# *dr shwaihy* 30-10-2010

العسنوات شاج الملك فيصل حافده (۲۲۹ ع ص.ب ۱۲۷ الاج الديدي ال ۱۱٤۱ الربياش ـ الحلكة العبية السعودية

### الحرب مجاؤشهرية تعنى بتراث العرب الفكري معينه النبد معرف عقد البتابيد

( المريال الا فراد و ١٠٠٠ ميال لفرهم الإعلانات : يتنق عليها مع الاوارة من من الجيزة : ١٧ دب الا

ج ۱ ، ۲ س ۲۲ رجب \_ شعبان ۱٤٠٧هـ آذار/ نیسان (مارس/ أبریل) ۱۹۸۷م

في بلاد الأحبة:

--

### بين صنعاء ومارب

وسَـد مَأْرِب من أهم مايطمح القادم إلى اليمن ويتوق إلى مشاهدته من آثار هذه البلاد القديمة، ولكن كيف يتسنَّى ذالك، والموضع يقع في شرق اليمن على مسافة ١٧٠ كيلًا من صنعاء، وتجتاز مناطق قَبَلِيَّةَ ليس من السهل اجتيازها لمن لا يملك تصريحاً من الدولة ورعاية منها.

ولي في صنعاء إخوة كثيرون، منهم من يتولى رفيع المناصب، ولكنني أبديت الرغبة بأن تكون جميع أموري في هذه الرحلة تسير وفق الطريقة التي رسمتها، لا أُثْقِلُ على أحدٍ من إخواني، ولا أكلَفُ نفسي تَحَمُّلَ إفضال ِ المُفْضِل عليَّ ولو كان عن كرم وساحة نفس ِ.

وكان أن أبديت للصديق الكريم الأستاذ محمد أنّعم غالب تلك الرغبة على ماأوضحتها، فحاول هو والصديق الأستاذ الدكتور يوسف محمد عبدالله أن يرتبا أمر الرحلة إلى موقع السد، باعتبارنا أنا وأخي الأستاذ عبدالكريم من ضيوف هذه البلاد، إلا أننا رفضنا هذا وأوضحنا أن الغاية تنحصر فيها يكفل لنا الوصول إلى الموضع والعودة منه بحيث لا نكون عرضة لعرقلة أو تعب.

قرر الْأَخَوَانِ الكريمان أن نَذْهَبَ مَعـاً في سيارتيهما ومعهما من يطمئنَّانِ إليه.

وفي الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاربعاء (١٤٠٦/١١/١٦ -

١٩٨٦/٧/٢٣) كان المسير من الفندق، والاتجاه شرقاً إلى مأرب، والطريق
 معبد، ومنذ أن خرجنا من صنعاء والأرض في انحدار حتى بلغنا مأرب.

وقد مررنا بمواضع مسكونة منها بلدة الْفِرَاس على لفظ جع غَرْس وهذه تبعد عن صنعاء ٢٣ كيلًا، وتقع في سفح جبل يدعى غَضْرَانَ ـ بالغينُ المعجمة مفتوحة والضاد المعجمة ساكنة فراء فألف فنون \_ وهو طرف من سلسلة من الجبال تمتد نحو الجنوب الشرقي، قيل لنا: إنها جبل (ذي مَرْمَر) على أن ياقوتا ذكر في ومعجم البلدان» أنَّ (ذَمَرْمَر) من حصون صنعاء، وقال القاضي إسهاعيل بن على الأكوع معلقاً على كلام ياقوت: (ذي مَرْمر حصن مشهور شهال صنعاء على مسافة ٢٠ كيلًا كان عامراً إلى نحو مئة سنة، وقد لحقه الجرابُ . كذا وردت كتابة الاسم بصورتين (ذَمَرْمَر) و(ذي مَرْمَر). وفي كتاب «البرق اليهاني» حـ ٢٨٩ ـ : من جملة الحصون التي بقرب صنعاء حصن ذَمَرمر، وهو للطف الله بن مطهر، وحوله قرى كثيرة، في وادٍ عظيم، يقال له وادي السّر، فيها خلق كثير من الزيدية أتباع مطهر \_ ثم ذكر استيلاء الأتراك عليه، وعلى بلدة شبام، ومن شعر السيد صلاح الوزير:

لله أيَّسَامِسي بِسَدِي مَسَرْمَسٍ وطِيْبُ أُوْقَبَاقِ بِسَرَبْعِ ٱلْخِرَاسُ وَأَجْسَنُ النَّنْظُمِ بِسَرَبْعِ ٱلْخِرَاسُ وَأَجْسَنُ النَّنْظُمِ بِنَظَامُ ٱلجِنَاسُ وَالشَّرُ وَلِنَّاسُ مَفْرُونُ بِأَشْكَالِهِ وَالسَّرُّ فِيْهِ السَّرُّ وَالنَّاسُ نَاسُ

والسِّرُّ هذا هو الذي ذكره الهمداني في «صفة جزيرة الْمِعرب» وسياه سيرٌّ آل. الرويَّة.

ويقارب سكان الغراس ٥٠٠ نسمة ، ومنها يجلب الجُصُّ إلى صنعاء ومن جبل يدعى ذَباب قبلي وادي السُّر ، وعلى مقربة من بلدة الغراس بلدة (شَبَام سَخِيم) سكانها يقاربون ٤٠٠ نسمة ، وهي من البلدان الأثرية ، ولعل اسم الجبل (ذي مرم) ذو صلة باستخراج حجر المرمر منه على ماذكر بعض مؤرخي اليمن ، ومنذ أن خرجنا من صنعاء إلى هذا الموضع ونحن نسير في بلاد بني حشيش \_ الشين

مفتوسة والياء المثناة ساكنة، أما الحاء فاليمنيون ينطقونها مكسورة، ولعل الصواب ضَمَّها \_ وهاؤلاء من خولان العالية، وتمتد بلادهم من صنعاء إلى بلاد يهم على مقربة من منطقة مارب.

ثم مررنا بقرية فيها مركز حكومي تدعى (فَرْضَة بِهُم) وهو يفتحون الفاء \_ تقع شرق صنعاء بنحو ٥٨ كيلاً، وهذه المنطقة التي تقع فيها هذه القرية تحلَّها قبيلة بهم من بكيل أحد فرعي قبيلة همدان المشهورة، وهذه بلادها منذ العصور القديمة كيا أوضح ذالك الهمداني في «صفة جزيرة العرب»، وشيخ بهم في العهد الحاضر أبو خُوم .

وبعد اجتياز هذه القرية اتجه السير نحو الجنوب الشرقي لأن هذا الطريق روعي في تعبيده أن يَمُّ بهذه المنطقة، ومع تعهد هذا الطريق بالصيانة فقد تراكم التراب في جوانب منه إلا أننا أثناء مرورنا به كان حديث عهد بالمطر.

ثم نزلنا في سهل فسيح تكثر فيه الأودية، وتنتشر كثبانُ الرمال، وهو متصل بسهل مأرب، وكنا نسير في انحدارٍ منذ خروجنا من صنعاء حتى بلغنا هذا السهل الذي قيل لنا: إن ارتفاعه عن سطح البحر نحو ١٦٠٠ متر، بينها ارتفاع صنعاء نحو ٢٢٠٠ متر، وهناك فندق يدعى (فندق أرض الجنتين) كانت الاستراحة فيه جزءاً من الوقت، وأثناء الاستراحة كان التعرف على الاستاذ الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي الذي قدم إلى هذه البلاد بدعوة من مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز مقالح، وقيل لنا: إنه كان مقيماً في فرنسا منذ عشر سنوات إثر خلاف بينه وبين الرئيس أنور السادات.

لا يبعد السَّدُّ عن القرية الحديثة التي يقع فيها الفندق، ولكن الطويق غير معبد، وتكثر فيه الرمال.

وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء سَـدُّ حديث على مقربة من موقع السد القديم قيل لنا: إنَّ إنشاءه كلف سبعين مليونا من الدولارات ، وقد تم إنشاؤه ، وشاهدنا المياه محجوزة به في مساحة مَـدُّ البصر.

وقد أعِدَّتْ منه قناة لتصريف المياه التي بججزها، ولكن المجاري التي توزع الماء في الأراضي التي ستزرع لم تُبيّناً بعد، وقيل لنا: إن المياه التي يختزنها هذا السد تكفي لري عشرة آلاف هكتار، وأنَّ الفائدة لا تنحصر فيها بحجزه من المياه التي سبجري تصريفها بقنوات الصرف في المزارع القريبة من السد، وإنما في اختزان المياه في الطبقات الجوفية من الأرض، بحيث تتسرب فتمد الآبار التي ستحفر في الأراضي الزراعية الواقعة شهال السد بالماء . ولعل من أسباب عدم الاستفادة الآن منه مايتعلق بحالة سكانه.

وهذا السُّدُ الذي شاهدناه يقع فوق السد القديم وهو أقصر منه، فلقد لوحظ في إنشائه أن يكون في مضيق الوادي، أما السدُّ القديم كما يبدو من آثاره فإنه أطول ويختزن كمية من المياه أكثر، لوقوعه في متسع من الوادي وادي ذَنَة (أَذَنَة) وكان محتداً بين جانبي جبل بَلْق، وهما الصُّدَفَانِ، ولاتزال آثار ذالك السدُّ القديم قائمة تدل على عظمته وقوته \_ على أن مشاهدة ماحول السُّدُ من الأرض الصالحة للزراعة في الوقت الحاضر تحمل المرء على أن يتصور أن ماقبل عن القبائل التي كانت تسكن حوله بحاجة إلى التثبت، فالأرض ليست واسعة للدرجة التي تجعلها كافية لاستقرار قبائل كثيرة.

وبعد العودة من مشاهدة السدِّ مردنا بمعبد بِلقِيسَ الذي لاتزال بعض أعمدته قائمة وقد قام بإبراز آثاره (وندل فلبس) مؤلف كتاب هكنوز بلقيس، سنة ١٣٦٩ (مدينة (سَلْجِينَ) غير بعيدة عن آثار السَّدِّ القديم، وكانت القيلولة قد اشتدت بحيث أنَّ بعضنا وأنا أحدهم أسرع إلى الجلوس في داخل السيارة، بينها هناك من كان يسبر في تلك الرمضاء المحرقة وقت اشتداد حرارة الشمس يسير على مهل، ويجمع بعض الأحجار الأثرية الصغيرة كها شاهدت السيدة سهير زوجة الأستاذ الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي فأعجبت من تحملها لشدة الحرمع أن من عاش في هذه الأجواء أو مايشابهها لم يطق حرها.

إن منطقة مارب أشبه ماتكون بمنخفض من الأرض تحيط به الجبال من جهات الجنوب والغرب، وتنتشر في شرقيه الرمال المتصلة بصحراء صَيْهد (الربع الخالي

### الحسرم المكسي وحسدوده

وهذا تحديد للحرم المكي الشريف بكتب لأول مرة في التاريخ فيها أعلم. ذالك أني اشتركت في تحديده مع هيئتين من أهل العلم، ومن أهل الخبرة، ومن سكان كل جهة من جهات الحرم.

الهيئة الأولى قامت بالعمل في عام ١٣٨٥هـ واستمر عملها عدة أشهر. والهيئة الثانية عملت فيه سنتين في فترات هما عام ١٣٩٨هـ وعام ١٤٠٠هـ وقد كُونَتِ الهيئتان بأوامر سامية تصدر على رئاسة القضاة ثم على وزارة العدل وعلى وِذارة الحج والأوقاف وعلى رئاسة شؤون الحرمين، والهيئتان مكونتان من:

- ١ ــ الشيخ عبدالله بن عبدالرحن بن جاسر ــ رئيس هيئة التمييز بمكة المكرمة.
- عور هذه الأسطر عبدالله بن عبدالرحمن البسام في الأولى قاضي المحكمة
   المستعجلة الثانية بمكة المكرمة، وفي الثانية قاضي محكمة التمييز بمكة
   المكرمة.
- ٣ ـ الشيخ عبدالله بن سليهان بن منيع قاضي محكمة التمييز بمكة المكرمة.
- ٤ الشيخ محمد بن عبدالله بن سُبيًل أحد أثمة المسجد الحرام ونائب رئيس
   رئاسة شؤون الحرمين .

كان العود إلى الفندق وتناول طعام الغداء ، ثم الاستراحة وقتاً قصيراً والعودة إلى صنعاء .

الغربي) ولهذا فإن جَوَّهُ يختلف اختلافاً كبيراً عن جُوَّ صنعاء وما حولها من حيث ارتفاع الحرارة، يضاف إلى ذالك اشتداد الزوابع فيه بدرجة لا تطاق وخاصة في آخر النهار.

- هـ الشيخ حسن بابصيل أحد قضاة المحكمة الكبرى بمكة ومندوب عن وزارة
   الحج والأوقاف.
  - ٦ ـ الشريف شاكر بن هزاع أبو بطين قائم مقام مكة المكرمة.
- ٧ \_ الشريف محمد بن فوزان الحارثي عضو هيئة النظر بالمحكمة الكبرى.
- ٨ عدد كبير من سكان تلك المناطق، تستعين الهيئة بخبرتهم بالمسميات لكل
   جهة ممن عرفوا بالخبرة والمعرفة والثقة رافقونا في هذه المهمة، فعمدة بحثي
   هذا ومصدره الأمور الآتية :
- الأول \_ الاطلاع على مصادر النصوص من كتب معاجم البلدان وتواريخ مكة وكتب المناسك وكتب الأحكام والتفاسير وشروح الأحاديث وغير ذالك .
- الثاني \_ استصحاب أهل الخبرة والمعرفة وثقات سكان كل منطقة من جهات الحرم، ومناقشتهم ومعرفة المسميات والجبال والشعاب والأودية والبقاع وتطبيقها على ما ورد في المصادر العلمية.
- الثالث ... الوقوف على الحدود مع أهل الخبرة، والصعود إلى قمم الجبال وسفوحها للبحث عن الاعلام القديمة وآثارها، ومعرفة المسافة فيها بين خَدِّد وآخر، وصعودنا تارة طلوعاً على الأقدام، والأخرى بالطائرة العمودية.

والذي يقوم بمعرفة ثقات السكان ويُخْضِرُهُمْ هو أميرهم الشريف شاكر بن هزاع قائم مقام العاصمة المقدسة. وكان أغلب عملنا في فصلي الشتاء والربيع.

فالهيئتان ابتدأتا عملها بالبحث عن حدود الحرم من (غَرَة) وهي بفتح النون وكسر الميم بعدها تاء مربوطة، وهي المنتهى الشرقي لسلسلة جبال فاصلة بين طريق المأزمين وطريق ضَبَّ، ويذكر الفقهاء أنَّ على جبالها أنصاب الحرم إلاَّ أننا لم نجد الأنصاب إلا في السهل الواقع على الضفة الغربية لوادي (عُرَنَة) بالنون، ففي سهل (غَرَة) المذكورة وجدنا أربعة أعلام: علمين قَدِيمين متهدمين، لم يبق منها إلا أنصافها، وعلمين أَجَدً منها، ومن المنفق عليه بين المسلمين أن هذه

الأعلام هي أعلام الحرم الفاصلة بينه وبين الحل، فيا عنهن شرق فهو عُرَنَةً، من الحلّ، وما عنهن خَرْب فهو من الحرم.

ويذكر مؤرخو مكة في كتبهم أن المظفر صاحب إربل أمر بعيارة علمين للحرم من جهة عرفة ـ بالفاء الموحدة ـ وذالك سنة ست عشرة وست مئة بعد الهجرة.

ثم انجهنا نحو الشهال الشرقي نسير على الضفة الغربية لوادي (عُرَنَة) ـ بالنون ـ فوصلنا إلى مكان يسمى (ألخَطُم) عنده قرية لأل أبي سمن من قريش، ففي الوقوف الأول الذي هو في صباح عشرين شعبان عام ١٣٨٥هـ وجدنا عَلَماً قديماً متهدماً ، لم يبق منه إلا نحو نصف المتر، اسطواني التصميم، مبنياً بالحجارة والنورة ، وهو مُسامِتٌ لأعلام (غَرَةً) المتقدم ذكرها ويبعد عنها بنحو كِيْلَيْن. أما في وقوفنا المرة الثانية في ٢٤ عُرم عام ١٣٩٩هـ فلم نجد من العلم المذكور إلا أساسه ، وأخبرنا المرافقون أنهم أدركوه بطول القامة .

ثم اتجهنا شمالاً حتى وصلنا جبلاً يسمى (سِتْر) وقال لنا المرافقون أن سبب التسمية أنه ستر مايليه من الحرم عن الحل، لأنه حَدُّ الحرم من الحل، فها سال منه غرباً فهو في الحِلِّ . ووجدنا في جانبيه عَلَمين مصممين تصميماً أسطوانياً بُعْدُ أحدهما عن الآخر نحو عشرة أمتار، والعلمان واقعان في عرض الجبل المذكور، كها وجدنا فوق قمة الجبل علماً قائماً على شكل اسطواتي أيضاً ، يبعد عن هذين العلمين نحو خسة عشر متراً، ثم وجدنا في سفح جبل (ستر) مما يلي الشهال بمسافة تبعد عن الأعلام الثلاثة مئة متر عَلَما في شكل وتصميم الأعلام الثلاثة، قد تهدم بعضه وبقي منه نحو ثلاثة أرباع المتر.

ثم اتجهنا نحو الشهال حتى وصلنا إلى ثَنِيَّة يقال: إنها تسمى ثَنيَّة عبدالله بن كريز، وهي واقعة في سفح جبل الطارقي فوجدنا فيها علماً على شكل الذي تقدم قبله، لم يبق منه إلا أساسه، ويبعد هذا العلم عن أعلام ــ جبل (سِثْر) نحو خمسة أكيال وهو واقع عنها شمالاً.

قال الأزرقيُّ : النبعة بعضها في الحل وبعضها في الحرم، فيا سال منها شمالًا

فهو في الحرم وماسال منها جنوبًا فهو حِلٌّ .

ثم صعدنا جبل الطارقيَّ فوجدنا في شرقيه علماً، ثم اتجهنا في أرض مستوية حتى وصلنا إلى علمي طريق نجد والعراق المارّ بالشرائع، وهما علمان كبيران، عرهما الطريق العام متجها إلى السيل والطائف وألحويَّة ونجد والعراق وبلاد الشرق، وتقدر المسافة بين هذين العلمين وبين ثنية عبدالله بن كريز بنحو أربعة أكيال.

ثم اتجهنا إلى جبل (السّتار) قال الأزرقي: سُمِّيَ السَّتَار لأنه سِتْرُ مابين الحل والحرم. فوجدنا فيه علما أسطوانيا باقياً لم يندثر إلا قليل من رأسه، وهو في الجانب الشهالي من الجبل، ويبعد جبل الستار عن علمي طريق الشرائع المتجه إلى نجد نحو كيل ونصف الكيل. وجبل الستار يقابله شرقاً جبل المقطع ويمرُّ من بينها خل المستنفرة. ثم اتجهنا إلى ثنيَّة هي سفح جبل المقطع وهذه الثنيَّة منتهي الحرم من طريق العراق وسهاها الفاكهي: ثَنِيَّة خَلُ الصّفاح فقال: ثنية خَلُ الصّفاح فقال: ثنية خَلُ الصفاح بطرف المقطع منتهى الحرم من طريق العراق.

ثم اتجهنا شمالاً مع السفح الغربي لجبل المقطع حتى وصلنا إلى شعب بين السفح الغربي لجبل الستار، فوجدنا ثلاثة جبال صغار سُود، يقال لهن الغِرْبَان، وتقع شال جبلي الستار والمقطع، وفي الوسط من هذه الجبال الثلاثة علم قد بُنيَ بالحجارة والنورة وهو الآن متهدم.

ثم اتجهنا شمالاً إلى نُنِيَّةٍ بيضاء هي الفاصلة بين وادي ثُرَيْر وشعب عبدالله بن خالد بن أسيد، فهاسال منها شرقاً نزل على ملعب لحيان، وهو رأس وادي ثُرَيْر وهو حِلَّ، ومانزل منها غرباً فهو على شعب عبدالله بن خالد بن أسيد وهو حرم وتسمى هذه الثنيَّة البيضاء ... المستنفرة ....

قال الأزرقيُّ : المستنفرة ثنيَّة تظهر على حائط ثُرَير، على رأسها أنصاب الحرم، فهاسال منها على ثُرير فهو حِلَّ وماسال منها على الشَّعْبِ فهو حرم.

ثم اتجهنا نحو الغرب فوصلنا إلى ثنية يقال لها ــ النَّقْوَى ـ ونزلنا من هذه الثنية

على شعب عبدالله بن خالد بن أسيد، ونحن في هذا السير متجهون نحو الغرب، وعلى بميننا سلسلة جبال تحد الشعب المذكور من ضفته الشيالية، فبحثنا في قمم هذه السلسلة، فوجدنا فيها أعلاماً كثيرة متهدمة، مما يؤكد أن ماسال من هذه السلسلة على شعب عبدالله بن أسيد وهو السفوح الجنوبية فهو حرم، وماسال على السفوح الشيالية فهو حِل ، فَقِمَمُ هذه السلسلة سائرة نحو الغرب حتى تصل إلى التنعيم ، وسنفصلها فيها يلي :

بَشْم : \_ بالباء الموحدة ثم شين معجمة ثم آخره ميم \_ : ربع ينزل على شعب عبدالله بن أسيد وجد في القمة التي في الثنية علما كالأعلام السابقة، وقد أكد لنا المرافقون أنهم أدركوه علما قائما. كما أكدوا أنَّ ماسال من هذه القمة شمالاً فهو حلَّ وماسال منها جنوباً فهو حرم. وبين ربع بشم وبين النَّقُوَى المتقدمة نحو أربعة أكيال.

بَغْبَغَة : ... باء موحدة بعدها غين معجمة ثم باء موحدة ثم غين معجمة ثم تاء مربوطة: ... قمة حراء بينها وبين بشم ... نحو أربعة أكيال وفي قمة بغبغة علم كالأعلام السابقة.

حجلى: شعب فيه علم كالعلمين السابقين في بشم وبغبغة وبين حجلى وقمة بغبغة نحو \_ خسة أكيال.

جبال اليسر: قمم جبال متصل بعضها ببعض تبعد عن قمة حجلى \_ بنحو نصف كيل، وجدنا فيها ثلاثة أعلام مشابهات للأعلام السابقة.

الشرفة: ثنية تنفذ على وادي ياج – بالياء المثناة التحتية بعدها ألف فجيم – قال لنا المرافقون من السكان وأهل الخبرة: ماسال من هذه الشرفة شمالاً فهو على وادي ياج قهو حلّ وماسال منها جنوباً فهو حرم ومن جبال اليسر – إلى بشم – نحو ثلاثة أكيال.

ثم اتجهنا إلى التُنْعِيم، والتنعيم يمره الطريق العام المتجه إلى وادي الجُمُوم ــ وادي مَرِّ الظهران ــ وهو طريق المدينة المنورة، وتسميه الناس مساجد عائشة لأن

عائشة رضي الله عنها أحرمت منه لعمرتها عام حجة الوداع لأنه أقرب الحل إلى المسجد الحرام.

قال مؤرخو مكة ومنهم الفاسي وابراهيم رفعت وطاهر الكردي وغيرهم: إنَّ العلمين الكبيرين اللذين في التنعيم أمر بعمارتهما الحليفة العباسي الراضي وذالك في عام خسة وعشرين وثلاث مئة.

قال الفاسي في «شفاء الغرام» واسمه مكتوب عليها. وقال في «مجموع المنقور» نقلًا عن «جمع الجوامع» لابن عبد الهادي: الأعلام المنصوبة عند مساجد عائشة هما علمان كبيران وأعلام صغار منصلة بالجبلين من الجانبين يسميها العامة خطوات النبي، أو خطوات على.

شرفة شَيْق: ثم اتجهنا من التنعيم غرباً مع شعب يقال له ملحة \_ يمتد إلى شرفة شيق، وقد وجدنا علمين مندثرين أحدهما فوق ربوة يبعد عن أعلام التنعيم نحو ثلاثة أكيال والعلم الثاني إلى الشهال بنحو نصف كيل. ثم يتصل الحد إلى شعب شيق.

ذات الحنظل: قال الأزرقي: شيق طرف بَلْدَح الذي يُسلك إلى ذات الحنظل، من يمين طريق جدة، وذات الحنظل ثنية في مؤخر هذا الشعب وأنصاب الحرم على رأس الثنية. انتهى كلام الأزرقي. قلت: ذات الحنظل هي ما يسمى الآن (أم الجود) فهاسال من رأس الثنية المذكورة جنوباً فهو حرم، وكان رأس الثنية هو أحد مدخلي مكة من المدينة المنورة ووادي الجموم. قال الأزرقي: هو طريق المدينة الغربي، والأنصاب على هذه الطريق على رأس الثنية تسمى ذات الحنظل.

والمسافة بين التنعيم وبين ذات الحنظل تقدر بنحو خسة أكيال.

الرحا: ثم يتجه الحد غرباً ليتصل بالرَّحَا، والرحا رِيْعُ يُصبُ من جهته الجنوبية بذات الحنظل وهو حرم ويصب بجهته الشهالية في وادي سَرِف، وهو حل، ووجدنا في رأس هذا الرَّبع علمين على يمين الربع وعلى يساره كقبضتي

الباب.

قال الأزرقيُّ: الرحا في الحرم وهو مابين أنصاب المصانع إلى ذات الجيش. انتهى والرحا ثنية ينفذ منها من بين جبال شاهقة وهذه الثنيَّة هي كانت طريق المدينة المنورة الغربي كيا تقدم ذكر ذالك عند ذات الحنظل. أما الطريق الشرقي فهو الطريق العامر الآن والمار بالتنعيم كيا تقدم وصفه.

وبناء على أنَّ هذا أحد مدخلي مكة المكرمة من المدينة ومن وادي الجموم فقد وجدنا أعلاماً كثيرة تزيد عن العشرة على قمم تلك الجبال، فكونها طريقاً رئيساً حظيت بالعناية بكثرة الأعلام لتمييز الحل فيها عن الحرم، فسيل هذه الجبال من الجنوب في الحرم، وسيلها من الشهال في الحل.

الْمُرَيْر : ومن ثنية الرَّحَا يتجه الحَرْم غرباً بسلسلة جبال حتى يصل إلى ثنيّة الْمُرَيْر ـ تصغير مُرَّ ــ وعلى قمم هذه السلسلة أعلام كثيرة نزيد عن العشرين مُنْدَثِرَةُ وباقي مؤنتها من الحجارة والنورة عندها. وماسال من هذه الجبال شمالاً فهو في الحل وماسال منها جنوباً فهو في الحرم.

ثم بعد تُنِيَّة المرير تستمر سلسلة جبال متجهة إلى الغرب تطل على وادي الجوف، ووجدنا في قِمَمِها أعلاماً كثيرة بين كل علم عن الآخر نحو خمسين متراً وهي مهدمة وأخر علم منها يبعد عن ثنيَّة المرير بنحو كيل ونصف كيل.

قال ابن اسحاق في السيرة: وخرج رسول الله ﷺ حتى إذا سلك في ثنية المُراد بركت ناقته فقال الناس: خَلَّاتُ ناقته فقال: «ماخلات وماهو لها بِخُلُقِ ولكن حبسها حابسُ الفيل عن مكة، لا تدعوني قريش اليوم إلى خُطَّةٍ يسألونني فيها صلةَ الرحم إلا أعطيتهم إياها» قال ياقوت: وثنية المُرَاد مهبط الحديْبِيَةِ.

وبعد سلسلة تلك الجبال تستمر حدود الحرم على الأمكنة الآتية:

الراحة: على يمين الذاهب إلى جدة.

المُنهَة: ردهة يجتمع فيها الماء يقال لها: النحاير: وبعض النحائر في الحل

وبعضها في الحرم، وهي على يمين الذاهب إلى جدة.

الأعشاش: ردهة تتصل من الشرق بالنحائر ومن الغرب بالحديبية وتسمَّى الآن الشميسي سد بعض الأعشاش في الحرم وبعضها في الحل فيا أقبل من الأعشاش شمالاً فهو حل وسيله يتجه إلى مر الظهران وما أقبل منه جنوباً فهو حرم لأن سيله يصب في المرير من الحرم.

الحديبية: ثم اتجهنا إلى – أعلام الشميسي – الحديبية –وفيها العلمان الكبيران اللذان يمرُّ بهما طريق مكة إلى جدة القديم المار بحَدَّة ثم بحرة ثم أم السلم.

ولم أعثر على تاريخ هذين العلمين ولا من بناهما. وإنما الذي وجدته للشيخ طاهر الكردي قوله: يوجد علمان عند الشميسي المسمى قديماً بالحديبية بطويق جدة وهما يقابلان الكيلو \_ ١٩ \_ يعنى من مكة.

وهذان العلمان قديمان يقعان في الطريق القديم لقافلة الجمال ثم إنه في جمادى الأولى من سنة (١٣٧٦هـ) ست وسبعين وثلاث مئة وألف بُني علمان آخران في مقابلة العلمين القديمين، وبنيا في طريق السيارات المزفلت عند الكيلو – ١٩ – وكان ذلك بأمر صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله تعالى لكل خير. انتهى.

قال ياقوت الحموى وغيره: الحُديبية قرية منوسطة ليست بالكبيرة سميت ببتر هناك عندها مسجد الشجرة التي بايع رسول الله على أصحابه تحتها، وبعض الحديبية في الحلّ وبعضها في الحرم، وهي أبعد الحلّ من البيت، وليست في طول الحرم ولا في عرضه بل هي في مثل زاوية الحرم فلذالك صار بينها وبين المسجد أكثر من يوم ـ انتهى. وتسمى الآن \_الشميسي \_ بسبب أحجار فيها حمر تعمل منها الرّحيّ .

وبئرها المذكورة تسمى الهديبة \_ وأخبرني الشيخ محمد حسين نصيف رحمه الله أنه كان يسكن عندها رجل ليس بعربي وكان يسقي الناس منها ويسميها بلغته \_ الهديبة \_ فنسى الاسم الصحيح وبقى الاسم المحرف.

فتحفق لنا أن في الشميسي أربعة أعلام اثنان قديمان على الطريق الحالي وكان طريق الإبل وغيرها في القديم، والعلمان الأخران بِحَذْوِهِمَا من الجنوب، أمر ببنائها الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله .

وبعد أعلام الشميسي اتجهنا جنوباً إلى (أظلم) جبل يمتد من الشيال إلى الجنوب ويقطعه طريق جدة إلى مكة الجديد السريع وبين طرفه الشيالي وبين الشميسي تحو ثلاثة أكيال أما جبل أظلم فيمتد إلى طريق الليث بطول بنحو سبعة أكيال، ووجدنا عليه سبعة أعلام متهدمة.

وني الوقوف الأول عام (١٣٨٥هـ) لم يكن عند الهيئة تردد في أنه خَـدٌ للحرم.

أما في هذه المرة عام (١٤٠٠هـ) فصار عند الشيخ عبدالله بن مَنِيع والشيخ عمد بن سُبَيِّل بعضُ التردد، في كونه حداً إلا أن المرافقين من السكان وأهل الخبرة لم يترددُوا في صحة الحد، واعتبارهم إياه حَداً يتوارثونه مع وجود الأعلام فيه، ومحاذاته لأعلام الشميسي.

الدومة: ومن سلسلة جبل - أظلم - اتجهنا تحو الشرق مع سهل ممتد قال المرافقون: إن هذه بلدان لجاعة من الأشراف يقال لهم العرامطة يسمّى ذالك السهل أم هشيم، حتى وصلنا هضبة تسمى الدومة الجنوبية - ووجدنا فيها علمآ مندثراً.

البشائم: ثم في نفس الاتجاه ذهبنا إلى البشائم ــ قال الأزرقي: البشائم ردهة تمسك الماء فيها بين أضاة لُبن بعضها في الحل وبعضها في الحرم.

اضاة لبن: وبالقرب من البشائم في نفس الاتجاء أضاة لبن ــ قال الأزرفي: أضاة لبن في طريق اليمن من جهة تهامة وأنصاب الحرم على رأس جبل غراب، بعضه في الحل وبعضه في الحرم.

وقال ياقوت: أضاة لبن من حدود الحرم على طريق اليمن. انتهى . وقال الفاكهي: وأما لبن فهو في طرف أضاة لبن، والأضاة هي الأرض ولبن هو جبل طويل له راسان والأضاة من أسفله.

غُرَّاب: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء ...: جبل يلي أضاة لبن بعضه في الحل وبعضه في الحرم. قال الأزرقيُّ: غراب جبل باسفل قرية بعضه في الحل وبعضه في الحرم.

البيبان: على نفس طريق اليمن فيها أكهات بينها منافذ تشبه البيبان، وعلى تلك الأكهات أعلام واضحة هي حدود الحرم.

مهجرة: ويليها من الشرق جبل أسمر يقال له مهجرة، وفيه علم قديم. ووضعنا عليه مسيار حديد في الوقوف الأول عام ١٣٨٠هـ. ووجدناه في الوقوف الثاني عام ١٤٠٠هـ.

صيفي: وفي شرق جبل مهجرة قرن صغير أبيض يقال له صيفي عليه علم وهو في سمت مهجرة نحو الشرق.

عارض الحصن: ثم يمتد حد الحرم من القرن المسمى صيفي إلى سلسلة جبال تمتد من الغرب إلى الشرق يقال لها عارض الحصن، فهاسال من سلسلة تلك الجبال شمالًا فهو حرم، وماسال منها جنوباً فهو في الحل.

والحدود الثلاثة مهجرة وصيفي وعارض الحصن في بلدان زراعية تسمى الحُسَيْنية.

قرن العميرية: ومن عارض الحصن يتصل الحدُّ بضفةً وادي عُرَنَة الغربية وهي نهاية حَــدُّ الحرم من هذه الناحية، وعلى ضفة الوادي جبل يقال له ـــ قرن العميرية. نسبة إلى بلاد زراعية تحته.

نمرة: ومن قرن العُميرية يُسامِته على ضفة الوادي المذكور جبال نَمِرةَ التي هي خَـدُّ الحَرم والتي كان منها ابتداء التحديد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

مكة المكرمة: عبدالله بن عبدالرحمن البسام

## أحوال شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى

أولاً: الحالة السياسية: \_ لقد كانت الحياة السياسية في شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى \_ وبالتحديد خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري الموافق للثامن عشر الميلادي \_ مضطربة يسودها الانقسام، وتعمّها الفرقة وعدم الاستقرار، وتكثر فيها الإمارات والمشيخات.

فَبِالنِّسْبَةِ للحالة السياسية في منطقة نجد فإنها اتسمت بالتفكك السياسي، والصراع الدائم حول السلطة بين حكام المنطقة من أمراء مدن وشيوخ قبائل، فلم يكن فيها عند قيام الدولة السعودية وظهور الدعوة الإصلاحية دولة قوية توحدها بكاملها وثلم شملها، لها نظمها وأوضاعها الثابتة المستمدة من الشريعة الإسلامية، تعمل على تحقيق كل مافيه الخير لسكانها، ورعاية مصالحهم، والسهر على أمنهم وسلامتهم، فتقوم مثلا بجبي الزكاة من سكانها، وتمنع عنهم العدوان بكل أنواعه وأشكاله وأهدافه، وتعاقب الفسقة والجناة والظلمة، على ما اقترفوه من ذنب على حسب أحكام الشريعة الإسلامية، وتنصر المظلوم على الظالم، وتهتم من ذنب على حسب أحكام الشريعة الإسلامية، وتنصر المظلوم على الظالم، وتهتم بكل مافيه خير البلاد والعباد، بشكل عام يغطي كامل منطقة نجد وليس جُزْءاً صغيراً منها. بل كان أمراء المدن وشيوخ القبائل هم المسيطرون كل منهم في دائرته أو مدينته أو قبيلته، فم الحكم المطلق على مدنهم أو مناطقهم أو قبائلهم، والسلطة العليا فيها. وغالباً ماكانت أحكامهم تسير على حسب رغباتهم الشخصية وليس على حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

ومما زاد الحالة سُوءًا أنَّ معظم هذه الإمارات والمشيخات كانت في حالة تناحر وتصارع مع بعضها، والحروب مستمرة فيها بينها، مما جعل كل إمارة تعيش في حالة خوف ورعب مستمر.

وأهم تلك الإمارات في نجد في تلك الفترة هي: ــ

١ \_ إسارة آل سعود في الدرعية، وهي أقدم الإمارات في نجد حيث تأسست على يد كل من مانع السمريدي وعلى بن درع حوالي عام ١٥٠ هـ. كما أنها أكثر الإمارات استقراراً، وخاصة عندما تولى الإمام محمد بن سعود الإمارة فيها عام ١١٣٩هـ/ ١٧٤٤م، والذي عمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وعدم الاعتداء على جيرانه، فعاشت إمارته في أمن ورخاء وسلام (١٠).

٣ ... إمارة آل مُعَمَّرٍ في العُينِّنَةِ: وهي من أقدم وأقوى الإمارات في نجد أيضاً، وخاصة في عهد أميرها عبدالله بن محمد بن حمد بن عبدالله بن مُعَمَّرٍ، الذي تولى الإمارة خلال الفترة ١٩٩٦هـ ١٩٣٨هـ . (٢) ولكن بالرغم من قوة العُينَّنَةِ فإنَّ هذه القوة لم تصل بها إلى درجة الاخلال بميزان القوى السياسي والعسكري لصالحها(٣).

- ٣ \_ إمارة دِهَام بن دَوَّاس في الرياض.
- ٤ \_ إمارة آل زامل في الخرج والبيامة .
  - ه ... إمارة آل حُجَيْلان في القصيم .
- ٦ \_ إمارة آل عليٍّ وآل شُبِيب في حائل .

أما بالنسبة للقبائل في نجد فإنه كان لكل شيخ قبيلة السلطة المطلقة على قبيلته وأماكن سكناها. ومؤهلات الزعامة السياسية في بادية نجد آنذاك هي المؤهلات التي كان توفرها ضروريا للوصول إلى مركز القيادة لدى القبائل العربية في العصور المختلفة. وإذا كان من المسلم به أنَّ أصالة النسب كانت متوافرة لدى أسرة القبيلة كلها فإنَّ التفاوت بين الأفراد كان نتيجة لأمور أخرى كالكرم والشجاعة والحلم وسداد الرأي. ومتى ازداد توافر هذه الصفات في أحد رجال القبيلة ازدادت فرص تقلده مركز قيادتها.

ومع أن زعيم القبيلة كان يختار حسب مؤهلاته القيادية الذاتية من قبل رؤساء العشائر والبطون ــ ومن وراءِ هؤلاء وأولئك بقية الأفراد ــ فإنَّ قرب الفرد نسبياً من الزعيم السابق كان من بين مرجحات زعامة من سيخلفه. ولهذا نلاحظ أن الزعامة لا تخرج في غالب الأحيان عن أسرة الزعيم السابق نفسها، حتى أصبحت لدى كثير من القبائل وراثية أسرية تقليدية (1).

هذا ويجب أن نعلم أن الصراع حول السلطة كان أمراً مألوفاً في تاريخ جميع الأسرِ في مختلف بلاد العالم، وعلى مر عصور التاريخ، وأن نسبة ذالك الصراع كانت تتأثر عادة باختلاف الظروف والأحداث التي تمر بها المنطقة. وبذالك فإنه ليس غريباً أن تكون تلك الإمارات في نجد في حالة صراع شديد فيها بينها، ذالك لأن المنطقة كانت في تلك الفترة تمر بظروف وأحداث سياسية كان لها دورها في خلق ذالك المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وعلى ضُوْءِ ذالك أصبح التفكك السياسي في نجد نتيجة طبيعية، فغدت كل بلدة تشكل إمارة مستقلة بذائها، لها علاقتها الودية أو العدائية مع جبرانها. وتحتم على كل أمير أن يجمع قواته وأعوانه ويصبح في حالة استعداد عسكري دائم للدفاع عن إمارته، وربجا تستدعيه الظروف إلى مهاجمة خصمه، والحصول منه على ما أمكن من غنائم، وبذالك كانت القوة هي الحل الوحيد لكثير من المشاكل(٥).

ويؤيد ذالك ماذكره عنهان بن بشر في وصفه للحالة السياسية في نجد في تلك الفترة، فيذكر أن بلاد نجد كانت (موضع الاختلاف والفتن، ومأوى الشرور والمحن، والقتل والنهب والعدوان، بين أهل القرى والبلدان، ونخوة الجاهلية بين القبائل والعربان، يتفاتلون في وسط البيوت والأسواق، والحروب بينهم قائمة على قدم وساق، وتعذرت الأسفار من قديم وحديث، والطيب فيها مغلوب تحت يد الحبيث، فقام الشيخ رحمه الله تعالى بهذا النُّور، وزالت هذه الشرور، وقام ملوك (آل سعود) بالجهاد فملكوها، وجهزوا الجيوش لأقصى نواحيها وسلوكها)(١٠).

أما بالنسبة للأحساء فإنها انضمت إلى الدولة العثبانية في عام ٩٦٠هـ الموافق ١٥٥٢م(٧)، وذالك عندما وجه السلطان سليهان خان بن السلطان سليم جيشاً كبيراً من العراق إلى الأحساء، وجعل قيادته بيد القائد محمد باشا الملقب بـ (فروخ) وقد تمكن هذا الجيش من ضم الأحساء للدولة العثبانية في العام نفسه. وكان هذا الجيش يضم أعداداً كبيرة من أبناء القبائل القاطنة في جنوب العراق،

ومن أهمها قبيلتا المُنتقفُ والظُّفير.

وقد أقامت الدولة العثمانية حكماً عسكرياً عثمانياً في الأحساء، واتخدت من المفوف عاصمة للمنطقة، واعتبرت منطقة الأحساء الخط الدفاعي الشرقي عن الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أنها أسست في المعقير والقطيف قواعذ بحرية ثابتة للدفاع عن المنطقة من أي تدخل أجنبي. وقد استمر الحكم العثماني في الأحساء حتى عام ١٠٨٠هـ/ ١٦٦٩م (^)، تعاقب على الحكم فيها عدد من الولاة العثمانيين. ففي ذالك العام قكن بَرَّاكُ بن عبدالعزيز بن عثمان بن سعود بن ربيعة آل حميد، من قبيلة بني خالد من الاستيلاء على السلطة في الأحساء وإخراج الولاة الاتراك منها. ولم تستطع الدولة العثمانية مقاومته، وذالك لانشغالها في منازعات وحروب في جهات متعددة من الدولة، ولالتفاف القبائل في المنطقة حول بَرَّاكِ وتأييدهم له.

وقد اهتم براك بتأسيس حكم بني خالد في الأحساء، وجعل من مدينة الْمُبَرِّزِ عاصمة ومركز الحكمه، كما أنهى الحكم العنماني في الأحساء وحارب قبائل الظّفير الواقعة جنوب العراق وذالك لأنها ناصبته الْعِدَاء، وحاولت الاستيلاء على القطيف، أحد المنافذ البحرية الهامة لمنطقة الأحساء بعد ميناء الْعُفير. ولايستبعد أن يكون للوالي العنماني في العراق يَدُ في هذا الصراع، لأنه كان يشق عليه أن يخرج الأحساء من يده. ولذلك نجده يُشجع القبائل المتاخة حدودها لمساكن بني خالد، مثل قبيلتي الظفير والمنتفق على محاربة بني خالد، ومحاولة اخراجهم من الأحساء، لكن براكا تصدّى لهذا التحرك واستطاع أن يتصدى لقبيلة الظفير ويبعدهم عن المنطقة. وقد استمر حكم براك حتى عام ١٩٣٣ه الموافق ويبعدهم عن المنطقة. وقد استمر حكم براك حتى عام ١٩٣٣ه الموافق متواضعاً. وعندما تولى الحكم خصص لكل طائفة من بني خالد منزلاً، وعين عليهم شيوخاً منهم، ومنحهم الأراضي لرعي مواشيهم وإبلهم، وسعى إلى استمرار قبيلته في السلطة.

وقد حاول محمد مُـدُّ سلطته إلى نجد لكنه فشل في ذلك. وقد توفي محمد في

عام ١٩٠٣هـ الموافق ١٦٩١م، فتولى مَنْ بعده ابنه سعدون، فسارٌ على نهج أبيه. كها أنه حارب قبيلتي الظفير والفضول لموقفهها العدائي ضد قبيلته، واستمر حكمه حتى وفاته عام ١١٣٥هـ الموافق ١٧٢٢م. وبعد وفاته انقسم الحكم في بني خالد، واستمر هذا الانقسام والصراع الداخلي بين أسرة بَرَّاكٍ والأسر الأخرى مدة من الزمن، حتى جاء علي بن محمد بن عربعر وتسلم زمام السلطة في بني خالد، بعد صراع عنيف مع أبناء عمومته، وقد استمر حكمه حتى عام ١١٤٣هـ الموافق ١٧٣٠م، حيث قتل في ذالك العام. وقد تولى من بعده أخوه سليهان، الذي في عهده اتسع حكم بني خالد حتى شمل منطقة نجد بكاملها، وفي عهده نشطت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية، فعمل على محاربتها وإجبار عثمان بن مُعَمَّرٍ على إخراج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العُيَيْنَةِ في أواخر عام ١١٥٧هـ الموافق ١٧٤٤م، لأنه أحسَّ أن تطبيق أحكام الشريعة سوف يزعزع حكمه وزعامته، لأنه لا يسير في أحكامه حسب الشريعة الإسلامية بل حسب أعراف وتقاليد قبيلته. ولذالك أعلن العداءَ لهذه الدعوة، وأخذ يعمل لمحاربتها. وحيث أنه كانت له بعض السيطرة المادية على عثمان بن معمر أمير العيينة في تلك الفترة، فإنه طلب منه قتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو بعثه إليه، أو على الأقل إخراجه من العُبينة. وقد أنذره إن لم يفعل ذالك بِأنه سوف يقطع عنه جميع المعونات المادية التي كان يرسلها إليه، كما سيقطع عنه ربع مزارعه التي يملكها في الأحساء، والتي يقدر ربعها بنحو ستين ألف جنيه عثباني من الذهب<sup>(٩)</sup>. ويظهر أن عثمان بن معمر فضل الناحية المادية على الناحية الدينية، ولذالك أبلغ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن عليه ترك العبينة، والاتِّجاه إلى أية إمارة أخرى، وذالك لأنه كان يخشى من بطش سليهان الحميدي، وقطعه للمعونات المادية وربع مزارعه بالأحساء التي كان يرسلها له وبخاصة أن تلك الموارد كان لها أثرها الكبير على الناحية الاقتصادية في العبينة، فإذا ما انقطعت فإنَّ العبينة ربما تعيش أزمة اقتصادية كبيرة. وقد حاول الشيخ محمد بن عبد الوهاب صرف عثمان بن معمر عن موقفه ضده، وأن الله سوف يجعل له نصراً قريباً، لأن الله ينصر من ينصره لكن الأمير عثمان بن معمر استمر على موقفه، فلما وجد الشيخ محمد بن عبد

الوهاب أنه لابد له من الرحيل، فكر مليًا في الأمر، فوجد أن أحسن مكان لهذه الدعوة هو مدينة الدرعية، وذالك للإسباب التالية: \_

١ ــ معرفته التامة بأميرها الأمير محمد بن سعود وحسن سيرته.

٢ ـ حرص الأمير محمد بن سعود على تطبيق الشريعة الإسلامية بين رعيته.

٣ أن الأمير محمد بن سعود يعتبر أميراً مستقلاً في إمارته والايعتمد على
 مساعدات خارجية أيًّا كان نوعها من أيَّة إمارة أو قبيلة في نجد أو غيرها.

٤ ــ قوة الدرعية ومناعتها إذا قورنت بقوة الإمارات الأخرى المحيطة بها، فلقد استطاعت صدر غزوة سعدون رئيس الأحساء التي وجهها إليها عام ١١٣٢هـ.

۵ \_ قرب الدرعية لمدينة العيينة.

٦ ... استقرار الحكم فيها.

٧ ... وجود عدد كبير من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أسرة آل سُويلم أو غيرهم بمن رحلوا من الدرعية. ولذالك خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة في أواخر عام ١١٥٧هـ الموافق ١٧٤٤م واتجه إلى الدرعية. وعندما علم الأمير محمد بن سعود بوصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية استقبله خير استقبال هو وإخوته وأكرم وفادته وناصر دعوته (١٠٠٠).

استمر سليهان في حكم الأحساء فترة من الزمن حتى أبعدته أسرته، نظراً لسلوكه السيِّء ففر إلى الخرج، ومكث بها بعض الوقت وتوفي بعد ذالك في عام ١١٦٦هـ الموافق ١٧٥٢م، فتولى من بعده عربعر بن دُجَن بن سعدون بن محمد ابن غُرير الحميدي، فاستمر في مواصلة الحرب ضد آل سعود في الدرعية، فقاد ثلاث حملات كانت نتائجها جميعها الفشل. ويمكن دراسة تلك الحملات ضمن دراسة تاريخ الدولة السعودية والتي استطاعت محاربة بني خالد في الأحساء وضم الأحساء نهائياً للدولة السعودية في عام ١٢٠٨هـ الموافق ١٧٩٣م.

وقد أصبح الأحساء بعد ذالك جزءاً من الدولة السعودية فنشر فيه آل سعود المدل والأمن والاستقرار.

اما إقليم الحجاز فكان تابعاً للدولة المملوكية حتى عام ٩٦٣هـ الموافق ١٥١٧م (١١) حيث انضم تلقائيا وبدون قتال في ذالك العام إلى الدولة العثمانية، وذالك عندما أوفد الشريف بركات الثاني حاكم الحجاز ابْنَهُ أَبَا تُمَيَّ إلى السلطان سليم الأول ومعه خطاب يعلن فيه ولاءه وانضامه إلى الدولة العثمانية.

وقد كانت الحالة السياسية في الحجاز بعد دحوله تحت النفوذ العثماني (ضرباً من الفوضى والفتن والاضطرابات والاستبداد عما لا مزيد عليه) (١٢). وذالك لتنازع الحكام المحليين على السلطة في البلاد، عما أغرق البلاد في حروب دامية جرت ويلاتها على السكان الأبرياء. وللحد من تلك الصراعات الأُسُرِيَّةِ على الحكم فإنَّ العثمانيين سعوا أخيراً إلى الْحَدِّ من سلطة الأشراف، حيث أنهم كانوا يرسلون إلى مكة والياً عمثل السلطان، وعافظاً في المدينة المنورة، وعدداً من القادة العسكريين برتبة قائد لقيادة الفرق العسكرية في كل من مدينة جدَّة وميناء ينبع والطائف.

وبانضهام الحرمين الشريفين للدولة العثهانية أصبح السلطان العثهاني يعتز بأن يلقب بخادم الحرمين الشريفين، كها أصبح لزاماً على الخطباء في الحجاز كها في غيرها من ولايات الدولة العثهانية، الدعاء للسلطان العثهاني في خطبة الجمعة والأعياد.

ولقد أصبح تعيين شريف مكة خاضعاً لموافقة السلطان العثماني، ولمدة لاتزيد عن عام واحد فقط، يتم تجديد ها بإرادة سلطانية، بعد موافقة السلطان في بذاية كل عام.

أما بادية الحجاز فَحَدِّثُ ولا حرج، من قطعهم للطرق وإخافَةِ السبل، وغدر بعضهم البعض، وجهلهم الواسع بأمور الدنيا والدين، وبعدهم عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله \_ صلى الله عليه وسلم(١٢).

وهكذا نجد أن السلطة في المدن الكبيرة في الحجاز كانت بيد القادة الأتراك.

أما البوادي فتركوا أمرها الكامل إلى شريف مكة، يقوم على إدارتها وفَضً منازعاتها، إلاأنه على الرغم من كل ذالك فإن الصراع بين البادية فيها بينهم وبين السلطة الحاكمة لم يتوقف. ذالك لأن البادية كانت تتدخل بين الحين والآخر في شؤون الأقليم، فيحدث نتيجة لذالك صراع مرير بين البادية وبين القوات التركية المرابطة في الحجاز عما يفرق المنطقة في حروب دامية واضطرابات واسعة لفترة طويلة.

ومنذ أوائل القرن الثالث عشر الهجري بدأ الضعف يدب في كيان الدولة العثمانية، نتيجة لفساد الكثير من نظمها الداخلية، والتي كان بعضها بعيداً عن الروح الإسلامية قلباً وقالباً، ولكثرة الحروب التي شنتها كل من روسيا والنمسا ضدّها، بغية تصفية ممتلكاتها في أوربا أولاً، ثم القضاء عليها ثانية. وقد انعكس هذا الضعف بصور متفاوتة على البلاد العربية الخاضعة للحكم العثماني. ولقد كان الحجاز بصورة عامة، ونجد والأحساء بصورة خاصة من جملة تنك المناطق التي لم تجد من الدولة العثمانية المعللوبة والحماية القوية، حتى كادت تقع فريسة للاستعمار الأوربي المتربص بها والطامع في موقعها وثروتها(١٤٠).

أما منطقة غيير فقد كانت في بداية القرن الثاني عشر الهجري تعيش في عزلة ثامة عن سائر أجزاء شبه الجزيرة العربية وذالك بحكم صعوبة مسالكها، ووجود قمم جبالها العالية، وكانت الفوضى والمنازعات تعمَّ جميع مدنها، وذالك لأن السلطة فيها كانت غير قوية(١٥).

وفي عام ١٢١٥هـ. قام محمد بن عامر أبو نُقطة أحدُ رؤساء عسير آنذاك بزيارة للدرعية، والاتصال بالإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. وقد رحب به الإمام عبد العزيز وأحسن إكرامه، واتفق الاثنان على محاربة البدع والخرافات، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. كما قام الامام عبد العزيز بإرسال قوة عسكرية كبيرة لمساندة محمد بن عامر في تحركاته، وبعد ضم الحجاز للدولة السعودية الأولى عام

١٢٢١هـ، تم ضم عسير بكامله وأصبح جُزءاً من الدولة السعودية الأولى حتى سقوطها عام ١٢٢٢هـ.

أما بالنسبة لليمن فلقد خضع للسيادة العثمانية منذ أن تَمَّ للعثمانيين ضم مصر والحجاز للدولة العثهانية بعد سقوط الدولة المملوكية. ولقد اتبع السلطان العثماني نفس السياسة التي اتبعها في إخضاع الحجاز، وذالك بأن أرسل بعثة إلى اليمن تحمل أمره للقائد المملوكي إسكندر الجركسي والي زبيد وما حولها، ودعاه بأن يكون والياً على اليمن من قبل الدولة العثمانية. فقبل اسكندر هذه الدعوة وقام بإكرام وفادة البعثة، وكان ذالك في عام ٩٢٥هـ الموافق ١٥١٩م. لكن هذا الحنضوع كان بداية صراع داخلي عنيف بين القادة في اليمن، مما اضطر الدولة العثيانية إلى إرسال أول حملة حربية بقيادة سليمان باشا الخادم في عام ٩٤٥هـ الموافق ١٥٣٩م، وذالك للقضاء على الاضطرابات والفتن هناك، وكان سليمان هذا قد تجاوز الثمانين من عمره، سفًّاكا، ضعيف العقل عديم الرأى، فأنزل باليمن القتل والدمار. ثم إن الدولة العثمانية أرسلتْ واليا آخر هو مصطفى باشا، فكتب له النجاح في استقرار اليمن لمدة سبع سنوات، عادت بعدها الاضطرابات من جديد، فتم إرسال والر آخر هو سنان باشا في عام ٩٧٤هـ الموافق ١٥٦٨م، فاستطاع أن يعيد الاستقرار والأمن إلى بلاد اليمن لفترة قصيرة سرعان مانشب الصراع بعدها بين زعياء الطوائف ورؤساء العشائر والقادة، واستمر مدة طويلة من الزمن، وتأسست خلال تلك الفترة عدة دول صغيرة في اليمن، عاشت في صراع طويل فيها بينها وصراع مع قوة الأتراك العثمانيين .

ففي عام ١٠٠٦هـ الموافق ١٥٩٨م بدأ القاسم بن محمد في الدعوة له بالإمامة واخذ في الظهور حتى استولى على مناطق كبيرة من اليمن، مما أرغم الدولة العثمانية على إبرام صلح معه، والاعتراف به كإمام على الجزء الأعلى من اليمن، وذالك في عام ١٠٢٨هـ الموافق ١٦٦١م. وكان القاسم بن محمد يأمل أن تتسع دولته وتشمل كافة بلاد اليمن، لكنه توفي في ربيع الأول عام ١٠٢٩هـ الموافق ١٦٦١م. فخلفه ابنه محمد الملقب بالمؤيد، وبقي على الصلح مع الدولة العثمانية

فترة قليلة انتقض بعدها الصلح، ونشبت الحرب في المنطقة حتى عام ١٠٤٥هـ الموافق ١٦٤٤م، حيث تم إخراج الجنود الأتراك من اليمن. وفي ذالك العام توفي عمد بن القاسم، فخلفه أخوه المتوكل الذي بلغت إمامته الذروة، وشمل سلطانه عدن وحضرموت بجانب اليمن الشهالي، وقد استمر حكمه حتى عام ١٠٨٧هـ الموافق ١٦٧٦م.

ومن بعد عهد المتوكل بدأ الضعف والاختلاف والتنافس يعم كُلَّ أرجاء بلاد اليمن، وذالك لمعارضة حكام اليمن بعضهم البعض بما أشعل نار الفتنة والفرقة وأسال الدماء غزيرة في كل مدينة وقرية، ونتيجة لذالك انفصلت عدن وخَمْعُ ومعظمُ المناطق الجنوبية عن شهال اليمن، وانقسم شهال اليمن أيضاً إلى عدة مناطق.

وفي عام ١١٨٨هـ الموافق ١٧٧٤م تولى الإمامة علي بن المنصور بن العباس، وفي عهده دخلت تهامة ومعظم أرجاء اليمن تحت طاعة الدولة السعودية الأولى وأخذت الفتن تخنفي تمامة وحل محلها الاستقرار والأمن(١٦).

اما عن بقية أجزاء شبه الجزيرة العربية فقد كانت موزعة إلى عدة إمارات صغيرة كإمارة آل هذّال (؟) والمكرمي في نجران، وإمارات أخرى متعددة في الخليج وجنوب شبه الجزيرة العربية، وفي بيشة ووادي الدواسر وعسير، وكانت جيعها في حالة اضطرابات ومنازعات مستمرة.

وعلى أية حال يمكن أن نقول: إن الحالة السياسية في معظم مناطق شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى وبالتحديد خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري \_ الموافق للثامن عشر الميلادي \_ كانت مضطربة وتعيش مناطقها وإماراتها وقبائلها في حالة مليتة بالصراعات السياسية والاضطرابات الداخلية، وتسودها فوضى حكام المناطق وأمراء المدن وشيوخ القبائل، ويخيم عليها الرعب والخوف الذي لا ينقطع، وكانت الحروب التي تدور فيها تتلف الاخضر واليابس، وتقتل الابناء وتدمر المدن وتتلف الزرع.

ثانيات الحالة الاقتصادية: كانت موارد الرزق في معظم مناطق شبه الجزيرة العربية محدودة جدا، ففي بعض الأودية والواحات نَجِدُ أَنَّ معظم السكان يزاولون حرفة الزراعة على نطاق واسع، أما في المناطق الصجراوية فيزاول سكانها حرفة الرعى.

ويعتبر المطر من أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على حياة السكان في معظم مناطق شبه الجزيرة العربية، فالبادية تعيش على مراعيها التي تتأثر بعوامل الجدب والحصب في المنطقة، أما الحاضرة وهم سكان المدن والواحات فيعيشون على النزراعة في الأودية والواحات وحول المدن، وهم أيضاً يتأثرون بكمية المطر النازلة، حيث أن نزول الأمطار توفر لهم المياه في الآبار والعيون طوال العام، فيعيشون حياة مستقرة، كما أن زيادة مياه الآبار والعيون تساعد سكان تلك المناطق على الزراعة وتحسين المحصول الزراعي،

وتتحكم عوامل الجدب والخصب في استقرار وأمن وسلامة الحياة في المنطقة. ذالك لأن حالة الجدب تجعل ألبدو يغير بعضهم على بعض، أو على من حولهم من الحاضرة في المدن والقرى، رغبة في الحصول من تلك المناطق على مايحتاجونه من مواد غذائية أساسية لحياتهم كالتمور والحبوب، عما يسبب أضراراً كبيرة لتلك الجهات. وفي الوقت نفسه نجد أن المناطق التي تتوفر فيها الخيرات تأخذ حذرها الشديد من أيَّ اعتداء مفاجيء، فتعمل على الوقوف بعنف لِصَدَّ أيَّ تحرك يهدف إلى سلبها خيراتها، وخاصَة محصولها الزراعي. كما أن الخصب وانتشار المراعي في منطقة دون أخرى عادة مايكون مجالاً لقيام صراع عنيف بين القبائل وذالك عندما تحاول إحدى القبائل الرعي في مناطق غير تابعة لها، أو بعيدة عن مواطنها، فتنشب الصراعات الدامية بين القبيلتين، صاحبة تلك المناطق التي أكرمها الله فتنشب الصراعات الدامية بين القبيلتين، صاحبة تلك المناطق التي أكرمها الله نتيجة لذالك أرواح بريئة.

كذالك فإنَّ غنى البادية ينعكس عادة على الحاضرة في كثير من الأحيان فالحصب والخيرات التي تكون في البادية تنصب على مدن وقرى الحاضرة، وذالك

حينها تجلب البادية للمدن المواشي ومنتجات الألبان من سمن وأقط (لبن مجفف) وأصواف وغيرها، وفي مقابل ذالك يأخذون من منتجات المدينة أو الواحة ما يحتاجونه من حبوب وتمور ومنسوجات ومصنوعات خفيفة وغيرها. وهذا بدوره جعل من حواضر البلدان مراكز تجارية ممتازة، وخصصت كل مدينة يوما خاصاً لاستقبال منتجات البادية وتسويق منتجانها، وبذالك قامت أسواق تجارية حول المدن الرئيسة سميت بأسهاء الأيام والأماكن التي تقام فيها، مثل سوق الخميس، أو سوق الإثنين ونحو ذالك.

أما في المناطق المطلة على البحار من شبه الجزيرة العربية فنجد أن معظم سكانها يشتغلون بصيد الأسهاك، ويمتاز سكان السواحل الشرقية من شبه الجزيرة العربية باشتغالهم باستخراج اللؤلؤ من الخليج العربي، والاتجار به على نطاق علي أو خارجي، عا سهل إقامة علاقات تجارية بين تلك المدن الساحلية ومعظم دول العالم، وجعل أهلها ينعمون برخاء اقتصادي كبير، وفرص عمل كثيرة، عا ميزهم عن غيرهم من سكان شبه الجزيرة العربية، ولذالك فلا غرابة أن تصبح الأحساء منطقة اجتذاب سكاني وبخاصة من سكان المناطق الداخلية في شبه الجزيرة العربية. كما أن هطول الأمطار الموسمية على منطقة عسير وبعض مناطق الحجاز جعلها مناطق رخاء اقتصادي، فكثرت فيها المحاصيل الزراعية وذالك نتيجة لغزارة الأمطار وخصوبة التربة.

كها قامت في معظم مدن شبه الجزيرة العربية صناعات محلية بسيطة كصناعة الحزف والفخار والجلود والمجوهرات والأواني النحاسية وغيرها.

واستفاد سكان الحجاز من الحج، فكان مورداً اقتصادياً هاماً لسكان المنطقة أو المناطق التي تمر بها قوافل الحجاج.

ثالثاً: الحيساة الدينية: يصف لنا ابن بشر حالة نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقيام الدولة السعودية الأولى فيقول: (وكان الشرك إذ ذاك قد فشا في نجد وغيرها وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبور)(١٧٠).

اما ابن غنام فيصف الحالة الدينية في نجد في تلك الفترة فيقول: (وكان غالب الناس في زمانه – أي في زمن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب – مُتَضَمَّخِنْ بالأرجاس، متلطخين بوخم الأنجاس، حتى انهمكوا في الشرك بعد حلول السنة المطهرة بالأرماس، أطّفيء نور الهدى بالانطهاس بذهاب ذوى الأبصار والبصيرة، والألباب المضيئة المنيرة، وغلبة الجهل والجهال، واستعلاء ذوي الأهواء والضلال، حتى نهجوا في تلك الطرائق منهجاً وعراً، ونبذوا كتاب الله تعالى وراءهم ظهرياً زوراً وبهتانا، وزين لهم الشيطان أنهم بذالك ينالون أجراً . . فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين، وخلعوا ربقة التوحيد والدين، فَجَدُّوا في الاستغاثة بهم في النوازل والحوادث، والخطوب المعضلة والكوارث، وأقبلوا عليهم في طلب الحاجات، وتفريج الشدائد والكربات، من الأحياء منهم والأموات، وكثير يعتقد النفع والإضرار في الجهادات، كالأحجار والأشجار، ويناجون ذالك في أغلب الأزمان والأوقات)(١٠).

ومعنى ذالك أن الضلالات والبدع والخرافات والأساطير حلت محل القيم الإسلامية الصحيحة، واضمحلت من نفوس معظم الناس تعاليم الإسلام، وتنظيهاته الحكيمة، حتى أصبحت نَسْياً مَنْسِياً. ولم يكن هذا خاصاً بمنطقة نجد وإنما شمل معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية بل البلاد الإسلامية بكاملها.

على أنه من المؤكد أن التعميم الصادر من حسين بن غنام ثم عنهان بن بشر عن سُوَّء الحالة الدينية في تلك الفترة مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، لأن الكثير من المصادر التاريخية تثبت أن شبه الجزيرة العربية كانت خلال القرن الثاني عشر تعجُّ بالعلماء الذين تَحَلُّوا بالصفات الحميدة والعلم الوفير، وكانت لهم مؤلفاتهم في كثير من العلوم، وبخاصة في علوم القرآن والحديث والفقه والتوحيد واللغة العربية وأدابها والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي (١٩٠).

وكانت المساجد تُؤدِّي دورها في التعليم والإرشاد والتثقيف، وببخاصة في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوى الشريف في المدينة المنورة، وكذالك بعض المساجد في المدن الرئيسة في نجد والقصيم وحائل وغيرها. وكان

هؤلاء العلماء يقومون بواجبهم بشتى الوسائل لحث الناس على اتباع الطريق المستقيم، وترك المعاصي والبدع وعبادة الله وحده لاشريك له، فاهتدى على يدهم من اهتدى، ومن ضل وانحرف عن طريق الإسلام المستقيم فإنهم لم تكن لديهم القوة لقتاله، وإذا شَمَّرَ أحدهم عن ساعِدَيْهِ ووقف أمام الفئات الخارجة عن الدين الإسلامي، فإنه يجد أحياناً معارضة شديدة ليس من عامة الناس فقط، بل من أمراء المدن ورؤساء العشائر، تصل في كثير من الأحيان إلى القتل أو الإبعاد عن البلاد. وأكبر مُثل على ذالك موقف سليمان الحميدي حاكم الأحساء من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وطَلَبُهُ من أمير العيينة عثمان بن معمر اخراجُ الشيخ عمد بن عبد الوهاب من العيينة، عندما أعلن الشيخ معارضته للخارجين عن الدين الإسلامي، وأخذ في تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية.

لقد كانت الأمة في نجد وغيرها في حاجة إلى من يوحدها، وإلى مصلح ديني ينقذها من براثن الجهل وشوائب الشرك، ويوضح للخارجين عن طاعة الله طريقهم المستقيم وإلى حكومة قوية تعاقب الفسقه وتعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ونشر الأمن والاستقرار والطمأنينة ببن شعوب المنطقة. فتأخذهم إلى مدارج الخير والفلاح، ولذالك قامت الدولة السعودية بقيادة الإمام محمد بن سعود، وقامت معها دعوة الإصلاح ووجدت الدولة والدعوة التأييد والمناصرة من سكان المنطقة.

وهكذا أقام الإمام عمد بن سعود الدولة السعودية الأولى، وناصر آلُ سعودٍ الشَيْخَ عمدَ بن عبد الوهاب ودعوته الاصلاحية، وذالك إيماناً منهم بالمسؤولية، ورغبة في العودة بالمجتمع إلى الطريق الإسلامي الصحيح، وإقامة شرائع الله بالعدل والإنصاف، والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر، حتى يستقيم المجتمع ويعم فيه العدل والأمن والسلام والاستقرار، وبذالك قامت دولة قوية ذاتُ كيانٍ إسلامي، ودعائم إسلامية راسخة، وحدّث معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية في وحدة سياسية واحدة تسير على هدى الشريعة الإسلامية، وتشجب كل ماسوى ذالك.

رابعاً: الحالة الاجتهاعية: \_ كان السكان في شبه الجزيرة العربية ينقسمون الى قسمين رئيسين هما: البدو. والحضر. فالبدّو هم القبائل الرُحّل، الذين ينتقلون من منطقة إلى أخرى طلباً للمرعى لأغنامهم وإبلهم ومواشيهم، ويعيشون في بيوت من الشعر، وهم بطبيعتهم ألِفُوا حياة التنقل، ولا يميلون إلى الاستقرار، ويمتازون بالخشونة والصبر على تحمل المشقة. وكانت الصراعات بينهم لاتتوقف خاصة على الأماكن الغنية بالعشب من أجل رعي مواشيهم.

أما الحضر: فهم سكان المدن والواحات والقرى، ويتمتعون بصفة الاستقرار، ويعملون عادة بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية المحدودة. وكانت لهم صلات وثيقة مع البادية تجارية واجتهاعية. والحضر: هم معظمهم في الأصل من البادية، لكن استقرارهم في المدن والواحات والقرى أعطاهم صفة التحضر والاستقرار ومعظم الحضر ينتمون إلى قبائل عريقة.

ويخضع البُدُو لِتنظيهات قبلية وأعراف وتقاليد بعضها تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وينقسم البدُو إلى عدة قبائل تحتل مناطق محدودة ولكل قبيلة شيخ له السلطة الكاملة على أفراد قبيلته، وهو المسؤول عن كل مايحدث في القبيلة، وعليه يترتب الدفاع عن أفراد قبيلته عندما تتعرض لأي أخطار من قريب أو بعيد، وعليه أيضاً تقوم مسؤولية تنظيم أمور القبيلة سواء ما يتعلق منها بالقبيلة نفسها أو بعلاقتها بالقبائل المجاورة له. وعليه أيضاً المحافظة على سمعة القبيلة ومكانتها بين القبائل، وقد يلجأ بعض شيوخ القبائل إلى تحكيم بعض الأعراف والتقاليد في الأمور الخاصة بالقبيلة جهلاً منه بأحكام الشريعة الإسلامية.

أما سكان المدن والواحات والقرى فإنهم يخضعون لأمير أو حاكم، ويعتبر هذا الأمير أو الحاكم صاحب السلطة العليا في إدارة شؤون المدينة أو الواحة أو الفرية. ومن أهم مسؤولياته العمل على نشر الأمن والعدل في مدينته أو قريته، وصدًّ الأخطار عن السكان الذين هم تحت حكمه وذالك بقدر المستطاع.

وسكان المدن أكثر التزاما للأحكام الشرعية من البادية، ويعتمدون في تطبيق

هذه الأحكام على بعض العلماء كمدرسين وقضاة ودعاة.

والحياة في المدينة مستقرة وثابتة وتحيط بكل مدينة أسوار منيعة عليها بوابات تفتح نهاراً فقط، وذالك لحياية المدينة من أي اعتداء خارجي.

#### الدكتور عبداللطيف بن عبدالله بن دهيش

#### الحواشي :

- (١) عثبان بن بشر: وعنوان المجد في تاريخ نجده جـ ١، ص: ٢٣١.
  - (٢) ابن غنام، روضة الأفكار، جـ ٢، ص: ٣٢.
- (٣) د. عبدالله صالح العثيمين: ونجد منذ الفرن العاشر الهجري حتى ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب،
   الدارة، العدد الأول، السنة الرابعة، ربيع ثاني ١٣٩٨هـ. مارس ١٩٧٨م، ص: ٣٥٠.
  - (٤) نفس المصدر النابق ــ ص: ٢٦.
  - (٥) د. عبدالله العثيمين: المرجع السابق، ص: ٢٣ ... ٢٤.
    - (١) وعنوان المجد في تاريخ نجده جـ ٢، ص: ٣.
- Mandaville, J. The Ottoman Province of "Al-Hasa in the sixteenth and seventeenth (Y) centuries," Journal of the American Oriental Society, 1970: 90/488.
- أنظر أيضا تعليق الدكتور عبدالله العثيمين على هذا التاريخ في كتابه تاريخ المملكة العربية السعودية، جد
- (٨) عثبان بن بشر: دعنوان المجدوج ٢، ص: ٢١١. بينها يرى محمد بن عبد القادر في كتابه وتحقة المستفيدة
   جـ ١، ص: ١٢٣. أن نهاية الحكم العثباني كان في عام ١٨١٨هـ الموافق ١٦٧٠م.
  - (٩) أبو حاكمه: «تاريخ الكويت»، جـ ١، ق ١، ص: ٧٦.
- (١٠) حسين بن غنام: وروضة الأفكار والأفهام ومخطوط في المكتبة المركزية بجامعة أم الغرى بمكة تحت رقم ١٤٦٣) ورقمة ٨٩. أنظر أيضا مؤلف بجهول، وكيف كان ظهور شيخ الاسلام بحمد بن عبد الوهاب: تحقيق الدكتور عبد الله الصالح العثمين، (الرياض: ١٤٠٣هـ)، ص: ٥٦ ـ ٥٧.
- (١١) للمزيد من المعلومات حول أحوال الحجاز تحت حكم الماليك أنظر: على بن حسبن السلبيان: والعلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين الماليك؛ القاهرة ١٣٩٣هـ.
- (١٢) عبد الرحمن البهكلي: ونفح العود في سيرة دولة الشريف حموده، تحقيق: محمد أحمد العقيلي، ص: ٣٠.
  - (١٣) عبد الرحمن البهكلي: المصدر السابق، ص: ٣٠ ــ ٣١.
- (١٤) للعزيد من المعلومات أنظر: عمد كيال الدسوقي: والدولة العثمانية والمسألة الشرقية، ص: ١٨٤ ومابعدها، وعمد أنيس: والدولة العثمانية والشرق العرب، ص: ٢١٤ ومابعدها.
  - (١٥) عبد الرحمن اليهكلي: المصدر السابق، ص: ٣٦.
  - (١٦) عبد الرحن البهكلي: المصدر السابق، ص: ٣٢ ــ ٣٦.
  - (١٧) عنوان المجد: (الطبعة الأولى: ١٣٤٩هـ)، ج١، ص: ٦.
  - (١٨) روضة الأفكار (الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ) جد ١، ص: ٧ ــ ٨.
- (١٩) انظرالكتب التالية: عبد الله البسام، وعلماء نجد في سنة قرون،، وعبد الرحمن أل الشيخ: ومشاهير علماء نجده، وكتاب وعلماء الدعود، وعمر عبد الجبار: «دروس من ماضي التعليم في المسجد الحرام، ومحمد أل عبد الفادر: وتحفة المستفيد في تاريخ الاحساء في الفديم والجديده.

#### للاث كتب وملاحظات : ...

### ٢ ـ «الأمثال والحكم»

للإمام أبي الحسن الماوردي المتوفى ٤٥٠ هـ.

تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد ، دار الحرمين للطباعة والنشر ، الدوحة قطر ١٩٨٣/١٤٠٣ ـ ٢٣٣ صفحة + ٣، مطابع الباكر ، سلسلة (من ذخائر تراثنا الإسلامي) .

١ ــ المؤلف : علي بن محمد بن حبيب الماوَرْدي .

٢ للمحقق صلة سابقة بالمؤلف ، فقد صدر له بالاشتراك مع الدكتور محمد سليهان داود «أبو الحسن الماوردي ، من أعلام الإسلام» ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، ١٩٧٨/١٣٩٨ .

وحقق له بالإشتراك مع الدكتور محمد سليهان داود «قوانين الوزارة» صدرت طبعته الثانية بالاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة ١٩٧٨/١٣٩٨.

ويَعِدُ بأعمال أُخْرَى منها «نصيحة الملوك» ووالأحكام السلطانية».

٣ \_ يقع الكتاب في عشرة فصول يتألف الفصل منها من ثلاثة مطالب: أداب
 رسول الله ﷺ \_ يقصد الأحاديث \_ ، أمثال الحكياء ، الشعر .

٤ ــ ولاتَسْتَغْرِبْ ــ ولك أَنْ تَسْتَغْرِبْ ــ أَنَّ الماورديُّ لَم يذكر بيناً واحداً للمتنبي ــ وهو مَنْ هُوَ في الحكمة ، بل أنه لم يَكَدْ في (مختاراته) يتعدَّى العصر الأمويُّ ، إن تعداه قلبلاً ؟

ولو كان الماورديُّ لغوياً من أبناء القرن الثاني لفهمناه أو فسرنا موقفه؟! ولكنه يمثل ــ على أية حال ــ عقليةً معينةً لاتريد أن تعيش في أدب عصرها . هــ اعتمد المحقق على نسختين ، وبذل جهداً ملحوظاً في الحواشي لدى

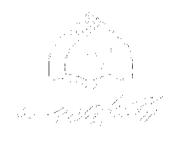

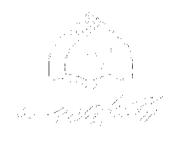

٤ ـ وترد أعلام يمكن أن يُعرفها ولكنه يقول: (لم أقف على ترجمته) أو (لم أعثر على ترجمته). ومن أولئك: ناصح الدين الأرَّجاني ـ ص ٣٠ ـ ، شهاب الدين بن التلعفري ـ ص ٥٢ ـ ، جمال الدين بن الحاجري ـ ص ٥٢ ـ ، جمال الدين بن الحديم ـ ص ١٣ ـ ، شهاب الدين الحلبي ـ ص ٩٣ ـ ، شمس الدين الحيم ـ ص ٩٣ ـ ، شمس الدين الحيم ـ ص ٥٠ ـ !!! أبو الفتح قابوس الحيمي ـ ص ٩٣ ـ . .!! ولو رجع إلى زيدان أو الزركلي لاستطاع (العثور) على الضالة ـ والكتابان من مراجعه!!

٥ ــ وليس من منهجه شرح الكليات (الصعبة) ، ولكنه شرح (الفلاة) :
 الصحراء ــ ص ٦٥ ــ .

٦٠ عرف \_ ص ٦٠ \_ بابراهيم بن العباس الصولي فقال : (ذكره الجراح)
 يويد ابن الجراح ، ولم يرجع إليه لأن مصدره «معجم الأدباء» ١٦٣،٢/١ .

٧ \_ وورد \_ ص ٧٩ \_ في «المتن» : «أبو بكر بن حجة مضمناً ! . .

... أنا ما أقصر عن ندى وكسا عسلمست شسائسلي

فقال في الحاشية : «من قول عنترة بن شداد العبسي :

فَإِذَا صَحَوْتُ فَهَا أَقَصِّرُ عَنْ نَدًى وَكَهَا عَلِمْتِ فَضَائِلِي وشَمَائِلِهِ مَنْ اللهِ عَلَمَت فَضَائِلِي معلقة مشهورة (ميمية) . . . وكما علمت فَضَائِلي وتَكَرُّمِي .

٨ وأخيرا تأتي (المراجع): الوساطة ، الموازنة ، أسرار البلاغة ، . . .
 وفيات الأعيان ، المفتاح . قلم يتبع أي نظام مقبول : حروف الهجاء للمراجع ،
 حروف الهجاء للمؤلفين .

٩ ـ ص ٣٣ : (في حدوده ورسمه ، عرفه ابن رشيق القيرواني ، قال : الاكتفاء هو أن يدخل موجود الكلام على محذوفة . . . ) وعرف بالحاشية بابن رشيق ، ولكنه لم يبحث عن القول في كتبه ، ولم ينتبه إلى الخطإ في المخطوطة حين

## بلاد القصيم في عهد الدولة السعودية الأولى(١)

أولاً: مراحل دخول القصيم في حظيرة الدولة السعودية الأولى: كان ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في منتصف القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) نقطة تحول مهمة في تاريخ نجد خاصة وتاريخ الجزيرة العربية بشكل عام. فبعد اتفاق الدرعية الديني والسياسي بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن سعود أمير الدرعية عام ١١٥٧هـ (١٧٤٤م) (٢٧ مكث الشيخ محمد سنتين في مرحلة الدعوة السلمية وهي مرحلة (الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة) منذ وصوله إلى الدرعية. وذالك عن طريق رسائل بينه وبين أهل البلدان المختلفة وعن طريق مناظراته مع علماء تلك البلدان ثم عن طريق أسلوب تأليف الكتب التي تبحث في حقيقة دعوته (٢)، ثم في عام الدعوة وأتباعها من أعدائها المتربصين بها من ناحية، ولحمل الناس على الحق وتهيئة الجو الصالح لنشر الدعوة وتطبيقها من ناحية، ولحمل الناس على الحق وتهيئة الجو الصالح لنشر الدعوة وتطبيقها من ناحية أخرى. وكانت تلك المرحلة (مرحلة الجهاد والقتال) تسير جنباً إلى جنب مع المرحلة الأولى (الدعوة إلى الله ألميئة والموعظة الحسنة) ولهذا نرى أن رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب المبيئة بالحكمة والموعظة الحسنة) ولهذا نرى أن رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب المبيئة بالمحكمة والموعظة الحسنة) ولهذا نرى أن رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب المبيئة بالمحكمة والموعظة الحسنة) ولهذا نرى أن رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب المبيئة بالمحكمة والموعظة الحسنة) ولهذا نرى أن رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب المبيئة بالمحكمة والموعظة الحسنة)

بغداد: د. على جواد الطاهر

ورد فيها : ( . . . أن يدخل موجود الكلام على محذوفة) والصحيح المعقول أن تكون : . . . أن يدل موجود الكلام على محذوفه .

١٠ \_ اعتمد (المحقق) على نسخة واحدة هي مخطوطة (الاسكوريال) ، ويفخر أنّه قام بتصويرها بنفسه ، وأنه قام بكتابة المخطوطة بخط واضح استعداداً لطباعتها !! وكان من الممكن جداً أنْ بحصل على مخطوطة \_ أو مخطوطات \_ أخرى ، فزيدان وحده \_ وهو من مراجعه \_ يذكر غوطا ودار الكتب المصرية غير الاسكوريال ، وكان المفروض بالمحقق أن يرجع إلى بروكلمان .

لحقيقة دعوته كانت تسبق غزو الجيوش. وهذا مانراه في منطقة القصيم التي أرسل الشيخ لأهلها رسالة شرح فيها حقيقة دعوته (٤)، كها أرسل رسالة أخرى وجهها إلى مطاوعة القصيم وسدير والوشم (٥) وعدّد بعضهم وحثهم على ارشاد الناس إلى دين الإسلام الحق الخالص من شوائب الشرك والبدع والخرافات المنتشرة في مجتمعاتهم. مذكراً لهم واجبهم كعلهاء في هذا الصدد. ويظهر أن هذه الرسالة كانت متقدمة بدليل أنه ذكر من هؤلاء المطاوعة الشيخ (عبدالله بن عضيب)(١) المتوفي عام ١١٦٠هـ(٢)، ومعنى ذالك أن تاريخ الرسالة قد يكون ابان (الدعوة السلمية).

لقد استطاعت حكومة الدرعية في فترة حكم الإمام محمد بن سعود (١١٥٧ – ١١٧٩هـ/ ١٧٤٤ – ١٧٦٥م) أن تحد نفوذها إلى كل من سدير والوشم والمحمل والشعيب والحرج والحائر، إضافة إلى بلدان العارض – باستثناء الرياض وأميره (دهام بن دواس) – وفي عهد حكم الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود (١١٧٩ – ١٢١٨هـ/ ١٧٦٥ – ١٨٠١م) تمكنت حكومة الدرعية من الاستيلاء على الرياض عام (١١٨٧هـ/ ١٧٧٣م) (٨).

أولها: أنَّ دِهَامَ بن دُوَّاسِ أمير الرياض كان موقفه في ذالك الوقت ضعيفًا، وتحول من موقف الهجوم إلى موقف الدفاع، فكان قاب قُوْسَينٌ أَوْ أَدْن من السقوط.

وثانيهما: رأت حكومة الدرعية أن الفرصة مواتية لها لتمد نفوذها على منطقة القصيم بسبب الصراع اللسري على الحكم في بعض إماراتها خصوصا إمارة (بُرَيْدة)(٩) ويذكر مقبل الذكير في تاريخه أن راشد الدريبي بعد أن أسس بريدة بَقِيَبَتْ إمارتها في ذريته وانقسمت إلى قسمين: أحدهما بقي على اسم (الدَّريبي) والثاني يعرفون بـ (آل أبو عُلَباًن) فأخذ هذان القسيان يتنازعان الإمارة على البلد

ويفتك بعضهم ببعض (١٠)، ففي عام (١١٥٣هـ/ ١٧٤٠م) استولى حمود الدريبي على إمارة بريدة بعد أن أزاح منها بني عمه (آل حسن آل أبو عُلياًن) بعد أن قتل منهم ثانية رجال. ولم يلبث حمود أن قُتِلَ في السنة التي بعدها، قتله بنو عمه المذكورون أخذا بثارهم منه (١١)، فتولى إمارة بريدة بعده أخوه راشد الدريبي. ثم شهد عام (١٥٦هه/ ١٧٤٣م) تَدَنُّلَ آل شُمَاس أمراء بلدة (الشَّيَاس) و (رَشِيد بن محمد) أمير عنيزة وعربان الظفير في الصراع الأسري ببيدة وغيوا إلىد يكون ذالك بطلب من آل حسن آل عُلياًن \_ حيث حاصروا بريدة ونهبوا جنوبي البلد. ثم رجعوا (١٠٠٠. ويظهر أن أمير بريدة (راشد الدريبي) استنجد بحكومة الدرعية ضد تلك القوى (١٠٠٠. فرأت حكومة الدرعية أن الفرصة مواتية لَانْ تَهُدُ نَفُوذُها في القصيم. وهذا ماأبرزته الأحداث التالية وأهمها: ...

١ - في عام (١١٨٦هـ/١٧٦٨م) غزا الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود ومعه راشد الدريبي أمير بريدة وقصدوا عنيزة ونزلوا عند باب شارخ في عنيزة، وحصل بينهم وبين أهل عنيزة قتال. ثم في عام (١١٨٤هـ/ ١٧٧٠م) سطا آل (أبو عُليَّان) على الحكم في بريدة وأخرجوا منها أميرها (راشد الدريبي) واستولوا عليها(١٤٠).

٢ \_ في عام (١١٨٣هـ/ ١٧٦٩م) استنفر الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود جنده لمهاجمة المُجْمَعَةِ فهاجمها واستولى عليها ثم واصل سيره إلى بلدة (الهلاليَّةِ) في القصيم فاستولى عليها. وتختلف رواية ابن غنام عن ابن بشر في نتيجة هذه الغزوة فابن غنام يذكر أن (أهل القصيم كافة) انقادوا للإمام عبدالعزيز وبايعوه وأما ابن بشر فيذكر أن (أكثر أهل القصيم)(١٠) بايعوا على السمع والطاعة وعبارة ابن بشر ندل على وجود بعض بلدان لم تبايع.

٣ \_ في عام (١١٨٨هـ/ ١٧٧٤م) سار عُريعْرِ بن دُجَيْنٍ آل حُميد الخالدي زعيم الأحساء إلى بريدة ومعه أميرها السابق راشد الدريبي، فحاصر البلد بجنوده، وطلب مقابلة أميرها عبدالله الحسن آل (أبو عليان) فلما خرج إليه قبض عليه ودخل البلدة ونهبها. ثم ارتحل عنها فهات في الطريق، وانطلق (عبدالله بن

حسن) من أُسْره واتجه إلى الدرعية مع بعض أسرته(١٦).

وجيء عُرَيْعِر ومعه راشد الدريبي دليل على أنَّ الأخير استنجد بالأول ضد خصومه، ويعلل مقبل الذُّكير ذالك بأن عريعرَ كان يَدَّعِي الولاية على القصيم(١٧) مستدِلاً بهذه الحادثة ومابعدها. وهو احتهال بعيد جدًّا ولم يذكره غيره. وكون راشد استنجد بعريعر لايدل على تلك التبعيَّة، وإنما من باب مقابلة الضد بالضد، فإذا كانت علاقة عدوه عبدالله بن حسن طيبة مع حكومة الدرعية فمن السياسة أن يستنجد بقوة أخرى معادية لها لترجعه إلى إمارة بريدة، وهذا ماحصل.

٤ - عام (١١٨٩هـ/ ١٧٧٥) فيها قصد سعود بن عبدالعزيز بجنوده بُريدة ومعه أميرها السابق عبدالله بن حسن فحاصروا البلدة وأميرها راشد الدريبي، فامتنعت عليهم فبنى سعود قصراً تجاه بريدة، ووضع فيه جنوداً ورئيسهم عبدالله بن حسن ثم رجع سعود إلى وطنه. واستمر حصار أهل القصر بريدة حتى طلب راشد الأمان من عبدالله بن حسن آل (أبو عليان) فأعطاه الأمان فخرج منها ودخل عبدالله مع جنوده بربدة وملكوها (١١٨٠). واستمر عبدالله بن حسن أميراً في بريدة حتى قتل عام ١٩٠٠هـ وكان مع الإمام عبدالعزيز بن محمد في غزوة أغار فيها على عربان (بني مُرَة) في اخْتَرْج (١٩٠).

ويظهر أن الذي تولى إمارة بريدة بعده هو حُجيلان بن حمد آل (أبو عليان) وإن كانت رواية تدل على أن (حجيلان) تولى الإمارة بعد (راشد الدريبي) بعد أن قتله في قصة طويلة متداولة (٢٠٠٠).

### نقض البيعة:

١ = عام (١٩٦٦هـ/ ١٧٨١م) أجمع أهل القصيم على نقض البيعة والطاعة لحكومة الدرعية سوى أهل بريدة والرَّس والتَّنُومَة (٢١) فقتلوا من عندهم من المعلمين التابعين لحكومة الدرعية وكانوا قبل ذالك أرسلوا يستنجدون برئيس الأحساء والقطيف سعدون بن عُريعر، فأقبل بجنوده ونزل بُريدة، فأرسل له أهل عنيزة عبدالله القاضي، وناصر الشّبيلي، وهما من معلّمي حكومة الدرعية فقتلها سعدون، وحاصر بريدة، وأميرها حينئذ حُجَيلان بن حمد آل أبو عليان وطال الحصار دون فائدة، وقتل حجيلانُ أبْنَ عَمّهِ سليهان الحجيلان بعد أن تحقق له أنه يحاول مصالحة العدو، فلما علم سعدون بذالك وعلم بزواج حجيلان وهو عاصر تحقق أنهم في منعة ففك حَصاره الذي استمر أربعة أو خسة أشهر ورجع إلى وطنه. فطلب أهل القصيم الأمان من حجيلان بن حمد، ووفدوا يبايعونه (٢٢) ومع ذالك سار سعود بجنوده إلى عنيزة عام ١١٩٨هـ فأغار عليها وقتل من الفريقين عدة رجال، ثم رجع سعود إلى وطنه (٢٢).

هذا ملخص حادثة نقض البيعة \_ والتي يسميها ابن غنام رِدَّة أَهْلِ القصيم \_ وهي حادثة غامضة بحار فيها الباحث لعدم وجود سبب حقيقي فيها ساقه مؤرخو نجد \_ ابن غنام وابن بشر وابن عيسى \_ لهذا العمل. وقد شكك بعض الباحثين في سياق الحادثة. يقول الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع: أنا في ريب من ذالك، إلا أن يكون له سبب لم يُذْكَرُ لاسيها وهذه الواقعة في القصيم، وأهله معروفون بالرزانة والعقل. فليت شعري ماالسبب لهذا الفعل القبيح ؟(٢٤).

أما مقبل الذكير فيشكك أيضاً في سياق الحادثة، ويرى أنَّ آل عُرَيْعِر كان لهم شيء من النفوذ والولاية في القصيم - كها سبق - فخاف زعيمهم أن يفقده بعد أن رأى خضوع القصيم لحكومة الدرعية وانتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيه. لهذا أرسل إلى بعض رؤساء القصيم يتهددهم ويتوعدهم بأنه سيسبر إليهم إذا لم يقتلوا علماء الدعوة ومرشيديها الذين عندهم، فاستعجل بعضهم وقتل ماعنده - كها فعل أهل الخبرا وأهل ألجناح - ثم لما وصل خاف أهل عنيزة وأرسلوا معلميهم إلى سعدون فقتلهم. ثم يقول (إذَنْ فها لهذا التهويل والتشنيع على أهل القصيم من معنى، ولم يرتدوا عن الإسلام، فعدم دخولهم تحت طاعة أمير أو اتباعه لايخرجهم عن دائرة الإسلام، على أن أهل القصيم لم يلبثوا بعد ذالك إلاً مدة قليلة حتى دخلوا طاعة ابن سعود حينها تغلب على ابن عُرَيْعر(٢٠٠)

٢ عام ١٢٠١هـ/ ١٧٨٦م فيها سار تُويني بن عبدالله زعيم المنتفق فاتجه إلى القصيم وحاصر (التَّنُّومَة) ثم دخلها بخديعة الأمان، فقتل منهم ١٧٠ رجلاً وتشرد أهلها، ثم اتجه إلى بريدة وحاصرها. وحصل بين الفريقين قتال، ثم فك حصاره ورجع إلى وطنه (٢٦).

اما سبب حملة ثويني تلك فيرى مقبل الذكير أنها معاونة لابن عُرَيعر لاسترجاع بويدة بعد فشله في ذالك (٢٧) وبعض الباحثين يَرَى أنها انتقام من الدولة السعودية بسبب إيوائها سعدون بن عريعر. بعد هزيمة تُويني له مناصرة لخصوم سعدون بن عريعر عام ١٢٠٠هـ(٢٠)، ولعل السبب الحقيقيَّ في اتجاه ثويني (٢٩) للقصيم دون بلاد نجد الأخرى، أنه انتقام من حُجَيلان بن حمد \_ أمير القصيم \_ الذي أغار على قافلة قادمةٍ من البصرة وسوق الشيوخ إلى جبل شَمَر عام على قافلة قادمةٍ من البصرة وسوق رجالها (٢٠٠هـ/ ١٩٨٥م) فسلبها وقتل بعض رجالها (٢٠٠٠).

أما (داوي) فيذكر أنه كان لثويني نفوذ في القصيم - خاصة عنيزة - قبل دخولها في طاعة الدرعية (٣١). فإذا سلمنا بهذا القول فإنَّ ثويني أراد بحملته إرجاع هذا النفوذ. وقد يؤيد هذا الفول ماقام به عبدالله بن رَسْيد أمير عنيزة من هذم للجناح في الجهة الشهالية من عنيزة - بسبب مكاتبتهم لثويني (٣٦). كها ذهب بعض المؤرخين إلى أن ثويني كان مدفوعاً بحملته تلك من الدولة العثمانية (٣٣)، وقيل مدفوعاً من نفسه لإحراج الدولة العثمانية أمام حكومة الدرعية (٤٦). أما سبب رجوع ثويني فجأة من بريدة وفكه الحصار عنها . . . فيذكر ابن غنام أن اضطراباً وقع في بلاده (٥٠) وذهب بعض الباحثين إلى أن الدولة العثمانية أبعدته من زعامة المنتفق وولّت بدله (حمود السعدون) (٣٦). ويبدو أن الاضطراب كان بسبب ابعاد ثويني عن الزعامة. وذالك للجمع بين الرأيين .

### عنيزة والموقف الجديد:

نتوقف الآن عند موقف جديد طرأ على عنيزة من الحكومة المركزية في الدرعية \_ كيا يقول ابن غنام وابن بشر \_ اللذين أتيا برواية مختصرة عن الموضوع لاتشفي غليل الباحث. ولم يذكرا أسباب هذا الموقف وحقيقته \_ فهها يذكران أنه في عام

١٢٠٢هـ علم سعود بن عبدالعزيز بأن أناساً من عنيزة ومنهم رؤساؤها (آل رشيد) يريدون نقض العهد. فسار إليهم وأمرهم بالجلاء عن عنيزة وولى عليها على بن يجيي في رواية ابن غنام(٣٧)، وعبدالله بن بجيي في رواية ابن بشر(٣٨)، ولم نجد من فصّل هذه الحادثة بدقة سوى المؤرخ مقبل الذكير سواء في تاريخه أو في معجمه وملخص ماذكره: أنه كان بين (حجيلان بن حمد) أمير بريدة وسائر القصيم \_ عدا عنيزة \_ وبين (عبدالله بن رشيد) أمير عنيزة عداء قديم أرجعه مقبل الذكبر إلى عدم دخول عنيزة في إمارته وزاد من هذا العداء مافعله حجيلان بن حمد حينها قتل ابن أخي عبدالله بن رشيد وهو في طريقه إلى الشهاسية ليتزوج ابنة أميرها. كما أن حجيلان أخذ يحوك الدسائس ويبث الدعاية ضد عَبدالله بن رَشِيد في الدرعية مدعيًا عدم إخلاصه في ولائه لحكومة الدرعية(٢٩). ولهذا عندما قدم عبدالله بن رُشِيد إلى الدرعية شاكياً مافعله حُجيلان بابن أخيه، وتدبير قتله لم يجد أذُنا صاغية . وزاد من ذالك أن حجيلان قدم ـ بعد ذالك ـ الدرعية . وأخذ يَجْتَرُ دسائسه وأقواله ضِدُّ ابن رشيد حتى أثر على الامام عبدالعزيز بن محمد فوكل إليه مهمة مهاجمة عُنيزة واحتلالها بالاشتراك مع سعود بن عبدالعزيز - وكان معسكراً في جيشه بشقراء. فاتجه حُجيلان وسعود إلى عُنيزة بجنودهما، وتقدم حجيلان بقوة صغيرة ودخل باب الشور بخدعة أنه بَشِيْرُ أُميرهم عبدالله بن رَشيد \_ بعد أن قتل حارس البواية، ثم دخل القصر ينفس الخدعة أيضاً وبذلك فتح باب المدينة للجيش الكبير. وتم الإستيلاء على المدينة كلها بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. وقد حصل نهب لبيوت آل رَشِيد ــ رؤساء البلد ــ من جند حُجَيْلان، فنهبوها حتى ماعلى النساء وماعندهن من ذهب. ثم بعد ذالك أمر سعود أُسْرَةَ آل رشيد ـ بالجلاء عن البلد والتوجه إلى الدرعية عند أميرهم هناك عبدالله بن رشيد، الذي كان قد أمِرَ بالبقاء في الدرعية(٤٠).

هذا ملخص ماذكره مقبل الذكير في تاريخه ومعجمه (المخطوطين) مع مابينهما من اختلاف بسيط في سرد القصة. ولكن في المعجم يركز مقبل الذكير على أن تاريخ الحادثة لم يكن عام ١٣٠٢هـ ـ كما يذكر ابن غنام وابن بشر ـ ولكنه كان

في وقت متأخر حتى أنه يقول: إنه كان في أوَاخِر عهد الإمام سعود، أي مايقارب عام ١٣٢٧هـ وأن الذي باشر الإستيلاء على عنيزة مع حجيلان – هو عبدالله بن سعود بأمر من أبيه (١٤٠)، ويضعف هذا الرأي أن قصيدة (العُرْف) – الآتية – صرحت بأن سعوداً وحجيلان هما اللذان أخذا البلد بالخديعة دون الحرب. وهي قوله بالشعر العامى (النبطى).

وآدِيْرِيْ أَخَذْهَا حْجَيْلانْ وِسْعُودْ بِالْبَوْقْ وِآلًا بِالنَّقاَ مَاقَوَاهَا(٢١)

والأقرب أنها قبل ذالك بفترة. وقد يكون عام ١٢١٢هـ/ ١٧٩٧م هو العام الذي يمكن للباحث أن يستشفه من بين مصادر الحادثة. وهو العام الذي ذكره الشيخ عبدالله بن عبدالرحن البسام، ولكنه يذكر أن سعوداً هو الذي طلب من عبدالله بن رشيد الشخوص إلى الدرعية. وأن أمير ألم ألم أشار عليه بالاعتذار عن الذهاب لعدم وجود أخيه دخيل في عنيزة ليخلفه في الإمارة، وذالك خوفاً من أن يحبس سعود عبدالله بن رشيد في الدرعية ويستولي على بلده وهذا ماحصل (٢٤).

أما مصادر مقبل الذكير في قصة الحادثة فلم يذكر أيَّ مصدر. والذي يظهر أنه اعتمد على الرواية المحلية المتداولة بين المعمّرين. ولهذا أشار إلى الحادثة بعض الكتاب والمؤرخين على أنها (قصة معروفة) وإن لم يسوقوها وذالك مثل عبدالله البسام في كتابه «علماء نجده (المع). وعمد بن عبدالعزيز المانع (من)، في نبذته عن تاريخ عنيزة، ومحمد العلي العبييد في مخطوطته التاريخية «النجم اللامع (المنابق عنها التاريخية (المنابق) ـ مولى عبدالله وضاري بن رَشِيد في نبذته التاريخية (الانجم اللامع عبدالله وضاري بن رَشِيد في نبذته التاريخية (النابق) . كما أن قصيدة (العرف) ـ مولى عبدالله وقد صور فيها السابق عما بُويَد رواية مقبل الذكير، وهي مشهورة ومتداولة . وقد صور فيها الشاعر الحادثة وماجرى فيها «وهي قصيدة مؤثرة قليلة النظير في الشعر العامي في بكاء أهل الدار التي أُخِذَتْ منهم «(١٤٨) حيث يقول:

جَوْنَا صِبَاحِ وجُمْلةَ النَّاسِ بِرْقُودُ وَالْهَالِ الْفَهَاوِي مِشْعِلِيْنٍ ضَوَاهَا مَالنَّارْبَهُ رَمْيَهُ وَلاَ يَازُ مَثْلُونُ الدَّخَنُ مِنْ وَرَاهَا

(مِزْنَةُ) تِصِيْع ومِقْدِمَ الرَّاسُ مَشْدُودُ رُبَاعْنِي وَالسِلِّنِ هَقَيْنَا بْسَهَ الجُسُودُ لَوَ أَنَّ (انو طَرْفَةُ) حَضَرُ بِافَتَى أَجُودُ الْفَوْلُ قَوْلَ (الْعُرْفُ) مَاهُوبَ يَجْحُودَ الْفَوْلُ قَوْلَ (الْعُرْفُ) مَاهُوبَ يَجْحُودَ

يَ الْيَتْهُمْ مَ الْحَكُولِ فِي صَبِاهَا عِنْ ضَاهَا عِنْ ضَاها عِنْ ضَاها مَا لَوْ الْعَلَمُ عَنْ ضَاها ما كان صَرَّتُ بَالْمَحَامِلِ نُسَاها والنَّارُ تَإِكُلُ وَالْدَ اللِّيُ كَمَاهَا (١٤٠)

ومن الذين ذكروا الحادثة عبدالعزيز المحمد القاضي في قصيدته عن تاريخ عنيزة أسهاها «العنيزية».

وقد ساق بعض فصول الحادثة في قصيدته ومنها:

وكانَ حُنجيْلانَ أَمِيرُ بُرَيْدَةٍ يُسكِنُ لِعَبْدِ اللَّهِ شَرْجِدَاءِ فَاللَّهِ مُسرَّجِدَاءِ فَاللَّهِ مُسرَّجِدَاءِ فَاللَّهِ الْكَيْدُ اللَّهِ الْكَيْدُ اللَّهِ الْكَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إلى أن قال:

وأَقْبُ لَ جَيْشُ ابْنَ السُّعُسودِ يَقُودُهُ حجيسلان يحكي مشيسة الخيسلاء أَيا (عُرْفُ) جَادَ الْغَيْثُ قَبْرَكَ إِنمَا رَأَيْتَ عَسَطِيْما نَكَبَسَةَ الْعُسَطَهَاهِ ("") وَقَيْتَ عَسَطِيْما نَكَبَسَةَ الْعُسَطَهَاهِ ("") وَقَيْتَ وَهَاجَتْكَ الشَّجُونُ فَازَدَفَتْ جُفُونُكَ دَمْعا فِيْهِ بَعْضُ عَزَاهِ ("")

ومها يكن من أمرٍ فإنَّ عبدالله بن رَشيد بقي في الدرعية حتى حملة ابراهيم باشا على الدرعية \_ عام ١٢٣٣هم ميث رجع لإمارته \_ كيا سيأت \_ وقد خلفه في إمارة عنيزة \_ إبَّان جلوسه في الدرعية \_ عبدالله المحمد اليحيي أبا الشحم، بتعيين من حكومة الدرعية، واستمر حتى عام ١٢٢٥هم / ١٨١٠م حيث عين الإمام سعود ابراهيم بنَ سليان بن عُفَيْصَان، الذي توفي عام ١٢٢٩هم الماع عين الإمام فخلفه (خيرالله) مملوك سعود فترة وجيزة. ثم عزله الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بعد مجيء الحملات المصرية على الدولة السعودية وولى مكانه ابراهيم بن حسن بن مشارى بن سعود، عام ١٢٣٠هم ١٨١٤م (٢٥٠٠).

القصيم في ظل التبعية السعودية: رأينا فيها سبق الجهود الحربية التي بذلتها حكومة الدرعية في سبيل ضم القصيم إلى حضيرتها وهي جهود مضنية استمرت

مايقارب ثلاثين سنة من عام ١١٨٧ ــ ١٢١٢ هـ/ ١٧٦٨ ــ ١٧٩٧م وهي وان لم تكن مستمرة بل متقطعة إلا أن هذا يدل على أن حكومة الدرعية لقيت عناء شديداً. صحيح أنها لقيت كثيراً من المؤيدين من أول أمرها وعلى رأسهم حُجيلان بن حمد، إلا أنها في المقابل لقيت بعض المعارضين.

ومها يكن من أمر فقد نجحت حكومة الدرعية في فرض سيطرتها التامة على القصيم وجعلت حُجيلان بن حمد أميراً على بريدة وسائر القصيم ماعدا عُنيزة في فقد جعلت ولايتها لشخص آخر(٥٠) يتصل مباشرة بالدرعية. وهذا مالاحظناه عند تتبعنا لغزوات حكومة الدرعية في القصيم، فقد كان لعنيزة نهج وطريق، ولبريدة نهج آخر، ويبدو أنَّ هذا راجع إلى الأسرة الحاكمة في المدينتين أكثر من الأهالى.

والحق أن حجيلان بن حد قد أثبتت أعياله تحمسه الكامل لحكومة الدرعية ، وقويت شوكة القصيم في زمنه حتى كان يغزو نقرة الشام وفي مشارق المدينة المنورة (٤٠٠). بل إن ضم جبل شمر إلى حظيرة الدولة كان على يديه (٥٠٠). وقد لقي هناك بعض الترحيب يدل على هذا أنه لم يرد أنه قتل أحداً ضمن الجهة المغزوة فيها عدا رجلاً ساحراً قتله هناك عام ١٣٠١هـ/ ١٧٨٦م ثم رجع إلى القصيم بعد أن نصب محمد بن علي آل علي والياً على جبل شمر (٢٠٠). كما كان لحجيلان بجانب نشاطه الحربي بدور في النشاط الاقتصادي الذي ظهر في بريدة في زمنه. ومن أثاره العمرانية السور الذي شيده حول بريدة والمعروف باسمه ، ولاتزال بقاياه موجودة (٧٠٠).

ولقد ازدهرت في القصيم عدة قرى ـ فبجانب بريدة وعنيزة ـ توجد في تلك الفترة البكيرية والشبيبة والشباكية والحجناوي والهلالية، والخبرا والمذّنب والقُويع والرس والتّنُومة(^°). وصار لرجال تلك القرى دور في النشاط الحربي والسياسي في الدولة حتى وصل بعضهم إلى عمان(٥٩).

وكانت حكومة الدرعية لما أكملت احتلال نجد بضم القصيم وحايل إليها قد

اتجهت إلى الأحساء فاستولت عليه، ثم استولت على الحجاز وواصلت اتساعها داخل شبه الجزيرة العربية، ووصل أقصى اتساع لها قبيل بجيء الحملات المصرية ما مقداره ٢٥٠٠ كم وعرضه ٢٥٠٠ كم سكيا ذكر موزل (٢٠) ــ ومعنى ذالك أن مساحتها وصلت إلى (٣,٧٥٠,٠٠٠) كيلومتر مربع تقريباً.

وهكذا كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من أهم عوامل وحدة تنظيم الجزيرة العربية وقد أشار لذالك نيبور \_ في رحلته عام(١١) ١١٧٨هـ/ ١٧٦٥م إلى بعض أجزاء الجزيرة العربية \_ والدعوة مع الدولة السعودية لا زالتا في بدايتها.

## ثانياً: موقف القصيم من الحملات المصرية على الدولة السعودية

أسباب الجملات: لقد ترتب على استيلاء الدرعية للحجاز وخضوع الحرمين الشريفين للسعوديين أن بدأت الدولة العثمانية تدرك قوة الدرعية وخطرها عليها دينيا وسياسيا (۱۲). ويكفي أنها أفقدت السلطان العثماني لقب (خادم الحرمين الشريفين) الذي يعتز به وتقوم عليه مكانته الدينية (۱۳). زد على ذالك أن الإمام سعودا منع بحيء الحجاج المصريين والشاميين إلى الحجاز إذا اصطحبوا معهم (المحمل) لأنه بدعة عدثة في الدين بجب عاربتها (۱۲). لهذا بدأت الدولة العثمانية تخطط بصدق للقضاء على الدولة السعودية الأولى، فأوعزت إلى ولاتها في العراق والشام بمهمة القضاء عليها حربيا، وزاد ذالك قيام أعداء حكومة الدرعية الآخرين بالدعاية السيئة ضدها دينياً وسياسياً، فشوهوا مباديء دعوتها الدينية وانجاهاتها السياسية. حتى أنهم أشاعوا أن لزعاء حكومة الدرعية اتصال مع (نابليون) وحملته الاستعمارية على مصر عام (۱۲۱۳ هـ/ ۱۲۹۸م) كما رموا دعوتها (دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب) بالزندقة (۱۲).

وبعد فشل ولاة العراق والشام في مهمة القضاء على الدولة السعودية اتجه السلطان العثماني إلى واليه على مصر (محمد علي باشا) ليقوم بهذه المهمة فالحجاز قريب من مصر وكان تابعاً لمصر قبل استقلال الأشراف به(١٧٠). كما أن قسماً من

ضرائب الدولة العثمانية على مصر يذهب لتمويل الأماكن المقدسة في الحجاز (١٦٠) ويذكر بوركهاردت أنه اشتركت قوات مصرية ضعيفة في الدفاع عن الحجاز حينها دخله السعوديون (١٩٠٠ قبل ذالك حوالي عام ١٢١٧هـ/ ١٨٠٢م.

وكان من المنتظر أن يرحب محمد علي بهذا التكليف، وبهذه الثقة من الباب العالي ولكن الوثائق (٢٠) تشير إلى محاولة محمد علي الاعتذار من الباب العالي مبيرة كثيرة من الأعذار ليعفى من هذه المهمة (٢٠) ولعل ذالك راجع إلى أن حكمه الداخلي في مصر لم يُقُو بعد فالماليك في مصر يشكلون خطراً على حكمه كما أن اطماع دول أوربا \_ خاصة انجلترا وفرنسا \_ بمصر تزيد من خوفه ولكن بعد أن ألح عليه الباب العالي (السلطان العثماني) قبل، ولعله رأى في قبوله عدة مكاسب منها:

١ - كسبه رضا الدولة العثمانية. خصوصاً وأن الباب العالي كان قد فكر في عزل محمد على عن مصر لأنه قصر في تأمين الحج إلى مكة(٢٢).

٢ ــ رفع مكانته في العالم الاسلامي باعتباره منقذاً للحرمين الشريفين(٧٣).

٣ الحصول على أكبر حجم عمكن من المعدات والنفقات من الدولة. وتشير المصادر أنه لم يفلح في هذا الجانب كثيراً. بل لم ينجح في إلغاء الضرائب على مصر من قبل الدولة ولكنه نجح في تخفيضها(٧٤).

٤ رأى في ذالك فرصة للقضاء على العناصر المشاغبة في جنده من ترك ومغاربة وألبان (الأرناؤط) حتى يستطيع أن يكون جيشاً جديداً منظماً حسب الطرق الحديثة(٥٠٠).

٥ ــ وأخيراً. فهي فرصة للبدء في تحقيق أحلامه وتطلعاته التوسعية. ولهذا كانت الدولة العثمانية تخشى من اتساع نفوذه، فهدفت إلى إضعافه بهذه المهمة. فإذا لم تصب كلتا الحسنيين (القضاء على السعوديين وإضعاف محمد علي) فلا تعدم إحداهما(٢٧).

وعلى هذا الاساس أعدُّ (محمد علي) حملة حربية بفيادة ابنه (أحمد طوسون)

عام ١٣٢٦هـ/ ١٨١١م قوامها أربعة عشر ألف جندي (٧٧) وأمرها بالتوجه إلى الأراضي الحجازية.

حملة طوسون: خرجت الحمة من السويس إلى (ينبع) فاحتلتها فأعدً لها الإمام سعود جيشاً قوامه ثمانية عشر ألف مقاتل، بقيادة ابنه عبدالله (٢٧٨). فالتقى الطرفان في (وادي الصفراء) فهزم جيش طوسون في نهاية الأمر. وغنم الجيش السعودي غنائم كبيرة (ذي القعدة عام ١٢٢٦هـ)(٢٧٩). فطلب طوسون من أبيه مدداً فأمدًّه بحملة يقودها (أحمد بونابرت) ولم تلبث أن انضمت قبيلة جُهينة إلى طوسون أيضاً فازداد بذالك قوة، بعد أن ترك السعوديون فرصة ملاحقته بعد هزيمة (الصفراء)(٢٨٠) ولهذا سار طوسون بقوته فاحتل (ينبع النخل) ثم وادي الصفراء ومنه وصل المدينة فحاصرها حتى استولى عليها، وقضى على حاميتها السعودية. وكان ردَّ الفعل السعودي على ذالك أنْ أعَدَّ الإمام سعود جيشاً قاده بنفسه وتوجه به إلى (الحناكية) ـ شرق المدينة ـ وكان من آثار استيلاء طوسون على (المدينة) أن أقدم شريف مكة (غالب بن مساعد) على تسليم مكة لطوسون الذي كان جيشه قد ازداد قوةً بانضهام قبيلة حَرْبِ أيضاً إليه، بعد انضهام (جهينة) السابق وذالك حسب مايبذله طوسون للقبائل ورؤسائها من الهدايا والخلع حتى استهال بها قلوبهم (٢٨٠).

أما الإمام سعود فقد اصطدم بالحامية التركية المصرية المرابطة في (الحناكية) فطلبت منه الأمان فأجابهم بشرط اتجاههم نحو العراق ولعل ذالك بهدف عدم تقوِّي العدوِّ بها. أما طوسون فقد أعدَّ حملة اتجهت نحو (تُربَة) فهزمها السعوديون. مما جعل طوسون يطلب مدداً آخر من أبيه فأمده بجيش كان على رأسه محمد علي نفسه فوصل إلى الحجاز في ذي القعدة ١٢٢٨هـ/ ١٨١٣م فاعتقل الشريف غالباً لشكه في إخلاصه ثم بعثه إلى مصر، ثم مُنِيَتْ قُوَّاتُهُ بهزيمة في (تُربة والقنفذة) أمام السعوديين(٢٨). وكاد الصلح أن يتم بين الطرفين في هذه الفترة لولا شروط محمد علي القاسية وصلابة الإمام سعود(٢٨)، الذي لم يلبث أن توفي في جادى الأولى عام ١٢٢٩هـ/ ١٨١٨م فخسرت الدولة السعودية بموته توفي في جادى الأولى عام ١٢٢٩هـ/ ١٨١٨م

قائداً بطلاً وشجاعاً قوياً حكيماً. وتولى بعده ابنه عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز ولم يكن في مستوى والده من حيث الكفاءة في القيادة والإدارة(٢٨٤).

ومما زاد في ضعف موقف القوات السعودية الخلاف الأسري على الحكم. حيث ظهر عبدالله بن محمد بن سعود كُمُنافِس له على السلطة، إضافة إلى خلاف عبدالله بن سعود مع أخيه فيصل (مما). وبعد وفاة سعود زاد تصميم (محمد علي) في القضاء على الدولة السعودية، فبعث يطلب مدداً، استطاع به أن يهزم قوات فيصل بن سعود في (وادي بسل) — شرق الطائف — في مطلع عام ١٢٣٠هـ/ فيصل ثم قور محمد علي فَجْأَةً أن يعود إلى مصر لساعه عن مؤامرة داخلية وخارجية تحاك ضِدَّهُ في مصر (٢٥٠).

أما طوسون فكان حينـذاك في (المدينة)(٨٠) يبعث بالجيوش إلى منطقة (القصيم). وفي هذه الأثناء برز دُوْرُ القصيم ورجاله في التَّصَدِّي لِلْعَدُوِّ ومنعه من بلادهم. وهنا يعجب الباحث من الموقف الليِّن الذي وقفته بعض القرى في القصيم من طوسون وجيشه. فبالرغم من وجود بعض المقاومة التي لقيها طوسون حين تَقَدُّمه في القصيم خاصة من قبيلة عَنزة وشيخها هَذَّال ـــ كما يقول بوركهاردت(٨٨)، إلا أنها مقاومة ضعيفة لم تُجَّدِ \_ وهنا يذكر لنا ابن بشر أن (طوسون) كاتب أهل الرَّسُّ والخبرا يدعوهم للدخول في طاعته فأطاعوه، فجاء واحتل بلادهم. ثم يذكر أنَّ بعضهم ندم واتجه إلى قلعة (الشُّنَانَة) ــ قرب الرس ـ وتمركز فيها. فحاصرهم (طوسون) فثبتوا بل قتلوا من جيشه عدة قتلي فرحل عنهم(^٩^). وبالرغم من ذالك فإنه لابُدُّ أن يكون هناك أسباب دفعتْ أهل الرس والخبرا إلى الوقوف موقف المرحب من احتلال طوسون لبلادهم. وقد عزا البعض ذالك إلى كراهيتهم لحكم الدرعية (٩٠). ولكن هذا الرأي يُعْوِزُهُ المنطق، والأدلة ولعل ذالك يعود إلى مابذله (طوسون) .. كعادته .. لبعض زعهاء البلدين من عطايا وخَلَع ، جلب به قلوبهم واستطاعوا التأثير على البقية. ومع ذالك فقد كان موقف أهل هاتين المدينتين مثار استياءٍ وتهكم من باقى أهالي القصيم(٩١) بسبب ذلهم وخنوعهم للعدو الأجنبي . ولعل هذا الموقف كافٍ في الرد على من قالوا : إنَّ موقفهم دليل على كراهية المنطقة لحكومة الدرعية. زد على هذا موقف من تحصنوا المقلعة (الشنانة) كما سبق.

ومهما بكن من شيء فقد استطاع طوسون احتلال الرس والخبرا، سلمياً. أما عبدالله بن سعود فكان قد سار من الدرعية حتى وصل القصيم، وعسكر في (الحجناوي) \_ بين عنيزة والرَّس \_ حيث حصلت مناوشات بين الجانبين لم تسفر عن نتائج حاسمة.

ويذكر \_ بوركهاردت \_ أن عبدالله بن سعود ركز على محاولة قطع مواصلات طوسون ومهاجمة رجاله (٩٠) \_ وهذا ماجعل طوسون يميل إلى عقد صلح مع عبدالله بن سعود. ويقرر اللحاق بأبيه، ولكي يضمن ماحصل عليه من مكاسب \_ ولو على الأقل في الحجاز \_ فقد أرسل لعبد الله بن سعود للتفاوض في الصلح . واختلف الباحثون في نظرتهم لصلح الرس. فبعضهم ذكر أنه كان بطلب من عمد على نفسه (٩٠). وآخر يرى بأنه تصرف من طوسون دون أن يستأذن والده (٩٠). والبعض الآخر يضع في بنود صلح الرس شروطاً قاسية (٩٠) على عبدالله لايمكن أن يتصور قبول عبدالله لها خصوصاً وأن كفة الجانبين مُتَعَادِلَةً على أقل تقدير .

وعلى كل فإن أهم بنود صلح الرَّسَ التي اتفق الجانبان عليها هي: -1 ـ أن تضع الحربُ أوزارها بين الجانبين.

 ٢ ــ انسحاب الجيوش الغازية من نجد وتوابعها، واستقلال عبدالله بن سعود بحكمها.

٣ \_ يبقى الحجاز تحت نفوذ (محمد علي) محكمه باسم السلطان العثماني.

٤ ـ تسير السبل آمنةً بين الفريقين، وعدم اعتراض أي حاج منها(٩٦).

وهكذا عُقِدَ صلح الرس في أواخر عام ١٢٣٠هـ/ ١٨١٤م ولكنه لم يلبث أن نقض لتعود الحرب بين الجانبين ولكن بشكل أكثر جدية وقوة بالنسبة لجانب محمد

على. وهنا يختلف الباحثون أيضاً ـ في سبب نقض الصلح:

1 ــ فابن بشر ومن نقل عنه يرى أن سبب نقض الصلح أن رجالاً من (أهل القصيم والبوادي) سافروا واجتمعوا إلى (محمد علي باشا) مزخرفين له القول، ومزينين له غزو الدولة السعودية من جديد. وكان ذالك بعد غزو عبدالله بن سعود لبلادهم، وتأديبه لهم، حيث هدم سور البكيرية والخبرا، وأمسك بعض رؤساتهم، وأرسلهم إلى الدرعية، كما غزا بوادي حَرْبٍ ومُطَيْر، ووصل إلى قرب (الجناكِيَّة) (٩٧).

٢ \_ وبعض المؤرخين يرى أن صلح الرس لم يوافق عليه (محمد علي) أصلاً، ولذلك رد الوفد الذي أرسله (عبدالله بن سعود) إلى مصر لتقرير الصبلح. وممن رأى ذالك المؤرخ (مقبل الذكير) الذي رَدَّ رَأْيَ ابنِ بشر السابق. وأرجعه إلى (تحامله) على أهل القصيم دائمآ (٩٨).

٣ \_ وذهب آخرون إلى أن نقض الصلح كان بسبب أن (محمد علي) أرسل بعد وفاة ابنه طوسون عام ١٣٣١هـ \_ مطالب جديدة إلى (عبدالله بن سعود) اعتذر عنها عبدالله، وأرسل إلى (محمد علي) هدية فاخرة فردها محمد علي وأوسعه عهديد وجهز إليه حملة ابنه (ابراهيم باشا)(٩٩).

٤ ... ويرى الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مقاماته أن سبب نقض الصلح أن (عبدالله بن سعود) أرسل خطابات إلى مناطق غامد وزهران ... جنوب الحجاز ... مضمونها أنهم تابعون لدولته . فأرسلوا خطاباته إلى (محمد علي) في مصر . فغضب وقال : إنها من جملة ماوقع عليه الصلح . فكان ذالك سبباً لنقضه الصلح وإعداده حملةً جديدة على الدرعية (١٠٠٠).

هذه مختلف الآراء في أسباب نقض الصلح. وفي رأينا أنه لم يكن في نية (محمد علي) استمرار الصلح. وإنما جعله فرصةً لإعداد جيشه وتنظيمه، تمهيداً لعودته لمحاربة حكومة الدرعية وإسقاطها. وهذا ماتؤيده الوثائق في هذا الموضوع، ففي رسالة من (محمد علي) إلى السلطان العثاني يذكر فيها ارسال ابنه (أحمد طوسون)

إلى القصيم لمحاربة السعوديين، ثم العودة إلى القاهرة لإعادة التنظيم والإعداد للجند تمهيداً لمهاجمة الدرعية(١٠١٠)

على أيِّ حال فإنَّ (محمد علي) عزم على القضاء على الدولة السعودية دون مراجعة \_ وكان يوصف بأنه (دكتاتوري) مستبدَّ برأيه(١٠٢) \_ فجهز حملة كبيرة بقيادة ابنه (ابراهيم باشا).

حملة ابراهيم باشا وسقوط الدرعية: سار إبراميم باشا بحملته من مصر وسلك الطريق البحري من (القُصير) إلى (ينبع) ودخل الجزيرة بجيوش لا عهد لها بها من حيث عددها وعدتها، واتصال خطوط تموينها من القاهرة إلى مراكز القيادة في ساحات المعارك، داخل الجزيرة العربية، واصطحب معه خبراء عسكريين فرنسيين، وعددا من الأطباء والصيادلة. ومدافع ضخمة منها مدافع فرنسية (١٠٣). ثم وصل إلى المدينة وهنائك أقسم ألا يرجع حتى يفرق شمل أعدائه (١٠٤). ثم اتجه إلى (الحناكية) أواخر عام ١٣٣١هـ

أما (عبدالله بن سعود) فقد أعْلَنَ النفير العام في دولته. وسار بجيشه والتقى الفريفان في (مَاوِيَّةً) \_ غرب القصيم قرب الحناكية \_ وكان على رأس قوات القصيم أميره حُجَيلان بن حمد آل بن عليان (١٠٠٠).

وقامت هناك معركة بين الطرفين هزم فيها عبدالله بن سعود وجنوده، ومُغِي بخسائر فادحة، فكانت هذه المعركة بداية أفول نجم الدولة السعودية الأولى وصعود نجم إبراهيم باشا. ويصفها ابن بشر بقوله: (وهذا أول وهن يقع في المسلمين) ويورد منير العجلاني في كتابه (عبدالله بن سعود) وثيقة تذكر أن من بين قتلى معركة (ماوية) حجيلان بن حمد (١٠٦) أمير القصيم وهو خطأ، إذ أن حجيلان توفي في المدينة عام ١٢٣٤هـ بعد أن نقله إبراهيم باشا إليها بعد سقوط الدرعية \_ كها سيأتي \_ ولعل (حجيلان) جرح في معركة (ماوية) واعتقد موته ولكنه سلم.

وقد اضطر الإمام عبدالله بن سعود بعد هزيمته تلك أن يتراجع إلى داخل

القصيم. وتذكر بعض المراجع أنَّ من أسباب هزيمة عبدالله كشف العدو لخطته الحربية قبل بَدَّءِ المعركة (۱٬۷۰ وقد يكون الأسلوب الرشوة المالية التي سار عليها إبراهيم دور في الوصول إلى هذا الكشف، ذالك أن ابراهيم اتخذ أسلوب الرشوة بجانب التهديد في استهالته القبائل إلى صفه (۱۰۰ كما فعل (طوسون) قبل ذالك و وتذكر الوثائق أن عدد قتلى عبدالله بن سعود في معركة (ماوية) ثلاث مئة رجل (۱۰۹).

سار عبدالله بن سعود إلى القصيم فنزل (الخبرا) ثم تركها إلى (عنيزة) حيث عسكر فيها. أما ابراهيم باشا فزحف بجيوشه إلى الرس ووصلها في ٢٥ شعبان ١٢٣٢هـ/ ١٨١٦م فألقي الحصار عليها، وأراد أهل الرس التكفير عن ذنبهم الأول مع طوسون فقاوموا الحصار مقاومة عنيفة، وصبروا صبراً ليس له مثال كا يقول (١١٠) ابن بشر له وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن الأوطان وكان على رأسهم أمير الرس (منصور العساف) وقاضيها المشهور الشيخ (قرناس بن عبدالرحمن القرناس) الذي باشر القتال بنفسه، وقاد عدة معارك ضِدً العدو، وأخذ يحرض الأهالي على الصبر والاستبسال، فسقط من العدو في الحصار ١٥٠٠ فتيل (١١٠٠). واستمر حصار الرس قرابة أربعة أشهر. وفي ذالك يقول الشيخ أحمد بن على بن دعيج:

وشبَّ نار الحرب فوق الرَّسِّ ثلث السنة يضربهم بِالْقُبْسِ وصبيروا وصبيرهم قربانا أصبر في الهيجاء من أبانا (١١٢٠) رجال صدقي في اللقا والبأس أعيانهم وشيخهم قرناس (١١٢٠)

وتشير الوثائق إلى وقوع معارك في حصار الرس انهزم فيها ابراهيم، مما جعله يطلب الإمدادات من القاهرة (١١٤). كما تشير الوثائق إلى اتجاه (ابراهيم باشا) نحو الخبرا ومقاومته بعنف أيضآ (١١٥). ورغم الاستعداد العسكري الكبير لإبراهيم، وطول حصاره للرس، فإنه لم يستطع الاستيلاء عليها إلا صلحاً (١١١) وقد اهتم بها لأنها مفتاح الطريق إلى الدرعية (١١٥). وكان من أهم شروط الصلح مع أهل الرس:

١ \_ رفع الحصار عن الرس. ٢ \_ يضع أهلها السلاح ويكونون على الحياد.
٣ \_ لا يجوز لجنود أبراهيم وضباطه دخول الرس. ٤ \_ عدم أجبار أهل الرس على تقديم شيء من المؤن والميرة للجيش. ٥ \_ لايدفع أهل الرس ضريبة أو غرامة لا براهيم باشا. ٦ \_ اذا تم استيلاء أبراهيم باشا على عنيزه تسلم له الرس. وأذا لم ينجح في ذالك يعتبر القتال متجددا بين الطرفين(١١٨).

وبمقتضى ذالك فك الحصار عن الرس في ١٦ ذي الحجة في عام ١٢٣٢هـ بعد أن استمر ثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً، والمدينة صامدة، ومع ذالك فإن شروط الصلح تلك تدل على أن أهل الرس كانوا في موقف القوة نسبياً، ويكفي أنها صمدت تلك المدة الطويلة أمام جيش ابراهيم باشا وعدته وعديده.

كان عبدالله بن مسعود حين تسليم الرس ـ في (عنيزة) وحينها علم بذالك ترك حامية في (قصر الصفا) بعنيزة وغادرها إلى (بريدة). فواصل ابراهيم باشا زحفه إلى (عنيزة) وبعد منازلة سلمت وامتنعت الحامية. وتشير الوثائق إلى مناوشة عبدالله بن سعود لجيش ابراهيم وهو في طريقه إلى عنيزة أدَّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين(١٩٩٠). ولكنها على أي حال لم تُجُدِ نفعاً. ففي اليوم السادس اضطرت حامية عنيزة إلى طلب الصلح بعد احتراق مالديها من مؤن وذخيرة، وكان أمير البلد ابراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود وأخوه محمد أمير الحامية التي استسلمت بشرطين:

١ ــ عدم أسر الحامية والسماح لها بالذهاب أنَّ شاءت .

٢ تسلم الحامية مالديها من الأسلحة والذخائر والمؤن لجيش ابراهيم اشا(١٢٠).

وعلم عبدالله بن سعود باستسلام حامية عنيزة فلم يبق لديه أملٌ في المقاومة فرحل من بريدة وأذن لمن معه من أهل البلدان بالرجوع إلى أوطانهم، ومعنى ذالك أنه ترك كل بلد يدافع عن نفسه \_ حسب قدرته \_ وهذا يدل على عمق الانهزام النفسي لدى حكومة الدرعية بسبب مالحقها من هزائم متوالية. وكان لهذا

الموقف أثره السيء على بقية البلدان. لهذا لما اتجه ابراهيم باشا إلى (بريدة) طلب أميرها حجيلان بن حمد الأمان دون مقاومة تذكر (٢٢١). كما أن القبائل وباقي بلدان منطقة القصيم أذعنت إلى التسليم خوفاً من بطش ابراهيم، وقسوة أعماله الحربية، خاصة وأنها رأت تدهور نفوذ آل سعود واند حاره سريعاً نحو الزوال، وهكذا ضاعت كل منطقة القصيم من آل سعود. وصارت في قبضة ابراهيم باشا (٢٢٥).

وقد يكون موقف عبدالله بن سعود وانسحابه إلى الدرعية اتباعاً أو استمراراً لخطة حربية تقوم على أساس توزيع قوات ابراهيم باشا، وارهاقها بعمليات الحصار المتعبة عند كل قرية يمر بها مع اتباع أسلوب حرب العصابات التقليدية المعروفة، إمعاناً في إرهاق قوات العدو(١٣٤).

على أية حال ففي مطلع عام ١٢٣٣هـ/ ١٨١٧م واصل ابراهيم باشا زحفه على القرى والمدن النجدية للوصول إلى (الدرعية) هدفه الأول والأخير، والتي كان يشبهها بتفاحه في سجادة ويقول: علينا أن ندحرج السجادة شيئاً فشيئاً حتى تصبح التفاحة في أيدينا، وذالك بأن نحصل على محالفة القبائل وعدم التقدم إلا بعد التأكد من امتلاك البلاد(١٢٥).

والواقع أن إبراهيم باشا طبق نظريته تلك بدقة متناهية . أوصلته إلى مطلوبه فقد كان يطوي المدن والقرى النجدية طي البساط (أو النسجادة) بعضها يفاوم ثم يستسلم ــ مثل شقراء وضرمى ــ وبعضها يستسلم دون مقاومة . حتى وصل في الثالث من شهر جمادى الأولى عام ١٢٣٣هـ/ ١٨١٧م . إلى (الدرعية) ــ عاصمة الدولة ــ ليبدأ حصاره وهجومه العنيف عليها والذي استمر مدة تزيد عن ستة أشهر (٢٢١) . ورغم مابذله عبدالله بن سعود وأتباعه من بسالة في الدفاع عن عاصمة دولتهم إلا أنَّ الهزائم كانت تحل به وبأتباعه . وقد أحصى (الفاخري) عدد الوقائع بين الفريقين فبلغت ثماني عشرة موقعة (١٢٠٠ . أشهرها موقعة (غُبَيْراء) التي اظهرت خيانة في صفوف عبدالله عرف العدوبها عورات البلد (١٢٠٠ . عما اضطر

عبدالله بعد اجهاده بالحصار والحرب إلى طلب الصلح من إبراهيم باشا. فتم الاتفاق على ثلاثة شروط:

١ \_ تسليم الدرعية لجيش ابراهيم.

٢ \_ يتعهد إبراهيم الابقاء عليها وعلى سكانها.

٣\_ يسافر عبدالله إلى القاهرة ومنها إلى (الاستانه) عملاً برغبة السلطان(١٢٩).

وهكذا تم استسلام الدرعية \_ آخر الحصون \_ في ٩ ذي القعدة عام ١٢٣٣هـ. ونقل عبدالله بن سعود إلى مصر ثم الاستانة، حيث أعدم شنقاً هناك في ساحة مسجد (أيا صوفيا)(١٣٠)

وتذكر بعض المراجع أن (محمد علي) طلب من السلطان عدم إعدامه. ولكن لم يلتفت إليه (۱۳۱). كما أمر ابراهيم باشا بأسرتي آل سعود وآل الشيخ بالرحيل إلى مصر إلا من اختفى منهم أو هرب. ويظهر أن (محمد علي) لم يوافق على البند الثاني من الاتفاقية (۱۳۲). لذالك أمر ابنه بتدمير الدرعية تدميراً كاملاً. ويذكر (سادلير) أن ذالك كان بأمر من السلطان إلى محمد علي (۱۳۳). وبهذا تم (لمحمد علي باشا) القضاء على الدولة السعودية الأولى.

ومن المهم أن نشير هنا أن الدفاع عن عاصمة الدولة لم يقم به أهلها فحسب وإنما شاركهم رجالٌ من أقاليم الدولة المختلفة. ومنها القصيم – الذي يذكر ابن بشر ما تعرض له بعضهم من قتل وتعذيب على يد ابراهيم باشا وذالك مثل صالح بن رشيد الحربي، من أهل الرس، حيث جعله ابراهيم باشا – مع غيره – في ملفظ مدافعه فتمزقوا إرباً إرباً (١٣٤) وبالمقابل كان موقف أمير الرياض أثناء حصار الدرعية غير مشرف وهو ناصر بن حمد العائذي، الذي انضم إلى (ابراهيم باشا) ومعه عدة رجال من أهل الرياض (١٣٥).

### المصادر والمراجع للموضوع

- أولاً: مصادر ومراجع غير منشورة:
- أ \_ الوثائق (من دار الوثائق القومية بالقاهرة).
- ١ ـ وثيقة من محمد علي إلى الباب العالي دفتر (١) معية تركي رقم ٤، ٧، ٤٣ عام ١٢٢٢هـ و ١٢٢٣هـ .
- ٢ \_ وثيقة من محمد علي إلى الباب العالي دفتر (١) معية تركي رقم ٧٣، ٧٥، ٥٨ عام ١ ٢٢٦
  - ٣ ـ وثيقة من محمد علي إلى طوسون محفظة (١) ذوات رقم (٢) عام ١٢٢٦هـ الوثائق (من دارة الملك عبدالعزيز بالرباض)
    - ٤ ــ وثيقة رقم ١/٥ ـ ٢٢٢ عام ١٢٣٠هـ من محمد على إلى السلطان العثمان.
    - ٥ \_ وثيقة رقم ٥/١ \_ ٤٥ عام ١٢٣٢هـ من محمد على إلى السلطان العثماني.
    - ٦ ــ وثيقة رقم ١/٥ ـ ١٩٧ عام ١٢٣٢هـ من محمد علي إلى السلطان العثماني.
    - ٧ ــ وثيقة رقم ١/٥ ـ ١٢٤ عام ١٢٣٦هـ من محمد علي إلى الصدر الأعظم.
      - ٨ ــ وثيقة رقم ١/٥ ـ ٥٩ عام ١٢٣٢هـ من محمد علي إلى السلطان.
    - ٩ ـ وثيقة رقم ١١/٥/ ـ ٤٥ عام ١٣٣٣هـ من ابراهيم باشا إلى محمد علي.
    - ١٠ وثيقة رقم ١/٢ ٦٦ عام ١٢٣٣هـ من ابراهيم باشا إلى رئيس الكتاب.
      - ١- وثيقة رقم ١/٢ ٤٣ عام ١٢٣٣هـ من ابراهيم باشا إلى محمد علي.
        - ب \_ المخطوطات :
- ١٢ البسام، عبدالله المحمد، تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق بخط نورالدين شريبة.
- ١٣٠٠ الذكير، مقبل: تاريخ البلاد العربية السعودية (مخطوط بجامعة بغداد)، ومعجم البلاد السعودية
  - ١٤ ابن ضويان، ابراهيم، رسالة مختصرة في الناريخ بخط منصور الرشيد.
- ١٥ العبيد، محمد العلى: النجم اللامع للنوادر جامع في أخبار العرب المتأخرين...
  - ١٦\_ ابن عضيب: تاريخ الشيخ ابن عضيب من عام ١٠٥٩هـ في ٤ ورقات.
- ١٧ مؤلف مجهول: كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب المكتبة الوطنية بباريس.
- ابن ناصر، عبدالرحمن: عنوان السعد والمجد فيها استظرف من أخبار الحجاز وتجد.
   مكتمة أرامكو بالظهران.
  - ج \_ رسائل جامعية لم تنشر:

- 19... الخضيري، محمد بن سليان: العلاقات بين الدولة السعودية الأولى والعراق. كلية العلوم الإجتماعية بالرياض.
  - ٧٠ درويش، مديحة: العلاقات السعودية المصرية. كلية الأداب جامعة القاهرة.
- ٢١ رشوان، عمد أحمد: سياسة عمد على في شبه الجزيرة العربية. كلية اللغة العربية
   حامعة الأزهر.

### ثانياً: مصادر ومراجع منشورة:

### أ ــ المصادر والمراجع العربية والمصرية:

- ١ البسام: عبدالله بن عبدالوحن: علياء نجد خلال ستة قرون (ط الأولى ١٠٠٨هـ) ٣ أجزاء.
- ٣ \_ ابن بشر: عثمان بن عبدالله، عنوان المجد في تاريخ نجد (ط وزارة المعارف الثانية).
- ٣ ابن بشر: عثبان بن عبدالله، عنوان المجد في تاريخ نجد (ط الأولى تعليق محمد بن مانع عام ١٣٢٨هـ).
  - ٤ البطريق، عبدالحميد، ابراهيم باشا في بلاد العرب ضمن كتاب ذكرى ابراهيم باشا ط القاهرة ١٩٤٨.
  - ه \_ بيربي ، جاكلين: اكتشاف جزيرة العرب نرجمة قدري قلعجي ط بيروت (بدون تاريخ).
  - ٦ الجاسر حمد: مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ نشر دار اليهامة بالرياض ١٣٨٦هـ.
  - ٧ الجبري، عبدالرحن: عجائب الآثار في التراجم والأخبار (ط بولاق بالقاهرة، ودار الفارسي بيروت).
  - ٨ حراز ألسيد رجب (الدكتور): الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب (القاهرة ١٩٧٠).
    - ٩ حزة: فؤاد: البلاد العربية السعودية (ط الثانية مكتبة النصر بالرياض).
  - ١٠\_ الحتبلي، راشد بن علي: مثير الوجد في أنساب ملوك نجد المطبعة السلفية بالقاهرة.
  - 11 خزعل: حسين خلف الشيخ: تاريخ الجزيرة العربية في عهد الشيخ محمد بن عبدالوهاب (ط الأولى ١٩٦٨ بيروت).
  - ١٢\_ خيس، عبدالله بن محمد: أهازيج الحرب أو شعر العرضة (ط الأولى ١٤٠٢هـ).
    - ١٣ خيس، عبدالله بن محمد: الدرعية العاصمة الأولى (ط الأولى ١٤٠٢هـ).
- ١٤ درويش: مديحة (الدكتورة) تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن المعشرين
   (ط الأولى ١٤٠٠هـ).
- ١٥ ـــ الرافعي، عبدالرحمن: تاريخ الحركة القومية. . عصر محمد علي (ط الأولى ١٣٤٩هـ).
  - ١٦\_ الريحاني، أمين: نجد وملحقاته (بيروت بدون تاريخ).
- ١٧ عبد الزركلي: خيرالدين: شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز (ط الثانية ١٣٩٧هـ بروت).

- ١٨ بن زريق، حميد: الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين (ط عُمان ١٣٩٧هـ).
- ١٩\_ زكي، عبدالرحمن زكي: التاريخ الحربي لعصر محمد علي (ط القاهرة ١٩٥٠م).
- ٢٠ ستو دارد: لوثروب: حاضر العالم الإسلامي ترجمة عجاج نويهض تعليق شكيب ارسلان
   (ط الرابعة ١٣٩٤هـ).
- ٢١ السروجي، محمد محمود (الدكتور) الجيش المصري في القرن التاسع عشر (ط دار المعارف ١٩٦٧م).
  - ٣٢\_ سعيد، أمين: تاريخ الدولة السعودية (نشر دارة الملك عبدالعزين).
    - ٢٣\_ سعيد، أمين: الخليج العربي (بيروت بدون تاريخ).
- ٢٤ السلمان، محمد بن عبدالله: دعوة الشبخ محمد بن عبدالوهاب (ط الأولى ١٤٠١هـ).
  - ٢٥\_ سيديو. ملخص تاريخ العالم (مترجم) (ط دار المعارف بالقاهرة ١٤٠١هـ).
- ٣٦ الشبل، عبدالله بن يوسف (الدكتور) عاضرات في تاريخ الدولة السعودية (كلية اللغة العربية بالرياض ١٣٩٣هـ).
- ٣٧ شريف، محمد بديع، دراسات في النهضة العربية الحديثة (ط القاهرة بدون تاريخ).
- ٢٨ الشّعفي، محمد سعيد (الدكتور) كتاب بركارت كمصدر لتاريخ الدولة السعودية،
   ضمن مصادر تاريخ الجزيرة (ط جامعة الملك سعود).
- ٢٩ العابد، صالح محمد (الدكتور): دور القواسم في الخليج العربي (ط بغداد ١٩٧٦).
- ٣٠ عبدالرحيم، عبدالرحيم عبدالرحن: الدولة السعودية الأولى (ط الثانية ١٩٧٦م).
- ٣٦ عبدالرحيم، عبدالرحيم عبدالرحن: محمد علي وشبه الجزيرة العربية (ط الأولى ١٩٨٠م).
- ٣٢ ــ آل عبدالقادر، محمد بن عبدالله تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في الفديم والجديد (ط الأولى ١٣٧٩هـ)
- ٣٣ ... آل عبد المحسن، ابراهيم بن عبيد: تذكرة أولى النهى والعرفان بأيام الله الواحد الدبان (نشر مؤسسة النور)
- ٣٤ ـ العبودي، محمد بن ناصر: معجم البلاد السعودية ـ بلاد القصيم ٦ أجزاء نشر دار البيامة ط الأولى ١٣٩٩هـ
- ٣٥ ــ العجلاني، منير (الدكتور): تاريخ البلاد السعودية عهد عبدالله بن سعود (بيروت وتاريخ)
  - ٣٦ ـ عسه، أحمد: معجزة فوق الرمال (ط الأولى ١٩٦٥م)
- ٣٧ ــ ابن عيسى، ابراهيم بن صالح: كتاب عقد الدرر فيها وقع في نجد من الحوادث (ط المعارف ١٣٩١هـ ملحق بابن بشر)

- ٣٨ ــ ابن عيسى، ابراهيم بن صالح: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد (نشر دار اليهامة ط الأولى)
  - ٣٩ ــ ابن غنام، حسين: روضة الأفكار والأفهام (ط ابابطن)
- ٤٠ ـــ ابن غنام، حسين: تاريخ نجد تحقيق د. ناصرالدين الأسد ط الأولى ١٣٨١هـ)
- 13 \_ الغنام: سليمان بن محمد (الدكتور) قراءة جديد لسياسة محمد على (ط الأولى ١٤٠٠هـ)
- ٤٢ ـ الفاخري، محمد بن عمر: الأخبار النجدية تحقيق د. عبدالله الشبل نشر جامعة الإمام
   عمد بن سعود
- ٤٣ ــ فلبي ، سانت جون: تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمدبن عبدالوهاب ترجمة عمر الديراوي
   (بيروت بدون تاريخ)
- ٤٤ ــ ابن قاسم، عبدالرحمن: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ط الأولى ١٣٥٦هـ)
  - ٥٥ \_ القاضي، عبدالعزيز المحمد: العنيزبة (ط الأولى بغداد ١٣٦٧هـ)
  - ٤٦ ــ الفاضي: محمد بن عثمان: روضة الناظرين (ط الأولى ١٤٠٠هـ)
  - ٧٧ ــ كشك، محمد جلال: السعوديون والحل الإسلامي (ط الثانية ١٤٠٢هــ)
  - ٤٨ ــ لوريمر، ج ـ ج: دليل الحليج ١٤٠ جزء طب دولة قطر ـ مكتب الأمير
- ٤٩ ــ بن مانع، محمد بن عبدالعزيز: نبذة تاريخية في تاريخ عنيزة ضمن تاريخ بعض الحوادث
   لابن عيسى نشر دار اليامة
- ٥٠ ــ المانع، محمد: توخيد المملكة العربية السعودية ترجمة د. عبدالله العثيمين (ط الأولى ١٤٠٢ ــ)
- ٥١ \_ محمد، حسن سليهان (الدكتور): المملكة العربية السعودية (ط القاهرة بدون تاريخ)
- ٢٥ ــ المختار، صلاح الدين: تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها (ط الأولى بيروت ١٣٧٦هـ)
- ٥٣ ــ مؤلف مجهول: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب. (نشر دارة الملك عبدالعزيز بالرياض)
- ٥٤ ــ النبهائي، محمد بن خليفة: التحفة النبهائية في تاريخ الجزيرة العربية (ج ١٠ ط الثانية ١٣٤٢هـ)
  - ٥٥ ــ نوار، عبدالعزيز سليهان (الدكتور) تاريخ العراق الحديث (الفاهرة ١٣٨٨هـ)
- ٥٦ ـ نوار ، عبدالعزيز سليهان (الدكتور) مصر والعراق دراسة في تاريخ العلاقات بينهها (ط القاهرة ١٩٦٨م)

- ٥٧ ــ نوار ، عبدالعزيز سليهان (الدكتور) رؤية بعض كبار مؤرخي القون ١٣هـ لشبه الجزيرة ضمن مصادر الجزيرة (ج ١ ط جامعة الملك سعود)
  - ٥٨ ــ وهبة، حافظ: جزيرة العرب في القرن العشرين (ط الخامسة ١٣٨٧هـ)

#### ب \_ الدوريات:

- ٩٥ ــ البطريق، عبدالحميد (الدكتور): الوهابية دين ودولة مجلة بحلية البنات جامعة عين شمس عدد ٤ يوليو ١٩٦٤م
- ٦٠ الرشيد، منصور عبدالعزيز: قضاة نجد أثناء العهد السعودي مجلة الدارة عدد ٣ س. ٤ ١٣٩٨هـ
- ٦١ ــ الشعفي، محمد سعيد (الدكتور): دراسات في تاريخ البلاد السعودية العدد الأول س ١ ربيع أول ٥ ١٣٩٥هـ
- ٦٢ ــ العقاد، صلاح (الدكتور): الحملة المصرية في شبه جزيرة العرب مجلة دراسات الخليج
   عدد ٦ س ٢ ١٩٧٦هـ
- ٦٣ ــ الشبل: عبدالله بن يوسف (الدكتور): تاريخ عنيزة السياسي مجلة معهد عنيزة العلمي عدد ١٥ علم ١٣٨٥هـ

#### جــ المراجع الأجنية :

- 1- Burkhart (G), Travels in Arabia, London 1829.
- 2- Burkhart (G), Notes on the Bedoninsand Wahabys, London 1831.
- 3- Dickson (H.R.P.), Kuwait and her neighbours, London 1956.
- 4- Doughty (Charles), Travels in Arabia Desenta, London 1936.
- 5- Musil (Alios), Northern Nejd, New York 1928.
- 6- Niehbur (C.), Travels Through Arabia and other Countries in the East, Edinburgh 1972 Vol. 2.
- 7- Palgrave (W.G), Narrative of a Year Journey through Central and Eastern Atabia, London 1865.
- 8- Philby (H.st J.B), A Pilgrim in Arabia, London 1946.
- 9- Sadlier (C.G.F), Diary of a Journey across Arabia, Bombay 1866.
- 10- Winder (R. Boyly), Saudi Arabia in the Nineteenth Century, New York 1965.

د. عمد بن عبدالله السلمان كلية العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم

### الحواشي :

- (۱) القصيم: منطقة واسعة ذات قرى ومدن كثيرة وموارد للمياه ومساحتها حوالي ١٠ ألف كم تقع بين منطقتي الرياض الإدارية الحالية جنوبة ومنطقة حائل شمالاً ، ولها أهمية في صدر الإسلام لوقوعها على طريق الحج العراقي. كما أن لمرور وادي المرمة في وسطها جبل ها أهمية زراعية كبيرة. وحينها أخذت مدنها وقراها الحالية تنشأ منذ القرن السابع الهجري بقيت المنطقة بجزأه إلى إمارات عديدة حتى ثم توحيدها في ظل الدولة السعودية وهو ما سيبرزه هذا البحث.
  - (٢) عثيان بن بشر; عنوان المجد في تاريخ نجد جدا ص ٢٤ و ٢٥.
  - (٣) عمد بن عبدالله السلمان: «دعوة الشيخ عمد عبدالوهاب» ص ٣٦ و ٦١٠.
- (٤) عبدالرمن بن قاسم: الدرر السنبة في الأجوبة النجلية جـ ١ ص ١٤ ـ ١٧ ط أم القوى.
  - (٥) حسين بن غنام: تأريخ نجد تحقيق ناصر الدين الأسد ص ٢٥٥ ٢٥٨.
- (٦) ولد عام ١٠٧٠هـ وتولى قضاء عنيزة عام ١١١٠هـ وتوفي بعنيزة عام ١١٦١هـ أو ١١٦٠هـ أو ١١٦٤هـ أو ١١٦٥هـ انظر عبدالله البسام علماء تجد جـ ٢ ص ٥١٧ وعبدالعزيز بن عضيب: تاريخ بن عصيب (مخطوط) ورقة
   ٢ والمطوع معناه المعلم والمرشد.
- (٧) منصور العبد العزيز الرشيد. قضاة نجد أثناء العهد السعودي جلة، الدارة السنة الرابعة العدد الثالث
   ص ١٢١٠.
  - (٨) عبدًالله الشبل: دراسة وتحقيق الاخبار النجدية تأليف محمد بن عمر الفاخري ص ١٦٠.
    - (٩) مديحة درويش: تاريخ الدولة السعودية ص ٣١.
      - (١٠) مقبل الذكير: تاريخ نجد (مخطوط) ورقه ٣٠.
- (١١) عبدالله البسام: تحفّة المشتاق (مخطوط) ورقة ٧٦. وابراهيم بن عيسى تاريخ بعض الحوادث في نجد ص ١٠٥، والدريسي وآل أبو عليان من بني تميم. انظر حمد الجاسر وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجده ٦١٩/٢، ٦٢٠.
  - (۱۲) ابن عینی المصدر نفسه ص ۱۰۸.
- (١٣) مقبل الذكير: معجم البلاد السعودية (بخطوط) ورقة ١٢٣ وعثمان بن بشر عنوان المجد جد ١ ص ١٧ ويذكر أن الذي مع سعود (حمود الدريبي) وهو خطأ لأنه قتل قبل ذالك. وابن عيسى ص ١١٣ مع ملاحظة أن مقبل الذكير بشك في وقوع الحادثة ويناقشها.
  - (18) ابن عیسی ص ۱۱۶ وابن بسام ورقهٔ ۸۰. وانظر ابن بشر جـ۱ ص ۷۶.
- (١٥) حسين بن غنام دروضة الأفكاره حـ ٣ ص ٩٠ وابن بشر جـ ١ ص ٧٣ وانظر تاريخ ابن عضيب (١٥) (غطوط) ورقة ٢.
  - (۱۲) این غیام جـ ۳ ص ۱۰۱ والبسام ورقهٔ ۸۷ وابن عیسی ص ۱۱۵ و ۱۱۲.
    - (۱۷) تاریخ نجد (مخطوط) ورقه ۳۰.
- (۱۸) ابن غام جـ ۲ ص ۱۰۲ و ۱۰۷ وابن بشر جـ ۱ ص ۸۱ وابن عیسی ص ۱۱۲، وعبدالله البسام. ورقه ۸۷ .
  - (۱۹) ابن غنام ۱۱۲/۲ وابن بشر ۸۳/۱ ابن عیسی ۱۱۷
  - (٢٠) راجع القصة في محمد العبودي: معجم القصيم ٢/٥٠٩.
- (٢١) التنومة قرية في الاسياح شهال شرق بريدة، أنظر محمد العبودي ١٥٧/٢ والذكير المعجم (محطوط) ورقة

- (٢٢) ابن غنام ١٣٥/٣ ... ١٣٠ وابن بشر ١٣٢١ وابن عيسى ص ١١٩. وفي تاريخ نجد لابن غنام تحقيق د. الاسد بذكر في ص ١٥٥ أن أهل عنيزة تخلفوا عن البيعة. ويتقارنه بأصل الكتاب دروضة الأفكار، لم نجد ذالك فيه !!
  - (۲۳) ابن غنام ۱۳۰/۲ وابن بشر ۹۱/۱ وابن عیسی ص ۱۳۳ ۱۲۳ ابن غنام ۱۳۰/۲ وابن بشر ۱۸۲۱ وابن عیسی ص
- (٣٤) عمد بن مانع: هامش ص ٤٣ من كتاب وعنوان المجدو لابن بشر طبع بغداد عام ١٣٢٨هـ ــ الطبعة الأولى.
  - (۲۵) تاریخ نجد ورقه ۳٤.
- (٣٦) ابن غنام ١٤٣/٢ و ١٤٤ وابن بشر ٩٨/١ وعبدالله البسام تحفة المثبتاق (مخطوط) ورقة ٩٦. وانظر عثبان ابن سند: مطالع السعود (مخطوط) ورقة ١٩٦٦.
  - (۲۷) المرجع السابق ورقة ٣٤.
- (٢٨) عمد الخضيرى: العلاقات بين الدولة السعودية الاولى وولاة العواق في العهد العثياني (رسالة ماجستير لم تنشر ــ كلية العلوم الاجتهاعية بالرياض ص ١١٤ و ١١٥، وانظر محمد بن خليفة النبهائي، التحفة النبهائية في تاريخ الجزيرة العربية جـ١٠ ص ١٦ الطبعة الثانية عام ١٣٤٢هـ.
- (٢٩) ثويني بن عبدالله من امراء السعد ون على المنتفق في العراق والتي استمرت قرابة ٤٠٠ سنة ونولاها ٢٢ شيخاً وهم برجعون نسبهمم إلى الأشراف انظر المرجع السابق جـ ١٠.
- (٣٠) ابن غنام: تاريخ نجد تحقيق ناصر الدين الأسد ص ١٦٢ وابن بشر (ط وزارة المعارف الثانية) ص ٩٨.
   وعبد الرحيم عبدالرحمن: الدولة السعودية الأولى ص ٧٢.
  - Doughty, op. cit. p. 381. (\*1)
  - (٣٢) ابن عيسي: تاريخ بعض الحوادث في نجد ص ١٣٢ ـــ ١٢٤.
    - (٣٣) أمين سعيد، الحليج العربي ص٥٨
  - (٣٤) عبدالكريم غرايبة: مقدمة في ثاريخ العرب الحديث جـ ١ ص ٣٥٨.
    - (٣٥) الصدر البابق ص ١٦٤.
    - (٣٦) حسين خزعل: حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص ٣٣١.
      - (٣٧) روضة الأفكار والأفهام جـ ٢ ص ١٥٢ ـــ ١٥٣.
        - (٣٨) عنوان المجد (ط وزارة المعارف) ١٠٠/١.
- (٣٩) لعل بما يؤيد اخلاص عبدالله بن رشيد لحكومة الدرعية أنه هدم (الجناح) وأخرج أهلها بعد مكاتبتهم لتويني كما سبق انظر ابن عيسي ١٢٢.
- (٤٠) مقبل الذكير: تاريخ نجد (مخطوط) ورقة ٣٣ و٣٤، معجم البلاد السعودية (مخطوط) ورقة ١٢٤ ـ ١٢٨ .
  - (٤١) المرجع السابق ورقة ١٢٤.
- (٤٢) مقبل الذكير: تاريخ نجد (مخطوط) ورقة ٣٤. والمعجم ورقة ١٢٦. وعمد العبودي: معجم القصيم
   ج٤ ص ١٧٠١.
  - (\*) المعنى أن ديرته وهي عنيزة دخلها سعود وحجيلان بالخديعة ولم يكن بالحرب.
    - (23) عبدالله البسام: علماء نجد خلال سنة قرون ج ١ ص ٢٥٦.
      - (٤٤) المرجع السابق جـ ١ ص ٢٥٣.
  - (٤٥) محمد المانع: نبلة في تاريخ عنيزة ملحقة بتاريخ بعض الحوادث في نجد لابن عيسى ص ٢٣٥.
    - (٤٦) محمد العلي العبيد: والنجم اللامع للنوادر جامعه (مخطوط) ورقة ٣٧٨.

- (٤٧) ضاري بن فهيد الرشيد: ونبذة تاريخية عن نجده أص ٨٣.
  - (٤٨) عمد العبودي: ومعجم القصيمه ١٧٠١/٤.
- (٤٩) مقبل الدكير: وتاريخ نجد (غطوط) ورقة ٣٤ وومعجم البلاد السعودية، (مخطوط) ورقة ٢٦ ومحمد العبودي: المرجع السابق جـ ٤ ص ١٧٠١.
- (\*) بشير إلى طريقة دخول سعود وحجيلان إلى عنيزة عن طريق الخديعة والناس لاهون بأعمالهم. ومافعلوه من أعمال بعضها يتصل بالنهب والسلب كما فعلوا بـ (مزنة بنت عبدالله بن رشيد) عندما نهب بعض جنود سعود وحجيلان ذهبها. ويقصد بـ (أخو طرفة) عبدالله بن رشيد.
  - (٥٠) يقصد غوله (أياعُرف) الشاعر الشعبي الذي قال القصيدة السابقة.
- (٥١) عبد العزيز المحمد القاضي: «العنيزية» ص ١٤ و ١٥. والعبودي: «معجم القصيم» ١٧٠٧/٤.
- (٥٢) مقبل الذكير: معجم البلاد السعودية (مخطوط) ورقة ١٢٦، ١٢٧. وعبدالله الشبل: تاريخ عنيزة السياسي مجلة معهد عنيزة العلمي العدد ١٥ عام ١٣٨٥هـ ص ٢ ومن الخطأ الواضح ماذكره حسين خزعل في وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص ٢٩٦ من أن (عبدالله بن رشيد) توفي عام ١٢٠١هـ.
  - (٥٣) مقبل الذكير: تاريخ نجد (مخطوط) ورقة ٣٢ و٣٤.
  - (٤٥) عمد العبودي: معجم القصيم ج٢ ص٥١١ و٢٥٠.
- (٥٥) ابن غنام. روضة الافكار والافهام ج ٢ ص ١٣٠. وابن بشر: دعنوان المجدء (طبع وزارة المعارف) ج ١ ص ٩٩ و ١٠٠.
  - (٥٦) مؤلف مجهول: كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (مخطوط) ورقة ٢٢.
    - (٥٧) عمد العبودي: المرجع السابق ص ١٢٠٠.
    - Mengin, Histoire de l'Egypte p. 601. (٥٨) ومتبر العجلاني: عهد عبدالله بن سعود ص ٢٨٣.
    - وسير معبدي (طبع عان) مهد بن زريق: الفتع المين ص ٤٩٦ و١٥٥ (طبع عان)
      - Musil, op, cit, p. 267. (7+)
- (٦١) . Neibuhr. Travels through Arabia. Vol. 2, p. 131 132. وانظر عبد الحميد البطريق والوهابية دين ودولة، مجلة كلية البنات العدد الرابع بوليو ١٩٦٤ ص ٤٧ .
- (٦٣) عمد سعيد الشعفي: دراسات في تاريخ الدولة السعودية علمة الدارة السنة الأولى العدد الأول ص ٢٥.
  - (٦٣) عبد العزيز نوار مصر والعراق ص ٩٩.
- (٦٤) عبدالرحمن الجبري: «عجائب الآثار» جـ ١ ص ٣٨٧ (طبع بولاق) و(المحمل) جمل ينصب عليه هودج يزين نانواع الزينة ويتقدم ركب قافلة الحج في موكب من الطبول والزمور. انظر عبمد بن عبدالله السابل : الرجع السابل ص ٥٦٠.
- (٦٥) عبدالعزیز نوار: ضمن خصادر تاریخ الجزیرة ج ۱ ص ۲۷۱ و۲۷۲ وسیدو: ملخص تاریخ العالم (مترجم) ص ۲۸۸ (طبع دار المعارف بحصر، وبتوا میثنان وعبدالعزیز ال سعوده ص ۳۲.
  - ر ٦٦) محمد شريف: «دراسات في النبضة العربية» ص ٢٠. Nicholson, Eilerary, History of the Arabs p. 467.
    - (٦٧) حسن عمد، الملكة العربية السعودية ص ٩٠.
- (١٨) صلاح العقاد: والحملة المصرية في شبه جزيرة العربه: عملة دراسات الخليج السنة الثانية العدد السادس ص ١٠٧.

# الاثار في منطقة عرعر

[كنت نشرت في كتاب وفي شيال غرب الجزيرة و س ٦٥، ٦٤، ٦٥، ١٥٠ سنقوشاً عثر عليها في منطقة عرعر، عرضتها في ذالك الوقت (١٣٩٠هـ/١٩٨٠م) على الأستاذ الدكتور يوسف محمد عبدالله ، وكان طالباً في الجامعة الأمريكية في بيروت ، فقدم في دراسة موجزة عنها نشرتها في ذالك الكتاب.

ثم بعد ذالك رأيت للأستاذ الدكتور يوسف محمد عبدالله دراسةً عن تلك النقوش في ومجلة كلية الأداب، في جامعة صنعاء \_ع ٢ ص ١٩٧٩ \_ بعنوان (ثلاثة نقوش صفوية من عرعر وبدنة)، فرأيت من إكمال بحث ماأشرت إليه في كتابي المذكور نشر بحث الأستاذ الدكتور يوسف كاملًا لتتم الاستفادة به].

## ثلاثة نقوش صفوية من عرعر وبدنة(١)

#### النقش الأول :

(في ملك عبد الحفيظ كهال بالظهران وينسبه إلى الحدود الشهالية للمملكة العربية السعودية ناحية عرعر(٢).

<sup>(</sup>١٢٠) دارة الملك عبدالعزيز: وثيغة رقم ١/٥ ــ ١٦ في ٢٧ محرم ١٢٣٣هـ. من محمد على إلى رئيس الكتاب.

<sup>(</sup>١٣١) دارة الملك عبدالعزيز وثيقة ١/٣ ـــ ٤٥ عام ١٣٣٣هـ من ابراهيم باشا إلى محمد عليّ. ويذكر أنه أخذ ولد حجيلان (عبدالله) رهينة عنده:

<sup>(</sup>١٢٢) عبدالرحيم عبدالرحن عبدالرحيم: المرجع السابق ص ٣٣٥.

Philby, Apilgrim in Aribia p. 135 London. (177)

<sup>(</sup>١٢٤) جاكلين بيرين: المرجع السابق ص ٢٤١.

<sup>(</sup>١٢٥) دارة الملك عبدالعزيز وثبقة رقم ١/٢ ٤٠٠ عام ١٢٣٣هـ من ابراهيم باشا إلى محمد علي.

<sup>(</sup>١٢٦) عمد عمر القاخري: الأخبار النجدية ص ١٤٩.

<sup>(</sup>۱۲۷) این یشر ۱/۵۲۱.

<sup>(</sup>١٢٨) أمين سعيد: المرجع السابق ص ١٢٦ وعبدالرحيم عبدالرحن: ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>١٢٩) رجب حراز) الدولة العثمانية وشبه الجزيرة العربية ص ١٣٤.

Benoist-Mechin J. Arabian Destiny- p. 53.

<sup>(</sup>١٣٠) لوثروب ستودارد: حاضر العالم الإسلامي ج ٤ ص ١٦٦ (من تعليقات شكيب ارسلان).

<sup>(</sup>١٣١) الرافعي ـ المرجع السابق ج ٣ ص ١٢٩.

Sadlier: Diary of Journy across Arabia p. 83. (177)

<sup>(</sup>۱۲۳) این بشر ۲۷۸/۱.

<sup>(</sup>١٣٤) حمد الجاسر، ومدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، ص ١٠٠.

### النص بالحرف العربي:

لوتر فتى أخ بن قدم ذي آل بلقى وتشوق آل اراش بنت أخته وآل حنن ودشر سلم وقبلل ذأل بلقى.

### نقل المعنى:

لَوَتَرَ فَنَى أَخِ ابن قُدم ذي آل بَلقى وتشوَّق إلى أراش بنت أُخته وإلى حَنان. فيالاتُ ويادُشر سلاماً وقيولاً .

الحاشية: لوتر: اللام المفردة عاملة للجر بمعنى الاختصاص، وتقدير المعنى، هذا الحجر المنقوش لوتر، أو كتبه وتر... (أنظر مناقشة «جريمه» في نصوص وأبحاث 77 - 79)، وتار بفتح الواو (أنظر الاكليل ج 1 ص 79)، بنو وتار (المصدر نفسه ص 9)، وتبر (المصدر نفسه ج 1 ص 90). وفي اللغة الوتر الفرد، الوتر = الذحل بمعنى الثار، والوتر واحد أوتار القوس وفي (جام 170) يقترح واتر.

فتي: مقابل فتى ومثله بلقى وبلقاء، (أنظر ليتمن ٣٥١ = لسعد آل هفتى): هذا للفتى لسعد ايل أي خادمه. والهاء أداة التعريف في الصفوية. أنظر علماً ١٦١٥ أ، ١٦٤١ أ: لفتى بن روض وبيت بها أرض لفتي بن روض ونصب خيمته على هذه الأرض (هاردنج ـ وينت).

أخ: هنا علم ربما مثل عم وأب في النقوش اليمنية (أنظر هاردنج) و (هاردنج \_ وينت ٣٦٢) .

قدم: علم (أنظر قدم وقدام، ابن درید ص ٤١٩)، وقدم (ابن الکلبی ص ٤٥٤) وأنظر صفوی: قدم (لیتمن ۲۸، وینت ۳۵، کوریس ۵۰). نبطی = قدمو. ویقترح جام قدم (جام ۸۵).

وتشوق آل: بمعنى اشتاق إلى. ويرد الفعل مراراً متبوعاً بالى في النقوش الصفوية (أنظر وينت ٣٥٢، ليتمن ٢٥٣). أرش: علم جديد مؤنث ورد مذكراً (هاردنج ــ وينت ٢٩٨١، ٣٠٥٨). وفي الصفوية وورد مؤنثاً = أرشت (هاردنج). أرش = لحياني وثمودي (هاردنج). بلميري = أراش أنظر (شتارك). أراش = علم (أنظر ابن الكلبي ٣٥٨، ابن حزم ٣٨٧) وفي اللغة الأرش الدية.

حنن: أنظر (كوربس ١٧، ليتمن ٥٢، هانى ١٩٦) ويرد العلم مذكوراً (أنظر جام ٧٧، ١٣٤، ١٧١).

عم: العم أخو الأب معروف، والعميون من يُسَمَّى بعم، ورجل عم أي طويل (التاج). صفوى اسم علم مذكر: أنظر (وينت ١١٥، ليتمن ١٨٩، كوربس ٨٣). وورد أيضاً (عمتله) على وزن (عبد له) أي عبد أله/ عبد الله (جام ١٦٦، ٤٨).

فهلت: أنظر (كوربس ٨) الفاء استثنافية، والهاء أداة التعريف، لت هي اللات إلَهُ عربي شهالي معروف (القرآن، النجم ١٩).

دشر: أنظر (كوربس ٢٩٤٧، ليتمن ٣٤٢). ذشر: كوريس ٥٧، وينت ١٢٧، وهو على الأرجح ذو الشَّرَى. صنم قبل: كان لبني الحارث بن يشكر بن بشر من الأزد «الأصنام» لابن الكلبي ٢٤). دشر، ذشر، ذو الشرى (أنظر معجم الألحة مادة ذوى الشرى).

سلم: أنظر (كوربس ٨، معجم ليتمن، قائمة هاني). اعتبر اللفظ مصدرآ ليعطي معنى الدعاء وليس فعلاً. وفي القرآن الكريم: ﴿سلام على المرسلين﴾ (الصافات ١٨)﴿وسلام عليه يوم وُلِدَ ويوم يموت ويوم يبعث حيًا﴾ (مريم ١٥).

قبلل: أنظر (هاني ٤٢ ـــ ٤٤) المجموعة) ويبدو أن قبلل مصدر لفعل مزيد لم يذكر في المعاجم. والمعنى قبول: أن تقبل العفو والعافية، وهو اسم للمصدر وقد أُمِيْتَ فِعْلُهُ (التاج). وفي القرآن (فتقبّلها ربَّها بقبول حسن) (آل عمران ١٣٧) أنظر (جام ٧١).

ذال بلقى: ذ هي ذو العربية التي تضاف إلى اسم الجنس مثل رجل ذو مال،

أو الرجل ذو المال. وهي هنا من باب الإضافة إلى المعرفة. ونقل صاحب والتاج» قول الكميت:

إليكم ذي آل النبي تطلعت نوازع قلبي من ظهاء والبب أي إليكم يا أصحاب هذا الأسم. والقضية فيها خلاف إذ أن العادة في العربية أن لا تضاف (ذو) إلى مضمر أو علم؛ وفي النقوش اليمنية القديمة تعتبر الأعلام التي تسبقها (ذو) أسهاء بطون وقبائل، وإنْ كان الهمداني يعتبرها أعلاما . ففي الجزء الثاني من «الاكليل» (ص ٤٥٥) يفرد باباً اسمه باب من غلب عليه الأذوائية من حِمْيَرَ، وفيه يقول مثلاً : ذو ثاتٍ : اسم ملك، وذوبيح : هو ابن قيفان، ثم يفسر ذالك أحياناً فيقول: معنى ذوبيح: ذو خيرة القوم وشرفهم. والواقع أنَّ (ذو) يقصد بها عندما تسبق الأعلام اليمنية معنى الذي يُنْمَى إلى قبيلة كذا. كما يقال اليوم مثلاً هذا من ذِي محمد، وينوب ذالك عن النسب. فذويزن تقابل اليزني، وذو جدن تقابل الجدني، إذْ ليس هناك شخص واحد اسمه ذويزن، أو اسمه ذو جدن، أو ذو محمد وإنما أحد بطن أو قبيلة (أنظر يوسف ص ١٠٠ ــ ١١). بلقي: (أسم قبيلة) يرد المرة الثانية في النقوش الصفوية (أنظر هاردنج). وورد في (المجموعة) زهفي ورهني، يقابل ذلك زهفاء ورهناء. ويجوز أن تكون (بلقي) ذات صلة باسم البلقاء. وجاء في «الناج» وفي السيرة الشامية. أنها مقصورة، أي بلُقَى. ويمكن القول أن ذأل بلقى تعود على صاحب النقش وتر. ويتعذر أن تعود على سلم وقبلل حيث ينتظر أن يكون النص آنذاك لأل بلقي وليس ذأل بلقي . وفي (جام ١٥٧) ورد العم مذكراً: بلقت بن بجت بن جشم.

### النقش الثاني:

(من بيت صالح الحسين الغنام عثر عليه في بدنة).

النص بالحرف. العربي :

لوتر بن كم بن برء ذأل تم ووجم على أخه.

### نقل المعنى:

لَوَتَرَ بِن كَيم بِن براء ذي آل تيم ووضع حجراً على قبر أخيه.

### الحاشية :

كم: أنظر (وينت ٨٢٥) (هاردنج ــ وينت ٨٢٧) والعلم لحياني وثمودي (أنظر ريكمنز ١١٥). والكيم الصاحبُ حِّيْرِيَّةُ والتاج. وأنظر كيمة (ابن حزم ١٨٤)، كيوم (ابن دريد ٥١١). وفي اللغة: كام الفرس الحَجْرَ إذا نزا عليها. ويقترح جام كم (أنظر جام ١٢٨).

برء: أنظر (ليتمن ١١٣، كوربس ١٣١). ثمودي (ريكمنز ٥٥). براء علم (ابن الكلبي ٢٢٤، ابن حزم ٣٥١). وفي اللغة: البراء أول ليلة من الشهر. وَبُرؤَ نَقَهَ من النقاهة والصحة. برء ــ ثمودي (هاردنج ــ ليتمن ٥٨، ٢٢٥).

تم: (أنظر ريكمنز ٢١٤، هانى ٢١، وينت ٤٣ ــ ٤٥. ليتمن ٨، كوربس ٨٥ ــ ٨٧). وفي اللغة الكيم العبد. أنظر أيضاً (جام ٥٦) ذأل تم.

وجم: دأب الدارسون على إعطاء هذا الفعل معنيين الأول: حزن، استناداً إلى معنى وجم الشائع في العربية (أنظر وينت ٥) ومقالاً بهذا الخصوص (جام، أورينت ٣٦ / ٢) و (جام ص ٤٢) حيث يستبعد أن يكون الوجم قبراً.

والثانى: وضع حجراً، أو حجارة على قبر، أو قبور، استناداً إلى معنى الوجم في العربية وهي حجارة مركومة بعضها فوق بعض أو إلى عادة قديمة عرفت عند الأمم القديمة، ولاسيها العرب، وهي وضع حجارة على القبور (أنظر ليتمن ٧٢٠ هاردنج ٥)(٣) ورغم وجاهة الرأي الأول من حيث اعتهاده على المعنى المباشر البسيط للفعل (وجم) ومن نَمَّ توسيع معناه ليشمل البكاء على الأطلال، كها عرف لدى شعراء الجاهلية، إلا أنه يبدو أنَّ وراء الفعل طقساً من الطقوس قد يُذَكَّر الباحث بتلك المئات من الحجارة المنقوشة التي عثر عليها في معبد أو أم (عرم بلقيس)(١٠) بصرف النظر عن اختلاف الغرض، حيث قدمت تلك النقوش من بلقيس)(١٠) بصرف النظر عن اختلاف الغرض، حيث قدمت تلك النقوش من

باب الحمد والثناء على أن وهبهم الإله النصر والعودة بسلام، والرزق العميم والولد الصالح . . . الخ . وهناك نص ورد في «تاج العروس» (مادة وجم) يدعم بجلاء الرأي الثاني: (الوجم حجارة مركومة بعضها فوق بعض على رؤوس القُور والأكام، هي أغلظ وأطول في السهاء من الأروم وحجارتها عظام كحجارة الصبرة والأمرة، لو اجتمع على حجر ألف رجل لم يحركوه وهي أيضاً من صنعة عاد<sup>(٥)</sup> . . . قال رؤية [ابن العجاج ١٤٥ه]:

وهامة كالصَّمْدِ بين الأصهاد أو وجَمَ العاديِّ بين الأجمادُ وفي نص آخر: وقيل: الأروم قبور عاد «التاج»، مادة أرم .

ويستفاد من النص المذكور ما يلي :

# \_ الوجم حجارة مركومة بعضها فوق بعض:

\_ الوجم كالأروم. وفي (مادة أرم)، الاروم هو الوجم وفق بعض الأقوال، والأروم قبور عاد، وفي معنى الأروم أيضاً يرد: وذوارام حزم به آرام جمعتها عاد «التاج».

\_ الوجم من صنعة عاد, وقد تضخم الخبر في النص كعادة الاخباريين لدى ذكرهم قوم عاد، ومثال ذلك سَرْدِهِمْ لقصة عاد إرم ذات العياد، التي أخبر بها القرآن الكريم (سورة الفجر). وفي اللغة: أرّم جمع أروم، وأروم كما تقدم، تعنى وجم.

ــ الوجم قيل هي قبور عاد.

سالوجم هي أعلام تنصب في المفاوز يهتذى بها . . . وكان من عادة الجاهلية إذا وجدوا شيئاً في طريقهم لا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها حتى إذا عادوا أخذوه (مادة أرم «التاج»).

واستنادا إلى ما سبق يمكن تقديم التصور التالي :

الوجم عادة قديمة كانت معروفة لدى قوم عاد، وهي حجارة مركومة تنصب ليعرف بها قبورهم، ويكون معنى الفعل وجم ــ وفق ذلك ــ وضع حجراً أو حجارة على قبر أو قبور. وهو المعنى الأرجح فيها نعتقد(٢).

إنَّ ترجيح المعنى السابق بناء على القرينة (صنعة قوم عاد) يقتضي الإشارة إلى التسمية الجارية لأصحاب هذه النقوش. فالنقوش الصفوية كما هو معلوم نسبة إلى جبال الصفا الواقعة على مقربة من منطقة الحرة (٧) إلى الجنوب الشرقي من دمشن حيث شاهد بعضها (سيريل جراهام) ونقل ذكرها إلى المهتمين من العلماء وذلك عام ١٨٥٧. وعرفت من بعد ذالك بالنقوش الصفوية ويطلق البعض على أصحابها (الصفويون). أو عرب الصفإ، ويشبه ذالك اصطلاح العلماء على تسمية النقوش الكثيرة التي عثر عليها في أنحاء متفرقة من الجزيرة، وخاصة قرب مدائن صالح في الحجر، شهال غربي العربية السعودية حالياً، حيث أطلق عليها اسم النقوش الثمودية نسبة إلى ما هو معروف في الأحبار أن ثمود هم أصحاب الحجر.

وعاد وثمود في عرف أكثر أهل الأخبار من العرب البائدة، واعتبروا من نسل عوص بن أرم، وذلك موافق لأخبار التوراة (سفر التكوين الاصحاح العاشر)، وثمود من نسل غاثر بن إرم (راجع جواد علي جـ ١ ص ٢٩٥ ــ ٢٩٦). وقد ذهب العلماء مذاهب في تفسير المراد من قوله تعالى وْالمْ تَر كيف فعل ربّك بعادٍ إِرَمَ ذاتِ العياد، التي لم يُخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصّخر بالوادهسورة الفجر الآيات ٦، ٨ فيا بعدها ــ كها تباينت آراؤهم في تفسير الاحقاف في قوله تعالى وواذكر أخا عاد أد أنذر قومه بالاحقاف إلى سورة الأحقاف أية ٢١ . فمنهم من قال: إنها الرمل بين اليمن وعهان إلى حضرموت والشحر (الربع الحالي) وذهب بعضهم إلى أن إرم ذات العهاد مدينة في تيه أبين بين عدن وحضرموت، وذهب آخرون إلى أنها دمشق أو الاسكندرية (جواد علي جـ ١/ ص ٢٠٣ ــ وذهب آخرون إلى أنها دمشق أو الاسكندرية (جواد علي جـ ١/ ص ٢٠٣ ــ و (ومعجم البلدان، مادة الأحقاف) والقول الأخير يذكرنا بجبل الصفا والحرات

حوله. ولما كانت الأحقاف في اللغة جمع حقف وهو الكثيب من الرمل. يعوجً ويتقوس، وكل شيء اعوج فقد احقوقف (والجمهرة» مادة حقف) فإن أكثر الاخباريين الدفعوا يلتمسون مواضع قوم عاد في الصحاري، ووضعوا من أجل ذالك قصصاً كثيراً في البحث عن مواطن عاد وقبور عاد (جواد علي حـ ١ ص ٣٠٥) و «معجم البلدان» مادة الأحقاف:

ولقد جاء اسم عاد مقترناً باسم ثمود في مواضع عديدة من القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكتهم﴾ (سورة العنكبوت آية ٣٨). ويظهر من الآيات أن مواضع ثمود كانت في مناطق جبلية أو في هضاب ذات صحور، وهذا ما ذهب إليه المفسرون في معنى ﴿جَابُوا الصَّخْرُ بِالْوَادِ﴾ و أصحاب الحجر في قوله تعالى ﴿ولقد كذَّب أصحابُ الحجر المرسلين﴾ إلى قوله تعالى ﴿وَكَانُوا يَنْحَتُونَ مِنَ الْجِبَالَ بِيُوتَأَ آمَنِينَ﴾ سورة الحجر الآيات ٨٠ ــ ٨٢ . وإذا ما أخذنا بالقول أن الأحقاف جبل بالشام كيا أشار أهل الأخبار في جملة ما قالوه عن مواطن عاد، أو ما ورد في «معجم البلدان» مادة (جش أرم) انه جبل عند أجا أحد جبلي طيء في ذروته مساكن لعاد وإرم فيه صور منحوتة من الصخر، وكذلك ما يظهر من جغرافية بطليموس أن ديار ثمود كانت غير بعيدة من ديار عاد وذلك في اشارته إلىOaditae على أنهم قوم عاد في رأي بعض العلماء (انظر ودائرة المعارف الإسلامية، مادة عاد، وأنظر أيضاً (شبرنجر ص١٩٩)، أي في أعالي الحجاز في المنطقة الجبلية التي يخترقها الطريق التجاري الذي يوصل الشام ومصر بالحجاز واليمن حيث بثر إرم بِحِسْمَى، وهي من مناهل العرب ( والصفة ، ص ٢٧٢)، وإذا كانت الحجر في وادي القرى واسمها باق إلى اليوم هناك، وأن مساكن عوص بن إرم أبي عاد وعمّ ثمود على رأي بعض العلماء ينبغي أن تكون في تخوم العربية الشمالية أو منطقة حوران أنظر (خارطة بطليموس في كتاب شبرنجر). (وراجع جوادعلي جـ ١ ص ٢٩٧ ــ ٣٢٧) وهي مناطق الجوف حالية في السعودية وجنوب سوريا أي جنوب صحراء النفود وشمالها من الحرَّات، واستناداً إلى كون النقوش الصفوية التي عثر عليها إلى الآن في تلك المناطق ممتدة

من حوران إلى بَدَنَة وعرعر فإنه بالإمكان أن يستدل أن ما يطلق عليه اصطلاحاً (الصفويون) هم قوم عاد أو بعض من عاد (^) وكها أطلق على النقوش التي عثر على معظمها في مناطق وادي القرى في الحجر أو مدائن صالح اسم النقوش الثمودية يمكن أن يقترح اسم النقوش العادية بدلًا من مصطلح النقوش الصفوية، والذي كما سلف نسبة إلى المكان الذي عثر فيه على النقوش، وليس نسبة إلى القوم الذين كتبوها، وبذالك يكون مصدر تاريخ العرب السائدة عاد الأولى أو الثانية وثمود هي تلك الألاف من النقوش العادية والثمودية، ولا يضبر في ذلك أن تكون النقوش الثمودية والعادية منتشرة في بقاع أخرى من الجزيرة، فهناك كانت مساكنهم إذ كان من بينهم البدو الرحل كما يظهر جلياً من طبيعة نقوشهم مصداقاً لقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تُرَكِيفُ فَعَلَ رَبُّكُ بِعَادَ، إِرَمَ ذَاتَ الْعَيَادَ، الَّتِي لَمْ يَخْلَقُ مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ،وعلى رأي من فسر عاد إرم على الإضافة، وذات العماد وصف بمعنى أعمدة الخيام (راجع كتب التفسير). أما تفسيرها الشائع بمعنى المدينة المفقودة فيجوز حمله على بعض عاد الأولى أو الثانية ويتضح من قراءة محتوى النقوش الصفوية ومراجعة الرسوم الصخرية في تلك المنطقة أن أصحابها كانوا بدوًا أو شبه بَدُو، وخير دليل على ذالك هو ذكر المضارب ثم تكرار رسم الحمل ثم وُرُود عادات قص الأثر، والشوق إلى الخلان، ووضع الحجر على القبور وكلها تذكر بالصور الشائعة في الشعر الجاهلي وهي البكاء على الأطلال الخ (هوفنر ص ٥٦). كما أن انتشارهم بين حرات الشام ومناطق الجوف قرب بدنة يعكس حبهم للتنقل أهمّ خاصة لدى البدو. على أن زمن الصفويين أو قوم عاد أقدم من زمن شعراء الشعر الجاهلي، بل وأقدم من زمن نقش النهارة (٣٢٨م) الذي يعتبر عادة حلقة الوصل بين الخط النبطي والخط العربي، حيث كان (الصفويون) يكتبون بخط قريب من الخط اليمني القديم (خط المسند) مثلهم في ذالك مثل الثموديين والديدانين.

إنَّ علماء النقوش الصفوية يرجعون تاريخ هذه الكتابات إلى فترة تمتد ما بين الفرن الأول قبل الميلاد والقرون الثلاثة بعده. وهذه فترة تلي استيطان المعينين لمنطقة ددان (العلا اليوم) وعلى مقربة من ديار ثمود الأصلية (١). كما أنها فترة

تعاصر في بعضها ازدهار الأنباط في منطقة وادي موسى جنوب الأردن البتراء، والذين امتدت دولتهم إلى الحجر

وقد أثبت بعض الدارسين استنادا إلى بعض النقوش الصفوية المؤرخة معاصرة بعض أصحاب النقوش الصفوية لدولة الأنباط في القرن الأول الميلادي \_ أنظر مقال وينت وانظر أوكستبي نقش ٥٧ ــ ، وبعضها معاصرة للفترة الرومانية في بلاد الشام أيام تراجان وهدريان، أي في القرن الثاني بعد الميلاد (أنظر ثمود وصفا ١٠٤)(٩). وفي نقشين نشرآ حديثاً وهما (هاردنج ــ وينت ٣٧٩٢ أ، ٣٧٩٣ ج) ما قد يشير إلى معاصرة أصحاب النقوش الصفوية للثموديين، وكذالك إلى تجاورهما. ونص النقش الأول: (لنتن بن أدم بن أقدم بن قعصن وورد ثلثت أشهر سنت حرب جشم أل ثمد) أي لانتان بن آدم بن أقدم بن قعصان وورد فترة ثلاثة أشهر سنة حاربت جشم ثمودا. ونص النقش الثاني يؤكد الحادثة نفسها. فإذا كان كاتب النقش الصفوي هذا من الصفويين واشترك في حرب جشم ضد ثمود فإن ذاك يدل على معاصرة الصفويين لزمن الشموديين. كما أن الحرب ربما كانت على غرار ما عُرف بأيام العرب وتحدث عادة بين قبائل متجاورة، فيجوز الافتراض أيضا أن الصفويين والثموديين كانوا متجاورين. إن معاصرة (الصفويين) لفترات ازدهار الحضارة اليمنية في جنوب الجزيرة، وازدهار الحضارة العربية في واحات شهالي الجزيرة كالأنباط والتدمرين والثموديين، ووقوع مناطقهم في الحرات والصحراء، جعل منهم واسطة العقد بين القبائل البدوية في جنوب الجزيرة مفازة صَيْهد مثلًا ووسطها (كالدهناء) من ناحية وقبائل شمال الجزيرة من ناحية أخرى ضمن تأثير الحضارة الأرامية التي غلبت على بلاد الشام آنذاك(١٠). ففي تلك الواحات الحِجْر وتبياء وتدمو والحضر نجدُ نقوشاً مكتوبة بالخط الأرامي وفي الحرَّات والصحراء حيث لا سلطة مباشرة لتلك الدول نجد امتداد خط المسند وهو المسيطر. وربما من هنا انطلق علماء الأنساب في تصنيفهم لقبائل عاد ــ من ارم أو من أرام(١١١). وفي الحالتين هم قبائل مهاجرة من جنوب الجزيرة يكتبون بما يشبه خط المسند، وعلى علاقة بالأراميين غالبية سكان شمال الجزيرة (بلاد الشام)، ومن المفيد أن يذكر هنا أن أرض (الصفويين) وخاصة جنوب صحراء

النفود هي نفسها مناطق قبيلة كُلْبِ القضاعية بعد ذالك والتي يعتبرها بعض النسابين من حُمْر، وإليها ينتمي النسابة المشهور ابن الكلبي. وقد عثر على نقوش صفوية من المنطقة نفسها وفيها ذكر للعلم كلب وكذالك اسم لقبيلة (١). إن هلاك عاد لا يعني انقضاء ذكرهم فقد خلده القرآن الكريم، وربما أيضاً تلك العاديات المنقوشة التي يعثر عليها بين الحين والأخر في أرجاء شيال الجزيرة.

النقش الثالث: من بيت سليهان الرشودي وعثر عليه في بدنة) النص بالحرف العرب:

لعمر بن كدد ذأل غمت ووجم على تم وعل عيذ وعل كدد أبه ورغم مني نقل المعنى:

لعمرو بن كُداد ذي آل غمت ووضع حجراً على قبر تيم وعلى قبر عياذ وعلى قبر أبيه كداد والموت غلب.

#### الحاشيسة:

عمر: أنظر (هانى ٨، وينت ١٧٥، ليتمن ٧٥، كوربس ١٢٩، (ريبرتوار ١٦٧). وورد فعله (أنظر جا ٥٦: لهذمت بن عكم وعمر وتشوق)، أي استقر، وربحا كانت هذه من أقدم الإشارات المكتوبة على ورود هذا الفعل. وسمى الرجل عمراً تفاؤلًا أن يبقى. والمراد بالعمر عمارة البدن بالحياة (ابن دريد ١٣ ــ ١٥) ويجوز أن يكون العلم عامراً وعماراً.

كدد: علم جديد في النقوش الصفوية أنظر كددت (هاردنج) كددن (ريبرتوار ٣٠٠). وكداد بطن من مراد. والكداد اسم فحل تنسب إليه الحُمُر، يقال بنات كداد، وأصل الكد الإلحاح في طلب الشيء «التاج»، والكدادي نسبة يمنية حديثة معروفة.

غمت: علم جدید، وأنظر غم (كوربس ٢٠٩٦)، غمت مصدراً (لیتمن ۲۰۷۲)، وأنظر غمة وغمت، علمان «التاج».



عيذ: أنظر (ليتمن ١٤٥، كوربس ٢١٩٠، ريبرتوار ١٦٠)، جام ١٥٠: عذ = عوذ وأنظر عائذ (ابن الكلبي ١٤٨، ابن دريد ٣٤) عياذ: «التاج» مادة عود).

رغم مني: ورد هذا التعبير في النقوش الصفوية بالصور التالية:

رغم مني عل (جام ٩٠)، ورغم مني علهم (هان ٣٤)، رغمت مني (كوربس رغم مني علهم (هان ٣٤)، رغمت مني (كوربس ٣٠٤) ألم رغم (وينت ٥١٦)، لمن رغم مني (جام ١٧٣). وكان (ليتمن) قد فسر التعبير بمعني رغماً عنه (ليتمن ٣٥٤) ولكنه عدل عن رأيه واعتمد المعنى: (كاره للموت) (ليتمن. الذيل ص ٢٤٧، ٢٥٥) واقترح (وينت) أن يكون المعنى رغيماً في الموت خاضعاً للموت (وينت ٣١٩). ويعتقد (رودنسون) أن معنى رغم كامن في الأصل السرياني (رعم) ومعناه: حدب على، رحم أي عطفا يا موت (جلكس قي الأصل السرياني (بيستن) أن المعنى يقترب من قولهم باللغة الانجليزية تبعاً للموت (مقالة في أفي).

ومن حيث اشتقاق اللفظ رغم فقد اعتبر إما فعلا أو اسم مفعول (على صيغة فعيل): أو فاعلاً (رغم رغيم راغم) ففي الحال الأولى يكون الفاعل صاحب النقش وفي الثانية يكون اسم المفعول صفة مشبهة للميت وفي الثالثة يكون صاحب النقش هو صاحب الحال (راغماً).

وفي معاجم اللغة يضبط رغم هكذا (رغم) مصدر بمعنى الكره أو القسر أو الذل أو التراب. (رغم) على وزن فعل أي قال رغما رغما، (راغم) أي غاضب وفي الحديث الشريف: بعثت مرغمة أي هوانا وذلاً للمشركين، وفي حديث السقط أن السقط ليراغم ربه أن أدخل أبويه النار (أي يغاضبه). وفي حديث سجدتي السهو: وإن صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان ( «معجم الحديث» جـ ٢ ص ٢٧٧).

وبمراجعة نصوص النقوش السالفة الذكر يلاحظ ما يلي :

ــ يرد الفعل وجم (وأحياناً بني أيضاً) مع التعبير رغم منى في النقش نفسه، مما يدل على أن التعبير يتعلق بالقبر (أو قل الموت). وقد يرد معها اللفظ ترح بمعنى

- حزن (فعل) أو حزن (مصدر) (راجع هاني ٥٤).
- \_ إِنَّ رغم سواء كان اسما مشتقاً أو فعلاً يؤدي معنى الغلبة (خضوع وذل).
- \_ إن منى تعني المنية (الموت) ولا ريب، وصيغة منى (مقصورة) في اللغة ترد مرادفة منية «التاج». وتقابل صيغة منى (منقوصة) في النقوش الصفوية. (أنظر أكستبى ١٥: مني اسم علم أيضاً).
- ـــ إن الرغم أو الترغيم أو المراغمة كيا وردت في اللغة مصادر لفعل متعدٍّ ، وفي النقوش الصفوية ما يؤيد ذالك مثل ورغم مني علهم (هاني ٣٤).
- \_ إن اللفظ رغم يرد متبوعاً بلفظ مني (وفي حال واحدة فقط ورد مسبوقاً باللفظ (ألم) ويمكن اعتبار ألم في الحال هذه مفعولًا مقدماً).
- إن ورود حرف العطف. الواو قبل رغم في النقش الذي هو محور هذا الحديث يفيد بالضرورة نسق العطف لما يليه أي إن التابع فعل.
- م غير أنه في نقش (كوربس ٣٠٤) ورد اللفظ ملحقاً به تاء التأنيث: ووجم عل أذنت حببته رغمت منى؛ وكذلك في نقش (كوربس ٣٠٥) ووجم على ذعر حببته رغمت منى؛ مما قد يوحي بأن (رغمت) صفة مشبهة أي رغيمة الموت ولكن ذالك قد يكون موافقاً لما في الذهن حيث أنَّ العرب تؤنث معنى الموت في قولهم المنية. وليس بالضرورة أن تعود التاء على الميت، وفي النقشين الميت امرأة.
- \_وخير دليل على أن رغم ينبغي أن تعتبر فعلاً هو النقش (جام ١٧٣): لعقرب بن منعت ووجم على أشيعه (في نسخة غير منشورة مع الدكتور الغول: أشيعن) فهلت غرت (في نسخة الغول المذكورة سعرت) لمن رغم مني، حيث أن اسم الموصول قبل رغم مباشرة يرجع كون اللفظ التالي فعلاً.
- \_وبعد أن أمكن إثبات صيغة الفعل للفظ رغم يجوز الآن سرد النصوص التالية من «الإكليل» الجزء الثامن:
- \_ في خبر عن قبر هود في وادي الأحقاف: ورأيت عند رأسه (صاحب القبر)

ــ وفي لوح بقيلة بن عبد المدان: (عشت خمس مئة عام وقطمت البلاد ظاهرها وباطنها فلم يكن ينجيني من الموت شيء) «الإكليــل» جــ ٨ ص ١٦٤.

وفي لوح مضاض بن عبد المسيح: (عشت ثلاث مئة عام وأخذت مصر، وبيت المقدس وهزمت الروم بالدرب ولم يكن لي بد من الموت) «الإكليل» جـ ٨ ص ١٦٥.

- وفي أخبار عن قبور في اصفهان: (أنا رستم ملك هذه المدينة أعطيت بطش الجبابرة ونعمت نعمة لم تجتمع لملك قبلي ودوخت الجنود، وفللت الحديد، ولم أجد للموت دواء) «الاكليل» جـ ٨ ص ١٧١.

\_ أنا بهرام ابن الملك، (الموت حتم) «الإكليل» جـ ٨ ص ١٧١.

- ووجد قبر بالقرب من ذالك فإذا فيه رجل ميت وعلى رأسه كتاب لمسند في صفيحة من ذهب فيها اسمه ونسبه وفيها: بسم الله، كل شيء احنلنا له والموت غلبنا: «الاكليل». جـ ٨ ص ١٢٧.

هذه القبوريات كما سماها الهمداني وإن كانت تبدو من صنع الأخباريين إلا أنها تعكس ما كان يكتب قديماً على شواهد القبور، وتشترك جميعها بكونها تنتهي بذكر الموت والاقرار بحتميته وأن لا مهرب منه. وفي النص الأخير تبدو الفكرة جلية ويكاد يكون التعبير (والموت غلبنا) هو نفس التعبير (ورغم مني) رغم تأخير الفعل. ومن معاني (رغم) كما سبقت الإشارة أيضاً: غلب. واستناداً إلى ما تقدم يمكن القول أن (ورغم مني) تعني: والموت غلب وهي كما أزعم وجهة نظر جديدة مؤيّدة قد تنهي الجدل الطويل الذي دار حول معنى التعبير بين العلماء.

فهرس الاختصارات (الكتب والمقالات)

القرآن الكريم:

ابن حزم: أبو محمد على «جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون،

دار المعارف القاهرة ١٩٦٢.

أبن دريد: محمد بن الحسن بن دريد. «الاشتقاق» ـ تحقيق عبد السلام هارون، مؤسسة الخانجي بمصر ١٩٥٨.

ابن الكلبي: هشام بن محمد، وجهرة النسب». تحقيق كاسكل، ليدن ١٩٦٦ جزآن.

«الاتقان»: جلال الدين السيوطي، «الاتقان في علوم القرآن» توزيع دار الفكر، بيروت لبنان طبعة المطبعة الحجازية المصرية ١٣٦٨ هـ.

«الأصنام»: هشام بن محمد، كتاب الاصنام، تحقيق أحمد زكي، ليبزيج ١٩٣١.

#### انسو:

A.F.L. Beeston, in Archiv fuer orientsforschung 79 (1960) PP. 184 - 5,

«الإكليل»، أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني، الإكليل ح ١ تحقيق محمد علي الأكوع، القاهرة ١٩٦٧. ج ٨ تحقيق الأكوع، القاهرة ١٩٦٧. ج ٨ تحقيق انستاس الكرملي بغداد ١٩٣١ وتحقيق نبيه فارس/ تصوير دار العودة بيروت تاريخ (وأعلم أنه صور عام ١٩٧٩).

#### أكستبي :

W. G. Oxtoby: Some Inscriptions of the Safaitic Beduin, American Oriental: Series, Vol. 50, New Haven, Connecticut, 1978.

«أنساب الاشراف» أحمد بن يحيي المعروف بالبلاذري، أنساب الأشراف ج ١ تحقيق محمد حميدالله معهد المخطوطات بجامعة الدول العرببة، دار المعارف بصر ١٩٥٩ الفاهرة.

والتاجه: محمد المرتضى الزبيدي «تاج العروس» ج (۱ – ۱۰). دار لبيبا للنشر والتوزيع، بنغازي (طبعة مصورة من الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية القاهرة ١٣٠٦ هـ).

#### المسود وصفأ:

E. Littmann: Thamud und Safia. Abhandlungen Fur die kunde des morgenlandes, Bd. 25 Nr. 1, Leipzig 1940.

## جام أورينت:

A. Jamme, the Safaitic verb Wgm, in Orientalia, Institute Biblique Pontifical, Rome, XXXVI, pp. 159ff.

A. Jamme, Safaitic Inscriptions from the Country of 'Ar 'Ar and Ras Al-Ananiyah, in Altheim-Stiehl, Christentum am Roten Meer I und il Bd., Berlin, 1971 & 1973.

A. Jamme: Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqis (Marib), Baltimore, 1962.

### جريمه نصوص وأبحاث.

H. Grimme: Texte und Untersuchungen zur safatenisch – arabischen Religion, paderborn, 1929.

#### جلكس:

M. Rodinson, note sur une expression safaitique, comptes rendus, du groupe: linguistique d'etudes chanito - semitiques, (Paris), VIII (1957-1960).

«الجمهرة»: محمد بن الحسن بن دريد «جمهرة اللغة ط ١، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٣٤٥ هـ (تصوير مكتبة المثنى بغداد).

جواد على: جواد على، «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جـ ١، دار العلم للملايين بيروت مكتبة النهضة بغداد، ط ٢ بيروت ١٩٧٦.

### معجم الألفية:

H.W. Haussing: Worterbuch der Mythologie Gotter und mythen im Vordeven Orient. E. Kiett Vertag, Stuttgart 1965.

#### معجم الحديث:

A.J. Wensinck: concordance et indices de la tradition musulmane, II, Leiden (1943).

«نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» لابن سعيد المغربي، حقق قسماً منه وترجمه إلى الألمانية مانفرد كرب كرسالة علمية، هايدلبرج ١٩٧٥

«معجم البلدان»: باقوت الحموي «معجم البلدان» توزيع دار الكتاب العربي. بيروت ـ لبنان (تصوير بدون تاريخ).

#### هاردنج:

G.L. Harding: An index and concordance of the pre-islamic arabian names and Inscriptions. University of Toronto press. 1971.

G.I. Harding and E. Littman: Some Thamudic Inscriptions from the Hashemite Kingdom of Jordan iden, 1952.

F.V. Winnett and G.L. H arding: Inscriptions from fifty safaitic cairns. University of Toronto Press. 1978.

#### ھائی∶

G.L. Harding, the Cairnn of Hani, in Annual of the Department of Antiquities of Jordan, vol. 2, 1953, pp. 8-56.

هوفنسر :

Maria Hoefner, die Beduinen in den Vorislanischen arabischen Inschritten (l'antica societa, beduina, studi semitici) University di Roma, 1959.

وينت:

F.V. Winnett: Safaitic Insciptions from Jordan, University of Toronto Press, 1967.

F.V. Winnett and W.L. Reed: Ancient Records from north Arabia. University of Toronto Press, 1970.

Yusuf Abdallah, die persomennamen in Al-Hamadan 'is, Al-IUklil und Ihre parallelen in den altsudarabischen Inschriften, Tubingen, 1975.

H.A.R. Gibb and G.H. Kramers: Shorter Encyclopaedia of Islam, E.J. Brill, Leiden 1965.

G. Ryskmans: Les Noms Propres sud-semitiques, I-III, Lovrain, 1934-35.

A. Sprenger: Die alt Geografic Arabien (Nachdruck der Ausgabe Berlin 1875).

J.K. Start: Personal Names in Palmyrene Inscriptions, Oxford at the Clarendon Press. 1971.

فلهوزن:

J. Wellhausen: Reste Arabischen Heiden-tums, Berlin, 1897.

الكتاب المقدس:

كورېس:

Corpus inscriptionum Semitacarum, Pars V, fasc. I, Paris, 1950.

ليتمن :

E. Littman: Safaitic Inscriptions, Publication of the Princeton University, Archaeological Expeditions to Syria 1904-1905 and 1909, Division IV, Semitic Inscriptions, Section C; Leyden - E.J. Brill 1943.

المجموعة: يوسف محمد عبد الله:

النقوش الصفوية في مجموعة جامعة الرياض عام ١٩٦٦ رسالة ماجستير قدمت إلى دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى كلية الأداب والعلوم، الجامعة الأمريكية في بيروت ١٩٧٠.

مقال وينت:

F.V. Winett, the Revolt of Damasi: Safaitic and Nabatean Evidence, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, Number 211. October 1973.

صنعاء: د. يوسف محمد عبدالله

#### الحواشي :

(١) هذه النقوش الصفوية الثلاثة يعض ثمار رحلة قام بها الأستاذ الدكتور عمود على الغول نائب رئيس جامعة البرموك حالياً [توفي رحم الله سنة ١٩٦٤م] عام ١٩٦٦ إلى الحدود الشيالية من المملكة العربية السعودية بتكليف من جامعة الرياض وإليه وحده يعود فضل اكتشاف هذه النقوش وقض النشر. وهي أيضاً ثلاثة من مائة وعشرين نقشاً جديداً قمت بقراءتها كجزء من دراستي للحصول على درجة الماجستير من الجامعة

الأميركية في بيروت عام (١٩٧٠). وتنشر النفوش الثلاثة هنا لأول مرة بعد إعادة كتابة المادة واستكهالها واستيها وجهات نظر جديدة.

وكان الدافع للباشر لتشرها هو نبأ وفاة العالم البريطان (لانكستر هاردنج) رئيس دائرة الآثار الاردنية سابغاً من خيرة المشتغلين بالآثار العربية والنقوش الصفوية، وكان قد توفي في ١٦ فبراير ١٩٧٩م بانجلترا، والسطور التالية في ذكرى (لانكستر هاردنج)، اعترافاً بعضله وتجلة لعلمه، (راجع قائمة الكتب في آخر البحث).

(٢) تقع مدينة عرعر في شهال المملكة العربية السعودية (٣٠٠ ـ ٩٥ ، شمالاً، ٤٠ ـ ٢ شرقة) قرب عطة ضخ التابلاين. وقد زار المنطقة من العلماء أيضة (البرت جام) في مارس ١٩٦٩ ونشر نصوصة جديدة تحت عنوان نقوش صفوية من منطقة عرعر، وتقع بدنة على مقربة من عرعر. ومن المواقع الأثرية حول عرعر وبدنة، العويصي، والشاظى شمالاً وغدير بدينة ووالموقع الاثرى، جنوباً

 (٣) في لهجات اليمن اليوم: وجُّم (بالتضعيف) جمع حزم سيقان الذرة بعد الحصاد وكومها الميجام هو الكومة المكونة من الحزم. وسمعتها بنفسي في مناطق الحجربة.

(٤) جام عرم.

(٥) الحَجر هو أهم ما يميز وثنية عرب الجاهلية وهو النصب والجمع أنصاب ويكون رمزاً للمعبود. وحجارتهم ضخمة ولا ينقلونها معهم وبعضها تكون صخوراً كالقلس والجلد والسمد (ص ١٠١ – ١٠٢ فلهوزن).

كان العرب في القديم يضعون على الغير كومة من الحجارة ثم يأتي أخرون بعد ذالك يقومون بالعمل نفسه
 ويدعى ذالك الرجم كها هو معلوم في النقوش الصفوية (معجم الألحة).

 (٧) فكر لي صديفي الدكتور رضوان السيد قول ربيعة بن مكثّم [العرب: (الصواب قول حسان بن ثابت حين مَرَّ بقير ربيعة بن مكثّم] نَفَرتُ قلوصي من حجارة حرة وضعت على طلق اليدين وهوب.
 [«ديوان حسان»: تحقيقق د: وليد عرفات ـ ٤١٠]

والبيت كها يفهم يشير إلى (صنعة قوم عاد) وهي هنا وضع الحجارة على قبور الكرماء.

(٨) وقد ذهب الأخباريون إلى وجود طبقتين لقوم عاد وهم عاد الآولى وعاد الثانية وهاجرت إحداها من البعن . . . وفي القرآن الكريم دوانه أهلك عاداً الأولى وثموداً فها أبقى، النجم الآية ٥٠ . وفي النقوش الصفوية يتكرر العلم (عد) أي عاد عشرات المرات (انظر هاردنج) و (هاردنج \_ وينت). مثال ذالك: جمهم بن زهران بن ثملة بن عاد ووجم على أبجر ذأل ضيف.

(٩) مزج الأخباريون العرب بين مواطن الأراميين والعرب وإن كانوا بفرقون أحياناً بين إرم وآرام (أنظر «دائرة المعارف الإسلامية مادة ارم. ارم مرادف لعاد وكذائك أطلق ارام على ثميد (م. نفسه) ويذكر بطليموس أرضى عادة في منطقة أرميا. كما يقرن القرآن الكريم عاد بإرم في قوله تعالى «ألم تركيف فعل ربك بعاد ارم ذات العياد» سورة الفجر.

(١٠) يذكر صاحب أنساب الاشراف أن عادا كانوا قد ملأوا ما بين الشام واليمن، من دلني على رجل من آل عاد فله ما شاء. راجع القول في حديث البلاذري عن عباد في هأنساب الأشراف.

(11) أنظر (المجموعة)، واجع والصفة على ٢٧٦. ويذكر صاحب (ونشوة الطرب، ٦٠) أن كلب هو ابن وبرة من قضاعة وقضاعة على وأي الهمداني - واجع والإكليل، ج ١ - هو ابن مالك بن حمير، تدبرت في الجاهلية دومة الجندل وتبها، وتبوك وأطرار الشام.

\* \* \*

# الصحـــاح تاج اللفة وصحاح العربية

٢٢٧ ــ ص ٤٨٦ : السُخْدُ معرب من الفارسية (سوخته) أي محترق من المصدر (سوختن) أي الاحتراق.

٢٢٣ ــ ص ٤٨٤ : (الاسْرِنْدَاءُ ، والاغْرِنْدَاءُ واحدً) . الصحيح : الاغرنداء . بالغين المعجمة قاله الجوهري نفسه في (غرد) وانظر أيضا شرح وشواهد المغني، للسيوطي .

٢٢٤ – ص ٤٨٧ : (يدل على ذلك أنه يجمع على سُيَائِدَةٍ). الصحيح :
 سيائد , كذا في مصدر الجوهري وهو «أدب الكانب» لابن قتيبة ٩٩٨ – ٩٩٥ (ط
 مؤسسة الرسالة ١٩٨٢)، وكذا في نقل «اللسان» عن الجوهري .

٢٢٥ – ص ٤٨٩ : (السيد : الذهب . والجمع : سيدان). ضبط المحقق
 الياء من سيدان بالفتح وهذا خطأ ، والصواب ضبطها بالإسكان .

٢٢٦ ـ ص ٤٩٠ : (قال ابن رُمَيض العنبري) . الصحيح : العنزي ، وهو رشيد بن رميض والأغاني ١٤٤ / ٤٤ ، والنقائض ٢٠٧ الخ) ويسمى أيضا (رويشد بن رميض) كها في والكامل ٣٣٤ . وبذا نعلم خطأ الدكتور عبدالله عسيلان حين قال في تعليقه على والحهاسة ٢٠٦ (الرياض ، ١٩٨١) : (في الأصل : رويشد ، ومن الواضح أنه تحريف ، ذلك لأن نسخ والحهاسة والمصادر أجعت على رشيد ، ولم أجد أصلاً لرويشد) . وقد رأيت فيها سلف أن لرويشد أصلاً .

٢٧٧ \_ ص ٤٩٦ : (الشِيدُ بالكسر : كل شيء طَلَيْتَ به الحايط من جِصَّ أو

مِلَاطٍ) ، على المحقق بقوله: (في المطبوعة الأولى: البلاط ، بالباء وهو تحريف). قلت: التحريف هو ما أثبته الأستاذ العطار في مطبوعته ، لأن واجب المحقق أن يترك النص كها كتبه مؤلفه وان كان خطأ ، ونص الجوهري: (البلاط). وقد أخذه من والغريب المصنف، لأبي عبيد ، وهذا خطأ من أخطاء أبي عبيد أخذه علي بن حزة (والتنبيهات، غ ٤٩) ومن بعده كابن سيده في والمحكم» (شيد) وهو ينقل من علي بن حزة .

ومما يدل على أن هذا هو نص الجوهري أن صاحب «القاموس» (شيد) أخذه عليه ، وكذلك أبن بري ١ / ٣٠ ، وقد علمت أن الغلط من جهة أبي عبيد والملاط من السريانية Mlata ، أما الشيد فبنظر الأنباري ٢٥٧ .

٢٧٨ ــ ص ٤٩٨ : (جاء في الحاشية: عامر بن الصفيل). الصحيح : عامر ابن الطفيل ، وأرجو أن يكون مافي الأصل تطبيعا ، انظر مثلا «جمهرة أنساب العرب» ٢٨٥

٣٣٩ \_ ص٣٠٥ : (قال عمر رضي الله عنه : اخْشُوْشِنُوا وَتَمَعْدَدُوا . قال أبو عبيدة : فيه قولان).

هذا تحريف ، والصحيح : (أبو عبيد)؛ فالكلام الذي ذكره الجوهري منقول من كتابه «غريب الحديث» ٣ / ٣٢٧ \_ ٣٢٨ واعتراض صاحب «القاموس» (معه) لا معنى له والرد عليه يخرج من مجال البحث اللغوي .

۲۳۰ ـ ص ٤٠٥ : أنشد الجوهري قول الشاعر :

أَلاَقِي من تَــذَكُــرِ آل ِلَيْسلَى كــا يَلْقَى السَلِيمُ من العِـدَادِ لم ينسبه المحقق لأن صاحب اللسان لم ينسبه ، وهو لكثير كيا في هامش اغريب الحديث، ١ / ٧٣.

٢٣١ ــ ص ٥٠٥ : في الحاشية (عصده يعصده عصداً : إذا لواه). لا فائدة من ذكر تصريف الفعل مالم يضبط بالشكل أو التنظير ، وهو من باب ضرب كها في



وديوان الأدب، للفاراني ٢ / ١٥٢.

٢٣٢ \_ ص ٥٠٧ : (واليَعْضِيدُ : بقلةُ ، وهي الطَرْخَشْقُوقُ) على المحقق بقوله : (تشبه الهندباء البري . اه . . عاصم) .

هذا التعليق نقله المحقق من هامش المطبوعة الأولى ٢٤٥ دون إشارة إلى المرجع ، ولزم التنبيه على هذا لأن الطرخشقوق لم يتفق على ماهيتها وكلامهم عنها مجموع في (من القاموس) للين ٢٠٧٣ (USA, 1956) وفيه أن جولينس رأى أنها من اليونانية taraxicon، وهذا الافتراض انتحله الأب انستاس الكرملي ، وردده مرارا كأنه من بنات أفكاره (انظر مجلة «لغة العرب» في مواضع مختلفة من الفهرس العام لها).

۲۳۳ ــ ص ۵۰۸ : (وربما قالوا : جملَ عُلَنْدَى). ضبط المحقق علندى بضم ففتح ، والصحيح ضبطها بضمتين . أنظر والمقصور والمدود، لابن ولاد ۵۰ (نشرة Bronnle في ليدن ، ۱۹۰۰).

۲۳٤ ـ ص ٥٠٩ : قال لبيد . .

فَيَاتَ السِّيلُ يركبُ جانِبَيْهِ من البَقَّادِ كالعَمِدِ النُقَالِهِ

الثقال بالقاف صوابها: (الثفال) بالفاء وهو الجمل البطيء كذا جاء في مصدر الجوهري وهو «الاصلاح» ٤٨ وتهذيبه ١ / ٨٣ وهو كذلك في «ديوان لبيد» ١١ (دار صادر).

٢٣٥ ــ ص ٥١٤ : (والمَغْرُودُ مثله). الصحيح المُغْرُودُ بضم الميم كما في
 كتاب وليس، لابن خالويه ٥ وواصلاح المنطق، ٢٤٩ وقد جاءت كلمة (المغرود)
 عند ابن بري ١ / ٤٣ مضبوطة بالفتح وهذا خطأ .

ص ٥١٥ : (والحَشَبَةُ التي يحرَّك بها التنَّور مِفْأَدُ). ضبطت مفاد بكسر فضم ففتح ، والصحيح أنها على وزن منبر، لأنها اسم آلة .

18 21 J. Carlotte

٣٣٦ \_ ص ١٨٥ : (أبو زيد : أَفَدُتُ المَالَ : أَعِطْيتُهُ غَيْرِي ، وأُفَدْتُهُ :

استَفَدْتُهُ. وأنشد للقتال). العبارة مضطربة ، وترتيبها الصحيح : (الكسائي : أفدت المال . وأنشد أبو زيد للقتال) كذا في مصدر الجوهري ، وهو والغريب المصنف، باب الأضداد (والمزهره ١ / ٣٩١) وكذا جاء في نقل واللسان، عن الجوهري ، وقد شك أبو حاتم في هذا في أضداده رقم ١٥٢ (بيروت ، ١٩١٣) وعنه وعن التوزي أبو الطيب في أضداده ٥٣٨ ، وكذلك ابن الأنباري في أصداده رقم ١٣١ وأنشد الشاهد ورغم تداول اللغويين له لم يتعرف محقق الكتاب محمد أبو الفضل ابراهيم على قائله .

٢٣٧ ــ ص ٥١٨ : (رَجلٌ قِتْرِدٌ) ضبطها المحقق بكسرتين ، والصواب أن تضبط كعلبط (وتهذيب اللغة» ٩ / ٤١٥ . . الخ)، وبكسرتين ــ وهو بالثاء كها في «القاموس» ــ يعني الصوف ونحوه كها في «نوادر أبي زيد» ١٧٥ ، وعنه القالي في «البارع» ٥٤٩ .

٧٣٨ ـ ص ١٩٥ : (بكرةً قَحْدَةً) وأصله قحدة (بكسر الحاء) فسكنت مثل عشرة وعشرة ضبطت عشرة الأخرى بفتح الشين ، ولو كانت كذلك ماجاز تخفيفها لأن المفتوح أخف الحركات فلا يخفف بالإسكان («رسالة الغفران» عفيفها لأن المفتوح أخف الحركات فلا يخفف بالإسكان («رسالة الغفران» ٣١١ ـ ٣١١) وانحا هي عشرة بالكسر ، وهي لغة في عشرة مشهورة ذكرها سيبويه إلى بني تميم كعادتهم في اللغات غير القرآنية .

۲۳۹ ــ ص ۲۰۰ : ذكر الجوهري بيتا للفرددق : تُقُولُ إذا اقْلَوْلى عليها وأَقْرَدَتْ

فنقل المحقق في تفسيره عن ابن بري كلاما بعيدا من معناه ، ويراجع لمعنـاه والنقائض، ٧٥٣ (نشرة Bevan في ليدن ١٩٠٨ ـــ ١٩٠٩) وانظر أيضا وشواهد العيني، ٣ / ١٣٥ ففيه ذكر لتفسير آخر خطأ .

۲٤٠ ــ ص ٥٢١ : (أنشد الجوهري للأخطل :
 فإنْ كُنْتِ أَقْصَدْتِني إذْ رَمَيْتِيني بسَهْمَيْكِ فالرَامِي يَصِيدُ ولاَيَدْرِي

البيت مكسور، وصحة انشاده:

فإن كُنتِ قد أَقْصَدتني إذ رميتني بسَهْميك فالرَامِي يريش ولا يَدْرِي

كها في المطبوعة الأولى ، ومثله مصدر الجوهري وهو داصلاح المنطق، ٢٥٠ ، ونقل اللسان عن الجوهري وكان في المطبوعة الأولى : (بسهمك) فغيرها المحقق متابعة «للسان»، ولكن رواية المطبوعة الأولى توافق رواية دالاصلاح»

٧٤١ ـ ص ٥٧١ : (القُرْدُودُ من الأرض) ضبط المحقق القاف من القردود بالفتح ، والصحيح ضبطها بالضم للأسباب المذكورة فيهافرط (رقم )، وانظر عن هذه الكلمة مع شاهد عليها «الجيم» ٣ / ١٠٢ وانظر «الوحشيات» رقم ٢٣٥ (نشردار المعارف) و«المجتبى» ٩٩ (حيدر أباد، ١٣٦٢ هـ).

٧٤٧ \_ ص ٧٢٥ : (فَعِيلُ وفَعُولٌ عما يَستوي فيه الواحد والاثنان والجمع كقوله تعالى : ﴿ أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ ﴾ .

قلت: اشتبه على الناسخ هذه الآية بالآية المكتوبة أصلا كما يفيده نقل «اللسان» وومختصرات الصحاح، «كالتهذيب، و«المختار») وهي قوله تعالى (٢٦ / ٢٦) ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ .

٢٤٣ ــ ص ٢٦٥ : وقال الأعشى :

طَـرِفُـونَ وَلِأَدُونَ كـلَ مُبَـارَكِ أَيرُونَ لا يَرِثُـونَ سَهْمَ القُعْدُدِ صحة البيت :

أُمِـرُونَ ولاَّدُونَ كـل مُبَـاركٍ طَرِفُونَ لا يَرِثُونَ سَهُمَ القُعْدُدِ كذا جاء في مصدر الجوهري ، وهو «اصلاح المنطق» ليعقوب ١٠٣ ، ثم ان البيت ليس للأعشى وانما لأبي وجزة كيا في «سمط اللآليء» ٨٠٩ .

٢٤٤ ـ ٧٧٠ : أنشد الجوهري للأعشى :

فيها أُجْشِمَتْ مِن إِنْسَانِ قَـوْمِ هُمَّ الْأَعْـداءُ والأكبـادُ سُـودُ

الصحيح : (فالأكباد سود) كها في هالمعاني الكبير، لابن قتيبة ٥٥٠ ، ١١٣٥ (نشرة كرنكو ، في حيدر اباد ١٩٤٩)، والديوان ٢١٤ (نشرة جاير) .

٧٤٥ ــ ص ٧٨٠ : أنشد الجوهري :

وغَيرُ لها من بنياتِ الكُذادِ يُسدَهْمِعُ بسالسوَطْبِ والمِسزُوَدِ

قال المحقق: (في التكملة: حمار لهم على الجمع. ويروى حِصَانً). قلت: الأجدى في العلم أن يوضح صحيح هذه الروايات ويميزه من سقيمها بدلا من حشدها. فأما الرواية الأولى والثالثة فغلط لأن البيت للفرزدق يهجو به قبيلة جرير (لا امرأة كيا في الرواية الأولى) بأنهم أصحاب حمير (لا خيل كيا تفيده الرواية الثالثة). انظر «النقائض» ٧٩٤)، وقد أخذ الجوهري هذه الرواية المغلوط فيها من «القلب والابدال» ليعقوب ٢٠ (نشرة هافنر) وقد أخذها عنه كذلك القالي في وأماليه ٢ / ٩٣ ، فانتقدها البكري في «اللآلي» ٧٢٧ (تحقيق الميمني) ولكن في «بارع القالي» ١٩٣ (تحقيق المعمني). ولكن في «بارع القالي» ١٩٣ (تحقيق المعملحة .

٧٤٦ - ص ٥٣٧ : في الحاشية : (في اللسان : مُتَلَغَّداً). ضبطه المحقق بفتح التاء ، والصحيح إسكانها كما في أصل هالصحاح».

٢٤٧ ــ ص ٥٣٣ : أنشد الجوهري :

بَطيءِ عن الدَاعِي سَرِيع إلى الحَنَا ذَلُول بِإجاع الرجال مُلَهَّدِ ضبط المحقق همَزة (اجماع) بالكسر كأنها مصدر أجمع ، والصواب فيه (اجماع) بالفتح كذا في ديوان طرفة نشرة ماكس سلغسون M. Seligsöhn في باريس ، 1901 ، ص ٤٢ .

جواد محمد الدخيل

# المدارس الاسلامية في اليمن

حينها اطلعت على مجلَّة والإكليل، العدد الأول، السنة الثالثة الصادر في خريف سنة ١٤٠٦هـ الموافق (١٩٨٥م) أخذتُ أطالعٌ عناوينَ محتواها من بحوثٍ ومقالاتٍ ، لأختار للقراءةِ منها ما تتوقُّ إليه نفسي، وتميلُ إليه رَغبتي، فوقع نظري على عُنوانِ: (نظرة عامة إلى المدارس اليمنية؛ تخطيطاتها وعناصرها المعارية) للدكتور محمد سيف النَّصر ـــ أحدِ المدرسين المصريين في جامعة صنعاء ــ فأثار هذا العنوانُ رَغبتي واهتهامي، وأخذتُ أقلبُ صفحاتِه قبلَ أن أقرأُه ، وظننتُ أن مَوضوعَه، كما قَدَّرْتُ من ظاهر مَدْلُول ِ العنوان، ومن الصودِ والرسوم ِ البيانِيَّة الملحقة به \_ سيكونُ رُدِيفاً ومُتَمِّماً لكتابي «المدارس الإسلامية في اليمن» الذي نَشْرَتُهُ حِامِعَةُ صِنعاء سِنة ١٤٠٠هـ (١٩٨٠) فهذا يتناولُ تاريخُ بناءِ المدارسِ، وذكرَ من بناها، ومَنْ درَّسَ بها، وذالك بتناول وَصْفَ الجوانب الفنيةِ لتلك المدارس، وخصائصِها الفريدة، ووصف وظائف أقسامها. وهذا هو ما كنتُ أَتْمَنَى أَن يَشْمُلُه كَتَابِي عَنْدَ التَّالَيْفُ لَه ، وَلَكُنَّ أَنَّ لِي ذَالِكُ ؟ وَأَنَا أَجِهِلُ مَعْرِفَةَ فَنُونِ العهارة الإسلامية ومعرفة أوصافها ومصطلحاتها، فقلت في نفسي: لابدُّ أن يأتي من يكتبُ عن هذا الجانب في يوم من الأيام فيكون مُكَمِّلًا لكتابي ولكم كانت فرحتي \_ علم الله \_ حينها تولى كتابة هذا البحث عالم عربي، وأنه كها أعتقدتُ باديءَ ذي بدءٍ قد ذهب بنفسِه إلى إبّ وتَعِزُّ وذي جِبْلَة وجُبَن والجَنَد ورَداع وزَبِيْد وغيرها من المدن التي اشتهرت بظهور المدارس فيها في العصرَيْن الرَّسُولي والطَّاهِرِي، وأقامَ في كل بلدةٍ مُّدَّةً لمشاهدةِ ما بقي من تلك المدارس على قيد الوجودِ فصوَّرها، ووضعَ لها مخططاتٍورسوماً بيانية بعد أن قاسَ أبعادَها ، وقارَنَ بين آتماطِها المتعددة، وأنواعها المختلفة، وشرح مُصْطَلَحاتها العِلْمِيَّة، وطابقَ

ذالك بما يوجد لبعضها من أوصافٍ في الكتب التاريخية، وفي وثائق الأوقاف، وتخيِّل أيضاً كيف كان حال المدارس الدارسة من أوصاف بعضها الموجودة في بعض المصادر القديمة، فوضع لها الرسوم البيانية، ووصفها وصفاً دقيقاً يتمثل القاريء كها لو كان يشاهدها ويراها. وبَين كذالك وجوه الشبه بينها وبين طِرَانِ بين المدارس الرسولية والمدارس الطاهرية، ثم بين وجوه الشبه بينها وبين طِرَانِ المدارس الأخرى في الشام والعراق ومِصْر وبلاد فارس، وماوراء النهر، وقارن بين هذه ويلك، كها يفعل ذَوُو الاختصاص بهذا الفن من علماء الغرب، حتى يكونَ بحثه ما يعا ومفيداً. ليكون شاهد عدل على ما بذله من جُهدٍ علمي صادقٍ يكونَ بحثه ما تعا ومفيداً. ليكون شاهد عدل على ما بذله من جُهدٍ علمي صادقٍ خلال وجوده في اليمن مُدَرِّساً للتاريخ في جامعة صنعاء. فلما شرعتُ في قراءة هذا البحث إذ بي أَفَاجَا فِنذُ الوَهْلَةِ الأولى بما لم يكن في الحُسْبان، ولا خطر لي على المؤضوع، ولا وَصَفَ عن مشاهدةٍ ، ولا نقلَ ما نقل عن إدراكٍ وبصيرةٍ وفهم المؤسنة، وأنَّ بَحْنَهُ — إنْ جاز أن يُسمَّى بَحناً — إنما هو كَسَرابٍ بقيِّعة يَحْسَبُهُ الطَّمْانُ مَاءً حتى إذا جَاءه لم يَجَدْه شيئاً.

فلقد تبينً لي أن كانِبَه قد أغاز على أبحاثِ البعثةِ الفرنسية الأثرية التي قامت بوضع دراساتٍ شاملةٍ للعبارة الإسلامية في المدرسة العامرية في رداع، وكذالك في جامع ظَفَارِ ذِي بِين، ومسجدِ العبّاس في الضاحية الجنوبية لقرية أَسْنَاف من خُولان، بترخيص من الهيئة العامة للآثار ودور الكتب. وقد تولى المهندسُ المعياري (بِرْنَار مُورِي) عضو الفريقِ الفرنسي رَسْمَ وتصميمَ مخططاتِ هذه المعالم الأثرية، وكان يَكتُب اسمه في كلّ لوحةٍ يقومُ بتخطيطها ورسمِها، ويجعلُه في مكانٍ خَفِي لا يهتدي إليه فُرسانُ السطو على حقوق وممتلكات أصحابها ليُحبِط بذالك محاولة من يَسْعى لاِدِعائها لنفسه فينكشف أمرُه وينهتك سترُه ولو بعد جين.

كذالك فقد أغار على نتائج الدراسة التي قام بها الدكتور (رُون لوكوك) لجامع الملك المظفر، الذي كان يُدعى جامع ذِي عُدَيْنَة، ولمدرسة الأشرفية

والمدرسةِ المَعْتَبِية في تَعِزَّ، ووضع لها مخططاتٍ مفصلةً تُبينٌ أُقسامَها ووظائفها، وتحديد ملامح فن العيارةِ الإسلامية الرسولية، ورصفها وصفاً علمياً، وأدفق تلك المخططاتِ بصورٍ شمسية، وتولى الدكتورُ (ركس سميث) كتابةَ الجانب التاريخي فصدر البحث عنها معاً. وأغار كذالك على المخططاتِ والرسومِ البيانية التي وضعها (المستر جيمس كنوستاد) عضوُ بعثةِ (أونتاريو) الملكي في كندا، التي تقوم بوضع دراسةٍ شاملةٍ للآثار الإسلامية، ولاسيا في عصر الدولة الرسولية في مدينة زَبِيد ونواحيها.

ولا أدري كيف استطاع الدكتور النُّصر أن يستحوذُ على أعمال هؤلاء الباحثين الذين جاوًا من بلادٍ بعيدةٍ ، وتجشموا الصَّعابُ ، وتعرضوا أثناء قيامهم بالبحثِ والدراسة والرَّسْم والتصوير والمقارنة لقسوةِ الحياةِ تحتِّ وهج ِ الشمس ِ وأشعتها اللَّافحة، وأحياناً للبرد القارس، حتى خرجوا بتلك الأبحاث. ولئن حصل في بعض ماكتبوا أخطاءً من الناحية التاربخية بعد أن اجتهدوا في تَحَرِّي الصواب فإنَّ لهم أجرَ الباحثِ المخلصِ لعمِله. وإذا بالدكتور محمد سيف النصر يَدُّعي تلكَ الأعهال لنفسِه وينشرها باسمِه، وهو قابع خلف، مكتبه لم يتحرك من مكانه، ولم تغبر قدمه في ميادين البحث والدراسة ثانية واحدة. ومهما كانت الوسائلُ والأساليبُ التي استعملها حتى تمكنَ من الحصول ِ عليها فقد كان عليه من باب الأدب والحرص على الأمانة أنْ يستأذنَ أصحابُها، وإذا لم يستأذن فليُشرِ إليهم بكلمة ثناءٍ طيبة أو قول ٍ معروف، وهذا أضعف الإيمان، ولكنه لم يفعل شيئًا من ذالك، مع أنه يجب عليه وهو مدرس في قسم التاريخ بجامعة صنعاء أن يكون قدوةً صالحةً لطلاًبه الذين يحاضرهم، وأن يلتزم بالأمانة العلمية قولاً وسلوكاً حينها يقومُ بتعريفهم بأساليب البحث العلمي، ويُبَصِّرُهُمْ بالطرق المشروعة للنقل والتوثيق ويُرسَخُ في مداركهم أن الأمانة العَلمية تحتمُ على كل باحثٍ عَزْوَ كلِّ فقْرةٍ إلى مَصْدَرِهَا الأصلي الذي نُقَلت منه، مها كانت القِيمَةُ العلمية لذالك المصدر، فذالك أقربُ للثقةِ بالباحث وببحثِه، وأسرعُ للإطمئنان إلى صدقِه، لأنَّ أقلُّ خطإ في سلوك الـمُدَرِّس سيجعلُ طلابَه في حلِّ إذا ارتكبوا ماهو أسوأ وأقبحُ على حد

قول أمير الشعراء أحمد شوقى رحمه الله :

وَإِذَا ٱلْمُعَلِّمُ سَاءً خَفْظَ بَصِيْرَةٍ جاءَتْ عَلَى يَدِه الْبَصَائِسُ خُوْلًا

وإذا كان هناك ضرورةً ملحة للإشارة إلى المراجع الأولى لذالك المصدر الذي لم يَرَ الباحثُ الذي اعتمد عليه سواه فإنه يستطيعُ أنْ يذكرَها كمراجعَ لمصدرِه، وليست كمراجعَ لبحثِه.

أمّا إذا تجاهلَ الباحثُ هذه القواعَد الأساسيَّة للبحثِ والدراسةِ، ورمى بها عرضَ الحائِط متبعاً هَوَاه، ليوهم القُرَّاء أنه قد استقى بَحْتُه من المراجعِ الأولى التي لم يرها. فهذا ليس من أخلاقِ العلماءِ الأثبات، ولا من صفاتهم الحميدة التي يجب أن يَتَحَلَّوا بها على أقلِ الأحوال أمام طُلاَّبِهم الذي يجعلونهم المثل الأعلى لهم، وكذالك ليست من أخلاقِ المتعلمين، بل هو \_ إنْ شئتَ قولَ الحق \_ الزَّيقُ والتدليسُ بعينه ولقد تذكَّرُت، وأنا أقرأ مقالَ الدكتورِ النصر ما تنشره مجلة والعرب، من مقالات متتابعة مابين حينٍ وآخر بعنوان والدكاترة والعبث بالتراث، ورد فيها ذكر أشخاص بعينهم عن يَعملون هذا اللقبَ العلمي، أساؤًا إلى ما تصدَّوا له من دراساتٍ وأعمالٍ علمية، وعبثوا بالتراثِ حسبَ أهوائِهم وأمْزِجَتِهم وحرَّفوا وصَحَفوا وبدَّلوا وغَيْروا فتمنيْتُ لو أن صاحب المجلة اطلع على ما كتبه الدكتور محمد سيف النصر.

كذالك فقد خطر ببالي وأنا أفكر في عبثِ الدكتور النصر بما تصدَّى له من أعمال كيف كان أسلاف هذه الأمة التي رفع الله بالإسلام شَأْنَها ، وأعزَّ به مقامَها وكيانها ، وكيف كان علماؤها الصادقون في أعياهم بجتهدون في تحري فعل الصواب في أعهاهم كلِّها ، فيُسنِدون مايروونه من أحاديث ، ومن أحبار وروايات تاريخية إلى من أخذوها عنه من شيوخهم ، وكيف كانوا يتأكدون من صدق الراوي وأمانته ونزاهته وصلاحه من سلوكه وشهادات الناس له ، كيا أنهم إذا صنفوا شيئا فإنهم يذكرون بالخير والثناء من انتفعوا بعمله عمن سبقهم إلى مثل عملهم ويشيدون بأعياله ، ولا يجحدون له عملًا مها قلَّ . وأقربُ مثل على ذالك هو

شمسٌ الدين علي بن الحسن الخَزْرَجي المؤرخ اليّاني المتوفى سنة ٨١٢ وهو عَالمَ كبير ليس له مُؤَمِّلٌ سوى إجازاتِ شيوخهِ الذين أخذَ عنهم له بعد أن تأكدوا أنه أَهلُ لذالك، فقد سمت نفُس هذا العالم وأُبَتْ إِلَّا أَنْ تَعتَرِفَ ــ وهو يؤلفُ كتابَه الشهير «طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان أهل اليمن» - بفضل المؤرخ الكبير عمد بن يَعقوب الجَنْدِي المتوفى لبضع وثلاثين وسبع مثة سنة وفضل كتابه «السلوك في طبقات العلماء والملوك» على كتابه المذكور، فقال مُشِيداً بذالك: (وأعلم أيها الناظر \_ وفقنا الله وإيَّاك \_ أنَّ كتابَنا هذا \_ أي «طراز أعلام الزمن» \_ إنما هو مأخوذٌ في الغالب من كتاب الفقيه الإمام الفاضل ِ وحيد عصره، وفريد دهره، أبي عبدالله محمد بن يعقوب بن يوسف الجَنَدي، الملقب بهاء الدين صاحب التاريخ المعروف «السلوك» فإنه إمامُنا المشهور، وشيخُنا المذكور، وإنما تبعنا أَثَرَهُ وصَدَّقْنَا خَبَرَه، واغترفنا من فُضالته، وشَرِبْنَا بدلائِه، ولولاه ـ تأمل تواضع العلماء!! \_ مَاخُضْنا هذا البحرَ العميق، ولا وجدنا إلى هذا المنزل. من طريق، فرحم الله مثواه، وبلُّ بوابل ِ الرحمةِ ثراه، مع مافيه من التسامح في العبارة، والتجوز في اللفظ). وقال فيه أيضاً في ترجمته له: وكتابه ــ أي «السلوك» ـــ الذي جمعه في تاريخ فقهاءِ اليمن يدلُ على علم واسع ٍ، ومعرفةٍ بالرجال قديمًا وحديثًا، ولم يستوعِبُ أحدٌ بمن قصدَ ذالك وتَصَدَّى له كَاسْتِيْعَابِهِ. ولولا جُمعه وبحثُه واستقصاؤه ما تَصَدَّيْتُ لتصنيفِ كتابي هذا، ولا اهنديتَ ــ تأمل ! ــ إلى شيءٍ من ذالك ، ولكني هَذَّبْتُ ما جَمَعَهُ ، ورتَّبْتُ ما وَضعَهُ ، وذَيَّلْتُهُ بمن تَبغه، فهو الذي شجعني على ذالك، ودُلَّني على الطريق إلى ماهنالك؛ فهو في السَّلْم شيخي وإمامي، وفي الحرب نرسي وخُسَامي، برَّد الله مضجَعَه وأنَّس مَصْرَعه). فتأمل ــ أيها القاريء الكريم ــ هذا المثلَ السامي للعالم المخلص ِ الأمين الصادق في قوله وفعله؛ فلقد كانت هذه الصفاتُ الحميدةُ، والفضائل الشريفة هي السمة الشائعة في أخلاق علماءِ المسلمين بالأمس، وقارن بينهم وبين من تَنَكُّب عن الطريق السُّويِّ فزلَّتْ به قدمُه، وضلَّ به علمه. مع أنه كان في استطاعةِ الحزرجي أن يتجاهل جهودَ الْـجَنْدِيُّ أو يكتفي بالقليل من الثناءِ عليه، ولن يَجذَ من يَلومُه أو يَعثِبُ عليه لأنه لم يكن معاصراً له فبين وفاةِ الجَنَدي ووفاةِ الخَزْرَجي

قرابةُ ثهانين عاماً ، ولكن الأمانةَ عِبْءُ ثقيلٌ على من يُقَدِّرُها حقَّ قدرها فحملها وأَدَّاها كها يجب فكُبرَ في أعينِ الناسِ وعَظُمَ لَدَيهم واستحق التقدير كلَّه في عصره وبعد عصره، إلى أن يرث الله الأرضَ ومن عليها.

هذا هو مجملُ المآخذِ على الدكتور النصرِ فيها يتعلقُ بمدلول ِعنوان مقاله (نَظْرَة عامة إلى المدارس اليمنية؛ تخطيطاتها وعناصرها المعارية).

أمّا المآخذ التي تتعلقُ بما كتبه عن بعض المدارس الإسلامية في اليمن من الناحية التاريخية فهي كثيرة، فهو قد أخذ ماكتبه عنها من كتابي «المدارس الإسلامية في اليمن» جملةً وتفصيلاً ، ولولا كتابي هذا لما عرف أن في اليمن مدارس، ولا عرف أسهاء ها وأسهاء من بناها ، ولا عرف أيضاً أسهاء مراجع كتابي التي حشدها في هوامش مقاله تلبيساً وتدليساً وتخليطاً ، ولا عرف أن هناك وقفية غسائيةً (١) وأنا على يقين أنه لن ينكر هذا لكن مقاله \_ والحق يقال \_ قد تفرد عن كتابي بما وقع فيه من أخطاء تاريخية ، وبما وقع فيه من أوهام وأغلاط وتَدليس وتزييف سنأتي على ذكرها قريباً إن شاء الله .

ولقد كان أهونُ على نفسي لو أنه أخذ كتابي كلّه ، وأزال اسمي من صفحة العنوان، واستبدل اسمّه به فنسب الكتاب إلى نفسه من أن يَعْمَدَ إليه ويعبث بما نقل عنه، ويُشَوَّه ماأخذَ منه سواءً أكان ذالك عن قصدٍ أم عن غير قصد. فقد ذكر مثلاً ـ في صفحة ١٠٠ ـ قوله: (وقد أُنشِئتُ المدارسُ في اليمن مع مجي الأيوبيين إليها في عام (٥٦٩ ـ ١٧٣ م) حيث قام الملوكُ الأيوبيون بإنشائها. ثم قال في الصفحة نفسها: (وقد ورد في ثنايا (تأمل) المراجع التاريخية مايزيد عن ثلاث عشرَة مدرسةً في أنحاء اليمن قام على إنشائها ملوكُ الأيوبيين وأتباعهم؛ ومن هذه المدارس (المدرسة المعزّية) في زَيِد، و(مدرسة الميلينُ) التي كانت تقعُ شرق الدار الناصري الكبير في زَيِد، وقد بناها الملك المعز اسهاعيل بن طُغْتُكِين بن أيوب عام الناصري الكبير في زَيِد، وقد بناها الملك المعز اسهاعيل بن طُغْتُكِين بن أيوب عام ١٩٥ ـ ١٩٩٥).

فهل يتفضل الدكتورُ النصرُ فيذكر للقراءِ أسهاءِ الملوكِ الأيوبيين \_ غيرَ الملكِ

المُعز اسماعيل بن طُغْتُكِين \_ الذين قاموا بإنشاء المدارس في اليمن ليستفيدوا من علمه الغزير ومعرفته الواسعة، وأستقيد أنا معهم ؟! فمبلغ علمي أنه لم يَبْنِ أَحَدُ من ملوكِ بني أيوب مدارسَ سوى الملك المُعزّ وحدَه فقط. وهو أول من أسس المدارس في اليمن من بني أيوب ، كها نَصَّ على ذالك المؤرخُ الخزرجي في ترجمته للملك المعز، ولو أن الدكتور النصر سرّد لنا أسهاء هذه المدارس التي تزيد على ثلاث عَشْرَة مدرسةً ، وذكر البانين لها من ملوك بني أيوب وبين لقراء مقاله المراجع التاريخية التي عثر على هذه الفوائد فيها أو في ثناياها على حد تعبيره، وأوضح ما يقصد بأنحاء اليمن، لأنَّ هذا اللفظ يدلُ على أنَّ ملوك بني أيوب وإلى التاريخ بنوا مدارسَ في كل ناحية من نواحي اليمن، لأَسْدَى إلى العلم وإلى التاريخ خدمةً عظيمة تذكر له بالتقدير والثناء والعرفان بالجميل مدى الحياة.

أمّا قوله: (ومن هذه المدارس (المدرسة المُعِزِيَّة) في زَبِيد و(مدرسة الْيِلَين) التي كانت تقع شرق الدار الناصري الكبير، وقد بناهما الملك المعزُ إسهاعيلُ بن طُعْتِكين بن أيُّوب سنة ٩٥١) فهذا الكلامُ لم يُقُل به أحدٌ من المؤرخين، وإمّا تفرد به الدكتور محمد سيف النصر مدرسُ التاريخ الإسلامي في جامعة صنعاء، ولو أنه نظر بعين البصيرة وتَدَبَّر بعقلِ الباحث، وتأمل ماورد في كتابي لعرف أن (المدرسة المُعِزِية) و(مدرسة المُيْلَيْن) هما اسهان لمدرسةٍ واحدةٍ ، ولتأكّد لَهُ أنه يَخْبطُ خبط عَشُواء وأنه حاطبُ ليل. وهذا نصُ ماقلته: (مدرسة المِيْلَين في زَبيد، وكانت تقعُ شرقي الدار الناصري الكبير، ومكانها اليوم أو قريبُ منه مدرسة الإسكندرية ، بناها الملكُ المعزُ اسهاعيلُ بن طُغْتَكِين بن أيوبِ سنة ٩٥٥ ، وكانت \_ أي مدرسة المبلين \_ تُسمى (المُعِزِية) أو (مدرسة المُبن) وهذا الوصفُ الذي أوردتُه لم أقُلْهُ من عندي، ولا أتيتُ به من نَسْجِ الخيال، وإنما نقلتُه من المراجِع التي ذكرتُها في الهامش. وإذا كان عند الدكتور النصر مايؤيد دَعَوّاهُ العريضة بأن (المدرسة المعزية) و(مدرسة الميلين) مدرستان لامدرسة واحدة فليقدم برهانَه، وسأحضر إلى كلية الآداب في جامعة صنعاء وأعتذر له علنا أمامَ أساتذة التاريخ ومدرسيه، وأمامَ عميدِ الكلية، وأمامَ طُلاب قسم التاريخ في محفل عام. التاريخ ومدرسيه، وأمامَ عميدِ الكلية، وأمامَ طُلاب قسم التاريخ في محفل عام.

أورد الدكتور النصر فوائد عظيمة في مقاله المذكور بتحديده لمواقع بعض المدارس والجهات التي أقيمت فيها مثل قوله ... في صفحة ١٠٠ ... (إن المدرسة المانيق المعتبرة الأن بِبُرْيْم في جنوب غرب مدينة تَعِن) ومثل قوله: (إن مدرسة المسانيق تقع شمال غرب ذي جِبَلة) وقوله: (إن المدرسة الرشيدية في غدينة، أحد أحياء مدينة تَعِن) ومثل هذا قوله ... في صفحة ١٠١ ... (إن اسد الدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول بني مدرستين إحداها في إب ، والأخرى بقرية الخبالي من عُزْلَة وَرَاف من أعمال ذي جبلة) وكذالك قوله: (إن السلطان المؤيد أقام مدارس عدة منها المؤيدية في مغربة تَعز ، كما أقام مدرسة في حي المحاريب في الطرف الشرقي لمدينة تعز عرفت بالمدرسة المظفرية باسم ابنه المظفر أخسَن). وذكر ... في صفحة ١٠٢ ... ما يلي: (إن العباس بن علي بن رسول أنشأ مدرسة أخرى في ذي عُقَيب من عُزلة وَرَاف شمال غرب جِبلة) وقوله: (إن الحرة مدرسة أخرى في ذي عُقيب من عُزلة وَرَاف شمال غرب جِبلة) وقوله: (إن الحرة سَلامة ابنة الملك المجاهد بنتْ مدرسة بمغربة تَعزَ عوفت بمدرسة سَلامة ، كما أطلق عليها اسم المدرسة المؤيدية).

فهل يتكرم الدكتور النصرُ بالإفادة كيف اكتشف هذه المعلوماتِ العظيمة ؟ وأين وَجدها؟ لأن المصادرَ التي ذكر أنه استخرجها منها لا تُذكرها إطلاقا !! فكيف يُفَسِّرُ لنا هذا الأمرَ ؟ وإذًا أصرَّ على أنه قد استقاها من تلك المراجع التي ذكرها في هوامشها فإني مستعد لحملها كلها من خزانة كتبي وأضعها أمامه ليستخرج لنا منها تلك النصوص أو بعضها فإذا وجد فيها شيئاً مما ذكره فسأعتذر له علنا. مع أن تلك الفوائد مذكورة ومذكورُ ماهو أكثرُ منها في كتابي «المدارس له علنا. مع أن تلك الفوائد مذكورة ومذكورُ ماهو أكثرُ منها في كتابي «المدارس الإسلامية في اليمن» وأحب أن أؤكد للدكتور النصر أن تحديدي لمواقع تلك المدارس أينا هو من مُحَقيدي لمواقع تلك بزيراتٍ متكررةٍ لمواقع تلك المدارس العامرةِ منها والخاربة فَعَايَنَ وصوَّر ما تمكن من تصويره، وحدَّد موقع كل مدرسةٍ من أشهر مدينة أو بلدة معروفةٍ مجاورةٍ لها.

كما أن مدرسة العباس بن علي بن رسول لم تكن في تعز كما ادعا الدكتور النصر. ومع هذا الحلط والحبط فإن هذا الدكتور لم يذكر كتابي المذكورَ ضمنَ المراجع ِ التي ادعا أنه استخرج منها تلك الفوائد!!

ذكر الدكتور النصر \_ في صفحة ١٠٣ \_ أن السلطان عامر بن عبد الوهاب بني مدرستة (العامرية) في رَدَاع سنة ١٩٨٤هـ/١٤٨٩م) وأن والده المنصور عبد الوهاب بن داود بني مدرستة المنصورية في جُبن عام ١٤٨٧هـ/ ١٤٨٦ فهل يتكرم الدكتور النصر فيخيرنا من أين نقل تاريخ بناء المنصورية والعامرية وليس لهذين التاريخين ذكر في أي مرجع إطلاقا بينها هما موجودان في كتابي، وقد نقلت تاريخ بناء العامرية من حامية نسخة خطية قديمة من «قُرة العيون» للمؤرخ الدَّيبع، وهذه النسخة الفريدة موجودة في خزانة أخي القاضي محمد بن علي الأكوع، كها نقلت من هذه الحامية أيضا النص المكتوب في جدار العامرية بحذافيره، ولعل كاتب هذا النص قد نقله من العامرية نفسها بعد بنائها قبل أن تُطْمَس وتُغَطَّى هذه الكتابة والزُحارف والنقوش بطبقاتٍ سميكة من القُص (الحُصّ).

ولما حاولت البعثة الفرنسية استخراج هذه الكتابة المزبورة على جدار العامرية بإزالة القُصَ حتى تتمكن من قرائتها استعانت بالنص الذي نقلته في كتابي «المدارس الإسلامية في البمن» كها ذكرتُ آنفاً إلا أنَّ الباحثة الفرنسية (ماريا كرستين دَنْشُوت) أخبرتني أنها وجدت تاريخ الكتابة والعيارة سنة ٩١٠ وليس سنة ٨٩٤ ، وأنه ربما يكون تاريخ البناء . وأما تاريخ بناء (المنصورية) في جُبن سنة ٨٨٧ فإني أنا الذي اكتشفت أثناء قراءتي لما هو مكتوب في جدار هذه المدرسة نفسها حينها زرتُ جُبن منذ عشر سنواتِ خلتُ ، وتبين لي خطأ الناس حينها كانوا يعتقدون أنها المدرسة العامرية نسبة إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب فلما قرأت ماهو مكتوب في الجدار وجدتُ أنها من بناء والده المنصور عبد الوهاب بن داود فأطلقتُ عليها اسمُ المدرسةِ المنصورية، وأُخذَتُ تشتهر بهذا الاسم، واستعمله فأطلقتُ عليها اسمُ المدرسةِ المنصورية، وأُخذَتُ تشتهر بهذا الاسم، واستعمله الدكتور النصر أيضاً وإن كان قد سهاها غلطاً — في صفحة ١٠٨ — المدرسة العامرية، وسهاها مرة أخرى المنصورية إلا أنه قال: إنها لعامر بن عبد الوهاب العامر بن عبد الوهاب

وهات من خلط وخبط!! ومع هذا فإنه لم يذكر مصدراً لما كتبه عن هاتين المدرستين المذكورتين، والمصدر الوحيد ـ كها قلت ـ هو كتابي.

ذكر الدكتور النصر ــ في صفحة ١٠٢ ــ أن العباسُ بن علي بن رسول (هكذا) أنشأ (المدرسة العباسية في تعن)، وذكر في الهامش مصدر هذا الخبر: (النُّويْري \_ شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب ت ٨٣٣هـ/ صبح الأعشى في صناعةالإنشاج ٥ ص ٣١) أرجو من كل ذي عقل أن يتأملَ ويتدبُّر هذا الخبطَ وهنا الخلطَ وما شاء كلُّ ذي بصيرة وإدراكٍ أن يسمي ما وقع فيه مدرس التاريخ الإسلامي الدكتور محمد سيف النصر؛ فقد خلط بين شهاب الدين النويري المتوافي سنة ٧٣٣ وليس سنة ٨٣٣ كيا نص عليه الدكتور النصر، وهو صاحب كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» وليس صاحب كتابِ «صُبْع ِ الأعشى في صناعة الإنشا» أحمد بن علي القَلَقْشَنْدِي المتوفي سنة ٨٣١ مع أن بينَ وفاةِ النويري ووفاةِ الْقَلَقْشَنْدي قرابةَ مئةِ عام. والشيءُ المبكي والمضحكُ ــ وشرُّ الْأمورِ ما يضحك \_ أن النويري صاحب «نهاية الأرب» والقلقشندي صاحب «صبح الأعشى» مشهوران شهرةً كبيرةً في تاريخ الأدب العربي وفي العالم الإسلامي وعند المستعربين بسبب كتابَيْهِما المذكورين، وهما من مِصرٌ كِنَانَةِ الله في أرضه مِصرُ الأزهر الشريف الجامعة الإسلامية التي انتفع بها المسلمون أكثر من ألف عام وهي أيضاً بلد الدكتور محمد سيف النصر مدرس التاريخ الإسلامي الذي لم يُفَرِّقُ بين هاذَين العالمين، ولا بين مؤلفيهما ولا بين وفايتهما. ونتركُ للقاريءِ الكريم الحكم عليه. فإذًا كان يجهلُ ــ وهو مدرسُ التاريخ الإسلامي ــ الفرقَ بين شهابِ الدين النُوَيْري صاحب نهايةِ الأرب وبين القَلْقَشَنْدي صاحب صُبح ِ الأعشى فكيف به وهو يتصدى للكتابةِ عن تاريخ المدارس الإسلامية في اليمن، وهو موضوع شحيحُ المصادر لم يسبِّق لأحدٍ أن تناوَلُه بالدراسة والتأليفِ قبل كتابي «المدارس الإسلامية في اليمن». ولا شكَّ أن النتيجة ستكونُ ظلماتٍ بعضِها فوقَ بعض ، وأي ظلماتِ أحلكَ من الظلماتِ التي تخبُّط في دَيَاجِيرِها الدكتورُ النصر سامحه الله .

ومع ما وقع فيه مدرسُ التاريخ الإسلامي الدكتور النصر من الخلط والخبط فإنه لا يوجد في «صُبح الأعشى» ولا في «نهاية الأرب» ذكر للعباس بن على بن رسول بهذا اللفظ، كما لا يوجد فيهما، ولا في المراجع التي ألحقها الدكتور النصر به مصبح الأعشى» وهي «ثغر عدن» ١٣٩/٢ وهقرة العيون» ٢/٢، ١٤ ذكر لهذه المدرسة التي زعم أنها في تَعِزَّ مطلقاً . والمصدر الوحيد الذي ذكرها هو «المدارسُ الإسلامية في اليمن» نقلاً عن مصدرٍ وحيد وفريد هو «الوقفيةُ الغسّانية» كما ليس في المرجعين ذكرً لمكان هذه المدرسة بتاتاً .

ذكر الدكتور النصر ـــ في صفحة ١٠٤ ــ عند ذكره للعناصر المكونة للمدارس اليمنية \_: مدرسة الشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب في رداع، مع أنه لا وجود لها في عصرنا. وذكر بعض التشابه بين بعض المدارس فقال: (نرى ذالك في المدرسة المعتبية، وكما كانت المدرسة الظاهرية في تعزُّ ، ونراه أيضاً في المدرسة العامرية في رَداع، والعامرية (وهي المنصورية وليست العامرية) في جُبَن، ومدرسة الشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب في رداع) فتأمل أيها الفارىء الكريم ــ أعانك الله وأمدك بالصبر \_ هذا النسيجَ الغريبَ من الكلام المتنافر، فالمدرسة الظاهرية في تعز قد خربتْ منذ نحو مئةِ سنة أو أكثر وبَيَّنتُ في كتابي سبّبَ خرابها، وأمَّا مدرسة الشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب في رداع فقد هُدِمَتْ في أعقاب زوال دولة بني طاهر في المئة العاشرة للهجرة أو بعدها فلا وجود لها حتى تكون نمطأ يقاس بها أو تقاس بغيرها. ثم كرر ذكرها \_ في صفحة ١٠٨ \_ فقال: (وإلى هذا النموذج من التخطيط (لا ندري أي غوذج يقصد به الدكتور النصر) تنتمي أيضاً مدرستان: هما المدرسة الأسدية في إبّ ، والتي أنشأها الأمير أسد الدين محمد بن الأمير بدر الدين المتوفي عام (٦٧٧هـ ــ ٦٧٨/١٢٧٨م) ومدرسة الشيخ عبد الملك بن عبدالوهاب المتوفي سنة (٨٥٠هـ ــ ١٤٤٦م) فكيف ربط الدكتور النصر بين المدرسة الأسدية وهي من بداية العصر الرسولي وبين مدرسة الشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب وهي من آخر العهد الطاهري مع أن بين طراز المدارس في عهد بني رسول وطراز المدارس في عهد بني طاهر بَوْناً شاسعاً ومن هو في شَكُّ مما قلتُ فلينظر إلى مَا بقي من المدارس الرسولية مثل الأشرفية والمعتبية في تعز وإلى ما بقي من المدارس الطاهرية وهي العامرية في رَدَاع والمنصورية في جُبن يَرَ الفرقَ جلياً واضحاً ، بل ربما يحكم بأنه لا توجد صلة مًّا بين العهدين في مدارسها.

كذالك فإن الدكتور النصر غلط غلطاً فاحشاً في تاريخ وفاة الشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب فذكر أنه سنة (٨٥٠هـ ــ ١٤٤٦م) والصحيح أنه توفي مقتولاً في أحد أبواب مدينة صَنْعاء سنة ٩٢٣ قبل مقتل أخيه السلطان عامر بن عبد الوهاب بيومين أو ثلاثة أيام فقط فأين سنة ٩٢٣ من سنة ٨٥٠ التي لا ندري من أين أتى الدكتور النصر بهذا التاريخ؟ مع أن الشيخ عبد الملك لم يكن قد ولد في هذه السنة سنة ٨٥٠.

تعرض الدكتور النصرُ \_ في صفحة ١١٦ \_ إلى ذكر المدرسةِ المنصورية العليا (شكل ٩) فقال: (من المدارس الصّغرى أنشأها السلطانُ المنصور عمرُ بن على بن رسول حوالي منتصفِ القرنِ السابع هجري، القرن الثالث عشر ميلادي، وقد رمز الدكتور النصرُ للتاريخين بـ (ق٧هـ ـ ١٣م) وهذا غيرُ صحيح على الإطلاق ولو تأمُّلَ وتَدَبَّر وفكَّر ، ثم فَكَّر وقدَّر لعرف أنه وقع في مَأْزَقٍ حَرِج ِ نَتيجةَ عدم الفهم لل ينقل مما قرأه وما أشبهه بِكَيْسَان مُسْتُمْلِي أبي عبيدة ؛ فقد روّى عنه أنه كان يكتُب غيرمًا يسمُّع ، ويقرأ غيرَ ما يكتبُ ، ويفهم غيرَ ما يقرأ . فهذه المدرسةُ التي ذكر الدكتورُ النصر أنها المنصوريةُ العُليا للسلطانِ المنصور عمر بنِ على بن رسول هي المدرسةُ العلويةُ لعمر بن على العلوي الحنفي، وليست المنصورية العُلياء فالمدارسُ التي بناها الملك المنصور عُمر بن علي بن رسول قد خربتْ كُلُّها ولم يَبْقَ منها حجرٌ على حجر منذ وقتٍ طويل، ولا يمكن أن تكونُ المدرسةُ العَلوية رقم ٩ بأي حال من الأحوال هي المدرسةُ المنصوريةَ لعمر بن علي بن رسول، فالمدارسُ المنصورية ربما تُشْبِهُ في الضَّخامة جامع الملك المظفر ابن الملك المنصور في تَعِزُّ وتشبهَ أيضاً المدرسةَ الأسديةَ في إبُّ ، وقد بُنيتًا في عصرٍ واحد ، وهو المئةُ السابعةُ ، بعدَ مقتلِ الملك المنصور عُمَر بن علي بن رسول في الجند.

ذكر الدكتور النصر سلطين ملوك بني رسول) وهذا من أخطاء الدكتور الاشرف اسهاعيل (هو آخر سلاطين ملوك بني رسول) وهذا من أخطاء الدكتور النصر، بل هو دَليلُ ساطعٌ على أنه لم يفهم تاريخ ملوك بني رسول إن كان قد قرأ شيئاً منه ولو كان على دراية به ومعرفة لعلم أن الظّاهر يحيي بن الأشرف، وهو صاحبُ المدرسةِ الظّاهرية في تَعِزُ التي تحدث عنها فيها مضى، وصوّبت ما وقع فيه من خطإ حولها. قد خَلَفَ أخاه الملك الناصرَ في الحكم ثم خَلَف من بعدِه ملوك صغارٌ من بني رسول.

نشر الدكتور النصرُ في صفحة ١٣٤ صورةً لجامع الملكِ المظفر وكتب تحته: (لوحة (١) المدرسة المظفرية الواجهة الشيالية تَعِن) وهذا وهم كبير وقع فيه الدكتورُ (رِكْس سمِيث) فَظَنَه الدكتورُ النصرُ نَصْراً للعلم فنسبه إليه، مع أنه لو تأملَ ما كتبته حولَ المدرسة المظفرية بِتَرَوِّ وإِنْعَانِ وفَهم لعرفَ أنها كانت في مَغْرَبة تَعِزْ ، وليست في مدينة تَعِزْ نفسها، وأنها قد خربتُ منذً عهدٍ طويل، فحُمِلَ من أَنقاضِها الحَجرُ المزبورُ عليه اسمُ المدرسة المظفرية، وثبت في جدادِ الباب الغربي لجامع الملك المظفر في تعز، والذي كان يُعْرَفُ أيضاً بجامع فِي عُدَيْنَة، حتى لا يتعرض ذالك الحجرُ للكسر والضياع فظن الدكتورُ (سِمْيث) من قراءته لهذا النقش أنَّ هذا الجامع هو المدرسة المظفرية بعينها.

ومن الأخطاء التاريخية التي وقع فيها الدكتورُ النصرُ ما ذكره – في صفحة ٩٩ \_ حيث قال: (وتكونت في اليمن دُولٌ شيعية قوية (تأمل) استطاع بعضُها أن يسيطرَ على مناطقَ واسعةٍ كان أهمها وأكثرها قوة الدولةُ الصليحية التي دعت إلى المذهب الاسهاعيلي، واستطاعت أن تُسَيْطِرَ على اليمنِ كلّه سهلهِ وجبلهِ بَرَّه وبَحْرِه قرابةَ قرنٍ من الزمان (٤٣٩ – ٥٣٢هـ – ١٠٤٧ – ١١٣٨).

هذه هي عبارةُ الدكتور النصر التي ذكر أن مرجعه فيها كتاب «ظهور خلافةِ الفاطمينِ وسقوطها في مصر» للدكتور عبد الماجد عبد المنعم بِنُصَّها وفصَّها وأنا لم أطلع على هذا الكتاب حتى أتأكد من صحة ما نقله عنه الدكتورُ النصرُ لأن في تلك العبارة تَجَاوُزاً للحقيقة، وبُعْداً عن الواقع، ولو أن الدكتور النصر رجع إلى

المصادر الأصلية التي اعتمد عليها الدكتورُ عبد الماجد عبد المنعم مثل كتأب والمفيد في تاريخ صنعاء وزبيد، لعمارة اليمني لعرف أن المدة التي سيطرت فيها الدولة الصَلَيْحِيَّة على اليمن كله سهله وجَلَبه بَرَّه وبَحْرِه لا تتجاوزُ أربعَ سنواتِ فقط وهي السنواتُ الأخيرةُ من حكم الداعي على بن محمد الصليحي وهذا الكتاب موجودُ في المكتبات، وموجودُ أيضاً في المكتبات الحاصة والعامة؛ فقد قال عمارة اليمني: (ولم تخرج سنةُ خس وخسين وما بقي عليه \_ أي على الداعي على بن محمد الصَليْحِي \_ من اليمن سهلُ ولا وَعْرُ ولا بَرُّ ولا بَحر إلا فَتحه ، وذالك أمرً لم يُعْهَدُ مِثْلُهُ في جاهليةٍ ولا إسلام) فتأمل أيها القاري الكريم كيف دِقَّةُ كلامِ العالم المؤرخ عُمَارة اليمني، ثم قُبَلَ على بن محمد الصليحي سنة ٤٥٩ فانتقضت العالم المؤرخ عُمَارة اليمني، ثم قُبَلَ على بن محمد الصليحي سنة ٤٥٩ فانتقضت جهاتُ كثيرة من اليمن على من خلف هذا الحاكم من بني الصليحي وهو ابنه أحمد بن علي الصليحي و وكان على الكاتب الحصيف الامين أياً كان أن يكون تعبيره بن علي الصليحي و كان على الكاتب الحصيف الامين أياً كان أن يكون تعبيره الدكتور التي تَدُلُ على أنَّ الدولةِ الصُلَيْحِيَّة حكمت اليمَن كلَّه سهلَّه وجبلَه بَرَّه الدكتور التي تَدُلُ على أنَّ الدولة الصُلَيْحيَّة حكمت اليمَن كلَّه سهلَّه وجبلَه بَرَّه وبَحْره قرابةً قرنٍ من الزمان، بينها هي أربعُ سنواتٍ فقط ، لكن الوجود وبيُحره قرابةً قرنٍ من الزمان، بينها هي أربعُ سنواتٍ فقط ، لكن الوجود الصُليحي ظل قائماً قرابة مئة عام ، ولكن لا يحكم من اليمن إلا بعضه . الصُليحي ظل قائماً قرابة مئة عام ، ولكن لا يحكم من اليمن إلا بعضه .

ذكر الدكتور النصرَ في صفحة ١٠١ أنَّ المظفرَ حسناً تُوفي في حياة والدِه الملك المؤيَّدِ ، وأنه دُفِنَ في مدرسته المظفرية، والصحيح في ذالك أنه دُفِن في المدرسة المؤيَّديَّة مدرسةِ والده.

وذكرَ في صفحة ١٠٧ أن الملكَ المُؤيد دُفِن في المدرسة المظفرية في حي المَحَارِيب، والصحيح في ذالك أنه دُفِنَ في مدرسته المؤيدية، كها بينتُ ذالك في كتابي «المدارس الإسلامية في اليمن».

هذا ما عَنَّ لِي ذَكْرُه تعقيباً على الدكتور محمد سيف النصر مدرس الآثار أو التاريخ الإسلامي في كلية الأداب في جامعة صنعاء ، ولو أردتُ الاستقصاءِ لما جاء في كتابه من أخطاءٍ تاريخية، وما فيه من عباراتٍ وألفاظ استعملها في غير موضعها، ومافيه من اضطراب في ذكر التواريخ لضاق المجال، ولزاد حجمُ

التّعقيب على الأصل المعقب عليه، ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق.

وأما بعد فإنه لما ظهر مقال الدكتور النصر المذكور في مجلة «الاكليل» وقرأته اتصلتُ (بكلية الأداب) أسأل عنه لأني أحببت أن أراه وبعد يومين أو ثلاثة أيام من ذالك الاتصال إذا برجل ٍ يدخل إلى مكتبي فسلم ودنا مني ومدّ يده مصافحاً فهَمت كعادتي هاشاً باشاً مرحباً بمن أقبل ، فعرفني باسمه، فإذا صاحبُنا الدكتور محمد سيف النصر فأخذتُ أعتُب على ما فَعل، وذكرتُ له بعضَ الأخطاء الجسيمة التي تضمنها مقالُه ، فأخرج من حقيبة يده مجلة «الاكليل» ليطلعني على ما كتبه من إشادة بكتابي في أول هامش من هوامش مقاله، فقلت له ما معناه: إنني وكتابي غيرُ محتاجَينُ لثناءِ الناس وأراد أن يسترسلَ في كلامه ليبرهن على أنه انتفع بكتاب، فقلت له: لقد سطوت على أبحاث العلماء والدارسين ونشرتها باسمك، فقال: لقد زرتك بعد وصولي إلى صنعاء قبل أربع سنوات، ورجوتك مساعدتي بصورٍ من نسخ تقارير بعثات الأثار لأنتفع بها في دراساتي، ولكنك رفضت إعطائي شيئًا من ذالك، وساعَتئِذٍ تَذَّكرته وتذكرتُ أيضاً أنني قلت له: إذهب بنفسك إلى أي مكان تريد زيارته، وعلينا تسهيلُ وصولك إلى ذالك المكان، واعمل مثل عمل هؤلاء الباحثين وجدٌّ واجتهد، وأرِنَا نتائج أَبْحاثك، فريما تنجحُ أكثرُ من هؤلاء الباحثين لأنَّ لسانَك العربي قادر على فهم سكان المناطق التي سترتادها أكثر بما يفهمهم المستعربون أما أن أعطيك نتائج أبحاث قوم جَدُّوا وكَدُّوا وتعبوا في سبيل المحصول عليها وأعطيكها بيُسرٍ وسُهولة فهذا أمر مستحيل ويظهر أنها لم ترق له هذه النصيحةُ المخلصة فخرج من عندي ولسانُ حاله يقول: سأحصل على ما أريد من أقرب الطرق وأيسرها. وقبل أن ينصرف أراد أن يستوضح مني أكثرها عما أنكرت من مقاله؟ فقلت له: لا داعي للعتاب والنقاش، فقد سبق السيفُ العَذَلَ، وستقرأ رَدِّي على ما كتبت قريباً وكنت قد كتبت تعقيبي على مقاله وسلمته للأستاذ مظفر تقي وكيل وزارة الإعلام لقطاع الثقافة لنشره في مجلة «اليمن الجديد» التي تصدر شهرياً عن وزارة الإعلام حتى يُنشَرَ قبل عودة الدكتور النصر إلى مصر لينتفع به.

# أبو الطيب المتنبي شاعر المبالغة في الشعر العربي

1 - المبالغة قبل عصر المتنبي: الدارس المتأمل لمبالغات المتنبي يلاحظ أن المبالغة عند المتنبي لم تكن صفة خاصة به، بل انها بلغت على يديه حدها الأعلى في تطور متصاعد بدء آ من أبي نواس وتثنية بأبي تمام وأخيراً إلى أبي الطيب، الذي أصبح الشاعر الأوفر شعراً والأكثر إغراقاً ، فلهاذا أصبح أبو الطيب المتنبي شاعر مبالغة وكيف استولت المبالغة على شعره ؟ لاشك أن الجواب على ذالك يمر عبر عرض للمبالغة مروراً بالعصور الأدبية ووقوفاً على اشعار أستاذي المتنبي فيها أبي نواس وأبي تمام .

ومن الحق أن نقرر أن المبالغة لم تكن وليدة العصر العباسي، ولا سمة لأبي الطيب، إنما كانت معروفة في العصور الثلاثة: الجاهلي ــ وصدر الإسلام ــ والأموي ، يقولها الشعراء ويتغنى بها المنشدون، دون أن يبدو استهجاناً صريحاً ، أو استنكاراً شديداً .

وقديماً نقد الأولون قول مُهلهل(١):

\_\_\_\_ وبعد ظهور تعقيبي زارني أحد الأفاضل من الأساتذة المصريين من قسم الآثار وأبدى لي استياءه مما ارتكبه الدكتور النصر من أخطاءٍ ، وذكرني أن الدكتور يوسف عبدالله قد عاتب الدكتور النصر وأنه هو أيضاً قد عاتب

صنعاء الماعيل بن علي الأكوع

#### الهوامش:

(١) سعى الدكتور عمد سيف النصر عن طريق أحد طلابه للحصول على صورة لهذه الوقفية فصورها له وقد بدأ الدكتور النصر بحقفها مستعيناً بأحد الأسائذة في كلية الأداب من أبناء اليمن ليشرح له المصطلحات البيانية والألفاظ الغريبة. نرجو له التوفيق والنجاح. وَلَوْلاَ الرِّبْحُ أَسْمَعَ مَنْ بِحَجْرٍ صَلِيْـلُ ٱلبَيْضِ تُقْرَعُ بِالذُّكُـورِ وقول الأخر<sup>(۱)</sup>:

الاً إِنَمَا عَادَرْتِ يَا أُمَّ مالِكٍ صَدَّى أَيْنَهَا تَذْهَب بهِ الرَّبْعُ يَذْهَبِ وَقُولُ عَنرة (٢):

وَأَنَىا الْمَنِيَّةُ فِي الْمَـواطَنِ كُلِّهَا والْمَـوْتُ مِنِي سَسابِقُ الأَجَسالِ وَالْمَـوْتُ مِنِي سَسابِقُ الأَجَسالِ وَقُولُ الأَعشى(٤):

لَـوْ أَسْنَـدَتْ مَيْتاً إِلَى نَحْرِهَا عَـاشَ وَلَمْ يُنْفَــلُ إِلَى قَــابِـرِ ولم تكن المبالغة في العصر الجاهلي وحده، بل جاءت أيضاً في عصر صدر الإسلام، ولكنها كانت قليلة، ومن ذالك قول النَّمر بن تَوْلِبَ(٥):

يَظَــلُ يَخْفِـرُ إِنْ ضَـــرَبْتَ بِـهِ بَعْدَ الذِّرَاعَيْنِ والسَّاقَيْنِ وأَلْهَادِي وَقُولُ النَّابِغة الجعديِّ<sup>(1)</sup>:

بَلَغْنَا السَّهَاءَ عَجْدُنَا وجُدُودُنَا وإِنَّا لَنَوْجُو فَوْقَ ذَالِكَ مَظْهَرَا وقول تَمِيم بن مُقْبِل<sup>(٧)</sup>:

وَلَوْ كُحِلَتْ حَوَاجِبُ خَيْلِ قَيْسٍ بِكَلْبٍ بَعْدَ تَغْلِبَ مَا قَــذِيْنَا ووردت أيضاً في عصر بني أُمية ومن ذالك قول هُدْبَةَ بنِ خُشْرُمٍ: بِإِجَّانَةٍ فَيْحَاءَ لَـوْ خَرَّ بَـازِلٌ مِنَ ٱلبُخْتِ فِيهَا ظَلَّ لِلْجَنْبِ يَسْبَحُ وقول ابن ميادة:

وَلَوْ أَنَّ قَيْساً قَيْسَ عَيْلاَنَ أَقْسَمَتْ عَلَى الشَّمْسِ لَمْ تَطْلُعْ عَلَيْهَا حِجَابُها وقول الطِّرِمَّاح :

وَلَوْ أَنَّ بُرْغُونًا عَلَى ظَهْرِ نَمْلَةٍ لَكُرُّ عَلَى صَفَّيْ تَمِيْمٍ لَـوَلَّتِ

وقول الفرزدق(^):

لَعَمْرُكَ مَا الْأَرْزَاقُ حِينَ احْتِفَاكُمَا بِأَكْثَر خَيْرًا مِنْ خِوَانِ الْغَـذَافِرِ وَلَوْ ضَافَهُ الدَّجَالُ يَلْتَمِسُ الْفِرَى وَحَلَّ عَلَى خَبَّاذِهِ بِالْعَسَاكِرِ بِعَدَّةٍ يَاجُوجٍ وَمَاجُوجٍ كُلُّهُمْ لأَشْبَعَهُمْ يَـوْمَا غَـذَاءُ الْغَـذَافِرِ

تلك المبالغات القليلة الفطرية أصبحتْ في العصر العباسي كثيرة، موغلة في الإغراق، ذالك أنَّ المبالغة منذ العصر العباسي استحالت ذوقاً أدبياً عاماً يستحسنه الشاعر، ويعجب به الناقد، ويطرب له الممدوح.

وقصة أبي تمام مع الفيلسوف الكنديّ ، وإنكار الكندي الصدق في الكلام ، ودعوته إلى[عدم] مجانبة القصد مثل معروف في هذا المقام.

وهذه المبالغات القليلة الفطرية، نجدها أصبحت في العهد العباسي، كثيرة معقدة.

٢ – المبالغة من أي نُواس إلى أي تمام: ياتي أبو نُواس أولاً في مضهار المبالغة والإغراق، ولم يشتهر أحد قبل أي نواس بكثرة المبالغات وبعدها عن الواقع، وهو بذالك يُعَدَّ من أوائل من مَهَّدُوا سبل المبالغة (٩) وعبدوا طرقها، حتى أى بعده أبو تمام والمتنبي وابن هانيء.

وَعُنِيَ أَبُو نُوَاسِ بإبراز الممدوحين بصورة الجلال والقداسة، وبالغ في ذالك حتى عَذَا مرحلة المبالغة إلى الكذب الصراح، والكفر البواح، وأتى بما يمجه الطبع، وينفر منه الذوق(١٠)، كقوله الهجين :

وَأَخَفْتَ أَهْلَ الشَّرْكِ حَتَّى أَنَّـهُ لَتَخَـافُكَ النُّـطَفُ الَّتِي لَمْ تُخْلَقِ وقوله(١١):

تَنَازَعَ ٱلْأَخْمَدَانِ الشَّبْهَ فَاشْتَبُها خُلْفَا وَخُلْفًا كَمَا قُدَّ الشِّرَاكَانِ اثْنَانِ لاَ فَصْلَ لِلْمَعْقُولِ بَيْنَهَا مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَٱلعِدَّةُ اثْنَانِ لاَ فَصْلَ لِلْمَعْقُولِ بَيْنَهَا مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَٱلعِدَّةُ اثْنَانِ وَمِن المديح إلى الوصف بخاصة نعتُ الخمرة(١٧):

اسْقِينِهُ خَلْقَ آدَمَا اسْقِينِهُ خَلْقَ آدَمَا فَهْيَ كَانَبِتْ وَلَمْ يَكُنْ ما خَلَا الْأَرْضَ والسَّمَا وقوله في وصف القدر:

يَعَضُّ بِحَيْزُومِ أَلْجَرَادَةِ صَدْرُهَا وَيُنْضِجُ مَا فِيْهَا بِعُودِ خِلَالِ وَيَنْضِجُ مَا فِيْهَا بِعُودِ خِلَالِ وَيَنْضِجُ مَا فِيْهَا بِعَيْرِ جَعَالِ وَيَنْضِلُهَا عَفْسُوا بِغَيْرِ جَعَالِ

غير خفي أن أبا نواس اتَّبَعَ المبالغة لإرضاء عواطف الخلفاء وخاصة الذين كانوا يتهالكون على المديح، ولا يرى بعضهم منكراً أنْ يُكدَح بما تُمدح به الأنبياء، فوجد أبو نُوَاسٍ من طاعة الخليفة ما دفعه إلى عصيان سلطان الفن الخالص والاستخفاف بدينه.

أَضِفُ إلى ذالك رقة الدين، وفساد العقيدة، وقد كان عصره عصراً كثرتُ فيه الزندقة والالحاد بالدين.

ولم يُعْنَ شاعر بالمبالغة بعد أبي نواس قدر عناية أبي تمام بها، فقد دخلت المبالغة شعر أبي تمام في كافة فنونه وأغراضه، من مديح إلى غزل، إلى رثاء، فهجاء، ووصف .

فمن المديح قوله(١٦):

سَائْخَدُ نَصْرًا مَا حَيِيْتُ وَإِنَّيِ لَأَعْلَمُ أَنْ قَدْ جَلَّ نَصْرٌ عَنِ أَلَخَمْدِ وقوله :

وَلَوْ كَانَتْ يَمِيْنُكَ أَلْفَ بَحْرٍ يَفِيضُ لِكُلِّ بَحْرٍ أَلْفُ نِيْلِ وَوَلِهِ:

أَمْطَوْتَهُمْ عَزَمَاتٍ لَوْ رَمَيْتَ بِهَا يَوْمَ ٱلكَوِيْهَةِ رُكْنَ الدَّهْرِ لَانْهَدَمَا ومن غلوه في الرِثاء قوله :

لَوْ كَانَ لِلْجَبَلِ ٱلْمُعَظِّمِ رِيْشَةً مَا شَـكُ خَلْقٌ أَنَّـهُ سَيَـطِيْرُ

وَأَرَى نَكِيْراً صَدَّ عَنْكَ وَمُنْكَراً ظَنَّا بِالنَّسَكَ مُنْكَسَرُ ونَكِيرُ ومن احالته في الغزل قوله:

كَوَاثِنُ أَلِّبً قَبْلَ كَوْنِكَ فِي أَنْشِدَةِ ٱلْعَاشِقِينَ لَمْ تَكُنِ وَلَهُ فِي الْحَاشِقِينَ لَمْ تَكُنِ وَلَهُ فِي الْمَجَاء:

أَفِيَّ تَسْظِمُ قَوْلَ الرُّوْدِ والْفَسَدِ وَأَنْتَ أَنْزَرُ مِنْ (لَا شَيْءَ) فِي الْعَدَدِ؟ وَلَا شَيْءَ) وَ الْعَدَدِ؟ وله في الشكوي(١٧):

بِيَوْم كُطُول الدَّهْرِ فِي عَرْض مِثْلِهِ وَوَجْدِيَ مِنْ هَذَا وهذاكَ أَطْوَلُ وإذَا تأملت مبالغات أبي تمام رأيت فيها ظاهرتين: أنَّ الغرض من المبالغة فني، أدبي، وأنَّ فيها خروجاً إلى المحال بما لا يمكن تصوره لا عقلا ولا عادة كقوله: أفيَّ تَنْظِمُ قَوْلَ النَّوْرِ والْفَسَدِ وَأَنْتَ أَنْزَرُ مِنْ (لاشيءَ) في العَدَدِ؟ وإن تلتمس أسباب هذه المبالغة عند أبي تمام تبد لك نزعة أبي تمام إلى التجديد، فقد كان رائد التجديد في الشعر، يحاول زعزعة عمود الشعر الذي تسك به المحافظون.

وهو حين يجدد يذهب مَذْهَبَ أهل الفكرة والفلسفة في شعره، ويتطلب الألوان ويتصيد المعاني، فإذا لم يظفر بمعنى جيد حاول أن يأتي بصنعة لفظية، وكان البديع والخوص على أنواعه، ووشيه، من دثار هذا المذهب وشعاره، وكانت المبالغة أهم أُسُسِهِ، وهذا ما لاحظه الناقدون الأقدمون عليه فقالوا: إنه يريد البديع، فيخرج إلى المحال(١٨٠).

ولثقافة أبي تمام العريضة العميقة، واطلاعه على فكر أمم شتى كاليونان وفارس نَمَا عنده هذا الميل وساعَدَهُ على أن يذهب فيه كل مذهب.

٣ ــ مبالغة المتنبي من الكثرة إلى الاغراق: لم يبلغ شاعر من شعراء العرب ما
 بلغه المتنبي من الإفراط والغلو والمبالغة سواء في الكثرة أم في الإغراق والغلو،

والبعد عن القصد (١٣)، وقد كان بعض الشعراء يقصر مبالغاته على المديح أو الفخر، لكن المتنبي عمم هذه المبالغة في جميع ألوان شعره، فأنت واجدها في المديح، كها تجدها في الغزل والهجاء حتى لتوشك أن تكون طابعاً عميزاً له، وكثير من هذه المبالغات يعتبرها المتنبي غطاً من التوشية يوشي بها شعره بطرق ملتوية فيها التصنع والتكلف (١٤).

ومن مبالغاته في المديح السينية التي يقول فيها :

لَوْكَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ أَعْمَلُ رَأْيَهُ مَا انْشَقَّ حَتَّى جَازَ فِيه مُوسَى وَأَكُثْرُ مِبْالغاته فِي المديح، ويعده يأتي الفخر، ومن غلوه فيه قوله:

أَيُّ عَلَّ أَرْسَفَى ؟ أَيُّ عَظْيْمِ أَنَّقِي ؟ وَكُلُّ مَا قَدْ خَلَقَ اللَّهِ بِهِ وَمَا لَمْ يَخْلُقِ مُحْتَدَقَدُ فِي مَفْرِقِي كَشَعْرَةٍ فِي مَفْرِقي

والغزل أيضاً لم يخل من هذا اللون كقوله:

كَفَى بِجِسْمِي نُحُولًا أَنْنِي رَجُلُ لَـوْلَا نُخَاطَبَتِي إِيَّــاكَ لَمْ تَـرَنِي ولان أبا الطيب لا يجيد الغزل، فإنه بلجأ إلى المبالغة لتغطية ضحالة الشعور وكذب العواطف، وانظر لقوله:

ذِرَاعَاهَا عَدُوا دُمُلُجَيْهَا يَظُنُ ضَجِيْعَهَا الزَّنْدَ الضَّجِيْعَا فهل هذه صورة محبوب أم جاموس، وقوله(١٥٠):

وَلَوْ جَلَمٌ أَلْقَيْتَ فِي شِقً رَأْسِهِ مِنَ السَّقْم مَا غُيَّرْتَ فِي خَطَّ كَاتِبِ وفي الوصف قوله:

وضَاقَتِ ٱلْأَرْضُ حَتَى كَانَ هَارِبُهُمْ إِذَا رَآى غَيْرَ شَيْءٍ ظَنَّهُ رَجُـلاً فَبَعْدَهُ وإِلَى ذَا ٱليَوْمِ لَوْ رَكَضَتُ بِأَلْخَيْلِ فِي لَمُوَاتِ الطَّفْلِ مَا سَعَلاَ

وليس هذا مجال عرض لمبالغاته إنما هو الإشارة إلى شمولها كافة الأغراض.

٤ - روافد المبالغة في شعره: والمتنبي يستمد مبالغاته من مؤثرات وطوابع دينية، وأخرى اجتماعية، وثالثة ثقافية، وأثر هذه الروافد في شعره واضح للعيان فأنت واجد في شعره الرافد الديني عمثلًا بألفاظ المتصوفة، وألفاظ أخرى شيعية غالية(١٩).

وانظر المصطلحات والأساليب الصوفية ضمن المبالغة في قوله: كَــــُرَ الْعِيَــان عَــــلَيَّ حتى أَنَّــهُ صَارَ الْلَيْقِينُ عَنِ الْعِيَــانِ تَوَهَّمَــا وقولــه:

وَبِهِ يُضَنَّ عَلَى أَلْبَرِيَّةِ لاَ بِهَا وَعَلَيْهِ مِنهَا لاَ عَلَيْهَا يُوْسَى وَوَلِهِ : وقوله :

وَلَــوْلَا أَنَّــنِي فِي غَــيْرِ نَــوْمٍ لَـكُنْتُ أَظُنَّنِي مِنيٍّ خَــيَــالاَ وقولــه:

نَحْنُ مَنْ ضَايَقَ الزَّمَانُ لَهُ فِي لَا وَخَانَتُهُ قُرْبَكَ الْأَيْسَامُ يَعْنُ مَنْ ضَايَقَ الزَّمَانُ لَهُ فِي فِي عَبَارَاتِ الجُنيد والشبلي يقول الصاحب بن عبَّادٍ في هذا البيت: لو وقع في عبارات الجُنيد والشبلي لتنازعته الصوفية دهراً بعيداً (٢٠).

ومثلها كان المتنبي شديدَ الولوع بألفاظ أهل التصوف، كان شديد التوقان إلى الاستخفاف بأمر الدين، وتناول الموضوعات المقدسة بأسلوب فيه الهزُّءُ وفيه رقةُ اللدين (٢١). كقوله :

إِنْ كَانَ مِثْلُكَ كَانَ أَوْ هُوَ كَائِنٌ فَبَرِثْتُ جِيْنَئِسَدٍ مِنَ ٱلْإِسْسَلَامِ وَقُولُسُهُ :

وأَكْبَرُ آيَاتِ التَّهَامِيُّ أَنَّهُ أَبُوكَ، وإحْدَى مَالَكُمْ مِنْ مَنَاقِبِ

وقولمه :

والنَّنَاسُ كَالْعَابِدِيْنَ آلِهَةً وَعَبْدُهُ كَالْمُوحِّدِ اللهُ وقوله:

وُنُصِفْي الَّذِي يُكْنَى أَبَا أَلْحَسَنِ ٱلْهَوَى وَنُصْفِي الَّذِي يُسْمَى الإله وَلاَيُكْنَى

وقولىه :

يَتَرَشَّفْنَ مِنْ فَمِي رَشَفَاتٍ هُنَّ فِيهِ أَحْلَى مِنَ التَّوْحِيْدِ وفساد الدين \_ كما يقول صاحب «اليتيمة» \_ ليس عيباً فنياً على الشعراء وليس سوء الاعتقاد سبباً لتأخر الشاعر، ولكن الإسلام له حقه من الإجلال والإحترام، بحيث لا يسوغ الإخلال به قولاً أو فعلاً (٢٢).

بَلْهُ إِنَّ الحَروج عن حدً الدين أفضى إلى مبالغات محقوتة ينفر منها الذوق، وتمجها الأسماع، ويبرأ منها الفن، وتنكرها الطباع السليمة، والفطرة العربية.

وكما التجأ الشاعر إلى أهل التصوف يأخذ منهم أساليبهم وتعبيراتهم عرج على غلاة أهل التشيع ليقتبس من منهاجهم حتى ليحس القاريء أن الشاعر حين يحدح أحيانا يمدح إماما من أثمة الشيعة، أو نقيباً من نقبائهم، يذهب في الغلو فيه كل مذهب (٢٣).

والسينية أظهر مثل لتصوير منزع التشيع وأخذه مأخذهم وفيها يقول: بَشَرٌ تَصَـوَّرَ غَـايَـةً فِي آيَـةٍ تَنْفِي الظَّنُونَ وتُفْدِـدُ التَّقْدِيْسَـا وبِهِ يُضَـنُ عـلى البَرِيَّةِ لاَبِهَا وَعَلَيْـهِ مِنْهَـا لاَعَلَيْهَـا يُــوسَى

٥ ـ الأسباب الشخصية لإغراق المتنبي: كثرت مبالغات المتنبي، وبلغت كل مذهب في البعد، وامتزجت في كل غرض من أغراض هذا الشعر، وكان لها أسباب دعث إلى هذا اللون الذي أعجب به الشاعر، وسلك نهجه فيه غير مقتصد، ولا كاف عن بعض مكروهه.

وأول تلك الأسباب تقليد الشاعر لشعراء القرن الثالث، الذين كَلِفُوا بالمبالغة بالمبديع، وامعنوا في الغوص عليه، متفنين متجاوزين، وقد عُنُوا بالمبالغة خاصة (٢٠٠)، وكان من أظهرهم أبو تمام.

وأيضاً ما شاع عند بعض النقدة المتقدمين من الدعوة إلى المبالغة، وقد تبنَّى هذا التيار قدامةُ بن جعفر وغيره، ممن كانوا مناصرين للمبالغة مؤثرين للغلوعلى الاقتصاد في القول(٢٠٠).

ومنها ما يُرْمَى به المتنبي من قِرْمِطِيَّةٍ غالية (٢٦٠)، وهذا الزعم إنْ لم يَصْدُقْ على عَقِيدَتِه فقد تأثره في شعره، وشعره صورة واضحة لِقِرْمِطِيَّةٍ نَعَلَّعَلَتْ في الأعماق، وشيعية سرت فيه مسرى الدماء، وإن يكن لم يعتنقها اعتناقاً فقد ارتشف من فلسفاتها رشفَاتٍ .

وسبب رابع، دراسة الشاعر لفلسفة أهل التصوف، وما في أساليبهم من غموض، وما في معانيهم من غلو<sup>(٢٢)</sup>، ولم يكن المتنبي صوفياً ، ولكنه كان يعرف الصوفية كما يعرفها أهل التصوف ، وما كأنه إلا قطب من أقطابهم.

هذه الأسباب خصوصية في المتنبي ذاته، وهي داخلة في الإطار الشخصي للحديث عن فنه وأدبه، ولكن أسباباً أخرى قد تكون أقرب إلى العموم، وهي أسباب تستمد وجودها من روح العصر والتركيبة الاجتماعية والنزعات الفكرية، وألأطُرِ المعيشية، وسنتحدث عنها فيها يلي :

٦ - الأسباب العامة لشيوع المبالغة في عصر المتنبي: هناك أسباب عامة لشيوع المبالغة في شعر المتنبي بصفته نموذج الشاعر العباسي وعثلاً لعصره، بكل مافيه من بساطة وتعقيد، ونزعات، ونحل سياسية واجتهاعية.

وأول ذالك الكذب العاطفي عند الشاعر الذي يفضي به إلى مسالك عُوج ، فالشاعر الصادق يقول ويوجز فيصب المحزَّ ، ولا يخطيء المفصل في أسلوب مقتصد ، وفكرة لا تكلف فيها. أما حين يكذب الشاعر في عواطفه، فيمدح من لا يستحق إلا الذم، ويثني على من الصق به العيب، فشيء آخر، إنَّ عاطفته لا تمده بروافد وخواطر يسكب فيها قوالبه، لأن ممدوحه ليس بذي خير كاثر، ولاصفات مثلى. بل جسد اشتمل على كثير من العيوب والموبقات، ولذلك فإن الشاعر لا يجد سندا من الواقع بعضد دعواه، ويؤكد مذهبه، فيلجأ الشاعر إلى الخيال ليكمل الصورة، وإلى الكذب ليوضح الفكرة، فيقع في العيب، ويصل إلى مهلهل من الفكر، وركيك من المعنى، ذالك أنَّ البحث عن سبل التقرب من الحاكمين يُرْكِبُهُ مطية الكذب المهيأة، ومهرة النفاق المسرجة.

لذالك كثر الشعراء المنافقون الذين يتمسحون بأولئك الحاكمين ، ويرسمون لهم الصور الخيالية ، وكلما ابتعد الممدوح عنها أكثر الشعراء وصفه بها ، حتى صار الشعراء موظفين كغيرهم ، عينت لهم أوقات يدخلون فيها على الخلفاء وفرض لكل واحد عطاء ، يدفع إليه وافدا أو مادحاً (٢٨).

وكانت المنح والجوائز تنثال على الشعراء انثيالاً دون حساب أو تقدير، فكما أن الشعراء يعطون الحاكمين من المعاني والصفات ماهو فوق الواقع، وما لا يملكون الباسهم لبوسه، فكذالك نجد بعض الخلفاء أعطوا الشعراء ما هو فوق الحقوق وما يملكون وما لايملكون من أموال الشعوب(٢٩).

ولسنا بحاجة إلى أن نعلل ميل بعض الخلفاء والحاكمين إلى حض الشعراء ودعوتهم إلى المديح، فذالك يفضي بنا إلى الاسهاب، حسبنا أن نكرر أن الخلفاء دعوا إلى المديح والإطراء والتعظيم بكل الأساليب، فأسروا بعطاياهم شعراء الحضر فنادموهم ودعوا شعراء البَدْوِ وأترفوهم، وبعثوا في طلب من لم يفد، فأجزلوا لهم العطايا حتى صنفوهم مراتب، ووضعوا لهم مرتبات سنوية، واختص كل وال كبير بطائفة من الشعراء يعطي فيقولون، لهذا كله أصبح الشاعر عاطلاً، وعلى الرغم من ذالك فهو ذو قصور ودور وضياع، وأخيراً رأينا أن الخلفاء كانوا \_ إضافة إلى طربهم للمديح، واهتزازهم للثناء \_ يطلبون المبالغة، ويحضون عليها،

فها قيمة الكلام العادي المتداول المبتذل، إنهم يريدون معاني وصفات فوق المعقول لبرضوا غرورهم، وكبرياءهم، وليخدعوا شعوبهم، وليقيموا لهم ذكراً حسناً في الناس (٣٠).

ولقد كان العصر العباسي عصر امتزاج مجتمعات، ومن ثم فهو عصر امتزاج ثقافات، وقد جاء العرب بالإسلام إلى أقوام شتى من سربان وفرس وكلدان وصابئة وأقباط ويونان وهنود، وكل أمة لها فلسفة وعقائد وثنية مشركة، فكان أن أسلمت أقوام شتى منهم: من أسلم صادقاً وهم أكثر الناس، وبقيت فئة كافرة في السر والجهر، وخَفَتَ صوتُ الشك والإلحاد في العصر الأموي، لأن الدولة كانت عربية خالصة.

فلها جاء العصر العباسي وارتفع صوت الفرس واستطاعت العناصر الفاسدة أن ترفع أبواقها، فكانت المجوسية والراوندية اتباع أبي مسلم الخراساني ومن أبرزها حركة المقنع الذي نادى بتناسخ الأرواح، ودعى إلى هدم أركان الإسلام، ووجه المهدي له ضربة قاضية، فقتل كثيراً من أتباعه في المعارك، وأنشأ ديوان الزنادقة لمن خفي واستتر، وبذالك سكنت ربح عقيم طوال عهود المهدي والهادي والرشيد والأمين(٣١).

ومن أجل ذالك وجد بين الشعراء الاستهتار بقيم الدين، وشرائع الإسلام، فتجدث بعض الشعراء عن الدين مستخفين، وبشعائره مستهترين، ورأوا في أنبياء الله مثلاً يشبه بها الخلفاء، وفي عظمة الله وصفاته وأسهائه ميداناً للاقتباس، فألبسوا ممدوحيهم من القداسة كل ملبس ونجد ذالك في شعر المتنبي.

وقد شاع شرب الخمر، وكثر صرعى الكؤوس حتى أن الشاعر الذي لا يشربها يضطر لوصفها ليجاري ذوق العصر، ويتصرف في أغراض الشعر، وكفى بذالك ذوقاً!!

هذا المجسون والفسوق دعيا إلى ازدراء كل مُثُل ، والغض من كل فضيلة، والتباهى بكل رذيلة، حسب القاريء أن يقرأ «ديوانً أبي نواس» أو «يتيمة الدهر»

ليعرف كم فسوق، وكم من استهتار بصلاة وهزء بصوم، وسخرية بعبادة.

غَدَّنَ المجتمع في عصر بني العباس، فاقتبس من أمم شتى أنظمة شتى، في الماكل والمشرب والملبس والمسكن، وسائر شؤون الحياة، وتدفقت الأموال فكثر النعيم وعم، وتغلغل الترف وشمل، لكن شموله وعمومه كانا مرتبطين في أحيان كثيرة بظل الحاكمين من كل جانب، وإن كانت فئات من الشعب يعيث فيها الجوع والفقر، وأصبح بعض الخلفاء والولاة والأمراء ينفرون من ذوق البدو الفطري، المبني على الصدق والقصد في المدبح والوصف، فلا يريد الخليفة أن عدح بأنه عظيم فحسب، بل يجب أن يفضل على الناس، ويقرن بالرسل، وذالك حسن الذوق! وسلامة الفطرة!

لا نعجب إن رأينا عبد الملك بن مروان ينتقد عبيد الله بن قيس الرُّقَيَّاتِ في مديحه له :

يَا أَتَلِقُ التَّاجُ فَوْقَ مَفْرِقِهِ عَلَى جَبِينٍ كَالَّهُ اللَّهَبُ

لأنه وصفه بالجهال، بينها وصف مصعب بن الزبير بالجلال إذ يقول:

إِنَّمَا مُصْعَبٌ شِهَابٌ مِنَ الله تَجَلَّتْ عَنْ وَجْهِهِ الطَّلْمَاءُ

إن هذه الصورة من البحث عن الأفضل في المديح عادية جداً ، إذا قيست بصورة أبي تمام والمعتصم والكندي الفيلسوف، إنَّ الكندي يمثل الذوق المعقد المترف المتكبر حين يقول لأبي تمام: الأمير فوق من وصفت، مازدت على أن شبهته بأجلاف العرب!! حينها قال أبو تمام في المعتصم بيته الرائع:

إِقْدَامَ عَمْرٍو فِي سَمَاحَةِ حَاتِمٍ فِي حِلْمِ أَحْنَفَ فِي ذَكَاءِ إِيَاسِ تعقد الذوق، وانمسخت الفطرة في الناس، فالكندي لا يرضى للخليقة أن يشبه إذَنْ بشجعان العرب، أراد أن يقول بالرسل؟

ولذالك جعل الشعراء الخليفة قَدَراً ينفع ويضر، وأُجلًا يقدم ويحجم، واستدوا إليه تصريف الزمان(٢٢).

ولقد اختلط العرب البسطاء بأمم لها وَلَعٌ بمظاهر العظمة والأبَّهِ والإجلال، وإحاطة أنفُسِهم بالمظاهر البراقة، فلقبوا ملوكهم بأعظم الألقاب ووصفوهم بأسمى الصفات، وأحاطوهم بالإجلال الذي ليس بعده زيادة لمستبد (٣٣) وفي وصفهم للأشياء، وتصويرهم للحقائق، وتحديدهم للمعاني شغف قوي بالإغراق (٣٤).

وتأثَّر الأدباء بهذا المنزع إلى المبالغة، وارتسمت تلك الصور في قوافي شعرهم .

وكان تأثر الشعراء ناتجاً عن إحدي وسيلتين الأولى: شعراء ورثوا هذا الطبع وراثة الدم والعرق كبشار بن بُرْدٍ، وأبي نُواسٍ، والعَكَوَّكِ، والصَّابي وآخرون امتزج فيهم هذا الطبع بالمخالطة والمجالسة، في ذالك المجتمع المختلط، وبقراءة ما ترجم من آثار القوم، وباحتذاء من ورث طبائعهم وامزجتهم وهؤلاء هم الشعراء الذي يَمتُون إلى العرب بصريح النسب وصميم الحسب كأبي تمام والمتنبي وابن هانيء.

وقد وُجِدَتْ مذاهب إسلامية متأثرة بهذا الامتزاج بالأمم الأخرى، وقد اقترن التشيع منذ كان بالغلو، وبالغ الإسهاعيلية والقرامطة ونحوهم مبالغة اقتبسوها من أهل فارس ومن الهنود والنصارى واليهود(٣٥) ونحوهم عمن اتخذ التشيع الغالي سناراً والمروق من الدين والزندقة دثاراً (٣١).

وقاسى أهلُ النشيع كُلَّ بؤس الحياة من نكد وضراء ، واضطهاد وتقتيل جملة وافراداً ، لذالك تَكُوَّنَ لديهم رَدُّ فِعْل لما شعروا به من واقع مرير ، فعاشوا على أطياف خيال بعيد ، من انتظار إمام غائب، وظهور إمام مختف ، وأغْرقوا في تعظيم على رضي الله عنه ، وغَلَوْا في سبِّ بعض صحابة النبي ﷺ ورضي عنهم .

وهذه الصورة لها ظل في الغلو واضح عند المتنبي وابن هانيء الأندلسي ودِيك الجن، ومنصور النميري، والحسين بن مُطير، ودِعْبِل ِ الحزاعي.

وبعد فإن هذه الأسباب العامة، من نقد للحياة، وترف، ومجون وزندقة، واغراق للاعطيات، وطباع أجنبية، وعلوم وثقافات جديدة هي روح العصر، الذي وجد صداه في مذهب ابتدعه الشعراء ، وتشجيعه في مذهب ابتكره النقاد ، وعلى رأسهم قدامة بن جعفر الذي صفق للمبالغة ، ودعى الشعراء إليها ، وآثرها على الاعتدال داعياً إلى اقتفاء نهج اليونان فيها عثلاً بمذهب أرسطوطاليس ، ودعى إلى أن المبالغة هي مذهب أهل الفهم بالشعر ، وإن أروع الشعر أكثره مبالغة (٣٧) ، وغير خفي ان رَأْياً خطيراً كهذا له أثر على الأدب، واتجاهه إلى المبالغة .

٧ أما المتنبي وشعراء المبالغة : لهذه الأسباب المذكورة آنفا كانت المبالغة في العصور الثلاثة الأول قليلة غير متكلفة، أما في عصر المتنبي فنجدها تختلف في أربعة أشياء :

أولها: أنَّ مبالغة الأوائل كانت طبعية دون تكلف وتعمد، لا يقصدها الشاعر، ولا يبحث عنها، بل تأتي بها القريحة، وتوردها البديهة.

الثاني: أنَّ مبالغة العصور الثلاثة قليلة ترى كالوشم في ظاهر اليد وتلتقط في الديوان الواحد بيت أو بويتات.

والثالث: أنَّ هذه المبالغة لم تتجه إلى المدح في أكثرها، ولم تُحِلَّهُ المحلَّ الأولَ فهي تأتي إليه كما تأتي إلى غيره من الفنون، على سواء فهي ليست وليدة النفاق، وعبادة المال وأهله، بل شطحات وسبحات تنفلت من لسان الشاعر لا تدل على ضعف في العاطفة، ولا ملق في التعبير.

ورابعها: أَنَّهَا على قلتها أقربُ إلى الواقعية والقصد والاعتدال فلم يدخلها إلحاد أو شرك، أو استهتار بقداسة أو دين، أو غلو في مجون أو إحالة بعيدة لا تدرك إلا بالخيال.

وحين نحاول أن نميز بين المبالغات عند المتنبي وسابقيه من أبي نُواسِ إلى أبي تمام، فسنجد أن أبا نواس أول من عبَّد طريقها وأكثر منها، ولو وجد قبل أبي نواس من يعبدها لمضى فيها دون توقف أو وازع، وكان من دوافعها لديه رقة في الدين، وفساد في العقيدة، وإيغال في النفاق دفعه إلى الإغراق في المديح، وإلباس الخلفاء لباس الأنبياء ووصفهم بصفات الباري جَـلُّ وعلا .

وكانت المبالغة عند أبي تمام تجديداً أدبياً ، وبحثاً عن البديغ والصنعة، وتُصَيُّداً لكل جديد عويص، أملتها ثقافة عريضة، وعقل ثاقب.

وكانت المبالغة عند أبي الطيب إرضاءً لذوق أدبي حكمه أهل العلوم والنحو والفلسفة، وتُحدِّياً أدبياً وعلمياً لهم، إضافة إلى رشحها من طبع غال، ومذهب غامض، وثقافة واسعة عميقة، وعقل عميق، ونفس معقدة جوالة في الطموح.

وإذا كان المتنبي فارس الشعر في الأدب العربي القديم على امتداده، ورمزاً من رموز البطولة الشخصية والأدبية فيه، فإنه على ذالك شاعر المبالغة في الشعر العربي كله على امتداد عصوره، وكثرة شعرائه، وإن المبالغة تصل عنده إلى أبعد غاية وأرفع راية، ولابد من التذكير بأنه لم يأت شاعر بعده بلغ مبلغه، وقد كانت عيبا شائعاً في شعره تصيب بالكلف كثيراً من غرره وقلائده.

وإذا أردنا أن نمر على أشهر أسماء الشعراء الذين عنوا بالمبالغة من بعده فإن سَمِيَّهُ ابن هانيءِ الأندلسي الذي كان من أكثر الشعراء إغراقاً ، وبعداً عن القصد وتجاوزاً .

وقد كانت مبالغاته نتيجةً غلو ديني وشيعي، وإفراط، وحسبك بمثل قوله(٣٨):

مَا شِئْتَ لَا مَا شَاءَتِ الْأَقْدَارُ فَاحْكُمْ فَأَنْتَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وابن الفارض شاعر أهل التصوف، نَقَلَ المبالغة إلى الغزل، ومبالغاته تصدر عن عقيدة صوفية كقوله (٣٩):

خَفِيتُ ضَنَّى حَتَّى خَفِيتُ غَنِ الضَّنَى ۚ وَعَنْ بُرْءِ أَسْفَامِي وَبَرْدِ أُوَامِي وَلَمْ أَدْرِ مَنْ يَدْرِي مِكَانِي سِوَى الْهَوَى ۚ وكِتْنَان أَسْرَارِي وَرَعْي ِ ذِمَامِي

وَقَدْ وُجِدَ فِي الشعر العباسي شعراءً لهم إغراق وغلو، لكنهم لم يبلغوا درجة الفرسان الثلاثة أبي نواس وأبي تمام والمتنبي، منهم الحسين بن مطير الأسدي ، وله

في المدائح خاصة إغراق وغلو.

ومنهم أَبُو إسحاق الصابي، شاعر ناثرٌ، جنح إلى المبالغة كثيراً في شعره ونثره، ، وشجعه عليها الوارثة والثقافة

ومنهم ابنُ حجاج، الشاعر الذي جمع إلى المجون إغراقاً وسُخْفَا ، فصار شعره ظلمات بعضها فوق بعض، ويدعوه إلى ذالك تظارف وتماجن ، وتَبَاهٍ بالفسوق وتفاخر.

ومن الشعراء سَلْمُ الْخَاسِرُ ، الذي كانت له مبالغاتُ في المديح كقوله (٤٠٠): لَقَدْ جَعَلَ الله في رَاحَتْكُ حَدِيَاةَ النَّفُوسِ وآجَالُها وَجَدْنَاكَ فِي كُتُبِ الأَوْلِدِينُ عُمْيِي النَّفُوسِ وقَدَّالَهَا ومنهم ابنُ سَنَاءِ الْلُك ، الذي بالغ في الفخر، وأغرق.

وهناك شاعران فحلان من شعراء العصر العباسي اشتهرا بالشعر وقيل: إنَّ لديها مبالغة، وهما ابن الرومي وأبو الْعَلَاء.

أما ابن الرومي، فإنَّ ما يبدو له من مبالغة لا يُعَدُّ مبالغة بالمفهوم الفنيِّ لذلك، ولكن أكثره داخل في أسلوب الهجاء الساخر كقوله:

يَاثَقِيلًا عَلَى الْقُلُوبِ خَفِيفاً فِي الْلَوَاذِيْنِ دُونَ وَزْنِ النَّقِيرِ طِرْ سَخِيفاً أُوْقَعُ مَقِيْتاً فَطَوْراً كَسَفَاةٍ، وَتَارَةً كَثَيِيْرَ

وهذا الأسلوب فيها يبدُو لي ليس أسلوب مبالغة، إنما هو أسلوب هجاء سافر، يعتمد تصوير المتناقضات في الطبائع والعادات، ليخرج القاريء والسامع بضحكة ساخرة، وطرفة نادرة، والمبالغة فيه مطلوبة، لأنه هجاء، (كاريكاتوري).

أما أبو العلاء ، فرجل شغله الواقع عن الخيال، والزهد عن ملذات الحياة عند أعتاب المالكين، ولذالك قلَّ أنْ تجد له مبالغة، ومن هذا القليل قوله(١٠٠):

يُسذَّيْبُ السرُّعْبُ مِنْهُ كُلُّ عَضْبِ فَلَوْلاَ ٱلغمْدُ يُعْسِكُهُ لَسَالاً

وما تحدث عنه طه حسين من مبالغات عند أبي العلاء في طور حداثته وشبابه، وكهولته(٢٤)، إنما هي مبالغة نسبية، إلى مراحل حياة الشاعر الأخرى، أمَّا أنه شاعر مبالغة يصول ويجول فيها فأمَّرٌ غير صحيح.

د. عبدالله الحامد العلى الحامد الرياض:

### الحواشي :

- والوساطة في ٤٢٢ . ٢ لوساطة : ٤٢١. \_ \
- الوساطة: ٢١٤. ٤٠ الوساطة: ٢١٤. ۳ ــ
- الوساطة: ٤٣٦. ألهادي: العنق. ٦ ـ الوساطة: ٤٦١. ٧ ـ الوساطة: ٤٣٣. \_ 0
  - الوساطة: ٤٢٢. الغذافر: الأول اسم رجل والثاني وصف للجمل. \_ ^
- الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ١٦٢، ١٦٣ والعصر العباسي الأول لشوقي ضيف: ٢٢٨. \_ 4
  - وحديث الأربعاء، ١٣١/، ١٣١، ١٣٢. -1:
  - «الموضح»: ۲۱۹. ۲۲ ــ «الموشح»: ۲۸۶. - 11
  - والفن ومذاهبه في الشعر العربيء: ٣٢٣، ٣٢٤. - 18
  - انظر الصبح المنبي: ٣٣١، والفن ومذاهبه في الشعر العربي: ٣٣٤. \_ \ i
    - أنظر البتيمة: ١/١٨٠. ١٦ ــ الموازنة: ٢٠٧/١. \_ 10
- انظر أبو تمام في سلسلة أعيان الشيعة: ١٩٠ ــ ١٩٨ والموازنة: ١/١٥٤ و١/٣٠٧ و١/١٩٦ ــ ١٩٧. \_ \ \ والموشح: ٣٣١ و٣٣٤.
  - الموازنة: ١/٢٢٩. ١٩ ـ يتيمة الدهر: ١٨٧/١، والصبح المنبي: ٣٨٦، ٣٨٥. والفن ومذاهبه في الشعر العربي: ٣٢٢.
- ٣٠ ـــ اليتيمة: ١/١٨٧. ٢١ ــ مع المتنبي: ٢٧٨ و١٥٥ و١٣٠. والصبح المنبي: ٣٨١، ٣٨٣، والبتيمة: .142/1
- ٢٦ ــ اليتيمة: ١٨٤/١. ٣٣ ــ الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ٣٢٣، ٣٢٣ وومع المتنبي»: ٧٧.
  - ٢٤ ــ مع المتنبي: ٥١. ٢٥. مع المتنبي: ٥١. والفن ومذاهبه في الشعر العربي ٣٣٣.
- ٢٦ ـــ الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ٣٢٢. ٧٧ ــ الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ٣٣٣. ومع المتنبي:
  - ٢٨ ــ تاريخ التمدن الإسلامي: ٢/٧٧٢.
  - ٢٩ ــ انظر عصر المأمون: ١/١٨٥ وما بعدها.
- ٣٠ ــ انظر طبقات الشعراء لابن سلام: ١٧١، ١٧٢ والعصر العباسي الأول لشوقي: ضيف ١٩٤. الأدب في ظل بني بوية: ١٤٣، ١٤٥.
  - ٣١ ـ انظر المهدي العباسي: ١٦٠ وما بعدها.
  - ٣٢ ـ انظر المديح في سلسلة فنون الأدب العربي.

# المعجم الجغرافي في المنطقة الشرقية

#### \_ 10 \_

### النقيــــر

اختلف المتقدمون في ضبط هذا الاسم ، فجاء في « معجم البلدان » بفتح النون وكسر القاف على صيغة التكبير فعيل \_ بمعنى مفعول أي منقور \_ وأنه موضع بين هَجُر والبصرة ، ثم أورد قول ابن السُّكِيت في شرح قول عُروة بن الورد :

ذَكَ رْتُ منازلًا مِنْ أُمَّ وَهْبِ عَلَى الْمَحِيِّ أَسْفَلَ ذِي النَّقِيرِ

قال: ذو النقير: موضع وماء لبني القين من كلب ، وقيل : موضع نقير فيه الماء \_ كذا ورد في « المعجم » وما أرى عروة قصد موضعاً بعيداً عن بلاد قومه بني عبس ، وكانت في عالية نجد في جهات ماوان ، وحدود حَمَى ضَرِيَّةَ وحَمَى الرَّبَذَة ، فإذا كان لبني القين موضع يسمى النقير فهو غير الذي بين هجر والبحرين ، وغير الذي ذكر عروة بن الورد .

وقال البكري<sup>(١)</sup>: النَّقير : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، بعده ياء وراء مهملة : موضع بين الأحساء والبصرة .

٣٣ \_ الأدب في ظل بني بوية: ١٤٤ و٣٠٣.

٣٤ ــ تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول لأبي الخشب: ١٨٩، ١٩٠.

٣٥ \_ ألأدب في ظل بني بوية: ١٧٠ . \_ \_

٣٦ \_ الأدب في ظل بني بوية: ١٧٠ .

٣٧ ـ فن الشعر لأرسطو ـ ترجمة شكري عياد ـ ١٢٠، ١٣٩، ٢٦٧ ومع المتنبي لطه حسين: ٥١ ونقد الشعر لقدامة بن جعفر: ٥٠.

٣٨ \_ انظر فتاريخ آداب اللغة العربية، لجرجي زيدان: ٢٧٧٧٠

٣٩ ... انظر دابن الفارض سلطان العاشقين: ٣٣٠

٤٠ \_ طبقات الشعراء: ١٠٣.

٤١ \_ وتجديد ذكرى أبي العلاءه: ١٨٣.

۲۶ \_ تجدید ذکری این العلاء: ۱۸۱، ۱۸۷، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۵.

وقال ابن دُريد: النقير لبني القين وكلب، وأنشد لعروة بن الورد، ثم أورد بيته المتقدم.

وأضاف وقال العجاج :

ذَافَعَ عَنَى بِنُسَقَيْرِ مَوْتَتِي بَعْدِ اللَّتِيَا واللَّتَيَا واللَّتِيَا واللَّتِي وَقَدْ روي هذا: بنقير، بضم أوله، على لفظ التصغير. ونَصُّ رَجَز العَجَّاج(٢):

أَصْبَحَ قُومِي يَحْفِرُونَ حُفْرَتِ يَدْعُونَ بِاسْمِي وتَنَاسَوْا كُنْيَتِي فَسُرَّ ودَّادِي وسَاءَ شُـمَّتِي

إذْ ردَّهَا بَكَيْدِهِ فَارْنَـدَّتِ دَافَع عَنِي بِنُـقَـيْ مَـوْنَـيَ

أي إن الله ردَّ شر تلك الليلة التي أوشك أن يموت فيها وهو في نقير . وورد الاسم مضبوطاً بالحركات بضم النون .

وإذا صح أن اسم الموضع أو الماء الذي بين هَجَر والبصرة نَقِير \_ بفتح النون \_ فإنه غير معروف الآن ، وإِنَّمَا المعروفُ نُقَيْر \_ بالضم \_ وهو منهل فيه آبار قليلة الماء ، قديمة تقع شرق منهل النقيرة بنحو ثلاثة عشر كيلاً . ولا يداخلني شَكُّ بِأنه الموضع الوارد في شعر الْعَجَّاج \_ كها تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على قريته قُصَيْبَة ، وعند ذكر بِعَال \_ وهذا الموضع ذو المنهل يقع في الطريق بين هَجَر والبصرة ، المارّ بوادي المياه \_ وادي الستار قديماً \_ لا الطريق الساحلي .

وقال الهمداني (٣): وبئر النقير بناحية البحرين أيضاً على عَشْرِ قِيَمٍ

لاتنكش ، ويجتمع عليها كثير من وُرَّادِ العرب ، وربما سقى عليها عشرة الآف بعير ، فتضرب عنها جميعاً بِعَطَنِ ، وهو حَسِيفٌ قَلَيْذَم . انتهى . ووصف الهمداني ينطبق على بئر النَّقِيرة (1) أكثر من انطباقه على أحد آبار نقير ، فقد وصفها بأنها حَسِيف ، والبئر الحسيف والحسيف هي التي تُحفر بالحجارة ، فلا ينقطع ماؤها كثرة ، والقَلَيْذَمُ البئر الغزيرة الماء ، وقد يقال : القليزم – بالزاي – من بحر القلزم .

وآبار نُقَيرٍ ضيقة الأفواه محفورة في أرض صلبة . وكذا بئر النَقِيرة .

ونقير \_ الموضع \_ من بلاد قبيلة العوازم ، وعلى مَنْهل نُقَير حدثتْ وقعة بينهم وبين مُطَيْر والْعُجْمان ومعهم غيرهم ذكرها صاحب كتاب « العجان ورعيمهم راكان بن حثلين «فقال (°): بأن فيصلاً الدويش ــ بعد وقعة السَّبَلَةِ ــ بادر إلى نقض العهد ، وسار بمن أطاعه من قبيلةً مُطَيْر إلى الْـعُجْهان ، وانضم إليهم ابنُ مشهور في جماعته من عَنزَة ، وعقدوا العزم على احتلال الأحساء ، وساروا متجهين لتنفيذ خطتهم ، وفي طريقهم قيل لهم بأنَّ أحياءً من قبيلة العوازم نازلون على ماءِ رِضًا ، فصبحوهم وهم غَارُّونَ فَهَبُّوا مدافعين ، وأنزل الله عليهم النصر ، فقتلوهم بالرصاص والسيوف والسكاكين وعَمَدِ البيوت والحجارة ، وقتلوا حملة الرايات ، وأخذوها ، وهزموهم شُرَّ هزيمة لا ينمحي عارُها ، وكانت هذه أكبر في نفوسهم من كل شيء ، لأنهم يرون أن العوازم لا يكافئونهم في الشرف والشجاعة والعدد والعدة ، وفقدوا بذلك اعتدادهم بأنفسهم ، ومكانتهم الرفيعة عند الناس ، وبعد مدة لا تزيد على شهرين أرادوا أن يستعيدوا شرفهم وحسن سمعتهم، فجمعوا فلولهم، وكانت العوازم تترقب غزوهم ، فاجتمعوا على ماء يُسَمَّى نُقَيْرٍ ، فسار العجمان والدويش وابنُ مشهور إليهم في نَفَيْر ، وأغاروا عليهم ، فهزمهم العوازم شر

هَزَيمَة ، وقتلوا كثيرًا من رجالهم فعادوا خائبين . انتهى . وكانت وقعة نُقَيْرٍ سنة ١٣٤٧ ــ بعد وقعة السَّبَلَةِ .

وممن قتل العوازم من شيوخ العجمان في وقعة نُقَير حِزَامُ بنُ حِثْلَيْنِ ، وقال ابن جافور شاعر العوازم في ذلك :

يَا (حْزَام) سَيِّر لـ (هابِسْ) عِنْدِكِ قْرَيِّب صَيِّفْ وقَيْظْ وخَاوِ الشَّيْخِ فِي دَارهْ (٢٠) عـادَاتِنَا منْ فَـدِيْم ِ نَذْبَحُ الطَّيِّبُ وهذَا جَزَا اللِّي عَلَيْنَا يَبْثِرَ الْـغَارَهُ

ويقع منهل نُقَيْرِ شمالَ النَّعيرية بنحو أربعين كيلاً ، وأقرب الأعلام منه جبل السِعّال الواقع جنوبه بنحو خمسة عشر كيلاً ، وهو في منطقة السُّودَة في جانبها الشيالي الغربي ، بمنطقة إمارة النَّعيرية (بقرب خط الطول ١٨ /٤٨° وخط العرض ٢٥/٥٥°) . وقد أُنشيءَ على منهل النُّقير قرية سكانها من العوازم .

# \_ بفتح النون وكسر القاف ، فعلية بمعنى مفعولة أي منقورة \_ :

هناك في الشهال من آبار النَّعَيْرِيَّةِ الارتوازية وعلى مسافة خمسين كِيْلاً جَوَّ واسعٌ من الأرض ، فيه آبار قديمة ، ليست غزيرة الماء ، يطلق على واحدة منها تقع في الجنوب من ذلك الجوِّ ومن الآبار \_ اسم النَّقِيرة ، وقد تُسمَّى مُشاش النقيرة لضعف مائها ، ومعروف أنَّ المياه في البادية جميعها تأثَّرَتْ بما حُفِرَ من الآبار العميقة التي ركبت فوقها الآلات الحديثة لجذب الماء من أعهاق الأرض .

هذه البئر الضعيفة الماء كانت ذات شُهْرةٍ عظيمة قديماً ، لوقوعها في طريق من أعظم الطرق الموصلة إلى شرق الجزيرة من الشيال كاظمة (الكويت) والعراق وما حولها من البلاد .

قال الأزْهريُ في كتاب «تهذيب اللغة»(٧): النَّقِيرة ركية ماؤها رُوَاءً ، بين

ثاج وكاظمة ، انتهى .

ومثل هذا في كتاب «التكملة» للصاغاني(^).

وقال الهملتانيُّ في «صفة جزيرة العرب»(٩): النَّقَارُ: نُقرٌ في الرمل، وكاظمة، ومُسَلَّحَةُ بثر كانت أُجاجا تَذْرِبُ البطون، وعذب ماؤها فصار فُرَاتاً، والنَّقِيرة، وبها البئر العِدُّ، التي ذكرناها، والسُّودَة. انتهى.

وقد أورد ياقوت في «معجم البلدان» نصَّ كلام الأزهري غير منسوب، وأضاف: وأظنها التي قبلها ــ يقصد النَّقير ــ وتقع النقيرة غرب رأس السفَّانية، وشرق الوَرِيعة، بقرب خط الطول ٤٨/١٢° وخط العرض ٥٨/٢٧°.

وهي من مناهل قبيلة العوازم، وعليها حدثَتْ وقعة بينهم وبين مُطَيْرِ والعُجْهان ومن معهم اثناء الاختلاف الذي وقع في نجد بعد وقعة السبلة سنة ١٣٤٧ انتصرت فيها قبيلة العوازم، فهَزَمَتْ مُطَيراً ومن معهم، وقَتلَتْ عدداً منهم، من مشاهيرهم هابِس بن عَشُوان شيخ الْعُبَيَّات من قبيلة مُطَير، كما قتلت من مشائخ العُجْمَان حِزَام بن حِثْلَيْن، كما تقدم في الكلام على نُقَيْرٍ.

وقال ابن جافور شاعر العوازم في ذالك:

ب (النَّقِيرة) ذَبَحْنَا طَيْرِ حَوْرَانِ اقْمَحِي يَالْبُوَيْضَا عُفْبَ رَاعِيها(١٠) الْمَتَلَا الجَوِّ دَيْحَنَا نَسدَاوِيْها(١٠) الْمَتَلَا الجَوْدَ دَيْحَنَا نَسدَاوِيْها(١١) ما قَعَدْ بِالنَّقِيرة كُودْ نِسْوَانِ ما لَقَتْ يَمِّ (قَرْيَه) من يُودِّيها(١١)

يقصد بطير حوران هابس بن عشوان.

ولولا أن التاريخ يتطلب تدوين حوادثه كها جرت، لما أشرنا إلى تلك الموقعات التي تُؤثِّر في النفوس، ولكن الله سبحانه وتعالى أعقبها بالألفة بين المسلمين، فأزال الإحَنَ، وقَوَّى روابطَ الْأُخُوَّةِ والمحبة بين جميع سكان هذه

البلاد، فأصبحوا إخوة متحابين، وقد نزع الله الغل والحقد من قلوبهم، والحمد لله رب العالمين.

ولقبيلة العوازم قرية حديثة أنشئت فوق منهل النَّقيرة فسُمَّيت النَّقيرة، وذلك في آخر القرن الماضي وقدر عدد سكانها \_ في كتاب «المسح» بنحو ست وثلاثين ومثتى نسمة.

#### النَّقِيِّــةُ

\_\_ من النقاء \_ قال في «معجم البلدان»: \_ بالفتح ثم الكسر وياء مشددة \_: من قُرَى البحرين، لبني عامر من عبد القيس. وعدَّها الصاغاني في «التكملة» (۱۳) من قرى البحرين أيضاً.

ويظهر أنها من القرى التي درست، وأنها تقع في الشمال من المنطقة في نواحي البيضاء والظهران حيث بلاد بني عامر الذين من عبد القيس.

### النُّمَيْ رَةً

بضم النون، تصغير نَمِرَة وهي قطعة من القهاش مخطَّطة ...: نقل ياقوت في «معجم البلدان» عن أبي زِيَاد: النُّمَيْرَة هضبة بين نجد والبصرة، بعد الدَّهْنَاء. انتهى .

وكلمة (بَعْد) هنا موهمة، فإن كان هذا القول من أبي زياد وهو في بغداد فهي واقعة غرب الدهناء، وأكثر كلام أبي زياد يتعلق بتحديد المواضع الواقعة في عالية نجد، غرب الدهناء، وإن كان المراد بكلمة (بعد) للمتجه من نجد إلى البصرة، فهي شرق الدهناء.

وعد البكري النُّميرة من بلاد بني تميم '' وأورد شاهداً على ذالك قول وُجَيْهَةَ الضَّبَّيَّةِ :

فَإِنَّ إِذَا هَبَّتْ شَمَالًا سَأَلْتُهَا هَلِ آزدَادَ صَدَّاحُ النُّمَيْرَةِ مِنْ قُرْبِ وَقُولَ الراعي:

لَهُ البَحقِيلِ فَالنَّمَيْرَةِ مَنْزِلٌ تَرَى الوحْشَ عَوْذَاتٍ بِهِ وَمَتَالِيَا وَأَضَالِيَا وَأَضَالِيَا وأضاف إلى هذا: فَذَلَك أَنَّ حقيلًا من ديار بني تميم، انتهى،

ولكن قول البكري أن النَّميرة من بلاد بني تميم، ثم الاستشهاد بقول الراعي وذكر حَقيل في مقام الاستشهاد \_ غير مستقيم، وأخشى أن تكون كلمة (تميم) تصحيف (نُمير) إذ الراعي من بني نُمير. وحَقيل من بلاد بني نُمير في بلادهم، وورد في شعر الراعي:

وَأَفَضْنَ بَعْدَ كُلْطُومِهِنَّ بِجِدَّةٍ مِنْ ذِي الْأَبَارِقِ إِذْرَعَيْنَ حَقِيلاً وعَدَّهُ البكري في بلاد بني عامِر، وبنو تُمَير، منهم، فلم يبق سوى قول أبي زياد، وظاهره أن الموضع غرب الدهناء، أما تشوق الشاعرة إلى صدَّاح النَّميرة عما قد يستدل به على أن الموضع في بلاد بني ضبَّة.

فبلاد هاؤلاء متفرقة شرق الدهناء، وغُربَها.

وأورد البكري لِدُرَيدِ بن الصَّمَّة:

وأين دريْدُ وما شرق الدهناء من المواضع؟، وورد ذكر النَّميرة في شعر جرير ذكراً مجرداً من أية صفة توضح موقع المكان إذ قالُ أَنَّ عَلَى النَّمَيْ وَ وَالُّ عَلَى النَّمَيْ وَ وَالْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ

# 

ـ تصغير النَّمط وهو الطريقة ـ: قال في «معجم البلدان»: والنَّمَيط: رملةً معروفة بالدهناء. وقيل: بساتين من حَجْر، وقيل: موضع في بلاد بني تميم.

قال ذُو الرَّمة: ثم أورد الشاهد المتقدم في النَّبِيط، وقال: ويُرويان معاً. انتهى، والتعاقب بين الباء والميم لهجة لاتزال باقية، فالرَّقم \_ الموضع \_ المعروف \_ يُسمَّى الآن الرقب، ولهذا أمثال كثيرة. وتقدم في الكلام على النَّبيط أنه بقرب نَقَا مُشْرِفٍ، في الدهناء، على ما يفهم من كلام ذي الرَّمَّة، والدهناء من بلاد بني تميم.

أما القول بأنه بساتين من حُجْرٍ ــ وهي قاعدة اليهامة ــ فلعله موضع آخر، إذًا صح هذا القول.

### النُّمُسُلَـــــــةُ

بنون موحدة مضمومة وميم مفتوحة ثم ياء مثناة فلام مفتوحة ثم هاء \_:
 موردٌ لقبيلة آل مُرَّة جنوب شرق يَبْرِيْنَ بنحو مئتي كيل، في الربع الخالي الشرقي الجنوبي.

والاسم يطلق على غير هذا الموضع مما ليس داخلًا في موضوع هذا الكتاب.

### النَّسوَاصِفُ

قال الأصمعي : النواصف ما بين كل حَبْل وكُلِّ رَمْل (١٦)، فهي على هذا الشَّقائق من الرمل، ولها معانٍ أُخرى، ذكرها علياء اللغة ، واحدتها ناصفة . وتقدم \_ في الكلام على الحسن \_ قولُ الشاعر:

تَرَكُنَا بِالنَّوَاصِفِ مِنْ حُسَيْنٍ نِسَاءَ الْحَيِّ تَلْتَقِطُ الجَّمَانَا والحُسَينُ الحبل العالي(١٧)من الرمل، على ما جاء عن الأزهري في شرح البيت، وإذَنْ فليست النواصف فيه اسم مَوْضع بل المراد الشقائق كما في قول الآخر:

ويــوم شَفَـائِقِ الْحَسَنَـيْنِ لاقَتْ بَنُــو شَيْبَــانَ آجــالاً قِصَــارَا حيث قُتِل بسطامٌ بن قيس سيدُ بني شيبان، قتلته بنو ضبَّة يوم نَقَا الحَسَنِ، من أنقية الدهناء ــ على ما تقدم في الكلام على الحسن.

وقد يُسْتعمل الوصف عَلَماً فقد أورد ياقوت في «المعجم»: النواصف موضع أظنه بعُمَان، وأورد شاهدين من الشعر.

### النَّــــوَاعِـصُ

\_ الكلمة مشتقَّةُ من النَّعَص ِ وهو التَّمايُلُ \_: وتقدم في رسم (نُبَاك) قولُ الأعشي :

وَقَدْ مَلَاتْ بَكُرُ وَمِنْ لَفَّ لَفَّهَا نُباكاً فَأَحْوَاضَ الرَّجَا فَالنَّوَاعِصَا

وأورد ياقوت في «معجم البلدان»: النواعص موضع عن الأزهري ثم أورد البيت:

وقال الهمدانيُّ في «صفة جزيرة العرب»: (١٨٠)ومن ديار بكر خاصة نباض (١٩٠) وقوُّ والرجا والنواعص والشَّيِّطان. انتهى والهمدانيُّ يعول على ما يرد في الشعر من أسهاء المواضع.

وهذا الموضع عما لم أسمع له بذكر، عما يدل على دروسه.

### نُويْسَـــةُ

جاء في كتاب «دليل الخليج» في الكلام على البياض (بيضاء بني جَذِيمة قديماً) ما نصه: (٢٠٠ توجد في جُعيمة (قعيمة) (٢٠٠ نخيلٌ لبني هاجر، ويمكن أن يذكر هنا ثلاثة أمكنة أخرى فيها ماء تقع إلى الغرب من الحشوم (٢٠٠) وهي:

جفين: على بعد عشرة أميال في الجنوب الغربي من تلِّ القُرين.

جرثامة: على بعد ثانية أميال في الجنوب من تلِّ القُريْن.

نويسة: على بعد اثني عشر ميلًا جنوب تلِّ القُرَيْن. ٠

وقد ورد تحديد موقع القرين في الكتاب المذكور (٢٣) بأنه على بعد نحو ٢٨ ميلًا غربي الأجام في واحة القطيف.

وأكرر القول بأن كثيراً من الأسهاء الواردة في ذالك الكتاب لست على يقين من صحتها.

#### الهوامش :

<sup>(</sup>١) : «معجم مااستعجم» رسم النقير.

<sup>(</sup>٢) - ديوانه تحقيق الدكتور عزة حسن، مع حذف بعض اشطار الرجز.

<sup>(</sup>٣) عصفة جزيرة العرب، ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) وقد أوضح هذا كما سيأني في الكلام على النقيرة .

۹۸ (۵)

 <sup>(7)</sup> سُيرً : زُرْ ــ من الزيارة . هايس هو ابن عشوان ، شيخ المبيات من مطير ، وقد قتله العجهان في وقعة النقيرة ــ في نقير . خالو : رافق من الأخوة .

 <sup>(</sup>٧) ١٠١/٩ أورده صاحب والتاجه كلام الأزهري إلا كلمة (رواء) فجعل مكانها (كثيرة الماء) وزاد كلمة (معروفة).

<sup>.</sup> የነ۷/ኛ : (ላ)

<sup>(</sup>P) : YIT.

 <sup>(</sup>١٠) البويضا: تصغير البيضاء، والمقصود اسم إبله التي يعتزي بها فيقول: خيَّال البويضا: اقمحي:
 ذلي.

# مااتفق لفظه وافترق مسماه من أسماء المواضع

للإمام محمد بن موسى الحازمي (۱۹۵۸هه) – 44 – – ۲۲۰ – ۲۲۰ باب جُواثِي وحَوَابا(۱)

أَمَّا الْأَوَّلُ: \_ بِضَمِّ الجِيم وبَعْدَ الثَّاءِ المثلَّثَةِ أَلِفٌ لَفْظِيٍّ ــ: قَرْيَةً مِنْ قُرَى البَحْرَيْن يَسْكُنُهَا عَبْدُ القَيْسِ (٢) .

وفي أَخَدِيثِ: أَنَّ أُوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي ٱلْإِسْلَامِ بَعْدَ ٱلمَدِيْنَةِ جَمُّعَتْ جُمِّعَتْ بِجُوَانَا(٣).

ويُقال: عَامُ الرِّدُةِ ارْتَدَّتْ عَرَبُ الْأَطْرَافِ كُلُّهَا سِوَى أَهْلِ جُوَاثَا<sup>(1)</sup>. وأُمَّا الثَّانِ: \_ أُوَّلُهُ حَاءً مُهْمَلَةُ مَفْتُوحَةً وَبَدَلُ الثَّاءِ يَاءً تَمُّتَهَا نَقْطَتَانِ: \_ بِنَاءً

<sup>(</sup>١٦) ديجاني: من الدياحين فرع من مُطَير وكذا البرزان. النَّداوي: الصفر.

<sup>(</sup>١٢) كود: سوى. يُمُ قرية: إلى بَلدة قرية. يوديها: يؤديها يوصلها. أي قتلنا الرجال ولم يبق سوى النساء اللواقي لم يَجِدُنَ من يوصلهن إلى بلدتهن قريةالمعروفة.

<sup>. 0</sup> T T / T T ( ) T)

<sup>(</sup>١٤) ومعجم ما استعجم و رسم النميرة .

<sup>(</sup>۱۵) دیوانه: ۸٦٤.

<sup>(</sup>١٦) : ومعجم ما استعجم، رسم ناصفة.

<sup>(</sup>۱۷) نقدم ــ ص ٥٠٥ ــ الجبل العالي في النقل عن كتاب «التهذيب»: ٣١٦/٤ بالجيم ولعل الصواب (الحبل) بالحاء المهملة.

<sup>.</sup> ۲٦٣ : (١٨)

<sup>(</sup>١٩) كذا والصواب (نباك).

<sup>(</sup>٢٠) : القسم الجغرافي ص ٤٠١ ــ الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٢١) تقع جعيمة (قعيمة) على بعد ثهانية أميال في الشهال الشرقي من صفوا مكان فيه ماء.

<sup>(</sup>٢٢) سيأتي (الهشوم).

<sup>(</sup>۲۳) ص: ۴۹۹.

مَعْمُولٌ بِالصَّخْرِ كُبْسِكُ ٱلمَاءَ شِبْهُ ٱلبِرْكَةِ ، وَهُوَ دُوْنَ الثَّعْلَبِيَّةِ (°) . ۲۲٦ ـ بَـابُ جِــوَاءِ وحَـــوًا (<sup>٢</sup>)

أَمًّا الْأَوَّلُ ــ بِكَسْرِ الجيم وتخفيف الواو وَالْلَـدُ ــ : وَادٍ فِي أَسَافِلَ عَدَنَةَ ، وفِي شِعْرِ امْرِيء الْقَيْس :

كَــَأَنَّ مَكَـاكِيُّ ٱلجِــوَاءِ غَـدِيًــةً صُبِحْنَ سُلَافاً مِنْ رَحِيْقٍ مُفَلْفَلِ قيل: أَزَادَ بِهِ ٱلمَوْضِعَ ٱلمَعْرُوفَ، وقِيْلَ: ٱلجِوَاءُ ٱلبَطْنُ مِنَ ٱلأَرْضِ ٱلعَظِيمُ. وقِيلَ: جَمْعُ جَــوَّ(٧).

وأَمَّا الثَّانِي : \_ أَوَّلُهُ حَاءً مُهْمَلَةٌ ، والواوُ مُشَدَّدَةً \_ : مَاءً مِنْ نَواحِي ٱليَمَامَةِ قِيلَ : هُوَ لِضَبَّةَ وعُكُلٍ ، وقِيلَ : أَلَحَاءُ فِيْهِ مَكْسُورَةٌ <</ >.

### ٢٢٧ \_ بَابُ جَوْلَسةَ وَجَوْبَسةَ (٩)

أَمًّا ٱلْأَوَّلُ: \_ بِفَتْحِ الجِيْمِ وبَعْدَ ٱلوَاوِ السَّاكِنَةِ نُونٌ \_ : قَرْيَةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ أَلِجُوْنَةُ ، وهي لِلْأَنْصَارِ<sup>(١٠</sup>).

وَأُمَّا النَّانِ: \_ بَعْدَ ٱلوَادِ بَاءً مُوحَّدَةً وَٱلْبَاقِي نَحْوَ ٱلْأُوَّلِ: مَوْضِعٌ(١١) .

#### الحواشي :

(۱) کیا فی کتاب نصر

(٢) في كتاب نُصرُّ : امَّا بضم الجيم وبثاهِ سُلْنَة : بلد بنجران ، هو فَصَبْتُها ، وفي الشعر : جُوَات . انتهى وارى كلمة (بنجران) تصحيف من الناسخ ، إذ نصر أجلُّ من أن يَجْهَلُ الموضح . وقال ياقوت : جُوَائا المناسم وبين الألفين ثاة مثلثة ، يُمَّدُ ويُفْصَرُ الوضح . وهو عَلَمٌ مُرْتَجْلُ ، حِصْقُ لعبد القيس بالبحرين ، فتحه العَلاة بنُ الحَضْرَ في إيَّام أبي بكر الصَّدْيق سنة ١٢ عنوة الم أورد أقوالاً أخرى منها نطقه بالهمزة الله يُكون أصله من جَبتُ بمعني فَزع ، وتكلَّف تعلل الاسم على هذا المعنى . وأورد خبراً طويلاً فيه أنَّ العلاة فك الجصار عن أهله وأنهم بُقُوا على إسلامهم فحاصرهم المرتدُّون ، وعلى هذا فالقول بأنه فتح عَثْرةً ليس على ظاهره ، فقد كان أهله من أول من أسلم ثم استقاموا على إسلامهم فلم يفتح عنوة ولكن فك عنه حِصَارً المؤتدِّين . وكان سكانه من قبلة عبد القيس من رَبيعة على إسلامهم فلم يفتح عنوة ولكن فك عنه جَصَارً المؤتدِّين قديمًا ) وقد بقي من آثار الحصن بعض بن الرائبة كالمسجد ، والمين ، وقد أحيطت الآثار بجدار لصيانتها من التعدِّي عليها ، والموقع ليس بعيدا عن مدينة المبرَّد ، واقرب القرى منه الكِلابيَّة الخصيل الحديث عن جُوائا ما ذكرته عنها في بعيدا عن مدينة المبرِّد ، واقرب القرى منه الكِلابيَّة المنظر لتفصيل الحديث عن جُوائا ما ذكرته عنها في بعيدا عن مدينة المبرِّد ، واقرب القرى منه الكِلابيَّة المؤسل لتفصيل الحديث عن جُوائا ما ذكرته عنها في بعيدا عن مدينة المبرّد .

والمعجم الجغرافيه \_ قسم المنطقة الشرقية (البحرين قديماً).

(٣) الحديث رواه أبو داود بهذا اللفظ، وأصله في وصحيح البخاري».

(٤) فَصُلُ ابنُ جَرِير خِبر أهل جواتًا ... انظر وتاريخ الامم والملوك، ج٣ ص ٢٠٤ طبعة دار المعارف بمصر.

(٥) قال نصرُ: وَأَمَّا بِفَتْحِ الحَاءِ المهملة وباءِ تَحْتَهَا نقطتان: مَنْ دُونِ الثَّمْلَيِّة بِقُرْبِ أُودَ ، بِنَاة بِالصَّحْرِ يُمِيكَ المَاءَ كَلَمْ وَمَعْمِ البَلدان؛ كلام نصر بهذا النَّصُ: حَوَايًا مَوْضِعُ مِنْ دُونِ الثَّمْلَيَّةِ ، بِقُرْبِ أُودٍ، وهُو بِنَاة ... الغ ــ وقال عن الحوابا: إنها الأمّفاة والحوابا: ماة من نواحي المِمّافة لِفَيَّة وعُكُل ، ونقل عن الحازمي أنَّ الحاة فيه مكسورة ، ولا أحري من أين أتى بنا . ولا شك أنَّ الماة الذي من نواحي اليامة غير الموضع الذي بقرب النَّعْلَية للتباعد بين الموضعين ، ولاختلاف سكانها ، فالتُمْلَيَّة وماحولها لبني أَسَدٍ ، وأود من بلاد بني تميم ، وهو على مايفهم من كلام المتقدمين في نواحي النَّبيَّة الواقعة جنوب الثَّقْلَيَّة التي لاتزال معروفة حقدت عنها في والمعجم الجغرافي على عالم المملكة ــ والقول بأنه دون التعلية لعله بالنسبة لمن كان في العراق ، إذْ في الغالب مؤلّف الكنو الكني من أرد والمؤلّف المؤلّف الإقليم . وماأري (حَوَابًا) إلا من المصاتع التي عُمِلتُ على مقربة من طريق الحراقي الكوفي لسقاية الحجاج حين تَقِلُ بيَاهُ المناهل التي يُودُونَ ، وأنه ليس بعيدة عن التُعْلَيَّة الواقعة على ذالك الطويق في ضفاف الدُّهُنَاء شيال عَرْقِ المظهور منها في الطرف الغربي من النَّبِيَّة الواقعة على ذالك الطويق في ضفاف الدُّهُنَاء شيال عَرْقِ المظهور منها في الطرف الغربي من النَّبِيَّة ، بقرب خط الطول: ١٥٥ ٤٣٤ وخط العرض: ١٦٠ ١٨٥٢ .

(١) عند نصر في (باب الحاه): بابُ حَوَّاة وٱلجَوَّاة .

(٧) لَمْ يَرِدُ نَصَرُ عَلَى قول: بكسر الجيم وتفقيف الواو وألمند : في دياد غيس أو أسد ، في أسافل عَدْنَة وقال ياقوت في ومعجم البلدانه: الجؤاء \_ بالكسر والتخفيف ثم ألمند ... في أصل اللغة الواسع من الأودية ، والجؤاء الفرّجة التي بُينَ عَمَلُ القَوْم في وسط البيوت، ثم أورد أقوالاً أربعة الأربعة مواضع متباينة وإنْ لم يُقرَّقُ بينها :

١ ــ الجُوَاءُ موضع بالصَّان.

٣ \_ الجَوَاءُ مِن تَوْقَرَى مِن نواحِي ٱليِّمَامَةِ.

٣ ــ الجواءُ وادٍ في ديار عُشَى أو أسدٍ في أسافل عُذَنَة ــ والقولُ لِنَصْرٍ.

إِخْوَاءُ من مياه الضِّبَابِ في خَمَى ضَرِيَّة .

وأضاف: وكَانتُ بالجواد وقَعَةُ بينَ المسلمينَ وأهلُ الرَّدَة بنْ غَطَفَانَ وهَوَاذِنَ، في أيَّام إلى بَكْر ، فقتلهم خاللُ بنُ الرَّلِية بن الرابد شرَّ قَتْلة ولم بذكر أي جواد هذا الذي حدثت فيه ، وهو الجواء الواقع في ديار عَبْس في أَسفَل عَدَنَة ، وهو منطقة واسعة ليست واديا بالمهني المعروف، ولكنّها منخفضة عها حولها، وفيها أودية وأكام ، وجبال ورياض، وقرى مسكونة قاعدتها تدعى (العبون) ومنطقة الجواء كانت ذات مياه جارية، وكانت قديمة من بلاد عبس، وهي إحدى مناطق بلاد القصيم ، الواقعة في الشهال الغربي منه على نحو ٣٥ كيلًا من قاعدته مدينة بريندة ، وقد ألف الاستاذ صالح بن سليان الوشعي كتابا عن ألجواء تحدث فيه عن أبر معالم .

وبيت امرى، القيس من معلقته المعروفة، وقد يكون أراد الجواء الواقع في بلاد القصيم إذ ذكر قبل البيت (أباناً) وهو في تلك الجهة، أو أنه أراد جُمْعُ جُوَّ ـ بالمعنى اللغوي العام ـ

قَالَ نَصْرًا : جَوَّاءُ ــ بكسر الحاء وتَشْدِيد أَلُوادٍ وَالْمَدُ : مَاءٌ لِضَبَّةً وَعُكُل فَي جِهَةِ الْمُفْرِبِ مِنَ الْوَشْمِ ، فَي نواحي البيامة ، وقيل : بَبَطْنِ السَّرْ، قُرْبَ الشَّرْيْف ، وهُو بَيْنَ البيامةِ وَضَرِيَّة ، وَقُقَالُ الْإَضَاح : جَوَّاهُ الذَّمَابِ انتهى . وكلام نُصْرُ هذا وإنْ فَهِمْ منه تَعَدَّدُ الآراء واخْتِلافَهَا إلاَّ أنه يكاد يُنْظَيِّقُ على موضع واحدٍ واقع غَرْبَ الوشم ببطن السَّرِ الفريْب من الشَّرْيْفِ بَيْنَ البِمامة وضَرِيَّة حَبْثَ يَقَعُ أَضَاحَ البلدة المعروفة الآن ، ويَبْقَى الاختلاف في ضبط الاسم ، وقد ورد في شمر غَوْف بن الحرع التيمي . مشد الواد ــ في

#### مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم :

#### تداخل أنساب القبائل

**\_ Y** \_

# العنينات من الجبلان في جهينة

بعث الأخ ماجد بن طاهر المطيري مقالاً مطولاً عن انتقال العنينات من عشيرة الجبلان من قبيلة مُطير إلى وادي العيص ودخولهم في قبيلة جُهينة ، وملخص ماذكر: أنَّ رجلاً يدعى عايد بن حود العُنيني من الجُبلان من علوا أصاب دما في قومه ، فجلا عنهم ، حتى أوى إلى شريف ينبع ، إلا أنه حصل بينه وبين هذا الشريف ما سبّب أن أمر الشريف بسجنه ، ولكن رؤساء قبيلة جهينة وقد عرفوا العنيني وأعجبوا بما يتحلّى به من الصفات ، طلبوا من الشريف إخراجه من السجن ، ففعل بعد أن اشترط أن يبتعد عن بلاده مع بادية جهينة ، فكان ذالك

مقطوعة أوردها ياقوت شاهداً على هذا الماء ...:

شَــرِبُــنَ بِــخــوَّاءَ بِــنَ نَــاجِــرِ وبِــرْنَ قُــلَائِــاً فَــَأَبُــنَ أَخِــفَــازَا والمسافة بين أضاخ (حوَّاء الذهاب) وبين الجفار بالتي تقدم القول بأنّها مايعرف الآن باسم المُغَل ــ جمع عُفْلَةٍ ــ في نفود التُورُيْرَات ــ هذه المسافة قد تقطعها الخيل في ثلاث ليال. وقد يكون ماءُ الحوَّاء من المياه التي غارت ، ولكن ينبغي أن يكون في غربي السّرُ بناحية الشُّرَيف المعروف الآن باسم الشرفة.

(٩) لم أر هذا الباب في كتاب نصر.

(١٠) أول من رأيته ذكر هذه البلدة هو عَرَّام بنُ الأصبغ السلمي في رسالته وأشهاء جِبَالِ بهامَةُ وسُكَابهاه ب ونَصَّ كلامه: (وبَيْنَ مَكَةُ والطَّائِفِ قريةُ بقالٌ لَمَا راسِب جُنْعَمَ ، والجُزْنَةُ قَرْيَةُ للانصار، والمُعْدِنُ مَعْدِنُ اللّهِ المُعْرِنُ مَكْةً والطَّائِف، يقال بعوله، وأى ياقوت فَلَمْ يَرِدْ على: جُوْنَةُ ب بالهاء ب اسم قرية بين مكة والطائف، يقال لها أجلَوْنَة ، وهي للانصار، ورسالة عَرَّام لم تصل إلينا يطرين الرواية، ولاني أصل متقن الضبط، ولهذا وقع فيها كثير من الاخطاء ، ولم أو به فيها اطلمت عليه ممن تعرض لتاريخ الطائف من الشهداء في من أشهد القرية ، وهذا ماحملني على ألكيل بأنُ الاسم مصحف عن (ألحقيئة) بالحاء المهملة بعدها وأو مكسورة فياء مثناة تحديث مشعومة مشعدة فهاء بدرهي من أشهر القرى الواقعة بين مكة والطائف، وهي في منطقة الطائف.

(١١) قال ياقوت في والمعجمه: جُوَيْقُ ... بضم أوله قال أبو سعد: موضع بَرْق ، يسمى بالفارسية (جوبة) وبنيسايور يُسْمُونَ الحانَ الصغير الذي فيه بيوتُ تكْثَرَى (جوبه) وبعد كلام طويل قال: جُوبه : هو الذي قبله ، وأَعَا تُزَاد القاف فيه إذا نُسِبَ إليه . انتهى . ولم يذكر موضعاً عربياً باسم (جوبة) سوى جُوبَة صَبّيا قال: من قُرَى عَثْنَ والجُوبَةُ ... عند أهل نُجْدٍ في عصرنا ... وَصَفْ للمكان المُسَع الواقع بين جبال أواكام ، ولهذا الوصف وَجَهُ من اللّغة .

واستقرَّ بوادي العيص، وصاهر فَخَذ ٱلْرَاوِيْن من جُهَينة، وشاركهم في غزواتهم، وكان على جانب من الشجاعة وأصالة الرأي، ثم انتشر عقب العنيني هذا وكثروا واستوطنوا قريتي الْعَيْن وألفَرْع في وادي العيص، وأصبحوا من الأسر المتحضرة، ويرأسهم اليوم الشيخ سعد بن سالم بن نَزَّاح بن رحمة بن حمدان بن مسيلم بن سليمان بن عائد بن حود، وعائد هذا هو صاحب القصة. وقبيلة جهينة تقدر لهذه الأسرة وفاءها وشجاعتها وحسن خلالها.

وهناك مساجلات من الشعر بين فرعين من قبيلة جُهينة تتضمن ثناء آعلى أسرة العُنينات منها قول بشير السناني يرد على نهار القاضي رئيس فرع قُوفة من جُهينة: هذا لك الجُبْلاَنْ صَعْبِينَ الأشوار حَتَّى انت قبلي عَقَبُوا لك علالة كم واحدٍ خَلُوه في (قُوتُ) حَضَّارٌ عَدَّوْه عِبْنِبُ (رَنَّ) عَنْ رأس مَالِهُ قُوت: وادٍ من روافد وادي العيص. رَنَّ: موضع في نهاية وادي قوت. ومعروف أن الجبلان من مطير يرجعون باصلهم إلى بني عمرو من تميم.

## آل علويط من الوهبة

كتب الأخ محمد بن عليان بن علويط من النبهائية إلى المجلة يشير إلى أن أسرته آل علويط في قرية النبهائية من قرى الرس يرجعون بنسبهم إلى منيف بن عساكر بن رئيس الذي ينتهي نسبه إلى زاخر بن علوي بن وُهَيْب جد الوُهَبَةِ المنتسبين إلى بني تميم، وقد أرفق كتابه بورقة موقعة من إمام المسجد الجامع الشهالي بالنبهائية ناصر بن ابراهيم بن عهاش بإثبات شهادة شاهدين على ماذكر، وبورقة أخرى مغتومة بختم عثبان بن عبدالرحن (أبا حسين) إمام المسجد الشهالي في بلد أشيقر مؤرخة في ١٤٠٦/٢/١٠هـ بأن محمد بن عليان العلويط وبني أخيه سكان النبهائية طلبوا منه مايعون عن جَد يعض البسام الوهبة وهو مُنيف بن عساكر بن رئيس ينتهي نسبه إلى زّاخر بن عَلْوي بن وُهَيب، جدّ الوهبة وهو مُنيف بن عساكر بن نسبهم إلى تميم، قال: وبعد اطلاعي وقراءي ورقة ملكهم المسمى الجزارية رأيت مذكورة فيها: منيف بن عساكر، ليكون لدى من يراه معلوماً.



#### فضائل بیت المقدس :

وصدر عن (معهد المخطوطات العربية) في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كتاب «فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة» تأليف الدكتور محمود إبراهيم في الجامعة الأردنية، وهو دراسة تحليلية ونصوص مختارة محققة من مخطوطات لم تحقق ولم تنشر منها:

١ - «فضائل بيت المقدس والخليل عليه الصلاة والسلام» للمشرّف بن المُرجَّى بن ابراهيم المقدسي من أهل القرن الخامس الهجري، ويقع في ثنايا كتاب «فضائل بيت المقدس» من ص ٢٠٥ إلى ٢٤٦ .

### بني رشيد وغطفان

كتب إلى «العرب» الأخ عبدالعزيز بن سعد العبدلي الغطفاني \_ كذا نسب نفسه \_ منكراً ماجاء في المجلة س ٢٠ ص ١٢٥ عا ذكر الأخ عطا الله بن ضيف الرشيدي، حيث أرجع أصل قبيلته إلى قبيلة غطفان. والأخ عبدالعزيز بن سعد لم يُرُق له هذا، فتحدث عن ابن خلدون والقلقشندي وانها لم يذكرا شيئاً عن صلة بني رشيد بغطفان.

ولقائل أن يقول: ولم يَذْكُرًا أيضاً صلة بني عبدالله الموجودين الأن بِبني عبدالله الغطفانيين القدماء ، والسبب أنَّ العَلِلَيْ بَعِيدَانِ عن بلاد العرب، ولا يعرفان كل أنساب أهلها، وإنما ينقلان عن الكتب المؤلفة القديمة وعها عرفاه وشاهداه في البلاد التي عاشا فيها.

وبالإجمال: فالناس مأمونون على أنسابهم. ولا يقبل قول إنسان لا ينتسب إلى قبيلة في تلك القبيلة إذا كان فيه مساس أو نبل من أصلها، وصدق الله العظيم (إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

٢ ــ «مفتاح المقاصد، ومصباح المراصد في ريارة بيت المقدس» لعبد الرحيم
 بن شيث القرشي من علماء القرن السابع، وهو في الكتاب المذكور من ص ٢٤٩
 إلى ٢٧٠ .

٣ \_ كتاب فيه وفضائل بيت المقدس وفضل الصلاة فيها، (؟) لمحمد بن محمد بن حسين الكنجي من رجال التصوف في القرن السابع الهجري، من ص ٢٧١ لل ٢٨٢ .

٤ وفضائل الشام وفضائل مدنها وبيت المقدس وعسقلان وغزة والرملة وأربحا ونابلس وبيسان ودمشق وحمص»، لمؤلف بجهول، من ص ٢٨٣ إلى ٢٩٥ .

٥ ــ كتاب فيه «فضائل بيت القدس»، لابراهيم بن يحيي بن أبي الحافظ .
 المكناسي، لعله من أهل القرن السابع الهجري، من ص ٢٩٥ إلى ٣١٣ .

٦ \_ «تحصيل الأنس، لزائر المقدس»، لعبد الله بن هشام الأنصاري (٧٦١/٧٠٨) من ص ٣١٥ إلى ٣٢٩ .

٧ = «مثیر الغرام، إلى زیارة القدس والشام»، لأحمد بن محمد بن سرور المقدسي (٧٦٥/٧١٤) من ص ٣٢٩ إلى ٤٢٠ .

٨ = «تسهيل المقاصد، لزوار المساجد» لأحمد بن العاد بن محمد الأقفهسي
 ١ المصري من علياء القرن السابع، من ص ٤٣١ إلى ٤٣٢.

٩ ــ «الروض المغرس في فضائل البيت المقدس»، لعبد الوهاب بن عمر بن الحسين الحسيني الشافعي من أهل القرن التاسع الهجري، من ص ٤٣٣ إلى ٤٦٠.

۱۰ \_ «إتحاف الأخِصًا ، بفضل المسجد الأقصى» لعبد الرحمن السيوطي (٨٨٠/٨١٣) من ص ٤٦١ إلى ٤٨٨ .

١١ ــ «المستقصى في فضائل المسجد الأقصى»، لمحمد بن محمد العلمي
 الحنفي، من أهل القرن العاشر الهجري، من ص ٤٨٩ إلى ٥٢١ .

وكل ما تقدم رسائل تناولها الدكتور محمود ابراهيم بالدراسة واختار منها مختارات تلائم منهجاً أوضحه واتبعه في اختيار تلك النصوص، إذ قال في المقدمة و ص ١٠ ـ عن تلك المؤلفات \_ : ولكن قراءة لمحتوياتها أقنعتني أن هذه المحتويات اشتملت على ماهو جدير بأن يبذل الجهد في تحقيقه، وماهو غير جدير بذالك، إمّا لأنه خارج عن موضوعنا لعدم علاقته بمكانة القدس في الإسلام وارتباطه بفترة ماقبل العهد الإسلامي، أو لأنه يرتكز على أقوال وروايات أشبه بالأساطير والقصص الشعبية، وكثيراً ماكان الأمران يجتمعان . . . ولذا فإن انتقاء نصوص معينة من هذه المخطوطات تنحصر في العهد الإسلامي دون غيره، وفي الإطار التاريخي وضمن ماهو متقبل معقول .

وقد صدر الكتاب بمقدمة ضافية فيها استعراض ماورد عن القدس من مؤلفات · أو دراسات عربية وغير عربية، ثم قسم الكتاب إلى فصول ثلاثة :\_

أولها: عن كتب فضائل البلدان قبل القرن الخامس الهجري.

والثاني: عن مخطوطات فضائل القدس منذ القرن الخامس الهجري، وحلل فيه الدراسات المتعلقة به مما سبق نشره.

والثالث: فيه وصف المخطوطات التي اختارها للتحقيق ثم تناول تلك المخطوطات بالتحليل. والواقع أن هذا الكتاب يُعَدُّ من أهم الدراسات الشاملة في موضوعه، وقد جاء في ١٣٢ صفحة بفهارسه المفصلة وطباعته حسنة في الكويت سنة ١٤٠٦ (١٩٨٥م) بدون ذكر المطبعة.

#### \* معلمة التراث الأردنى:

وصدر الجزء الخامس من هذا الكتاب الذي قام بتأليفه الباحث المحقق الأستاذ روكس بن زائد العزيزي، وهو آخر أجزاء الكتاب، وجُلُّ ما يحويه \_ مع غزارة مافيه من مختلف المباحث \_ عرضٌ لغوي مرتب على الحروف يرتكز أكثر مايرتكز على شرح كثيرمن المفردات اللغوية الفصيحة وباللهجة الأردنية، وفيه ذكر بعض العشائر الأردنية مع محاولة ربط أنسابها الحديثة بالقديمة عما كتبه مهتمون بعلم النسب عن عشائرهم وعما يسترعي النظر في هذا الجزء مقال طريف للأب

انستناس الكرملي عن (الكوفية والعقال) سبق نشره في مجلة والمقتطف،. وما أكثر المباحث الطريفة فيه.

ولاشك أن المعني بمواصلة الاطلاع على مؤلفات الأستاذ العزيزي الذي دأب على البحث والتنقيب والدراسة والتأليف في خدمة الثقافة العربية مايقرب من نصف قرن من الزمان يدركه الاشفاق عليه مما يبذله من جُهْدٍ شاقً على كبرسنه ، فلا يزال يتجدد نشاطاً فيفيض به من علمه وأدبه ما يُعْجِبُ ويفيد وعملاً النفس تقديراً له وإعجاباً بعمله.

وقد قامت سلطة السياحة في المملكة الأردنية بطبع هذا الجزء من ومعلمة المتراث، الذي جاء في ٧٣٦ صفحة تتخللها الصور ومشجرات النسب وصدر عن مطابع الإيمان في عَبَّان سنة ١٤٠٦ (١٩٨٦م). - انظر «العرب» س ١٩ ص ٨٦٤ - .

#### غوامض الصنصاح:

ولمعهد المخطوطات العربية في مبدان النشر جُهدٌ مشكور تجلّ بارزاً في العديد من منشوراته التي كان من بينها كتاب هغوامض الصحاح، لخليل بن أيبك الصفدي ــ صلاح الدين (٢٦٤/٦٩٦) وهو كتاب في اللغة أبرز مؤلفه الغاية من تأليفه في المقدمة حيث قال ــ ص ٢٦ ــ عن كتاب الصحاح: (ولكن فيه ألفاظ يتعذر كشفها على مثلي). ثم بين أن السبب جهل أصول الكلمة وماطراً عليها من الزوائد، وذكر أنه في كتابه هذا وضع مقدمة في التصريف لمعرفة الحروف الزوائد التي تدخل على أصول الكلمة وحروف الإبدال وحروف الخذف. ثم أورد بعد ذالك الكلمات مرتبة على حروف المعجم دون النظر إلى تصريفها، وقد قام بتحقيق هذا الكتاب الاستاذ عبد الإله نبهان، وصدره بمقدمة ضافية في ترجمة المؤلف، وفي الحديث عن كتابه هذا، وفي وصف المخطوطة التي اتخذها أصلاً للنشر، جاء هذا في نحو ٥٥ صفحة ثم اتبع الكتاب بفهارس مفصلة فوقع في ٢٠٤ والطباعة في نحو ٥٥ صفحة ثم اتبع الكتاب بفهارس مفصلة فوقع في ٢٠٤ والطباعة الإباس بها بدون ذكر اسم المطبعة سوى كلمة (الكويت) وتاريخ الطبع ٢٠٤٥).

#### ادیاء من الخلیج العربی:

الأستاذ عبدالله أحمد الشباط من أنشط أدباء المنطقة الشرقية في بجال النشر، فقد سبق أن أصدر جريدة والخليج العربي» سنة (١٣٧٥ ـــ ١٣٨١) في الدمام وأنشأ حديثاً داراً للنشر (الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع) في الخبر، وكان من بواكير منشوراتها كتاب «أدباء من الخليج العربي» للأستاذ عبدالله، عرض فيه تراجم مشاهير هذا الجزء الحبيب من وطننا وغاذج من نثرهم وشعرهم، اعتهاداً على المؤلفات والصحف التي عُنيت بهذا الجانب الثقافي وعلى ما للأستاذ عبدالله من صلة وثيقة ببعضهم، ولهذا يعتبر كتابه من المراجع المفيدة في موضوعه من صلة وثيقة ببعضهم، ولهذا يعتبر كتابه من المراجع المفيدة في موضوعه من

وقد جاء في ٣٥٨ صفحة، وصدر عن مطابع الفرزدق التجارية في الرياض سنة ١٤٠٦ (١٩٨٦م) بطباعة حسنة.

### قبائل العرب في القرنين السابع والثامن في «مسالك الأبصار»:

كانت مجلة «العرب» ـ س ١٦ ص ٢٧٤، ، ٢٠٨، ، ٩٢٤، \_ م ح قد نشرت ماجاء في كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» عن القبائل العربية دون ذكر قبائل البربر التي أورد ابن فضل الله أقوالاً محتلفة عن أصلها، كما فصل بطونها ومنازلها. ثم قامت المستشرقة دوروتيا كراڤولسكي بنشر ذالك القسم كاملاً بعد تحقيقه وتقديمه بدراسة وافية، إذ قد عنيت عناية فائقة بكتاب «المسالك» يدل على هذا ماأبوزته بتحقيق هذا القسم من الكتاب الذي قام المركز الإسلامي للبحوث في بيروت بنشره في طباعة حسنة جاءت في ٢٣٩ صفحة.

ومع أن الأصل الذي وصل إلينا من الكتاب ليس على درجة متقنة من حيث الضبط والاتقان وخاصة في الأسهاء حيث يرد كثير منها بدون اعجام فتستعجم قراءته ، ومع ذالك فقد بذلت المحققة جهداً تجلى في كل صفحة من صفحات الكتاب محاولة ابرازه بصورة صحيحة.

وقد صدرت طبعته الأولى سنة ١٤٠٦ (١٩٨٥م).

المصنوات شاج الملك فيصل حاف - 1979 ص.ب ۱۳۷ الاجزائديي 1121 الزييات ـ الحسكة العبية السعودية

## المجرب بمبلاشهية تعنى بتراث العرب الفكري مريد وللدر الدراية العقد و ولايد

ج٣ ، ٤ نس ٢٢ \_ رمضان/ شوال ١٤٠٧هـ \_ ايار/حزيران (مايو/ يوتيو) ١٩٨٧م

انطباعات مسافر عابر

- 1 -

# بين الإمارات العربية وعُمَان

### إلى دُبَـــيّ :

ومن مطار الملك خالد في الرياض كان إقلاع الطائرة في الساعة الثانية عشرة إلا ثلثا صباح يوم الجمعة الخامس من شهر ربيع الأول سنة ١٤٠٧ (١٩٨٦/١١/٧) ثم البقاء في مطار الظهران إلى الساعة الرابعة إلا ثلثاً بعد الوصول في الواحدة. ووقت الانتظار مُيلًّ ولو قَصرُ ، فكيف إذا كان المرء لا يجد خلاله مايريح ذهنه ، وهكذا الحال بالنسبة لي لولا أنَّ أَخا كريماً من موظفي الخطوط حين سمعني أعتب على أحد موظفيها عدم تهيئة مكان لارتباح المسافرين إلى دُبي ، ممن قدم من الرياض ، فلم يجد من يستقبله ، ذالك الأخ هو على بن صالح آل قُريع اليامي من نجران ، فقد اجلسني في المكتب الذي يعمل فيه ، وأكرمني بما يُكرم به الضيف عادة فارتحت في الجلوس ، وفي مبادلة الأحاديث مع الإخوة الحاضرين ، وكان على يعرف أخا كريماً من إخوتنا في نجران ، كان قبل الإخوة الحاضرين ، وكان على يعرف أخا كريماً من إخوتنا في نجران ، كان قبل المنها ووصف بلادهم ، هو محمد المهان — بفتح الميم وتشديد الهاء المفتوحة وبعدها ألف فنون — وهذا اسم أسرة كريمة كثيرة الفروع ، عريقة النسب ، بارزة الحسب في قبيلة يام الشهيرة . لم يَدَعْني الأخ على بن صالح حتى أجلسني بين المسافرين حين قرب موعد السفر ، بعد أن هَيًا جميع مُتَطلباته ، قَبِه وبِأمثاله من المسافرين حين قرب موعد السفر ، بعد أن هَيًا جميع مُتَطلباته ، قبه وبإمثاله من

ذوي النُّبْلِ وكرم الخلال ، تستقيم الأحوال ، وتحسن سمعة القائمين على المرافق الحيوية في البلاد .

لم تزد مدة الطيران إلى (أي ظبي) على الساعتين ، ولكن الانتظار في الطائرة في المطار بلغت ساعةً بحيث كان الوصول إلى مطار دُبيَّ بعد مضي ما يقرب من ست ساعات بينه وبين مطار الرياض ، ولكنها لم تكن مملة ، فقد كنت متفقاً مع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخيال ، على القيام بتلك الرحلة ، فكان الاجتماع في الطائرة . وأبو فهد \_ رعاه الله \_ ممن عرف البلاد التي اتجهنا إليها حتَّ المعرفة ، فقد أقام فيها سفيراً أكثر من عامين ، كان أول من افتتح السفارة السعودية في (أبي ظبي) بعد تنقله بين بغداد وواشنطن ومن (أبي ظبي) إلى (فِينًا) حيث طلب الإحالة إلى التقاعد ، بعد أن خدم بلاده ودولته نصف قرن من الزمان \_ من سنة ١٣٥٠ \_ موظفاً في المكتب الخاص لفيصل \_ رحمه الله \_ ثم في (مالية الرياض) حتى ألحق بالبعثة السعودية في الفاهرة سنة ١٣٥٥ \_ وتخرج في (دار العلوم) بمصر حتى ألحق بالبعثة السعودية في الفاهرة سنة ١٣٥٥ \_ وتخرج في (دار العلوم) بمصر من سنة ١٣٥٠ \_ وتولى إدارة التعليم في الأحساء في المحرم سنة ١٣٦٠ ، وفي المحرم من سنة ١٣٦٦ ، وفي المحرم من سنة ١٣٦٦ ، وفي المحرم من سنة بفوضية بغداد ، وفي المرابع في وزارة الخارجية ، موظفاً في مفوضية بغداد ، وفي المربع أن مفوض له في السلك السياسي ٤١ عاماً) .

ومعرفتي الأستاذ الخيال تزيد على نصف قرن من الزمان بعشر سنوات ، فقد تعارفنا وتصادقنا منذ عام ١٣٤٦ \_ حين قدمت مدينة الرياض في رحلتي الثانية إليها \_ لطلب العلم \_ فانضممت إلى الطلبة ، وكان الأستاذ الخيال أحدهم ، وأذكر أن لوالده عبدالعزيز \_ رحمه الله \_ مدرسة تقع على حافة الصَّفَاة الموالية لمحلة الظهيرة ، على جانب منحدرها من السوق الممتد إلى الجامع ، وكانت تلك المدرسة \_ على ماعلمت من الأستاذ عبدالله \_ قد أوقفها الإمام فيصل \_ رحمه الله \_ وعَين جد الأستاذ عبدالله \_ واسمه عبدالله \_ مدرساً فيها وكانت تعرف بـ (مدرسة فيصل) وآخر من تولى التدريس فيها الأستاذ صالح بن عبدالعزيز بن

عبدالله الحيال ، أخو الشيخ عبدالله ، ومن بعده أحد آل مُدَيْمِيغ ، وقد أُزبلت ، وموقعها بقرب المكان الذي أقيم فيه برج الساعة ــ بقرب (قصر الحكم) .

لأدع الحديث عن الصديق الأستاذ عبدالله الخيال لمناسبة أخرى .

مَا أَعجبنِي فِي مَطَارَ دُبَيِّ سَعَتُه ، وجَمَالُ بِلاطَه ، فقد ذكرتُ وأنا أَسِر فِي بهوه الواسع جدًّا الصَّرْح الذي أعد لاستقبالُ ملكة سباء : ﴿ فَلَمَا رَأَتُهُ حَسِبَتُه لِجُّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيها ، قبل : إِنّهُ صَرْحٌ مُكَرَّدُ مِنْ قَوَادِيْر ﴾ ، ونُورُ ثُرَيَّات الكهرباء ينْعكس بصفاء الرخام الأملس الصافي الذي بُلطتَ به الأرض ، فيزداد الموضع إشراقاً وحالًا .

أما ترتيب مواضع حقائب القادمين فلم أر له مثيلًا فيها مررت به من المطارات الأخرى وماأكثرها \_ هناك لوحات طويلة معلقة ، كتب في كل لوحة اسم الطائرة والجهة التي قدمت منها ورقم الرحلة \_ كتبت بصفة دائمة \_ وتحت تلك اللوحة تُمرُّ الحقائب أمام الباحثين عن أمتعتهم .

عند النزول من الطائرة استقبلتنا إحدى موظفي الخطوط السعودية .

وكان هذا بإشارة من الاخوة في مطار الظهران ، وَدَعَننا الفتاة للاستراحة حتى اخرجت حقائبنا ، فأفضل أحد الإخوة الذين عرفتهم في مطار الظهران أثناء جلوسي في مكتب الخطوط بإيصالنا إلى الفندق في سيارة أحضرت له في مطار دبي إنه الأخ يوسف بن عبدالعزيز المنصور من رجال المال من أهل المجمعة ، كان النزول في فندق (انتركنتننال) ويعد من أفخم فنادق هذه المدينة ، وأجرة الغرفة — العرفة — وهي تقارب مئة دولار .

والجو يميل إلى الحرارة ، فدرجة الحرارة المئوية وإن لم تتجاوز الثلاثين إلا أن حرارة الشمس لاتطاق بعد الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء ، وفرق التوقيت بين الإمارات وبين المملكة ساعة .

### في القنصلية السعودية في دبى:

كانت زيارة قنصلية بلادنا أول مافكر فيه الأستاذ الشيخ عبدالله ، فقمنا به في صباح يوم السبت (١٤٠٧/٣/٦) والقائم بالعمل فيها هو الشيخ عبدالملك بن الدكتور بشير الرَّومي ، وصلة المعرفة بينه وبين أبي فَهْدٍ على درجة من القوة ، برز أثرها بما أضفاه من لطف وكرم ، حيث هيأ وسيلة التنقل إكراما بدون طلب ، وكرر الدعوة ، وأحسن الاستقبال والتوديع بعد أن أمر أحد موظفي القنصلية من إخواننا من السودان بالقيام بجولة بنا في سيارته داخل مدينة دبي ، لمشاهدة أبرز معالمها .

هاهو (سوق مُرْشدِ) من أهم أسواق المدينة التجارية لبيع الأغذية بالجملة ، بحيث يُغَذي جميع الإمارات ، وتجاره إيرانيون ، أما سوق الذهب فللهنود والباكستانيين منه أوْفَرُ نصيب ، بل قُلْ : إن أغلبَ الأعمال التجارية ليست في أيدى أبناء دُبَي باستثناء المصارف (البنوك) والفنادق ، وما أكثرها في هذه المدينة فلأمراء البلاد وبعض تجارها ، هذا فندق (ريجنسي) الفخم للشيخ مكتوم ، وهذا (انتركنتنتال) و . . و . . للشيخ راشد \_ إلى آخر الأسهاء اللامعة .

يظهر أن البلدة أنشئت في أول أمرها على خُورٍ من البحر (رأس) ممتد من الخليج ، وكانت ممتدة على شاطيء هذا الخور ، الغربي الجنوبي ، ثم توسعت حتى بلغت الشاطيء الآخر ، الذى كان يعرف باسم (بَرّ دُبَي) وهاهو نفق تحت هذا الخور يدعى (نفق الشَّنْدغَة) بعد الشين المعجمة نون فدال مهملة فغين معجمة فهاء \_ ينفذ إلى جانب الخور المعروف باسم (بَرّ دُبَيّ) غير الطريق العام المتصل به عند انتهاء الخور ، حيث يقع أوسع جانب من مدينة دُبي في هذا البر ، فهاهو (المركز التجاري) الذي يرتفع بناؤه أكثر من ثلاثين دوراً ، بمعارضه الواسعة ومساكنه الكثيرة التي تحلها أكبر الشركات العالمية ، وبعض قنصليات العالمية ، وبعض قنصليات الدول الشهيرة ، وتدعى المنطقة (زَعبيل) وفيها قصر الشيخ راشد .

وها هي منطقة (الجُمَّرةِ) بعد الجيم ميم مشددة فمثناة تحتية فراء مهملة فهاء - حيث منازل الطبقة الراقية ، من قصور أمراء ، ودارات (فلل) أثرياء ومنازل كبار موظفين ، وهذه المنطقة من السعة بخيث تمتد على الساحل نحو عشرة أكيال أو أكثر ، وبامتداد الساحل من الرأس الواقع في وسط المدينة نحو ثلاثين كيلاً مارآ بمنطقة (الجُمَّيرة) يقع (ميناء جبل علي) أكبر ميناء على الخليج ، أنشيء في عهد الشيخ راشد المكتوم ، وفيه أحواض لاصلاح السفن الكبيرة .

وفي ميناء الخور الواقع وسط المدينة ترسو السفن الشراعية حيت تصل من موانيء البحر العربي أو البحر الأحمر .

ومن دُبَي تمتد الطرق المعبدة إلى أمهات مدن الخليج ، فالشارقة لاتتجاوز المسافة بينها وبين دبي ١٠ أكيال بحيث أن العمران في المدينتين يوشك أن يتصل ، و(عجهان) نحو ١٧ كيلًا ، وأم القيوين ٤٠ كيلًا ، ورأس الحيمة ١٠٠ كيل ، والفجيرة ١٢٠ مئة وعشرون كيلًا ، والعين ١٣٠ كيلًا ، وأبو ظبي ١٦٧ كيلًا .

أما الحدود بين هذه الإمارات فمتشابكة بدرجة غريبة ، بحيث أنك قد تجد بلدة واحدة تشترك فيها إمارات ثلاث كالحال في بلدة (دَبًا) إذ يُطلق هذا الاسم على (دَبًا الحصن) تابعة لإمارة الشارقة و(دَبًا البيعة) لسلطنة عُبَان ، و(دَبًا الفجيرة ، وما هذه المسميات سوى بلدة واحدة ، ذات علات (حلل) متعددة لا تتجاوز المسافة بين أبعدها عشرة أكيال .

ويجر الحديث عن التشابك في الحدود إلى الإشارة أنه كان من أثر ذالك وقوع خلاف بين إماري دبي والشارقة \_ فيها مضى \_ وقد زال في الأيام القريبة حين قام أحد أبناء الشيخ راشد بزيارة حاكم الشارقة ، فأبدى كل جانب من التساهل وكرم النفس ماكان سبباً في حل هذه المشكلة ، ومثلها خلاف بين إمارة الشارقة وسلطنة عُهَان على الحدود ، زال حين زار حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي السلطان قابوسا ، وأَظْهَرًا من سهاحة النفس وكرم الطباع مادفع السلطان لإزالة ذالك الخلاف ، بالتنازل عن مساحة من الأرض ، ولكن هذا الايزال معلقاً حتى الآن ، إذ لابُدً من أن يتم مثل هذا الأمر بصيغة قانونية بين دولة الإمارات وسلطنة عهان .

لم أر سفيا بين يدي من المؤلفات القديمة سد ذكراً لمدينة دبي ، وأراها أنشئت بعد ضعف (دبا) البلدة القديمة الممتدة إلى الساحل ، ومن هنا اشتق اسمها ، ومنازلها تنتشر شرق خور البحر وغربه ، في مساحة واسعة من الأرض ، منسطة ، خالية من الجبال والأكام والمنخفضات ، ولهذا فالمباني متفرقة ، وليست مرتفعة أكثر من خس طبقات باستثناء بعض الفنادق والمحلات التجارية ، والمدينة ليست مهملة ، فهي معبدة الشوارع ، وشُجّر أكثرها ، وتخلل ميادينها حدائق صغيرة ، وفيها حديقة للحيوان واسعة في منطقة الجُميرة ، والشوارع تعرف بالأرقام لا بالأسهاء التي قد تسمى بها بعض الشوارع مع ذكر الرقم ، وليست على درجة قوية من النظافة ، باستثناء أطولها الممتد من البلدة القديمة حتى منطقة الجميرة ، والشارع الموازى للخور حيث المرفأ في البلدة القديمة .

ويستغرب المرء قِلَّة من يشاهده حين يمر بالأحياء التجارية من أهل البلاد ، حيث يبدو السكان مختلفي الألوان والملابس التي يتميزون بها ، وأكثرهم من الهند وبلاد فارس ، وفيهم من مختلف الأجناس . رأيت جنديا يحرس محلاً تجارياً كبيراً بقرب الفندق الذي أسكنه فسألته عن الطريق الموصل إلى النفق المخترق للخور ، ففهمت من لهجته أنه يمني فبدهته بلهجة يمنية سائلاً عن اسم بلده ، فأجاب بأنه من سنحان من بلدة حمام دمث ، وعلمت منه أن كثيراً من أهل اليمن يعملون في الشرطة ، وقليل منهم يتعاطى الأعمال الأخرى .

وشاهدت كثيراً من الدكاكين والمنازل سه في الأحياء القديمة سه خالية م ويلفت النظر كثرة المصارف (البنوك) في هذه المدينة وقلة الحركة حولها . في (الشمارقسسة):

في هذه الأيام يقام في مدينة الشارقة (المعرض الخامس للكتاب المعاصر) فكانت زيارته من المناسبات الطيبة، ومدينة الشارقة يكاد يتصل عمرانها بعمران مدينة دُبَيً ، أي بامتداد بضعة عشر كيلاً .

لقد أقيم المعرض في مكان خصص له بقرب ديوان الحاكم الذي دعا لإقامته،

وبذل جهداً كبيراً لتشارك فيه جميع دور النشر والجامعات والهيئات العلمية، في العالم العربي، وهكذا كان .

بعد عصر يوم السبت (١٤٠٧/٣/٦ – ١٩٨٦/١١/٨م) كانت جولةً سريعةً داخل المعرض، وكان اللقاءُ ببعض إخواننا وأبنائنا كالأستاذ مبارك بن عبدالله المبارك – الملحق التعليمي السعودي في دولة الإمارات العربية – وبعض الإخوة من المشرفين على معروضات الجامعات ورعاية الشباب في بلادنا.

لعل حاكم الشارقة الأمير سلطان بن محمد القاسمي أَلَمَ شخصية بين حكام الإمارات العربية في ثقافته وعلمه وأدبه ، وقد واصل دراسته حتى نال درجة (الدكتوراه) وقد نشرت سنة ١٩٨٦ باللغة الانجليزية بعنوان:

«THE MYTH OF ARAB PIRACY IN THE GULS»

دخرافة قرصنة العرب في الخليج، ويُعِدُّ هذه الدراسة للنشر باللغة العربية، وهو ذو اطلاع واسع على تاريخ هذه البلاد، لديه خزانة كتب حافلة بمختلف الدراسات الحديثة عنها، وله اهتمام بالاتصال بمراكز البحث خارج البلاد.

واسرة القواسم الذين ينتمي إليهم الأمير سلطان ذات تاريخ بارز في الخليج، وكانوا من أوائل من ناصر الدعوة الاصلاحية السلفية التي قام آل سعود بنشرها، واستمروا على التمسك بها حتى في عهد ضعف القائمين عليها، ولما أراد أحد سلاطين تلك الجهة أن يستغلَّ جفوةً وقعتْ بين أحد حكام الشارقة من القواسم وبين أحد ملوك آل سعود \_ رفض الحاكم القاسمي ذالك قائلاً مامعناه: إن ماحدث بيننا هو من قبيل مايحدث بين الابن وبين أبيه ، ولا تأثير له فيها نعتقده حقاً ، ونتمسك به دائماً .

وللأمير سلطان بن محمد القاسمي اهتيام قويَّ بنشر التعليم في إمارته لايتسع المجال للإفاضة في تفصيله .

ولقد كان للرفيق الكريم الأستاذ عبدالله الخيال من شؤونه الخاصة مادعاه لمقابلة الأمير سلطان ، فحدثني عنه وعن سعة اطلاعه، وعن محبته للبحث، ورعبته في مقابلة طلبة العلم، ورآى الأستاذ عبدالله أن نذهب معا الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين (١٤٠٧/٣/٨ – ١٤٠٧/٣/٨) حيث حدد هذا الوقت للمقابلة ، فكان ذلك . وقد شاهدت من حسن استقبال الأمير ماملاً نفسي غبطة وانشراحاً ، ورأيت من تواضعه مالم أعهد مثله عمن له مكانة في السلطة والدولة كمكانته ، وأدركت أنه على جانب كبير من الفضل والمعرفة بأحوال هذه البلاد ، وانصرفنا من عنده بعد أن ودعنا خارج قصره الداخلي ولسان الحال ينشد قول الشاعر :

كَانَتْ مِحادثَةُ الرُّكْبَانِ تُخْبِرُنَا عِنْ جَعْفَرِ بْنِ فلاح أَطْيَبَ أَلْخَبَرِ ثُلُمَ الْخَبَرِ فَلْمَ السَّمِعَتُ أَذْنِي بِأَبْلَغَ مِمَّا قد رَآى بَصَرِي

لقد كانت جلسة استغرقت ساعة كاملة \_ مرت كلمح البصر بإمتاعها ولطفها \_ والأمير يُفِيضُ في أحاديثه المتعلقة بتاريخ بلاده، بل تتدفق تلك الأحاديث العذبة التي تناولت جوانب مختلفة من ماضي هذه البلاد منذ العهد البرتغالي \_ القرن العاشر الهجري \_ فيا بعده مما كان ذا عناية به، وكان له لإتقانه اللغة الانجليزية من الاطلاح على ماألف بها من المؤلفات \_ وماأكثرها !! حمن مختلف أحوال هذه البلاد مامكنه من التعمق بمعرفة ماتحتويه تلك المؤلفات، ولعل من أشهرها كتاب: "البلاد مامكنه من التعمق بمعرفة ماتحتويه تلك المؤلفات، ولعل من أشهرها كتاب: مربعه البلاد مامكنه في مكتب أمير قطر) باسم «دليل الخليج» في قسمين: تاريخي وجغرافي \_ كل قسم في سبعة مجلدات \_ .

وكان من حديث الدكتور سلطان عن هذا الكتاب أن مؤلفه سرد أسهاء مصادره الكثيرة، ولكن مما يصعب تصوره أنه لم يَرْجع إلى كثير منها، أو أنه لم يكن على درجة من التعمق في فهم نصوص ماقرأ ليبني نتائجه على فهم صحيح لتلك النصوص، وفي كتاب الدكتور سلطان مايوضح هذا الأمر المزري حقاً ممن يتصدى لدراسة تاريخ بلادنا، بمثل ذلك الأسلوب، وقد لأيعدم من إلباحثين من يثق بعلمه فيعتمد على آرائه، وهذا لايمنع من الاعتراف بالفضل لحكومة قطر بنشرها هذا الكتاب الذي كان ولايزال بعد أهم مرجع تاريخي ــ لاعن سكان الخليج

العربي وحدهم – بل عن العرب في قلب جزيرتهم وشرقها في خلال أربعة القرون التي مضت – لكي يكون الدارسون على بينة بما يحوي مما لايتفق مع الحقيقة، وليستفاد بما فيه من معلومات قد لاتوجد في غيره، فهو من أوسع المراجع وأشملها، وحسنا لو أسندت تلك الحكومة أثر التعريب إلى علماء ذوي اطلاع ومعرفة تامة بالموضوعات التي طرقها المؤلف، ليخلو من الهفوات الكثيرة التي غيرت المعاني بدرجة تحول دون الاستفادة منه في مواضع كثيرة – انظر مجلة والعرب، س ١٤ ص ٦٢٨ – .

واسم (الشارقة) يطلق على الإمارة وعلى قاعدتها التي تعد ثالثة مدن الإمارات المتحدة ، ولاذكر لهذا الاسم فيها اطلعت عليه من المؤلفات القديمة ، مع أنه كشف في هذه المنطقة عن آثار ترجع إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، تدل على اهتها البابليين والأشوريين والفرس واليونانيين والفينيقيين والرومانيين للسيطرة عليها لكونها تحتل مركزا تجاريا هاما منذ القدم - كتاب «دولة الإمارات العربية»

ويظهر أن اسم (الشارقة) كـ(الباطنة) و(الظاهرة) المنطقتين في عُمَان ـ ذو صلة بصفة الموقع، فهي تقع شرق الخليج بامتداد أكثر من عشرة أميال على ساحله، وتتوسط دولة الإمارات وتتصل بها بحدود مشتركة ، وتصل إلى الساحل الشرقي لخليج عُمَان: حيث تقع دبا وكلبا وخور فَكَان التابعة لها .

وقد أنشئت الشارقة قاعدة البلاد على خور – رأس الخليج العربي – ولهذا كانت في الماضي من أهم موانئه، ثم غت وانتشرت في الأرض البراح، حتى أصبحت المدينة الثالثة في دولة الإمارات – بعد أبي ظبي ودبي – وخططت ضواحيها تخطيطاً حديثاً، فازدهر فيها العمران، وكثرت الميادين الواسعة، واتسعت الشوارع وامتدت بطول المدينة، ورُصف ساحلها، وأنشىء لها ميناء حديث في عمق البحر، بحيث كانت ترسو فيه السفن الكبيرة.

وفي إحدى ضواحي المدينة يقع المطار، ويظهر أن نزول الطائرات فيه ليس في كل وقت، فقد مررت بقربه في طريقي إلى دبا فشاهدت الحركة فيه ضعيفة. ومن أبرز ماشاهدته في المدينة الجامع الكبير الذي أمر بإنشائه الملك الشهيد \_ فيصل رحمه الله \_ وكلف تعميره نحو أربعين مليون ريال ، ويبدو بارزآ لمن يمر من أهم شارع في هذه المدينة ، على مقربة من ديوان حاكم الشارقة ، وبقربه أقيم (المعرض الخامس للكتاب المعاصر) في براح من الأرض ، أقيمت فيه خيام واسعة ، ونسقت أمكنة العرض تنسيقاً حسناً ، بحيث خصص لكل دار نشر أو جامعة أو هيئة علمية المكان الملائم .

وتبدو مدينة الشارقة \_ لمن يتخلل شوارعها الرئيسة \_ على حالة من الهدوء ، ولا أدري هل يعود هذا لسعة شوارعها، وتباعد مبانيها، أو لحالة الركود الاقتصادي الشاملة .

#### بين دبـــى ودبــا :

دَبَـا \_ بفتح الدال بعدها باء موحدة مفتوحة فالف \_ كانت قاعدة عُمَان في صدر الإسلام وهي (المصر والسوق العظمى) كما وصفها ابن جرير في تاريخه ٣١٥/٣ ، فلماذا لايُبْحَثُ تاريخها ؟

لايزال الاسم يطلق على جهة معروفة، فأين موقع المدينة التاريخية من تلك الجهة ؟

وبعد مسيرة نحو ٥٠ كيلاً كان الوصول إلى منطقة الذَّيْد \_ بالذال المعجمة بعدها مثناة تحتية ساكنة فدال مهملة \_ وهي منطقة خصبة تابعة لإمارة رأس الخيمة تنتشر البساتين فيها حيث يمر بها واد يعرف بهذا الاسم، قامتُ عليه قرية الذِّيد، وفيه تجود زراعة النخيل التي تسقى من فَلَج يبلغ طوله ١٧ كيلاً يتفرع إلى فرعين، وقد ضعف ماؤه كحالة مياه الأفلاج في هذه المنطقة، وتبعد منطقة الذَّيد إلى الشرق من مدينة الشارقة بنحو ٥٠ كيلاً ، وسكان المستوطنات في هذه

المنطقة يقال لهم: الطنيج عمن ينضوي تحت لواء القواسم.

وجاء عن وصف هذه المنطقة في كتاب ودولة الإمارات العربية المتحدة \_ ص ٦٤٥ \_ مانصه: (واحة الذيد تمثل منخفضاً واسعاً من الأرض تنتشر فيه البساتين والمزارع الكبيرة وتتميز الزراعة بأنها منظمة ومزدهرة ، وتكشف عن عناية كبيرة، ومعظم المزارع مسيَّجة بأسلاك حديدية أو بسعف النخل كما أن البعض عاط بأشجار الكينا التي تستخدم كمصدًاتٍ للرياح، انتهى

وكانت المسافة التي قطعناها فيها بين الشارقة والذيد أرضاً سهلة تتخللها كثبان رملية .

ومن الذيد كان الاتجاه إلى بلدة ألمَسَافي وتبعد عن الذيد ٣٢ كيلًا وقد مررنا بقرية صغيرة تركناها يسارنا تدعى (مَرْبض) \_ بالميم المفتوحة بعدها راء ساكنة فباء موحدة فضاد معجمة \_ وذالك بعد أن توغلنا في سلسلة من الجبال المرتفعة قبل أن نصل إلى المسافي .

والمسافي ــ بالميم بعدها سين مهملة فألف ففاء مكسورة فياء ــ وهي من المراكز الزراعية في هذه المنطقة ، تقع على رأس واد يدعى وادي (حام) ينحدر من جبال الحَجْرِ العُهَانية ، وفي هذه المنطقة آبار ارتوازية يؤتى بالماء المعدني العذب منها إلى بلدان الإمارات .

وبعد بلدة المسافي اتجه الطريق إلى دبا يساراً شرقياً حيث توغل في سلسلة من الجبال البركانية فيها يبدو من سواد لونها، وتكثر بينها الشعاب الصغيرة التي تنتشر فيها أشجار الطلح والسلم.

ثم اخترقنا ثنية في السلسلة الجبلية فبدأ الطريق بالانحدار الشديد على جانب واد غائر ضيق، حتى بلغنا قرية تدعى (الغُذْنَة) \_ بالغين المعجمة بعدها دال مهملة فنون فهاء \_ تركناها ذات اليسار سائرين على جانب هذا الوادي العميق الغور ونحن نشاهد على يسارنا حدائق ومنازل في شكل قرى صغيرة ، وهذا الوادي هو وادي (دَبا) الذي تقع على ضفافه حلل دبا الثلاث، ثم خرجنا من

هذا الوادي يساراً داخل السلسلة الجبلية، وبعد مسيرة خسة أكيال انحسرت عنا الجبال وبدا لنا على اليسار سلسلة أخرى من الجبال الشامخة ولكنها ليست سوداء اللون، ثم بلغنا منبسطا من الأرض يحف به من الجنوب الشرقي طرف من السلسلة التي اجتزناها، ومن الشيال الشرقي سلسلة الجبال الشامخة الحمر التي شاهدناها، وبين هاتين السلسلتين مُنْخَفَضُ مستطيل من الأرض يدعى (الفج) وهو يمتد إلى البحر، ودبا تقع في هذا الفج، وقبلها بخمسة أكيال مررنا بمصانع اسمنت الفُجيرة، ثم بالراشدية والمُهلَّب، وهما محلتان من محلات ذبا ذات الأقسام الثلاثة، دبا الحصن تابعة للشارقة، ودبا البيعة تابعة لِعُهان، ودبا التابعة للفجيرة، وكلها حلل متقاربة والشرقية الموالية للبحر منها هي التابعة للفجيرة.

هذا الوادي الذي تقع فيه دبا يبلغ امتداده إلى البحر، أما سلسلة الجبال الشامخة اليسرى فقد انقطعت بينها استمرت اليمنى تماشينا في الاتجاه الشرقي نحو الفجيرة حتى بلغت البحر بِقُرْبِ محل يدعى (رول دبا) وهنا برزت أمامنا في البحر صخرة عظيمة كانها جبل صغير، فسرنا على الساحل بعد مجاوزة شاطيء دبا، وعلى مقربة من هذا الشاطىء تنتشر حدائق النخيل.

وكنا قطعنا في سيرنا من الشارقة حتى بلغنا محلات (دبا) ١٢٦ كيلًا في نحو ساعة وثلث .

كيف الاهتداء إلى الموقع القديم لبلدة ذبا ، واسم دبا يشمل كل ما نشاهده من هذه القرى في هذا الوادي الذي الحدرنا فيه منذ تجاوزنا بلدة المسافي، والذي يمتد إلى شاطيء البحر، ومواطن الاستقرار والحدائق تنتشر فيه ، انه كها جاء وصفه في كتاب «الإمارات العربية» — ص ٩٣ — "يدعى أعلاه (وادي الشهال) ويمتد من شهال (المسافي) ويتجه شمالاً ستة أكيال، ثم ينحرف باتجاه الشهال الشرقي حتى بداية انفراج أرض الوادي، ويستمر في الاتساع حتى دوحة دبا بعرض خسة أكيال بعد أن يقطع سبعة عشر كيلاً ، فيبلغ امتداده ٣٣ كيلاً .

ومن مراكز الاستقرار فيه غير دبا: عجمية وطيبة وطيبان وعينية.

هاهي المحلات المتفرقة التي يطلق عليها اسم (دَبَــا) كلها حديثة العمران ولا

آثار للقدم تبدو على أحدها، فليكن الاتجاه إلى المدرسة فقد لانعدم من بين مدرسيها من يعنى بتاريخ بلاده .

وقفنا عند أقرب مدرسة تقع في أبرز تلك المحلات عمراناً وأكبرها، ولكننا وجدنا نوبة الفتيات في الدراسة قد بدأت، فسألنا أحد الإخوة عن أكبر مدرسة في هذه البلاد، فأشار إلى سلسلة الجبال الممتدة على ضفاف الوادي في شهاله قائلاً: (في اليبل وانتبه الطريق شَرْشَر) أي إنها تقع في الجبل، والطريق غير معبد، لهذا يحدث الاهتزاز الشديد، بعد أن قطعنا ثهائية أكبال في طريق تكثر فيه الصخور، ويصعب السير فيه، وحيث أوشكنا أن نبلغ الجبال، بعد متحدر من مجرى الوادي بلغنا المدرسة، وتدعى (مدرسة عقبة بن نافع).

كانت استراحة قصيرة مع تناول (فنجان) من القهوة المُرَّة، وحديث قصير مع ناظر المدرسة الأستاذ عبدالفادر ذياب من غزة، ومع غيره من المدرسين من مصر وفلسطين، ولم نر بينهم أحداً من أهل هذه البلاد، إنَّ الأستاذ عبدالفادر هو مدرس التاريخ في هذه المدرسة الثانوية التي أنشئت في هذا المكان البعيد عن (دبا) لتتوسط بين قرى الوادي في (سيح دبا) أي هذا المتسع الواقع على ضفاف الوادي الطويل، ولهذا فهي تضم طلاباً من مختلف القرى باستثناء (دبا البيعة) التابعة لسلطنة عهان .

كان الحديث مع الأستاذ عبدالقادر عن موقع دَبا البلدة القديمة، فذكر أنه كتب بحثاً في مجلة يصدرها (نادي دَبا الرياضي) تدعى (الوعي) تعرض فيه لتاريخ دبا القديم، وأن الموقع هو مايعرف الآن باسم (دبا البيعة) التابعة للسلطنة العهانية، ويستدل على هذا بوجود مقبرة قديمة بقربها، تعرف به (مقبرة أمير الجيوش)، وأنه قد يفهم من كلمة (البيعة) قدم القرية، واعتذر عن وجود نسخة من بحثه للاطلاع عليه، ونصح بالاتصال بالأخ عبدالله بن سلطان السلامي ووصفه بأنه خبير بتاريخ هذه البلاد، وهو عضو في المجلس البلدي في دَبا وقد اتصلت بالهاتف بهذا الأخ فوعد خيراً عند مقابلته، فلم تتم.

إنني \_ وان كانت مشاهدتي للموقع لاتعدو لمحات خاطفة أثناء السير \_ قد

لاحظت أن مواقع المحلات المعمورة الآن مرتفعة عن ضفاف الوادي التي في الغالب تُكُونُ أماكن الاستقرار، في الأزمنة الماضية لقربها من المياه، وقد شاهدت في وسط الأرض البراح المعروفة باسم (سبح دبا) فيها بين البلدة وبين المدرسة آثار عمران قديم بقرب مجرى الوادي، لا أستبعد أن يكون موقع البلدة القديمة، ثم رأيت في كتاب «البحث عن دلمون» تأليف جيو فري بيبي تعريب الأستاذ أحمد عبيدئي ـ مايقوي هذا ونصه ـ ٥٥٥ ـ : إن رأيي أن موقع دبا والذي يبعد ميلاً ونصف ميل جنوب غربي دبا نفسها ـ سيدل على أنه موقع استيطان ، فربما كانت منك مدينة أو قرية، وأن الثلاثة أقدام من الحصا المتراكم فوقها إنما هو تراكم حديث كنتيجة للسيول: انتهى ـ كذا وردت كلمة (جنوب) ولا أدري عن صحتها، والذي انطبع في ذهني أن ذالك الحصا المتراكم يقع في (الشهال) الغربي من دبا، لا في (الجنوب).

ويربط المؤرخون المتأخرون بين (مقبرة أمير الجيوش) التي لاتزال معروفة وبين المعركة التي وقعت في السنة الحادية عشرة من الهجرة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق فيقول صاحب كتاب والمفصل في تاريخ الإمارات العربية»: ٣٦/١: وفي دبا حدثت المعركة الأخيرة فكانت مذبحة مات فيها أكثر من عشرة آلاف قتبل بين الطرفين، وانتهت بمصرع رأس المتنة لقيط ذي التاجين، ومازالت قبور ضحايا تلك المعركة شاهدة إلى يومنا هذا، في مقبرة أمير الجيوش، بالقرب من دباً . انتهى . ولكن من أمير الجيوش هذا؟ وخبر الوقعة قد فصله ابن جرير في وتاريخه»: ٣١٥/٣، وابن الأثير في والكامل، وإن كان مؤرخو عُمَان كالشيخ السالمي في وتحفة الأعيان، عن لا يتفق معه في كل ماذكر، ولي عودة للبحث عن موقع (دَبَا) .

## خَـوْرُ فَكَّانَ والفجَيْـرة:

ثم واصلنا السير من مدرسة (عقبة بن نافع) في (دَبَا) فمررنا بمكان ذي بساتين من نخل وأشجار يدعى (رَوَّل ضِدْنَة) ــ بالضاد المعجمة والدال بعدها نون فهاء ــ ولعل (رول) بمعنى (دَوْحة) وهذا المكان منبسط مستطيل من الأرض ، ثم كان

المرور بقرية (ضِدْنَة) واجتزنا طرف السلسلة راجعين إلى البحر حيث تبدو فيه صخور بارزة كالروابي. وكان مما مررنا به بعد ذالك من القرى (العقة) و(شرم) و(بادية) وهذه الأخيرة يكثر فيها النخل، ثم بقرية اللَّجَّة (اللَّيَّة) ومنها يفضي الطريق إلى عقبة ينزل منها إلى خَوْر فَكَانَ حيث يمتد طرف من السلسلة الجبلية فيبلغ البحر.

وَفَكَانُ \_ الذي أَضيفَ إليه الخور \_ بفتح الفاء والكاف المشددة ، بعدها ألف فَنُونٌ \_ اسم قديم .

ومع اكتشاف آثارٍ في خَوْر فَكَّانَ يرجع تاريخُها إلى الألف الثاني قبل الميلاد على ماجاء في كتاب «آثار الشارقة» فإن البلدة القائمة الآن بلدة حديثة بجبانيها ، ذات سوق صغير ذي طراز جميل متميز ، وفيها حداثق من النخيل ، وتقع أمام خَوْرِ واسع شبه مستدير ، لإحاطة سلسلة الجبال به من الغرب والشهال وقد وصف صاحب «معجم البلدان» خَوْر فَكَّانَ في أول القرن السابع الهجري بقوله : بُلَيْدٌ على ساحل عُهان ، يحول بينه وبين البحر الأعظم جبل ، وبه نخل وعيون عذبة انتهى .

وبلدة خَوْر فَكَان تبعد عن الفُجيرة ٢٠ كيلًا ، وهانحن قد قطعنا من (المسافي) حتى بلغنا الفُجيرة نحو أربعين كيلًا ، ومن خَوْر فَكَان تبدأ حدود الفُجيرة حيث تنتشر حدائق النخيل فتمند إلى وسط المدينة ، بحيث يصح وصفها بأنها غابة من النخيل تتخللها المنازل والشوارع الواسعة وتنتشر الدور بين الحدائق وتتكون في الغالب من دورين أو ثلاثة ، ماعدا بعض المباني التجارية فقد تبلغ خسة أدوار .

وموقع البلدة \_ لخصبه وسعته وحسن ساحله \_ مما يحمل على الجزم بأنه من الأماكن المأهولة منذ عصور قديمة ، وإن لم يرد لاسم الفُجَيرة \_ فيها بين يَدَيَّ من المؤلفات \_ مايدل على ذالك سوى قول ياقوت وغيره : الفُجَيرة اسم موضع . ويظهر أن الاسم مشتق من فُجُرة الوادي \_ بضم الفاء \_ وهي متسعه الذي ينفجر إليه الماء ، وهكذا موقع الفجيرة فهو أرض واسعة آفي امتداد سهل الباطنة الحضيب ، تنفجر نحوها مياه الأودية من الجبال العُمَانية الواقعة غربها ، وأشهرها

وادي حام الذي يقارب طوله ـ مع تعرجه ـ نحو ٤٥ كيلًا من الشيال الغربي إلى الجنوب الشرقي ، بحيث يكون حوضين: أحدهما تقع فيه الفُجيرة وأغلبُ قراها ، ومن أشهر قراه المسافي والبثنة ودفئة .

والبلدة في طرف الباطنة الشهالي على شاطيء خليج عُهَان ، وتحيط إمارة الشارقة بحدود إمارة الفجيرة من الغرب ، أما من الشهال فَخُور فَكَّان ، ثم ساحل دَبَا التابع للفجيرة ، ثم سلطنة عُهَان ، وفي الجنوب كَلْبَا فبلاد عُهَان .

وتعتبر إمارة الفجيرة من أصغر الإمارات مساحة ، وأقلها سكاناً . وأغلب سكانها القدماء من الأزد ، يدعون الشرقيين (المساكرة) .

ويظهر أن بلدة الفجرة نشأت أول مانشأت ميناء صغيراً على الخليج ، ثم انزاحت في اتساعها عن الشاطيء الذي كان عرضة للإغارة ولطغيان البحر ، فانتشرت في أرض خصبة واسعة ، واقعة في مفيض أودية تنحدر من سلسلة من الجبال ، ولها ميناء على البحر حيث تقع الغُرْفة البلدة القديمة ، ومطار صغير بقربه ، دون خُوْر فَكَان ، وينتشر حولها قرى عديدة ذات مزارع للخضر ، شاهدت بعضهم يعرض على المارة مع الطريق العام بعض ثيار مزرعته ، فأردت أن أسمع لهجة أحدهم ، فوقفت عند انسان لفتني سواد سحنته ، وعدم اهتهامه السبعة مضيفاً كلمة (درهم) فأخرجت من جيبي درهما واحداً ، وقلت : أعطني ليمونة واحدة ـ وفي القفص مايزيد على الثلاثين ، ولكنه أوماً برأسه ، فَتَخَيَّلْتُ ليمونة واحدة ـ وفي القفص مايزيد على الثلاثين ، ولكنه أوماً برأسه ، فَتَخَيَّلْتُ أنه لم يفهم كلامي فتقدمت إلى آخر بجواره ، وقد اشترى منه أحد المارة ، فياكان من هذا المشتري إلا أن أخذ حفنة عما اشترى وقدمها لي ، فأفهمته أنني أقصد التخاطب ولست بحاجة إلى الليمون ، فقال : (لاتواخذهم . مايفهمون)!

ويظهر أن العجمة الدخيلة في هذه البلاد منتشرة بين أهل القرى .

وأهم (شوارع المدينة شارع زايد بن سلطان) حيث المباني الحكومية ، وتبدو المدينة لسعة موقعها وقلة سكانها على جانب كبير من الهدوء ، ساعة دخولها ،

وكانت الواحدة ظهراً ، ولا أدري كيف ساورتني فكرة الاستقرار في هذه البلدة فترة من الزمن ، وأنا أسير في تلك الشوارع التي تخيم عليها البساطة ، وتزهو بخضرة البساتين القريبة منها ، على مرآى من شاطيء البحر الممتد بامتداد النظر .

كانت الاستراحة في فندق (هلتن) حتى الساعة الثانية ، وتقدم فيه أنواع المأكولات على غط فنادق المدن الكبيرة ، وفيه قليل من النزلاء الغربيين ، ويكثر ارتياد أهل البلاد له ، ومن المناظر غير المألوفة أن يشاهد المرء على المائدة التي بجواره شرطياً ببزته وقد علق بجنه بندقه .

وفي الساعة الثانية كانت العودة إلى الشارقة حيث استغرقت مسافة الطريق البالغة ١١٥ (خسة عشر ومئة) من الأكيال ... ساعة واحدة من ذالك الفندق مرورا ببلدة (المسافي) ٣٨ كيلاً من الفجيرة ، ثم الذيد ٦٠ منها ... بعد أن شاهدنا عن بعد ... عددا من القرى بمنطقة إمارة الشارقة ، منها ... على الترتيب : البئنة ، ثم دفنا ، ثم المنامة ، وبعد مجاوزة قرية الذيد انزاحت الجبال ، واتسعت الأرض البراح ، مما يذكر بفيافي نجد ، وطبيعة أرضها وأشجارها وخاصة الدهناء حيث تقل ارتفاع كثبانها ، لولا هذه الأمكنة المنخفضة بين الكثبان ، الشبيهة بأرض الساحل ، إلا أن الرمال تُغَالِبُها فتطغى عليها في كثير من المواضع فتتغير طبيعة الأرض .

ولقد تمنيت أن أجد أحداً من أهل تلك البلدة التي أحسست بانشراح وسرور حين أبصرتها وقد انفرجت عنها الجبال فبدت في ذالك المنبسط الواسع الممتد بين الشاطيء وسفوح تلك الجبال الممتدة غربها ، تنتشر البساتين التي تتخللها الأبنية الحديثة المتفرقة على شوارع مستطيلة هادئة الحركة \_ تمنيت أن ألقى من ازداد منه علما عن هذه البلاد الطيبة الحبيبة إلى النفس ، ولكن :

استعجمتْ دار نُعْم لاتُكَلِّمُنَا والدارُ لو كلمتنا ذاتُ أخبارِ

#### إلى رأس الخيمة (جلفار):

وفي السساعة المعاشرة من صباح يوم الانسين السساعة السارقة إلى إمارة (١٩٨٦/١١/١٠ من مدينة الشارقة إلى إمارة رأس الخيمة ، فاجتزنا بعد إمارة الشارقة حدود إمارة عجهان المتصلة بعمران مدينة الشارقة. وبعد عشرين كيلاً من الشارقة كنا بمحاذاة بلدة أم الْقَيْوَيْن الواقعة على شاطيء الخليج ، وكان الاتجاه نحو الجنوب، والطريق معبد، يخترق صحراء واسعة ، خالية من الجبال إلا مابشاهد عن بعد على يمين المتجه جنوباً.

وبعد مسيرة مايقرب من مئة وعشرة من الأكيال كان الوصول إلى مدينة رأس الخيمة، وهي مدينة تقع في أرض منبسطة واسعة، وفي غربها تمتد سلسلة جبال عُهّان رأي العين. ومع أنها بقرب الساحل، إلا أن تربتها خصبة وخالية من الأملاح، أشبه ماتكون بتربة أرض نجد، تكثر فيها الأشجار وتنتشر كثبان الرمال.

والمساكن في هذه البلدة متباعدة، قسم منها يقع بقرب البحر، ويظهر أنه بقايا البلدة القديمة، أما القسم الغربي الحديث فينتشر فيه العمران الجديد ويبعد عن الساحل نحو عشرة أكيال. وقصر الحاكم يتوسط القسم الجديد من البلدة. ومن شوارع المدينة شارع الملك فيصل بطول كيل ونصف تقريباً.

وفي مدينة رأس الخيمة معهد تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فيه عدد من الطلاب من هذه البلدة ومن غيرها من بلاد عيان ومن الإمارات، ويظهر أن الإقبال على الدراسة في هذا المعهد ليست على درجة قوية من النشاط، مع أنه قد أُعِدَّ إعداداً حسناً من حيث البناء وحسن الترتيب، وفيه مكتبة تحوي طائفة من الكتب في مختلف العلوم، وبَهُو واسع (صالة) لإلقاء المحاضرات، وقد خصص لأساتذته بجانب مقر المعهد بناء لسكناهم، وقد اجتمعنا بهم وأنسنا بالحديث معهم.

ويقع المعهد متوسطاً بين قسمي المدينة، وهو أقرب إلى القسم القديم.

وفي المدينة عدد من المدارس من ابتدائية ومتوسطة وثانوية وروضة أطفال، ومستشفيات، وإدارات حكومية للتعليم والأشغال والبريد وغيرها، وفيها فندق حديث كانت الاستراحة فيه في الساعة الواحدة، وتناول طعام الغداء وهو على درجة حسنة من النظافة.

ومع أن موقع هذه المدينة على مقربة من جُلُفار البلدة التي كان لها ذكر كثير في المؤلفات القديمة، إلا أننا وقد سِرْنَا على الساحل وشاهدنا مابقي من آثار البلدة القديمة لم نر فيها مايلفت النظر من حيث القدم.

ويعلل المتأخرون تسمية رأس الخيمة بأمور منها ماسمعناه من أحد الإخوة في المعهد من أن رأس البحر يشابه الخيمة في استدارته ، وفي كتاب «دولة الإمارات العربية» — ص ٢٧ —: وكان زعيم القواسم هو الشيخ قاسم الذي نصب خيمته في منطقة على الساحل مقابل جلفار فكانت تراها جميع السفن المارة في الخليج ، ومن ثم أطلَقَ البحَّارةُ على هذا المكان اسم رأس الخيمة ، وبعد ذالك نشأت مدينة عربية حملت ذالك الاسم . انتهى . وينبغي أن يكون هذا في عصور متأخرة لم تسبق القرن الحادي عشر الهجري .

ولأهل رأس الخيمة ... بل للقواسم في هذه البلدة وغيرها ... مقام محمود في مؤازرة الدعوة الاصلاحية إبَّانَ قيام الدولة السعودية في عهدها الأول.

وقد تعرضت رأس الخيمة في سنة ١٢٢٣ ــ لهجوم الانكليز عليها، وإحراق سفن أهلها، وتدمير البلدة كلها، ثم تَنَبُع قُرى القواسم في ساحل الخليج شرقاً وغرباً بالإحراق والتخريب ــ وفي كتاب الدكتور سلطان بن محمد القاسمي اخرافة قَرْصَنَةِ العرب في الخليج، مايوضح حقيقة الأسباب.

#### أم القيــوين:

كان الإتجاه من رأس الخيمة إلى أم القيوين ، وقد أعياني الاهتداء إلى أصل التسمية ، وأقدم ذكر لها رأيته في كتاب «لمع الشهاب» المؤلف سنة ١٢٣٣هـ

وقائم مقام العاصمة ، ومندوب إمارة مكة ، ومندوب أمانة العاصمة ــ الخاص بالحد الجنوبي الغربي لمزدلفة ، واطلع على المحضر الموقع في ١٤٠٢/١١/٣ من فضيلة المنيخ عبدالله بن مَنيع ، وفضيلة الشيخ عبدالله بن مَنيع ، وفضيلة الشيخ عبدالله بن بسام والخاص بالحدّين الشهائي الغربي والجنوبي الغربي لمزدلفة ، وانتهى المجلس ـ بالأكثرية \_ على مارأته اللجنة السابقة في محضر وانتهى المجلس ـ بالأكثرية \_ على مارأته اللجنة السابقة في محضر المجلة الشهالية بالجبل المنمى به (قرن) الواقع شرقي وادي مُحسر ، والمقابل لَدَقُم الوَيْر عنه غربا شمالاً ، ويمتدُ الحدُ من جهة الجنوب من قِمّة القرن المذكور إلى خشم الجبل الذي يقع في نهاية الجبال الممتدة من مزدلفة جهة الجنوب ، فكل ما وقع شرقي هذا الحدِّ يعتبر من مشعر مزدلفة ، وماكان غربيّهُ الجنوب ، فكل ما وقع شرقيّ هذا الحدِّ يعتبر من مشعر مزدلفة ، وماكان غربيّهُ فهو خارجٌ عنها ، وبهذا يَتَضِحُ أَنَّ جُزْءاً كبيراً من حداثق أمانة العاصمة الموجودة هناك داخلٌ في حدود مزدلفة .

وتقترح اللجنة أنَّ الأعلام الموضوعة في الجانب الشرقي الشهالي من وادي مُحَسِّر توضع أعلامُ مماثلةً لها بمحاذاتها حتى تصل إلى خشم الجبل الجنوبي الموضع أعلاه. انتهى ما يتصل بحدود مزدلفة من هذا القرار.

#### المعارضون :

توقف عن التحديد جملة وتفصيلاً بعض الأعضاء ، وبعضهم غائب ، ولكن حصل القرار المذكور بأكثرية المجلس عمن تم بهم النصاب وعارض في الحد الجنوبي الغربي :

١ ــ الشيخ محمد بن جُبير. ٢ ــ الشيخ عبد الله بن منيع . ٣ ــ الشيخ عبدالله بن بسام ــ عرر هذه الأسطر .

ويرون أنه \_ كها نص العلماء \_ جميع الحدّ الغربي لمزدلفة هو وادّي مُحسَرٍ ، وأنَّ الحدّ الجنوبيَّ لمزدلفة هي جبالها الجنوبية ، فإذا انحرفتْ تلك الجبال إلى الغرب فيكون تمام الحد الجنوبي هو مابينها وبين وادي مُحسَرً وبهذا ثَمَّ الحدُّ الجنوبيُّ الغربيُّ

لمزدلفة بمحاذاة الوادي ، وتسمى تلك الجبال الجنوبية لمزدلفة جبال المريخيَّات ، وبهذا تكون حداثق أمانة العاصمة كلها داخلة في حدود مزدلفة .

هذا مانقرره ونعتقده ونرى أن النصوص تدل عليه والله من وراء القصد .

أما الحدُّ الشهالي الغربي لمزدلفة فقد قرر هيئة كبار العلماء عنه قراراً تأخذ منه قدر موضع الحاجة بما يلي :

في الدورة العشرين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف من الخامس والعشرين في شوال حتى السادس من ذي القعدة عام ١٩٠٧هـ، نظر المجلس في تحديد مزدلفة من الناحية الشهالية الغربية بناءً على الأمر السامي رقم ١١١٤٨ في تحديد مُزْدَلِفة ، واحد الدوم العلماء في تحديد مُزْدَلِفة ، ورجع إلى عاضر اللجان السابقة ، واطلع المجلس على المحضر المؤرخ في ورجع إلى عاضر اللون السابقة ، واطلع المجلس على المحضر المؤرخ في عبدالله بن منيع وفضيلة الشيخ سليمان بن عُبَيْدٍ وفضيلة الشيخ عبدالله بن بسام والخاص بِأَلحَدَّينِ الشهالي الغربي والجنوبي الغربي . وفي الدورة الواحدة والعشرين أعاد بحث الموضوع فرآى أن البت فيه ينبغي أن يكون بعد وقوف المجلس على الموقع وتطبيق كلام أهل العلم . وفي الدورة الاستثنائية السادسة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم الأربعاء الموافق ١٤٠٣/٥/٣ هـ رجع المجلس إلى المذافق ١٤٠٣/٥/٣ هـ رجع المجلس إلى المذكورين عدة مرًات ، واستمع إلى مالدى كل من فضيلة الشيخ عبدالله بن بسام والشريف شاكر بن هزاع والشريف عمد بن فوزان الحارثي وانتهى بعد ذلك إلى مايل :

نظراً إلى أن العلماء قد نَصُوا على أنَّ حدَّ مِنَى من الجهة الشرقية وادي مُحَسِّرٍ ، وحَدَّ مزدلفة من الجهة الغربية الوادي نفسه ونَصُوا أيضاً على أنَّ حَدَّ مزدلفة شمالاً جبل ثَبِيرٍ ، وحيث أن جبل ثَبِيرٍ ينعطف شمالاً قبل أنْ يصل إلى وادي مُحَسِّرٍ فَإنَّ المجلس \_ بالاكثرية \_ يرى أنَّ الحدَّ يمتدُّ غرباً من منعطف ثَبِير ماراً بجنوبي الجبل

#### مطالعات في كتاب:

## «فصول في فقه العربية»

«قصول في فقه العربية» دكتور رمضان عبد التواب ــ الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض. الطبعة الثانية ١٩٨٣/١٤٠٤. سفنكس للطباعة ــ تاريخ ط ١ سنة ١٩٨٠ ــ ٤٥٩ ص .

١ - كتاب قَيِّمٌ وجُهْدٌ جُدِ : في أُوليَّةِ اللغة العربية ، في العربية الفصحى واللهجات ، بين الشعر والنثر ، الثراء اللغوي في العربية ، من قضايا اللغة ومشكلات العربية .

٢ ــ ص ١٣: عبد الملك بن قُريب الأصمعي (المتوفي سنة ٢١٦ هـ)...

٢١٦هـ تاريخ مقبول يذكر لوفاة الأصمعي ولكنه ليس فذاً فاطعآ . قال ابن خلكان «توفي في صفر ست عشرة وقيل أربع عشرة وقيل سبع عشرة ومائتين» .

المقابل لمنعطف ثَبِير، إلى وادِي تُحَسِّرُ، فها أُقبل من الجباّل جنوباً فهو من مزدلفة، وما أدبر شمالاً فهو خارج عنها. وبالله التوفيق. ورقم القرار ــ ١٠٥ ــ وتاريخه ١٤٠٣/٥/٧هـ.

وسبق قرار الحدِّ الغربي الجنوبي بالقرار رقم ١٠٦ في ١٤٠٣/٥/٧هـ وتأكد هذان القراران بالموافقة السامية بخطاب موجه من ــ رئيس مجلس الوزراء ــ إلى وزير الداخلية ــ برقم ١٠٦/٥/٩ في ١٤٠٥/٤/٣هـ وجاء فيه: (نخبركم مجوافقتنا على ماقرره مجلس هيئة كبار العلماء بقراريه رقم ١٠٥ ــ ١٠٦/٥ في ١٠٣/٥/٧ هـ بالأكثرية من حيث تحديد مزدلفة من الناحيتين الشهالية الغربية والجنوبية الغربية ، وعلى وزارتكم إنفاذ مقتضاه وقد زودنا الجهات المعنية بندخة من أمرنا هذا للاعتهاد فاكملوا مايلزم بموجبه).

مكة المكرمة: عبدالله بن عبدالرحمن البسام

٣ \_ ص٣٣: (ومن لهجات الأرامية (...) ما يسمى «باللغة المنداعية» وهي لهجة طائفة (العارفين) المسيحية ، التي لاتزال توجد في جنوبي العراق إلى اليوم...» .

المنداعية: المندائية.

ب \_ طائفة العارفين: الصابئة،

جــ الصابئة دينٌ قائم برأسه ، وهكذا ورد ذكرهم في القرآن الكريم . . . وهكذا هم في جنوبي العراق . . . وامتدوا إلى بغداد . . .

٤ ـ ص ١٠٢: (وأما الطبقة الرابعة) يفهم أن يقصد بهم شعراء العصر العباسي [الأول] ـ فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامهم مطلقاً ، وقيل: يستشهد بكلام من يوثق به منهم ، واختاره الزنخشري ، فاستشهد في تفسير أوائل سورة البقرة ، في والكشاف، ببيت من شعر أبي تمام . . .).

يحسن استقصاء الزمحشري في كتابه وأساس البلاغة، فقد رأيته مثلاً: (يستشهد بابن الرومي في كلمة (دحق) ، واستشهد (بديباجة البحتري) في كلمة (دبج). . . ويستشهد بالمعري في كلمة (نبط) .

 ٥ ــ ص ١٠٣: (ونقل ثعلب عن الأصمعي قال: خُتِمُ الشعر بابراهيم بن هُرْمَة ، وهو آخر الحجج).

المؤلف في معرض الرواية ومن يصعّ أنْ يُشتشهد بهم ، ولا بحسن – في هذه الحال – الوقوف عند ابن هرمة وحده بل إن ذكر الأصمعي بحثنا إلى إثبات ما روي عنه – هنا كاملًا . قال: (كان ابراهيم من ساقة الشعراء) ، وروى عبدالرحن [ابن أخيه] عنه أنه (قال: ساقة الشعراء: ابن ميادة، وابن هرمة ، ورؤية ، وحكم الحضري ، – (حي من محارب – ومكين العذري ، وقد رأيتهم أجمعين) – الشعر والشعراء تحد شاكر في ترجمة ابن هرمة .

٦ ـ ص ١٠٣: (في القرن الرابع الهجري نجد أبا نصر الفارابي (المتوفي سنة ٣٥٠هـ) يضع قائمة بأسهاء قبائل معينة...).

(نجد) هذه زائدة ، وهي من الأسلوب الأوربي we find وتتكرر ص ١٦٤

توفي هذا الفارابي سنة ٣٣٩هـ \_ تنظر المادة (١٧) في أدناه .

٧ ــ ص ١٠٤: (كيا يقول ــ ابن خلدون ــ في مقدمة كتابه والعبر وديوان المبتدأ والخبره، تحت فصل عنوانه...).

أ ـــ (تحت فصل عنوانه: (تحت) هذه من الأسلوب الأوربي sous ، ويمكن
 الاستغناء عنها .

ب ـــ لم تَعُدَّ حاجةً إلى قولنا: (مقدمة... «العبر وديوان المتبدإ والخبر» و«المقدمة» وحدها كافية فقد تكرر طبعها مستقلة في كتاب ، والمؤلف إنما يحيل على هذه الطبعة المستقلة في كتاب ويسمِّيها في هـ ص ١٠٥ «مقدمة ابن خلدون» إنه حين يذكر مراجعه آخر الكتاب لا يذكر «العبر...» وإنما «المقدمة» ــ ص ٤٤٢.

٨ -- ص ١٧٦ - ١٧٧: (ولا تقتصر الضررات الشعرية، على الإعراب وحده، بل تمتد إلى بنية الكلمة نفسها، فتصيبها بالتغير والتحول، فقد تُقصر الحركات الطويلة في مثل قول (...) أبي خِرَاش الهذلي:

وَلاَ أَدرِ مِن أَلْقَى عَلَيْهِ إِزَارِهُ خَلاَ أَنَّهُ قَدْ سُلَّ عَنْ مَاجِدٍ تَحْضِ

المصدر «ديوان الهذايين»: ٣/١٢٣٠، وتكرر ص ٢٢٦.

جاء في كتاب «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ، نشرة أحمد أمين وعبدالسلام هارون ٧٨٧/٢ :

ولم أَدْرِ مَنْ القَى عَلَيْهِ رِدَاءَه ولكنَّهُ قَدْ سُلَّ عن ماجدٍ عض ِ وفي الحاشية: كذا رواية الأصل والديوان...».

٩ ــ ص ١٨٧: (قال ابن منظور...) ، ص ٢١١ (ويقول ابن منظور...)

لم يقل ابن منظور ، لأنَّ ابن منظور لا يملك قولاً أوْ رأْياً ، وإنما هو مؤلف متأخر لَّقَى كتابه من مجموعة كتب . ونقول ــ على هذا ـــ: جاء في «لسان العرب» .

١٠ ــ ص ١٨٩: (ويقول القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني (المتوفي سنة ٣٦٦هـ). . . . . .

الصحيح: «المتوفي سنة ٣٩٢هـ، ينظر الزركلي في «الأعلام» ٣٠٠/٤، وكتاب الدكتور محمود السمرة عنه.

١١ \_ ص ٢٢٥ : (تولهم: (لم أبل) (ولا أدر) فقد كثر استعمالهم لهاتين الكلمتين في النثر بهذه الصورة . والقياس فيهما: (لم أبال) (ولا أدري) . . .) وذكر المؤلف أمْثِلَةٌ من الشعر في عصور الاستشهاد .

ولاباس أن أذكر \_ خارج عصور الاستشهاد \_ بيت المعري:

إِذَا أَنْتَ أَعْطِيْتَ السَّعَادَةَ لَمْ تُبَلِّ وإِنْ نَظَرْتَ شَرُّراً إِلَيكَ الْقَبَائِلُ

11 \_ ص ٢٢٩ \_ ٢٣٠ : المعاجم: (ونوع رتّب الكليات ترتيباً أبجدياً (بحسب الأصل الأخير، أول الأول للكلمة) مثل «الصحاح» للجوهري، و«لسان العرب» لابن منظور، و«القاموس المحيط» للفيروز أبادي و«أساس البلاغة» و«المصباح المنير»).

ا \_ قولنا: أبجدي يذهب به الظن إلى أبج د...) على حين المقصود، أ، ب، ت، ث، ج... من حروف الهجاء...، وتتكرر ص ٢٧٩ لدى الكلام على «مجمل اللغة» لابن فارس.

ب ـ كان المناسب أن تنوالي والمعاجم، في سياق تاريخي .

جـ لم يرد «التقفية» للبندنيْنجي مع المعجمات . . .

«التقفية في اللغة» لأبي بشر اليهان بن أبي البهان البندنيجي (المتوفي سنة ٢٨٤هـ) ، حققه الدكتور خليل إبراهيم العطية ، بغداد (وزارة الأوقاف) ـ الكتاب الرابع عشر) مطبعة العاني ١٩٧٦ ــ ٨٠٠ ص . [وانظر عنه «العرب»

س ۱ ص ۷۷ه],

١٣ – ص ٢٦٧: (وأقدم معجم (...) هو: «كتاب العين» للخليل...) وفي الهامش: «طبعت منه قطعة صغيرة في ١٤٤ صفحة بعناية الآب انستاس ماري الكرملي، في بغداد سنة ١٩١٤م، ثم ظهر الجزء الأول منه بتحقيق الدكتور عبدالله درويش، في بغداد سنة ١٩٦٧م».

هذا كلام لم يعد مقبولاً \_ بعد اليوم \_ أي بعد أن شرعت طبعة محققة للعين كلم تصدر في بغداد \_ بتحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي \_ وقد صَدر الجزء الأول سنة ١٩٨٠ حسب تجزئة المحققين ، وصدر آخرها (الثامن) سنة ١٩٨٥ .

18 - ص ٢٧٤: (والمعجم الذي ثلا «جهرة ابن دريد» في الظهور ، هـو: «ديوان الأدب في بيان لغة العرب» لإسحاق بن ابراهيم الفاراي (المتوفي سنة ٣٥٠هـ): وهذا الكتاب لا يُمتُ إلى الأدب بصلة ـ كما يوهم عنوانه ـ بل هو معجم لألفاظ اللغة العربية. . . ) .

أ ... من قال: إنَّ معجم ألفاظٍ للغة العربية ليس من الأدب؟

ب ـ يريد المؤلف بالأدب ما يذهب إليه الذهن في أيامنا هذه من (القرن العشرين) . وهذا المعنى متأخر . وإننا لا نفرض متأخراً على متقدم ، ولا نُعَلَم الفاراني مدلول (الأدب) وإثما نَتَعَلَّمهُ منه .

جـــ إذا كان الأنباري قد جعل اللغويين ، (أدباء) في والنزهة، ، وجعلهم يافوت كذلك في والإرشاد، في المانع في أن تكون (اللغة) (أدبا) ، وقد صاروا بها (الأدباء) ؟ المسألة مسألة مصطلح في زمن .

١٥ ــ ص ٢٨٢: «الزنخشري»، وهو أبو القاسم محمد بن عمر بن محمد...»: محمود

١٦ ــ المراجع العربية. . . . ص ٤٣٠ : «التكملة» لأبي علي الفارسي \_ تحقيق



## مصطلحات عربية في المعايير والأوزان من كتاب الجوهرتين العتيقتين للهمداني

بقلم: الدكتور كريستوفر تول ترجة: الدكتور يوسف عمد عبدالله

تمهيد من المترجم:

عهد إلى أستاذي الكبير العلامة الشيخ حد الجاسر بنقل هذا المقال من اللغة الألمانية إلى اللغة العربية فلعل مانيه يلقي ضوءاً على بعض المصطلحات في المعابير والأوزان التي ذكرها

كاظم بحر المرجان (رسالة ماجستير) مخطوط).

طبع سنة ١٩٨١ .

\_ ص ٤٣٦ : (طبقات فحول الشعراء ، لمحمد بن سلام الجمحي تحقيق محمود محمد شاكر \_ القاهرة ١٩٧٢م): ط ١٩٧٤ هي الأولى بالمراجعة والبحث .

\_ ص ٣٠٦: «نزمة الألباء في طبقات الأدباء، لأبي البركات بن الأنباري . . . ه : لأبي البركات الأنباري

١٧ ــ فارابيان وليسافاربياً واحداً . ورد ص ١٠٣ «نجد أبا نصر الفارايي
 المتوفي سنة ٣٥٠هـ. . . ، وفي ص ٢٧٤ «استحاق بن ابراهيم الفارايي المتوفي سنة ٣٥٠هـ».

والحقيقة أن الأول غير الثاني ، الأول الفيلسوف والثاني اللغوي ، توفي الأول سنة ٣٣٩هـ والثاني سنة ٣٥٠هـ! وإذا كان اسم الثاني إسحاق (وكنيته: أبو إبراهيم) فإن الأول (أبا نصر) اسمه محمد بن محمد بن طرخان د. على جواد الطاهر.

in Robert Stage Commen

الحسن بن أحمد الهمداني (القرن الرابع الهجري) في كتاب والجوهرتين المتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء، (الذهب والفضة).

وكان الشيخ حمد الجاسر من أوائل من نبه إلى أحمية هذا الكتاب ويدين له أهل العلم بكثير من المعارف والتصويبات والاحالات فيها يخص هذا الكتاب ، وفضله في غير هذا ذائع ومشهود ، أطال الله عمره ونفعنا بعلومه .

والمدكتور كريستوفر تول هو عالم محقق من السويد وأستاذ للدراسات العربية في إحدى جامعات الدغرك. وتلميذ نجيب للعالم السويدي المعروف أوسكار لوفجرن الذي قضى سنين طويلة يتقب عن المخطوطات اليمنية ولا سبيا آثار الهمداني. ولا يزال يعمل في هذا السبيل إلى اليوم ونتمني له دوام الصحة والعافية.

وكان الدكتور تول قد حقق كتاب الجوهرتين عام ١٩٦٨ ونقله إلى الألمانية وقدم له بدراسة نقدية جيدة . إلاّ أنّ الكتاب نُشِر بنسخ قليلة ، وبخط المحقق في نصه العربي ، وبالآلة الكاتبة في النص الألماني ، ولم يتسَنّ له أن يُصَفّ بالمطبعة عما أعاق سهولة تداوله .

وفي عام ١٩٨٧ أصدر الأخ الصديق محمد الشعيبي طبعة جديدة للكتاب اعتهاداً على كتاب المدكتور تول ، ولكن طبعة الشعيبي والتي تنم عن جهد طبّب تناولت النص فقط ، وأغفلت ماعدا ذالك . وكنت قد التقيت بالدكتور تول خلال فترة حضوره الندوة العلمية العالمية عناسبة الذكرى الألفية للهمداني في صنعاء \_ ديسمبر عام ١٩٨١ \_ واتفقت معه على إصدار الكتاب ضمن منشورات مشروع الكتاب التابع لوزارة الاعلام والثقافة في الجمهورية العربية البعنية . وفعلاً عهدت لجنة مشروع الكتاب بالوزارة إلى بالمهمة ، فكان أن تقحت النص ونقلت الدراسة التي تتصدره من الألمانية إلى العربية ، وأثبت الموامش الأصلية والفهارس الملحقة كها هي خوفاً من مزالق الطبع ، وجفاظاً على ترقيم صفحات المخطوطة الأصل والنص المحقق . وصدر الكتاب في عام ١٩٨٥ .

وكنت أعلم أنَّ هذه الطبعة لن تغني عن طبعة أخرى بنوي إصدارها أسناذنا العلامة القاضي محمد علي الأكوع ، أو عن طبعة جديدة بتحقيق الشيخ حمد الجاسر الذي تُدِين له الطبعات السابقة بالفضل ، وتحمل الكثير من بصياته ، ولكني كنت أعلم أيضاً أنَّ كتب الهمداني تحتاج دوماً إلى تحقيق جديد . وما ضرَّ لو تداول الكتاب عالمان ، فلربما كان الجهد أيلغ في الافادة . وقد حُقِّق كتابُ دصفة جزيرة العرب، إلى اليوم ثلاث مرات ، وصدر حسب مبلغ علمي في طبعات أكثر من ذالك . ولا أظن أنَّ أحداً من أهل الشان لايتمنَّى أنْ عسب مبلغ علمي في طبعات أكثر من ذالك . ولا أظن أنَّ أحداً من أهل الشان لايتمنَّى أنْ يُخَقِّقُ الكتابُ من جديد ، على ضوء المعارف الجغرافية الجديدة ، وأن يُلخَقَ النص بخراتط دقيقة مفصلة . ونبرُزُ الحاجة إلى ذالك كلها أكثر المرة من استعاله أو سُلَطَتُ عليه جهود الماحثين الجدد المتزودين بأدوات صناعة العلم الحديث . راجع مثلاً : أطروحة الدكتور

روبرت ويلسن ــ كامبردج ١٩٨٠ ، وأطروحة الدكتور عبدالله الشيبة ــ ماربورج ١٩٨٧ ــ وكلناهما تعنيان بجغرافية اليمن التاريخية .

لقد قصدتُ بهذا التمهيد أن أضع مقال الدكتور تول في إطاره العلمي وسياقه التاريخي إذ أنُّ عملَهُ هذا هو تكملة لجهده السابق ، ولربما تكون فيه فائدة لعمل لاحق . ومن يتأمل كتاب الجوهرتين لاريب أنه سيجد ألفاظاً ومصطلحات أخرى تحتاج إلى دراسة وتحقيق ، وفجواتٍ مازالتُ تنتظر مخطوطة جديدة ، حن يُعْمَل على سدّها ، وسواه يتفق المرء مع تخريجات الدكتور تول ومناقشاته اللغوية أم يخلفه ، إلا أنه سيغبطه على حسن اطلاعه على المصادر ، وقدرته الفذة على التحليل اللغوي ، إلمامه بذالك المدد الوافر من اللغات الحديثة والقديمة .

ولقد حرصت على نقل النص دون تصرف ، ولكني حاولت أن أنقل معظم الإحالات إلى اللغة العربية ، وكذالك الألفاظ والنعابير والنصوص التي أثبتها الكاتب بلغاتها أو كتاباتها الأصلية في ثنايا النص الألماني تيسيراً للقارئ، العربي ، وتجنباً لمزالق الطبع وهي عندنا كثيرة والحمد شد.

أما ما عَنَّ لِي من ملحوظاتٍ فهي إما موضوعة بين قوسين مربعين في ثنايا النص، أو موسومة بنجمة في الهامش . وقد نشر مقال الدكتور تول باللغة الألمائية(١). وهاهو :

يورد كتاب «الجوهرتين المتيقتين» والذي نشر في أبسالا ١٩٦٨ (٢)، مصطلحات عديدة أصولها غير عربية في مجالي المعايير، والتعدين. وموضوع هذا المقال هو بحثُ بعض تلك المصطلحات التي وردت في كتاب الهمداني المذكور الذي يُعْنَى بالتعدين وصَنعة النقد.

#### ١ ــ القفلــة :

يرد اللفظ قفلة منصوباً بمعنى دفعة واحدة ، على الجملة ، بالجملة في قوله : وكان لعلّه ينفخ من الصُّرَة الكبيرة الثلاثة دراهم قفلة (ص ١٣١) وفي قوله : وكان وزنه قفلة أربعة دراهم (ص ١٦٨) واللفظ بهذا المعنى معروف ، فقد جاء في واللسان [والقفلة] إعطاؤك إنساناً شيئاً بِرَّةٍ ، يقال : أعطاه ألفاً قفلة . [ابن دريد : ودرهم قفلة أي وازن والهاء أصلية ، قال الأزهري : هذا من كلام أهل اليمن ، قال : ولا أدري ما أراد بقوله الهاء أصلية](٣).

وقد يرد اللفظ في صيغة هدرهم قفلة في قوله: فكان يقع المطوّق من الفضة عشرين درهما قفلة من الفضة (انظر عشرين درهما قفلة من الفضة (انظر مادة مطوق أدناه) وقوله: يكون وزنه من درهم قفلة إلى مثقال (ص ١٤٥). وقوله: [وهو يحتاج من الإعادة إلى] ماينقص من كل مثة درهم قفلة درهم أن وفي حالة الجمع تكون الصيغة: دراهم قفلة ، كقوله: يخلص منها عشرة دراهم قفلة (ص ١٩٨) وقوله: وإما ربع حبة في جميع العيار الذي هو أربعة دراهم قفلة (ص ١٩٨). ويمكن أن يكون اللفظ قفلة في المثال الأول في حال النصب أيضاً. ولكن الأمر يختلف تماماً عندما يكون اللفظ معرفاً ، كقوله: سعة الدرهم القفلة (ص ١٧٩) وقوله: غلظ الدرهم القفلة الوسط (ص ١٣٤)، أي في سمك درهم قفلة .

إن معنى اللفظ واضع: فصاحب واللسانه وصاحب وتاج العروس، وابن سيدة في كتاب والمخصّص، ٢٩/١٣ ، ينقلون عن ابن دريد قوله: ودرهم قفلة أي وازن ، والهاء أصلية ، ويضيف صاحب واللسان، قال الأزهري: هذا من كلام أهل اليمن ، قال: ولا أدري ما أراد بقوله: وألهاء أصلية . وقوله إن ألهاء أصلية يفيد أنها غير تاء التأنيث . وهو قول صحيح ، إذ أنَّ الاسم درهم مذكر . أي أنَّ اللَّفظ قفلة ليس نعتا مشتقاً للفظ درهم ، وإنما هو اسم جامد ، وعله من الإعراب بدل من درهم "فنه أي اللفظ : درهم قفلة ، وهي قراءة غير عكنة ، لأن لِلَّفظ استعالان فيقال درهماً قفلة في حال كون اللفظ نكرة ، ويقال الدرهم القفلة في حال التعريف . والجذر (ق ف ل) من الجذور المألوفة في اللغة العرية . وله سكما يبدو معنيان ، الأول : قفل بمعنى رجع ، ومنه اشتق اللفظ المعروف قافلة ، وهو بهذا المعنى يشترك مع الجذر نفسه في اللغة الأرامية والمندائية والحبشية بمعنى تجول ، رد، نقل . المعنى الثاني : قفل بمعنى يبس ، وهو معنى شواهده ضعيفة في اللغات السامية الأخرى ، ويتناول دفرنكل، الجذر نفسه في كلامه عن الألفاظ الآرامية الدخيلة رقم ١٦ : انكمش النبات = يبس ، ويبدو كلامه عن الألفاظ الآرامية الدخيلة رقم ١٦ : انكمش النبات = يبس ، ويبدو أن المعنى الثالث للجذر وهو أغلق ، مشتق من الاسم قفل ، مؤلاج ، عبر اللفظ أن المعنى الثالث للجذر وهو أغلق ، مشتق من الاسم قفل ، مؤلاج ، عبر اللفظ

الآرامي قفلاً (لم يوردها فرنكل) من اللفظ Copula . وبهذا المعنى يقال الرجل قفلة أي حافظ لكل مايسمع (١٠).

ليس فيها سلف من معان مايسعف على تبيان اشتقاق اللفظ الذي نحن بصده ، غير أن هناك (قفلة) أخرى ، قد تؤدي مناقشة لفظها إلى الوصول إلى المعنى الحقيقي للفظ ، وهو قفا الرأس فربما كان أصل اللفظ آرامي قفاينا من اليونانية قَفَلَيس قَفَلِدوس (وهو تصغير قفل إمالة — بمعنى رأس) بمعنى مؤخرة الرأس (٧) ، وفي الأرامية الفاظ عدة تشتق من قفل إمالة اليونانية ، ويجد المرأ واحدا منها في الحبشية كفل = رأس ، وفي بعض اللهجات السريانية العربية : قفل الشجرة أي قطع رأسها . غير أن ما يهمنا في هذا السياق هو اللفظ السرياني قفليون ، من اليونانية إفليون ، ومعناها مبلغ من المال . وقولهم في السريانية : يكفيون من اليونانية أن قِفليون ، ومعناها مبلغ من المال . وقولهم في السريانية : قفلة في قولهم درهم قفلة ، وفي حالة النصب قفلة بمعنى جملة بالجملة بالكامل ، وفي اللغات الأوربية ألفاظ دخيلة تعبر عن مثل هذه المصطلحات أي مثل : جاهة ، وبالجملة ، بكامله .

فدرهم قفلة يعني درهم جملة ، أي درهم كامل دون نقص (^) ويشبه هذا المعنى ماقرره بيستن (٩) . حيث اعتبر [قوله تعالى]: ﴿دراهم معدودة﴾ من سورة ١٢ الآية ٢٠ ، مأخوذا من التعبير اليوناني : ارتميا نمرسَمِتيا ، قارن أيضا التعابير المشابهة مثل دينار عدد ، عين معدد (١٠)، فقد كانت النقود المعدودة توزن أيضاً (راجع المصدر السابق نفسه).

وقد ورد في واللسان، وغيره (أنظر أعلاه): درهم قفلة أي وازن.

أما قيمة درهم واحد قفلة فيمكن أن يستنتج ذالك بالتقريب من خلال إشارة للهمداني في وصفة جزيرة العرب، ص ١٩٤ (١١٠): ويكون العسل هنالك ستة أرطال بالبغدادي وسبعة وثبانية بدرهم قفلة . وانظر أيضاً فيها يلي : دينار مطوق .

### ٢ ــ مطوق :

يذكر المُقدّسي في كتابه وأحسن التقاسيم» (تحقيق دي خويه ، ليدن الملاهم ١٨٧٧ ، أن أهل مكة كانوا يستعملون الدنانير المطوقة ، ويشبهها بالدراهم اليهانية ، فهي كالمكية تقبض عداً . (انظر أعلاه : درهم قفلة) ، ويساوي الدينار منها ثلثي مثقال . ويؤيد ذالك ماأورده الهمداني في وصفة جزيرة العرب حيث قال : إن الدرهم المطوق يعادل الدرهم القفلة (ص ١١٤)(١١) . وفي كتاب والجوهرتين العتيقتين، أدق في تحديده للقيمة ، حيث يقول : المطوق ثلثا مثقال وحبتان والعشرة المطوقة وُقِيَّة وهي سبعة مثاقيل(١٢) . ومن المعلوم أن قيمة الدرهم إلى الدينار (المثقال) ثلثا مثقال بينها هي في الشريعة سبعة أعشار المثقال(١٤٠).

ونعلم من كتاب العلوي نسبة القيمة بين الدينار المطوِّق والدرهم الفضة(١٥٠)، ففي عام ٢٩٢هـ الموافق ٩٠٥م كان الدينار المطوق يساوي ٦٢٠ درهم أي عشرين درهما . وفي «الأعلاق النفيسة» لابن رستة (طبعة دي خويه ، ليدن ١٨٩٢) وهو معاصر تقريباً ، يذكر أنَّ الدينار المطوق يساوى ٦٠ إلى ٦٠ إلى ١٠٠٠ الدرهم ، أي ١٠ ــ ٢٦ من الدرهم ، ويروي الهمداني في والجوهرتين(١٦) العتيقتين؛ أنَّ ٢٠ درهما قفلة من الفضة كان يعطى دينارا مطوقاً . أما عندما انقطع معدن الرضراض سنة ٨٣٣/٢٧٠ فقد صارت الفضة بصنعاء إلى وقية بدينار مطوق ، أي عشرة دراهم فضة . وفي عام الحطمة (سنة القحط الشديد) سنة ٩٠٣/٢٩٠ عادت النسبة إلى دينار مطوق بعشرين درهم فضة . ويلحظ المرءُ مثلَ هذا التقلب في جداول جروهمان التي أوردها في كتابه السالف الذكر (ص ١٩٠ فها بعدها(١٧٠). ويساوي الدينار المطوق ٢٤ درهما مُزَبِّقاعند المقدسي . ويذكر البيروني الزيبق (أو المزبق) إلى جانب الدينار المطوق)، والجماهر في معرفة الجواهر، تحقيق كرينكوف ، حيدر آباد ١٣٥٥ صفحة ٢٣٠ ، الترجمة الروسية لبلينتسكي ، ولملاين ليننجراد ١٩٦٣ ص ٢١٦). ونقله المترجم بمعنى الدينار الزئبق أو المطلي أو المزيف ، وظن أن المطوق كما يفهم من السياق مأخوذ في معناه عن زيبق . على أن نص المقدسي ينبغي أن يقرأ (الدرهم) المزبق . أما معنى مزبق هنا فلا أعرف غير أنه يضعب على اعتبار اللفظ بمعنى مزأبق أو مزيبق ، إذ هذا النوع من النقود مزيف حقاً مثلها مثل المكحلة (قارن سوفير رقم ١٥٣ ، وكذالك مرتكية في المصدر نفسه). أما المزبقة التي تساوي المطوقة الذهب فهي عملة متداولة . بل تعد المطوقة من أجود النقود الذهبية التي سكت في الدولة الإسلامية . ومع ذالك فلربما كانت صيغة اللفظ (مزبق) هي في الأصل صيغة اللفظ (مطوق) نفسها كها سيأتي ، ومن الجدير بالذكر أنَّ أبا غرمة ذكر المطوقة أيضاً (ألَّفَ كتابه في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي ، انظر : «تاريخ ثغر عدن» تأليف باغرمة ، تحقيق لوفجرن ، أبسالا الميلادي ، انظر : «تاريخ ثغر عدن» تأليف باغرمة ، تحقيق لوفجرن ، أبسالا

لقد عُرِفَ منذُ زمن ليس بالقريب أن اسم المفعول مُطَوَّق مشتق من الفعل (طوق). فقد نقله سوفير إلى الفرنسية بمعنى مدور ، وترجمه دنلوب منذ عهد قريب فقال : يظهر أن معناه دينار بحلة أو طرف(١٨٠).

أما عن شكل الدينار المطوَّق فنفيد من مصدرين أولاً: وصف الهمداني في كتاب والجوهرتين» للنقود وصناعتها ، ولكن وصف الهمداني في ص ٢٣٤ تتعذر قراءته (في المخطوطة) مع الأسف: والطبع (على طوق على ثلثي طوق وعلى نصف طوق ، ماكان الدينار والدرهم أفسح من الطوق فحزَّ منه جميعاً ، وذو الثلثين ماوقعت حروفه في نصف الطوق فامتدَّ فصار تاماً ، وسمي المردود وذو النصف يكون قصيرا يأخذ حروفه أداني الطوق ، فإذا أمِدُ في الحديد أخذ الطوق أكثر من نصفه إلى ثلثيه والمدوَّر حفرها). ويبدو أن الحتم قد اتسع بغرض ضرب النقود ذات ثلثي الطوق ونصف الطوق ، ووفقاً لذالك فإنَّ مساحة سطح الدينار المطوق اتسعت بحيث صارت تقريباً بشكل الدنانير المعهودة ، رغم أنها أقلَّ وزناً منها بالثلث . وهذا فإنه من المكن أن يُفْهَم معنى المصطلح دينار مطوق كالآتي : دينار عطوق نتيجة الاتساع لدى الضرب .

وأخيراً نَوَدُّ أَن نَنقد النقود نفسها ، حيث نَعْرِضُ قائمةً للنقود اليمنية التي ضربت في الفترة بين (٣٢٢ ــ ٣٤٠) ونعرف من كتب النقود أوزانها وأقطارها .

وجميع هذه النقود ضُرِبَتْ في صنعاء باستثناء تلك التي ضربت في صعدة عام (۲۹۸):

| السنة         | القطر        | الوزن       | المصدر في كاتلوج النقود                  |
|---------------|--------------|-------------|------------------------------------------|
| 777           | ۲۲ مم        | ۳,٤٥ جرام   | نهبي ۲۰۰۲                                |
| 377           | ۱۹ مم        | ٣, ٢٢٥ جرام | المصدر نفسه                              |
| 377           | ۲۰٫۶ مم      | ٤,10٤ جرام  | النقشبندي ١١٤١                           |
| ***           | ۱۹,۶ مم      | ۳, ۱۸ جرام  | المصدر نفسه ب                            |
| 377           | ٥ , ١٨ مم    | ٣,٣٤ جرام   | جي سي مايلز ، نقود اسلامية نادرة نيويورك |
|               |              |             | ۱۹۵۰، هوامش وأشكال ۱۱۸، ۱۳۹              |
| ***           | ١٩ مم        | ۱,۸۷ جرام   | فهبي ۲۰٤۷                                |
| . 774         | ۲۰٫۵ مم      | ۳, ٤٨ جرام  | مایلز ۱۹۳                                |
| 177           | ١٩ مم        | ٣, ١٧٥ جرام | بم لين ـ بول ٢١٢،٩ ٣١٧ ب                 |
| ۲۳۸           | ۲۰ مـم       | ۳,۱٦ جرام   | بولين، نوتزل ١٤٦٢، مقصوص بشدة            |
| 729           | ۱۸ مم        | ۲,۸۷ جرام   | ب ن لافوا ۹۷۳                            |
| 729           | ۱۸ مم        | ۲,۹۱ جرام   | ب ن ۹۷٤                                  |
| 707           | ٥, ١٧ مم     | ۲,۹۵ جرام   | برلین ۱۵۲۷                               |
| 707           | ۱۸ مم        | ۲,۹ جرام    | بن ۹۹۱                                   |
| Yov           | ۲۰ مم        | ۲,۹۱ جرام   | مايلز ١٥١ .                              |
| 709           | ۲۰ مع        | ۲,۹ جرام    | المصدر نفسه ١٥٧                          |
| 770           | ۲۰ مم        | ۲,۹۱۵ جرام  | بم ۹:۹۶، ۵۳۵                             |
| , <b>7</b> A+ | '<br>۲۰ مع   | ۲,۸٦ جرام   | فهمي ۲۳۹۳                                |
| YA <b>Y</b>   | ،<br>۱۸ مم   | ۲,۹ جرام    | ب م ۳۷۸                                  |
| 791           | ۲۰<br>۲۰ میم | ۲,۷۸٥ جرام  | بم ٣٦٠ _ ٢٠٠                             |

| فهمي ٢٤٦٢ مقصوص       | ۲.۸۲ جرام  | ۲۱ سم     | APY  |
|-----------------------|------------|-----------|------|
| المصدر نفسه ٢٤٦٣      | ۲,۸۵ جرام  | ۲۱ مم     | APT  |
| مايلز ۱۷۷             | ۲,۸۲ جرام  | ۲۰ مم     | 799  |
| بم ۲:۵۷، ٤١١ ومايليه. | ١,٩٤٤ جرام | ه ۱۷٫ مـم | 7- 8 |
| برلين ١٦٤٤            | ۴,۹۱ جرام  | ه ۱۷٫ مم  | **1  |
| ١٤٠٣٦٠ ٢ ب            | ١,٩٥ جرام  | ۱۸ مم     | ***  |
| ب م ۳۲۰ ۱۶۰           | ۱,۸۷۹ جرام | ۱۸ مم     | ۳۱۳  |
| بن ۱۱۲۱               | ۱,۹ جرام   | ۱۸ مم     | ۳۱٤  |
| ب ن ۱۱۲۲              | ۱,۹۲ جرام  | ۱۸ مم     | 410  |
| ب م ۱۳۰۰ – ۱۲۰        | ١,٨٧٩ جرام | ۱۸ مم     | 220  |
| ۱۱۳-۳۱۰ من            | ۱،۸۱٤ جرام | ۱۸ مم     | TTA  |
| ب م ۱۶۰ – ۱۶۶         | ١,٧٤٩ جرام | ۱۸ مم     | ۲۳۸  |
| ب م ۲۲۰ ۱۲۷           | ١,٧٤٩ جرام | 19 مم     | ٣٤٠  |
| ب م ۳۲۰ ۱۸۸           | ١,٨١٤ جرام | ۱۸ مم     | ٣٤٠  |
|                       |            |           |      |

إن الوزن العادي للدينار (٢٥, ٤ جرام) ولم يبلغ هذا الوزن أي من الدنائير المذكورة في القائمة من الفترة ٢٢٦ ــ ٢٣٨ ، بل إن معظمها تقلّ عن ذالك كثيراً . وقد استعمل الدينار المطوق بين عامي ٢٣٨ و ٢٤٩ وكانت بوزن الدرهم ، أي (٢,٩٨ جرام). وبقي مقدار مساحته دون تغيير يذكر ــ وكان معدل تنقيص القطر (٧٥, ٥ مم) وكانت النقود لاتنقص في وزنها عن الدرهم إلا قليلاً . وفي عام ٣٠٧ بدأت تحلّ الدنائير على الدنائير المطوقة التي كانت تقل في وزنها عن جرامين وينقص قطرها ملمتر واحد . (في المتحف البريطاني وضعت النقود في الكاتلوج تحت عنوان وأنصاف الدنائيرة ولكن النص على النقود هو : وضرب هذا الدينار) وليس هذا النصف) ــ أما نقصان الوزن فلا يمكن الحكم عليه دون أن تفحص النقود نفسها ، فقد يكون بسبب الطّرق الذي يُرقّها ، كها يفهم من الهمداني ، أو قد يكون بسبب تغيير العيار .

وأخيراً ينبغي ذكر ما أورده المقدسي من أن المُطُوِّقة مساوية للعَقْرِيَّة وأحسن التقاسيم، ٩٩، قارن ابن حوقل ١٩٥، والنصّان ترجهها سوفير رقم ٩٠، فإن لوفجرن في دائرة المعارف الإسلامية مادة (عثر وكذالك النصوص العربية نفسها وثبت الألفاظ) ومبلغ العلم أن هناك دينارين عَقَرِيَّيْنُ فقط ، أحدهما من عام ٣٤٢ ووزنه ووزنه ٢٠, ٤٧ جرام (ب ن ١٦٦٨) والآخر من عام ٣٤٨ وقطره ١٦,٥ مم ووزنه ١٠٨ جرام (ب م ٤٧٨) ولكن ذالك لايخرج عها ذكره المقدسي .

ولكن دي خويه اقتصر على القول أنه : DENARIUS MECCANUS وذالك في ومعجم الألفاظ، لكتاب المقدسي (BGA 4:292) . ومعنى طوق عند LANE [أي في قاموسه] كل شيء يحيط بشيء آخر ، والطوق معروف كما قيل في المثل : كَبْرَ عَمْرُو عن الطوق . أي لقد شبُّ عمرو ولم يعد يلبس طوقاً (راجع كتاب الجوهرتين ص ٢٠٢) . وزاد دوزي فقال : إن معناه حافة كأن يقال حافة الاسطرلاب، حاشية قياش (دائرة المعارف الإسلامية ، مادة أسطرلاب) ويشتق من طوق صيغة الفعل طُوِّق ، ومعناه حلي بطوق . وفي كتاب وشذور العقود؛ للمقريزي (تحقيق تيكسن) TYCHSEN ، روستوك (١٧٩٧ ص : ١٥ ، وتحقيق الكرملي في النقود العربية ، القاهرة ١٩٣٩ ص ٣٦). وَرَدَ مايلي : وطوق الدرهم على وجهه بطوق ، وكتب في الطوق الواحد . . . أي أن طَوْق في النقود تعني إطار يكتب عليه . وهذا المعنى يتكور في كتاب والجوهرتين، ص ٢٢٥ ومابعدها و ص ٢٣١ ، ومازال يستعمل بهذا المعنى إلى اليوم مقابلًا للفظ مركز ومرادفاً للفظ هامش . راجع (ناصر محمود النقشبندي : الدينار الإسلامي في المتحف العراقي \_ الجزء الأول \_ بغداد ١٩٥٣/ ١٣٧٢ ص ٥٦ . وعبد الرحمن فهمي : «موسوعة النقود العربية» الجزء الأول ــ القاهرة : ١٩٦٥ عندما وصف النقود في الكاتلوج . وهذا يقودنا إلى السؤال : لماذا سُمِّي الدينار اليمني (المحلي بطوق) بالدينار المطوق؟ فالدنانير الأخرى يكتب عليها أيضاً؟ دعونا إذن ننظر في اشتقاق الكلمة وتطورها ، إذ يبدو أن لاعلاقة للفظ طوق بأيٌّ من الجذور العربية ، ومازالتُ صيغة فَعُلَ تحمل المعنى المجازئُ للفظة الأصلية كقولهم طَوُّقَهُ بالصعاب أو الثناء أو العِتَابِ أو الطاقة . ويأتي من طوق بمعنى قوة من الفعل طوق وأطوق

(طاق ، أطاق) مامعناه أعطاه القوة أو مكنه ، والمطوق هو الممكن لعمل شيء وقد جاء في كتاب «الجوهرتين» ص ٢١٩ مُطَوِّق بالنار مقابل صليب على النار ، وفي «الصفة» للهمداني ص ١٣٦ (تحقيق موللر \_ ي ٠ م) طائق / طاق اسم جبل . . . [؟ \_ ي ٠ م]

ويبدو أن الجذر طوق غير معروف في بقية اللغات السامية . وتقديري أن اللفظ صيغة مأخوذة عن الايرانية (طبق) من البهلوية «تابك» وهي في الفارسية الحديثة «تاب» (١٩٠ ومعناه في الأصل وعاء مُدَوَّرُ . قارن «تابيدن» يدور ويشبه إبْدَالُ الباء بالواو ، مانعرفه في لفظ كبكب > كوكب ، ويؤيد ذالك في السريانية طوقاً وطبقاً واللفظان في السريانية بمعنى واحد أي طبق .

وجاء في كتاب: GKOHMANN, EINFUEKUNG 183 أن (دينار) في اللغة القبطية أصله من اليونانية ومعناه: (بدائرة كاملة) ولهذا فان اللفظة الايرانية ربما كانت أيضاً نقلاً عن اليونانية.

## ٣ ــسقوم:

حسب علمي أن اللفظ (سقوم) ورد في كتابين عربيين فقط . جاء في كتاب هالجوهرتين ١٧٦ مايلي : الوزن يصعُّ على وجهين : إما برأسين وإمًّا بسقوم . وأما السقوم فأن لا يكون المالُ مما ينقسم مثل القطعة الواحدة ، والدينار الواحد ، والدرهم الواحد ، والوجه في ذالك أن تعمد إلى تلك القطعة من المال فتصيرها في الكفة الثانية ماتشاء من أوزان أو حديد أو حجارة أو ملح أو غير ذالك من الرصاص والصَّفر وما أمكن ، فإذا قام الملسن أو اعتدل عمود الشاهين ، واستوت ووقعت الكفتان منه أخرجت قطعة المال ونَظَرْتَ ما يقوم مقامه في الميزان من الأوزان المعروفة ، فها كان فهو وزنها بالصحة ، لأن يقوم مقامه في الميزان من الأوزان المعروفة ، فها كان فهو وزنها بالصحة ، لأن السقوم ، ويه شبهت رمانة القرسطون . . .

أما الكتاب الآخر الذي يرد فيه هذا اللفظ فهو «مقالة في الأوزان والمكابيل»

لإيلياء (إلياس بن سنايا) مطران نصيبين . وتوجد مخطوطات من هذا المؤلف في باريس BIBL. NAT. ARABE 206 BL. 164 B. - 184 B غير كاملة) و PEI NAT. ARABE عير كاملة) و 1771) والقاهرة (التيمورية، رياضة PEI (PEI) وقد ترجم المخطوطة الباريسية هـ . سوفير إلى الفرنسية في مجلة GRAS. N.S. 9/1877, 293-311 في مجلة و GRAS. N.S. 12/1880, 110-125 في مجلة و GRAS. N.S. 12/1880, 110-125 في مجلة و GRAS. N.S. 12/1880, المخطوطة باريس BL. 182a مايلي : (فإنْ كان السعر أقل من عشرة دراهم للدينار تركنا الكفة التي هي الرَّمانة على ذالك المقدار من العمود، وجعلنا في الكفة اللهية التي في الطرف الأطول من السقوم ما يعتدل معه الكفة الكبيرة من والعمود . ثم تَجعل الذهب في الكفة التي هي الرمانة وتضع في الكفة الكبيرة من الدراهم ما يستقيم معه الوزن ويوازي العمود للأفق) .

وفي هلا, 183 جاء أيضاً ما يلي: (ثم أخرج الدراهم من الكفة واعزلها واجعل الكفة التي هي الرمانة من العمود على علامة تمام مبلغ السعر، وعُدَّلها بالسقوم.) ويفهم معنى اللفظ من السياق، فهو عند الهمداني الوزن الذي يكون في إحدى كفتي الميزان ويعادل تماماً الوزن الذي يكون في الكفة الأخرى من الذهب الموزون. وهو عند إيليا الوزن المقابل الذي يقوم به اعتدال الميزان، أي الذهب الذي يوضع في كفة الميزان المتحركة ليستقيم معه الوزن ويوازي العمود للأفق لوضع عدد من كسر الدرهم على الكفّة المقابلة التي يجعل فيها السقوم.

ويبدو من قراءة حروف اللفظ المصوتة أنه لا لبس فيه ولا غموض . على أننا نجد في مخطوطة الهمداني (أبسالا رقم ٥٥١ ، كاتلوج تستر شتين ٢٠٤) أن اللفظ قد ورد مرتين بحروف مهملة سموم وثلاث مرات بأعجام القاف (سقوم) . وفي مخطوطة إيليا جاء في المرتين السقوم . ولي عود للحديث عن الضبط بالحركات ، إذ أنّ قراءة اللفظ برفع السين ممكنة من حيث المبدأ . سَقِم وسَقُم ، والمصدر سَقْم وسُقُم وسقامة وسقام ، تعني في العربية مرض (انظر قاموس لاين و«اللسان») وليس في مصادر الفعل سقوم . وفي (دوزي) سقوم يعني جُميز . وهو في (لاين) سوقم وفي ثبت لاندرج للهجة دثينة : سُقُم .

أي أن لفظتنا هذه يبدو وكأنها غير عربية . ولما كانت مصطلحات الأوزان إجالاً تؤخذ عن اليونانية فإنه من الممكن افتراض أنَّ سقوم لفظ دخيل أُخِذ عن اليونانية وفعلاً يبرز لنا دون عناء لفظ يوناني (سكوما) ومعناه الوزن المعاير ، الوزن المقابل ، ويرد اللفظ في السريانية (سقوما بمعنى مقياس ، ويشتق منه الفعل (سقم) بمعنى قاس . وللفعل نفسه في اللغة المندائية (الصابئة) معنى آخر هو يوفي يتمم . ويتوقع المرء أن يصاغ من اللفظ اليوناني (سكوما) الصيغة العربية (ساقوم) وينبغي أن اللفظ سقوم أصله ساقوم ، وكان سوفير قد اعتبرها جَمْعاً سُقُوم ومفردها سَقَم ، ونقلها إلى الفرنسية بمعنى (أوزان صغيرة (٢٠٠)).

وكذالك وضع مثله ث. إبل في رسالته: «الميزان في العصور القديمة والوسطى»، ارلنجن ١٩٠٨ ص ١٠٢ حيث ذكر أن معناها (قطع وزن صغيرة) إلا أن قول الهمداني: هو السقوم وبه شبهت رمانة القرسطون، يدل على أن اللفظ مفرد وليس جمعةً.

وخلافاً للسريانية يبدُو أنه لم يُشْتَقُ فعل من سقوم . كما أني لا أعرف الفعل سقم في العربية (في ما يخص الفعل سقم في الدارجة انظر أدناه).

ويمكن أن يشتق المصدر (سقوم) من الفعل (سقم) ويكون في هذه الحالة فعلاً مزيداً من قام (٢١) ويؤدي معنى فعل التعدية (أقام) (مثل أقام وزنه) أي وزنه . انظر كتاب والجوهرتين، ص ١٦٦ وما بعده ، ويتشابه أيضاً الفعلان استقام من سقم واستقام من قام ، وتعتبر بعض المزيدات بالسين هي في الأصل من صيغة استفعل (٢٢).

وتسمى عملية الوزن بالسقوم تقسيم (انظر كتاب والجوهرتين» ١٦٩ ، ١٧٩ ـ ويتبادر إلى الذهن أنه اشتق من سقوم المصدر تسقيم من الفعل المشدد سقم (كيا جرى في السريانية) وهذا المصدر يستعمل عادة في تسمية الأعيال التقنية والفعل سقم موجود في اللهجة المغربية ، وفي اللغة سقم تعني نظم ومسقم تعني صحيح مستقيم (٢٣). ويكون اسم العمل من سقم تسقيم . وإذا ما اعتد المرء أن

قلبا حدث في اللفظ فإن اللفظ (تقسيم) يبدو أقرب وأسهل ، علماً بأن معناه قد يوافق أيضاً المعنى في هذه الحالة .

## ٤ ـــ الزرسيــم :

يرد في كتاب «الجوهرتين» لفظ لم يفهمه الناسخ فكان أن رسمه في مواضع عدة بأشكال مختلفة : ررسه وررسم ودرسم ودرستم .

وينبغي أن يُقْرَأُ اللفظ زرسيم ، فهو يتألف من كلمتين فارسيتين (زر) ومعناها ذهب ورسيم) ومعناها فضة . ونجد مثل هذا التركيب المزجي في السريانية ولكن يقصد به عادة الأول فيه .

ويتحدّد اللفظ قراءة واشتقاقاً من معرفة معناه . فإذا ما أراد المرء استخلاص المعدن النفيس من خام الذهب ـ الفضة ، يعمد إلى التلغيم بالزئبق . وإذا ما سخن المُلغَم هذا يقطرُ الزئبق ويتبقى خليط من الذهب والفضة ، ويسمى الهمداني ذالك بفضة الزرسيم ، وكذالك يحصل المرء على الزرسيم عن طريق عملية (الفصل) بالكبريت (كتاب والجوهرتين، المقدمة ص ٢٨ ، ٣٠ = ٤٠ ، ٣٢ طبعة ثانية) . والزرسيم يقاوم الناز ، ولكنه يَلِينُ تَعتَ مطرقة الصائغ ، فالأساور والحجول التي تصنع من الزرسيم لاتعمر كثيراً بسبب ليونتها . أما الزرسيم الذهبية (الزرسيم مؤنث) فله درجة انصهار أعلى من فضة المعدن (الخام) ولا يحتاج المرء إلى أَنْ يُجَرِّبُهُ فهو يتنظف خلال عملية الفصل بالكبريت وينتج في الأصل عن فضة خالصة .

على أنني لم أعثر على هذا اللفظ في أيّ نص عربي آخر . فهو عند ابن بعرة سرسيم في كتابه «كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية» نشرة عبد الرحمن فهمي في القاهرة ١٩٦٦/١٣٨٥ ... ص : ٣٥ ... وهو عنده نتيجة لعملية القصل بالملح . ولعل خليط الفضة هذا هو ماعناه ابن بعرة بقوله (فضة ذهبية) . الفضة التي تأتي من الذهب وتعود إليه . وإذا مابقي في معدنه فإنه حسب نظريته ليس إلا ذهباً غير ناضج (ابن بعرة ص ٥٤).

ولكن الإبْدَالَ بين الزاي والسين لا يحول دون تبين كل من اللفظين إذ أنَّ مثل هذا الإبدال شائع في اللغة العربية . ونجد في كتاب والجوهرتين، نفسه مثالين على ذالك . زحق (في ص ١٨٤) = سحق (في ص ٢٠٨ و ٢١٣) والمعنى (دَقَّهُ حتى صار ذرات) والمتزاق (في ص ١٣٤) = التصنى (راجع المصدر نفسه(٢١)).

ويزعم ايرين كروتيز في تحليله لكتاب ابن بعرة (٢٥٠)، وفي صفحة ٤٦٨ ، أن سرسيم (هكذا يقرأها) مصحفة من سر السيم أي جوهر الذهب أو لبه ، واستشهد بما أورده ابن سيده في كتاب والمخصص ، ٢٢/١٢ : سيم تعني ذهب . ومبلغ العلم أن مناورده ابن سيده هو لفظ سِيم جمع سامَةٍ وليس اللفظ سِيم .

#### الحواشي :

\_ 0

- ORIENTALIA المقال بعنوان بعض المصطلحات العربية في المعايير والأوزان في جُلّة SUECANA VOL. XVIII, UPPSALA (1970)
- تشر منقحاً في طبعته الثانية ضمن منشورات مشروع الكتاب، بوزارة الاعلام والثقافة في الجمهورية العربية اليمنية، صنعاء، باشراف د. يوسف عمد عبدالله (١٩٨٥) وسيكون المعول على هذه الطبعة في الاحالات الواردة في المقال \_ المترجم \_ .
  - ٣ ... مابين معقوفين من زيادة المترجم .
  - إ \_ في الطبعة المنقحة : ماينقص : في كل مئة درهم قفلة درهم ، انظر ص(١٦٣).
- H.L. FLEISCHER KLEIMERE SCHRIFTEN 2:1, LEIPZIG 1888, 44FF).
- FI GROHMAMM (SUDARABIEN ALS WIRTSCHAFLSGEBEIT, 1, WIEN, 1922, 201 FUSSN. 1.
- SIFAT AL ARAB, HOSG. VAN D. H. MULLE, LEIDEN 1884, 1:194,
  - (BROCHELMANN, GRUMDAIS I: 352) انظر اللسان وراجع الصيغة في (L. LEVY, NEUHEBR. UNEL CHALD. WORTERBUCH)
- ٨ ... وتريب عما يرمي إليه الكاتب مايقال عادة في سجلات العقود والبيع والشراء : اشتراه بنمن قدره خسون ريالاً حجراً أو صحيحاً . وقد لفت انتباهي الآخ المقدم على المؤيد إلى أن اللفظ مستعمل في كتب الفقه ولا يزال يستعمل في أسواق الذهب بصنعاء إلى اليوم وفي الحالين يدل اللفظ على معيار وزن وليس مايراه الكاتب .
- ARABIC AND ISLAMIC STUDIES IN HONOR OF H.A.R. GIBB, LEIDEN, 1965, \_\_ 9
- GROHMANN, EINFUHRUNG UND CHRESTOMATHIE ZUR ARABISCHER \_ 1.
  PAPYRUSKURDE, I, PRAHA 1952, 187.
  - ١١ ــ هذا في طبعة لبدن، وفي طبعة دار البيامة ص ٣٥٠.

## من أعلام الدعوة الاصلاحية السلفية:

## الشيخ محمد بن أحمد الحفظي (١١٧٦/ ١٢٣٧ هـ)

## محمد بن أحمد الحفظى:

نسبه: هو محمد بن أحمد بن عبدالقادر [الحفظي] (١) بن بكري (٢)، يتصل نسبه بالشيخ العلامة . . . المشهور في البراري والبحور أبي العباس أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن عُجَيْل (٢)، كانت أسرته تسكن بيت الفقيه بتهامة اليمن ، ثم نزحت (إلى قوية رُجال البلدة المعروفة في بلاد رجال ألمع) (١)، (سنة واحدة بعد الألف) (٥).

- ١٣ \_ كتاب والجوهرتين العنيقتين، طبعة مشروع الكتاب ص ١٣٧.
- (W. HINZ, ISLAMISCHE MASSE UND GEWICHTE, LEIDEN 1955, HO ERG. \_ \18 BD. 1: 1.1).
- (GALS 1:230, SIRAT IL. HADI). (VAN ARENDONK, DE OPKORNST VAN HET, \_\_\_ \\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*\circ\\*
  - 17 ـ المصدر نقسه ص ١٢٧ .
    - ١٧ ـ مصدر سابق .
  - ۱۸ ــ الهامش رقم ۳ أن STUDIA ISLAMICA 8/1957). ا
- (P. HORN, GRUNDIS NR 372, H. HUEBSCHMANN, PERSISCHE : راجع = 14 STUDIEN 46)
  - GRAS 9/1877, 311 \_ Y.
- ٢٦ ... بتعدى الفعل في اللغات العربية القديمة (السامية) إما بزيادة الألف أو الهاء أو السين كقولك : أحدث ومُحدث ومُحدث ومُحدث .
  - BROCKELMANN, GRUNDRIS 1:522. حراجع \_ ۲۲
- . واجع M. BEAUSSIER, DIET. PRATIGUE ARABE FRANC, AIS, ALGER, 1887 \_ ٢٢
- عديدة في A. FISSHER IN WZKM 29: 433FF. ومناك أمثلة عديدة في A. FISSHER IN WZKM 29: 433FF. ومناك أمثلة عديدة في BROCKELMANN, GRUNDRIS 1:156, H. FLEISCH, TRAITE, DE PHILOLOGIE مستدوق ARABE 1:80, LANDBERG, GLOSSIARE DATINOIS 401, 1815, 1833 LANE /زندوق / مستدوق .
  - BSOAS 15/1953, 423-447. \_ To

مولده: ولد سنة ١٧٦١هـ/١٧٦٦م (٦)، وقيل سنة ١١٧٨هـ/ ١٧٦٤م (٧) على اختلاف فيهم (١٧٠ ومع ذالك يمكن أن تُعَدَّ سنة ١١٧٦هـ هي السنة الحقيقية لمولد هذا العالم، لأنه تمَّ العثور على ورقة خطية تدل على مولده وأن أباه أحمد بن عبدالقادر الحفظي (٩) قد أرخ له فيها بسنة ١١٧٦هـ، إذ قال: (ولد الولدِ المبارك محمد بن أحمد بن بكري . . . ليلة الأربعاء لأربع وعشرين خلون من ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائة وألف) (١٠٠٠.

تعليمه: طلب العلم في صغره على يد والده أحمد بن عبدالقادر الحفظي (١١)، ثم ارتحل في سبيله إلى: صَبْيا، والقنفذة، والرجيع، وزَبِيد، وحضرموت (١٢)، وقد لبث في رحلته العلمية عشر سنوات (١٢)، (قضاها في الدرس والتحصيل العلمي) (١٤).

أعياله: اشغل بعد عودته إلى وطنه بالتعليم (١٥)، إذْ (أسس هو وأخوه إبراهيم بن أحمد الحفظي الزمزي مدرستين في قريتي: رُجَال وعثالف)(١٦)، وقد تولَّى من بعد ذالك القضاء في بلاد عسير، وكان ــ كيا قال زبارة ــ: (المرجع لأهل جهّته)(١٧).

شعره: يُعَدُّ محمد بن أحمد الحفظي من أبرز شعراء رجال ألمع ، إذْ حفلت مصادر الفكر والأدب لتلك المنطقة بشيء من نتاجه الشعري . وكان كثير المشاركة بشعره في قضايا مجتمعه ، وأحداثه السياسية ، فقد ناصر حينذاك دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب(١٨٠) (١١١٥ – ١٢٠٦هـ) ، وأيد القائمين عليها، وله في الدعوة إليها قصيدة ، طالعها :

هَامَ الشَّجِيُّ وهَاجَ شَوْقُ الْمُعَلَى ۚ وَبَدَتْ صَبَابَاتُ ٱلغَرامِ الْأَوَّلِ <sup>(١٩)</sup>

وكان كثير التأييد للقائمين على تلك الدعوة من أئمة آل سعود الأوائل، مثل: الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود(٢١) (١١٦٥ – ١٢٢٩هـ) الذي قال فيه :

وَهَـذَا سُعُـودٌ ذُو السُّعَـادةِ سَاعِيـاً عَجُـاهِـدُ كُمْ يَـرْدَعْـهُ بَـادٍ وحَـاضِرُ

يَبِّتُ يُجَانِي جَنْبَهُ عَنْ فِسرَاشِهِ عَسلَ صَهَواتِ الصَّافِسَاتِ يُغَسَامِرُ ودانتُ لَهُ الْأَعْرَابُ بَعْدَ جَفَاتِهَا ﴿ وَالتُّ عَلَى الْأَمْصَادِ مِنْهُ عَسَاكِرُ وطَهِّرَ سَاحَسَاتِ المُحجَّةِ بَعْسَلَمَا ﴿ عَرَاهَا الْأَذَى وَهْيَ الطَّهُورُ الطواهر(٢١)

مؤلفاته: له عدد من المؤلفات المختلفة، أهمها: «تكملة الظل الممدود في الحوادث والوقائع في عهد آل سعوده (۲۲) وواللجام المكين والزمام المتينه (۲۳) ووذوق الطلاب في علم الإعراب (۲۵) وودرجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين (۲۰) ووالنفحات العنبرية في الخطب المنبرية ه (۲۲)، وغيرها (من الرسائل والأجوبة المفيدة) (۲۷).

وفاته : توفي ـــ رحمه الله ــ سنة سبع وثلاثين وماثنين وألف من الهجرة بقرية رُجَال(٢٨) من أعمال تهامة عسير ، وقد رثاه عدد من الشعراء(٢٩).

## توثيق رسالتيه الآتيتين ووصفهها :

أولاً: توثيقها: عُرف محمد بن أحمد الحفظي بِتأبيده لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ونصرته للقائمين عليها، فقد اعتاد مكاتبة الإمام سعود بن عبدالعزيز وأبيه وولده عبدالله بن سعود ، خلال الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري ، وذالك قد يُطَمّئنُ إلى وجود شيء من تلك الرسائل الإخوانية المخطوطة التي تم تبادلها بين الحقظي وولاة الأمر السعوديين ، ولقد حفل كتاب: هأثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية (٣٠٠) بشيء من تلك الآثار الأدبية التي تبين مدى ارتباط أولئك العلماء بأمراء الدولة السعودية في نَجْد .

ولعل مما يؤكد هذا القول ، ويثبت نسبة هاتين الرسالتين لمحمد بن أحمد الحفظي قول مفهرس كتب آل الحفظي الموقوفة: (ثم رسالة الوالد محمد (٣٦) إلى سعود (٣٣) ، هذا إلى جانب ماورد في رسالة الحفظي نفسه إلى الإمام سعود ، إذ قال: (سبق إليكم كتب صحبة الإخوان: رشيد، ومسفى (٣٤) ، وهذا كله يزيد في صحة نسبة هاتين الرسالتين للحفظي .

ثانياً: وصفهها: يوجد أصل رسالة الجفظي إلى الإمام سعود بن عبدالعزيز لدى المحقق، كما توجد صورة خطية لديه أيضاً من رسالة الحفظي إلى الأمير عبدالله ابن سعود، وهذا يشير إلى أن الاعتهاد في تحقيق هاتين الرسالتين يتمثل في أصل الرسالة الأولى، وصورة الثانية، وهما متشابهتان في رسم الحروف، وطريقة الكتابة، إلى جانب تماثلهما في أسلوب التعبير، لولا اختلاف المقام بين الإمام سعود، وولده الأمير عبدالله، فالحق أن الحفظيَّ قد راعى هذا الجانب عند خاطبتها.

وتقع الرسالة الأولى في ١٩ سطراً ، في كل سطر ١٥ كلمة تقريباً ، وكانت مكتوبة بخط نسخي معتاد ، كها أنها تامة في كلهاتها غير ناقصة فيها ، وغير مسهبة في مضمونها ، ولكنها لم تؤرخ ، ولم تختم بخاتم مرسلها ، وإنما هي بالفعل مكتوبة بخط الحفظي نفسه ، نظراً لتشابه خطها بخطوط مؤلفات مرسلها ورسائله الأخرى .

أما الرسالة الثانية فتقع في ٢٣ سطراً ، في كل سطر ١٧ كلمة تقريباً ، ولم تسلم هذه الرسالة من التلف ، وبخاصة في آخرها ، إذْ طُبِسَتْ بعض كلماتها ، وكانت غير مؤرخة وغير مختومة بخاتم مرسلها ، ولكنها مكتوبة بخط نسخي معتاد، وتشبه إلى حد كبير الرسالة الأولى في طريقة الكتابة ورسم الحروف ، بالإضافة إلى أنها تضمنت معلومات مهمة لم ترد في الرسالة الأولى، وقد أفاد كاتبها من حاشيتها حيث كتب فيها بعض العبارات ، نظراً لسعة مضمونها .

أولاً: رسالته إلى الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد (١١٦٥ ــ ١٢٢٩هـ): بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن أحمد الحفظي (٣٥) إلى الآخ الإمام أمير المسلمين سعود بن عبدالعزيز (٣٦) حرس الله مهجته ، وأدام بهجته ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: حمد الله على نعمته الإسلام ، وصلى الله وسلم على سيد الأنام، وآله وصحبه الكرام .



من رسالة الحفظي إلى الإمام سعود بن عبدالعزيز



من رسالة الحفظي إلى الأمير عبدالله بن سعود .

فائمًا صدرت للتحية والعهاد، وتأكيد صافي الوداد، وللسؤال (٣٧) عن الحوالكم المرعية، وسيرنكم الشرعية، ونحن نُحمد الله إليكم ونشكره (٢٨٠) لديكم، الأحوال جيلة، وآلاء الله علينا جزيلة، وفي نعمة القرآن (٢٩٠) والإسلام ما تعجز عن تسطير شكره الأقلام: ﴿قُلْ بِفَضْلِ الله وَبِرَحْتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُو خَيْرٌ ممّا يَجْمَعُون ﴾ (٤٠)، جعلنا الله من أهلها حقيقة واسما وحداً ورسما آمين، اللهم آمين.

وقد سبق إليكم كتب (٤٠) صحبة الإخوان رشيد (٢٠)، ومسفر (٢٠) بالامتثال الأمركم في يسرنا وعسرنا، والتزام طاعتكم في سرّنا وجهرنا، بل الدعوة إليها شأننا، وبيان وجوبها حالنا، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقد نزلتُ بأهلي عند الأمير عبدالوهاب (٤٠) أول هلال ظفر (٥٠) الخير: ﴿رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزِلًا مُبَارَكا وَأَنْتَ خَيْرُ أَلْمَرْلِينَ ﴾ (٤٦).

وبعد الإذعان باللسان والأركان ، أرجو<sup>(٧٤)</sup> من الله اللطف في القضاء ، والسلامة من القضاء <sup>(٢٩)</sup> وقد خلفت أبي شيخاً كبيراً <sup>(٤٩)</sup> وأولادي صغيراً وكبيراً ، مع ضعف الحال عن السكني في تلك المحال <sup>(٥٠)</sup>، لعظم ضررها على الحلال ، وهذا أمر يشق علينا جداً ، فارفق بنا جزاك الله خبراً ، ومثلك لا يحسن لديه التطويل ، لمعرفتكم بما دلت عليه السنة ، وندب إليه التنزيل .

فارحم يرحمك الله ، واغفر يغفر الله لك ، وجوابك مطلوب عجّل به جزاك الله خيراً ، وسابق إلى الخيرات بجمع الشتات ، ووالدنا الشيخ أحمد (١٥) وإخواني وأولادي يسلمون عليكم ، وسلم لنا على أولادكم الفضلاء (٢٥)، وآل الشيخ النبلاء (٢٠) ولازلتم في حفظ الله وحمايته ، وحسن رعايته ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ثانياً : رسالته إلى الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد : بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن(٥٥) أحمد الحفظي إلى الأخ عبدالله بن سعود(٥٥) جعله الله عبداً

لله ، فذاك أعظم الشرف وأعلى الجاه ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد: حداً لله المؤلف(٥٠) بين الأرواح ، على بعد الديار ، وتباعد الأشباح :

فأنها صدرت لتحبة أخي في الله ، ومعاهدته ، ومراسلة (١٥) الحبيب ومواصلته ، وللسؤال عنكم ، وما أنتم عليه ، أسمعنا الله عنكم كل سازٌ ، ونحن نحمد الله ونشكره (١٥) لديكم في خير وعافية ، ووصلني من والدكم الإمام سلمه الله تعالى كتاب من جهة يحيى بن ناشع (١٥) ، وكتبنا في ذالك رسالة : قرأناها (١٦) وكررناها والأمر بحمد الله واضح ، والقلوب منطوية على حب هذه الدعوة (١٦) ، وأهلها ، وتحبيبها إلى الناس ، وبيان فضلها ، وإن كتبنا إلى غير أهل بلادنا (١٦) فذاك لدعوتهم إلى التوحيد ، أو لطلب التمكين منهم والمزيد ، نفرح بالداخل فيه ، ونكره المتهادي ونعاديه ، ونصرح بالشهادة أن هذه الدعوة صريح الشهادة ، وأن التوحيد المطلوب هو توحيد العبادة : وإن كنا ﴿مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِين ﴾ (١٦) ، والحمد الله رب العالمين .

وأعطاني الأمير عبدالوهاب (٢٠) كتاباً آخر من أبيكم الإمام فيه تلزيم علي أن أنزل مع الأخ عبدالوهاب سلمه الله ، فامتثلت الأمر ، وسارعت إليه ، ونزلت بأهلي في الثغر ، اظهاراً للطاعة له والموالاة ، وإرغاماً لمن نابذه وعاداه ، ولكن أعلم ياأخي أن تلك البلاد غير مناسبة لنا ، بل يحصل منها ضرر نخشى منه الهلاك (٢٠) مع مفارقة الأهل والوطن ، ثم أبي شيخ كبير (٢٠) ، وبِرَّهُ واجبٌ مقدم على الجهاد والنفير (٢٠) ، ويلحقه بهذا ضرر بين ، وإلحاق الضرر به مني لأجل سفري عنه عرم إجْماعاً ، والأحاديث في فضل الرفق والشفقة كثيرة جداً ، وأنتم أهلها وعلها ، وماجزاء مَنْ يُحِبُ ألا يُجب ، وأنتم أحبابنا وإخواننا ، وخيرتنا من أخلائنا (٢٠) ، ولم يحصل لنا منكم إلا الخير الكثير ، والحشمة والتوقير ، جزاكم أنله خيراً آمين .

والحاصل إني أتوجه بك على أبيك أن يعاملني بالرفق ، وأن يَرُدُّنِ إلى وطني سالماً ، فأنت تفضل اشفع لي عنده ، وادَّخِرُ هذا عند الله سبحانه ، وبالغ في هذا فإني . . . (٢٩٠) بصحبتك ، مغبوط بمحبتك ، وهذا أوان المنفعة مع طببة

النفس، وتفضل علي بالجواب، مقرونا بالبشارة بالعودة والإياب، أجزل الله لك الثواب، وصدر إليك كتاب إلى أبيك الإمام (٧٠) أيده الله، وذالك بشرط طيبة النفس من أبيك الإمام، ورضاه عني، والمعاونة حاصلة إن شاء الله تعالى، والجواب مطلوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#### المصادر والمراجع:

أولاً: المخطوطات: ــ الحفظي، عبدالرحن بن عمد بن أحمد . ونسب الفقهاء آل عجيله ، نسخة غطوطة ، توجد لدى عبد الحالق بن سليهان الحفظي بأبها .

- الحفظي، محمد بن أحمد. ومجموعة أشعار الحفظي»، نسخة مخطوطة، توجد في قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، تحت رقم ٢٣٣٤.

\_ ابن سعود، عبدالله . «رسالته الخطية التي بعثها إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأولاده » توجد في مكتبة الحسن بن على الحفظى الخاصة بأبها .

\_ عاكش، الحسن بن أحمد. وعقود المدرر في تراجم علياء القرن الثالث عشر؛ نسخة مخطوطة، توجد في قسم المخطوطات، المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود، الرياض تحت رقم ١٣٣٤.

ــ عاكش، الحسن بن أحمد. وقمع المتجري على أولاد الشيخ بكري، نسخة مخطوطة توجمه بمكتبة الحسن بن على الحفظي أبها .

ــ مجهول، بيان كتب آل الحفظي الموقوفة، بوجد لدى عبدالخالق بن سليهان الحفظي في أبها.

ــ الورقة المخطوطة التي كتبت في تاريخ ولادة محمد بن أحمد الحفظي، توجد لدى الباحث.

ثانياً: المطبوعات: ـ القرآن الكريم.

ابن بشر، عثمان. «عنوان المجد في تاريخ نجد»، توزيع مكتبة الرياض الحديثة.
 البهكلي، عبدالرحمن بن أحمد. «نفح العود في سيرة دولة الشريف حود»، تحقيق محمد أحمد

العقيلي، مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز (٢٢)، مط دار الهلال، الرباض

۲۱۱۱هـ/۱۹۸۶م .

ـ جمعة، إبراهيم. والأطلس التاريخي للدولة السعودية، من مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

\_ الحفظي، محمد بن إبراهيم. ونفحات من عسيري، مط عسير، أبها، ١٣٩٣هـ/١٩٧٤م.

\_ الحفظي، محمد بن أحمد. واللجام المكين والزمام المتين، تحقيق عبدالله أبو داهش، ط ١، مط مازن بابها، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

\_ أبو داهش، عبدالله . وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية، ط ١ ، مط الشريف الرياض ، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م .

\_ أبو داهش، عبدالله . «الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية» منشورات نادي أبها الأدبي، ط٢، مط الجنوب، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م .

\_ ابن زبارة ، محمد محمد . ونيل الوطر من تراجم اليمن في القرن الثالث عشره ، مط السيفية ، القاهرة ، ١٣٤٨هـ/١٩٢٩م .

- ابن غنام ، حسين. «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام، وتعداد غزوات ذوي الإسلام»، ط ١ ، مط مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، توزيع المكتبة الأهلية بالرياض ، ١٣٦٨هـ/١٩٤٩م .

ثالثاً: الدوريات: ـ الحفظي، عبدالرحمن بن إبراهيم. دمؤلفات آل الحفظيء، مجلة العرب، ح٣، س ٨ (رمضان ١٣٩٣هـ)، ص ٢٣٦ ـ ٢٣٨.

#### الهوامش:

- (١) هذا اللقب خاص بأحمد بن عبدالقادر بن بكري.
- (٢) عمد بن أحد الحفظي واللجام المكين والزمام المتينة تحقيق عبدالله أبو داهش ، ص ٩ ونسبه بعد بكري يتصل بمحمد (بن مهدي بن موسى بن جفشم بن عجيل بن عيسى بن حسن بن محمد بن أسعد بن عبدالله بن أحمد بن موسى بن علي بن يوسف بن إبراهيم بن أبي العباس أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن عجيل بن عمد بن حامد بن مامد بن عبيد بن عمد الفارس بن بن عمد بن خامد بن خالب بن عبدالله بن عبدالله بن عدنان) الحسن بن أحمد عاكش وقمع المتجرية، ورقة ٥٠.
  - (٣) الحسن بن أحمد بن عاكش وقمع المتجري، ورقة ٥ .
    - (٤) المصدر نقب، ورقة ٢.
    - (٥) ونسب الفقهاء أل عجيل، ورقة ١.
      - (٦) ورقة خطية، نوجد لدى المحقق.
  - (٧) محمد بن إبراهيم الحفظي: ونقحات من عسيره ص ٤٤.
    - (٨) محمد بن أحمد الحفظي، كتابه السابق، ص ١١، ١٢.
- (٩) ولد سنة ١١٤٥هـ/١٧٧م بقرية رُجَال بنهامة عسير، طلب العلم على يد والده، وحمه عبدالهادي، ثم هاجر في سبيله إلى زُبيد، ولما عاد إلى وطنه اشتهر بالتقرى والصلاح، فأقبل عليه طلبة العلم من أرجاء عسير، وبعض بلدان تهامة، توفي سنة ١٢٣٣هـ/١٨١٧م ، انظر عقود الدرر لعاكش، ونيل الوطر لزبارة .

- (١٠) ورقة خطية، توجد لدى المحقق.
- (١١) الحسن بن أحمد عاكش وعقود الدرر، ورقة ١٠٤.
  - (١٢) محمد بن أحمد الحفظي، كتابه السابق، ص ١٣.
- (١٣) محمد بن إبراهيم الحفظي، كتابه السابق، ص ٤٤.
  - (١٤) محمد بن أحمد الحفظي، كتابه السابق، ص١٣٠.
- (١٥) الحسن بن أحمد عاكش، كتابه السابق، ورقة ١٠٤.
- (١٦) عبدالله أبو داهش، والحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية، ص ٦٨، ٦٩.
  - (١٧) نيل الوطر، ح ٢، ص ٢٢٥.
- (١٨) من بني تميم، أسرة آل مشرّف، ولد سنة ١١٥هـ/١٧٥م بالعُيينة ينجد، وتلقى تعلميه فيها، إذ حفظ القرآن الكريم في وقت مبكر من عمره، وقد خَجُّ وهو في الثانية عشرة من عمره، ثم هاجر في سبيل العلم إلى: المدينة المنورة، والأحساء، والبصرة، وعاد من بعد ذالك إلى حريملاء، إذ أخذ يباشر دعوته الإصلاحية، ناصره أمير العينية في سنة ١١٥٥هـ/١٧٤٢م، حيث مال إلى دعوته، ولكنه لم يلبث أن تخل عنه، فهاجر إلى الدرعية سنة ١١٥٧هـ/١٧٤٤م، حيث ناصره أميرها حينذال محمد بن سعود، وسعى في نشر هذه الدعوة والدقاع عنها، وظل هذا التأييد مستمراً في الأسرة السعودية بعد وقاة الإمام محمد بن معود سنة ١١٧٩هـ/١٧٥٥م، ولقد أظهر إلله هذه الدعوة ونقع بها الناس فانتشرت خارج الجزيرة العربية وداخلها، وقد توفي صاحبها سنة ١٢٠٦هـ/١٧٩١م، انظر تاريخ تجد لعثيان بن بشر، وودوضة الإفكار والأفهام، لحسين بن غنام.
  - (١٩) الحسن بن أحمد عاكش: وعقود الدرر، ورقة ١٠٥.
- (٢٠) ولد هذا الإمام سنة ١١٦٥هـ/١٧٥١م، تلقى تعليمه على يد الشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيره من مشايخ الدرعية، أولاه والده عبدالعزيز ثقته فباشر المعارك، وقاد السرايا منذ سنة ١١٨٦هـ/١٧٦٨م، تولى الإفامة عام ١٦١٨هـ/١٨٦٩م، توفى سنة ١٢٢٩هـ/١٨٦٣م، انظر والأطلس التاريخي للدولة السعودية، لابراهيم جمعة، ص ٦٤.
  - (٢١) مجموعة أشعار الحفظي، ورقة ٤.
  - (۲۲) توجد نسخة منه لدى محمد بن عبدالله آل زلفة .
  - (٢٣) حققه عبدالله أبو داهش سنة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
  - (۲٤) حققه عبدالله أبو داهش سنة ١٤٠١هـ/١٩٨١م .
  - (٢٥) توجد منه نسخة خطية في المكتبة المركزية، قسم المخطوطات، جامعة الملك سعود.
- (٢٦) عبدالرحمن بن إبراهيم الحفظي، ومؤلفات آل الحفظي، بجلة العرب، ح ٣، س ٨، رمضان ١٣٩٣هـ.
   ص ٣٣٧ .
  - (٧٧) عمد بن أحمد الحفظي، كتابه السابق، ص ٢٥.
    - (۲۸) من قوى رجال ألمع بتهامة عسير.
- (٢٩) مثل: يحيي بن علي بن زغدين الزيلعي. انظر: وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية، ص ٥٦١.
  - (٣٠) للمحقق .
  - (٣١) يوجد هذا الفهرس لكتب آل الحفظي لدى عبدالخالق بن سليهان الحفظي بأبها.
    - (٣٢) محمد بن أحمد الحفظي (١١٧٦ ـ ١١٣٧هـ).
    - (٣٣) سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود (١١٦٥ ــ ١١٣٩هـ) .
      - (٣٤) انظر الرسالة تفسها .

- (٣٥) لقب أحد بن عبدالقادر بن بكري .
  - (٣٦) انظر ترجته في هامش ٢٠.
    - (٣٧) في الأصل: (للسوال).
    - (٣٨) في الأصل: (تسكره).
    - (٣٩) في الأصل: (القرآن).
    - (٤٠) الآية ٨٨ سورة يونس.
      - (٤١) رسائل.
- (٤٢) لم أقف له على ترجمة فيها ببن يدي من مصادر .
- (27) لعله الشيخ: مسفر بن عبدالرحمن الدوسري الحنبلي، انظر ترجته في كتاب دائر دعوة الشيخ عمد بن عبدالوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية، ص ٩٨، ١٥٥٠.
- (٤٤) عبدالوهاب بن عامر المتحمي. أمير عسير في الفترة: (١٣١٥ ــ ١٣٢٤هـ)، من أشهر أمراء عسير موالاة للدولة السعودية الأولى، وتأييدة لدعوة الشبخ محمد بن عبدالوهاب.
  - (٥٤) أراد شهر صغر .
  - (٤٦) من آية ٢٩ سورة المؤمنين.
    - (٤٧) ف الأصل: (أرجوا).
      - (٤٨) كذا في الأصل.
  - (٤٩) أراد أباه أحمد بن عبد القادر الحفظي المولود سنة ١١٤٥هـ/١٧٣٧م .
  - (٥٠) لعله أزاد عسير، وعلى وجه الخصوص بلدة طُبُبُ: بيت الإمارة، ومعقل الدعاة العسيريين.
    - (٥١) أحمد عبد القادر الحفظي.
      - (٥٢) في الأصل: (الفضلا).
        - (٥٢) في الأصل: (النبلا).
        - (٤٥) في الأصل: (ابن) .
- (٥٥) تولى الإمارة بعد أبيه سنة ١٨٦٩هـ/١٨٦٩م . وكانت البلاد عندثذ تموج بحملات محمد على وأبنائه المتكررة ، إذ ظل الحرب سجالاً بينهم وبين أمراء الجزيرة العربية حتى سنة ١٩٣٢هـ/١٨١٧م تاريخ سقوط الدرعية ، وقد أمر هذا الأمير ، وأرسل إلى مصر ثم إلى الأستانة حيث قتل فيها ، وكان هذا الأمير على علاقة وطيدة بأمراء عسير، وعلياء رجال ألمع بتهامة ، ويدل على ذالك رسالته إلى الشيخ محمد بن عبدالهادي بن بكري أحد علياء هذه المنطقة المشهورين، ومنها :
  - (من عبدالله بن سعود إلى الأخ محمد بن عبدالهادي وأولاده سلمهم الله تعالى .
    - سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: ـــ
- وصل الخط وصلكم الله رضوانه، وماذكرتوا من نصر الله للإسلام وأهله ، فإنه المحمود على ذالك . . . [والذي] نوصي به أنفسنا ونوصيكم به بتقوى الله وبالدعوة إلى الله ، قال تعالى: وومن أحسن قولاً عمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، ، فأنتم اجهدوا في حث الناس وأمرهم بما يصلح دينهم ودنياهم . و[أرجو] أن يستعملنا وإياكم في طاعته . . .)
  - (٥٦) في الأصل: (المؤلف).
  - (٥٧) في الأصل: (مراسلة).
  - ٥٨) في الأصل: (تسكره).

## عبدالله بن المبارك بن بُشَيِّرٍ

هذا الأديب الذي سأتحدث عنه لم أُجِدُ له فيها بين يديَّ من المؤلفات التي تصدت للحديث عن علماء بلادنا وأدبائها وشعرائها أيَّ ذكر ، بل لم أر اسمه مذكورا في شيء منها ، مع أن له من المكانة العلمية ماليس لكثير من أدباء أهل عصره ، فقد ساجل أشهر شعراء اليمن ، وتصدَّى للرد على عالم ذالك القطر العلامة محمد بن على الشوكاني ، مما دفع هذا العالم إلى أن يُوَلِّفُ رسالة في الرد عليه سيأتِي إيضاحُها \_ ويرجع الفضل في ذكر هذا الرجل وإبْرازِ جوانِبَ من أدبه وعلمه \_ يرجع لعالمَيْنُ يَمَنِيَنُ كانا معاصِرَيْنِ له .

أحدهما: لطف الله بن أحمد بن لطف الله جَحَّافٍ الصنعاني المولود في شعبان سنة ١١٨٩ والمتوفي فيها سنة ١٢٤٣ وهو من تلاميذ الإمام الشوكاني ، وقد ترجمه في كتابه والبدر الطالع، كما ترجمه السيد محمد محمد زَبَارَة وغيره من علماء اليمن .

<sup>(</sup>٦١) دُمُوة الشَّيْخ عُمَّد بن عبد الوهاب الإصلاحية .

<sup>(</sup>٦٢) يشير إلى: المخلاف السليان، واليمن وغيرهما.

<sup>(</sup>٦٣) من أية ١٦٤ سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٦٤) عبدالوهاب بن عامر المتحمي ، أمير عسير في هذه الفترة .

<sup>(</sup>٦٥) لعله أراد الظروف المناخية .

<sup>(</sup>٦٦) والده: أحمد بن عبد القادر الحفظى .

<sup>(</sup>٦٧) لعله هنا أراد حديث رسول الله 🏂 في هذا المعنى .

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: أخلابنا .

<sup>(</sup>٦٩) الكلمة هنا غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٧٠) يشير إلى الرَّسَالَة "السَّابِقة .

أبها، كلية اللغة العربية والعلوم د. عبدالله بن محمد أبو داهش

والعالم اليمني الثاني هو يحيى بن المطهر بن إسهاعيل بن يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد الحسني الصنعاني المولود في جمادى الأولى سنة ١١٩٠ والمتوفي في شوال سنة ١٢٦٨ ، وهو عمن ترجمه الشوكاني وغيره .

أما لطف الله فقد اجتمع بعبدالله بن المبارك حين قدم إلى صنعاء في وفدٍ أرسله الإمام سعود إلى إمام صنعاء المنصور، ونقل عنه في كتابه «درر نحور الحور العين، كثيراً من أخبار الدعوة السلفية ، وعن ترجمة الإمام الشيخ عمد بن عبدالوهاب ، كيا نقل عنه من أخبار ذكر أولاد الشيخ محمد مايدل على عُمْق مَعْرِفَةٍ بهمْ ... انظر والعرب؛ س ٧ ص ٤٥ ... فهو لما تكلم على الشيخ عبدالله بن الشيخ تُحمد قال: قال ابن المبارك فيها كتبه إليَّ عنه : هو رجل متضلع من حفظ متون الحديث وعقائد الناس، وله مشاركة في علم اللغة والنحو والفقه، وله أخ يسمى علي بن محمد بن عبدالوهاب وهو رجل عالم بتفسير كتاب الله تعالى ، يحفظ أقوال السلف ، وله مشاركة في علم الحديث والفقه والعقائد ، وهو أَشدُّهُمْ ورعاً وأقواهم في دينه ، ولهما أخ يسمى ابراهيم بن محمد بن عبدالوهاب هو رجل خرج من ديوان العلم إلى ديوان التجارة ، وله أموال عديدة ، ولا يخلو من مشاركة في العلم قليلة ، وله أخ يسمى حسين بن محمد بن عبدالوهاب رجل ضرير ، مُتَوَلُّ للقضاء في ذالك المكان ، قرأ في الفقه والنحو وشارك في علم الحديث والتاريخ ، أربعتهم أخذوا عن أبيهم ولا أعلم لهم شيخًا غيره . إلى أن قال عن سليهان بن عبدالله بن محمد: قال ابن المبارك في آخر مكتوبه إلى: وبيني وبين سليهان صحبة منأكدة .

فكأن عبدالله بن المبارك كان يكاتب المؤرخ اليمني بأخبار الشيخ وأبنائه ، كها يفصل له أخبار آل سعود ، كها قال جحاف أيضاً : وكتب إلى ابن المبارك مفصلاً لأحوال أولاد عبدالعزيز ، فذكر سعود بن عبدالعزيز وقال : إنه ولد سنة ١١٦٣ ، ثم ذكر لي أولاد سعود فقال :

عبدالله بن سعود وهو أكبر أولاده وأعقلهم والمترشح للخلافة بعده \_ بهذا اللفظ \_ والغالب عليه عبة العلياء وأهل الصلاح .

ومنهم تركي بن سعود ، رجل لا يخلُو من ذكاء ، وخفة ونظر ، وحِدَّة ، والغالب عليه محبته للشرف والرثاسة والأدب الجُمْلِي .

وذكر ولده مشاري ، وهو رجل يغلب عليه حبُّ الرماية بالبنادق ، وهو صالح في نفسه .

ومنهم فيصل بن سعود ، قال ابن المبارك : ولا أعلم من حاله شيئاً . ومنهم ناصر بن سعود أبعدهم همة (أنف في السياء . . . ) كثير الاصطناع للمعروف .

ومنهم ابراهيم بن سعود ، قال ابن المبارك: وهو قليلُ المخالطة للناس ، ولهم فيه رغبة لذالك .

ومنهم فهد بن سعود ، تخفى عليٌّ كثيرٌ من أخلاقه إلا أنه يقال: إنه أحظاهم عند أبيه .

ومنهم سعد بن سعود، وهو أجملهم حُلَقاً، وأبهجهم منظراً، وله همة بعيدة.

ومنهم عبدالرحمن ، قال: وهو صغير لايُدْرَى خيرُهُ من شُرِّهِ .

ومنهم عمر بن سعود: وهو كذالك إلا أنه حظيٌّ عند أبيه ، فهذا خبر ابن مبارك .

أما يحيى بن المطهر فقد أورد في ديوانه والأسلاك اللؤلؤية والأداب اليحيوية وسلاجلات شعرية بَيْتَه وبين ابن المبارك ، وغاذج من رسائل من إنشائه حين قدم صنعاء في الوفد الذي بعثه سعود إلى إمام صنعاء في ذالك الوقت سنة ١٢٢٢ ووصفه قائلاً : وعبدالله بن المبارك أعرفهم بالألة ، وله ملكة في الأدب وهو المنشيء لما تقدم ، وأصله من الحساء .

ونقل عنه خبر استيلاء سعود على الأحساء ، وأَخْذِ بعض مشاهير البلاد معه إلى الدرعية ومنهم عبدالله بن المبارك هذا .

ومعروف أن استيلاء سعود المرة الأخيرة على الأحساء كان عام ١٣١٠ ، على ماأوضح ذالك ابن بشر وقبله ابن غنام ، ويذكر ابن بشر أن سعودا أمسك رجالاً من رؤساء أهل الأحساء منهم على بن حمد آل عمران ، ومبارك ، وعمد المدساني ، القضاة ، ورجال كثير غيرهم ، وأسكنهم الدرعية . ولكن مباركاً \_ ورد في الطبعة الأولى من تاريخ ابن بشر حُرَّفاً (بريكان) \_ وهو الشيخ مبارك بن على ، جَدُّ الأسرة المباركية المشهورة بالعلم والفضل إلى عهدنا هذا \_ انظر والعرب، س ٨ ص ٦٦٧ ومابعدها .

وما أرى صاحبنا عبدالله بن المبارك من أولئك الأعيان الذين أحضرهم سعود من الأحساء لإجبارهم على الإقامة في مدينة الدرعية ، ولكنني أرى أنه أخضر للاستفادة من علمه وأدبه \_ كشيخه ابن غَنام \_ وإلا كيف ساغ لسعود أن تبلغ ثقته به إلى أن يبعثه في الوقد الذي بعثه إلى صاحب صنعاء ، ويؤيد هذا أنه كان المتولي لإنشاء الرسائل التي بعثها الوقد إلى رجال حكومة صنعاء إبان تلك ألوفاذة .

وَوَصْفُ المؤرخ اليمني السيد جحاف لابن المبارك حين تحدث عن الوفد بأنه من تلاميذ الشيخ حسين بن غنام يؤيد أن الرجل كان على جانب عظيم من العلم والمعرفة ، وأنه على مشرب شيخه ، وكذا قوله: نقله من الأحساء لمعرفته .

وهاهو ملخص ماذكر من أحواله ، قال في ذكر حوادث سنة ١٢٢٢ : وفي أواخر جادى الآخرة وصل رُسُلُ مُتَولِّ نجد بلاد كوكبان ، واستقروا بحضرة شرف الدين فأكرمهم ، وفيهم رجلان من علمائهم ، أحدهما عبدالعزيز بن أحمد ابن ابراهيم بن عبد الوهاب \_ وساق نسبه وأثنى عليه بالعلم ، ووصفه بأن مادعى إليه ابن عبد الوهاب قد خالط عظامه ودمه ، وذكر أنه اعتنى بنسخ تفسير ابن كثير في صنعاء ، قال: والعالم الآخر هو عبدالله بن مبارك بن عبدالله بن حمد بن راشد بن بُشير \_ مصغراً مشدد الياء التحتانية \_ لايتجاوز في عد نسبه بُشير ، وهو من بيت وزارة لملوك الأحساء ، ولي الوزارة لثلاثة من كبراء الأحساء ، لسعد بن عربعر ، ولعبد الله بن عبيد الله ، دخل هذا بلاد الهند فَجَابَها ، ورحل إلى ممالك عربعر ، قتعلم هنالك صنايع عديدة كالصياغة والخياطة والإسكافة والبناء

وغيرها ، وكان شاعراً ودخل العراق ، فحظي عند ملوكها هذا وهو في الشباب ، ثم عاد إلى الأحساء، وهي محل ولادته فوزر لمن ذكرنا، وهم أَهْلُ بيتِ مُدَنِّيُونَ ، رمي بهم الزمان من المدينة إلى الأحساء ، وكان هذا المترجم له بمن دخل تحت ولاية سعود عام أخذِهِ للأحساء ، فنقله عنها لمعرفته ، فإنه كما خبرناه له معرفةً تامَّةً بالتجويد والصرف ، وهو مالكيُّ المذهب ، عارفاً بجذهب مالك ، أتم المعرفة أديبًا ظريفًا لطيفًا خفيفًا ، فيه رِئَّةً أهل ِ الحضر وسلاستهم ، مع رصانة وتُؤَدِّةٍ رحلْـقي باهر ، جهير الصوت ، طويل القامة ، بطيء الحركة ، كثير الصمت ، بعينه نُقْطَةُ بياض من الجدري ، له يدُّ في الأدب طولى . وقال أيضاً : وقد أخذ ابن المبارك عن الحسين بن غنام علم الفقه والنحو ، وقليلًا في الحديث وعلم البيان ، وشيئًا من المنطق ، وعن عبدالوهاب بن غنام في والرسالة، لابن أبي زيد في فقه مالك وفي وشرح الألفية، لابن هشام في النحو عن الحسين بن راجع في وتلخيص المفتاح، وفي وعقود الجهان في المعاني والبيان، وعن عثمان بن خضروه في والتصريح، لخالد بن أبي بكر الأزهري ، ولم ينقل لنا أحدُ شيئاً من تراجم هاؤلاء المشايخ ، وأكبرهم شهرة الحسين بن غنام وهو الشيخ حسين بن أبي بكر بن عبدالله بن غنام . قال ابن المبارك: هذا النسب محفوظ عنه ، وهو إمام فاضل متضلع من علم الفقه ، يُؤْتَى بالمسألة الفقهية فيسرد فيها أقوالًا وتعليلات لا يتمكن الإنسان من نقلها ، برع في علم اللغة ونبغ في علم النحو ، وملك أُزِمُّةً عِلْمِ الأصول والحديث ، وتصدُّر للإفتاء والندريس وهو في ثلاث وعشرين سنة بالأحساء ، مولده عام اثنتين وخسين بعد مئة وألف ، وله في الإنشاء بدُّ طُولَى ، وله القصيدة الطائية التي نقلها الناس.

واما عبدالوهاب بن غنام فهو أخو الشيخ حسين ونسبه ظاهر ، متضلع من فقه مالك ، وأما الحسين بن أبي بكر بن محمد بن راجع فمتضلع من علم المعاني ، مشارك في النحو والفقه ، وأما ابن خَصْرَوَه فهو علي بن خضروه بن علي بن عثيان . قال ابن المبارك : وهذا النسب عفوظ عنه وهو أحسائي لايجارى ولا يبارى في علم الفقه والنحو ، لَيْسَ إلا وهو في هذا العام قاضي الأحساء . هد الجاسر ولا يبارى في علم الفقه والنحو ، لَيْسَ إلا وهو في هذا العام قاضي الأحساء .

#### حول مقال:

## المدارس الإسلامية في اليمن

[بعث إلى والعرب، أحد الاخوة من صنعاه هذا التعليق على المقال الذي نشرته العرب - ج ١ ، ٢٠ س ٢٢ ص ٩٣ \_ للصديق العالم الجليل القاضي اسهاعيل الأكوع .

وتنشر المجلة تعليق الدكتور سيف النصر إذ ذالك من حقه ليعرف القراء رأيه في الموضوع كما عرفوا رأي القاضي اسهاعيل].

### إلى القاضي استماعيل الأكوع:

فضيلة القاضي رئيس الهبئة العامة للآثار ودور الكتب حينها صدر بحثنا عن المدارس اليمنية تخطيطاتها وعناصرها المعهارية بمجلة «الإكليل» في عددها الأخير الصادر في خريف عام ١٩٨٥، علمت أن لكم عليه تعليقاً سينشر في مجلة «اليمن الجديد» وقد أسعدني هذا، إذ أن من طبيعة البحث العلمي أن يكون موضع حوار يزيده ثراء ويضيف إليه رؤية جديدة أو يصحح ما وقع فيه الباحث من أخطاء وجل من لا يخطىء.

وتوقعت أنه سيثري هذا البحث بجزيد من علمكم وفضلكم ، وصدر عدد مايو المهمة واليمن الجديد، وبه تعقيب على ماكتبته عن المدارس اليمنية ، وقرأت تعقيبكم آملًا أن أجد فيه من العلم والمعرفة والتوجيه ما يتناسب مع علمكم وقدركم وموقعكم ، وقد فوجئت بأن ماكتبتموه لا يجت إلى العلم أو النقد العلمي من قريب أو بعيد ، إنما هو حشد من السباب والألفاظ المتدنية التي لا أحسب أنها تتناسب مع علمكم فضلًا عن سنكم وموقعكم على رأس هيئة الآثار اليمنية .

وعذراً ياسيدي إذ لم استخدم فيها اكتبه ما سبقتم إلى استخدامه من الفاظ فهازلت أعتقد أننا في حوار علمي له أصوله وقواعده التي لا أظن أنكم تجهلونها ، بالإضافة إلى التزامي كأستاذ جامعي بالموضوعية وعفة القلم واللسان وهي أول ما

القنه لأبنائي من الدارسين من أصول وقواعد النقاش والحوار العلمي التي لا بجب. أن نحيد عنها تحت كل الظروف

فالعلم إن لم تكتنفه شائل تعليه كان مطية الاخفاق وقبل أن أبدأ نقاشي لما أورد غوه حول بحثي من تعقيب (عذراً من شتائم وسباب تمس شخصي أكثر مما تتعلق بالبحث العلمي) أود أن أشير إلى نقطة غفلتم أو تغافلتم عنها وهي أنني مدرس للآثار الإسلامية بقسم الآثار بجامعة صنعاء ولست مدرساً للتاريخ الإسلامي بقسم التاريخ ، وليس في ظني أن تجاهلكم لقسم الآثار بما يضيره أو يسيء إليه ، فقد صار يافعاً تفخر به جامعة صنعاء رغم حداثته كما يثير حسد الحاسدين عما لا يعملون ولا يريدون أن يعمل غيرهم وصار متحفه معلماً من المعالم الحضارية لليمن ، وقد كان في شرف المساهمة في إنشائه وبنائه وشرف تدريس مادة العارة الإسلامية في اليمن وفي أنحاء العالم الإسلامي لكل خريجي هذا القسم منذ إنشائه حتى اليوم -

ولما كان قلمكم قد تجاوز حدود النقد العلمي العفيف والبريء عن الهوى فقد كشف عها في النفوس .

ولما كانت غرابة ماكتبتم مثار تساؤل ودهشة للكثيرين فإني أود أن أوضح للقراء بعضاً من الأحداث التي قد تسهم في تقديم تفسير ولابد لي أن أسجل واقعة جرت منذ خس سنوات حينا بدأت عملي في جامعة صنعاء طلب مني أن أدرس مادة العهارة اليمنية في العصر الإسلامي ، ولما لم تكن هناك أبحاث منشورة أو حتى إشارة إلى العهارة اليمنية في الكتب والمراجع التي تتحدث عن العهارة في العالم الإسلامي ، فقد كان أول الحلول المطروحة هو أن ألجأ إلى هيئة الآثار اليمنية حتى أجد بها من المعلومات والمخططات أو الصور والشرائح ما يمكنني من أداء عملي وافادة طلابي من أبناء اليمن وكانت المقابلة الأولى لي مع فضيلتكم ، وقمت ومن صحبني من الطلاب بتوضيح الأمر لكم ، وقد صدمتني إجابتكم القاطعة بأنه ليس لديكم أي شيء من أبحاث أو تخطيطات أو غيره مما يمكن أن أستعين به في مهمتي ولازلت أذكر إجابتكم بنصها: (الهيئة مازالت حديثة عمرها اثنى عشر عاماً

فقط !!! وليس لدينا ما يمكن أن نساعدكم به) .

وقد اضطررت إزاء ذلك إلى أن أطلب تأجيل مادة العيارة اليمنية في العصر الإسلامي إلى الفصل الدراسي الثاني حتى أغكن من القيام بجولة في بعض أنحاء اليمن غكنني من الالمام ببعض خصائص العيارة اليمنية . ودهشت بعد ذلك حين رأبت البعثات الأجنبية تلقى كل عون ومساعدة من الهيئة ، وعلمت أن كل جريري أني ولدت ببشرة سمراء ولسان عربي وأن المساعدات قاصرة على أصحاب البشرة البيضاء الصافية والشعور الصفراء والعيون الملونة بمن يتحدثون غير العربية ، وأدركت أنه خطأ لا يمكنني تداركه أو إصلاحه ورغم ثقتي بتبنيكم لهذا التوجه فقد كررت المحاولة مرات ومرات كتابة وشفاهة بلا جدوى .

وآخر هذه المحاولات طلب رسمي تقدمت به عن طريق القسم مدعماً برجاء من الجامعة لتصوير مخطوطة من كتاب مقامات الحريري محفوظة بمكتبة الجامع الكبير وهي مزوقة بالتصاوير من عمل مصور يمني صنعاني ، ورغم توضيحي لكم شفاهة وكتابة أننا ندرس لطلبة الأثار مدارس التصوير في كل أنحاء العالم الإسلامي شرقه وغربه عدا اليمن ، إذ أنه ليس لدينا أيَّة أمثلة لتصاوير أو مخطوطات يمنية مصورة ، ولم يرد في أي مرجع من المراجع المتخصصة إشارة إلى وجود تصوير في اليمن ، وربما كان هذا المخطوط هو المثال الوحيد الباقي . ويجب على الأقل أن يعرف أبناء اليمن من المتخصصين هذا ألجانب من تراثهم ، فكان أن تفضلتم باصدار أوامركم الشريفة بالتشدد في عدم اطلاعنا أو أي من طلبة الأثار على هذه النسخة وهذا قليل من كثر . .

ونعود إلى مناقشة قائمة اتهاماتكم المغرضة والظالمة وأولها إتهام بالسطو العلمي على أبحاث بعثاتكم الأجنبية ، على مخططات موري ولوكوك وجيميين كونستاد ونشرها دون الإشارة إلى أصحابها والحقيقة انني لم أقصر في ذكر هؤلاء والإشارة إلى أني قد استعنت بمخططاتهم في بحثي كها تقضي بذلك الأمانة العلمية التي درجنا عليها . ولكنك تعلم أن علاقتنا بالمقالات والأبحاث تنقطع بعد تسليم درجنا عليها . ولكنك تعلم أن علاقتنا بالمقالات والأبحاث تنقطع بعد تسليم ...الأصول حتى تنشر وخاصة أن مجلة والإكليل، لاتطبع في اليمن مما يجعل الاطلاع

على البروفات أمر مستحيل وقد رأى القائمون على إعداد المجلة حذف ثلاث صفحات في نهاية البحث كانت اشتمل على قائمة المراجع والإشارة إلى أصحاب هذه المخططات ومازال بحوزى نسخة من الأصل المخطوط لهذا البحث .

ورغم تباكيكم ياسيدي على القيم العلمية واتهامكم لنا ساعكم الله بالسطو على أعيال الغير فقد كنتم سباقير، في هذا المضيار حيث أوردتم بسفركم الجليل المدارس الإسلامية في اليمن ـ خططات لوكوك للمدرسة الأشرفية والمعتبية دوغا أدنى إشارة إلى صاحبها . وقد زعمتم أنني سطوت على الدراسات الميدانية والصور الفوتوغرافية لأعيال لوكوك وركس سميث وغيرهم وكأني قابع في جامعة صنعاء منتظراً لما تفيض به عبقرية أصحابك لأسطو عليه بعد أن تضعه في خزائنك المغلقة ، ودعني أقول لفضيلتك أي لست في حاجة إلى ذلك فإن أي من أبناء قسم الأثار في جامعة صنعاء الذي أدرًس لهم وأرافقهم مرات في كل عام في دراسات ميدانية إلى الآثار الإسلامية في أمحاء اليمن كفيل بأن يقدم من الدراسة الميدانية والأثرية ما لا يقل في قيمته العلمية عن جهابذتك من الأجانب ياسيدي .

حتى الصور الفوتوغرافية تنكرها علينا لتشكك في حين أننا قد قمنا بدراسة ميدانية لتلك الآثار التي تحدثنا عنها في بحثنا ، ولا أظنك تنسى معرض الصور الذي يشارك به قسم الآثار في معرض الكتاب الدولي كل عام منذ خس سنوات وكانت صور الآثار الإسلامية والقديمة لليمن التي عرضت به من عمل طلاب وأساتذة القسم ولنا فيها مشاركة ايجابية وقد نالت إعجاب السيد رئيس الجمهورية عند افتتاحه للمعرض وأشاد بها فكانت ومازالت مدعاة لفخرنا .

 ويبدو أن الجرم في نظركم أني قد أشرت إلى حقيقة علمية لا يستطيع أن ينكرها أحد وهي أن ما جاء بكتابكم المدارس الإسلامية من مقتطفات مأخوذة عن الوثيقة الغسانية وضعتموها كأوصاف لبعض المدارس الرسولية دون تعليق رغم أنها تزخر بالمصطلحات الفنية والألفاظ الغريبة التي تجعلها عسيرة الفهم على غير المتخصصين الدارسين عما يفقدها قيمتها . كما أنكم لم تتكرموا بالإشارة إلى مكان حفظ هذه الوثيقة ولا إلى ترتيب السطور ولا تاريخ هذه الوثيقة ، واكتفيتم بالإشارة إلى أنها من الوثيقة الغسانية رغم أن الوثيقة الغسانية سجل عام أو دفتر يضم عدداً كبيراً من وثائق الوقف (بصائر الوقف) من العصر الرسولي وحتى يضم عدداً كبيراً من وثائق الوقف (بصائر الوقف) من العصر الرسولي وحتى العصر العثماني ولكل بصيرة منها تسمية وتاريخ تقتضي الأمانة العلمية التعريف بها وتحديد الجزء المنشور بالنسطر والكلمة مع شرح المصطلحات إذا كان الهدف هو الإفادة العلمية وليس عبرد التوشية والمزويق ... إلى غير ذلك من الأصول العلمية النشر الوثائقي ولكن من الواضح أنك تعتبر الوثيقة الغسانية والمسودة السنانية المنسرار الخفية التي يجب أن تقتصر معوفتها عليكم أو تبيحون نشره منها بين الفينة والفينة عا لا يكشف عن سرها الدفين .

ولتسمح لي فضيلتكم أن أقول أن عهد المعرفة القائمة على الطقوس والكهانة العلمية قد ولى إلى غير رجعة ، وأن الثورة السبتمبرية قد هدمته ضمن ما هدمت من هياكل وقامت الجامعة صرحاً علمياً ليقضي على احتكار العلم لأسرة أو فئة خاصة يحيطونه بالأسرار ويخلطونه بالدجل والشعودة .

وانه رغم حرصكم وتفانيكم في حجب كل العلوم والمعارف والمخطوطات والوثائق وتفارير البعثات الأجنبية وامساككم بكل الخيوط فإنه قد فات عليكم أن الزمن قد تغير.

إن وثيقة وقف المدرسة الأشرفية مثلاً التي تظن أنها أحد الأسرار الهامة قد درسها كل خريجي قسم الآثار كاملة يعرفون مكانها ويدركون مصطلحاتها ويعرفون كيف يمكنهم الاستفادة منها في دراسة الأثر ، كها يدركون ماوقع فيه غيرهم من أخطاء كها أنهم يتداولون كل المخططات التي تحرصون على عدم تسربها

#### ملاحظات على كتاب:

\_ • \_

# الصحـــاح تاج اللّغـَةِ وَصِيحاحِ الْعَرِبِيَةِ

۲۶۸ ــ ص ٥٣٥ : (ومراد أبو قبيلة من اليمن وهو مراد بن مالك بن زيد بن كهلان بن مبأ).

الصحيح مراد بن مالك (بن أدد) بن زيد بن كهلان ، كها في والمعارف ٤٧ ، ووالاشتقاق، ٣٩٨ ، وونسب عدنان وقحطان، ٣٩ . وكلام الجوهري عن مراد منقول من وأدب الكاتب، ٨٢ ، وانظر تعليق ابن السيد في والاقتضاب، ١٢٦ (بيروت ، ١٩٠٠)، وفي والقصول والغايات، ٣٩٣ (القاهرة ، ١٩٧٧) (ومراد بن

حتى لا يفيد منها أحد منهم رغم أنهم ياسيدي هم الدماء الحارة التي سوف تدفع عن الهيئة سباتها العميق ورغم أن مستقبل العمل الأثاري ومسئولية الحفاظ على التراث اليمنى صائرة إليهم لا محالة .

ولا أنكر ياسيدي أنكم في محاولتكم للنيل منا وتسقطكم لبعض الأخطاء التاريخية قد أفدتمونا فبعض هذه الهفوات كنا قد تنبهنا إليها ونبهنا إليها أبناءنا من الطلاب قبل طبع المقالة ولم يكن هناك مجال لاصلاحها.

ولكن بعض الأخطاء كها تعلم ويعلم كل من يتعامل مع حرفة الكتابة تقع نتيجة للجمع المطبعي كأن يسقط اسم المدرسة التي جددها أحد السلاطين ويبقى التاريخ أو أن يتغير تاريخ من ٧٣٣ إلى ٨٢٢ أو العكس وهي أخطاء يمكن أن يدركها الجميع ويغتفروها ولكن عين البغض تبدي المساويء.

وختاماً أقول لفضيلتكم سامحكم الله على ما أسرفتم في حقنا وحق العلم . دري محمد سيف النصر

يجابئ وهذا غريب لأن مرادآ هو يحابر عندهم .

٢٤٩ \_ ص ٥٣٦ : (المُعْدُ : الغَضُ من البَقْل والثمر).

الصحيح: من البقل والتمر بالمثناة بدليل قول أبي الطيب في «الاتباع» ٨٨ (دمشق، ١٩٦١): (ورطب ثعد معد) إلخ، ومثله عند القالي ٢١٦/١، وهالمخصص» ٣٦/١٤.

وانظر مثل هذا التصحيف في «المنقوص والممدود» للفراء رقم ٢٩ (دار الممارف ١٩٦٧).

٢٥٠ ــ ص ٥٣٧ : (وقال آخر : نحن بني سُوَاءةَ بن عامر).

كَان في الأصل: (سؤالة)، فغيرها مصحح المطبوعة الأولى ٢٦٠ إلى (سواءة) لأن هذا هو الصواب ونسب عدنان وقحطان، ٢٣ الخ ، وتابعه المحقق كما أفاد في ذيل الصفحة ، وقد أخطاً جميعاً لأن الخطأ من الجوهري نفسه كما جاء في والتكملة، ٣٤٤/٢ ، فكان على المحقق أن يدع الخطأ كما هو بالأصل ويشير إلى صوابه في الهامش .

٢٥١ \_ ص ٥٣٩ : (قال الشاعر مُحيد بن أبي شِخَاذِ الضبّيّ).

قال المحقق في الحاشية : (وقيل خالد بن علقمة الدارمي).

قُلْتُ: خالد هذا شاعر إسلامي من بني عبدالله بن دارم ويعرف بابن الطيفان كذا في والخزانة، ١ /٦٣ ه على أن كذا في والخزانة، ١ /٦٣ ه على أن المقصود خالد بن علقمة بن عبدة ، وهذا سعدي لادَارِمي كها توهم صاحب واللسان، (وهو المصدر الذي أخذ منه المحقق هذا التعليق).

٢٥٢ ــ ص ٥٤٢ : أنشد الجوهري :

عَساضَهَا الله غُسلاماً بَعْدَمًا شَابَتِ الأصدَاغ والضِرْسُ نَقِدُ على المحقق بأن قائل الجيت هو: (الهذلي)، وهذا غير مفيد لأن الهذليين

كثير، وإنما اقتصر المحقق على كلمة: (الهذلي) لأن صاحب واللسان، اقتصر عليها، والهذلي هذا هو صخر الغيّ وشرح أشعار الهذليين، ٥٤٤ وجاء البيت في شرح وبانت سعاد، لابن هشام ١/١٥ فعلق المحقق د. محمود حسن أبو ناجي: (القائل غير معروف)!

٢٥٣ ــ ص ٥٤٦ : (و(ودُ) صنم كان لقوم نُوحٍ عليه السلام ثم صار لكلابٍ).

الصواب ثم صار لكلب لا كلاب كذا في المراجع مثل «الأصنام» لابن الكلبي ١٠ (تحقيق أحمد زكي باشا).

٢٥٤ ــ ص ٧٤٧ : (والعامة تقول بَزْمَاوَردُ).

ضبط المحقق بزماورد بالفتح ، والصواب ضبطها بالضم والكسر كما في هالاصلاح، ١٦٧ .

٢٥٥ ــ ص ٥٥١ : (ولدة الرجل تِرْبُهُ . . وهما لِدَانِ).

الصواب : هما لدتان ، فالتثنية لا تحذف علامة التأنيث ، وانظر الأنباري ٦٩٧ .

٢٥٦ ــ ص ٥٥٤ : وأنشد الجوهري :

ما كان إلا طَلَقُ الإلْمَادُ

ضبط المحقق الروي بالسكون ، وهذا خطأ . والصحيح أن رويه مكسور ، انظر وأضداده يعقوب رقم ٣٠٧ (بيروت ، ١٩١٣)، ووالألفاظ، ٥١٢ ، وأضداد أبي حاتم (رقم ١٧٢) بيروت ، ١٩١٣)، ونوادر أبي زيد ١٤ . وانظر ملحقات ديوان رؤية).

٢٥٦ \_ ص ٥٥٥ : (يقال غِنَاء مُهَوَّد).

ضبط المحقق (مهود) بالفتح ، والصحيح أن تضبط بالكسر كما جاء في مصدر

الجوهري وهو وغريب الحديث، ٢٨٦/٤.

٢٥٧ ــ ص ٥٦٠ : أنشد الجوهري قول العباس بن مرداس :

إذْ ما أنَيْتَ على الأمير فقلْ له حَفاً عليك إذا اطِّمَان المُجْلِسُ

فعلق المحقق بحاشية نقلها بطولها من هامش المطبوعة الأولى (٢٧ ، وخلاصتها أن الأمير تصحيف (الأمين). وهنا أمران ، أحدهما : أن البيت من شواهد النحو المعروفة \_ على استعمال إذ ما للشرط \_ بل هو من أبيات سيبويه (٤٣٢/١ وعنه تداوله النحاة كالمبرد في والمقتضب، ٤٧/٢ ، وابن جني في والحنصائص، ١٣١/١ إلخ . فما معنى نقل حاشية المطبوعة الأولى ، على أن المحقق لم يذكر أنه نقلها من هناك وإنما تبين هذا بالمقارنة ! ثم إن (الأمير) ليست تصحيف (الأمين) لأنها ثابتة كذلك في المراجع المعتمدة مثل حواشي ابن بري ٢٦/٢ ، ووأصل حروف المعاني، للزجاجي ٧٥ (بيروت ، ١٩٨٤)، بل هو كذلك في بعض نسخ كتاب سيبويه (هامش الكتاب ٥٧/٣ بتحقيق هارون)!

٢٥٨ ــ ص ٥٦١ : وردت كلمة (الجُنْبَذَةُ) مضبوطة بفتح الباء ، وهذا خطأ والصواب ضبطها بالضم كها جاء في مصدر الجوهري وهو والاصلاح، ١٦٨ ، والغريب أنها بالفتح في اللغة التي اخذت منها فهي من الفارسية (كنبذ) بفتح الباء .

۲۵۹ ـ ص ۲۲۵ :

ورد قول الشاعر : لَتَقُربُنُّ قَرَبًا جُلَّذِيًّا .

وضبط المحقق (لتقربن) بضم الباء وهو معتمد في هذا على ضبط واللسان، ومثله في حواشى ابن بري ٦٧/٢ وهذا خطأ ، والصواب ضبطه بكسر الباء لأن الراجز يخاطب ناقته ومن العجيب أن يخفى هذا على المحقق مع أن هذا الشاهد من أبيات سيبويه ٢٧/١ ، ومثله نوادر أبي زيد ١٩٤ ، والمقتضب ٩١/٤ ، والحزانة ٤/٥٥ .

٢٦٠ \_ ص ٥٦٤ : (وأنشد قول خُفاف من قَيس من البراجم).

الصحيح: (خُفاف بن عبد قيس) كما جاء في مصدر الجوهري وهو كتاب والفرق، لثابت ١٢، وكذا جاء في الكتب التي نقلت عن الجوهري وكالتكملة، ٢٧٧/٣ وواللسان، هذا هو الصحيح بالنظر إلى ما يجب أن يوضع بالمتن وإلا فالصحيح في اسمه عبد قيس بن خفاف (والأغاني، ٨: ٢٤٦، ووالمفضليات، رقم ١١٦ ... تحقيق شاكر وهارون) وفي وأضداد أبي حاتم، رقم ١١٥ (بتحقيق هافن): (خفاف بن عبد شمس) وهذا يجمع بين القلب والتحريف. وقد التبس الأمر على الجاحظ في والحيوان، ٢٣٣ حين نسب البيت إلى خُفاف بن ندبة، أما ابن بري ٢/٢٦ فجزم بأن البيت للنابغة الذبياني وليس في ديوانه ولم أر أحدا قال به قبله إلا ابن الأنباري في أضداده ٥٧، وقد قلد الجوهري في غلطته في اسم الشاعر كثير من المحققين دون تبصر كهارون في حواشي والبيان والتبيين، ٢/١١، وعمد أبو الفضل ابراهيم في حواشي وأضداد ابن الأنباري، ٥٧.

٢٦١ ــ ص ٥٦٥ : (فهو شَقِد وشَقْذَانٌ بالتحريك).

ضبط المحقق شقذان بإسكان القاف، والصواب فتحها كما تدل عليه عبارة الجوهري ، وانظر «الجمهرة» لابن دريد (٢١٤/٣).

٢٦٢ ــ ص ٥٦٦ : (عامر بن كبير) كذا كتب المحقق في الحاشية ، وأقول
 أنا : هذا تصحيف ، والصواب عامر بن كثير (انظررقم ٢٨٢) فيها بأتي .

٣٦٣ ــ ص ٥٦٧ : (عَائِذَة بن مالك بن ضبة).

الصواب: غائذة بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة كما في «نهاية الأرب» للنوبري ٣٤٧/٢، وانظر المعارف ٣٤. وقد أخل بهذه القبيلة القلقشندي في كتابه «نهاية الأرب»، وفي اللسان (عوذ): «عائذة بن مالك بن ضبة، وهو خطأ.

٢٦٤ ــ ص ٢٦٥ : أنشد الجوهري للكميت :

ترَامَى بِكُذُانِ الاتحام ومَرْوِهَا تَرَامِيَ وِلْدَانِ الْاصَارِمِ بالْخَشْلِ

ضبط المحقق (الخَشْل) كها ترى بإسكان الشين وجر اللام فيكون روى القصيدة مجروراً وهو في هذا متابع لضبط واللسان، (كذذ) وهذا خطأ منها، والصحيح أن تضبط (الخشل) بفتح الشين وإسكان اللام فيكون روى القصيدة مقيداً بدليل ما قبل هذا البيت وهو:

من المعصفات الهوج في عرصاتها زعازع يكسون البلى رسمها جَفَلٌ وانظر والتنبيهات» (غ ٨٠) ووشرح المفضليات» ٤٦٧.

٢٦٥ ــ ص ٧١٥ : أنشد المحقق في الهامش :

ومَلَابٍ قد تسلقيستُ بها وقصرتُ اليوم في بيتِ عذارُ هذا البيت نقله المحقق من واللسان، (موذ) باخطاته والصواب في انشاده: وملاءٍ قد تسلهيست بها وقصرت اليوم في بيت عذاري أما الملاب، وهو نوع من الطيب، فلا يقال فيه: وتلهيت به، فضلًا عن أنه مذكر كسائر الطيوب كها في والمذكر والمؤنث، للفراء ٩٨ (ط قاصد بالقاهرة، مفكر كسائر الطيوب كها في والمذكر والمؤنث، للفراء ٩٨ (ط قاصد بالقاهرة، مفكر كسائر الطيوب كها في وديوان عدي بن زيد، ٩٥ (بغداد ١٩٦٥).

٢٦٦ ــ ص ٥٧٤ : (وأنشدني عيسى بن عمر الثقفي :

جَلاهَا الصَّيْقَلُون فَأَخْلَصَوُهَا خِفَافًا كلها يَتَقِي بِأَيْنُ ضبط المحقق (بتقي) بفتح التاء ، وكذا في والاصلاح، ٢٣ (بتحقيق شاكر وهارون) والصواب إسكان التاء كها في كتب الصرف واللغة انظر مثلاً والخصائص، ٢/ ٢٣١) ومثله وتهذيب الاصلاح، ٣٥/١ . هذا وعند يعقوب ٣٣ – وعنه الجوهري \_ إن الأصمعي لا يعرف في الأثر إلا الفتح ، ولكن القالي \_ وعنه الجوهري عن الأصمعي إنه يختار الكسر ، وفي والمخصص، ١٨/٢ عن الأصمعي أيضاً (أثر) بضمّتين! وهذا اختلاف غريب .

٢٦٧ ـ ص ٥٧٨ : (نفيلة الأكبر) في الحاشية .

هذا تصحيف استفاده المحقق من واللسان، والصواب (بقيلة) بالباء والقاف كها في تصحيف العسكري ٤٠٠ . وهذا تصحيف شائع في كتب اللغة والأدب مثل والأغان، ١٧٥/٥ ، والأنباري ٨٧ ، وحواشى ابن بري ٧٧/٢ .

٢٦٨ ــ ص ٥٨١ : (قال أبو عبيدة : آمُرتُهُ) الخ .

صحته : أبو عبيد بدون هاء وكلامه هذا في كتابه وغريب الحديث، ١/٣٥٠ وهو مصدر الجوهري .

۲٦٩ ــ ص ۲۸۹ :

ورد قول أبي زبيد : (إن كان عثيان أمسى فوقه أمّر) .

ضبط المحقق: (أمر) بإسكان الميم، وهذا خطأ وصوابه الفتح (انظر مثلاً وتهذيب اللغة، ٢٩٣/١٥) وبضبط المحقق ينكسر البيت لأن عروض البسيط (وهو بحر البيت) لا تقطع. وراجع والسمط، ١٢٨، ٩٣١.

٢٧٠ ــ ص ٥٨٣ : (يقال للشيال : . هِيُر ، وهَيِّرُ .

ضبط المحقق (هير) بكسر الهاء والصواب فتحها كما في مصدر الجوهري وهو القلب ٢٥ ، وعنه القالي ٧١/٢ . وقد أنشد المحقق شاهداً على هذا صدره :

### وإنا مساميح إذا هبت الصبا

وأغفل نسبته وهو لعمرو بن شأس كيا في المراجع ، وقد أخل به (شعر عمرو بن شأس) الذي جمعه د. يحيى الجبوري ونشره سنة ١٩٧٨ .

٢٧١ \_ ص ٥٨٤ : (البُّبُّرُ واحد البُّبُورِ ، وهو الفُرانِقُ).

علق المحقق بحاشية فيها: (يقال له البريد لأنه يصبح قدام الأسد ينذر به) النخ . ويلاحظ أن المحقق نقل هذه الحاشية من هامش المطبوعة الأولى ٢٨٥ على أخطائها ، فكون الفرانق ينذر بالأسد شيء لا حقيقة له والعجب أن الجاحظ أشار إلى أنها أسطورة في والحيوان، ١٣١/٤ ، والجاحظ عاش في القرن الثالث

والكتاب تشره المحقق في الربع الأخير من القرن الرابع عشر .

ثم قوله فيها أن الببر هو الفرائق خطأ آخر فالببر هو الحيوان المخطط الذي يقال له بالانكليزية Tiger وهي كلمة من أصل يوناني ، أما الببر فمن أصل هندي ، أما الفرائق فهو هربري يقال له بالانكليزية Iynx والكلمة العربية من الفارسية بروانك ، أما قوله إن الفرائق يقال له البريد فهو لبس حصل من الكلمة الفارسية لأنها تعني هذا الحيوان ـ وهو يسمى الأن الوشق ـ وتعني أيضاً صاحب البريد ، ويستعمل الفرس كلمة أخرى للدلالة على هذا الحيوان هي سياه كوش (انظر همعجم استانيجاس).

۲۷۲ ــ ص ۸۵۰ : (قال نصيب :

وقد عَادَ مَاءُ الأرضِ بَحْراً فَرَدُّنِي إِلَى مَرَضِي أَنْ أَبْحَرَ المُشْرَبُ العَذَّبُ)

قوله : (فردني) تحريف ، والصواب : (فزادني). كذا في مصدر الجوهري وهو «الغريب المصنف» («التنبيهات» غ ٨٩).

۲۷۳ سص ۲۸۳: حاشية حول طيء منقولة من هامش المطبوعة الأولى (ص ۲۸۳) وأشرت إلى هذا لأن المحقق نقلها بأخطائها ففيها (طيء بن أردد) والصحيح (أدد) ثم قال: (ابن زيد بن كهلان) والصواب: (ابن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان) (انظر في هذا والجمهرة» ۲۹۸، وونهاية الأرب» عريب بن زيد بن كهلان) (انظر في هذا والجمهرة» ۲۹۸، وونهاية الأرب» ٢٩٨/ الخ) وفيها نقلاً عن التاج: (سبأ بن حمير) وهو خطأ قديم أول من وقع فيه الجوهري (طوا) وتبعه الصاغاني والتكملة»، وأخيراً صاحب والتاج»، والصواب: (سبأ بن يشجب) المراجع التقليدية وكالجمهرة» ۲۲۹).

٢٧٤ ــ ص ٨٨٥ : (قول الشاعر حاتم :

وجَاءَتِ الْخَيْلُ مُحْمَرًا بَوَادِرُهَا بَالمَاءِ تَسْفَحُ من لَبَّاتِها العَلَقُ)
قوله (تسفح) تحريف واضح ، والصحيح (يسفح) كها في «العباب» (بدر)
وهذا البيت من وشواهد الغريب المصنف، ونقل المحقق عن «اللسان» أن

خراشة بن عمرو قال:

هلا سألت ابنة العبسى ما حسبي عند الطعان إذا ما غص بالريق والصواب إنه لعنترة بن شداد ، أما بيت خراشة فآخر ، وهذا كله مفصل في مقدمة الجزء الأول من والعباب، تحقيق قبر عمد حسن

٧٧٥ ــ ص ٥٩٠ : (وقوله تعالى ﴿ يَابُشْرَايَ هَذَا غُلَامٌ ﴾ كقولك : عصاي . وتقول في التثنية : يابشرتيٌ). هذا تصحيف ، والصواب : (يابشرييٌ) بالياء لا بالتاء بداهة وانظر مع هذا «معاني القرآن» للفراء ٣٩/٢ .

٣٧٦ \_ ص ٥٩١ : (الصُفارية) وردت الكلمة بتخفيف الفاء ، والصواب تشديدها كيا جاء في مصدر الجوهري وهو وأدب الكاتب، ١٩٠ . وهو طائر أصفر ومن هنا جاء اسمه لا من الصفير ، وهذا المعنى موجود في اسمه الانجليزي Oriole فهو من اللاتينية aureus أي ذهبي .

٣٧٧ – ص ٥٩٣ : كتب المحقق في الهامش : (الأشعر) يعني الجعفي ، والصواب (الأسعر) بالسين ، وهذا تصحيف عمت البلوى به (نوادر أبي زيد ، مثلا ، في مواضع متفرقة ٣٦ الخ) وانظر عن الأسعر ومعجم مقاييس اللغة ، ٧٦/٢ وقد ورد في «اللسان» (بصر) مصحفاً فنقله المحقق عنه مصحفاً كذلك .

۲۷۸ ــ ص ۹۵ : ورد قول الراجز :

(ط بولاق).

يَابِكُو بِكُولَيْن ويَاخِلْبَ الكَبِدُ أَصِبحت مِنَى كَذِرَاعٍ فِي عَضَدُ لَم يعرف المحقق قائل البيتين لأن صاحب واللسان، لم يعرف ، وهو الكميت ابن زيد كما في والجمهرة، ٢٣٩/١ ، ووالأمالي، ٢٤/١ ، وأضداد ابن الأنباري ٢٤٦ . وهو يشبه شاهدا من الشواهد المجهولة القائل عن سيبويه ٢ : ٣٣٩

٣٧٩ ــ ص ٥٩٥ : ([عن عمرو بن العاص]. . في كل بهار ثلاثة قناطير ذهب) هنا نقص وتمام الخبر (ذهب وفضة) كذا جاء في مصدر الجوهري وهو

وغريب الحديث، ١٦٤/٤ وعنه والفائق، ١٢٢/١، ووالنهاية، ١٦٦/١ وكذا في واللسان، عن الجوهري (بير).

۲۸۰ ــ ص ۲۰۰ : أنشد الجوهري :

. ونُصْبِحُ بِالغَدَاة أَتَـرُ شِيءٍ وتُغْسِي بِالعَثْبِيُّ ظَلَنْفَحِينا

قال المحقق إن القائل (هو رجل من بني الحرماز) كذا قال المحقق اعتهاداً على ما جاء في واللسان» (شزر) وصاحب واللسان» قاله اعتهاداً على الجوهري (انظر ربتت) وهذا خطأ يعرف بالرجوع إلى مصدر الجوهري، وهو ونوادر أبي زيد، ١٧٦ و إذ جاء فيه: (وأنشدني رجل من بني الحرماز) ثم ذكر البيت فتبين من هذا ألحرمازي هذا هو راوي البيت لا قائله وقد وقعت د. عائشة عبدالرحمن في هذا الحطأ في تحقيقها ورسالة الغفران، حيث نسبت البيت إلى الحرمازي خطأ.

٢٨١ ــ ص ٢٠١ : (تَغَرَبُ القِدَّرُ . لغة في تُغِرِت). نغرت الثانية صوابها نغرت بالنون كيا جاء في مصدر الجوهري وهو «العين» ٣٩٦/٤ ، على أن هذه اللغة (تغر بالتاء) مشكوك فيها ، وقد عدها الأزهري ٨١/٨ من تصحيف صاحب «العين».

٢٨٢ ــ ص ٢٠٢ : وأنشد للمحاربي :

لقد خَضِبُوا حَلِيٌّ وأَشْفَذُونِ فَصِدرْتُ كَانَّنِي فَرَأً يُسَارُ

ويروى (متأر) مقلوب من متار . . ضبط المحقق كلمة (متأر) بفتح الميم ، والصواب ضمها كما شرحه ابن جني في والخصائص، ١٤٩/٣ (وعنه ابن بري في واللسان، وانظر أيضاً ، والمتقوص والمتمدود، للفراء رقم ٧١ ، ووأمالي، اليزيدي ٧٥ (ط. حيدر أباد ١٣٦٩هـ).

۲۸۳ – ص ۲۰٦ : (وفي الحديث: هحَرَّم مابين عَبْر إلى ثوره. قال أبو
 عبيدة : أهل المدينة لا يعرفون جبلًا يقال له ثور). قلت : أبو عبيدة تحريف ،
 والصواب : أبو عبيد . وكلامه هذا في كتابه «غريب الحديث» ٣١٥/١ وعنه

الجوهري ، وعنه أيضاً بالحرف ابن حجر في دفتح الباري، ٨٢/٤ وانظر دالتاج، (ثور) فكلامه جامع لأقوال من سبقه . وهذا مبحث لا شأن له باللغة (أعني تحديد موقع جبل ثور).

7٨٤ ــ ص ٢٠٧ : (الأصمعي : غَيْثُ جُوَّر مثال نُغَرِ أي غزيرٌ كثير المطر . وأنشد : لاتسقه صَيِّبَ عَزافٍ جُوَّر). قال المحقق : (قبله : يارب رب المسلمين بالسور) كلام المحقق منقول من اللسان ، وقد أخطأ صاحب واللسان ، فأخطأ المحقق تبعاً له ، ويعرف هذا بالرجوع إلى مصدر الجوهري وهو وإصلاح المنطق 1٧٦ ، وهو منقول بدوره من والنبات اللاصمعي ٧ ومنه نعلم أن الصواب (المرسلين بالسور) وليس (المسلمين بالسور). وأن الذي قبل البيت الشاهد إغا

يارب رب المرسلين بالسور بحكم القرآن يتلى بالزبسر لا تسقه الخ . . وليس كها زعم صاحب «اللسان»، والمحقق الكريم .

١٨٥ ـ ص ٢٠٩ : جاء في الحاشية : (الحجر تغير رائحة اللحم عن ابن فارس اهـ هكذا بالمخطوطة). يلاحظ أن هذا النص ليس من المخطوطة كما ادعى المحقق الكريم ، وإنما هو منقول من هامش المطبوعة الأولى ٢٩٥ ، فلعل المحقق قال هذا سهواً. وقد نبهت على هذا لأنه وقع في حاشية المطبوعة الأولى خطأ فنقل المحقق الحاشية بخطئها ، وأعنى بهذا كلمة (الحجر)؛ إذ الصواب فيها والخجره بالمعجمة كما جاء في مصدر هذه الحاشية وهو والجمل، لابن فارس ١ : ١٧٨ (بيروت ١٩٨٤).

٢٨٦ ــ ص ٦١٣ : (قال ابن مقبل هوجاء موضع رَحْلهِا جَسْ). لم ينشد المحقق صدره متابعة منه لصاحب واللسان، وقد أنشده الصاغاني (والتكملة، ﴿ ٤٤٩ ) وذكر ملاحظات حول قائل البيت وروايته .

٣٨٧ ــ ص ٦١٥ : (والجَعْرُورُ : ضرب من الدَّقْلِ : وهو أردأ التمر).

ضبط المحقق (الجعرور) بفتح الجيم ، والصواب ضبطها بالضم لأن كل الكلهات التي على وزن (فعلول) يجب أن تكون مضمومة الفاء إلا كلهات معدودة ليس منها الجعرور (مثلاً: والكتابه ٢: ٣٢٩) وكلمة (الجعرور) هذه نقلها ألجوهري من وغريب الحديث لابن قتية ٤٤١/٢، وهذا فسرها نقلاً عن الأصمعي ولم ترد هذه الكلمة إلا في نص واحد وهو حديث نبوي أورده ابن قتيبة ، ورواه الحاكم في والمستدرك ٢: ٨٨٤ (طحيدر أباد) من طريق سليهان ابن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي في والتلخيص ٢: ٨٥٠ (وبهامش المستدرك). وهذا غير صحيح ، لأن رواية سفيان بن حسين وسليهان بن كثير عن الزهري ضعيفة كها جاء في كتب الحديث كالتقريب لابن حجر ١: ٣٠٩ ، ٣٠٩ (ط. دار المعرفة ١٩٧٥) ومما يؤيد هذا أن عبد الجليل بن حميد اليحصبي روى هذا الحديث بعينه عن الزهري عن أبي أمامة مرسلاً. أفاده ابن كثير في تفسيره ٢: ٣٤ (ط. المنار بمصر ١٣٤٣هـ).

٢٨٨ ــ ص ٦١٧ : (قال امرق القيس:

كان ذُرَى رأس المجيمِ غُدوة من السيل والغُثاء فُلكة بِغُزل) ضبط المحقق (الغثاء) بتشديد الثاء ، وهذا خطأ؛ فالغثاء بتخفيف الثاء في جميع معجهات اللغة ، والحامل له ، فيها يبدو ، استنكار القبض في البيت (والقبض حذف الخامس الساكن) مع أنه موجود في وأشعار العرب، ولا سيها شعر أمرىء القيس ، وهذا مستوفى في ورسالة الغفران، ٣١٣ ــ ٣١٨. وهذا الضبط الخاطىء لبيت امرىء القيس يوجد في كثير من كتب التراث مثل وشرح القصائد السبع الطوال، لابن الأنباري ١٠٨ (تحقيق هارون)، ووالاقتضاب، لابن السيد

٢٨٩ ــ ص ٦١٧ : (والجمهور من الناس : جُلُّهم) .

علق المحقق بقوله : (بضم الجيم ، وحكى الشهاب في شرح الشفا أن قوماً

يفتحونها وهو غريب) .

قلت: نقل هذا المحقق من هامش المطبوعة الأولى دون أن يذكر المرجع ، وذكرت هذا لأن كاتب الحاشية أخطأ فيها كتبه ، وهو منقول من شرح والقاموس، ولبيان خطئه أسوق عبارة الزبيدي : (والجمهور بالضم . قال شيخنا : هذا هو المشهور وما حكاه ابن التلمساني في شرحه على والشفاه من أنه يقال بالفتح فغلط . ولذلك قال شيخ شيوخنا الشهاب في شرح والشفاه إن ما نقله التلمساني من الفتح غريب) (٤٧٣/١٠). فتين من هذا أن الذي نقل الفتح التلمساني لا الشهاب كما توهم صاحب الحاشية والمحقق الكريم تبعاً له .

٢٩٠ ــ ص ٦١٨ : (الأخفش : تقول العرب جَهَرْتُ الركيَّة إذا كان ماؤها قد غطَّى الطينُ) .

الصواب: (غُطَّى بالطين) كها في مصدر الجوهري وهو «معاني القرآن» للأخفش ٩٥ ويراجع في هذا «مبادىء اللغة» للأسكاني ٢: ٨٠ (ط. القاهرة ١٣٢٥هـ).

٢٩١ ــ ص ٦١٩ : أنشد الجوهري :

وقلّتَ على الفِرْدُوسِ أَوْلَ مَشْرَبٍ الْجَلْ جَيْرِ إِن كَانَتْ أَبِيْحَت دَعَائِرُهُ ولم يعرف المحقق قائله لأن صاحب واللسان، لم يعرفه وهو لطفيل (في ديوانه ١٠، ط. دار الكتب) ويروى لمضرس بن ربعي (انظر وشرح الشواهد» للعيني (٩٨/٤).

٢٩٢ ــ وأنشد الجوهري أيضاً في الصفحة نفسها :

فلما رأيتُ القوم نادَوًا مُفَاعِساً تعرَّضَ لي دونَ التراثب جائِرُ ولم يعرفه المحقق كصاحب واللسان، وهو لوعلة بن عبدالله الجرمي كما في والنقائض، ١٥٥.

٢٩٣ ــ ص ٦٢٠ : (والحَبِيرُ : لُغَام البعير) .

## أرشدوا أخاكم!!

## قبيلة بني مالك

[نشر أحد القراء في مجلة واقرأه ع ٢٠٤ تاريخ ١٤٠٧/٥/٢٢ كلمة بعنوان (مالم يذكره الجاسر وابن بليهد وابن خيس عن بني مالك ودورهم في الجاهلية والإسلام) فكان هذا الرد الذي نشر في تلك المجلة ع ٢٠٧ تاريخ ١٤٠٧/٦/١٤]

عَلَّتَى المحقق : (ويقال بالمعجمة وهما لغتان) .

قلت : بالمعجمة ليس لغة ، وإنما هو تصحيف من صاحب «العين» كما في «التهذيب» ٣٣/٥، و«المزهر» ٣٩٢/٢.

۲۹٤ ــ ص ۲۲۱ : في الحاشية : (وقالوا في تصغير الحُبَارَى حُبَيْرَى ففنحوا الراء ، وحبيريات) .

حبيريات جمع حبيري وليست تصغيراً لحُبَارَى وهذا نشأ من الاختصار المخل ، ويجوز أن تصغر حبارى على حبير \_ بالتشديد \_ أيضاً ، حكى هذا سيبويه ١٣/٢ (ط. بولاق) .

٢٩٥ ــ ص ٦٣٢ : (قال [أي الأخفش]: وأحصرني بولي . . )

الصحيح: (قولي) كما في مصدر الجوهري ، وهو دمعاني القرآن، للأخفش ١٦٢ أما البول فيقال فيه (حصرني) ثلاثياً كما في «اللسان» (حصر).

۲۹٦ ـ ص ۱۳۳ (قال الهذلي :

رجالٌ حروب يَسْعَرون وحَلْقَةً من الدارِ لا تأتي عليها الحَضَائِرُ)

لم يعرف المحقق قائله لأن صاحب واللسان، لم يعرفه وهو أبو شهاب الهذلي كها في والاصلاح، ١٦٨ ووالمحكم، ١٨٦/٣، ووالجمهرة، ١٣٦/٢، ووشرح أشعار الهذليين، ١٩٧٧، وقد نسبه صاحب واللسان، (حضر) إلى أبي ذريب وهذا من أخطائه.

يَحْلُو لِبعض شُدَاةِ الأدب أن يلُوكُوا السنتهم بتنقيص من سبقهم زماناً ، وفاقهم معرفةً ، وسعة اطلاع ، وَأَنْ يتجاهلوا لاؤلئك مالهم من فضل السَّبْقِ ، وتمهيدِ طرق البحث ، وتقريب وسائل العلم والمعرفة .

ومن هاؤلاء الشداة الابن الكريم عبدالله بن ساعد بن محمد المالكي (عضو نادي جبدة الأدبي) الذي رماني بثالثة الأثّاِفي ، وبالثنتين أخويَّ الفاضلين الشيخ محمد بن بُلَيْهِد ـــ رحمه الله ــ والأستاذ عبدالله بن خَيس ــ رعاه الله .

لقد وصمني بجهل قبيلة بني مالك وجَهْل دورها في الجاهلية والإسلام ، معبراً في كلمة نشرتها مجلة «اقرأه ع ٦٠٤ في ٦٤٠٧/٥/٢٢ عـ بدأها بقوله : (مما لم يذكره حمد الجاسر في المعجم الجغرافي) ثم استرسل في إيراد معلومات مضطربة ، عشوة بالأوهام والأخطاء مما يدل على أنه لايعرف شيئاً عن القبيلة التي ينتسب إليها ، فضلاً عن غيرها من القبائل .

وليس لديَّ من سعة الوقت ، ولا من الرغبة في استيعاب ماكتب مايمكنني من تتبع أوهامه ، إلا أنني أخشى أن ينخدع أحد القراء بما كتب ، فأكتفِي بِإِبْراز مايدل على جهله فيها تصدى للكتابة عنه .

١ \_ زعم أنني لم أذكر في والمعجم الجغرافي، شيئاً عن بني مالك ، وقال عن
 هذا والمعجم، في مراجعه : معجم البلدان السعودية \_ حمد الجاسر .

والواقع أنني لم أُوَلِّفْ كتاباً بهذا الاسم ، وإنما ألفت كتابين اثنين باسم مغايرٍ لما ذكر ، أحدهما «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» ـ المختصر ـ وهذا معجم مختصر يقع في ثلاثة مجلدات ويحوي من أسهاء المدن والقرى والمواضع الماهولة نحو (١٦١٠٦) اسماً .

وفي هذا المعجم أوردت كلَّ ماعرف من قرى بني مالك اعتهاداً على أوثق المصادر في وزارة الداخلية وفي الإدارة العامة للاحصاء في وزارة المالية .

والكتاب الثاني هو «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» المطول وهذا لايزال تحت التأليف، وقد صدر منه عشرون جزءاً، منها ما ألفته، ومنها ماشاركني في تأليفه إخوة باحثون من مختلف مناطق المملكة ، وهذا والمعجم، لم يكمل بعد ، ولم يصدر منه القسم المتعلق بالمنطقتين الغربية والجنوبية من المملكة التي تقع بلاد بني مالك فيها ، وهاهو بيان ماصدر من هذا والمعجم، : \_ ... \_ مقاطعة جازان للأستاذ محمد بن أحمد العقيلي في ٤٨٦ صفحة .

٢ ــ بلاد غامد وزهران للأستاذ غلى بن صالح الزهراني في ٣١٦ صفحة .

٣ ـ عالية نجد للأستاذ سعد بن جنيدل في ٣ أجزاء في ١٣٩٠ صفحة .

٤ ــ بلاد القصيم للأستاذ محمد العبودي في ٦ أجزاء في ٢٦٣٢ صفحة .

ه \_شيال المملكة تأليف حد الجاسر في ٣ أجزاء في ١٣٦٨ صفحة .

٦ ــ المنطقة الشرقية تأليف حمد الجاسر في ٤ أجزاء في ١٩٩٨ صفحة .

٧ \_ معجم اليهامة للأستاذ عبدالله بن خميس ، جزءان في ١٣٦٢ صفحة .

ولقد نشرت في مجلة «العرب» ــ س ١٣ ص ٤٥١ وس ١٤ ص ٩٥٥/١٥٤ وس ولقد نشرت في مجلة «العرب» ــ س ١٣ ص ٤٥١/٣٠٧ مقالات مفصلة عن بني مالك وقراهم للإخوة محمد الهلالي ــ رحمه الله ــ وأحمد بن عبد الرحيم المالكي ، ويحيى بن علي عكور ، فعد الأول من قرى القبيلة ١٧٥ قرية وعد الثالث ٨٩ قرية وتكلم الثاني عن أشهر فروع بني مالك وأشهر قراها .

فكيف اؤصَّمُ بأنني لم أذكر شيئاً عنها؟!

ويظهر أن الابن عبدالله يتلقف أسهاء الكتب ومؤلفيها بدون تثبت ، ومن الأدلة على ذالك أنه نسب «مروج الذهب» للهمذاني ، وكل من لديه إلمام بمعرفة الكتب يدرك أنه للمسعودي .

#### ٢ ـ جهله بنسب قبيلته:

ظنَّ صاحبنا ٱلْتَصدِّي للحديث عن الأنساب أن اسم بني مالك ينحصر في قبيلته وحدَّها ، فعمد إلى ماذكره بعض المؤرخين عن بني مالك القبيلة الثقفية

المعروفة فساقه باعتباره يتعلق بتاريخ قبيلته . ﴿

إن بني مالك ــ أيها الباحث الكريم ــ من الأسياء التي تطلق على كثير من فروع القبائل، مما لا تتسع مجلة محدودة الصفحات للتوسع في ذكره.

أما بنو مالك الذين تحدِّثُتَ عن حروبهم مع إخوبهم الأحلاف ، فإنهم من تُقِيف ، وهم بنو مالك بن حُطَيْط بن جُشَم بن قَسي \_ وهو ثقيف ــ بن مُنبَّهِ بن بكُو بن هوَازنَ بن منصور بن عكرمة بن خَصَفَة بن قيس عَيْلان بن مُضر \_ على ماقرره علياء النسب في كتبهم المعروفة \_ فهم من مضربن يَزَار بن مَعَدِّ بن عدنان .

وقبيلتك التي تُنْمَى إليها وهم سكان السراة من بَجِيلة ، وهم بنو مالك بن سعد بن نفير بن قَسْرِ بن عَبْقر بن أغار بن إِرَاش بن عَمْرِو بن الغوث بن نَبْتِ بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ \_ على أصح الأقوال \_ فهم من قحطان ، وقد نُسِبُوا إلى أُمَّهم بَجِيْلة بنت صعب بن سَعْدِ العَشِيرة .

وبنو مالك هاؤلاء كها أوضحت في كتابي «في سراة غامد وزهران» هم بَيْتُ بَجِيلة ، ومنهم الصحابي الجليل جَرِير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نصر بن تعلية بن جُشم بن غُويَث بن حَزِيمة بن حرب بن علي بن مالك بن سعد ، وفي جرير يقول الراجز:

أَــوْلاَ جَــرِيْــرُ مَلَكَتُ بَجِيْـلَهُ يَعْمَ الفَقَى وَيِفْسَتِ الْفَجِيْـلَةُ وَلا سمع عمرَ بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ هذا قال : (مامُدِحَ من مُجِي

ولما سمع عمر بن الحطاب ـــ رطي الله عنه ـــ عدا قال ؛ (قاصبي على سبيمياً قومه). ولقد كذب هذا الراجز فَبَجِيلة قبيلة كريمة ولكن قلُ أن تسلم قبيلةً من الْمُجُو حتى قبيلة قُريش.

وفي جرير أيضاً يقول النجاشي يخاطب شُرَخبِيْلَ بن السَّمْطِ الكندِيِّ : شُرَخبِيْل مَالِلدُّيْنِ فَارَقْتَ أَمْرَنَا ولكن لِبُغْضِ الْلَايْنِ جَرِيْدِ وكان عليَّ أرسل جَريرا \_ رضي الله عنها \_ إلى معاوية في طلب بيعة أهل الشام \_ وانظر طرفا من أخبار جرير في كتابي وفي سراة غامد وزهران،

وليس هذا الصحابي الجليل كها توهمت من بني مالك ثقيف ، بل من بني مالك البجليين سكان السراة الآن .

### ٣\_ماكتبته عن بني مالك :

يقول أخونا عني وعن الأستاذ ابن خيس : (لم يذكر أحدهما شيئاً عن بني مالك).

ماهذا الجزم أيها الابن الواسع الاطلاع ؟! هل عرفت أنَّ لي كتابا عنوانه وفي سراة غامد وزهران، يقع في ٥٩٥ صفحة ؟! وأنني في هذا الكتاب كتبتُ عن قبيلتك أكثر من ستة عشر صفحة متوالية ــ دون ماتفرق منها ــ أوردت فيها من المعلومات عن أصل القبيلة ومساكنها ومشاهيرها مالا تجده في غير هذا الكتاب، فإذًا أَضَفْتَ هذا إلى مافي والمعجم الجغرافي، المختصر، وما نشرته في مجلة والعرب، تَكُونَ لديك عن هذه القبيلة ــ قديمها وحديثها ــ مايعد مِنْ أَوْفي ماكتب عنها، إنْ لم يكن أوفاها ــ .

ولقد تَمَنَّيْتُ أَن يتصدَّى أَحُد أبنائها لدراسة مختلف أحوالها وكان فيها قلت ص ٤٣٢ : (ولقد عرف من هذه القبيلة عددٌ من الشعراء حبَّذًا لو تصدَّى أَحَدُ الباحثين من أبناء القبيلة أو غيرهم لجمع شعرهم ودراسته وإبراز مميزاته). ثم سميت بعضهم .

وها أنا أُعيد ماتمنيت قبل سبعة عشر عاما لعل الأخ الكاتب يستفيد من هذا الكتاب معرفة جوانب من تاريخ قبيلته القديم يجهلها كُلُّ الجهل ، ويعرفها من وَصَفَهُ بَاليس فيه .

### ٤ - الجهل بأسياء المواضع :

ينقل الكاتب نصوصاً من كتب على علاتها بما يُدُلُّ على أنه لايفهم تلك النصوص فهما تاما :

(لحب): من ذالك مانقله عن كتاب والكامل، لابن الأثير من خبر الحرب الواقعة بين الأحلاف وبني مالك من أنَّ الأحلاف أخرجوا بني مالك إلى واد وراء الطائف يقال له (لحب).

لحب \_ هذا أيها الباحث الكريم \_ صوابه : نَخِب \_ بالنون والخاء المعجمة بعدها باء موحدة \_ وهو وادٍ من أشهر الأودية المعروفة في شرق الطائف قديماً وحديثاً ، وشهرته تغني عن الاسترسال في الحديث عنه .

(الابان): قال اخونا: ودارت المعركة في شعب من شعاب جبل يقال له (الابان).

الأبان \_ ياأخانا هذا الذي ذكرت صوابه : الأنان \_ بضم الهمزة ويعدها نونان بينها ألف \_ على ما ضبطه العلماء ومنهم صاحب ومعجم مااستعجم، الذي قال \_ بعد ضبط الاسم : موضع من وراء الطائف قِبَلَ نَجْبِ ينسب إليه فَجُ الْأَنِانِ ، وشِعْبُ الْأَنَانِ كان فيه وقعة عظيمة للأحلاف من تقيف على بني مالك من ثقيف أيضا ، وعلى حلفائهم من بني يربوع (لا يجربوع) \_ كما ذكر الكاتب \_ فَسُمَّيَ أَنَاناً لكثرة أَنِينِ أَجَرْحَى فيه .

(ببجيلة): وقال: أما عن بُجِيلة: فهي إحدى قرى بني مالك حالياً ومنها الصحابي المعروف جرير بن عبدالله البجلي.

تسمية القرية باسم بَجِيلة اسم حادث ، فَبَجِيلة في الأصل هو الاسم الذي عُرِفَتْ به القبيلة ، لَإِنَّ أَغَار بنَ إِراشِ تزوج بَجِيْلَةَ بنتَ صعْبِ بن سَعدِ أَلْعَشِيْرَة ، فولدت له أبناء منهم تفرعت قبيلة بجيلة .

ثم عُرِفَتْ فيها بعد إحدى القرى باسم القبيلة ، وهذا شائع بين قبائل العرب ، فَسَدُوس اسم البلدة المعروفة قرب الرياض كانت في الأصل قرية لبني سدوس من بني بكر بن واثل فبقي الاسم في القرية بعد أن جُهِلت القبيلة .

وقول الكاتب: (وقد كانت تدعى بنو مالك باسم بجيلة). ليس صحيحاً بنو مالك أشهر فروع بجيلة القبيلة ولاينحصر اسم بجيلة فيها، بل يشمل فروعاً أخرى أوردها علماء النسب في مؤلفاتهم ، وذكرتها في كتابي .

(ذو الخلصة): ذكر أن جرير بن عبدالله هدم (ذي الخليصة ؟) وهو صنم كان ببلاد دَوْس ، مما يلي اليمسن . ثم أعاد القول : وفي بلاد دَوْس ٍ ذُو الخلصة الصنم المشهور الذي هدمه جرير .

والواقع أنَّ الصنم الذي هدمه جرير هُوَ ذُو الخلصة الذي كان في بلدة تُبَالُةُ المعروفة بقرب بيشَةً .

أما ذُو الخلصة الذي في بلاد دُوْس ـــ ويظهر أن الأخ الكاتب يجهل موقعه إذ قال : إنه مما يلي اليمن ـــ وهو في فَرْعَةِ دَوْس من بلاد زهران ، على مقربة من بلاد أرُّوق ، لايزال موقعه معروفا ، وهذا الصنم لم يهدمه جرير ، وإنما هُدِمَ حين هُدِمَتُ أصنام دُوْس بعد إسلامهم وقبل إحراق جرير لذي الخلصة ــ كها فصلت ذالك في كتابي «في سراة غامد وزهران» ص ٣٣٦ إلى ٣٥٠ .

(جبل بيضان): قال الأخ الكاتب: إن جبل بيضان يقع في بلاد بني مالك وليس في بلاد دوس زهران. ثم وصفه ومافيه من الينابيع التي لاتجف ولاتنقص.

وبصرف النظر عن المبالغة في هذا الوصف ، فإن المعروف قديماً أن جبل بيضان كان من جبال غامد ، على ماأوضح أبو على الهجري ووصفه بأنه المشهور عند العرب والهجري من أهل القرن الرابع .

ومعروف أن القبائل تتنقّل ، وتتغير منازلها ، ووادي بيضان لايزال معروفا من أودية بلاد زهران ، ينحدر إلى تُربّة ، ويبعد عن الباحة نحو عشرة أميال فيها بينها وبين اللّذق ، وفيه عدد من القرى لزهران ، ويظهر أن هذا الوادى أخذ اسمه من السم (بَيْضَانَ) الجبل الذي تسيل منه فروع أودية مشهورة مثل وادي بَوَاء ووادي ضَرَاء ، وهما من روافد وادي تُربّة ، ووادي دَوْقَة وهو يبدأ من جنوب غربي شفا بيضان ويصب في تهامة .

وهذا الجبل ــ الذي وصفه الكاتب بأن في أعلاه مسجداً وأن ابراهيم بن أدهم

# أيام العرب: بواعثها وأسبابها

[كانت جريدة والشرق الأوسط، قد نشرت في ع ٢٩٤٨ تاريخ ١٤٠٧/٤/٢٣ (١٩٨٦/١٢/٢٢) استيضاحاً من الأستاذ محمد حسين زيدان عن قاتل زهير بن جذيمة موجهاً إلى هذا تصه:]

زهير بن جذيمة كان السيد المسود في بني عبس ، ولم يكن إلا السيد على غطفان كلها ، قاد الحلف الأعظم بين أسد وغطفان ، نظموا له الخرزات ، بتوجونه ملكا على الحلف الأعظم ، كأنما هي العدنانية تسعى إلى أن تنافس القحطانية ليكون منهم ملك كما لقحطان ، وبالأحرى كما لغسان بالشام ، كما للخم بالحيرة .

وقد نال معزة رديفاً مذ أصبح صهراً للنعيان بن المنذر ، تزوج ابنته المتجردة ، تلك التي أرادت أن تكرم ابن عمها النابغة الذبياني ، تقدم الشراب بنفسها للنعيان وللنابغة ، فسقط النصيف (الفوطة أو الجوئيلة) ، فإذا النابغة لا ينسى ، ولعله أحب أن يفتخر فإذا هو في معلقته يقول :

سقط التصيف ولم تُردُ اسقاطه فتناولت واتَّقتنا باليد

وبعد هذه المقدمة أسأل استاذنا الشيخ حمد الجاسر عن السيف الذي اغتال زهير بن جذيمة ، فقد حفظت ولعل ذلك من «الأغاني» أن من اغتاله هو الحارث بن ظالم الفاتك المري من مرة غطفان لا من مرة يام . فلقد قالوا إن الحارث بن

هو الذي بناه ــ لايعرف قديمًا باسم بيضان ، وإنما يسمى باسم آخر ذكر في أشهر المعاجم اللغوية ، [يجد القاريء كلمة عنه في هذا الجزء من «العرب»] .

وبعد فيما أَيْسَر أَن يُسيُّءَ المرءُ إلى أُخيه ثم يبادر بالاعتذار ، أليس خيراً من هذا أن لاتصدر الإساءةُ إلا بعد التثبت من استحقاق من تنسب إليه ؟!

أما كان الأجدرُ بالكاتب الكريم أن يسأل من هو أعلم منه قبل أن يتهم بالجهل غيره ؟!

حد الجاسر

ظالم قد اغتال حالد بن جعفر ، السيد الغطريف في بني عامر ثم اغتال زهير بن جذيمة وهو ابن عمه ، كلاهما من غطفان .

وسمعت في برنامج وأساطير وملاحم، في صوت العرب أن خالد بن جعفر هو الذي اغتال زهير بن جذيمة ، فإذا أنا بين المفارقة والمقارنة ، فالحارث بن ظالم في خبر الأغاني أنه ترك ديار مضر يخاف لئلا يقتل بخالد بن جعفر وزهير بن جذيمة ، فإذا هو نزيعة عند غسان في الشام ، فتربص به غساني فقتله يسلبه السيف ، يصل الغساني إلى عكاظ ينادي على سيف ابن ظالم ، يعرضه للبيع ، فاذا فيس بن زهير الذي ورث السيادة عن أبيه كها ورث الثار لأبيه ، يتقدم إلى الغساني يتناول سيف الحارث بن ظالم ، يسله ليعرفه ، فقتل الغساني ، عز عليه أن يقتل قحطاني غطفانيا ابن عم له ولو كان قاتل أبيه ، فقيس لو أمسك بالحارث بن ظالم لفتله عثولاء عبار لأبيه ، ولكنه كغطفاني أصبح ولي الدم لغطفاني قتله الغساني . عجب فؤلاء العرب !

أما الرواية الثانية التي سمعت بها ، فلعلي أكون لها أكثر حفظاً من رواية الأغاني ، فإذا صح أن حالد بن جعفر هو القاتل لزهير بن جذيمة فإن الحارث بن ظالم يقتل خالد بن جعفر حمية يثأر لابن عمه وسيده ، ويصبح ما فعله قيس بن زهير حين قتل الغساني وقد ثار لمن نصره حين أخذ بثأر أبيه يقتل خالد بن جعفر .

إن هذه الرواية تحيا بها حقيقة وتموت بها أسطورة ، والحارث بن ظالم اشتهر سيفه ، كيا اشتهرت الصمصامة ، كيا اشتهر ذو الفقار في تراثنا السابق ، وكيا اشتهر الأجرب في يد الإمام تركي في ميراثنا الجديد ، حتى أن جريراً وهو يهجو الفرزدق لا يجد سيفاً مثل سيف الحارث بن ظالم فيقول وهو يهجو الفرزدق مع أنه ابن عمه ، كلاهما من تميم قال :

بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم أسأل الأستاذ حمد أن يرجح إحدى الروايتين ، أسطورة الأغاني أم حقيقة البرنامج . ويابى صديقنا الأستاذ محمد حسين زيدان إلا أن ينأى بنا بعيداً عن واقعنا الذي نُعِيثُه لنتعمقَ في أغوار سحيقةٍ من ماضي تاريخنا القديم ، ولنسير في مجاهِلَ منه هي كبيداء المتنبيء :

يَتَلُونُ الْخِرِّيْتُ مِنْ خَوْفِ التَّوَى فِيهَا كَمَا تَشَلُونُ الْحِرْبَاءُ إِنه يُقْدِمُ عَلَى ذَالكَ غير هيابِ ولا وجِل مما سيقابل به شُدَاةُ الأدبِ من أبناء هذا العصر الخوض في هذه المباحث في صحيفة قلَّ أَن تُعنَى بما لايرتبط بالحياة المعاصرة ، فينظر هاؤلاء الشُّدَاة \_ إِنَّ لَم يكن كلَّ جَهرةِ القراء \_ إلى موقفِ كلِّ من يتصدِّى لنبش الماضي بعين الاستخفاف والسخرية ، ولكنَّ الاستاذ الزيدان \_ من يتصدِّى لنبش الماضي بعين الاستخفاف والسخرية ، ولكنَّ الاستاذ الزيدان \_ زاده الله قوة وتوفيقاً \_ يَبْرُزُ في الميدان مُصَاوِلًا عُجاولًا ، مُساجلًا :

مَنْ يُسَاجِلُهُ يُسَاجِلُ ماجداً يَمْ للْ الدَّلُو إلى عَشْدِ الْكَرَبْ ولابِدْعَ أن ينجليَ عنه غبارُ المعركة منتصراً مفتخراً مسمعاً أولئك الشُّدَاة : وابن اللَّبُونِ إذا مالُـزٌ في قَرَنٍ لَمْ يَسْتَطِع صَوْلَة البُّرْلِ الْقُنَاعِيْسِ أما وقد رفع الراية وثقدَّمَ فليكن السير معه على بركة الله حيث أداد .

لقد كان من أمنيتي قديما أن تُنصَبُ عناية دارسي تاريخ العرب قبل الإسلام على الماثور من الشعر والأخبار الواردة عن ذالك العصر ، مما تضمنته المصادر القديمة التي وصلت إلينا ، دون تُأثّر بما كتبه متأخرو المؤرخين في عصرنا ، فعلماء الاثار لاتزال جهودُهُم تتجدَّد ، والمعنيون بالتراث القديم يستمر نشاطهم بإمداد الباحثين بما يحققونه من مخلفات المتقدمين في مختلف العلوم ، ومنه ماكان منسيا أو المهملاً ، وفي كل ذالك مالا يعدم الباحث فيه مايضيف جديداً إن لم يُغيِّر بعض النظرات الراسخة من أثر دراسات أؤلئك المؤرخين المتأخرين .

ولعل من أبرز حوادث ذالك التاريخ ماعرف به (أيام العرب)، فبعض من تصدَّى لبحثها من المتأخرين من أهل عصرنا يُقَلَّلُ من أهمية بواعثها ، فيرجعها إلى نزواتٍ عاطفية ، وخلافات فردية تافهة تدور حول الخلاف على موارد المياه ، أو الاشتراك في المراتع والمرابع ، ويرى أنها لاترتفع لتصل إلى

دوافع ذاتِ جذور عميقة في الحياة العربية .

ولعل من أسباب هذه النظرة القاصرة أنَّ مايتعلق بتلك الأيام من الأخبار والأشعار قلَّ أن يجده الباحث كاملًا في أيِّ مصدر من مصادر التاريخ التي أمامه ، وإنحا يجد قصصا غير كاملة ، ونتفا مفرقة ، وأشعاراً مبعثرة مما يتطلب كله دراسة متأنَّية تُعْنَى بجمع ماتفرق منه وبالمواءمة بين أخباره وقصصه وشواهده من الأشعار ، لإكبال النقص ، ثم الاستعانة على ذالك بدراسة مواقع الأحداث لِيَبدُو الترابط بينها واضحاً عما يعين على إدراك الحوادث على حقيقتها .

ومن ثُمَّ يتضح أن وقائع التاريخ في تلك الأيام ترتكز على أسس قوية من مظاهر الحياة الاجتماعية التي تتصف بها الأمة العربية ، كالمحافظة على الكِيَان وحماية الحوزة ، ودفع الضيم ، وإباء الاستعباد ، وعدم الحنوع للسيطرة أو التغلب من أيَّة قوة كانت .

وإذا نظرنا إلى ماأشار إليه أستاذنا محمد حسين زيدان في هذه الجريدة (ع ٢٩٤٨ الأربعاء ٢٣/٤/٢٣ ــ ١٤٠٧/٤/٢٣ بهذه النظرة يتضح لنا ذالك جَلِيًّا .

فرُهَيْر بُنُ جُذِية العبسي كان سبد قبيلة غَطَفَان التي تُنهَى إليها قبيلته عبس وكانت هذه القبيلة من أبرز قبائل الجزيرة ، وهي تحلُّ مَسَاحةً واسعة في عالية نجد ، تمتد من بلاد القصيم غربا حتى تبلغ مشارف المدينة المنورة ، فتشمل بلادها واحتيَّ خيبر وفَذَك (الحائط) كها تنتشر على ضفاف وادي الرُّمة من أعالِيه المنحدرة من حَرَّة خَيْبر حتى وسط حوضه غرب منطقة الرَّس ، وهذه المنطقة التي المنحدرة من حَرَّة خَيْبر من أخصب بقاع الجزيرة ، ولهذا كانت قبيلةً غطفان ذات نفوذٍ قوي بين القبائل في ذالك العهد ، فليس غريبا والحالة هذه أن يصبح زهير بن جذيمة سَيَّدُ هذه القبيلة بمنزلة من القوة تمكنه من بسط نفوذه على قبائل أخرى من قيس عيلان كهوازن فيفرض عليها إتاوةً سنوية يسومها الخسف والذل في كل عام لنبل تلك الإتاوة

وليس غريباً أنَّ يسمو مقامم هذا الزعيم القبلي لدى ملوك الجيِّرة عن اتخذت

منهم الدولة الفارسية دَرِيْتَة تحول دون التعرض الأطراف عمالكهم المتصلة بالجزيرة ، وأن يتقرب إليه بعض أؤلئك الملوك بالمصاهرة كها فعل النعيان بن المنذر . القيس ، جد النعيان بن المنذر .

ولكن العرب وقد عُرِفَ أنَّ من أبرز طباعهم عدم الانقياد والرضوخ للذل – لم يصبروا على سُوَّء معاملة زهير ، فكان أن تصدَّى رجلٌ من قبيلة غَنِي من هوازن لقتل أحدِ أبنائه ، وهو شأس بن زهير ، حين مَرَّ به عائداً من الحيرة ، بعد أن حباه الملك النعيان فأجزل له الحِبَاء .

وتُعْرِف حادثة قتل شاس بن زهير بين أيام العرب بـ (يوم مَنْعِج). وَمْنِعج هذا وادٍ كان يعرف إلى عهد قريب باسم (ملْعِج) ثم بعد أن أَنْشِئْتُ على ضفافه هجرة مشهورة من هجر البادية تدعى (دُخْتَة) أصبح الوادي مضافاً إلى هذه الهُجْرَة فيدعى (وادي دُخْنَة) ويقع في الجنوب الغربي من منطقة القصيم ، وكان الغنوي إذ ذاك نازلاً على منهل (نَفْءٍ) الذي أصبح الآن من أكبر هجر البادية وينطق اسمه (نقي) بقلب الهمزة ياء من قبيل التسهيل وهي لهجة معروفة .

لقد ازداد عُتُو زُهَيرِ بن جذيمة بعد قتل ابنه ، وساء تصرفه ، وسام قبيلة هواذِنَ سُوْة العذاب ، فهلُ تصبر على هذا؟

لقد الدفع أحد زعائها وهو خالد بن جعفر الكلابي من بني كلاب ثم من بني عامر بن صعصعة من هوازن فتصدّى لقتل زهير ومن شعره في ذالك . أَبْلِغٌ هَوازِنَ كيف تُنْكِرُ بَعْدَمَا أَعتفْتُهُمْ فَتَـوالَـدُوا أَحْرَارَا وَقَـتَلْتُ رَبُّهُمُ رُهَـيْراً بَعْدَما جَدَعَ الْأَنُوفَ وأكَـتَر الأَوْتَـارَا وَقَـتَلْتُ رَبُّهُمُ رُهَـيْراً بَعْدَما جَدَعَ الْأَنُوفَ وأكَـتَر الأَوْتَـارَا

وتعرف هذه الحادثة بين أيام العرب بـ (يوم النَّفْرَاوات). والنفراوات أكماتُ بارزة في صحراء رُكْبَةَ لاتزال معروفة، في تلك الصحراء المستوية الممتدة في عالية نجد المعروفة بهذا الاسم .

إِنَّ من طبيعة العربي المتأصلة في نفسه الْأَخْذَ بالثّار ، لأنه يرى في ذالك صيانةً لعرضه ، وحفاظاً على كيانه ، ويرى أنَّ حياتَهُ تتوقف على قوته التي فيها حمايته . ومن هنا فقد قام أَحَدُ سادة غطفان وهو الحارث بن ظالم الْمُرِّي باخذ النار لقبيلته من قبيلة هوازن .

ولم ينفع خالدَ بنَ جعفر التجاؤُهُ بالملك النعيان بن امرىء القيس في الحِيرة ، ولم تُجْدِهِ ماأحاطه به الملك من أسباب الحهاية والقرب .

كان ذالك بعد أن عزم قومُ زهير على حَرْبِ هوازنَ ، إلا أنَّ الحارثَ طلب منهم أنْ يَكْفُوه حربَ هوازن وتعهد أن يكفيهم سَيَّدَهَا خالدَ بن جعفر ، فسار حتى قدم الحيرة وافدا على ملكها ، وبينها هو وخالد جالسان بتحدثان عند الملك النّعهان ظهر للنعهان من الحارث مادفعه أن يُحَدِّرَ خالدا منه ، فقال خالد : هذا الرجل في عنده يَدُ عظيمة ، قتلت زهيراً وهو سيد غطفان فصار هذا سَيِّدَهَا الأن . أضمرها الحارث بن ظالم في نفسه حتى اظلم الليل ، فهجم على خالد في قبته التي كان أَعَدُها له النعهان فقتله وهرب .

لم يقف الأمر عند هذا الحد بل اشتعلت نارُ الحرب بين قبائل الجزيرة ، وكان وراءها من بُذكي أوارها من صنائع الدولتين اللتين كانت سيطرتها ونفوذها تمتدًان إلى أطراف الجزيرة فارس والروم ، لقد اتخذ ملك الحيرة وهو صنيعة للدولة الفارسية من فعلة الحارث وسيلةً لكي يتوغل في غزو العرب في عُقْر دارهم ، فكان من جَرَّاء ذالك وقعة (يوم أُريَّك) على بني ذبيان من غطفان وحلفائهم من بني أسد بن خزيمة ، وأريك الذي سُمَّي اليوم باسمه وجرت الوقعة بقربه جبل لايزال معروفاً على مقربة من ماوان ، يشاهده المتجه من بلاد القصيم إلى بلدة كفيف عن بُعْد على بحينه ، وينطق باسم (ريك) كعادة العامة في عدم النطق بالحمزة ، والاسم يطلق على جبلين اثنين متقاربين ، كما يطلق على غيرهما .

ثم كانت أيام أخرى من أشهرها (يوم رَحْرَحان) لقبيلة بني عامو على بني تميم، حين التجأ الحارث بن ظالم إلى التميميين فأغار عليهم العامريون. ورَحْرَحَان جبل لايزال معروفاً يشاهده المتجه إلى المدينة المنورة حين يجاذي بلدة الحناكية يشاهده على يساره عن بُعْدٍ.

ومن تلك الأيام (يوم شعب جبلة)، وجبلة من أبرز جبال العالية معروف .

ولايتسمع المقام للاسترسال في الحديث عَنْ هذه الوقعات.

ومما تقدم يتضبع : ــ

١ ـــ أن الذي قتل زهير بن جُذَّية هو خالد بن جعفر الكلابي العامري الهوازن .

٢ \_ أن الذي صاهر زهير بن جذيمة ليس النعمان بن المنذر بل النعمان بن المريء القيس جد النعمان بن المنذر (انظر كتاب والكامل في التاريخ، لابن الأثير 1/1 ٥٥).

٣ \_ أن الْمُتَجَرِّدَةَ زوج النعيان بن المنذر ليست ابنة زهير ، بل هي جعفرية عامرية ، فقد كانت حين قتل خالد بن جعفر عن بكاه وشقَّ عليه الجَيْبَ ، وفي ذالك يقول عبدالله بن جعدة الكلابي في رثاء خالد :

شقت عليك الجعفرية . . الخ

وما أرى المتجردة وهي زوجة مُلِكِ تبلغ من التَّبَذُّل ِ درجةً تجعلها تقدم الشرابِ للنابغة مع زوجها بحيث يَسْقُطُ النَّصِيفُ وهو الخِيَّارِ الذي تغطي به المرأة رأسها لا (الفوطة) ولا (الجونيلة).

ورواة الخبر من المتقدمين يقولون : بأنها دخلت على الملك وعنده النابغة على غِرُّةٍ ، فجفلتُ وجُهَهَا بيدها ، وعلى هذا يقول النابغة : هذا يقول النابغة :

سَفَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرِدُ إِسْفَاطَهُ فَتَنَاوَلَتُهُ واتَقتَسَا بِالْيَدِ ٤ ــ وعن الحارث بن ظالم الذي التجا إلى يزيد بن عمرو الغساني في الشام ، فإن قتله من قِبَل مُجيره يزيد ، لَأَنَّ الحارث عدًا على ناقة كريمة من إبل يزيد

### ملاحظات حول كتاب:

### «المعجم الكبيس

يقوم مجمع اللغة العربية منذ سنين بتأليف معجم شامل واف يحوي مفردات اللغة العربية مع مااستجد من كليات الحضارة ومصطلحات العلوم والفنون ، وقد أكمل منه حرفي (الألف والباء) جاء كل حرف في مجلد ضخم ، ولا يزال المجمع يوالي تأليف هذا المعجم ، فتقوم لجانه ومجلسه بجمع المواد وتنسيقها وترتيبها ودراستها ثم اعدادها لتعرض على (مؤتمر المجمع) الذي ينعقد كل سنة حيث يتولى دراستها وما أقر منها أضيف إلى المعجم ، وأصبح معداً للنشر .

وفي ٨ رجب ١٤٠٧هـ (٨ مارس ١٩٨٧م) كانت المواد المعروضة على المؤتمر من حوف (الحاء) تبتديء من كلمة (حجج) وتنتهي بكلنمة (حدأ) ، وقد تناولها الأعضاء بالبحث وأبدى كثير منهم ملاحظاته خولها ، وهاهي ملاحظاتي :

## ١ ـ ص ١٨٤ : (قال ابن مُقْبِل بخضرم) :

فنحرها ، فعلم يزيدُ بذالك من رجل تغلبي يُدْعى الْخِنْس ، فيا كان من الحارث إلا أن قتل هذا التغلبي ، فأمر يُزِيدُ ابْنَ المقتول ِ بقتل الحارث وأَخْذِ سيفه .

وفي سُوق عكاظ حضر هذا التغلبي ومعه سيف الجارث يظهره للناس مُبَاهِياً بفعله ، فيا كان من قيس بن زهير بن جُذَيمة إلا أنْ أخَذَهُ منه وضربه به فقتله ــ انظر هنهاية الأرب، ٢٥٦/١٥ ــ ولعل في هذا الخبر مايوضع ماأورده ابنُ الأثير في «الكامل» ــ ١٩٨١/١٥ ــ من أن قيس بن زهير لما ترهّبَ وفارق قومه ، وساح في الأرض حتى انتهى إلى عُهَان لقيه رجل عَبْدِيّ فقتله ، وقال : لارحمني الله إن رحمتك!!

أترى هذا العبدي ـــ وعبد القيس من ربيعة ـــ كان مدفوعة إلى هذا ليثأر لابن عمه التغلبي الرَّبَعِي؟! هذا هو ظاهر هذا الخبر .

ولأستاذنا الجليل الزيدان أطيب تحية .

فَأَمْسَتْ بِأَذْنَابِ المَرَاخِ فَأَعْجَلَتْ بَرِيمَا جَجَاجَ الشَّمْسِ أَن يَتَرَجُلَا فَأَمْسَتْ بِأَذْنَابِ المَرَاخِ فَأَعْجَلَتْ بَرِيمَا جَجَاجَ الشَّمْسِ أَن يَتَرَجُلاً

رواية بيت ابن مقبل على مافي ومعجم مااستعجم» وومعجم البلدان»: وأمست باكناف المِراح وأعجلت بُرَجًا حِجاب الشمس أنْ يَتَرَجُلاً وضبط البكريُ بُرَيًا: بضم الباء وكذا ينطق اسم الماء الآن الذي لايزال معروفاً وهو آبار على مقربة من جبل حضن في عالية نجد.

٢ ـ ص ١٨٨ : (الحَجِيجُ : جمع الحاج، قال الشاعر:

ذكرتُكِ والحجيجُ لهم ضجيجٌ بمكنة والقلوب لها وَجِيبُ (مـق)

البيت لمجنون ليلي على ماجاء في ديوانه جمع الأستاذ عبدالستار فراج، ومصادره «الموشَّى» و«الحماسة البصرية».

وفي «ذيل الأمالي» نُسِب لنمير بن كُهيل الأسدي .

٣\_ ص ١٩٥ : (والحاجر: منزِلُ من منازِل الحاج في البادية (ل) .
 و\_مكان بطريق مكة)

التعريفان لموضع واحد ، فالحاجر كان من المنازل الواقعة بطريق الحج الكوفي وهو آبار ومنزل في بطن وادي الرُّمَةِ في الشيال الغربي من منطقة القَصِيم بين هجرتي عُقْلَةِ الصقور والبعايث شرق الاَّخيرة بسبعة أكبال .

٤ ــ ص ١٩٦ : (و ــ الحجّار : اسمُ رَجُل هو ابن أَبْجَد بن جابر العِجْلِي ، احدُ حُكّامِ العرب ، وهو الذي قال لما أَوْصَى وَلَدَهُ حجّاراً : اكْثِر من الصّدِيق فإنّك على الْعَدُورُ قادِرُ
 فإنّك على الْعَدُورُ قادِرُ

خَجُّار : اسم رجل من بكر بن وائل . (<sup>ل</sup>) .

حِجَّار : اسم رجل ، هو حِجَّارُ بن أَبْجَد . (ق ، ت)

التعاريف الثلاثة فيها يظهر لرجل واحد ، فبنو عجل هم بنو عجل بن كجيّم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل .

صواب الاسم : حجار \_ بدون تعريف \_ بن أبجر \_ بالراء لا بالدال \_ كيا في والتاج، . وقد ترجم في والاصابة، \_ ١٩٥٥ \_ في القسم الثالث فيمن أدرك النبي (ﷺ) ولم يره .

٥ - ص ١٩٧ و ١٩٨ : (و - حَجْرُ : قَصَبَةُ اليَّمَامَةِ . (ل، ت) .

قال الراعي (٩٠٠هـ ٧٠٩م) يصف صائداً:

تَوَخَّى خَيْثُ قال القَلْبُ منه بِحَجْرِيٌّ تُرَى فيه اضطِمَارَا (ل)

قال: ظَنَّ : بِحَجْرِيُّ : إنما عَنَى نَصْلًا مُنْسُوباً إلى حَجْرٍ ، قال أبو حنيفة : (وحَدَائِدُ خَجْرِ مُقَدَّمةً فِي الجُوْدَةِ) .

وقيل : هي سوق اليهامة (ل، ت) عالة على الأستاذ الشيخ / حمد الجاسر)

والجبال والوادي يطلق على كل واحد منها اسم حَجْر ، وتقع الجبال بشهال حَرَّة خيبر : والوادي تنحدر فروعه من أطراف حرة خيبر الشهالية ويسير متجها صوب الشهال بمحاذاة سلسلة حَجْر : حتى يفيض في صحراء الصَّحْنِ ، وقد ذكر الوادي والجبال في شعر الرَّمَاحِ بْن أبرد (ابن مَيَّادة) . وتسمى أيضاً (حَجْرَةُ دوس) كانت بها وقعة بين دوس وكنانة (ت) ولاتزال معروفة ، وهي قرية في تهامة غرب سراة زهران ، وتقع شرق ميناء اللَّبْث ، وسَيْلُهَا يُفْضي إلى وادي عِلْيَبَ الذي يفيض في البحر جنوب الليث) .

هذا الكلام خلط بين ثلاثة مواضع:

١ - حَجْرُ قصبة اليهامة - أي قاعدتها - وفيها سوقها في صدر الإسلام إلى ماقبيل القرن العاشر ، وقد درس الاسم الآن وقامت على أنقاض مدينة حَجْرِ

مدينة الرياض \_ قاعدة المملكة العربية السعودية .

٧ ــ خَبْرُ الوادي بقع شهال حَرَّةِ خيبر في الحجاز ، والاسم يطلق على وادٍ وجبال ثَلُبُ به ، ذكره ياقوت في والمعجم، بقوله: والحَبْرُ جبلٌ في بلاد غطفان ، وألحَبْرُ وادٍ بين بلاد غطفان وعذرة . انتهى ، وقد ذكره الرماح بن أبرد المعروف بابن مَيَّادَةً في شعره ، ومن قرله :

تَتَبَعُ من حَجْرٍ ذُرًا مُتَمَنِّعٍ لَمَا مَعْقِلٌ في رأس كلَّ طَمَارِ ووادي حَجْرٍ هذا تنحدر فروعه من الجانب الشهالي لحرة خيبر، ويتجه صوب الشهال بمحاذاة سلسلة من الجبال تُدْعَى حَجْراً أيضاً حتى يفيض في صحراء الصَّحْنِ غربَ جبال حجر، ويقع بين خطي الطول ٣٩/٠٠ و٣٩/٥ وخطي العرض ٢٥/٥٠ و ٢٦/٢٥ و ٢٦/٢٠ - .

٣ خَبْرَةُ دَوْس : ذكرها باقوت في والمعجم، فقال: روضة الحجرة حجرة دوس . . كانت فيها وقعة بين بني كنانة ودوس . . قال ابن وهب الدوسي : إن تُؤْتَ حَجْرَتُنَا نَعْقُدْ نواعِيهَا ثم نَكُنْ كالَّذِي بالأمس يعتدلُ نُجِبُ رَوْضَاتِنَا جُدْباً ومُمرِعَةً كما تُحَبُ إذا ماصحتِ الإبِلُ

وهي بلدة مضافة إلى قبيلة دوس الزهرائية الأزدية التي لا تزال معروفة ، وتعرف هذه القرية الآن بدون إضافة (الحجرة) وهي واقعة في تهامة غرب سراة زهران ، وسكانها بنو سُلَيم من دوس ، وهي مقر إمارة يتبعها عدد من القرى وتعداد نفوس الإمارة نحو سبعة آلاف نسمة .

٦ ــ ص ١٩٩ : (قال الشاعر:

رَمَتْنِي وَسِــتْرُ الله بَيْنِي وبينهـا عَشِيَّةَ أَحْجَـارُ الكِنَــاسِ رَمِيمٌ الرَّمِيمُ: الفتات من الخشب والنبن.

قال ابن الأعرابي:

أراد عَشِيَّة رَمُّلِ الكِنَاسِ، ورملُ الكِناس من بلاد عبدالله بن كلاب.

(ل، ت).

الرَّمِيمُ في هذا البيت ليس الفتات من الخشب والتبن ، بل هو غير معرف (رُميم) اسم امرأة على مافي كتب اللغة كه ولسان العرب، ووتاج العروس، رسم (رمم) وبعد هذا البيت :

رَمِيمُ الَّتِي قَالَتْ لِجَارَات بَيْتِها: ضَمِنْتُ لَكُمُ أَنَّ لَآيَــزَالُ يَهِيْمُ

وهو في «حماسة أبي تمام»: سبح ٢/ص ١٦٩ تحقيق الدكتور عبدالله عسيلان من مقطوعة لأبي حية النُّمَيري وكذا في «الكامل» للمبرد و«الأمالي» للقالي و«سمط اللألي» للبكري ، مع أنه نسبه في «معجم مااستعجم» رسم (كناس) للأعور بن براء من بني عبدالله بن كلاب .

٧ ــ ص ١٩٩ : (و ــ حَجَرُ : لقب جَدِّ إمام الأثمة الحُفَّاظ شهاب الدين ،
 أي الفضل ، العسقلاني الكناني المصري ، المعروف بابن حَجَر أو بابن البزار
 (ت).

وصف الحافظ ابن حجر بأنه : إمام الأثمة يغني عنه قول : أَحَدُ الحُفَّاظ . فتلك الصفة تنطبق عليه في عصر الزَّبِيدي الذي وصفه بها ، أما قبل عصره وبعده ففيها مبالغة .

٨ ــ ص ١٩٩ : (أَلْحَجُرُ الأسودُ ويسمى الأسعد كرمه الله ).

لا خلاف في فضل الحجر الأسود، ولكن تسميته بالأسعد ليست ثابتة عن أحد من السلف الذين هم القدوة وبهم الأسوة.

٩ ــ ص ٢٠١ : (بنو حجر : قبيلة باليمن (ت) تسكن خيوان ولم تزل تحمل
 هذا الاسم) .

ضبطت خيوان ضبط قلم بكسر الحاء .

والذي نص عليه المتقدمون فتحها .

ولا أدري هل ذكر (بني حجر) المذكورين هنا من شرط هذا «المجم» ؟

1٠ \_ ص ٢٠٣ : (وأحجار الزيت : موضع متصل بالمدينة قريب من الزوراء ، إليه كان يبرز رسول الله ﷺ \_ إذا استسقى، وفي خبر ابن وهب عن عمير مولى أبي اللحم : انه رأى النبي ﷺ \_ يستسقى عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء رافعاً يديه قبل وجهه ، لايجاوز بهما رأسه . (مس) . يحال على الأستاذ الشيخ : حمد الجاس).

أحجار الزيت على ماحدد مؤرخ المدينة السمهودي في كتابه دوفاء الوقاء يطلق على موضعين أحدهما: موضع كانت فيه أحجار كان الزياتون يضعون أوعيتهم فوقها ، وقد زالت تلك الأحجار وكانت بقرب موضع من سوق المدينة يسمى الزوراء ، وفي ذالك الموضع كانت دار للخليفة عثمان تعرف باسم الزوراء لوقوعها في ذالك السوق الذي درس ودرست الدار معه ، وعند أحجار الزيت تلك كان الرسول ﷺ يصلي صلاة الاستسقاء .

والموضع الثاني: المعروف باسم أحجار الزيت يقع في الحرة وهي حرة واقم المواقعة في شرق المدينة والاسم يطلق على قطعة من تلك الحرة تسمى بهذا الاسم كأنما طلبت بالزيت لسواد أحجارها وهذا الموضع له ذكر أيضاً في الأحبار ـ انظر «وفاء الوفاء» ص ١١٢٢.

١١ ــ ص ٢٠٣ : (الحجر قَصَبةُ اليِّمَامَة) (ت) .

١ هذا التعريف من صاحب والتاجه والمعروف حَجْر ، وأداة التعريف لا تدخل على الأعلام إلا سهاعاً ، ولم أر اسم حَجْرٍ فيها قرأت من الشعر الوارد فيه اسم حجر معرفاً . .

٢ \_ تقدم ذكر حجر في موضعين \_ ١٩٩/١٩٧ .

١٢ \_ ص ٢٠٤ : (أَبْرَقا حُبْور: جَبَلان على طَرِيق حَاجٌ البصرة ، بين جَدِيلة وَفَلْجَة ، كان حُبْور أبو امْرِىء القيس ينزلها ، وهناك قَتَله بنو أسد (ت) . تحال على الأستاذ الشيخ حمد الجاس) .

أَبْرَقا حُجْر جبلان يكتنفان طريق الحج البَصْرِي الذي كان يخترق نَجْداً وهما يقعان غرب منهل الجديلة الواقع غرب ضرية باثنين وثلاثين ميلاً ، والأبرقان بعد هذا المنهل بأربعة عشر ميلاً وهما متعشى \_ أي مكان للاستراحة وقت العشاء \_ فالمسافة بينها وبين ضرية ستة وأربعون ميلاً ، أي مايقارب مئة كيل وهذا التحديد مقتبس مما ذكره صاحب كتاب والمناسك = ٧٣٥/٥٩٧ \_ .

١٣ ــ ص ٢٠٤ : (حجر قرية باليمن من مخاليف بدر منها يحيى بن المنذر) .

أصل هذا في كتابي والاكيال؛ ــ ٨٩/٣ لابن ماكولا ووالمشتبه؛ ــ ٢١٩ ــ للذهبي ، ولكن لم يرد في هذين الكتابين ذكر القرية .

ولا أدري أمن شرط هذا والمعجم، ذكر مثل هذه المادة ، فشرطه إيراد ماله قيمة تاريخية أو نُسِب إليه علماء مشهورون، وهذا المنسوب إلى هذه القرية \_ إذا صح أن هناك قرية بهذا الاسم \_ من المغمورين لامن العلماء المشهورين.

١٤ ــ ص ٢٠٥ : الحِجْرُ حَطيم مكة ، وهو المدار بالبيت) .

١ ـ اضافة الحطيم إلى مكة فيه تَوسُّع ، والصواب حطيم الكعبة .

٢ ــ كلمة (المدار بالبيت) يحسن أن تُقيَّد بكلمة: من جهة الشيال: فألجِجْرً ليست استدارته بالبيت تامَّة ، وإنجا في الجانب الشيالي منه ، وسيل الكعبة ينزل فيه .

10 ــ ص ٢٠٥ : (والحِجْرُ : ديار ثَمُود ناحية الشام عند وادي القُرَى بين المدينة والشام ، كان يسكنها قوم صالح النبي عليه السلام ، وهي بيوت منحوتة في الجبال مثل المَغَاور ، وكل جبل منقطع عن الآخر يطاف حولها ، وقد نُقِر في هذه الجبال بيوت نقل وتكثر على قدر الجبال التي تُنقر فيها ، وهي بيوت (غرف) في غاية الحسن فيها بيوتٌ وطَبَقات . (ت) .

هذا الكلام الذي أورده صاحب والتاج، فيه مبالغات، وأرى الاكتفاء بالقول: الحِجْرِ ورد في والقرآن الكريم، : ﴿ولقد كُذَّبُ أَصحابُ ٱلحِجْرِ

المرسلين في وهو اسم واد لايزال معروفاً في شهال الحجاز ، هو أعلى وادي مَدِينةِ العُلَا يبعد عنها بنحو ٣٥ كيلًا وفيه آثار منحونة في الجبال ، غُرَفٌ محقورة (مقابر) وفوق مداخلها نقوش وكتابات ، وقد قام كثير من علماء الأثار بدراسة آثار الحجر والكتابة عنها ، وفي الوادي مزارع قلبلة على آبار لقبيلة عَنزَة ، ويبعد الحجر عن المدينة المنورة ٣٤٥ كيلًا \_ شمالًا \_ .

١٦ \_ ص ٢١٢ : (الحُجَرِيَّةُ : قريةٌ بِأَلِجَنَدِ من قُرى اليمن ، منها : يحيى بن عبدالعليم ابن أبي مَيْسَرة) .

أصل هذا في كتاب «تبصير المنتبه» ولكن بنص : يحيى بن عبدالعليم الحُجَرِي من قرية باليمن ولم يسمها ، فزاد شارح والقاموس» : الحجرية قرية بالجند . الخ ، والحجرية ليست قرية ولكنها منطقة واسعة .

ولا أدري هل ذكر هذه المادة من شروط «المعجم» ؟

ويما لم يرد ذكره من أسهاء المواضع \_ في هذه المادة \_ ألحَجْر \_ بفتح الحاء وإسكان الجيم \_ وهو اسم قرية لبني سُلَيْم بفرب الرَّحْضِية وصفها عَرَّام بن الأصبخ في رسالته \_ ٤٤٩/٤٢٧ (نوادر المخطوطات، فذكر أنَّ حذاءها جبل يقال له: فَنَّة الحَجْر، وأورد شاهدا من الشعر هو:

الَّا لَيْتَ شِعْرِي هل تَغَيَّرَ بَعْدَنَا أَرُومٌ فَآرَامٌ فَشَابَـةُ فَأَلَحَصْرُ وَهَلْ زَال بَعْدِي عَن قُنَيْنَتِهِ أَلْحَجْرُ وَهَلْ زَال بَعْدِي عَن قُنَيْنَتِهِ أَلْحَجْرُ

وهذه الفرية تسمى الآن الحَجْرِيَّة ، وتقع في شهال جبل أَبْلَى بمنطقة المهد (معدن بني سُليم قديماً) ،

١٧ ــ ص ٢١٣ : (نَحَجُو ــ بفتح الجيم وكسرها ــ ماء أو اسم موضع بعينه شرقي جبل سلمي ، وكانت فيه وقعة بين غَني وطَيَّء ، قال ابن بَرِّي : وشاهده قول الطفيل الغَنوي (١٣ ق هـ= ٢١٠م) .

فُذُقُوا كُمَّا ذُقْنَا غَدَاةً مُحَجِّدٍ ﴿ مِنَ ٱلغَيْظِ فِي أَكْبَادِنَا والتَّحَوُّبِ)

### يلاحظ على هذا:

\_ مُحَجر في الأصل وصف كها في قول أبي زياد : مُحَجَّرُ جبلٌ حوله رملٌ حُجِّرَ بِهِ ـــ «شرح المعلقات» للتبريزي ٢٠٨ ولابن الأنباري ٣٣٥ ، وقال البكري في «معجم مااستعجم» ١٨١ : كل جبِّل أَزَّرَهُ رَمُلٌ فهو تُحَجَّرُ .

ثم أصبح الوصف علماً لجبال ومواضع كثيرة ، ذكر بعضها البكري وياقوت في معجميهها ، منها :

١ جبل في ديار طيّي ، ولعل هذا هو أشهر تلك المواضع ، فقد ورد في معلقة لَبِيد بن ربيعة العامري وفي شعر بشر بن أبي خازم الأسدِي وزيد الخيل الطائي ، وطُفَيْل الغَنوي وبقربه جرت وقعة بين قبيلتي غَني وطيّي ، وهذا الجبل يعرف الآن باسم (المِسْمَى) وهو سلسلة من الجبال واقعة بين خطي الطول ١٠٠/٠٥ و ٣٥٠/٣٥ وخطي العرض ٢٥/٥٥ و٥٤/٣٥ غرب بلاد طيّء على مقربة من رمال النفود الكبير (عالج قديماً) وفي طرف هذه السلسلة من الشمال فرّدة والرّجام الجبلان المذكوران في معلقة لبيد ولا يتسع المجال لزيادة التفصيل .

٢ ــ تُحَجَّرُ أيضاً قرن (جبل صغير) في أسفله جرعة بيضاء حُجَّر بها واقع في
 ديار بني أبي بكر بن كلاب بفرع الشَّرَّةِ في عالية نجد .

٣ ــ جبل في ديار بني يربوع من تميم شرق الدهناء .

٤ ــ قرن (جبل صغير) مُؤزر بجرعة بيضاء في أسفله ، واقع في أطراف السَّبَال من بلاد بني عُذْرة في شيال الحجاز .

ه ـــ جبل في ديار بني تُمير ، وبلادهم شرق عرض شَهَام وغَرْبَ بلاد السُّرُّ .

٦ جبل في ديار بني وَبَرِ بن الأضبط من بني كلاب بقرب أسود العين في عالية نجد غرب ضَرِيَّة .

٧ ــ موضع في حضرموت ورد ذكره في كتاب الرسول ﷺ لأقوال شُبْوَة .

٨ ـــ موضع في بلاد بني كعب بن ربيعة في الجنوب الغربي من منطقة البيامة

ورد ذكره في شعر تميم بن أبُّ بن مُقْبِل .

والشواهد على كل ماتقدم يمكن استقاؤها من مراجعها .

١٨ \_ ص ٢١٧ : (وَعِمْجَرٌ : قرية معروفة ، جاء ذكرها في حديث وائل بن حُمْد

وقال ابن الأثير: هي حظائِرُ حول النخل: وقيل حداثق).

كلمة محجر هنا وقع الاختلاف في ضبطها فقد وردت في كتاب وأخبار المدينة» لابن شبة \_ ٥٨٠/٢ \_ : (حجر) حين ذكر وفود واثل بن حُجْرٍ على رسول الله يَقِيقٍ ، قال : وكتب له : ومن محمد رسول الله لواثل بن حُجْرٍ وبني مَعْشَرِ وبني ضَعْشَر وبني ضَعْشَر وبني ضَعْشَر وبني الله مُعْمِع أنَّ لهم شبوة وتنعة وحجراً والله لهم ناصر» . وشبوة وتنعة وحجر قرى . انتهى ، وكلمتا شبوة وتنعة محرفتان في المطبوعة ومهملتان من الإعجام في المخطوطة .

وجاء في كتاب همنال الطالب، لابن الأثير ــ ص ٦٩ ــ : غَخْجُرُ قرية معروفة بحضرموت وقيل هو محجن بالنون موضع معروف ، ومحاجن النخل حظائر تتخذ حولها . لهذا يحسن التثبت من قول ابن الأثير .

١٩ ــ ص ٢١٧: (حَنْجُرُ: أرض بالجَزيرة لبني عامر، وهي من قِنْسْرِيْنَ ،
 سميت بذلك لتجمع القبائل بهذا واغتصاصها، أي امتلائها بالقبائل).
 (ت)

١ \_ يلاحظ على هذه المادة أنها ليست في كتاب «تاج العروس» الذي رمز له في أخرها بحرف (ت).

٢ ــ قِنَسْرِيْنُ ليست من الجزيرة الفراتية، بل من بلاد الشام، وكانت بقرب مدينة حلب على ماذكر الدكتور المنجد في تعليقاته على كتاب «فتوح البلدان» للبلاذري .

٣ ــ وياقوت لما أورد كلام نصر الذي سَمَّى فيه الموضع (حَنْجَرة) وقال فيه:

وهي من الشام ثم من قِنسرين. أضاف ياقوت: كذا قال بالجزيرة، ثم قال بالجزيرة، ثم قال بالجزيرة، ثم قال بالشام . فكأنه استغربه.

٤ \_ أورد ياقوت في والمعجم، شاهدا على (حنجر) قول تميم بن الحُبَاب أخي عُمير بن الحباب :

جَزَى اللّهُ خيراً قُوْمَنَا مِنْ عَشِيْرَةٍ بني عامرٍ لما استهلُوا بِحَنْجَرِ واعاد هذا البيت مع أبيات أخرى في (لِسِّا) قائلًا: لِبًّا من بلد العقر من أرض الموصل. وأعاد البيت الذي أورده في حنجر وبعده:

وَمَوُّوا عَلَى لِبُّنَا كَنَانٌ عُيُسُونَهُمْ مِن ٱلوَجْدِ بِالأثادِ حَمُّ الصَّنَوْبَرِ ه ... جملة: وهي من الشام ثم من قِبُّسرين. في مخطوطة كتاب نصر كلمة (من) كأنها: (بين).

وبالإجمال فالموضع في الجزيرة الفراتية الواقعة بين دجلة والفرات وليس في الشام، وفي هذا الموضع تجمعت قبائل قيس ومنهم بنو عامر للأخذ بثأر عمير بن الحباب السلمي رأس قيس الذي قتلته تغلب سنة ٧٠، فقال في ذالك أخوه تميم شعرا ورد فيه اسم (حنجر) وسياه نصر (حنجرة) ، وورد فيه اسم بني عامر عرضاً عند ذكر الموضع الذي اجتمعوا فيه ، وليس في الأصل من بلادهم .

٢٠ – ص ٢٢٣ : (الحجاز: الجِبَالُ ، ومنه قول الشاعر :
 ونَحْنُ أُنَاسٌ لا حِجَازَ بأَرْضِنَا

و ـ : البلد المعروف . (تحال على الأستاذ الشيخ/ حمد الجاسر) .

١ ـــ الشاعر هو الأخنس بن شهاب التغلبي ــ جاهلي ــ والبيت من قصيدة في والمفضليات، ج ١/ ص ٦ ـــ تحقيق الأستاذين أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ــ وهو :

وَمَحْنُ أَنَاسٌ لا حِجَازَ بِأَرْضِنَا مَعَ ٱلغَيْثِ مَانُلْفَى ، ومَنْ هُوَ غَالِبٌ

٧ — اما الحجاز فهو قطر واسع ، ممتد من اليمن في أقصى جنوب الجزيرة إلى الشام ، ويحده شرقا مرتفعات نجد إلى ماأشرف على جبلي طَيَّع من الحرار والجبال ، وغربا سهول تهامة ، وجنوبا سراة عَبِيدة حيث فروع وادي تَثْلِيث ، وشمالاً جبال حِشْمَى ومشارف بادية الشام (شَرَّق الأردن) وفيه مدُن أشهرها المدينتان الكريمتان والطائف وأودية ذات قرى كثيرة كواديي نَخلة والفُرَع ، ووادي القرى (العلا) ووادي العبص ، ويتصل به عدد من الحرار من أشهرها حرة خيبر ، وفيها واحتا خيبر وفدك (الحائط).

وسمى حجازاً لأن جبل السراة الممتد غرب الجزيرة أقبل من قَعْرِ اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام ، فسمته العرب حِجَازاً لحجزه بين الغور وهو أرض عهامة المنخفضة وبين بلاد نجد المرتفعة ولاحتجازه أيضاً من شرقيه بالحرار والجبال .

والعرب تسمى كل جبل حجز بين أرضين حجازاً ، قال حُرَيْثُ بن عَنَابٍ الطائى :

حَمَاهُنَّ مِنْ نَبْهَانَ جَمْعُ عَرَمْرَمُ وصُمَّ ٱلعَوَالِي وَٱلحِجَازُ ٱلْمُنَّعُ وهو يقصد بالحجاز هنا جبال طيء ــ انظر «أدب الحواص» ص ٩٤ ــ .

٢١ ــ ص ٢٣٧ : (الشَّرَبَّةُ) في قول عبدالله بن الحجاج التغلبي : عَلَمُ لأرض
 واسعة واقعة بين واديي الجريب والرَّمة محددة في معجمات الأمكنة .

٢٢ ـ ص ٢٣٧ : (الحَجِيلُ: ماء الصّيان (ص) كل أرض صلبة ذات حجارة إلى جنب رمل .

قال الأفوه الأودِي :

وقد مَرَّتُ كُمَاةُ أَلَحَرْبِ مِنَّا عَلَى ماءِ السَّدُفِينَةِ وَأَلَحَجِيلِ الدَّفِينَة : منزل لبني سليم) .

١ \_ الصواب: ماء في الصَّمان \_ كما في «معجم البلدان» \_ إذ في الصمان مياه

كثيرة .

٢ ــ الصَّمَّانُ : عَلَمٌ لصحراء صلبة ذات آكام ورياض وأودية ، وفيها مناهل مشهورة قديماً وحديثاً واقعة شرق الدهناء .

٣ ــ قول الأَفُوهِ يدل على أن الحَجِيل ليس الواقع في الصَّان إذ المسافة بينه
 وبين الدَّفِينة تقارب سبع مئة (٧٠٠) كيل ، فهي مسافة طويلة ليس من المعقول
 قطعها في وقت قصير .

٢٣ ـ ص ٢٣٨ : (والحُجَيْلاَءُ : اسم بئر باليهامة . وفي واللسان، قال الشاعر :

فَأَشْرِبُ مِنْ مَاءِ ٱلْحُجَيْلاءِ شَرْبَةً يُدَاوَى بِهَا فَبْلَ ٱلْمَاتِ عَلِيْـلُ) الشاعر هو يحيى بن طالب الحنفي من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، وقبله :

الْآهَلْ إِلَى شَمِّ أَخُزَامَى وَنَظْرَةٍ إِلَى فَرْقَرَى قَبْلَ أَلْمَاتِ سَبِيلٌ ؟ انظر والأمالي، للقالي \_ ١٢٣/١، وومعجم مااستعجم، وومعجم البلدان، رسم الحجيلاء.

وهذه البئر كانت من نواحي البَّرَّة البلدة المعروفة في منطقة البَطِين غرب البيامة .

٢٤ ــ ص ٢٥٠ : (الحَجْناءُ : فَرَسُ مُعاوِيَةَ البَكاثِي) . (ق، ت) .

أوضح من هذا التعريف :

٢٥ ــ ص ٢٥٢ : (وأَ لَحَجُون : مَوْضِعٌ بحكة ، ناجِية من البَيْت . (ل) وقيل :
 جَبَلٌ بَمَعْلاةِ مَكَة مُشْرِفٌ مما يلي شِعْبَ الجَزَّارِين ، فيه الحُوجاجٌ ، قال الشَّهَيْلي :

على فَرْسخ وثُلُثين (حوالي ٦/كم تقريباً) من مكة (ل، ق، ت، مع) . وقبل : الحُجُونُ : موضع بمكة فيه اغوِجاج ، والمشهور الأول . (ل، نه) تحال على الأستاذ الشيخ/ حمد الجاسر).

التعريف ينطبق على موضع واحد ، فالحَجُونُ جبل بمعلاة مكة فيه اغوجاج ولكن قول السُّهَيلي بأنه (على فرسخ وثلثين ـ حوالي ٦ أكيال) غير صحيح كما سيأتي ، فالمسافة بين ألحُجُون وبين المسجد الحرام لاتزيد على نصف ميل (سدس فرسخ) كما سيأتي .

كان الاسم (الحُبُون) يطلق على جبل في الجانب اليهاني من معلاة مكة في أسفل ألمُحصَّب على بمين الذاهب إلى مِنى ثم أُطُلِقَ أخيراً على جبل مقابل له على يسار الذاهب إلى منى ، مطل على المقبرة ، أوضح ذالك مؤرخ مكة تقى الدين الفاسي في وشفاء الغرام ، ٢٩٣/١ وفي الحُبُون ثنية كَذَاء المعروفة ، ثم سُمِّيَتِ به المقبرة نفسها . وألف صاحب والقاموس وسالة بعنوان وإثارة ألحَبُون لزيارة الحجون قال في أولها: حصل عزم لزيارة مقبرة الحُبُون ، وقصدتُ بتعديد أسهاء من دُفِن من الصحابة بَوَجِينُ تلك الجُبُوبَةِ المباركة تنشيطاً لكل وان بُحُون الله آخر ماذكر ، والحجون الأول في اسم الرسالة بالفتح بنالجون الرجل الكسلان . وتبعد الحُبُون عن باب بني شيبة أحد أبواب المسجد بألف واثنين وأربعين مترا ، ومن هنا يتضع خطأ السَّهيلي في تحديد المسافة بوأوضح هذا والمعفول .

٢٦ \_ ص ٢٥٣ : (وفي الخبر: انه كان يستلم الركن بمحجنة (أي يقبله) .

۱ \_ صواب كلمة (بمحجنة): (بمحجنه) بهاء الضمير \_ ونص الخبر: عن جابر \_ رضي الله عنه \_ قال: طاف رسول الله على راحلته ، يستلم الركن بمخجنه ، ثم يعطِفُ المحجن \_ ويقبله \_ «القرى لقاصد أم القرى» للمحب الطبري \_ ۲۵۲ .

٢ ـ كلمة (يستلم): يَبُسُ ويلمس، لا (يُقَبِّل).

٢٧ - ص ٢٦١ : (أَحْجَاه : اسم مَوْضع ، قال الراعي :
 قَـوالصُ أَطْرَافِ المُسُوحِ كَأَنَّها بِرِجْلَةِ أَحْجَاء نَعامُ نَوَافِرُ (ل،ت)
 الرُّجْلَةُ : هي مَسِيلُ الماءِ من أَلَحَرَّةِ إلى السهلة ينبت البقل) .

### يلاحظ على هذا:

1 - أن صاحب ومعجم البلدان سمى الموضع (رجلة أحجار) وقال: انه بنواحي الشام. والقول بأنه من نواحي الشام يؤيده أن الشاعر ذكر بعده: سرّاع السُّرَى المُسَتْ بِسَهْبِ وأَصْبَحَتْ بِنِدِي القَورِ يُغْشِيْهَا الْفَازَةَ عَامِرُ وذُو القور: وادٍ لايزال معروفا من أودية السياوة في طريق المتجه إلى الشام شرق بلاد الجوف، وهو من روافد وادي عَرْعَر، ويظهر أن الشاعر قال هذه القصيدة وهو في طريقه عائداً من بلاد الشام، فرجلة أحجاء - أو أحجار - تقع شيال ذِي القور المعروف الآن باسم (أبا القور).

وقد ورد البيت في الديوان مطابقاً أنصه هنا .

٢ ــ اما صاحب ،معجم مااستعجم فقد سمى الموضع رِجْلة أحجاءٍ وقال:
 أرض لينة معروفة تنبت الشجر ، كثيرة النعام ، ثم أورد بيت الراعي .

٣ - الرجلة هي : مسيل الماء ، وكها وصفها أبو حنيفة الدينوري بأنها مسيلً سيلًا مِنْيَات «اللسان» ، وعلى هذا فلا داعي لذكر كلمة (الحرة).

٢٨ ــ ص ٢٦٨ : (حَدًّاءُ : وادٍ فيه حِصْنُ ونَخْلُ بين مَكَّةَ وجُدَّة ، يسمونه اليوم حُدَّة (مي) قال أبو جُنْدُبِ الهذلي (جاهلي) :

## المعم أنجف افي للمنطفة الشرقبية - ١٦ -- نسب

في «معجم البلدان» \_ بالضم والقصر بلفظ النَّهَا بعنى العقل \_: قريةً بالبحرين لبني عامر بن الحارث من عبد القيس، انتهى .

حَدًاء اسم نُنِي من أَسْفل وادي مَرِّ الظهران (وادي فاطمة) بجزعه الطريقُ من مكة إلى جُدة قبلُ الوصول إلى بحرة ويبعد عن مكة نحو خمسة وعشرين كيلاً وفيه قرية تسمى حَدَّة ــ بفتح الحاء المهملة ــ ولا حصن فيها الآن ولا أهمية لها لنضوب ماء عينها ، ولاتساع عمران مدينة بَحْرَةَ القريبة منها .

أما بيت أبي جندب الهذلي فقد يكون أراد بحدًاء جبلًا يقع بقرب جبل آخر يسمى الحشا ، وهذان الجبلان يقعان بقرب وادي يَلَمَّلُم في الجنوب الغربي من مكة على مسافة تقرب من مئة كيل ، حيث ميقات الاحرام بالحج أو العمرة للقادم من اليمن .

#### ۲۹ ــ (حجرف) :

لم ترد هذه المادة في موضعها مع ورودها في كتب اللغة كـ «القاموس» و«لسان العرب» و«تاج العروس» وغيرها.

قالوا: الحُجُرُوف دويبة ذات قوائم طوال، وقيل: هي النمل الذي رفعته قوائمه عن الأرض، وهي العُجْرُوف \_ بالعين \_ . =

وهذا النوع من النمل اسمه في نجد (قِعْسُ) ــ بالقاف بعدها عين وسين مهملتان ــ

والمادة نفسها مستعملة ، فمن الأسياء المشهورة حجرف . ولهذا يحسن إيراد المادة .

حمد الجاسر

ومنازل بني عامر تقدم ذكرها في المقدمة، وأنها في جهات الظهران والبيضاء، ولكن لا ذكر لقرية بهذا الاسم في تلك الجهة الأن على ما أعلم.

#### ر. نهــــر

- النّهُوُ الماء الجاري، وقد توسّع فيه اللغويون فقالوا إنه مجرى الماء، ولكن أهل عصرنا لا يطلقون اسم النهر إلاّ على المياه الجارية بقوة، وقد كان في المنطقة المعروفة قديماً باسم (البحرين) أنهار، على ما يفهم من كلام قدماء المؤرخين، ومن أشهرها نَهُو مُحلِّم - الذي تقدم ذكره في محله - وتقدم قول الهمداني(١) عن عين الناقة في الأفلاج أن امرأة مَرَّتْ بها على ناقة، فتفحَّمَتْ بها الناقة في جوف العين، فخرج بَعْدُ سوارُهابنهر مُحلِّم، بهجر البحرين، ومُحلِّمُ نهر عظيم، يقال: إنَّ تُبِّعاً نزل عليه فهاله، ويقال: إنَّه في أرض العرب، بمنزلة نهر بَلْخ في أرض العجم. انتهى.

وقد كتب إليَّ الأستاذ محمد بن ابراهيم البُرَيْش بتاريخ ٥ رمضان سنة ١٤٠٤هـ كتاباً جاء فيه أن بطليموس المؤرخ اليوناني المعروف أشار إلى وجود نَهْرٍ في شرق الجزيرة يصب عند منتصف الخليج، ساه (لاريس) ومنبعه من بلدة سهاها (لاثا) أو (لاتثا LATTHA).

وأن (جاستالدي) أشار إلى ذالك النهر في عام ١٥٦١ الميلادي، وأن منبعه من بلدة تدعى (لاكا) أو (لاسا LACA) وأن مصبه يقع في الخليج جنوب البحرين، ورسم مجراه في خريطة رسمها. وفي عام ١٧١٢ الميلادية رسم (مول) في خريطة قام بوضعها نَهْراً يُصُبُّ في الخليج في نفس المكان، ساه AFTAN أفتان، عفطان).

ويستوضح الأخ الكاتب عن هذا النهر، والذي أرى أنه هو نهر مُحَلِّم، فموقعه متقارب في تحديد العلماء العرب، والعلماء الأعاجم الذين نقل الكاتب

عنهم، وأرى هذا النهر هو ما يعرف الآن باسم (أم سبعة) أقوى عيون الأحساء.

ولا شك أنه كان في المنطقة أنهار صغيرة لا تزال آثارها باقية عيوناً عظيمة ، مثل عين الحقل ، وعين الجدود وعين الجوهرية ، وغيرها في الأحساء ، وعين دَارُوش في صفوا في القطيف وغيرها ، وقد ذكرت كثيراً من العيون \_ في حرف العين \_ وقد نضب أكثرها في عصرنا ، بسبب حفر الآبار الجوفية ، التي كانت الحديثة تجذب منها المياه بكميًّاتٍ عظيمة ، فنضبت المياه الجوفية التي تُغرّج من تلك العيون ، أو قلَّت ، يضاف إلى هذا أن المياه كانت تخرج من تلك العيون لِتَرْوَى بها الحدائق والمزروعات في المنطقة وما لم يتبخر منها تبلعه الأرض ، فتزداد به مياه العيون ، وفي عهدنا عملت الدولة مجاري عميقة تنحدر فيها فضلات تلك المياه وتمتصبها ، وتخرجها من منطقة الأرض التي ترويها العيون حتى تبلغ البحر.

#### ، ن<del>ا ---</del>ي

\_ ضبط هذا الاسم غير واضح ، فقد ورد بضم النون وكسر الهاء وآخره ياء مثنّاة تحتية \_ مضبوطاً ضبط قلم في كتاب «التكملة» (٢) للصاغاني وقال : قرية بالبحرين، وفي «القاموس» وشرحه: ونُهي \_ كَهُدَى \_ : قرية بالبحرين وقال ياقوت : هي بين اليهامة والبحرين لبني الشّغيراء، غير أنه ضبطه بكسر فسكون \_ نهي \_ وهو الصواب . انتهى .

وفي «المعجم»: نِهْيِّ ــ بكسر ثم السكون والياء معربة: اسم ماء. نهي: قرية بين اليهامة والبحرين لبني الشُّعَيراء، ونُهَيُّ الدولة: قرية أحرى. هذا نصُّ ما في كتاب ياقوت المطبوع، فضبط الكلمة غير واضح فيه. أما القرية فليستُ معروفة الآن، على حدَّ علمي \_ والشَّعْيْرَاءُ \_ على ما في «القاموس» وشرحه \_ هي ابنة ضَبَّة بن أُدَّ، أُمُّ قَبيلةٍ، ولدتُ لبكر بن مُرَّ اخي تميم بنُ مُرَّ، فهم بنو الشُّعَيْرَاءِ، أو لقب ابنها بكر بن مُرَّ، أخي تميم. انتهى.

ويظهر أن بني الشَّعَيْرَاء دخلوا في بني تميم، إذْ ليس لهم شهرة بين القبائل القديمة، وأشهر منهم ضَبَّة خالطت تميهاً في بلادهم منذ عهد قديم.

أمًّا يَهْي الدولة التي وردت في «المعجم» فقد ورد في (مستدرك) صاحب «التاج» بعد أن ذكر المواضع المسهاة بِنهْي عن ياقوت قال: ويَهْيُ الزولة \_ بالكسر \_ قرية بالبحرين، غير التي ذكرها المصنف. انتهى، فهل كلمة (الدولة) التي في «المعجم» مُحَرَّفة، أو ما ورد في «تاج العروس»؟

### النَّهَ لِيْدَيْ لِيَ

مثنى تصغير نَهْدِ \_: جبل صغيريقع شرق روضة أم العصافير، في شرق الصَّمَّان، في الجنوب الغربي من قرية السُفْلى، يحف به من الجنوب الشرقي آكام مستطيلة تتصل غرباً بجبل الحمار.

والاسم يطلق على كل أكمتين متجاورين، في مواضع كثيرة.

#### نُيَـــالُ

قال البكريُّ في «معجم ما استعجم»: \_ بضم أوله وتخفيف ثانيه: موضع بالبحرين. قال السُّلَيْكُ بنُ السَّلَكَةِ:

أَلَمُ خَيَـالٌ مِنْ نُشَيْبَةَ بِالرَّكْبِ وَهُنَّ عِجَالٌ عِنْ نيَالٍ وَعَنْ نَقْبِ السَّليك. هكذا صحت الرواية فيه عن القالي في شعر السَّليك.

ووقع في شعر البّعيث رواية يعقوب وشرحه:

## تَرَوَّحْنَ عَصْرًا عَنْ تَبَاكِ وعنْ نَقْب

وقد تقدم إنشادُه في رسم نَقْب، وقَبْلُ في رسم النّباك، وهو الصحيح، والله أعلم، لأني لم أر نيال إلا في بيت السّليك، على رواية أبي علي. انتهى. ولقد أحسن رحمه الله وأصاب، فيال هنا تصحيف نباك، وقد أوردته لمعرفة تصحيف الاسم الذي لايزال معروفاً، وتقدم ذكره في موضعه.

#### حبرف البواو واحبينية

\_ على اسم الفاعل من وَحَفَ ، ولعله مأخوذ من الْوَحْفَاءِ وهي الأرض التي فيها حجارةً سُود \_ ولم أَرَ في كلام المتقدمين تحديدا واضحا لهذا الموضع ، مع كثرة ورود ذكره في الشعر ، وتكرره في شعر ذي الرَّمَّةِ ، فياقوت في «معجم البلدان» اكتفى بأن قال: الواحِفَان تثنية واحف موضع ، وأنشد بعضهم : عَنَاقَ فَاعْلَى الْوَاحِفَيْنِ كَأَنَّهُ مِنَ الْبَعْيِ للأَشْبِاحِ سِلْمٌ مُصَالِحُ وقال: واحف موضع آخر ، قال ثعلبة بن عَمْرٍو العبْقَسِيُّ :

لِلَنْ دِمَنُ كَانَّهَنَّ صَحَالِتُ فَ قِفَارٌ خَلَا مِنْهَا الكَثِيْبُ فواحِفُ

والبيت الأول لَذي الرّمة ، كما سيأتي ــ وما أراه أراد إلا واحِفاً فثنَّاه على عادة الشعراء كقول الفرزدق <sup>(٣)</sup> بمدّح يزيد بن عبد الملك :

ولقد تَرَكْتُ بِوَاحِفَينِ بَقِيَّةً يَرْجُون سَيْبَ نَدَاكَ غَيْرَ الْمُحِل

وفي شرحه نقلًا عن ابن حَبِيب : واحف واحدٌ فجعله اثنين .

ولما ذكر ياقوت الْمِعَا قال في وصف الطريق من اليهامة بعد أن ذكر هُرَيْرة آخِرَ الدهنا : ثم واحف ثم المِعا . وهذا يدل على أنه شرق الدهنا ، وذُو الرُّمَّة

أضاف المِعَا إلى واحِفِ \_ كما سيأتي \_ والمِعَا هو جانب الصَّمَان على ما نقل ياقوت عن أبي زياد الكلابي ، وأوضحُ تحديدٍ للمعَا ماجاء في كتاب «بلاد العرب» (٤) في وصف الطريق من حَجْرٍ إلى البصرة \_ بعد أن ذكر أول ما يستقبل من الصَّمَان بعد قَطْعِ الدهنا \_ قال : فتمضي في الصَّمَان حتى تنتهي إلى بلد يقال له الْمِعَا ، وهو رَمْلُ بين جبال ، ثم تجور المِعَا فتمضي حتى ترد طُوَيْلِعا . انتهى .

وإذَنْ فواحف هو في جانب الصَّمَّانِ الذي يَلِي طُوَيْلِعاً ... أي في أسفله الموالي لما يعرف قديماً باسم الطُوال ، وطُويلع يعرف الآن باسم الطُوال ، وطُويلع يعرف الآن باسم الضبْعِيَّات ، ولما ذكر الهمداني في «صفة جزيرة العرب» (٥) بلاد بني تميم قال: الشَّمَالِيلُ والخَلْصاء وواحِفُ الرَّمَادةِ ، فإذا كان هذا النص صحيحاً فإنه يدل على قرب واحف من الرَّمَادة ، ولاشَكُ أن جهة الموضع قد اتضحت من الإشارات المتقدمة ، وسيأتي في شعر ذي الرمة ما يؤيدها .

أما البكري فقد قال عن واحف : هو اسم ماء قال الراجز ـــ وذكر سُخُلًا ــ :

عَفَتْ عَرَاقِيْهِ وَطَالَ قِدَمُهُ بِواحِثٍ لَمْ تَبْقَ إِلَّا رِبَمُهُ

\_ كذا استشهد على كون الاسم يقع على ماءٍ \_ وما أرى الراجز وَصَفَ سجْلًا \_ أي دَلُوًا \_ ولكن وصف رَبْعاً دارساً مع أن كلمة (عراقِيه) لست من صحتها على يقين .

وأورد البكري في رسم (بوك) من شعر لأوس بن حَجَرٍ . فَبَطْنُ السَّلِّ فالسِّخَالُ تَعَـذَّرُتُ فَمَعْـقُلَةٌ إلى مَــطَادٍ فَــوَاجِـفُ ويفهم من هذا تقارب معقلة ومَطار وواحف ، وأما السُلِّ فتفصل بينه وبين هذه المواضع الدهناء بعرضها ، والسخال أجهل موقعها .

وعَدَّ البكريُّ \_ حين تكلم على الخَلْصاءِ وأورد بيت ذي الرمة الذي سَيَرِدُ فيها بعد \_ عدَّ الفودجات وواحفاً تلقاء الخلصاء ، أخْذاً من قول الشاعر .

وكما قرن أوس بن حَجَرٍ ذكر واحف بِذِكْرِ مَعْقُلَةَ فعل رؤبة فقال ('' : تَا أَبُدَدْتْ مَعْقُلَةً فعل رؤبة فقال ('' : تَا أَبُدَدْتْ مَعْقُلَةً فَسَوَاحِفُ فَمِذْنَبُ الْبُرْدَيْنِ فَالنَّواصِفُ وقال فذكر الموضع (''):

هَلْ تَعْرِفُ الرَّبْعَ اللَّحِيلَ أَرْسُمُهُ بِوَاحِفٍ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رِنَمُـهُ أَمَا ذُو الرَّمَةُ فقد ورد اسم واحف في شعره مِرَاراً ، منها قوله \_ يصف حِمَارَ وَحْشِ مع أَتُنُهِ (^^) \_ :

لَهُ عَلَيْهِنَ بِالْخَلْصَاءِ مَرْتَعِهِ فَالْفَوْدَجَاتِ فَجَنْبَيْ واحِفٍ صَخَبُ وَقَالُ أَنْ فَوْدَجَاتِ فَجَنْبَيْ واحِفٍ صَخَبُ وقال (1) يصف حَير وحْش -:

وظَلَّلْتُ بِمَلْقَى وَاحِفٍ جَرَعَ الْمِعَا قِيَامًا تَفَالَى ، مُطْلَخِماً أَمِيْرُهَا أَمِيْرُهَا أي حيث لقي واحفُ جَرَع المِعَا ، والجرع من الرمل : رابية سهلة لينة . مطلخم : مستكبر .

وقال(١٠٠)\_ يصف أُتُناً وحشيَّةً \_ :

بِرَهبَا إِلَى رَوْضِ الْـقِذَافِ إِلَى الْمِعَا إِلَى وَاحِفِ تَــرْوَادُهَـا وَتَحَــالُهـا تَرُودُ: تَجِيء وتَذْهَبُ. تروادها: إقبالها وإدبارها. تُرُودُ: تجيء وتَذْهَبُ.

وقال(١١)\_ عن حمار وحش مع أُتُنه ــ :

لَهُ وَاحِفٌ فَالصَّلْبُ حَتَّى تَقَطَّفَتْ خِلافَ الثُّرَيَّا مِنْ أُرِيْكٍ مَارِبُهُ

وروى أبو عمرو : من أُرَيْكِ :

يُقَلِبُ بِالصَّمَّانِ قُوداً جِرَبدةً تَرَامَى بِهَا قِيْعَانُهُ وأَخَاشِبُهُ جَريدة : قد جَرَّدها ليس فيها صغير وكبير ، هي أفْتَاء . الأخاشِب: جمع أخشب وهو المكان الغليظ المرتفع ، والأخشب الجبل \_ والقاع المكان الصلب الحُرُّ الطين .

وقال \_ يصف مراعي حمار وحش(۱۲)\_:

عَنَاقَ فَأَعْلَى وَاحِفَيْنِ كَانَّهُ مِنَ الْبَغْيِ لِلأَشْبَاحِ سِلْمٌ مُصَالِحٌ أِي مَن طلبه الشخوص لا أي رغى عناق فأعلَى واحفين من البغي : أي من طلبه الشخوص لا يفزَع ، كأنه سِلْمٌ للأشباحِ ، لأنه في قفر ليس فيه أحد . فإذا رآى شخصاً نظر إليه .

وقال ـ يصف خُمراً ـ (١٣):

رَعَتْ وَاحِفاً فَالْحِزْعَ حَتَّى تَكَمَّلَتْ جُمادَى وَحَتَّى طَارَ عَنْهَا نَسِيْلُهَا كَانت جُمادى في ذالك الوقت إذا تكملت فقد جاء الصيف ، فإذا جاء فلا بُدَّ أن تطلب الماء ، والجزع : منعطف الوادي . وقال (١٤٠):

تُرَاقِبُ بَيْنَ الصَّلْبِ والهَضْبِ والمِغَا مِعَا وَاحِفٍ شَمْساً بَطِيئاً نُزُوْلُهَا وَاحِفٍ شَمْساً بَطِيئاً نُزُوْلُهَا وَاقِلُونَا):

إِذَا لَعِبَتْ بُهُمِّى مَطَارِ فَوَاحِفٍ كَلُعْبِ الْجَوَادِي، وإضْمَحَلَّتْ ثَمَائِلُهُ

أي ذهب ما في جوفه من العلف ، يريد ثماثل البعير ، وذالك أنَّ الحرَّ أذهبه (؟)

#### الْــــوَادِي

يُعْنَى بالكلمة لُغَوِياً الأرض المنخفضة التي تجرى فيها السُّيُول ، عند هطول الأمطار ، ثُم تُوسِّعَ في الكلمة فأصبحتْ تطلق على الأراضي المنخفضة مثل وادي القُرَى في شهال الحجاز ، فهو واحة واسعة فيها عدد من الأودية .

وأطلق الشاعر ابنُ مُقَرَّبِ كلمة (وادي) على وَاحَةِ الحَسَاء:

يَاحَبُّـذَا وَادِي الْحَسَاءِ فَإِنَّـهُ لَــوســاءَنِي واددٍ إِلَيَّ تُحَبَّبُ وفي هذه البلاد التي ألف هذا الكتاب لتحديد مواضعها أوديةٌ كثيرة منها على

وفي هذه البلاد التي ألف هذا الكتاب لتحديد مواضعها اوديه كثيره منها على سبيل المثال لا الحصر .

وادي الباطِن ، المعروف قديمًا باسم فَلْج (انظر هذا الاسم) .

وادي السِّنَار: ــ تقدم ذكره في مواضع وهو وادي المياه وسيأتي له ذكر .

وادي السَّهْبَا: أعلاه في الخَرْج ، وفروعه من جبال العارض ، ويتصل شرقاً إلى ساحل الخليج ، مخترقاً الأرض التي غطَّنُها رمال الرُّبْع ِ الحَالي شرق يَبْرِيْنَ .

وادي الشُّقِّ : وهو منخفضٌ واسعُ منَ الأرض يقع شمال الخفقي ، وغَرْبَهُ ، بقرب الْوَرِيعة .

وادِيَا الشَّيْطَيْنِ \_ تقدم ذكرهما \_ وهما مُثَنَّى شَيِّطٍ .

وَادِيَا الفَأْوَيْنِ \_ مُثَنِّى فَأْوٍ .

وَادِيَا الفُرُوقِ .

واديا فُلَيْجَيْن الشهالي والجنوبي \_ مُثَنَّى فُلَيْج .

وغيرها ، وسيأتي ذكر أشهرها مع ما سبق من الإشارة إلى بعضها عند ذكر

اسمه مجرداً ــ كالسُّتَار والفروق وغيرهما .

## السوادي الشّمسالِي

وقد أطلقَ ابنُ الْـمُقَرَّب اسم الوادي الشهالي على جانب من حدائق نخيل الأحساء في عهده فقال (١٠٠٠):

وَهَلْ أَينَعَ الوادِي الشَّمَالِيُّ واكْتَسَتْ عَثَاكِيلَ قِنْوَانٍ حَدَائِقُهُ الغُلْبُ؟

ويظهر أنه يعني موقع النخيل الذي شهال موقع البطَّالية ، حيث المكان الذي تقع فيه آثار مدينة الأحساء القديمة ، فتلك الجهة منخفضة \_ فيها يبدو \_ عها حولها ، بحيث يمكن القول بأنه كان واديا .

#### وادي ئَغَــــب

ــ بالثاء والغين المعجمة مفتوحتين وآخره باء ــ من روافد وادي الْــمُلَيْع ِ ، في شرقي حَرَض .

#### 

من فروع وادي المُلَيح ، بقرب حَرَض ، في أعلى الصَّمَّان من الجانب الجنوبي .

## وادي السُّـــدَيْــــــــــرِ

شَعِيبٌ قصير يدعى فَرْعهُ وادي المزهرة في منطقة الصهان يتجه من الجنوب على مقربة من الخَمَّة ، حتى يصل إلى القَرْعَاءِ ، وتحفُّ به من الشرق جبال الدُمَيْغ .

## وادي شَبْهَانـــــة

ــ بالشين المعجمة بعدها باء موحدة ساكنة ثم هاء مفتوحة فألف فنون فهاء

التأنيث \_: شَعِيبٌ قصير ، تنحدر فروعه من الأكام المحيطة بَوَبْزُة ، فرائد وبزة وخشم وبزة ، ويتجه صوب الجنوب الشرقي حتى يفيض في أسفل جُوبَـة يُبرين ، يجزعه الطريق المتجه من يبرين إلى حرض .

## وادي الشُّغـــب

يقع غرب مدينة الهفوف على بعد خمسين كيلًا تقريباً . وادى الشُفَيَّـــــة

شَعِيب قصير ، يقع في الصَّلْب ، شرق الجربة الواقعة شرق مَطَار ، غرب مُشَاش الهادي بنحو خمسة وأربعين كيلًا ، وفروعه من جبل الحصان وما حوله ، واتجاهه صوب الشرق .

كذا رسم الاسم في المصور الجغرافي .

#### وادي الْـعَشــــــــاوي

وادٍ يقع غرب حرض ، ينحدر من البَيْضَة ، شرق الدهنا ، من الشهال نحو الجنوب حتى يَصُبُ في وادي السَّهبا .

#### وادى الفرَايــــا

على لفظ جمع قرية بلهحة العامة : جاء في تاريخ ابن غنام في ذكر حوادث سنة ١٢١٠ ما ملخصه (١٢٠ فلما تحقق سعود من نزول ثُوَيْنِي على (وادي القرايا) أرسل حسن بن مشاري مع جيش من المسلمين إلى أهل تلك البلاد لتطمئن نفوسهم ، وكانوا قد مُلِئوا كَرْباً وهَماً لتأخر سعود بالقدوم عليهم . والمقصود هنا وادي المياه (وادي الستار قَديماً) .

#### وَادِيَ الْقُصِّــــور

على لفظ جمع قَصْر -: وادٍ صَغير يقع جنوب الْـعُضَيْلِيَّة ، شرق جَوِّ دُخَان ، وغرب برقاء الضَّمْرَان .

#### وادي المزهسرة

في الصَّمَّان ، بين الخَمَّة جنوبا ، والقرعاء شمالاً ، وهو أعلى وادي السُّدُير اللهُ يعني السُّدُير الذي يتجه شمالاً حتى يبلغ القرعاء .

## 

- بضم الميم وفتح اللام وإسكان الياء المثناة التحتية وآخره حاء مهملة \_ : واد يقع شمال محرض ، وفي أعلاه يقع منهل حرض ، شمال محطة حرض التي فيها القرية ، ويمتَدُّ شمالاً إلى مُشَاش الخليلين ، بمحاذاة جبل الحرمليَّة غرباً .

#### الحواشي :

- (١) : دصفة جزيرة العرب: ٣٠٦.
  - (Y) :  $T \setminus AY0$ .
  - (۳) دیوانه : ۲۸۲ .
    - (B) : 717.
    - . TTT : (°)
  - (۱) دیوانه : ۱۰۲ .
    - . 1 2 9 ; (Y)
    - (٨) ديوانه : ٣٥ .
      - . , YET : (9)
        - . 011:(11)
        - . AET : (11)
        - . 441 : (11)
        - . 944 : (14)
        - . 945 ( (18)
        - , 1771 : (<sup>30</sup>)
  - (١٦) ديوانه : ٢٠ الطبعة الهندية .
  - (۱۷) تاریخ نجد ــ ص : ۱۹۷ .

#### جبل التوباد: حياك ألحيا !!

اسم (التوباد) يستهوي الفؤاد، ويحرك المشاعر، لما له من خرْس في السمع ، وسَيْرُوْرة في أعياق الزمن تربو على ثلاثة عشر قرناً ، على أن موقعه لدى علماء اللغة لايسمو إلى مستوى الكلماتِ التي أفسحوا لها في مؤلفاتهم مجالًا رحباً للبقاء ، فهادة (ت ب د) وما تصرف منها ، من الكلمات المهملة كغيرها من المواد التي اشتقت منها أسهاء مواضع كثيرة حين يُعْبِي أَوْلئك العلماء إدراكُ معانيها يلجأون إلى التُّكَأَّة . المعروفة : (هذا الاسم مُوْتَجَلُّ) أي ليس مشتقاً من مصدر معروف ، \_ أما حذاقهم \_ أو متحذلقوهمُ فيحاولون ربط تلك الأسهاء بأمم بائدة \_ كالعماليق وبني إرم وبني سام ، واقرأ إن شِئْت عن تعليل بعض أسهاء مواضع لاتزال معروفة \_ ماجاء في «معجم البلدان». ونصه : وذكر العلماءُ بأخبارِ العرب أنْ أَجَّأْ سُمِّيَ باسم رجل ِ ، وسُمِّيَ سَلْمَى باسم امرأَةٍ ، وكان من خبرهما أن رجلًا من العماليق يقال له أجأ بنُ عبد الحيّ ، عَشِقَ امرأَةُ من قومه ، يقال لها سَلَّمَى . وكانت لها حاضنةً يقال لها العَوْجاءُ ، وكانا يجتمعان في منزلها حتى نذر بِهِمَا إِخْوَةُ سَلَّمِي ، وهم الغَمِيُّم والْمُضِلُّ وفَدَكُ وفَائِدُ والحَدثَانُ وزوجُها ، فخافت سَلَّمَى ، وهربت هي وأجأً والعَوْجاءُ ، وتبعهم زوجُها وإخْوتُها فلحقوا سَلْمَى على الجبل المسمى سَلْمَى ، فقتلوها هناك ، فَسُمِّيَ الجبل باسمها . ولحقوا العَوْجاءَ على هضبة بين الجبلين ، فقتلوها هناك ، فسُمِّيَ المكان بها . ولحقوا أجأً بالجبل المسمَّى بأجها، فقتلوه فيه ، فسُمِّي به . وأَنِفُوا أَنْ يرجعوا إلى قومهم ، فسار كل واحد إلى مكان فأقام به ، فسمي ذالك المكان باسمه . (انتهى) وإِذَنْ فهذا الاسم الخالد كان لمجنون ليلي أبلغ الأثر في خلوده ، وما أكثر ماللمجانين من آثار خلدها التاريخ !! فلنمسك بتلابيب (صاحبنا) ولْنُمبر معه إلى مرابع صباه ومراتع لهوه من بلاد قومه بني جَعْدة ، وبلادِ الحَرِيش الذين منهم

إنه قيس بن الْمُلَوِّح ِ بن مُزاحم بن عَدَس بن ربيعة بن جَعْدَةَ ، وليلي ابنة

صاحبته ليلي لمعرفة موقع هذا الجبل (التوباد) .

مَهْدي بن سعد بن مهدي بن رَبيعة بن الْحَرِيْشِ ، وجعدة والْحَرِيْشُ من بني عامر ابن صعصعة ، فمن بنو عامر هاؤلاء؟ ثم أبن بلادٌ جَعْدَةَ والْحَرِيش؟

بنو عامر هاؤلاء قبيلة كانت أَبْرَزَ القبائل الهوازنية العدنانية \_ عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن قَيْس عيلان بن مُضَر بن يُزار بن مَعَدُّ بن عدنان \_ وكانتُ من أَثْرَى القبائل عدداً ، وأكثرها فروعاً ، وأوسعها بلادا ، وأشدها قوة .

فَمَنَ فَرُوعِهَا بِنُو كِلاَبٍ الذِّينَ كَانَتُ تَشْمَلُ بِلاَدُهُمْ عَالِيَةً نَجِدٌ ، وَفَيْهَا جُمَى ضَرِيَّةً ، وتمتد جنوبا حتى أعالي بلاد وادي الدواسر (عَقِيقَ بني عُقَيُلِ قَديمًا). .

ومن بني عامر بنو هلال الذين لهم شهرة لم تقف عند حد المهتمين بدراسة أنساب القبائل ، بل شملتُ عامَّةُ الناس في مختلف العصور ، ونُسِجَ حول أخبارها من القصص والأخبار مابقي متناقلًا إلى عصرنا .

ومن بني عامر بنو عُقَيْلِ الذين عُرِفَ بهم وادي الدواسر بعد أن كان يُدْعَى (عَقِيْقَ جَرْم) نسبة لسكانه من قُضاعة و(عَقِيقَ تَمْرَةً) إضافة إلى قرية لاتزال معروفة في بطن ذالك الوادي .

ومن بني عامر ايضا بنو قُشَيْر إخْوَةً جَعْدة ، وكانت بلادهم مع إخوتهم منتشرةً في بلاد الأفلاج وما حولها غربا ُحتى تتصل ببلاد إخْوَتِهم من بني عامر ـــ الحريش والعجلان وبني عُقَيْل ـــ

وكانت بلاد بني عامر تمتد من سفوح الجبال الشرقية الجنوبية بامتداد الأودية المنحدرة منها كوادي أبيدة (بيدة) وهو وادي نُربَة ، ووادي رُنية ، ووادي بِيشة ، ووادي الدواسر ، منساحة في عالمية نجد ، ممتدة شرقاً حتى تشمل الجانب الجنوبي من جبل عارض اليمامة (طُوَيق) وأرض البياض المتصلة حتى رمال صَيْهَد (الرُبْع الحالي) ويَبْرين حيث بلاد بني سعد من تميم الذين يجاورون فروع بين عامر من الشرق ، ويجاور العامريين من الشال بطون من جَرْم وهِزَان س في العارض المُويْق) ثم بطون من بني تميم متحضرة في الوشم حتى السَّرُ غرباً حيث تتسع بلاد

بني عامر فتشمل حَمى ضريَّة سوى جانبه الشهالي من بلاد غطفان الممتدة حتى سفوح حرار الحجاز ، وتتاخم بلاد بني عامر غرباً بلاد بني سُلَيْم الممتدة من حَمى الرَّبَذَةِ غرباً فالدَّفِينَة حتى الحرة المعروفة بهم حرة رُهَاط الآن في المتد جنوباً فهو من بلاد بني عامر حتى وادي تَثْلِيثَ وفِرَاعِهِ من البلاد ، وما رفد وادي بيشة من أودية السراة كوادي ترج وما حوله حيث البلاد التي ينتشر فيها القحطانيون ، والتي تُعَادُ بلادَ بني عامر من الجنوب بامتداد حوض وادي بيشة حتى رمل الجزء ، مايعرف الآن باسم ألمنذفِن ، حيث يختفي طرف عارض اليهامة في رمال الربع الحال .

ولكن هذه القبيلة التي كانت لها تلك الصفة – من حيث الكثرة ، وتعدد الفروع ، وسعة البلاد ، وكانت لها السيطرة في جنوب بلاد نجد في العهد الجاهلي وصدر الإسلام بحيث كانت تتصدّى لمصاولة من يليها من القبائل القحطانية ، وكثيراً ما انتصرت عليهم في مواقع مشهورة مذكورة في أيام العرب – أوشكت الآن أن تكون غير معروفة باسمها القديم ، إذ لاتجد من ينتسب اليها في عهدنا الحاضر سوى قبيلة سبيع التي لاتزال باقية في أعلى بلادها الغربية في رنية وما حولها من منازل قبيلتها في العهود القديمة .

أما الفروع الأخرى فقد انضمت إلى القبائل الأخرى كعادة كل قبيلة يدركهاالضعف فتنضوي تحت لواء قبيلة أقوى منها ، ولا شكَّ أنَّ فروعا كثيرة من بني عامر انضموا إلى قبيلة الدواسر في العهود الأخيرة ، هذه القبيلة التي سيطرت على كثير من بلاد بني عامر ، كها أنَّ فروعا أخرى دخلت في مُسَمَّى قبيلة (عُتَيَبة) المنتشرة الآن في بلاد بني كلاب وبني غُير وبني هلال في عالية نجد كلها .

هذا عن بني عامر قبيلة قيس بن الملوح المعروف بمجنون بني عامر ، فهاذا عن جعدة قومه الأدنيين ، وماذا عن بلادهم وماصلة جبل التوباد بهذه البلاد؟ إن منازل بني جعدة هاؤلاء \_ وهم أبناء كعب بن ربيعة بن عامر \_ كها حددها متقدمو العلهاء وأوفاهم في ذالك صاحبا كتابي «بلاد العرب» وهصفة جزيرة

العرب، تقع شرقي بلاد قومهم العامريين متصلة بها ، وكانت قاعدة تلك البلاد (الْفَلَج) \_ بفتح اللام وهو واحد الأفلاج والمقصود به النهر \_ ثم أصبح علما على البلدة التي عرفت فيها بعد باسم الأفلاج ، وفي ذالك يقول راجزهم :

نعن بنو جَعْدةَ أصحابُ الفلجْ نحْنُ مَنَعْنَا بَطْنَهُ حتى انْعَرَجْ نَضْرِبُ بالسَّيْفِ وَنرْجُو بالْفَرَجْ

ويشاركهم في بلاد الأفلاج إخوتُهم بنو قُشَيْر ، وتنتشر بنو جعدة في أودية الأفلاج وما حول تلك الأودية ، ومنها وادي أُلغَيْل ، وقد وصفه صاحب وصفة جزيرة العرب، بإنه واد كثير النخل كثير الحصون ، ومن بلاد هم الصَّدارَةُ وهي فَرع وادي الغيل ، وقال عنها صاحب كتاب وبلاد العرب، : بأنها كثيرة النخيل . ولجعدة من المنازل مالايتسع المجال لذكره .

والغيل من الأودية التي لاتزال معروفة الآن وفيه بلدة بهذا الاسم من سكانها الآن القبابنة من السهول وهاؤلاء من بني عامر أيضاً.

وفي الغيل يقول قيس:

أَبَتْ لَيْلَةً بِالْغَيْلِ يَاأُمُّ مَالِكِ لَكُمْ غَيْرَ حُبِّ صَادِقٍ لَيْسَ يَكُذِبُ وَقَدَ أَثَارَ هَذَا البيت شَجْوِ ليلى وأَسَالَ دموعها كها يروي صاحب «الأغاني» وغيره ، إلا أن ليلة الغيل كانت ليلة حُبِّ عذري بِرِيْء.

من بلدة الغيل هذه الواقعة بقرب خط الطول ٤٦/٦٥° وخط العرض: ٢٢/٣٥° في أعلى إقليم الأفلاج ، وفي وسط هذا الجبل العملاق الذي يمتد بامتداد إقليم اليهامة من الشهال إلى الجنوب المعروف باسم (طُويق) حديثا ، وب (عارض اليهامة) قديما ، من هذه البلدة يشاهد المرُّءُ عن قرب جبلًا اسودَ كبيرا هو جبل التَّوْبَادِ الوارد في شعر قيس في أبيات تسيل رفةً وعُذُوبَةً .

يروي نقلةً قصة هيام قيس بصاحبته \_ انظر «الأغاني» ١٦١/١ طبعة الساسي \_ : أنها وهما صَبِيًّانِ كانا يرعيان غنها لأ هلهها عند جبل في بلادهما يقال

له التوباد ، فلها ذهب عقله كان يجيء إلى ذالك الجبل ، فيقيم فيه ، فإذا تُذَكَّرُ أَيَامَ كَان يُطِيفُ به هو وليل جَزعَ واسْتَوْحَشَ فهام على وجهه ، فإذا ثاب إليه عقله رآى بلدا لا يعرفه ، فيقول للناس : بابي أنتم أين التوباد ، من أرض بني عامر؟! فيقولون له : وأيْنَ أنْتَ من أرض بني عامر؟ عليك بنجم كذا وكذا فأمّهُ ، فيمضي على وجهه نحو ذالك النجم حتى يقع على التوباد ، فإذا رآه قال في ذالك :

وأَجْهَشْتُ لِلتَّوْبَادِ حِبْنَ رَايَتُهُ وَأَذْرَفْتُ دَمْعَ الْعَيْنِ لِلَّا عَرَفْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ كَانَ حَوْلَكَ جِيْرَةً فَقَال: مَضَوْا، وَاسْتَوْدَعُونِ بِلادَهُمْ وَإِنِّ لَابْكِي الْيَوْمَ مِنْ حَذَرِي غَدا سِجَالًا وتَهْتَاناً، وَوَبْلًا وَدِيْمةً

وكَ بَرُّ لِللَّهُ مِن حِينَ رآنِ ونادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ فَلَدَعَانِ وعَهْدِي بِذَاكِ الصَّرْمِ مِنْذُ زَمَانِ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْقَى عَلَى أَلْحَدَثَانِ؟! فِسَرَاقَ لَى والْحَيْسانِ مُحْتَدِعَانِ وسَدُّا وتَسْجَاماً، وتَنْهُمِلانِ

ويختلف الرواة في بعض ألفاظ هذه المقطوعة الرقيقة اختلافا ليس جوهريا ، إلا أن هناك من العلماء من أبّعد النجعة حين زعم أن التوباد الوارد فيها يقع في أرض الموصل من أرض الجزيرة الفراتية في بلاد بني شيبان في العراق ، وذالك في سياق خبر غزوة حدثت في شهر صفر سنة ٢٨٠ في عهد الخليفة المعتضد ، فقد خرج من بغداد يريد بني شيبان فقصد أرض الموصل ، فلما بلغ الموضع الذي كانوا يتخذونه معقلا أوقع بهم وقعة شديدة ، وسمى ابن كثير الموضع جبل تُوباد ، وأنه لما أشرَف على هذا الجبل وكان معه دليل أعرابي حسن الصوت أنشد الأعراب :

وَأَجْهَشْتُ لِلتَّوْبَادِ لَلَّا رَأَيْتُهُ وَهَلِّلَ لِللَّرِّحْنِ جِينَ رَأَنِي. وَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ اللَِّيْنَ عَهِدَّتُهُمْ بِظِلِّكِ فِي خَفْضٍ وأَمْنِ زَمَانِ فَقَال: مَضَوَّا، واسْتَخْلَفُونِي مَكَانَهُمْ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْقَى عَلَى ٱلْحَدثَان؟!

فتغرغرت عَينا الخليفة المعتضد، وقال: ماسلم أحد من الحدثان!! . ليس غريبا أن يطلق الاسم الواحد على عدة مسميات، ولكن الغريب أن يتوهم علماءً كابن الجوزي في «المنتظم» ـــ ١٤٢/٥ ــ وابن كثير في «البداية والنهاية» ج ٦٨/١١ ، وغيرهما بمن لايجهل مجنون ليلي وشهرته وانتشار شعره بين أعراب نجد ــ أَنَّ الجبل المعنيُّ بهذا الشعر يقع في الجزيرة الفراتية في بلاد بني شيبان .

واسم التوباد يطلق على جبلين في نجد أحدهما هذا الجبل المشرف على بلدة الغيل، وأقولها كلمةً لوجه الحق وأمانة العلم أنني لم أكن أعرف التوباذ هذا، حتى كتب إليَّ الأخ محمد بن حمدان من الرياض وأنا في بيروت بتاريخ الامرام ١٣٩٣/٣/٢٥ يخبرني به، فكتبت إذ ذاك بحثا في مجلة «العرب» لس ١٣٩٣/٣/٢٥ في الموضوع خلاصته: إنَّ التوباد يسمى به الآن جبل في بلاد محارب قديما الواقعة غرب وادي الجريب المعروف الآن باسم الجرير، وهذا قد ورد ذكره في كتاب «بلاد العرب» - ١٨٢ - بهذا النص: وقرن التَّوْبَادِ جَبلٌ في بلادهم، جنب الماءة التي يقال لها الغبارة، قال المحاربي:

نَحْنُ جَلَبْنَا مِنْ جَنُوبِ السّوبادِ إِلَى قُسطيَّاتٍ وَجَنْبِ ٱلْأَغْسِرَادُ عُسيُسوَرَة أَذْنَسابُها كُسالاًوْتَسادُ مُجَلِّحَهاتٍ بِسالسُسلاَحِ وَالسزَّادُ فَنَحْنُ جُنْدٌ فِي عِراضِ ٱلأَجْنَادُ

كذا أورد صاحب الكتاب عن المحاربي وما أرى رجلا محاربيًّا يمدح قومه باقتناء العيورة سرجع عَيْر سربينها تمتدح القبائل الأخرى بانهم أصحاب الخيل الأصيلات ، ونجائب الإبل المهريات .

وهذا الذي في بلاد محارب قد شاهدته في إحدى رحلاتي إلى عالية نجد ، وهو جبيل أسود صغير ململم ، قليل الارتفاع ، يقع جنوب قرية الحسي (حسو عليا) بنحو ٤٥ كيلا ، قد مررت به أنا وبعض الإخوة عمن كتب عن وصفه وينطق اسمه الأن (التوبان).

أما التُّوباد الواقع جوار بلدة أَلغَيل فقد ذكره البكري في «معجم مااستعجم» وضبط الاسم بفتح التاء بعدها واوفياء معجمة بواحدة ودال مهملة ، وقال : إنه جبل في أرض بني عامر ، وأورد شاهدا عليه قول المجنون المتقدم . وجاء في كتاب نصر الاسكندري \_ والكتاب لا يزال مخطوطا \_ : الترباد أبيرق اسد . كذا وردت كلمة (أسد) في المخطوطة التي تعتبر وحيدة ، وهي مخطوطة (لاَلَة في) ويظهر أن ياقوتا الحموي اطلع عليها فنقل النَّصُ كها هو ، وسار على هذه الطريقة صاحب وتاج العروس، في رسم (توبد)، ولم يدرك ياقوت ولا الزَّبيدي أن كلمة (أسد) في المخطوطة تصحيف (أُسيَّد) تصغير أسود مثل كلمة (أسيود) وقد نص نصر على أنه في بلاد محارب حين ذكر الغبارة فقال : ماءة إلى جنب جبل التوباد في بلاد محارب .

ويلاحظ في اسم التوباد أنَّ ياقوتا أورده بالذال المعجمة (التوباذ) ولم يزد على القول : جبل بنجد . \_ مع مانقل عن نصر \_ والخُلْفُ بين الدال المهملة والذال المعجمة سَهَّل ، فقد تُبْدَلُ الذال من الدال لتقارب غرجي الحرفين كما في قراءة الأعمش للآية الكريمة ﴿ فَشَرَّدُ بِهِمْ مَنْ خَلَّفَهُمْ ﴾ ،فقد روى عنه إعجام الذال ، وأُعجمت أيضا في اسم (بغداد).

ثم ماذا عن منازل بني ألحَرِيش قوم لَيْلَ صاحبة قيس التي كانت ترعى معه النّهُمَ

صَغِيْرَيْنِ نَرَعْىَ الْبَهْمَ يَالَيْتَ أَنَّنَا إِلَى الآنَ لَمْ نَكْبَرُ وَلَمْ يَكُبُرِ الْبَهْمُ مما يدل على نقارب ديار العشيقين؟

في كتابي «بلاد العرب»: ٢٢٦ والهمداني في «صفة جزيرة العرب» - ٢٦٤ أن وادي الهدّار المعروف في الأفلاج كان خاصًا ببني الخريش من أعلاه حتى يدفع على صَدّاء ، كلَّ جِزْع منه لفرع من فروعهم فالقُطْنية لبني خَلَدة ، ثم الأقطان لبني خالد ، ثم الْفَرْعَةُ لبني رَبيعة ، ثم الحَشْرَج لبني المُجِرِّ ، وأما الشَّطْبَتَانِ – فالمعروفتان الآن باسم الشَّطْبَة والضَّبْعِيَّة – فتشرك فيها جَعْدَةً وأُلحَرِيش . وعلى هذا فالخريث مخالطون لبني جعدة في بلاد الأفلاج .

وبعد : فلقد امتدَّ نفسُ القول في مقام يحسن فيه الإيجاز ، ولكن أليس من الوفاء أنَّ يُشارَ ـ بل يُشَاد ـ برائعةِ أمير الشُعراء عن قصة صاحب (التوباد) فلقد

# مااتفق لفظه وافترق مسماه من أسماء المواضع

للإمام محمد بن موسى الحازمي (٨٤/٥٤٨هـ)

\_ 20 \_

## ٢٢٨ ـ بَابُ أَلجَوْفَاءِ وأَلخَرْقَاءِ (١)

أَمَّا ٱلْأَوَّلُ لِ بَغْدَ الجِيْمِ ٱلْمُفْتُوحَةِ وَاوَ لَا: فِي شَغْرِ غَسَّانَ بِن ذُهَيْلٍ : وَقَدْ كَانَ فِيْ بَفْعَاءَ رِئِّ لِشَاتِكُمْ وَتَلْعَةَ وَٱلجَوْفَاءِ يَجْرِي غَـدِيْرُهَـا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : بَقْعَاءُ وَتَلْعَةُ وَٱلجَوْفَاءُ مِيَاةً وَامَاكِنُ لِبَنِي سَلِيْطٍ(٢) .

وَأَمَّا النَّانِ \_ أُوَّلُهُ خَاءً مُعْجَمَةً مَفْتُوحَةً بَعْدَهَا رَاءً ثُمَّ قَافٌ \_ : فِي شِعْرِ أَبِي سَهْمٍ :

غَدَاةَ الرَّعْنِ وَٱلْخَرْقَاء تَدْعُو وصَوْحَ بَاطِنُ ٱلكَفَّ ٱلكَدُوبِ قَالَ السُّكَّرِيُ : الرُّعْنُ وٱلخَرْقَاءُ مَوْضِعَانِ (٣).

#### **٢٢٩ ــ بَابُ أَلْجَوْفِ وَأَلْحَوْفِ** (1)

أَمَّا ٱلْأَوَّلُ ــ بِفَتْحِ الجِيْمِ وَآخِرُهُ فَاءٌ : دَرْبُ ٱلجَوْفِ بِٱلبَصْرَةِ يُنْسَبُ إِلَيْهِ حَيَّانُ ٱلْأَعْرَجُ ٱلجَوْفِي ، حَدَّثَ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ(°) .

وَأَمَّا النَّانِ \_ أُوَّلُهُ حَاءً مُهْمَلَةٌ ، والْبَاقِي نَحْوَ الأَوَّلِ \_ : مِنْ أَعْمَالِ مِصْرَ ، يُنْسَبُ إِنَّهِ فَسَيْمُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ مُطَيْرِ أَخَوْفِي الْمُقْرِيءُ ، وأَبُو أَخَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْزَاهِيمَ بُنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ أَخُوفِيُّ النَّحُويُّ ، حَدَّثَ عن ابن رَشِيْقٍ وغَيْرِهِ ، رَوَى عِدَّةَ كُتُبٍ مِنْ تَصَانِيفِ النَّحُاسِ (٦) .

مُتَّخَ مَن تَبَّارِ نهر صاف فأروى وأعذب ، وَمنَح (صناجة العرب) في هذا العهد بتلك الرائعة ما أشجى به إذْ غَنَى فأطرب . حمد الجاسر

#### الحواشي :

(١) لم أَرْ خَذَا الباب في كتاب نُصْرٍ . .

(٣) أُورد باقوتُ في ومعجم البلدان، مأنصه : الجُوْفَاءُ ــ بِاللَّهُ وفتح أوله ــ : ماءُ لمعاوية وعوف ابني عامر بن ربيعة . قال أبو عُنِيْلَة في تفسير قول عُسُانَ بن ذُهل :

وْفَدْ كَانَ فِي بَغْمَاءَ رِيُّ لِثَأْنِكُمْ وَفَلْمَةٍ ذِي ٱلْجَوْفَاءِ بَيْرِي غَلِيْرُهَا

هذه مِياهُ وأماكِنُ لبني سَلِيْطٍ حوالي اليَهَامةِ . وقال الحَفَّصيُّ : جَوْفَاءُ بَنِي سَدُوسٍ بِٱلْيَمامَةِ فلمةً كبيرة. انتهى . ويلاحظ على هذا :

١ \_ وقوع تصحيف في الكليات (لشائكم) و(قلعة) في الموضعين ، والصواب (لشَائِكم) و(قلْعَة) كيا في كتاب الحازمي . أما كلمة (ذي الجوفاء) فيظهر أن الصحواب (والجوفاء) كيا في الكتاب ووالنفائض» - ١٧ \_ ووديوان جريره \_ ٢٩٥ \_ فقد ورد البيث فيه من فصيدة طويلة بُرَّدُ فيها على غَسَّانَ السَّلِيطِي ، وإذَنَ فَالَبَّثُ بَحْرِير وَلَيْسَ لَغَسَّانَ السَّلِيطِي ، وأذَنَ أَلَا البَّثُ بَحْرِير وَلَيْسَ لَغَسَّانَ السَّلِيطِي وقد أورد في كتابه والنفائض» خبر التهاجي بين جرير وبين غَسَّانَ بُن أَمْ لُكُ مُفَسِّلًا \_ في أول الكتاب \_ وساق نسب ضيان بن ذُفيل بن البراء بن ثيامة بن معف بن جارية ابن صَلِيطٍ ، ولكن لم يرد في الكتاب ماتسبه يافوت إليه ، مع أنه أورد البيث في قصيدة لجرير ، مطلعها :

أَلَا يَكُرَتُ سَلَّمَى فَجَدُ بَكُورُهَا وَشَقُ ٱلفَضَا بِعِد الْجَيْمَاعِ أَبِيْرُهَا

بناقض بها قصيدة لغَسَّانَ مطلعها :

ذُهَيُّل ــ وقبل البيت:

لَمُشْرِي لَئِنَ كَانَتُ بَجِيْلَةً وَاخَهَا جَرِيْرُهَا فَقَدُ أَخْرَى كُلَيْبًا جَرِيْرُهَا وَلَمُ يُعَلِّقُ على البيت بِشْيُء ، وقد تكون مطبوعة والنقائض، نَاقِضَةً ، ولكن الذي لامِرْيَةَ فيه أَنُ البيتُ فيها وَرَدَ في قصيدةٍ لجرير ، كها ورد في ديوانه ، مما يحمل على الاعتقادِ بأنه من شعره ، لا شعر غَشَانُ بْنِ

غَنْيُتُم أَنْ نَسُلُكُ وا اللَّفَاعِ أَهُلَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ خُرُتُ جُحُبُسًا خُرُورُهَا

وقد كَانَ في بقعاء \_ البيت :

تَنَاهَوُا وَلاَتُسُتَوُودُوا مَشْرَئِينَةً تُعُلِيرُ شُؤُونَ ٱلْهَامِ بِنَهَا ذُكُورُهَا

وَيْتُو سَلِيطِ أَلِنَاءُ غُمَّ لِجُرِيرٍ ، فَسَلِيطُ هُو كُمَّبِ بِنِ الحَارِثِ بِن يُرَبُّوعِ بِن خَنْظَلَة بنِ مالكِ بِن زُيد مَنَاةِ بُنِ تَمِيمٍ ، وَجَرِيرُ معروف نسبه مِن بني كُليب بَنِ يَزْبُوعِ .

وَأَجْمُوْفَاهُ مِنَ ٱوْصَافِ البِثْرِ الواسِغة الجوف (الأسفل) ففي والنقائض، ٤٩٠ ــ في وصف حماقة مُغْرِض، ــ مِن أفارب جرير الشاعر ــ : أنّى بِالنساءِ وأولادهنْ رَكِيَّةٌ واسعة يقال لها الجوفَاء ، بشبكة من شِبَاكِ بني كُلّتِ ، فالفاهُمْ فيها الجُمِين ، وكان فَمُ المركيَّةِ ضيَّعًا ، وأسفَلُهَا واسعاً . انتهى .

وفي كتاب وبلاد العرب 4 سـ ٧ سـ : وأرض بني عامر بن رُبيعة بن عُقَيل أَجُرُفًا ، وهي لمعاوية وعوف ابني عابر بن ربيعة ، وقبل ذالك ذكر أن عابر بنُ عُقَيل مُرْتَفِعُونَ بِأعالِي ٱلْجُجَازِ وَأَدَانِ اليمن . وعلى هذا فيا ذكر صاحب ومعجم البلدان، ينطبق على مُسْتَيَاتٍ ثَلاثة : أرضي أو ماه لابني عامر بن ربيعة بن عُقَيْل ، وهذا في الجنوب أَلْفَرْيِ مِنْ نَبْعِهِ ، والثاني جَرِفَاء بني سدوس ، وهي تَلْفَةُ واسعة ، وينبغي أن تكون بِقَرَب قَرْيَتِهم التي لاتزال معروفة في اليامة ... منطقة العارض ، على نحو سبعين كيلاً من الرياض ، والثالث : جوفاه بني سَلِيط الواردة في الشّعر ، وهي غير جَرْفَاء بني كُلْب ، وليس من المستبعد أن نكون الجوفَاوان مُتَقَاوِبَة ، مع منازل قومها من بجوفَاوان مُتَقَاوِبَة ، مع منازل قومها من بني بَرْبُوع ، إلا أنَّ منازل هاؤلاء منفرقة ، فينها يقع بعضُها في المُروث جَنُوبَ ألوشم ، إذَا بَعْضُها يَصِل الى شرق بلاد جبل سَلْمَى ، الأَجْمَر ، ومن بلادهم حَرْنُ بني يَرْبُوع شرق الدَّهْنَاء ، مما يعرف الآن باسم النبيسيّات وماحولها ... ولهم قرى في شهال القصيم ، منها القُوارة وزُنْقَبُ وأَخْفَ والهبيّة ، ... انظر كتاب وبلاد العرب، ٥٥ مام قرى في شهال القصيم ، منها القُوارة وزُنْقَبُ وأَخْفَ والهبيّة ، ... انظر كتاب وبلاد العرب، ٥٩ مام قرى في شهال القصيم ، منها القُوارة وزُنْقَبُ وأَخْفَ والهبيّة ، ... انظر كتاب

ُويَقُعَاءُ : اسم كانَ يُطْلَقُ على آبارٍ ، منها في غَرْبِ نَجْدٍ بِقُرْبِ جَبَل بُسَّ ، ومنها شرقَ جَبَلَيُ طَيِّءٍ ، وأَصْبَحْتِ الآنَ فَرَيَةً مَأْهُولَةً ــ بُلُ فَرُبُنِينَ ، أمّا يَقْعَاهُ بني سَلِيْطٍ فهي ثَالِئَةً ، ولم أز تُحْدِيدة لموقعها ، والآبار المفديمة ـــ قد عرس أكثرها إلا ما أَقِيم عَلَيْهِ فَرْيَةً كانت سبباً لبقاء الاسم .

واما تَلْغَةُ فاسمٌ لِلِنَاه منها : تَلْمَةُ لِبنِي فُقَيْم بن جرير بن دارم بن حنظلة بن مالك ... وهو ماء يقع شرق اَلغَرَمَةِ وَقَبْلَ القُّهَنَاءِ فِي الطَّرِيْقِ من حَجْرٍ إلى الكوفة وبلاد العرب، ــ ٣٣٠ ـــ وليس هذا الماءُ معروفاً الآن .

(٣) لم يُزِدُ يافوتُ في ومعجم البلدان، على ماذكره الحازيئ هنا إلا بتعريف ألحَرْقاه ، وأنَّها المراة التي لاغُسِنُ شَيْئاً ، وأضاف إلى (أي سهم) كلمة (الهُذَلِيّ) وفي دتاج العروس، مثله إلا أن البيت فيه بهذا النَّصّ :

غنداة الرُّغَن وألحسرقاء تسدعو وصرَّح بناطيل السطل الكذوب

وفي واللسان» : وأَخَرَقَامُ مُوضَع قال أُسَامَةُ آلمُذَلِيُّ ... ثم البيت كيا أورده الحازمي ... وفي ومعجم ماامنعجم» رسم الخزماء : وقال أُسَامَةُ ٱلْهُذَلِيُّ :

خداة المرُغنِ وأُلِحَـرُمـا؛ نَــدْغَـو وَصَـرُخ بِـاطِن الــظُنُ الكَــدُوبِ وَلِالــَامُةُ بَنَ الحَادِث ٱلْهُذَٰلِ شِمْرُ على هذه القافية في كتاب وشرح أشعار الفذلين، ولكن لم يرد فيه البيت فأضافهُ المحقق إلى زيادات شعره ـــ ص ١٣٤٩ ـــ

والرَّعْنُ ــ بفتح الواء أَوْ ضَمَّها ــ الأَنْفُ العظيم من الجبل ــ وهو اسم مواضع في شرق الجزيرة وغربها وجنوبها ــ كها يفهم مما أورده صاحب ومعجم البلدان، وليس من قَرِيْنَةٍ توضح مراد الشاعر في بيته المفرد .

(٤) في كتاب نصر: (باب أُلِحَوْف وأَلْحَوْف وأَلْجُرُفِ وأَلْحُرْفِ)

قال نصر: أما بفتح الجيم : واد باليمن من ارْض سَيّا ، وايضاً: من بلاد بَني تميم جَوْف طُويْلِع ،
 وأيضاً : في ديار خَلَب ، مرضع ، وذَرْبُ آلجُوف بالبصرة . انتهى .

وقد أَوْضَحُ صاحب ومعجم البلدان، وقبله علماءُ اللغةِ أنَّ الجوف هو اللَّطْمَيْنُ من الأرض ، ولهذا تسلَّى به مواضع كثيرة ، ذكر منها صاحب والمعجم، درب الحوف الذي في البصرة ، والجوف أرض ليني سَعْد ، وهذا في شرق الجزيرة حيث وادي السَّتارَيِّن ، المعروف الآن بوادي المياه في شهال منطقة الطهران ، وجوف بَهْذا \_ في الوشم \_ وجوف مُرَاد \_ في جنوب شرق اليمن ، ولايزال معروفا ، وجَوْف عُهَان \_ الذي تقع فيه واحة البُرغي \_ ويعرف باسم الجوَّ ، وهناك مواضع أخرى معروفة الآن ، واشهرها الجوف المعروف قديماً باسم فَوْمَةِ الجَنْفَل . أما جُوْفُ طُوبُلع وقد ذُكِر في والمعجم، فيقع شرق الضَّمَان ، ويعرف طُويِّلُمُ باسم (الشَّبْعِيَّات) الآن ، كما أوضحت في (قسم المنطقة الشرقية) من والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» .

وحيّانُ الأعرجُ الراوي عن أي الشعثاء المنسوب إلى جوف البصرة أورد له ابن حَجْرٍ في وتهذيب التهذيب، ترجة مقتضية، ذكر أنه ثة من التابعين – نقلاً عن ابن مُعين وابن حيّانِ – وأبو الشعتاء كنية جابر بن زَيْدِ البحمدي الأزدي، الجوفي البصري من مشاهير العلياء التابعين، ووى الحديث عن عدد من كبار الصحابة كابن عباس وابن عمر وأبن الزبير، وتوفي سنة ٩٣ أو ١٠٣٠ و وهناك من نسب آبا الشعثاء إلى جوف عُيّان، وعَدَّه إباضياً – انظر والانساب، ٢١٠/١٤ ووتهذيب التهذيب، ١٢٧/١٢ – وما أراه بعيداً لكونه من أليّحمد من الأزد – وهم من أهل عُيّان.

(٦) لَمْ يُزِدُ نُصَرُّ فِي تعريف الحوف على الفول: بفتح الحاء المهملة ... : موضعٌ بحصُّرْ -

وقال ياقوت في ومعجم البلدانه: \_ بعد أن ذكر بعض معاني كلمة الحوف \_ : وأَلَحُوفُ بِحَمَّرُ حَوْفَانِ المُربِقَ والغربِيُّ ، وهما مُتَصِلاًنِ أول الشرقي من جهة الشام ، واخر الغربي قرب \_ دُمَيَاط ، يشتملان على بلدان وقرى كثيرة ، ونقل عن السُّكُريِّ مانصة : أخبرني أبو مُحَكَّم قال: أنشدني أبو مطهّر لِمُنَيْد بنِ عياش البكريُّ أخدِ بني قوالة ، وطَرَدْ هو وعَادِمُ إيلاً لرجل نَصُرُانيُّ مَنْ خَوْفِ مِصْرُ حَتَى أوردها حَجْر السامة فقال :

سَرَتْ مِنْ تُصُورِ الْمَوْبِ لِبُلَا فَأَصْبَحَتُ
نَبَاطِئَةً إِنْ تُنَدِّرِ مَا الْكُورُ فَلِلْهَا
يَنُورُ عَلَيْهَا خَادِياهَا إِذَا وَنَتُ
صَلُوا أَصْلَ تَبَيَاهِ الْيَهُودُ تَمَرَّهَا
أَلَّا لَا يُبَالِي عَارِمٌ مَا تَجَشَّمُتُ

بِدِجْلَة ، مايَـرْجُو الْمُقْـامُ خَبِيْرُهُا وَلَا السَّبُرُ بِالْمُؤْمَاةِ مَدَّ دَقَّ نُورُهَا والَّتَ عَلَى كَأْسِ الصَّلِيْبِ تُدِيْرُهَا ضَبِيحَةَ خَس وَهَى تُجْرِي صُفُورُها إذَا وَاجْهَةُ سُوْق خَجْسٍ وَدُورُهَا

أَرْرَدَتُ هذه الابيات لطرافة مَوْضُوعها ، دفعاً لِسَافة جَفَافِ البحث ، وخَوْفُ مِصْرَ معروفُ الآن وهو كُلُّ ويُفِ بُلْبَيْسُ ، فهي فَصَبَتُهُ ، كيا في وتاج العروسة . وذكر ياقوتُ المُسُوبَيْنُ إلى الحَوْف ، وقال عن الاحير: روى عن ابن رشيق والأدفوي وغيرها ... ولم يزد ... وذكر خَوْف رُسْبِس بمصر ، كيا ذكر في أول الكلام الحوف موضع بِمُهَان ، وأشار إلى تصحيف الجوف بالحوف .. وأنى موضع غيان بما صُحَف ، وأنه الجوّ والجوف وللتوسع في معرفة المنسوبين إلى الحوف يحسن الرجوع إلى كتاب والأنساب، للسمعاني بتعليق الشيخ عبدالرحن المعلمي .

#### وعا أضافه نصر إلى هذا الباب:

1 - الجُرُف: قال: - بضم الراء المهملة - : قُرِيبٌ من المدينة ، وأيضاً : بِالجَرْرَةِ خَبْثُ مَنَاذِلِ ال النَّذِر ، وأيضا : قرب مُكَّة ، بها كانت الحربُ بُرَنُ سُلَيم وهُذَيل ، انتهى ، أَجُرفُ لفة حامجوفته السيول من الأرض فحفرته . ولهذا كثرت تسبية المواضع به ، ومن السهرها جُرُف المدينة ويسمى ألمِرْض ، وكانت في أموال الأعلها في الجهة الغربية منها على نحو ثلاثة أميال حيث عشم أودينها ، وانظر لتحديد موقعه ووفاء الوفاء المسمهودي . وأُجَرف الذي كانت فيه الحرب بين مُذَيّل وسُلْيُم ، بين مكة والمدينة ، وهو إلى مكة أقرب حيث اتصال منازل القبيلتين ، وسبب تلك الحرب أن أين عاصِية البَهْزِي السّلمي كان يَعْزُو بني سَهْم من هُذَيْل ، فَتَرصُدُوا لَهُ فأمسكوه وقتلوه ، فغزاهم أخوه عَرْعَرَةُ بجمع من قومه فاوقع بهم في الجرف من بلادهم وقال في ذالك :

# نفود حَمَّا : (رمل النِّقَار)

في الأجزاء التي صدرت من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» فات ذكر بَعْض الأسْياء ، إذْ ليس في مقدور المرء مها أوتي من سعة علم وقُدْرةٍ أن يكون عمله كابلاً .

وسأحاول تُصَيَّدَ بعض مافات من تلك الأسهاء ، مما ورد في المؤلفات القديمة ، أو مما جوى فيه من الحوادث لله ولو في العصور المتأخرة لله ماجعل معرفته مرتبطةً بتاريخ تلك الحادثة.

ومن تلك الأسهاء (حَمَّا) بالحاء المهملة المفتوحة بعدها ميم مشددة فألف ، وهو اسم يطلق على كثبان رَمْل (نُفود) في شرق الجزيرة ، فيها يُعْرف بالمنطقة المحايدة بين المملكة وبين الكويت ، شهال منطقة (الحَفْقِي) ويقع جنوب منطقة (الوَفْرَا) بما يقارب ثلاثين كيلاً . وفي تلك الكثبان كثيب بارز طويل يُدْعى (عدامة حَمًّا) وألعَدَامة \_ بلغة أهل العصر من أهل نجد \_ الكثيب المستدير المرتفع ، ولعل اسم (حَمًّا) أُجِذَ من لون الحُمَّة وهي السواد ، فهو يشاهد من بُعْدِ أسود اللون ، ويقع نفود حَمَّا شرق جنوب منطقة الشَّقُ ، وأقرب الأعلام منه أكام مرتفعة

أَلَا آبَلِغُ مُسَلَّيِلًا حَيْثُ كَسَانَتُ مِصْامِكُم خَسْلَةً أَلِجُسُوفٍ لِمُسَا

مُغَلَّغَلَةً تُحُبُّ عَنِ الشَّفِياتِ إسوافَهُ الضَّوْارِسُ بِالْمَضِاتِ

وقد فُصَّل خَبْرُ مَفْتُل ابنِ عاصية في كتاب وشرح أشعار الهذليين. \_ ٨٦٤ \_ أما خبر يوم ألجُرَف نفد ذكره البكري في ومعجم مااستعجم، ولم يرد في وشرح أشعار الهذليين، المطبوع

٣ - حُرْف: قال نصر سابضم الحاء المهملة: رُسْنَاقُ حُرْفِ بِالْأَنْبِارِ، وأيضاً : آزامُ سُؤدُ مُرْتَفِعَاتُ ، أَظْمُها في بالاد سُلْبِم . ذكر باقوت في المعجم، وستاق حُرْف من نواحي الأنبار بنسب إليه موسى بن سهل بن كثير بن سيار الوشا الحرفي المتوفي سنة ٢٧٨ أما الأرامُ فَلَمْ يَزِدْ عِيا ذكر نصر سوالدامُ جمع إزم سيكسر الهمزة وفتح الراء وبتح المراء وفتح الممزة سابخارَة تُنْصَبُ في المفازة ، لِيُهْتَدَى بِهَا .

تدعى (ضُليعات السُّور) تصغير ضلع ، وهو الجبيل الصغير ، وشهال هذه الأكام أخرى تعرف باسم (ضليعات الفوارس) وهذه بقرب الوَّفْرَا .

وتقع منطقة المِشعاب في الجنوب الشرقي من نفود خَّا، بنحو خسين كيلاً (يقع النفود بقرب خط الطول ٤٧/٤٧° وخط العرض ٢٢/٢٣).

ويظهر أنه جانب من رَمُلِ النَّقَارِ ، والرمل الواقع في طريق البصرة من البحرين ، وفيه مات العلاء بن الحضرمي ــ رضي الله عنه ـــ أمير البحرين في صدر الإسلام .

لقد حدثت في الموضع المذكور وقعة بين محمد بن عبدالله بن رشيد وبين قبيلة العُجهان ذكرها عبدالرحمن بن ناصر في تاريخه بما هذا نَصُه : \_ في ذكر حوادث السنة العاشرة بعد الثلاث مئة والألف \_ : فيها أمر ابن رشيد على البادية والحاضرة بِالمَغْزَا ، فسارَ وأغار على راكان وجميع العجهان ، وأخذهم على موضع يقال له خَمَّا ، ورجع قافلًا إلى وطنه \_ انتهى .

ولكن يظهر أن راكان بن حثلين شيخ العجمان لم يحضر تلك الوقعة ، فقد جاء في قصيدة له يرد بها على قصيدة قالها مُحُود بن عُبَيْد بن رَشيد وجاء فيها يخاطب راكان : ...

اخْرَصْ مُنَ اللِّي يَوْمُ (حَمًّا) تَنَصَّاكُ وخَلَاكُ تَمْرَحُ بِـالنَّسَيْعِيُ خَلَاوي فَاجابه راكان :

وْذَكَرْتْ (حَمًّا) لَيْتْ حِنًا حَضَرَناكُ حَنَّى تِضِيعٍ مُرُّوِّتِكُ واْلْهَفَاوِي ومن قوله :

عُمَّا نَبَا نَاخِذُ سِرِيْعٍ فَضَامًا

تنبيه : أمدني بالشواهد الشعرية الابن عبدالله بن عبدالرحمن بن سلُّوم - وفقه الله -

#### ذكراك فوق مغيب الشمس ...

[فُجع الشاعر \_ بل مدينة القطيف باسرها ولاسيها الطبقة المثقفة في هذه المدينة الكريمة \_ بحادث حريق اشتعل فجر الثلاثاء ٧ صفر ١٤٠١هـ (١٩٨٥/١٠/٢٢) فالْتَهَمّ بيتَ الشاعر عبدالوهاب بن حسن آل عبدالوهاب بمن فيه \_ صاحب البيت وزوجه وأطفاله الأربعة \_ وكان هذا البيت يشبه منتذى أدبياً في تلك المدينة ، حيث كان ملتقى أصدقاء الشاعر في أوقات الفراغ ، عا قوى آصرة الأدب بينهم ، وقد كان من المفجوعين بذالك الحادث الأليم الاستاذ عمد رضي الشهاسي فأبَّن الفقيد بقصيدة ألقاها في ذكرى الأربعين ليلة الحميس عمد رضي الشهاسي فأبَّن الفقيد بقصيدة ألقاها في ذكرى الأربعين ليلة الحميس

مِسَلُهُ الْفُؤَادِ جِسِرَاحٌ لَيْسَ مَلْتَهُمُ وَالسَّامُ وَمِسَاعَسَرَانِي إِلَّا السُّقْمُ وَالسَّامُ بِسِدَارَةٍ أَمُهَا الإِقْسَوَاءُ وَالسَّلْلَمُ كُلُّ تُرَابٍ فِي الطَّلُول فَمُ لِلْمَجْدِ وَمُضَةً فِحْرِ عَالَهُ الْعَدَمُ مِنَ الْبَيَانِ عَلَى انْحَابُهَا قَلَمُ الْمَارُةُ الْعَدَمُ مِنَ الْبَيَانِ عَلَى انْحَابُهَا قَلَمُ أَنْ الْمَارُةُ الْعَدَمُ مِنَ الْبَيَانِ عَلَى الْحَابُهَا قَلَمُ أَمْ بَلُكَ لَوْحَةُ بُوسِ صَاعَهَا الضَّرَمُ ؟! فَلَا مُنْ بَلُكَ لَوْحَةُ بُوسِ صَاعَهَا الضَّرَمُ ؟! فَلَيْسَ فَلَمُ يَنْ الْمَانِ وَلا مُحْمَمُ وَيُوسُهُمُ عَلْمَ اللَّهُ الْمُنْ وَلا مُحْمَمُ وَيُوسُ مَاعَهَا الضَّرَمُ ؟! فَلَيْسَ فَلْمُ عَلْمُ الْمُؤْمِنُ إِذْ تُبْلِدُ وَلاَ مُحْمَمُ وَيُونُ إِذْ تُبْلِدُ وَلَا مُحْمَمُ وَيُوسُ إِذْ تُبْلِدًا وَتُخْتَمُ مَا السَّعْرِ تَشَيِلُمُ مَنْ اللَّهُ عَلَى بِسِمَاتِ الشَّعْرِ تَشَيِلُمُ وَمِنْ بَنَاتِ لِغِحْرِ خَسَطُهَا قَلَمُ وَمِنْ بَنَاتٍ لِغِحْرِ خَسَطُهَا قَلَمُ وَمِنْ بَنَاتِ لِغِحْرِ خَسَطُهَا قَلَمُ وَمِنْ بَنَاتٍ لِغِحْرِ خَسَطُهَا قَلَمُ وَمِنْ بَنَاتٍ لِغِحْرِ خَسَطُهَا قَلَمُ وَمِنْ بَنَاتِ لِغِحْرِ خَسَطُهَا قَلَمُ وَمِنْ بَنَاتٍ لِغِحْرِ خَسَطُهَا قَلَمُ وَمِنْ بَنَاتِ لِغِحْرِ خَسَطُهَا قَلَمُ وَمِنْ بَنَاتٍ لِغِحْرِ خَسَطُهَا قَلَمُ وَمِنْ بَنَاتِ لِغِحْرِ خَسَطُهَا قَلَمُ وَمِنْ بَنَاتٍ لِغِحْرِ خَسَلْهَا وَلَمْ الْمُحْرِاتُهَا وَلَمْ مُنْ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِ خَسَلُهُا وَلَمْ الْمُعْرِاتِ السَّعْدِ تَسَلِقًا قَلَمُ وَمِنْ بَنَاتِ لِغِمْ الْمُعْرِاتِ اللَّهُ عَلَمُ الْمُعْرِاتِ السَّعْمِ وَالْمَالُولُونُ الْمُعْرِ الْمُعْلَمِ الْمُعْرِاتُونُ الْمُعْرِاتُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِقِيلُمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُنَالِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلُمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

مِ الْفُثَرُ بَعْدَهُمُ ثُغُرِي لِوَاقِعَة غُنَّيْتُهَا أَسُسِ اشْعَازَ أَلْمَوَى طَرِباً مُلَوُّهُما وَسَلَوْتُ الرَّاخِ ، صافَتِثْتُ أَوْغَتْ ظُلُّ نَدَامَىاكُ ٱلَّأَلَى شَرِبُوا شَرْبُ مِنَ الصَّحْبِ نُسْفِيْهِم فَتُسْكِرُهُمُ عَلَّمْتَهَا أَنْ تَصُوعَ ٱلفِكْرَ مُتَّسِفًا وَكَيْفَ تُمْوْقَادُ وِرْدَ الشُّعْسِ ظَامِشَةٌ تُنْهَىٰ إِلَىٰ فِكُر (بَاخُوس) شُؤَارِدُهَا تُسْتَلُّهُمُ الأدبَ ٱلْأَنْدَى يَرَاعَتُهَا

عن أَشْنَب فِي ٱلْمُوَى ٱلْعُذْرِيِّ تَبْتَسِمُ وأَلْيَـوْمُ يَغْفُو عَـلَى أَوْتَـادِي النَّغَمُ ذِكْرَاكَ فَوْق مَغِيْبِ الشُّمْسِ تَرْتُسِمُ سُلَافَةً مُالرَّعَوَقُ عَنْهَا وَمَانِيهِمُوا وَلَيْسَ فِي غَيْرِ جَرْسِ ٱلْحَرْفِ سُكُرُهُمُ وَأَنْ يُرَى مَغَ رُوْحِ ٱلْعَصْرِ يَنْسَجِمُ أَوْ ظَامِيءٌ لِبُرُؤُى سِخْبِيَّةٍ بَهُمُ ومِنْ ذُرى (أَلْتَنَبِّي) دونها امَـمُ وٱلعَبْقَـرِيُّـةُ فِي أَفْقِ ٱلعَــطَا رِيَمُ

فإنَّا هَذِهِ الذُّكِّرَى لَهُ خَرَمُ بِـذِكْـرِهِ وعَـلَى أفَـاقِـهِ غَمْمُ يُحِيْسُطُهَا ٱلْأَكْرَمُسَانِ الْحُلْقُ والشِّيمُ لِلْمَجْدِ نَسْعَى إِلَى أَفْيَاتِهِ الْمِمَمُ وَتُنْتَثِي مِنْ صَدَى أَنْغَامِهِ النَّسَمُ والحسرون وكسؤن فيسم منسسجه وَأَنْتُ بَيْنَ الصَّحَابِ الْمُفْرَدُ ٱلْعَلَمُ دُونَ ٱلمَشَارِبِ وِرْدُ سَائِعَ شَيِمُ إِلًّا عَلَى مُوثق فِي الصَّحْبِ يَلْنَجِمُ كُفُ الْحُمَّامِ وَلَكَا يُبْلَغَ أَلْحُلُمُ وَدُوْنَكُمْ فِي رِحَــابِ الله مُقْسَصَمُ إِنْلِكُمْ، وَلَقُوبُ الله مُخْتَمَمُ !!

وخَاطِبِ الدارِ إِمَّا كُنْتِ مَذْرَسَةً يُسْتَعْذِبُ أَلْقُولُ فِي الْفَتَابِيَا لَهِجُ يَلْكَ اللَّبَانَاتُ فِي عِلْمِ وَفِي أَدَبٍ قَضَيْتُهَا حَبْثُ كَأَنَ (البَيْتُ) مَذْرَجَةً أو منتدى يُرْقِصُ ٱلْأَكْبَادُ سَاجِعُهُ أَوْ دَوْحَــةً وعَــلَى أَفْنَــانِهَا غَــردَ كَمْ أَسْفِعَ الدُّهْرُ والدُّنْيَا وَوَاقِعَهُ تلك الشلاثون عشناها ومشربنا بَلُكَ الشلائون مازَفَتُ كُوَاكِبُهَا مَضَتُ كُوَامِض بُرُقِ ﴿وَٱلْبِدُورُ﴾ عَلَى أَبًا ﴿ رَفِيهُ ١٧ لَا يُرْفَى أَلْحَيَالُ لَكُمْ في أَلْحَالِـدِيْنَ وعِنْـدَ الله مـدُّخَـرُ

(١) رقية: البنت الكبرى للفقيد. القطيف: محمد رضي الشماسي

#### مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم :

#### استرة السندارا

كانت والعرب، نشرت س ٢٦ ص ٨٣٥ كتاباً من الأخ توفيق بن عبدالعزيز السديري حول نسب أسرته الكريمة، وقد كتب حضرة صاحب المعالي الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري إلى الأخ توفيق حول الموضوع، وتكتفي المجلة بنشر صورة ماكتبه معالى الأمير الجليل.

بنسسلفة الخيالت

Alduhahmon A Albudairy

المنافق المنافقة

الثاريخ م١٤٠٧/٦/ه ١٤٠٠٠ Date

المكرم الإبن توفيق من عبدالفزيز الفيدالله التركي البديري حفظه الله البلام عليكم ورحمة الله ويركانه.

لقد الملامت مؤخرا على ملاحظاتكم على الشيخ حمد بن ماجر حول نصب الاحرة الصدارى والتي نشرتوها في يعلم العرب حيث ذكرتم يعلاجظاتكم ان البعد احمد هو ابن محمد بن شركي بن مقحم بن محمد بن خليجان على عكس حا اورده الشيخ حمد الجاس في كشابه "همهرة إنساب الأخر المتحضرة في نجد" وما ورد في كتاب الشيخ عبدالرحين المفهري" المنتفية في ذكر فيائل العرب"

والصغيع بنا أم توقيق ان أحمد السديري والده محمد وجده عليمان السديري مناشرة، وقد ورد في كتاب"اتنام الناسر بنكسلة منعة الناظر" للمولفر تغييب بن عبدالعميد بن بالم الدوسري (مقعة 11) ان والد مؤلف الكتاب واسبه عبدالعميد قد النفي بالعداميد بن احمد بالرياض سنة الكتاب في مهد الاسام فيمل بن تركي وقد اوضح البد محمد لعبد العميد ان أبوه احمد هو ابن محمد بن طبعان السديري الن

أن حا اورده الشنخ حمد العامر وها ورد في كتاب الثيم عبدالرحمن المعقوري هو البجيع. والعصيري كما تعليقين ولد بناريخ ١٨٥٥هـ ولذا فهو ليص بحديث المعرفة وقد استند على كتابته الكثير من الدارمين مثل الشيخ حبد البامر والشيخ عبدالرحمن بن صبداللجيف بن صبدالله آل الشيخ الذي حقق وعلى على كتاب ابن ابتر"تاريخ تجد فتوان العجد".

لبذا أمّل منكم ملاحظة التحفظ عن، الدخول والاعتراض في بئل هذه المسائل قبل الباكد ومعرفة الصحة وإذا لديكم أي معلومات مبلة عن العم عبدالله بن شركي السديري أمل تزريدنا بعورة من التسجيل للأطلاع عليها، والله بحفظكم.

المرجمين بن أحدد الصديري مبد الرجمين بن أحدد الصديري

الجوف - السديرية - المملكة ألمريسة السمودية -

#### حرة بنى عبدالله

اطلعت على ماذكره الأخ ماجد بن طاهر المطيري من تحديد حرة بني عبدالله في جزء الربيعين ١٤٠٧هـ (س ٢٦ ص ٦٤٨ إلى ٦٥٩) وهذا عمل يشكر عليه الأخ ماجد ، وحيث أنَّ الإنسان غير معصوم من الخطإ والنسيان فقد لاحظتُ على الأخ ماجد في مقاله الملاحظات التالية عسى أن يتقبلها تَكْمِيلًا لمجهوده في هذا المجال :

أولاً: تكرر ذكر أن بني عزيز من عون . والمعروف أن بني عزيز من عنزة ، تحالفوا مع بني عبدالله مع استمرارهم بالتمسك بعزوتهم (واثل) وصلتهم بِعَوْنٍ صِلَةُ مودةٍ أكثر من غيرهم من قبائل بني عبدالله ، وهذا لايعيبهم ، بل هذا هو المعروف أن قبائل المملكة لا تخلو قبيلة واحدة إلا أن يشاء الله إلا ومعهم حلفاء جمعتهم ظروف معينة في زمانهم ، فقبيلة مطير وعتيبة وحرب وسبيع كلها مؤلفة من عدة قبائل وأسر ولا يعيبهم ذالك ، بل من المعروف أن قبائل العرب لا تحالف إلا كل نزيه وشريف وعفيف .

ثانياً: ذكر عدة مواضع (جبال وقرى وأودية وآبار) في الحقيقة ليست في حرة بني عبدالله عما يوهم القاريء أنَّ هذه المسميات تقع في حرة بني عبدالله أو من قرى بني عبدالله مدار الحديث، فأ.كر مَهْدَ الدَهب وحاذةُ وأم الغِيرَان وهذه قرى معروفة تقع في عالية نجد وكذائك ماذكره من جبال أمثال (رمرم ورايان وهِذَان) جبال معروفة أنها ليست في حرة بني عبدالله، بل تقع أيضاً في عالية نجد، أو ما يسمى بر (المحوى) شرق حرة بني عبدالله.

ثالثاً: ذكر الأخ ماجد الجُرْنَافة هجرة للهجّال ، تقع في نهاية الجهة الشهالية من حرة بني عبدالله ، والواقع أنها تقع في الجهة الغربية ، بل نهاية حرة بني عبدالله هي وادي العد والحجرية التي ذكرها في ص ١٥٤ س ٢١ من المجلة .

رابعاً: ذكر أنَّ العُقَدَ تقع في وادي عرينبة وقد أقيم عليها جهرة للهِجَال .

والصحيح أنَّ العُقَدَ تقعُ في وادي صُبُيْر، وهِجْرَةُ الهِجَال لم تقم عليها بل أُقيمت في موضع من وادي صبير يسمى الرويضة، وسميت بهذا الاسم، والعُقَدُ آبار قديمة للهجال ، والرويضة بها آبار ارتوازية ومساكن ومدرسة للهجال وهي التي ذكرها الأخ ماجد في ص ٢٥٦ هجرة صقر بن عواض بن لويحق .

خامساً: ذكر الأخ ماجد أن الخُفَيق يقع في وادي شاطا . الصحيح أنه يقع في وادي الرميدة الذي يسمى أعلاه وادي الخُفَيق، ووسطه وادي الحفيرة وأسفله وادي الرميدة ، ويصب سيله في باحة بيضان باتجاه الشرق .

سادساً: ذكر الأخ ماجد بأن خلط بين اسم زار والزُّور فكأنها اسم واحد بل اكتفى عن ذالك بتلميحه عن جبال الزور ، وأورد عدة أبيات شعرية . إذْ أنَّ المعروفَ أن جبل زار يقع جنوباً من جبل مَنْوَدٍ فيها ارتفع من قُرى بني عبدالله ، وجبال الزور المعنية بأبيات الشعر على مايبدو من ظاهر الأبيات التالية :

وبالزود ذَوْدِ الرقْمَتَيْنِ لَنَا شَجَا ﴿ إِذَا نَسِدِيَتُ قِيعَانُـهُ وَمَذَاهِبُـهُ اللَّهُ وَمَذَاهِبُـهُ بلادٌ مَتَى تُشْرِفُ طَوِيلَ جِبَالِهَا ﴿ عَلَى طَرَفٍ يَجْلِبُ لَكَ السُّوقَ جَالِبُهُ

فجبل زَارِ ليس حوله جبال طوال ، كيا ليس حوله قيعان ، والمعروف أنَّ جبال الزور تقع شيال غرب بلدة صُفَيْنَة ، جبال سود تطل على قيعان الدُّمْنَةِ ، موضع من وادي بيضان ، والمسافة بين جبال الزور وجبل زار مسافة طويلة .

أحببت ذكر هذه الملاحظات عسى أن تزيل الإيهام لما يتصوره القاريء حيث ذكر الأخ ماجد في ص ٦٤٩ س ٢٦ أن هذه (أسهاء الأماكن من الجبال والأودية والموارد التي تحوي حرة بني عبدالله). والله الموفق،

القصيم: العبدلية: عوض بن عويض بن لويحق المطيري

#### أل حوتان من العبادلة من بني تميم

أشار الأخ عبدالرحمن بن عبدالله آل حُوتَان من بلدة الدَّلم في الحَرْج إلى ماجاء في كتاب وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجده ص ١٩٩ من أن (آل حوتان في الرياض من عبدل (العبادلة) من بني تميم). وأضاف قائلًا: وهذا هو نسبنا ومنشأ آل حوتان هو حَوْطة بني تميم ، ومنها تفرقوا ولايزال بعضهم فيها ، ومنهم من في

الرياض وفي الدلم وفي ألحَرِيق وفي الكويت.

وأشار أيضاً إلى ماورد عن بني حنظلة ص ١٩٢ وانه لم يرد فيه ذكر العبادل (بنو عبدالله بن دارم) مع أنهم أحد أفخاذ بني حنظلة بن مالك من تميم . وأضاف : وكذالك عند الحديث عن بني تميم ــ أي لم يرد لبني عبدالله ذكر ــ .

«والعرب» تقدم للكاتب الكريم شكرها مستزيدةً منه ومن غيره من القراء مافيه إضافات وتصحيح لما وقع في الكتاب المذكور

# (الختُ و(الحتُ)

جاء في الكلام على «المعجم الكبير» \_ «العرب» س ٢١ ص ٧٩٢ \_ ذِكْرُ الحَتْ موضع بِعُمَانَ . وأضفت إلى هذا بأنَّ صاحب «معجم البلدان» أورده مرة بإلخاء المعجمة وأخرى بالحاء المهملة ، وأن (الحت) بالحاء المهملة موضع لايزال معروفاً في عمان .

وأضيف الآن أن اسم (خَـت) بالخاء المعجمة بعدها تاء مثناة — : موضع لايزال معروفاً في تلك الجهات ، وهو يطلق على منطقة زراعية واسعة فيها من الفرى : خت والحيل وحبحب وأذن الفيل وقلية ، وهذه المنطقة تعد من المنتزهات الطبيعية لإمارة رأس الخيمة (جُلَّفَار) وهي معدودة قديماً من بلاد عُهَان ، وتعتبر المنطقة من أهم المراكز الزراعية في الإمارة ، ففيها نحو ١٧٥ حديقة نخل ، ومن الأمكنة المستثمرة في الزراعة ٢٧٦ وهي أرض منبسطة تمتد بين جبال ألحَجْرِ العهائية وبين الكثبان الرملية المعروفة بسهل الدقداقة ، واقعة جنوب رأس الخيمة في مفيض الأودية المنحدرة من تلك الجبال — انظر كتاب ودولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عن (معهد البحوث والدراسات في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) الصفحات ١٧٥ ، ٢٣٣ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٥٦٢ .

#### جبل ابراهيم: البثراء

. . . في جبل السراة ، جنوب شرق الطائف . وفي سراة بني مالك أعلى قمة

بارزة في تلك الجهة تدعى حبل إبراهيم . فهل لكم أن توضحوا للقراء مَنْ إبراهيم الذي يُنْسَبُ إليه ذالك الجبل ؟ !

#### الطائف: أحد قراء المجلة

المعرب: تكرر اسم الجبل المذكور في كتاب دفي سراة غامد وذهران، سـ ٢٥٠٠ متر ٢٥٠٠ متر ٢٥٠٠ متر النعام ٢٥٠٠ متر وألفان وخس مئة) وأنه أعل قمّة في السراة ، وأن وادّيني شوقب وغرّدة تنحدر أعاليهما من سفوح ذالك الجبل الشرقية الشهالية ، ولكن لم يَرِدْ في الكتاب ذكر إبراهيم الذي أضيف إليه ذالك الجبل.

وأول من رأيته ذكر إبراهيم هو العالم اللغوي الفيروز آبادي في كتابيه والمغانم المطابة، في معالم طابة، ووالقاموس المحيط، فقد قال في الكتاب الأول في الكلام على العَرْج القرية التي يُنْسَبُ إليها الشاعر عبدالله بن عمر العَرْجي : \_قال: وقد عَرفْتُ هذه القرية ومكانها في مسيري إلى جبل ابراهيم ، وهي \_ يعني القرية \_ على ثلاثة أميال من الطائف . وقال في الكتاب الثاني نه في رسم بثر \_ : والبثراء جبل إبرجيلة ، تَعَبَّد فيه ابراهيم بن أَدْهَم . انتهى ، وبَجِيلة عرفوا في عهدنا ببني مالك ، فقد طَعَى اسم فرع من فروع القبيلة وهو (بنو مالك) على الاسم العام الحميع الفروع ، كالحال في اسم (شَمَّر) الذي هو اسم لفرع صغير من فروع طلق الأن على كثير من فروع القبيلة وأحلافها.

أمًّا مَتَى أُطَّلِقَ اسم جبل إبراهيم فيعرف هذا من الزمن الذي عاشَهُ إبراهيم و إنه من أهل القرن الثاني الهجري ، وهو من أثمة الزُّهاد العُبَّاد وقد حَجُّ ورابط في حدود بلاد الروم وهناك مات سنة اثنتين وستين ومثة وله ترجمة مفصلة في وجليّة الأولياء اللي نُعيْم ، وفي وتاريخ دمشق الابن عساكر ، وفي اسير أعلام النبلاء اللذهبي ، وفي والبداية والنهاية الابن كثير وغيرها من الكتب ، ولم أر فيها اطلعت عليه — ذكراً لتعبده في جبل إبراهيم ، ولكن من مأثور قوله: أفر بديني من شاهق إلى شاهق ، ومن جبل إلى جبل — ١٧٣/٢ «تهذيب تاريخ ابن عساكز، ووسير أعلام النبلاء الله على ١٣٩٠/١ ووالبداية والنهاية المراهيم . ١٧٣/٢ — .

# الربع الحالي: (الفج الحالي)

وجه الأخ محمد بن سعد من كلية الأداب في (جامعة الامام محمد بن سعود) إلى المجلة سؤالاً عن (الربع الحالي) المعروف في الجنوب الشرقي من بلادنا ــ متى عرف بهذا الاسم ، وماهو اسمه القديم ؟

 $\star\star\star$ 

آمُ أَر فيها اطّلعتُ عليه من المؤلفات القديمة \_ ذكراً لاسم (الرّبع الحالي) وأقدم اسم يفاربه ورد في كتاب ومسالك الأبصار، في بمالك الأمصاره لابن فضل الله العمري المتوفي سنة ٧٤٩ وهو (الفَيِّجُ الحَاليي) فقد جاء في الجزء الأول من هذا الكتاب \_ ٢٣٢ \_ مانَصُّهُ: الْأُخدُودُ المحتفر لأصحاب الأُخدُود المذكورين في القرآن الكريم وهو بنجران من بلاد اليمن. ومن ذالك البِنُّو المُعطَّلَةُ والقصرُ المَشِيدُ وهما قُرْب الفَيِّجُ الحالي بمشارق اليمن. ومن ذالك سَدُ مَأْدِب، وهو ببلاد سَبَا من اليمن، وبه قصرُ القَشِيب لبلقيس. انتهى، وعلق العلامة أحمد زكي باشا \_ عقق الكتاب \_ على (الفحِّ الحالي) قائلًا: هو الذي يسمى الآن بالرّبع الحالي في الجنوب الشرقي من بلاد العرب.

وقد تحدثت عن (الربع الحالي) في قسم المنطقة الشرقية من والمعجم الجغرافي المبلاد العربية السعودية ، ٧٣٩ ومابعدها ، فذكرت أنه يطلق عليه قديما صحراء صَيْهَد ، ورمال وبار ، ويلاد الحُوش ، وأضيف: ورمال يُبرين ، وأوردت رأياً في تعليل الاسم ، أمّا البِثر المعطلة والقصر ألمُشِيد فإنَّ الهمداني في كتاب والاكليل ع ٨ ص ١٦٦ - طبعة سنة ١٣٩٩ - ذكر أنه قصر رَيْدة وبئرها وريدة معروفة من بلاد همدان في شهال صنعاء - والمسافة بين ريدة وبين جانب الربع الحالي المُوالي لليمن ليست شاسعة.

## أل ثويني من أل شِمَاس من الدواسر

بعث إلى يجلة والعرب، الأخ الرائد سعد بن ابراهيم الثَّوَيْنِي - قيادة سلاح المهندسين - بحثاً وافياً عن نسب أسرته آل ثويني وتفرعهم من آل شِمَاس أهل قرية الشَّمَاسِيَّة من ملحقات مدينة بريدة الذين يرجعون إلى الوداعِين من قبيلة

الدواسر ، وذكر جوانب من تاريخ هذه الأسرة الكريمة (آل شِهَاس) ومنهم آل ثُوَيني وغيرهم من الأسر الكثيرة التي انتقلت إلى مدينة بريدة .

كما ذكر الأخ الكريم أنَّ من الَّاسَرِ التي تُدَّعَى آل ثويني: -

١ ــ آل ثويني من سُبيع في رياض الخبراء وبريدة وبعض قرى القصيم .

٢ ــ آل ثويني من الدواسر في حائل والقُرَيَّات والقصيم .

٣ - آل ثويني من بني حالد أبناء عمومة للطويان والشويعر وهاؤلاء في بريدة .

إلى ثويني أسرة أخرى تنتسب إلى بنى تميم \_ ولم يذكر الأخ منزلها \_ .

ه ــ آل ثويني من القشعم من شمر .

٦ ــ آل ثويني من عبدة من شمر.

وقال: هناك أسر تسمى بهذا الاسم تنتسب إلى عتيبة وإلى مطير. ولم يوضح الأخ عنهم شيئاً.

العرب: تقدم للكاتب الكريم الشكر على إيضاحه وترجو أن يكون في الإمكان إضافته إلى كتاب وجهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد، عند إعادة طبعه .

#### المثيني من الهوارنة من عتيبة

كتب الأخ الكريم محمد بن سعود المثيني المدرس بمدرسة ابن سينا الابتدائية في المبرز إلى بجلة والعرب، بأنه ورد في كتاب وتحفة المستفيد، للشيخ محمد بن عبدالقادر \_ رحمه الله \_ ص ٤٢ \_ نسبة أسرة المثيني إلى قبيلة زعب ، وذكر الأخ أن هذا خطأ وأن تلك الأسرة من النجدة من الهوارنة من فخذ المُقطة من برقاء من عُتَيبة ، وأنهم من قدماء الساكنين في حيِّ العُتبان بمدينة المبرز ، انتقلوا من الحجاز زمن ابن عريعر واستقروا في هذه الحلة مع من تحضر وبقي منهم بدو ، وهذا الحي (حي العتبان) يسكنه أسر ، منهم :

النفجان من زعب.

والشُّهيل من بني خالد .

# معتبة العرب

#### ■ اخبار مكة:

محمد بن اسحاق بن العباس الفاكهي المكي من أهل القرن الثالث الهجري يعد من أقدم مؤرخي مكة ، وكتابه «أخبار مكة» من أشمل الكتب في موضوعه ، وصفه تقي الدين الفاسي مؤرخ البلد الأمين بأنه كتاب حسن جداً لكثرة مافيه من

والشُّدَيِّد من الدغالبة من برقا من عُتَيْبَةَ .

وأسرة الرحيلي من العصمة وهم آل دهش، من الجلادين.

ومن سكان (حي العتبان) من مطير، ومن عجيان الرخم من سبيع .

وذكر الأخ محمد بن سعود أن الهوارنة تنقسم إلى أفخاذ منهم: النجدة وذوو صالح وذوو هديب وذوو كايد وذوو خصيفان. وقال: إن أسرته المثيني من النجدة.

هذا ماكتب به الأخ الأستاذ محمد بن سعود ، وحبدًا لو أنه فصل عن بقية السكان ، وأوضع كتابة الأسهاء .

# الزِّيْرَةُ من بني وائل

وقعت أخطاء (تطبيعاً أو سبق قلم) في المقال الذي نشر س ٢١ ص ٨٣٨ .

| الصسبواب              | الخط                 | السطير | الصفحة |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| والد سليهان وراشد     | والد سليهان الراشد   | الأخير | ۸۳۸    |
| سليهان بن محمد الزهير | سليهان بن حمد الزهير | ٤      | ۸٤٠    |
| آل ناصـر              | آل نصر               | . **   | AEY    |

الفوائد النفيسة ، وفيه غنية عن كتاب الأزرقي ، وكتاب الأزرقي لايغني عنه . وقد تحدثتُ عن هذا الكتاب مفصلاً ... والعرب، س ٨ ص ٨٠١ إلى ٨٥٣ ... وفكرت في القيام بتحقيقه ، ولكنني علمت بأنَّ أحد طلاب جامعة أم القرى يُعْنَى بدراسته لنيل إجازة (الدكتوراه) . وأنه انتهى من إعداد رسالته عنه ، وأعدَّهُ للنشر .

ثم في هذه الأيام وصل إلى جزء منه بتحقيق صاحب الفضيلة الشيخ عبد الملك بن عبدالله بن دهيش ، فسروت من البدء بنشر هذا الكتاب الذي لم يُعْتَر منه على ما أعلم \_ إلا القسم الثاني في مخطوطة وحيدة أصلها في مكتبة جامعة ليدن (هولندا) قد وصفتها في مجلة «العرب» ، وهذا الجزء المطبوع منه هو يحوي ترجة للفاكهي وحديثاً مفصلاً عن كتابه ، ثم الجزء المبدوء به (فضل الركن الأسود وماجاء فيه) والمحقق الفاضل ذو عناية بتخريج الأحاديث ، وذكر منزلة الرواة من حيث الجرح والتعديل مع الإشارة إلى المصادر التي يوجد فيها الخبر.

وطباعة الكتاب جيدة ، والكلمات التي تحتاج إلى ضبط مضبوطةً بالحركات وقد جاء هذا الجزء في ٤٩٦ صفحة تقع المقدمة في ٨٠ صفحة مطبوعاً بمطبعة النهضة الحديثة في مكة المكرمة وقد صدر هذا العام ١٤٠٧هـ (١٩٨٦م) .

#### ■ منقولات الجاحظ عن ارسطو في كتاب الحيوان:

ونشر (معهد المخطوطات العربية) كتاب «منقولات الجاحظ عن أرسطو في كتاب الحيوان» للدكتورة وديعة طه النجم من جامعة الكويت ، وهي نصوص ودراسة ترتكز على الجمع مع التعمق في البحث تعمقاً يدل على طول أناة وصبر ، وجلد على المواصلة وطلب الاستيعاب .

ويقع هذا الكتاب في ٢٨٠ صفحة من القطع الكبير بطباعة حسنة ، وقد صدر عام ١٤٠٥هــ (١٩٨٥م) ولم يذكر فيه أسم المطبعة ، وقد تكون من مطابع الكويت .



التحريب محاله شهرية تعنى بتراث العرب الفاري مدينه ويذب عدد ويتاب م

( المارية الم

سفاح الملك فيعبل حات ١٩٩٩٠ حد. بـ ١٤٧٠ الانزالبرطيج ١٤١١ اليماض ـ الملكة العيبية المعودية

ج م، ٦ س ٢٢ ذوا القعدة والحجة ١٤٠٧هـ ... حزيران/ تموز (يونيو/يوليو) ١٩٨٧م

القطائع النبوية :

# حُمَام والسَّــــــُ

[انظر «العرب، القطائع النبوية س ٨ سبعة أبحاث]

جاء الإسلام وكانت فروع قبيلة بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن موازن بن قَيْس عيلان بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان ــ كانت منتشرة في أسافل الأودية المنحدرة من سراة الحجاز شرق الطائف ، ومنساحة في بلاد نَجْدٍ فيها بين فروع ثلك الأودية حتى أسافلها بامتداد إلى عارض اليهامة وشرقه ، حتى أحواز الدهناء عما يلي البياض شرق بلاد الأفلاج .

أما استيطانُها وسطَ بلاد نجد فإنه يشملُ حَمَى ضَرِيَّةٌ ، ويَمَتَدُّ شمالًا حتى منازل غَطَفَانَ ، غرب بلاد القَصِيم وفي الغرب تنتشر منازل العامريين حتى تختلط ببلاد بني سليم .

ومن تلك الفروع بنو كعب بن ربيعة بن عامر قُشَيْرٌ وجَعْدةُ وأَلحَرِيْشُ وَحَاضِرَتُهَا اتخذت من منطقة أَلفَلَج (الأفلاج) مَقَرَّ استيطانٍ ، وتحضَّرَتْ ، وانتشرت في هذه البلاد الخصبة وماحولها ، شرقا وغربا ، وجنوبا وشمالاً ، أما بادِيَتُهَا فمناهِلُها ومراعيها متفرقة ، ولكنها كلها ليستُ بعيدة عن مَقَرَّ تَحَضُّرِ تلك الفيلة (الأفلاج) .

a North State grant

The state of the property of the state of th

ولتفصيل منازلها بحسن الرجوع إلى كتابي دبلاد العرب؛ لِلُفْدَةُ الأصفهاني ووصفة جزيرة العرب؛ لِلْهَمْدَاني، ففيهها تفصيل وافٍ لابتسع المقام لإيراده، وفي مجلة دالعرب؛ (س ٢ ص ١٢٧ إلى ١٥٠) طرف من ذالك .

ولما ظهر الإسلام ، وتوافدت العربُ لاستقباله وتلقي تعاليمه كان وفد قشير بن كعب من الوفود التي وفدت على رسول الله ﷺ .

فَرَوى ابنُ سَعْدٍ في والطبقات الكبرى = ٣٠٣/١ - وابن الأثير في وأسّدِ الغابة = ٢٠١/١ - وابنُ حَجَرٍ في والإصابة = رقم الترجمة ٩٧٢ - : أنَّ نفراً من قُشَيْر وفدوا على رسول الله على وفيهم تُورُ بن غَزْرة بن عبدالله بن سَلَمة بن قُسَيْر ، فأسلم ، فأقطعه رسول الله على قطيعة وكتب له بها كتاباً . وقد جاء اسم تلك القطيعة في كتابي ابنِ حَجَرٍ وابنِ الأثير بهذا النص : فأقطعه مُمَام والسّد ، وهما من العَقِيقِ ، وكتب له كتاباً . وفيه يقول الشاعر :

فَ إِنْ يَغْلِبِكَ مَيْسَرَةً بِنُ يُسْرٍ فَإِنَّ أَبَا ٱلْعَكِيْرِ عِلَى مُحَامِ

أبو العكير: لقب ثور بن عزرة – وابن يُسر: عند ابن الأثير: ابن يشر – وقد ورد اسم مُمام في مطبوعة والإصابة، معجم الجيم تصحيف، وفي كتاب وأسد الغابة، ورد الاسم صحيحاً.

وجاء في «معجم البلدان»: خَمَام بالضم والتخفيف. إلى أن قال: والحُمَام أيضاً ماء في ديار قُشَيْر قربَ البهامة ، والحُمَامُ ماء جاهلي بِضَرِيَّة ... وحُمَامُ موضعٌ بالبحرين قطعه (؟) ثور بن عَزْرَة القُشيري ، كذا جاء في مطبوعة «معجم البلدان» وفي «تاج العروس» أيضاً ولكن بنص: وحُمَام من العقر بالبَحْرَينِ ، أقطعة نؤر بن عزرة القشيري ، قاله نصر: وأضاف صاحب «التاج»: وإياه عنى سالمُ بن دَارَة يهجو طَرِيفَ بنَ عمرو:

إِنِّ وَإِنْ خُوَفْتُ بِالسَّجْنِ ذَاكِرٌ لِشَتْم بَنِي الطَّمَّاحِ أَهُلِ مُمَّامِ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتَ دَهَنُوا اسْتَهُ بِرَيْتٍ وَحَفُّوا حَـُوْلَهُ بِقِسرَامِ لِنَاتُ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتُ دَهَنُوا اسْتَهُ بِرَيْتٍ وَحَفُّوا حَـُوْلَهُ بِقِسرَامِ نَسبهم إلى التَّهَوُّدِ، أو هو موضع آخر، إلى آخر ماقال.

رفي كلام ياقوت وكلام صاحب «تاج العروس» أخطأة لاعتبادهما على ماجاء في كتاب نصر حيث قال في (باب الحَمَام والحُمَام): وحُمَام من العُقْرِ بالبحرينِ ، أُقْطِعَهُ تُورُ بن عَزْرة القُشيري \_ كذا قال ، مع أنه ذكر قبل ذالك أنه ماء في ديار قُشَيْرٍ قرب البيامة .

أما ما أورده صاحب والتاج، من شعر سالم بن دارة فإنه لا ينطبق على الموضع الذي في بلاد قُشير، بل على موضع آخر في بلاد بني أسد كها جاء في كتاب ومعجم مااستعجم، للبكري ونَصَّهُ: خَمَام حال لفظ جع حمامة -: بلد لبني طَرِيفِ بن عَمْرِو بنِ قُعَيْنٍ مِنْ بني أسد . ثم أورد قول ابن دارة ، وقد فصل حبر هجو ابن دارة لبني الطهاح عمرُ بنُ شَبَّة ، في كتابه وأخبار المدينة» - ص ١٠٥٩ هجو ابن دارة لبني الطهاح عمرُ بنُ شَبَّة ، في كتابه وأخبار المدينة» - ص ١٠٥٩

ومنازل بني أسد بعيدة عن بلاد بني قُشَيْر ، فهي في شهال القصيم ، ممتدة على طريق الحج الكوفي إلى حدود العراق ، والاسم قد يسمى به أكثر من موضع .

أما الموضع الذي أقطعه الرسول ﷺ ثور بن غزرة ، فهو الذي في بلاد بني فشير ، جرياً على طريقته ﷺ فيها يقطعه فإنه يكون في بلاد قوم المقطع ليس خارجاً عنها ، ويؤيد هذا أنه (مِنَ العِقيق) كها في نصّ ابن الأثير وابن حَجَر ، وهو عَقِيق تَمْرة ، الذي تتصل به بلاد بني قُشَير ، وإخوتهم بنو عُقيل بن كَعب، هم أصحابه .

وحُمام الذي في بلاد بني قشير قد حدده الهمداني تحديداً دفيقاً ، إذ قال في كتاب وصفة جزيرة العرب سن ٢٦٥ سـ : رجعنا إلى الفَلَج : مَهَبُّ الجنوب منه المذارع مذارع بني قُضَيْر ، ثم الشَّطُبَتَانِ ، وهما نخيلُ ومياه لبني أُخَرِيش ، ثم بثر في شطَّ البياض من ظهر البياض ، ثم تمر بِقُرُونِ ، وهو ما تضعيف ، ثم حُمَامُ ماء ، ثم شَطَّ بني الكروش من بني قُرْطٍ من المقترب وعن يمينه تَمْرَةُ والحُليقةُ ، وهي في وسط الغضا بين العَقِيقِ والمقترب ، ثم العَقِيق فيها مئتا يهودي ، ونخلُ كثير ، وسيوح وآبار ، ثم الغضا ، ثم الحُل . انتهى .

فالهمداني في كلامه سمَّى الموضع باسمه المعروف ، وذكر فيها ذكر من الأمكنة التي بِقُرْبه :

تُمْرَة : وهي بلدة لانزال معروفة كما ذكر العقيق وهو عقيق تمرة المعروف الأن باسم وادي الدواسر .

وذكر الشطبتين : وهما واديان يعرفان الآن باسم (الشَّطْبِيَّة) و(الضبعية) .

أما قُرون الذي ذكره الهمداني قبل ذكر مُمام فهو واديقع في الجنوب الغربي من وادي مُمَام ، بمسافة تقارب ثلاثين كيلًا ، ووادي قُرونٍ ينحدر من الأطراف الغربية من جبل العارض (عارض اليهامة) مُتَّجِها نحو الشرق حتى يجتمع بأعلى وادي أَلمَجَامع الذي يفيض على بلدة السُّلَيُّل في بطن وادي العَقيق .

وتُحام وادِ لايزال معروفاً فيه قرية بهذا الاسم ، وتمتدُّ فروع وادي مُحَام من قرب فروع وادي أَلْجَامِع الشرقية ، ويتجه نحو الجنوب الشرقي إلى قرب خَشْم البوازم ، فيفيض في الرمل ، بعد أن يقطع الأرض الجلد التي هي امتداد لجبل العارض وهي من البياض ، ويقع وادي مُحام بين خطي الطول : ٤٥/٤٠ و٥٥/٤٠ وبين خطي العرض: ٤٥/٥٤ و٥٥/٥٠ .

والقرية التي تعرف باسم مُمَام واقعة على الطريق فيها بين الأفلاج والوادي وادي الدواسر (عقيق مُمَّرة) و(عقيق عُقيل) وقبل هاؤلاء (عقيق جَرْم) ، وأقرب القرى من قرية مُمَام بلدة السُّليَّل في أسفل الوادي (عقيق تمرة) وتبعد قرية مُمَام عن السليل خسين كيلاً وعن قرية مُمَّرة المواقعة غرب السُّليِّل ٢٦ كيلاً (قرية تمرة فوف السليل بـ ١٦ كيلاً) . ويسكن قرية حمام فخذ يعرف باسم الرواشدة من ألوداعين ، من قبيلة الدواسر ، وفي هذه القرية مدرسة قيل لي حين زرت القرية يوم الجمعة الرابع من شهر ربيع الثاني سنة ١٤٠٧هـ : إن تلاميذها ببلغون الأربعين . ولعل من بينهم من ليس مستوطنة ، إذ مباني القرية قليلة ، وفيها بساتين صغيرة ذات نخل قليل .

أما السُسدُ الوارد في خبر الإقطاع فلم أَرَ تحديداً له فيها بين يدي من المراجع ، ولكنني لا أستبعدُ أَن يكون مايعرف الآن باسم (خشم البوازم) حيث يضيق الوادي بآكام عند مفيضه في الرمل ، إذْ تلك الآكام تَحْصُرُ الوادي كَضَمَّ الإَبْزِيْمِ

#### انطباهات مسافر عابر

\_ Y \_

في بلاد عُمَان

# في مدينة مُسْقط:

كان أبو ناصر \_ الدكتور عبدالله الناصر الوهيبي \_ رعاه الله وأكرمه \_ حين علم برغبتي في امتداد رحلتي من الإمارات إلى عُبَان \_ اتصل بالأستاذ يحيا بن عثمان البشر \_ الملحق التعليمي السعودي في سلطنة عُبَان ، لكي يساعدني فيها قد أحتاج إلى المساعدة فيه من الالتقاء ببعض العلماء ، أو زيارة ماقد أستفيد من زيارته .

فلها هبطت الطائرة بنا أبو فهد وأنا في مطار مسقط بعد رحلة استغرقت من مطار دُهي نصف ساعة \_ في صباح يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الأول \_ إذا برجلين يقابلاننا عند النزول من سلم الطائرة ، انهها سفير بلادنا في السلطنة \_ الأستاذ عبد المحسن بن صالح البلاع والاستاذ يحيا ، فكان استقبالاً كريماً ، واستراحة قصيرة في بهو الاستقبال الخياص ، ثم المرور بدار السفارة الواقعة على أنف جبل مطل على ماحوله من منطقة رُوي \_ بضم الراء وكسر الواو وبعدها ياء \_ في مدينة مسقط الحديثة ، ثم الذهاب إلى فندق (شرتون عُهَان) الذي فضلنا السكنى فيه لتوسطه في المدينة .

طَرَفَي أَلِحُلْدِ أَو الحِزام \_ البوازم واحدها بازم \_ نطقُ عاميٌ للأبازيم \_ فكأنها تَسُدُّ الوادي فَيَنْحَصِر سيله .

وقد سألت بعض من يعرف القرية بمن التقيت به فيها بعد فقيل لي : إنه لا يُعْرَفُ موضعٌ في تلك الجهة بهذا الاسم .

ثُمَّ لاتسل عن حفاوة الشهمين الكريمين بنا ، فقد كان من إكرام السفير إلي صالح لنا أن ترك تحت تصرفنا إحدى السيارات المريحة ، ودأب على تفقدنا بالزيارة في الفندق، وأوصى الأخ بحيا بالاتصال بمن ينبغي الاتصال به من رجال السلطنة لتسهيل زيارة مانرغب زيارته ، وأبدى استعداده بالقيام بما نحتاج إليه لتكون الرحلة مريحة وذات فائدة ، مع كثرة مشاغله هذه الأيام .

ولقد غمرنا من لطف الأستاذ بحيا وحسن اهتهامه بنا طيلة إقامتنا في هذه البلاد مانعجز عن شكره .

لم يطب لنا المقام بفندق (شرتون عُهَان) فكان الانتقال إلى (انتركنتنتال) وكان الشيخ عبدالله يفضل السكنى فيه إلا أن حجز المكان من دُبِيَّ لم يتم ، مع الاتصال بهذا الفندق مرتين بدون جواب ، وهذا الفندق يبعد عن وسط المدينة نحو اثني عشر كيلاً مع اتصاله بها ، إذ هو يتوسط الطريق المتجه إلى المطار من المدينة وعلى هذا الطريق تمتد المنازل الحديثة ، ودور الوزارات . وهو على شاطيء البحر في منطقة تدى القرم — بضم القاف وإسكان الراء — اسم نوع من الشجر .

ومع أن مسقط من المواني، القديمة في عُمان ، حيث ورد ذكرها في كتاب «الجهاهر» للبيروني بها هذا نصه : في مغاصات اللؤلؤ : ثم پتجاوز إلى الأماكن المعروفة من البحر الأخضر في سواحل أرض الشحر ، مثل سرجهمت ويعرف برأس الجمجمة ، وبحيرة وهي المصيرة ، ومشكت وهو المسقط . انتهى . وذكرها ياقوت في «معجم البلدان» بقوله : مسقط مدينة من نواحي عمان في آخر حدودها مما يلي اليمن كما ذكرها غيرهما، إلا أن ماضيها لايزال مجهولاً ، وما أرى الاسم (مسقط) سوى تعريب لاسم قديم مجهول الأصل ، هو ماورد في كتاب البيروني (مشكت) .

ولعل هذا من أسباب كتابة الاسم ونطقه بصور متعددة ، فابن حميد في «تحفة الأعيان» حج ٢ / ٦٢,٦,٥ وج ٢ / ١١,٩ سيسميها (مسكد) وفي مواضع من كتابه (مسقط) وينطق الاسم كثير من أهل الخليج (مسكت) .

أما مانقله السالمي في «تحفة الأعيان»: ٦٢/٢ ومابعدها عن إنشائها من قبل

العرب، وأن النصارى (الفرتكيسية) اشتروها منهم، فسوروها، وأحاطوها بالحصون التي ذكرها \_ ومنها مالا يزال باقياً كحصن الجلالي \_ فيظهر أن هذا في عهد متاخر، لا يبعد عن الزمن الذي استولى فيه عليها السلطان سلطان بن سيف في القرن الحادي عشر الهجري.

ومدينة مسقط الحديثة مستطيلة الشكل ، يخترقها شارع ممتد من المطارحتى يتوفل وسط المدينة بين الجبال فيضيق ويستمرحتى يبلغ مَوْقِعَ المدينة القديمة على ساحل البحر ، حيث يقع قصر السلطان وديوانه ، ووزارة المالية بينها أغلب الوزارات في بنايات حديثة في المدينة الحديثة ، وكذا السفارات \_ قد خصصت لها منطقة على مقربة من ساحل السيب ، ولكنها لم تُعْمَر كلها .

وتخطيط المدينة بقسميها جميل من حيث تنسيق بناء المنازل ، وتشابهها في المظهر وتميزها بطابع خاص ذي طراز عربي جميل ، بحيث أن مبنى (وزارة الخارجية) كان الفائز بجائزة (منظمة المدن العربية) وهذا يقع بمنطقة ساحل القرم

لا أثر لبلدة مسقط القديمة ، فقد أزيلت جميع المباني . وانتقل سكانها إلى خارجها ، ولم يبق فيها سوى قصر السلطان ، وقلاع للجند ، ومبان خاصة بالدولة وداري سفارتي أمريكا وانكلترا ، وكلها مما أنشىء حديثاً .

وعلى بعد بضعة أكيال شهال مسقط القديمة على الساحل وبين الجبال تقع بلدة مطرح ، وقد انصل العمران بينها وبين مسقط القديمة ، وهي عامرة بالسكان والأسواق المزدحمة للبيع والشراء ، إلا أنها ضيقة متعرجة ، ومنها سوق مسقف شبيه بسوق سويقة في مكة قبل خسين عاماً ، تعرض في دكاكينه المنسوجات والعطور والعاديات وغيرها .

وقد تجولنا داخلها — صباح الجمعة (١٤٠٧/٣/١٢هـ) وكان بما سجلت من مشاهدي عنها أن مايلي مدينة مسقط من هذه البلدة (مطرح) حديث العمران حيث تقع المصارف (البنوك) والمعارض والشركات، أما وسط البلدة وماكان يلي البحر منها فلا يزال على قدمه، فالأزقة ضيقة، وليست على درجة من النظافة كما ينبغي، وأكثر مايشاهد المرء بمن يتعاطى التجارة ذوو سحنات مختلفة، تغلب

السمرة على ألوانهم ، وأكثرهم من الهنود ، ومن ايران \_ كها يتضح من أسهاء علات التجارة ، وللشيعة ويسمون (اللواتية) في هذه البلدة محلة خاصة بهم ، عاطة بسور ذي أبواب تغلق في بعض الأوقات ، على الساحل ، مقابلة للميناء ، وفيها جامع كبير ، أبوابه على الشارع العام وبقرب تلك المحلة على الشارع أيضاً مكتبة تجارية تدعى (مكتبة المعرفة) وهي أكبر مكتبة شاهدت في عُهان \_ مع صغرها بالنسبة لغيرها في المدن الأخرى \_ وتضم كثيرة من مطبوعات بيروت ومصر وايران

وبلدة مطرح محصورة بين البحر وبين الجبال ، ولذالك أصبحت ضيقة الشوارع ، صغيرة البيوت ، أكثر سكانها من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة ، ولا تزال مظاهر البيع والشراء في سوقها على الطريقة المعروفة في مدن الجزيرة قبل نصف قرن من الزمان ، فالدكاكين مملؤة بمختلف المعروضات ، و(المُحَرِّج) \_ المنادي على بيع بعض السلع \_ يتخذ جانبا في السوق ، رافعاً صوته عما يحمل بين يديه من آنية أو غيرها ، وآخر يجلس على الأرض وأمامه بضاعته .

وأبرز مايشاهد المرء مما يعرض في أسواقها ــ بعد المنسوجات والأفاويه التي ترد غالباً من الهند ــ العاديات (الأشياء الأثرية) كالأواني القديمة والحلي والأسلحة .

ويرتاد هذه البلدة من يزور عُمَان من الأجانب عمن ينزل في مسقط التي لاسوق فيها تشبه معروضاته مافي سوق مطرح .

#### دار المخطوطات والوثائق في مسقط:

وكانت زيارة (دار المخطوطات والوثائق) في (وزارة التراث القومي والثقافة) في . صباح يوم الأربعاء (١٤٠٧/٣/١٠هـ ــ ١٩٨٦/١١/١٢م) بعد أن هيأ لنا هذه الزيارة الأستاذ يحيا ، فكان الاستقبال حسناً من مديرها الأستاذ صالح ابراهيم من مصر ، وتُساعده في العمل بعض الفتيات العمانيات .

وفي الدار مجموعة من المخطوطات أكثرها في فقه أهل هذه البلاد . وقيل لنا إنها تزيد على أربعة آلاف مخطوط ، وقد نشرت (وزارة التراث) كتاباً يضم أسهاء كتب مختارة من تلك المخطوطات ، استرعى انتباهي منها : ۱ \_ ماجاء في \_ ص ٦٠ \_ ونصه : ٤ \_ تاريخ العصامي ، مجهول المؤلف والناسخ ، سنة النسخ ١٢٥٣ ـ ٢٠٠ ورقة \_ ١٧ سطر \_ ٢٨ × ٢٥ سم ، حبر أسود . انتهى .

ولما رغبت الاطلاع عليه أحضرت لي الفتاة مجلدين ــ لا جُزْءاً واحداً كيا يفهم من ذالك الوصف .

احدهما: أوله: الباب السابع في ذكر دولة آل عنهان ... وفي آخره: خاتمة نسأل الله حُسنها .. تعتوي على ثلاثة أبواب: الباب الأول: في ذكر نسب الطالبيين ومشاهيرهم ... الخ . الباب الثاني: في ذكر من دعا منهم إلى المبابعة ... الباب الثالث: في ذكر من وفي مكة ... من آل أبي طالب إلى يومنا هذا ... وآخر الكتاب: ثم وليها الشريف سعد بن الشريف زيد بن الشريف عسن بن حسن بن حسن ، وهذه التولية الثانية ... وبعد بضعة سطور: وفي يوم الاثنين الرابع عشر جمادى الأولى كان وصول القفطان ... ومعه صورة الأمر السلطاني بانعام العلية على مولانا الشريف سعد بشرافة مكة ... وبانعام الدولة العلية بشرافة مكة على والده (؟) وإقامته قائم مقام والده (؟) ... ثم نودي بالزينة سبعة أيام فتمت بأبهى منظوم وابرام ... آخر ماوجد من الجزء الأخير من تاريخ العصامي .

والثاني : المجلد الثالث من كتاب تاريخ العصامي :

وأوله بعد الحمدلة : لا يخفى أنه كان لبني عبد مناف في قريش محل من العلا . . . .

وآخره: خاتمة \_ نسأل الله حُسنها \_ على نحو ماجاء في الجزء الموصوف قبل هذا \_ ولكن الكلام يقف بعد صفحات ، بحيث يزيد الجزء الذي قبله بنحو الثلث .

وهذا الأخير هو المخطوط سنة ١٢٥٣ ــ أما الأول فلا تاريخ لكتابته . وقد التضح لي : أن هذين الجزءين هما من تاريخ عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي المكي (١١١١/١٠٤٩) المسمى وسمط النجوم العوالي ، في تاريخ

الأوائل والتوالي» المطبوع سنة ١٣٧٩هـ في المطبعة السلفية في مصر على نفقة حاكم قطر الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني في أربعة مجلدات ، وهي أكمل وأوفى من تلك المخطوطة .

وطالعت الكتاب الموصوف ــ ص ٦٦ ــ بما نصه : ٧ ــ «معجم الأدباء» ياقوت بن عبدالله الحموي ــ الناسخ غير معروف ، سنة النسخ غير معروفة ــ يا عبدالله ــ ٢٥ ــ ٢٥ سم خط نسخ ، حبر أسود . انتهى .

فاتضح لي أن الكتاب ليس لياقوت ، وإنما هو \_ كها جاء في طرته \_: الجزء الأول من وبغية الألبَّاء ، من معجم الأدباء المختاره لنفسه أحمد بن علي بن عبدالسلام التكريتي \_ عفا الله عنه ورحمه \_

وهو من أول الكتاب، وينتهي بترجمة (عبدالله بن محمد بن هارون التوزي . . . عند آخر جملة : (وأنشد لفضل الرقاشي) ثم تنتهمي الصفحــة ولا شيء من الكلام بعدها متصل بها .

وورق الكتاب ١٣٥ ــ والكتابة قديمة وجيدة ، وفي الحواشي تعليقات حديثة ، ولا أستبعد أن يكون الكتاب من مخطوطات القرن الثامن .

أما ماجاء في وصف ما اختير من المخطوطات \_ ص 29 \_ عن «ديوان شعر ابن مشرف» المخطوط سنة ١٢٤٠ \_ فابن مشرف هذا ليس الشاعر الأحسائي أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي بل هو قبله ، كما لفت نظري إلى هذا الأستاذ الدكتور عبدالله الوهيبي الذي أفضل علي بنسخة مصورة منه ، والشاعر من أهل القرن التاسع الهجري ، وقد خصص ذالك الديوان لمدح السلطان الخليل بن أحمد بن سليان الأيوبي ، صاحب حصن كيفا في ديار بكر ، وهو \_ على ماذكر الأستاذ الزركلي في «الأعلام» أمير من الشعراء ، تولى الإمارة بعد أبيه السلطان الأشرف سنة ٧٣٧ \_ في الديوان : ٣٣٣ \_ قال الزركلي : وقتله ابنه على فراشه الأشرف سنة ٧٣٧ \_ في الديوان : ٣٣٣ \_ قال الزركلي : وقتله ابنه على فراشه سنة ٨٥٦ \_ في الديوان : ٣٣٣ \_ قال الزركلي : وقتله ابنه على فراشه سنة ٨٥٠ هـ .

وكان مما طالعت من المخطوطات : «ديوان ابن هُتَيْمِلٍ » وقد كتب في طرته : (ديوان تاج الأدبا ، وأحد النجبا ، وحيد دهره ، وفريد عصره ، شرف الدين بن

هتيمل القطاني (كذا) نسبا ، والصمدي والشيعي مذهبا . . .) ومعروف أن صواب (القطاني): (القحطاني) و(الصمدي): الضَّمَدِي بلدا ، وأول هذه النسخة : (قافية الهمزة \_ قال عدم الشيخ أبا بكر بن عمر العد(؟):

لاتعاليج من الصبابة داء فهي داء أعيا العلبيب دواء وآخرها: (وقال عدح الأمير المتوكل على الله شمس الدين أحمد بن أمير المؤمنين:

أَمِلْهَا إِنْ وجدت لَمَا كَمَالًا لعلَ خماسها تمود الشمالا ثم بعد ثمانية وعشرين بيتاً:

تُعُـدُ إلى السبرا وإلَى المُشَنَّى وَحَيْدَرَ وابنِـه شرف وحـالا ثم ينقطع الكلام بانتهاء ورق النسخة التي تقع في ٥٠٢ من الصفحات ، في الصفحة خمسة عشر سطراً ، والخط ليس قديماً ، ورقم النسخة ٢٣/١٣٥٣ ز .

ومعروف أن الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي نشر دراسة عن الشاعر ابن هتيمل، مع مختارات من شعره، عن مخطوطة غير هذه.

وفي المكتبة مخطوطة رقمها ٢٣٣١/٢ز - تَحْوِي مجموعة من الأشعار القديمة ، في أولها نقص ، إذ تبتديء بالكلام عن منزلة امرىء القبس بين شعراء الجاهلية ، ثم بشعره ، ثم شعر طرفة ، فشعر زهير بن أبي سُلْمَى ، فشعر النابغة ، فشعر الأعشى ، فشعر لَبيد ، فشعر بشر بن أبي خازم الأسدي ، فشعر غبيد بن الأبرص ، فشعر عَدِي بن زيد ، وقد ترد إشارات عند إيراد بعض القصائد بأن هذه رواية الأصمعي أو غيره من رواة الشعر من القدماء ، وإشارات إلى أن ماورد من شعر الشاعر هو كله ، فعند انتهاء شعر بِشر وردت هذه الجملة : (آخر شعر بشر في جميع الروايات) و(آخر شعر عبيد) . وآخر مافي هذا المجموع قصيدة قيس بن الخطيم :

أتعرف رسماً كالطراد المذاهب \_ في المخطوطة . . . بالطراد المذاهب \_ و بعدها : (وقال الشجوى) :

مسراضی (؟) لیس لنا طبیب ومهجورین (؟) لیس لنا حبیب فی احد عشر بیتا آخرها:

عسى الهم الذي أمسيت فيه يمكون وراءه فسرج قسريب فسترجع سالما وتقسر عينا وتنول بين أهلك يساغريب وبعدها قصيدة الشَّنْفَرَى:

أقيموا بني أمني صدور مَطِيَّكُم فإنَّ إلى قَوْم سِواكم لأَمْيَـلُ ويظهر أن هذه المجموعة من مخطوطات القرن الحادي عشر ، حيث يبدو من كتابة مطموسة في آخرها : (عشر ليال خلون من جمادي سنة ستين وألف) ويكثر التحريف في الكتابة .

وقدم لي مدير الدار مجموعة من مطبوعات (وزارة التراث) أكملها الأستاذ أبو عثمان ــ أكرمه الله ــ بأن دفع ثمن بعضها .

ثم اجتمعت في تلك الوزارة بعالم جليل مشهور بكثرة مؤلفاته ، وبغزارة علمه وفضله هو الأستاذ الشيخ سالم بن حمود السيابي سه مستشار الوزارة سه ويعد من أوسع علياء هذه البلاد اطلاعاً على تاريخها ، وقد أمضيت برهة من الوقت نتجاذب أطراف الأحاديث ، فوجدت من لطفه وسياحة نفسه وبشاشته مالم أعهده عند غيره من العلياء ممن بلغ من العمر مابلغه الشيخ ، فهو في الثيانين من عمره ، ولا يزال دائباً على مواصلة البحث والتأليف ، حيث أخبرني بأن كتابه في الأنساب الذي طبعه حاكم قطر منذ زمن قد أعاد النظر فيه ، فزاد عليه زيادات كثيرة ، ولا يزال مستمرا في إكبائه ، وقد رغب أن أزوره في بيته ، وألح علي في ذالك مبالغة في إكرامي إلا أن قصر الوقت الذي قررت البقاء فيه في هذه البلاد حال دون تلبية تلك الدعوة الكريمة .

وكان عمن اجتمعت به عند الشيخ السيابي الشيخ بدر العبري مدير قسم الحصون والقلاع \_ في وزارة التراث \_ فكان أن قدم لي قطعتين من نسيج تلك البلاد ، تذكاراً لهذه الزيارة .

# حول (الجبل الأخضر):

وفي الساعة الثامنة والربع من صباح يوم الخميس (١٩٨٦/١١/١٣ ) كانت الرحلة إلى أدّم ، وهي تبعد عن مدينة مسقط ٢٢٤ كيلاً (متتان وأربعة وعشرون). والرفاق أبو فهد الأستاذ عبدالله الخيال وأبو عثيان يحيا بن عثيان البشر ، وسائق السيارة من موظفي السفارة . وكان السير في طريق معبد ، إلا أنه لايتسع إلا لمرور سيارتين متعاكستي الاتجاه ، وهو الطريق الوحيد المعبد لسلوك السيارات المتجهة إلى جنوب عيان ، وإلى أشهر مدنه في تلك الجهة كصلالة ونَزْوَا وغيرهما ، ولهذا فيكثر السير فيه من جميع أنواع السيارات ، فيصعب تجاوز سيارات النقل في كثير من منعطفاته الضيقة ، ولهذا لم نصل إلى فيصعب تجاوز سيارات النقل في كثير من منعطفاته الضيقة ، ولهذا لم نصل إلى منجلها عداد الأكيال في سيارتنا ١٦٧ من فندق (انتركت الله فندق نَزْوَا .

كان السير بعد بجاوزة مطار مسقط داخل الجبال ، بمحاذاة سلسلة شامخة منها على اليمين، تدعى (الجبل الأخضر) مع أنها جرداء سوداء القمم على مايبدو للناظر ، لها شنانجيب بارزة ، تتخللها فجوات شديدة الانحدار ، وفيها بين هذه السلسلة وما حولها من الجبال تكثر الأودية التي تنتشر فيها القرى ذات العيون الجارية ، ويدعونها أفلاجا ، واحدها فَلَج \_ بفتح الفاء واللام وآخره جيم — ولكن مياه أكثرها ضعيفة بحيث تنحصر الزراعة في حدائق صغيرة من النخل ، وأكثره يظهر عليه عدم العناية ، لانصراف أهله عنه إلى حرف أخرى أيسر كلفة داخل المدن .

كان بما مررنا به أو بقربه من القرى : فَنْجُا ــ بعد الفاء نون ساكنة وجيم مفتوحة بعدها ألف ينطقها بعضهم هاء ــ وبِدْبِد ــ بباءين بعدهما دالان.

وسيَائل وهي من أشهر المدن ، وتبعد عن مسقط ١١٤ من الأكيال ، وهي من أقدم المدن العيانية ، فقد ذكر ابن حميد في وتحفة الأعيان» : 1/١ : أن أول من أصلم من أهل عيان مازن بن غَضُوبة من بني نبهان من طيء وكان من أهل سيائل ، قدم على رمول الله على عند ظهور الإسلام بِعُمَانُ ودعا له ولأهل عُمَان

بخير ، وكان يسدن صنما في الجاهلية في سيائل ، يقال له ناجر ، تعظمه بنو خطامة وبنو الصامت من طيء وترجم ابن حجر في «الاصابة» ـــ ٧٥٨٥ ــ مازنا هذا وأورد من شعره :

إليك رسول الله خَبَّتُ مطيقي تجوب الفيافي من عُمَان إلى الْعَرْجِ ولم يذكر بلده وبسط ابن الأثير ترجمته في وأسد الغابة، وذكر أنه من عمان ، من خطامة من طيء .

ومررنا بواد يدعى وادي تحرّم ـ بفتح الميم وإسكان الحاء ـ كاسم الوادي الذي بقرب الطائف الذي هو أعلى وادى قُرْنِ المنازل (السيل) وببلدة إمْطِي ـ بكسر الهمزة وإسكان الميم وكسر الطاء بعدها ياء ـ وتبعد عن مسقط ١٢٥ (مثة وخسة وعشرين كيلًا).

وقاروت ــ بالقاف على وزن هاروت وماروث .

ثم إزْكِي \_ بكسر الهمزة واسكان الزاي وكسر الكاف فياء ساكنة \_ والمسافة بينها وبين إمطى نحو ثهانية أكيال .

ثم المحرف الطريق باتجاهه ذات اليمين ، حيث اتسعت الأرض ، بتباعد الجبال ، وبلغنا بلدة صغيرة بعد تجاوز مضيق بين جبال ليست مرتفعة \_ تدعى (بِرْكَةَ المَوز) مضافة إلى الفاكهة المعروفة للتفريق بينها وبين قرية أخرى تدعى البركة \_ الباء مكسورة والراء ساكنة \_ ويظهر أنها على فَلَج قويٌ إذْ بَدَتْ لنا في مدخلها البساتينُ الحسنة ، ولم ندخل القرية ، وهذه بلدة الإمام غالب آخر أثمة الاباضية في عصرنا ، وتبعد عن مسقط ١٤٢ (مئة واثنين وأربعين كيلاً).

وبعدها تركنا طريق عُبْرِي يميناً حيث اتجه صوب سلسلة الجبال (الجبل الأخضر) وانحرف بعد ذالك طريق صَلالة \_ وهو الطريق الذي سنسلكه إلى أدّم \_ انحرف جهة اليسار حين قطعنا منه من مسيرنا من مسقط ١٦٤ كيلاً \_ واتجهنا صوب فندق نَزْوًا \_ بعد أن شاهدناها ، وبلغنا الفندق بعد زمن يقرب من ساعتين من خروجنا من الفندق في مسقط \_ وكانت المسافة التي سرناها حتى بلغنا

نَزُّوَا \_ ١٦٧ \_ سبعة وستين ومثة كيل .

ويعد استراحة في الفندق تقرب من الساعة واصلنا السير إلى أدّم ، والمسافة بينها وبين نَزْوًا ... كما يبدو من علامات الطريق ... ٥٣ كيلًا ... والساعة العاشرة والنصف .

ولابُدُّ من وقفة قصيرة حول الجبل الأخضر . مما لاريب فيه أن كثيراً من المناطق التي عُرِفت في العهود القديمة بالخصب ووفرة المياه ، وكثرة محصولات الزراعة تغيرت كثيرًا عها هي عليه ـ كالحال في منطقتي الأحساءِ والقَطِيف وفي بلاد يَنْبِعِ النخل وواحات خَيْبَر ووادي القُرى (العُلَا) وقل مثل هذا في الجبل الاخضر ، الذي كان يُعَدُّ ــ ولا يزال ــ أخصب منطقة في بلاذ عُيَان ، قال عنه المؤرخ المعاصر الشيخ عبدالله بن حميد السالمي في «تحفة الأعيان» ج ١ ص ٦ --مانصه : وفي عمان الجبل الأخضر ، ويقال له رُضُّوَى ، وهو من عجائب الدنيا مملوء بالفواكه من الرمان والعنب والجوز والخوخ ، والمشمش والبوت والنمت وغيرها من أشجار الجبل ، وفيه من الرياحين كالورد والزعفران والآس وغيرها . وسئل بعض أهله عن وصفه فقال : هو جبل عظيم الارتفاع ، صعب الامتناع ، في وسط مُمَان ، أهله في رفاهة وأمان ، لا يخافون جور شيطان ، ولا سطوة سلطان ، ذُو نُهورٍ وقصور ، وحياض ورياض ، وبساتين بها كروم وتين ، وتوت وجوز وخوخ ، ولوز ومشمش ورمان ، وفواكه ألوان ، محصنة حدائقها بالورد والياسمين ، وحشيشها الزعفران الثمين ، والفوذنج والشذاب ، والنرجس المشبه بعيون الكعاب، محفوفة بالآس، كأنها الجنة في القياس، اغتصت بالكرم والتفاح ، والشجر المعطر النفاح ، قال : وإن حللت في أقفارها اكتفيت عن جني أثهارها ، بكمثل النمت والبوت شفاء وقوت ، تسفح من هذا الجبل تسعة أودية ، وكل وادٍ به له طريق مؤدية ، وعلى أبوابها قرى لبني ريام ، أحاطوا به كالأكهام بالشمر والهالة بالقمر ، حامين لأبوابه عن طلابه . انتهى وصف صاحب

وسهاه السالمي جبل بني ريام ، ورُضُوا ــ بضم الراء قيل : سمي بذالك باسم نبي دفن فيه ــ ٦٢/١ ــ !!

وما أرى شهرة هذا الجبل إلا لمناعته ، وصعوبة الوصول إلى قراه ، مع وجود ينابيع مياه فيه ، نشأت عليها قرى صغيرة ، قليلة السكان ، يتصف أهلها بالقناعة والصبر للحفاظ على دينهم ، ويرون في جبلهم غاية مايطمحون إليه في حياتهم القائمة على العزلة .

ومع أن أبا صالح السفير ـ أكرمه الله ـ كان بوسعه أن يُهَيء لنا الوسائل لزيارة مايمكن الوصول إليه لمثلنا ـ الا أننا اكتفينا بمشاهدة القرى الواقعة في سفوحه الجنوبية الغربية ، وقاعدتها نَزُوا .

# إلى بلدة أدُم :

لَقَدِ انْدَاحَتِ أَلِجَالُ بعيدةً عن الطريق منذ أن أقبلنا على نَزْوَا ، فاتسعت الأرضُ أمامنا بحيث لا نبصر جبلاً إلا عن بُعْدِ باستثناء أكهات وجبال صغيرة ــ وكان الاتجاهُ نحو الجنوب الشرقي ، والسير في الطريق العام المتجه صوب صلالة ــ قاعدة ظفار ــ وعند بلوغ عَدَّادِ الأكيال الرقم ٣٠٠٦٧ ، وكان حين مغادرة الفندق ٢٩٨٤٣ (أي بعد سير ٢٢٤ كيلاً من مَسْقَط) شاهدنا لوحة كتب فوقها (ولاية أدّم ترحب بكم) ورُسِم فوق اللوحة نخلة ، وهكذا كل ولاية أو مدينة مشهورة في هذه البلاد يرسم فوق لوحة الطريق الموصل إليها على مقربة منها صورة ترمز إلى ما اشْتَهَرَتْ به الولاية أو البلدة .

انحرفنا ذات البسار عن الطريق المعبّد إلى بلدةِ أَدَم التي امتد عمرانها طولاً حتى بلغ هذا الطريق ، الذي قَصر إصلاحه وتمهيده عن الوصول إلى هذه البلدة ، فَكِدْنَا لا نُبصِر مايحيط بنا من شدة الغبار وارتفاعه ، حتى داخل شوارع البلدة ، فشاهدنا أبرز بناء تعلوه قبة مرتفعة ، عرفنا أنه المسجد من منارته الطويلة وقبته الجميلة ، وكان المسجد الجامع الذي أمر بانشاته السلطان قابوس في العام الماضي بطراز عربي جميل ، وبناء قوي عكم ، وقد قُرِش داخِلُه ، ووجدنا فيه رجلين يقومان بتنظيفه \_ ولعلها يفعلان ذالك استعداداً للصلاة فيه غدا الجمعة) وأول صلاة في رمضان أقيمت فيه في العام الماضي (١٤٠٦هـ) على ماقيل لنا .

# في بلدة أدّم:

كيف نستطيع الاهتداء إلى المعالم الأثرية في هذه البلدة ولا أحد معنا من اهلها ؟ ليكن الذهاب إلى المدرسة فلابد أن يكون بين مدرسيها من يعرف شيئاً من تاريخ مدينته ، فكان ذالك ، وكان الاجتماع بعدد من إخواننا المدرسين منهم المعمني ، ومنهم المردني ، (الفلسطيني) ولا عجب في تعدد الجنسيات وكثرتها ، فطلاب هذه المدرسة التي تضم ثلاثة أقسام ابتدائي وإعدادي وثانوي \_ يقرب عددهم أكثر من ألف طالب وطالبة . \_ وحسب ماأملي علينا المقائم بتسجيل الحضور والغياب ١٠٠٠ تلميذ و١٦٠ تلميذة ، والمدرسون ٢١ مدرسة و٥٠ مدرسا . والمدرسات أكثرهن مصريات ، والمدراسة بالتناوب بين الطلاب والطالبات ، يخرج أؤلئك من المدرسة فيدخلن ، ثم يخرجن ويدخل بين الطلاب ، وليس كل من في المدرسة منهم من أهل بلدة أدّم ، بل من الولاية وبما بقربها من القرى ، وهناك سيارات تنقلهم إلى المدرسة ، وكذا الحال في كل ولاية بقربها من القرى ، وهناك سيارات تنقلهم إلى المدرسة ، وكذا الحال في كل ولاية أو مدينة كبيرة ، تُنشأ فيها مدرسة لكل ماحولها من القرى .

كان تناول القهوة بعد تقديم التمر بهذه عادة باقية لدى العمانيين تقديم التمر قبل القهوة ، وهكذا رأينا ساعة حللنا بهذه البلاد في البهو المعد للاستقبال في المطار ، فقد قُدَمَ لنا التمر قبل القهوة ، وتلك سنة حسنة ، وكانت متبعة في نجد إلى عهد قريب ، ولاتزال باقية في بعض القرى ، إذ يقدم للزائر طَبَقُ التمر ، ويقال له (تفضل: اقْدَعُ) ويسمى هذا الأكل (القُدُوع) ولعله سُمّي بهذا لأنه يكسر جِدَّة الجوع حَتَّى يُعَدُّ الطعام المناسب للضيف ، وفي الأثر : (اقدعوا هذه الأنفس) أي اكسروا حدة تطلعها إلى شهواتها .

هاهو الشيخ سالم بن هلال المحروقي ، الذي استقبلنا عند باب المدرسة بحفاوة وبشاشة ، وأمر بتقديم التمر ثم القهوة لنا ... في حجرة مدير المدرسة فهو نائبه ... وهو من أهل هذه البلدة ، ومن خيرة مثقفيها فقد زار مصر ، وزار البلاد السعودية ، وتلقى من المعارف والعلوم ما أهله للاشراف على إدارة هذه المدرسة أثناء غياب مديرها ، ثم هُو ذُو إِلمَام بتاريخ بلدته ، فقد أفاض في الحديث عن ماضيها حين كانت سوقاً من أسواق العرب القديمة ، ثم حين كانت قاعدة للإمام

أحمد بن سعيد الذي وُلِدَ فيها ونشأ ولايزال حصنه قائماً في البلدة القديمة ، حيث أقدم جامع فيها يُنسب إلى عمر بن الخطاب ، أُنشيءَ سنة سبع عشرة من الهجرة على ماقال الشيخ المحروقي \_ وهناك من يقول : إن تاريخ إنشائه سنة ٣١٧ \_ سبع عشرة بعد الثلاث مئة \_ والكتابة لاتزال باقية في محراب الجامع \_ هكذا حدث الشيخ سالم .

إن الجانب الذي تقع فيه المدرسة والجامِعُ الكبير الجديد ، ومَقَرَّ والي أَدَم ، حديثُ العمران ، بيوتُه وعلاته التجارية على الطراز الحديث ، في بَرَاح واسع من الأرض ، تشاهد سلسلة من الجبال في الجهة الشرقية غير قريبة من عمرانً المدينة ، ولهذا فإنَّ البنايات متباعدة نوعاً ما ، والشوارع واسعة ولكنها غير مبلطة ، وتتخللها حدائق النخيل التي تبدُو العناية بها أكثر مما هي في كثير من نخيل القرى التي رأيناها .

لقد كان من أهم ماحرصنا على معرفته موقع البلدة القديمة التي من المتوقع أنَّ السوق القديم الذي كان يقام في الجاهلية ينبغي أن يكون بقرب ذالك الموقع ، فطلبنا من الشيخ سالم أن يبعث معنا من يرشدنا إليه ، وهكذا كان .

انجهنا إلى الجنوب الغربي من البلدة الحديثة وبعد قطع مسافة خسة أكيال دخلنا غابة من النخيل، في أَزِقَةٍ ضيقة ، أَفْضَتْ بنا إلى بلدة محاطة بسور لاتزال أبوابه الضخمة المصنوعة من الخشب سليمة ، والسور سُمْكُ جداره يزيد على المترين ، مبني بالجصّ ، وباللبن والطين ، وكذا منازل القرية التي لايزال كثيرمنها عامراً ، مع أنه لم يبق فيها من السكان سوى امرأتين لم تستطيعا الانتقال إلى المساكن الجديدة في البلدة الحديثة كغيرهما من السكان على ماقيل لنا . . بلغنا المسجد الجامع \_ والبلدة حوله تدعى (محلة الجامع) فوجدنا في مدخله بثراً عليها المسجد الجامع \_ والبلدة حوله تدعى (محلة الجامع) فوجدنا في مدخله بثراً عليها دُلُو ، لإخراج الماء منها ، وبجانبها مكان للوضوء وآخر للاستحيام ، وعمقها نحو سبعة أمتار ، وطعم الماء مقبول للشرب ، وان لم يكن عذباً \_ إنه (دَبْحُ) كما يعبر أهل نجد \_ .

أما المسجد فبناؤه قويُّ متهاسك ، مقام على تسع سواري ، لاتلتقي اليدان

على سمك السارية ، والبناء من الجص ، والسقف من الخشب ويظهر أنه مجدد ، وسعة المسجد ١٧ × ٢٨ خطوة ، وفيه ثلاثة صفوف من السواري كل صف ثلاث يقابلها في جانبي المسجد سارية داخلة في الجدار تحمل جانب القوس الممتد من السارية ، ويتسع كل صف بين السواري لصفين من المصلين ، بحيث يتسع المسجد لثانية أو تسعة صفوف ، أما الجانب الذي لم يسقف من المسجد خارجه ، بينه وبين البئر فيقارب في المساحة ماسقف .

وقد لُيِّسَتْ جوانبُ الجدران الداخلية منه بألجُصٌ ، ونُقِشَ محرابه بطريقة الحفر ، وبجانبه الأيمن كتابة بخط النسخ الجميل ، لم نستطع قراءتها لعدم وضوحها ، ولتقشع بعض الحروف ، إلا أن بجوارها في لوحة معلقة مانصه : نقلت هذا التاريخ كها وجدته مكتوباً بالقلع في المحراب القائم في عهارة هذا المحراب المبارك الشيخ الأجل محمد بن نوح أبو حسن الأزدي ، والصانع عيسى بن عبدالله ، في شهر جمادى الأولى سنة ١٧ هجرية \_ على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام \_ بعد سبع مئة سنة والله أعلم .

تُمُّ نقل هذا في هذه اللوحة في ١٤٠٢/١٢/٢هـ..

وإذا صع هذا فإن تجديد هذا المحراب حدث سنة ٧١٧هـ ومنه توهم من توهم أنَّ عهارة المسجد كانت في سنة سبع عشرة ـ في عهد عمر بن الخطاب وقد تكون عهارته أقدم من عهارة عرابه ، ومهها يكن فقد كان جامع بلدة أدّم القديم ، ولا يحفظ من قابلنا من أهلها من تاريخها إلا أن الإمام أحمد بن سعيد المتوفى سنة ١٩٦هـ جد الأسرة الحاكمة في عهان (١) الآن ـ ولد في هذه المحلة التي يقع فيها هذا الجامع ، وأنَّ المكان الذي عاش فيه لايزال قائماً أحد أبراجه ، في الجنوب الشرقي من المسجد المذكور ، أرانا اياه الرجل الذي أرشدنا إلى هذه الجهة ، وصعده أحدنا ، ويعرف ببرج الإمام أحمد بن سعيد ، وهو أحد الأبراج المقامة على السور المحيط بهذه المحلة المبنية بيوتها بالطين ، وتحيط بها بساتين النخيل الجيدة العمران .

وهذه المحلة التي يقع فيها المسجد ، قَدْ بدأها الخراب ، وأوشكت أن تخلو من

السكان ، وتقع في منخفض من الأرض ، بين النخيل ، فتحيط بها المستنقعات التي تتسرب من مياه سقي البساتين التي بدأ الإهمال ينتشر فيها .

أما منازل المدينة الحديثة فتقع شرق هذه المحلة ، متصلة بها ، وممتدة نحو ثلاثة أكيال من الجنوب إلى الشيال حتى الطريق المعبد ، المتجه إلى صَلالة ، في منطقة الظاهرة ، وفي غربيها تقع حقول النقط على مسافة تقارب خسين كيلاً ، وفيها أربعة أفلاج ، ليس ماؤها قوياً .

وأقرب الجبال إليها جبل (صلاخ) في غربيها يشاهد منها غير بعيد ، وجبل (مدمار) شرقها يكاد العمران يتصل به ، وبلدة أدّم في براح من الأرض ممتد غرباً حتى الربع الحالي ، ولا تبعد حدود المملكة من هذه الجهة عن بلدة أدم \_ كها يتضح من المصور الجغرافي \_ أكثر من مئة وخسين كيلًا \_ وما بينها وبين ساحل خليج عهان يقارب هذه المسافة ، حيث تقع صور وقَلْهَات وطيوي(٢).

وتقع أدم بقرب خط الطول ٣٠/٣٠ وخط العرض ٢٢/٣ ــ وكتب الاسم في بعض المصورات الجغرافية (الخرائط) خطأ (آدم). بِمَـدُ الهمزة .

# نَرُوا (قاعدة الإباضية الأولى):

بعد مشاهدة تلك المحلة القديمة في أدّم كان منها ألعَوْدُ إلى نَزْوَا فبلغنا الفندق بعد أن سجل عدّادُ الأكيال ٦٤ كيلًا ، من الجامع القديم ، منها ثلاثة أكيال هي امتدادُ عمرانِ أدّم إلى الطريق ألمُعبَّدِ . كانت الاستراحة والغداء في ذالك الفندق ، والحدمة فيه لابأس بها بالنسبة لموقعه ـ فالمسافر لايفقد فيه مايتوفر في فنادق المدن الكبيرة ، وبعد صلاة العصر قمنا بجولة في مدينة نَزْوا ـ قاعدة أثمة الإباضية منذ عهودهم الأولى ـ وتقع في سفح الجبل الأخضر ، جنوبَهُ ، وتمتد منها طرق إلى صَلالة قاعدة ظفار ـ ٠٨٠ كيلًا ، وإلى عِبْري في سفح الجبل الأخضر من الشهال ـ ١٣٠ كيلًا ـ وإلى البُريْمِي ـ ٢٨٥ كيلًا \_ بطريق عِبْري ،

وهذه المدينة من أقدم المدن ، وإن كانت كغيرها من مدن عُمَان ، لاتزال

بحاجة إلى مَنْ يَجُلُو مازًالَ خافِياً من أحوالها في العصور القديمة ، وسياها ياقوت الحموي في ومعجم البلدان فَرْوَة — على اسم ألمرَّة من النَّرْوِ — وهو الوَّبُ ، ولكنه اعتبرها جبلاً فقال عنها : جبل بِعُهَان وليس بالساحل ، عنده عدة قرى كبار ، يسمى مجموعها بهذا الاسم فيها قوم من العرب كالمعتكفين عليها ، وهم . . . إباضيَّة ، يُعْمَلُ فيها جِنْسُ من الثياب ، منمقة بالحرير ، جيدة فائقة ، لايُعْمَلُ في شيء من بلاد العرب مثلها ، ومآزر من ذالك الصنف ، يبالغ في أثيانها ، رأيتُ منها واستحسنتها — كذا قال ياقوت وأضيف : وأنا قد أكرِمْتُ من قبل وزارة الثقافة ، بإزارٍ من نسج هذه البلاد فَأَعْجِبْتُ بجودة نسجه .

ووصف ابن بَطُوطَة في رحلته هذه المدينة بانها قاعدة بلاد عُمَانَ ، وأنها في سفح جبل تَحُفُ بها البساتين والأنهار ، ولها أسواق حسنة ، ومساجد منظمة نقية ، وأن عادة أهلها أنهم يأكلون في صحون المساجد ، يأتي كل إنساني بما عنده ، ويجتمعون للأكل ، ويأكل معهم الوارد والصادر ووصفهم بالنجدة والشجاعة .

ويظهر أنَّ ياقوتاً الحموي أطلق اسم نزوا على المنطقة التي هي الجانب الغربي الجنوب المجنوب من الجبل الاخضر ، حيث تنتشر القرى وقاعدتها نزوا – وهي كما وصف ابن يطوطة ، ولكنَّ بساتينها الآن قَلَّتْ ، وأنهارُهَا جَفَّ أكثرها ، وبرزت المدينةُ إلى الأرض البراح الواسعة بدارات حديثة ، وعمران جديد .

ويتفق الإذريسي مع ياقوت في تسمية نزوا المعروفة الآن باسم (نزوة) وأن الاسم يطلق على منطقة لأعلى قرية ، فيقول في كتاب ونزهة المشتقاق في اختراق الآفاق و مسر يومين بَلَدَانِ الآفاق و مسر يومين بَلَدَانِ الآفاق و مسر يومين بَلَدَانِ متصلان بينها واد يُسمَّى وادي الفَلَج ، واسم أحد البلدين سُعَال والآخر العَفْر ، وهما مدينتان صغيرنان عامرتان ، بها نخل كثير ، ومزارع وحدائق نخل ويمر ، وهما متقاربتان في القدر ، وشربها من نهر الفلج ، وتسمى الأرض التي هما فيها نَزْوَة ، ويتصل بهاتين المدينتين على قدر نصف يوم مدينة مَنح ، وهي مدينة ضغيرة في أسفل جبل يسمى جبل شرم ، بها نخيل وعيون ماء ، وهي أعلى ضفة

نهر الفلج ، ومن مَنَح إلى سِرٌ عُمَانَ غرباً مرحلتان ، وهي أسفل جبل شرم ، حيث مُنْبَعَث نَبْرِ الفلج ، وهو نهر كبير عليه قرى وعيارات متصلة إلى أن يصب في البحر بمقربة من قرية جُلَّفَار) . انتهى .

وكل المواضع التي ذكرها الإدريسي لاتزال معروفة مثل: سُعَال والعَفْر ومَنَع وسِرٌ عُهَان (يدعى الآن السَّرِّيْنِ – مُثَنَّى سِرٌ). أما جبل شرم فيظهر أنه يقصد مايعرف الآن باسم الجبل الأخضر، وجلفار – على ماشاع عند المتأخرين – هو مايعرف الآن برأس الخيمة، وهي واقعة في مفيض أودية تنحدر مشرقة من جبال ألحَجْرِ التي يعتبر الجبل الأخضر امتداداً لها من الناحية الغربية.

وفي كتاب وتحفة الأعيان، لمحاتٌ عن تاريخ نَزْوَا القديم ، فقد ذكر أنها نهبت سنة ١٤٥ ــ ج ٨٨/١ ــ وفي سنة ١٧٩ أصبحت مقراً للإمام الوارث بن كَعْبِ أَلْخُروصي ــ ٩٣/١ ــ وفيها مات سنة ١٩٢ ــ وقَير بين العفر وسُعَال ــ محلتين فيها ــ ودعاها (تخت ملك العرب) و(بيضة الإسلام) ٢٥٣/٢ ــ إلى آخر ماذكر عنها .

وأبرزُ معالمها الأثرية قَلْعَتُهَا التي كانت يوماً ما مقراً للجند لحياية المدينة وكانت سِجْناً ، وهي مستديرة الشكل ، ولم نستطع دخولها، إلا أن حُرّاسها سمحوا لنا بالوقوف دَاخِلَ الباب للاستهاع من أحدهم عن تاريخ إنشائها وبمًا رأينا مكتوباً كتابة حديثة على الجدار : أن السلطان سلطان بن سيف الأول أنشاها فيها بين سنتي ١٦٤٩ و١٦٦٨ ميلادية خلال اثني عشر عاماً ، وأنها أهم المعالم التاريخية في نزوا ، وهي مبنية بالحجر والجص ، ويبلغ ارتفاعها ١١٥ قدماً ، وقطرها ١٥٠ وسلطان بن سيف من الأثمة اليعاربة ، بويع سنة ١١٢٣ وتوفي سنة ١١٣٦ه . ولا يبدو ب في نزوا من النشاط العمراني ماشاهدناه في غيرها من مدن السلطنة ولا يبدو ب في نزوا من النشاط العمراني ماشاهدناه في غيرها من مدن السلطنة كمسقط ، ويقال : إنه كان من المقرر أن تُنشأ فيها الجامعة (جامعة قابوس) وقد حدد مكانها ، ولكنها أنشئت فيها بعد في مسقط بقرب المطار (مطار السيب المدولي) .

ولمدينة نزوا سُوقٌ مسقَّفٌ صغير ، بجوار المسجد ، يغلق أثناء الصلوات .

وسالنا أحدُ الإخوان عن أقدم عملة في هذه البلدة فقال : إنها (حارة جامع) كذا نطق الاسم ، في سُعَال ــ بالسين والعين المهملتين الأولى مضمومة والثانية َ مفتوحة بعدها ألف فلام ، وفسر كلمة (حارة جامع) بوقوع الجامع الذي يصلي فيه الإمام ، فاتجهنا معه شرق شيال المدينة ، فدخل بنا في السيارة سوقاً ضيفاً متعرجاً داخل النخيل ، في محلة ضيقة البيوت المبنية بالطين ، وبساتين النخيل تحيط بالمحلة ، حتى وقف بنا على ربوة مرتفعة يقع فوقها المسجد ، فصعدنا الدرج إليه ، فإذا طِرَازُ بنائه شَبِية بطراز بناء مسجد أدّم ، السواري متينة مستديرة ، والعقود بينها مُقَوَّسة ، وقبلته فيها حول عرابه مزينة بالنقوش والكتابات الجميلة القديمة ، داخل دوائر ، وفي شبه أقواس بالجص المحفور ، والحروف بارزة ، إلا أننا لم نستطع قراءة شيء منها لقدمها ولضعف النور داخل المسجد ، وتدلُّ جودة الكتابة ونمطها الكوفيُّ النُّشَجُّرُ على قِدَمِها ، بحيث أتوقع أن زمنها قد يبلغ القرن الرابع الهجري ، وأمام القسم المسقف من المسجد بَهُوُّ واسعٌ مكشوف (سرحة) وهو أوسعُ من مسجد أَدَم ، وعلى يمين المحراب قد كُسِّرَ بلاطُ الجص المتصل بالكتابات المحيطة بالمحراب ، لِمَدُّ أسلاك الكهرباء ، ولم يصلح مَوْضعُ التكسير ، وهذا بما سيسبب تساقط البلاط كله ، فتزول تلك الكتابات الأثرية ، ولما تحدُّثنَا مع الإخوان الذين دخلنا منزلهم من أهل القرية عن ضرورة الإسراع في إصلاح ماحُفِرَ من الجدار ، وكُسِّر من البلاط ، علمنا أنه جرى الاتصال بوزارة التراث مراراً ، فبعثت من زار المسجد وشاهده ، ووعدت خيراً ، ومضى على ذالك زمن و(لعل له عذر، وأنت تلوم).

قال لنا الأخ الذي أرشدنا إلى المسجد: هنا رجل قد جاوز المئة سنة من عمره، وهو أعلم أهل هذه القرية بتاريخها، وبيته أمام المسجد، فكان المرور به، فاستقبلنا ثلاثة من الإخوة عند الباب ودعونا للدخول، فوجدنا رجلاً واقفاً متكئاً على (مُحْجَنِ) لايبدو عليه أنه بلغ من السن ماقيل لنا عنه، كان حسن الاستقبال والترحيب، والسؤال عن الحال، كالعادة \_ ثم القهوة وقُدَّمَتْ معها (الفوالة) وهو التمر، والماء المبرد في قُلل صغيرة من الفخار، معلقة بجوانب المجلس الواقع في مدخل الدار، ثم تقديم الفاكهة المجلوبة من خارج عُهان \_

التفاح والموز والبرتقال ــ وكان الشيخ يفيض في أحاديثه عن تاريخ أواثل الأئمة ، وذكر كرامات بعضهم ــ كالوارث ــ وقصة شجرة الليمون التي نبتت من عصاه ، ولا يزال ثمر تلك الشجرة وقفا في هذه القرية ــ لاشيء لدى هذا الشيخ مما نبحث عنه ــ سوى طبيب قلبه ، وسياحة نفسه ويده هو وأبناؤه ــ وكان مما قال لنا : إن سليهان الباروني زار هذا المسجد ، وصور مافيه من كتابة . ومعروف أن سليهان هذا من زعهاء العرب السياسيين في هذا العصر ، وقد تولى عملاً من أعمال سلطنة عهان في منتصف القرن الماضي ــ تقريباً ــ وتوفي سنة ١٣٥٩هـ .

يظهر أن هذه المحلة (سُعَال) هي البلدة القديمة ، كما يبدو من طراز عمرانها القديم ، ومسجدها ، وأن العمران بدأ في الاتساع إلى الأرض البراح ، البعيدة عن بساتين النخيل ومجاري المياه \_ ويلاحظ أن مراحيض المحلة القديمة في أدّم ومثلها المنازل القديمة في سُعَال ، تشبه ماكان معروفا في الرياض وغيرها من مدن نجد ، بحيث يُخَصَّصُ برج صغير في أعلى المنزل ، له باب ضيق مسدود على الشارع يفتح عند الامتلاء ، ويستعمل ما بداخله سهاداً للحدائق .

إن أكثر ماتعتمد عليه القرى في عُمَان في الزراعة والشرب مِيَاهُ الْأَفْلَاج - جَمِع فَلَج بالفاء واللام المفتوحتين وآخِرُهُ جيم - وهي عيون تنحدر غالباً من الجبال ، وتختلف قوة وضعفا ، ويزداد ماؤها وينقص بتأثير السيول وعدمها . وبقرب مدينة نزوا - في سفح الجبل الواقع شمالاً شرقياً منها يقع فَلَجٌ ، يظهر من شدة اعتناء الدولة به ، إذ تعتبره من معالم نزوا التي تُزَار - يظهر أنه من أقوى الأفلاج - عُرُجْنا عليه ، وهو لا يبعد سوى بضعة أكيال من نزوا ، فرأينا ماقه جارياً صاقياً ، وفي المجرى رأينا رجالاً وصبياناً يستحمون فيه ، وماكان ماؤه على حالة من القوة بالدرجة التي توقعنا ، إن كثيراً من عيون الأحساء - كَعَيْن (أم سبعة) وعين اللدرجة التي توقعنا ، إن كثيراً من عيون الأحساء - كَعَيْن (أم سبعة) وعين المأضي - أقوى جرياناً ، وأغزر من هذا الفلج .

ولعل مايتصف به أهلُ عُمَان من القناعة والإِكْتِفَاءِ بالقليل من حطام الدنيا ، ثم محبتهم لوطتهم، كل ذالك مِمَّا حلهم على إبراز جوانبٌ من مظاهر بلادهم ، قد لا ينظر إليها غيرهم بالعين التي يرونها بها ، كشهرة الأفلاج ، والجبل الأخضر

#### حبدود عرفيات

في عام ١٣٨٦هـ شُكِّلَتْ لجنة لتحديد عرفات بناء على أمر من المقام السامي موجه إلى رئاسة القضاة فكانت اللجنة :

الذي لا أقول عنه بأنه يُذَكّرُ ألَرَة بما هو معروف عند العرب من تسمية الشيء بضده \_ كالمفازة والسَّلِيم وألبَصير \_ فأنا لم أسر فيه ، ولم أصل إلى سُفُوجه ، ليصبح حكمي عليه مبنياً على أساس قوي \_ ولعل أكثر من يزر هذه البلاد يتوقع أن يُشاهِدَ فيها مالا يتوقع ، فتبدو له الأشياء على غير حقيقتها ، وكها يروى عن أحد خلفاء بني أمية حين نظر إلى عَزَّة صاحبةِ الشاعِر كُثَيِّر فقال لها : ما الذي رآى فيك صاحبك فقال في وصفك ماقال ؟! ، فقالت : يا أمير المؤمنين إنه نظر إلي بغير العين التي نظرت إلى هذه البلاد الكريمة وإلى إخوتنا من أهلها بعين الحب والاجلال والتوقير .

سارعنا في العودة إلى مسقط قبل اشتداد الظلام ، وقد دَلَفَتِ الشمس للغروب ، فكان الوصول الساعة السابعة والثلث ، والمسافة في العودة ١٦٦ كيلًا من نزوا \_ بعد أن قطعنا منذ خروجنا من الفندق في مسقط حتى عدنا إليه مسافة (٥٠٧) من الأكيال .

#### حمد الجاسى

### الحواشي :

- (١) حو الآب الثامن للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن الإمام.
   أحد المذكور .
- (٢) نوفي الشاعر علي بن المقرب الأحسائي سنة ٢٦٩ في هذه البلدة التي وصفها ابن بطوطة في رحلته بقوله : وعقربة من قلهات قرية طيبي واسمها على نحو اسم الطيب إذا أضافه المتكلم لنفسه ، وهي من أجل القرى وأبدعها حسنا ذات أنهار جارية وأشجار ناضرة وبسائين كثيرة ، ومنها تجلب المفواكه لمل قلهات ويها الموز المعروف بالمرواري بالفارسية والمرواري هو الجوهري المروار الجوهر وهو كثير بها ويجلب منها لمل هرمز وسواها ويها أيضاً التنبول . إلى آخر ماذكر وسهاها (طيبي) ولكن السالمي في وتحفة الأعمائه : هرمز وسواها ويها أيضاً التنبول . إلى آخر ماذكر وسهاها (طيبي) ولكن السالمي في وتحفة الأعمائه :

١ ــ الشيخ عبدالله بن عمر بن دُهيش ــ رئيس المحكمة الكبرى عجكة
 المكرمة .

٢ ــ كاتب هذه الأسطر عبدالله بن عبدالرحمن البسام ــ قاضي المحكمة المستعجلة الثالثة ــ مندوبين عن رئاسة القضاة .

٣ ـ الشيخ السيد علوي بن عباس مالكي المدرس في المسجد الحرام .

٤ ــ الشيخ أحمد العربي مدير أوقاف العاصمة المقدسة .

٥ ... قائم مقام العاصمة الشريف شاكر بن هزاع .

وعدد كبير من أهل الخبرة في المنطقة من السكان.

فأحضرنا النصوص من مراجعها من كتب التفسير والحديث والأحكام والمناسك والتواريخ ومعاجم البلدان ، وطال ترددنا على مَشْعَر عَرَفات ، والوقوف عليه ، والبحث مع السكان وأهل الخبرة .

وبعد أن قارب الموضوع على أن ينتهي أُجِيلَ الشيخ عبدالله بن دُهَيش على المعاش ونقلتُ أنا إلى رئاسة المحكمة الكبرى في الطائف .

فشكلت لجنة أخرى لدراسة الموضوع مرة أخرى ، وصدر فيها القرار الآتي مانحتاج إليه منه :

الحمد لله وحده وبعد: فبناء على ماتلقيناه من سياحة رئيس القضاة برقم ٣٦١٥ في ٣٦٨/٨/٢٢ هـ نحن عبدالله بن جاسر وسليان بن عُبيد والسيد علوي عباس مالكي ، وعبدالعزيز بن فوزان من أمر صاحب الجلالة الملك فيصل ابن عبدالعزيز بتشكيل هيئة مؤلفة من طلبة العلم ، ومن سكان عرفات ، ومن وزارة الحيج والأوقاف لوضع علامات ظاهرة للعيان على حدود عرفات .

وعليه اعتمدنا الأمر واجتمعنا في يوم الحميس الموافق ١٠/١ /١٢٨٨ هـ في عرفات ، وبصحبتنا كلَّ من الشريف فائز الحارثي والشريف محمد بن فوزان الحارثي ، والشريف شاكر بن هزاع أبو بُطَيْن ، واثنان من بادية قُريش المقيمين بتلك الجهة ، ومندوب من وزارة الحيج والأوقاف ، الشيخ بابُصَيل والمهندس فؤاد

حواري ، واستعرضنا النصوص في حدود عرفات ووقفنا على منتهى جميع جهات عرفات فظهر لنا بعد الدراسة :

المحد الشعالي: حدُّ موقفِ عرفة من جهة الشيال الشرقي هو الجبل المشرف على بطن عرفة المسمى جبل سعد .

المحد المطوبي: وحَدَّ موقف عرفة من الجهة الغربية وادي عُرُنَة يبتديء من الجهة الشيالية من ملتفى وادي وَصِيق بوادي عُرْنَة ، وينتهي من جهة الجنوب عندما يحاذي أوَّلَ سفح الجبل الواقع جنوبي المَّازِمَينِ وطريق ضَبُّ ، وتبلغ المساحة لهذا الحد ابتداء من ملتقى وَصِيق بوادي عُرْنَة من الجهة الشيالية إلى منتهاه من الجهة الجنوبية خسة آلاف متر .

الحد الجنوبي : ويَحُدُّ موقف عرفاتٍ من الجهة الجنوبية الجبالُ المقابلة للجبل الشيالي ، ويمتد الحدُّ حتى يلتقي بمجرى وادي عُرَنَةَ وبهذا ينتهي الحدُّ من الجهة الجنوبية الغربية .

أما منتهاهُ الجنوبي الشرقي – فهو من الجهة الجنوبية الشرقية سلسلةُ الجبال الجنوبية من جهة الشرق التي يخترقها طريق السيارات الذاهبة إلى الطائف(١).

الحد الشرقي: ويُحُدُّ مُوقِفَ عرفاتٍ من الجهة الشرقية جَبَلُ سَعْدٍ .

قال عرره: هكذا قالت اللجنة ، وجبل سَعْدِ نقدُم أنه حَدُّ شمائيُّ ، ولكنُّ الحَدِّ الشرقيُّ لعرفات هو ماذكره صاحب «جغرافية شبه الجزيرة العربية» حيث قال: (وهناك تحد الجبل سعد خلف الوادي \_ عرفات \_ وقفاه أمامك من الشرق بشكل قوس كبير)، وعلى طرف القوس من جهة الجنوب طريق الطائف فهذا في الحق هو الحدُّ الشرقي لعرفات

هذا ويُعلم أنَّ وجوه الجبال المحيطة بعرفات داخلةً في المُوقف كيا قال ذالك إمام الحرمين حيث قال : ويُطِيفُ بمنعرجات عرفات جبالُ وجوهها المقبلة من عرفات .

| · |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

والتي تؤلف في جموعها كُلا من القوليف والأحساء والبحرين ـ لها تاريخ مشترك منذ القدم ، ومن الصعوبة بحانٍ فَصْلُ تاريخ أيَّ جزء منها عن الجزء الأخر ، لاسِيًا في فترة ماقبل التاريخ ، فهي تشكل وحدة إقليمية ، قدر لها في فترات من تاريخها أن تصبح دولة مستقلة وفي فترات أخرى عزأة ، يستقل ببعض منها أمراء عليون ، وأحيانا تكون بعض أجزائها تابعاً لكيانات سياسية أخرى ، أو تكون كلها أو بعضها خاضعةً لنفوذ الدول الكبرى حيناً من الزمن .

وقد كان لموقعها (الاستراتيجي) \_ باعتباره عمراً للتجارة العالمية ، بالإضافة إلى ثروتها الطبيعية من مصايد اللؤلؤ والزراعة وإنتاج التمور \_ دورٌ بارز في إثارة اطهاع الدول الكبرى للاستيلاء عليها ، والاستحواذ على مقدراتها الاقتصادية ، وإلى هذا السبب يُعْزَى سَيْلُ الهجرات من سكانها المتدفق إلى المناطق الأخرى ، ومن بينهم الأقوام الكنعانية التي هاجرت إلى الهلال الخصيب خلال الألف الثالث قبل الميلاد ، والذين عُرِفُوا بالفينيقيين أخيراً ، إلى غيرها من الهجرات السابقة واللاحقة ، كها حفلت بمستوطنين جدد ، نزحوا إليها من المستعمرين وبقايا الجيوش الغازية ، واستقروا فيها ، كالكلدان والبابليين والنبط والسريان والزّط والسباعة والجرامقة

وأقدم ما استقصى من المعلومات عن تاريخها السياسي ، أن هناك دولة تتحدث عنها النصوص السومرية والأكدية والأشورية ، قامت في أوائل الألف الثالث قبل الميلاد ، ورغم اختلاف الأراء في موضعها المسمّى بد (ديلمون أوتلمون . (Dilmun . الميلاد ، ورغم اختلاف الأراء في موضعها المسمّى بد (ديلمون أوتلمون أكثرية الساسمي أو (نيدوك كي) أو أرض البحر ، إلا أنه من المرجّع د وعليه أكثرية الباحثين أن هذه الدولة قامت في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية ، ويشمل كلا من البحرين (أوال سابقا) والسواحل الغربية من الخليج العربي المقابلة لها ، وقد وصفت بأنها عملكة يحكمها ملك ، وكانت شهيرة بإنتاج التمور والأخشاب والمعادن كالنحاس والبرنز(۱) .

ولكن وضعها السياسي القديم ــ كيا تتحدث عنه تلك النصوص لم يكن ساراً في تلك الفترات التي نشأت بجوارها دول قويّة ، كالدولة الأكدية والأشورية ، فقد مُزيَّتْ من جِيرانها بالاحتلال والاستعيار (المباشر) فتحدثنا لوحة أثرية أن الملك الأكدي لوكال \_ زكه \_ سي (Lugal Zagge Si) ( ۲۲۷ \_ ۲۲۰ ق.م) امتدُّث فتوحاته من البحر الأسفل إلى البحر الأعل(٢) وشمل حكمه الخليج العربي ، كيا تحدثت لوحة أثرية تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد عن مآثر سرجون الأكدي الأول (٢٣٧١ ــ ٢٣١٦ ق.م) المعروف بشروكين (Sharrv-Kin) أي العادل أن فتوحاته بلغت البحر الجنوبي (البحر الأسفل) أي الخليج العربي، وأنه استولى على مواضع منه (٣) . ولوحة أخرى تخبرنا أن الملك الأكدي مانشيتوسو (Manishtusu) (٢٣٠٦ ــ ٢٢٩١ ق.م) أرسل حملةً بحرية عسكرية ، فعبرت الخليج والبحر الأسفل ، ولما وصلت سُفُنُهُ إلى الساحل الشرقي لجزيرة العرب تجمع لمقاومته اثنان وثلاثون ملكا من حكام المدن، وقرروا محاربته، ولكنه انتصر عليهم؛ واضطروا إلى الخضوع والاستسلام(٤) . وورد في النصوص الأكدية التي اكتشفت في أور(°) ، والتي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد اسم موضع يقال له مجان (Magan) ، واقترن باسم (ديلمون) وقد ذهب بعضّ الباحثين إلى أنها تعني المنطقة التي سكنها الجرهائيون (Garrhaens)(١٦) ، وهي القطيف أو الأحساء أو العُقُيْر ، حسب اختلاف الأراء في تعيين موضع الجرعاء(٧) ويقول النص: إنَّ (مجان) كانت علكة مستقلة ، بحكمها ملك يدعى (مانو دانو Mannu Dannu) فغزاها الملك الأكدي (نرام سين Naramsin) (٢٢٥١ - ٢٢٥٥ ق.م) واحتلها وقبض على ملكها ، وأخذه أسيرا إلى بلاده (^) كها تغلب على حليفه (أبيراك Apirak)(9) وفي العهد الأشوري لم تكن أحوالها السياسية بأفضل من العهد الأكدي ، فتحدثنا لوحة أثرية عن تبجع الملك الأشوري (تكولتي ننورتا Tokulti Ninurta) (١٢٤٤ ـــ ١٢٠٨ ق.م) بأنه وسُّعَ حدود مملكته في الجنوب ، حيث استولى على (سومر) و(واكد) ، وثبت حدودها عند البحر الأسفل ، حيث مشرق الشمس ، ويعني بذلك الخليج ، ووصف نفسه بأنه ملك (كورنيس) وملك (سومرواكاه) ، وملك (سيبار وبابل) ، وملك (تلمون وملوخا)(١٠) وملك آخرٌ من الأشوريين يدعى (شلمنصر الثالث (٨٥٨ ــ ٨٢٤ ق.م) يذكر بأنه زحف نحو الجنوب ، واكتسح أرض (كلدو) موطن الكلدانيين ، فاستولى عليها وواصل زحفه نحو الجنوب ،

حتى بلغ البحر المر (البحر المالح Nar Marratu) أي الخليج ، وقهر جميع السكان ، الذين وصلت جيوشه إليهم (١١) أما سرجون الثاني الأشوري (٢٧٤ – ٢٠٥ ق. م) فيذكر أنه كان على عرش البحرين ملك يدعى (ابيرى Uperi) ملك (دلون) ، وأن هذا الملك حين بلغته الأخبار عن قلرة أشور وعظمتها أرسل هداياه إليه (٢٠٠ . وفي عهد ابنه سنحاريب (٢٠٥ – ٦٨١ ق.م). أسرع ملك البحرين إلى الاعتراف بسيادة ملك أشور ، حين سمع باجتيازه نهر الفرات ودخوله أرض الخليج ، ووصوله إلى جزيرة دلون (١٣٠) ، وفي نص أشوري آخر ، أن الملك (سنحاريب) نفسه بعد أنْ دَمَّر بابل حوالي سنة ١٨٩ ق.م سار متوجها إلى الخليج ، فارسل حملة انتصرت انتصاراً كاسحاً ، وحققت رغباته ، وقد لاذ ملك (أرض البحر) بالفرار إلى أرض عبلام (١٤٠) .

ونَصُّ آخر يذكر أن الملك الأشوري (اسر حدون (١٨٠ – ٦٦٩ ق.م) قام بحملة عام ٦٧٦ ق.م على قبائل عربية ، تقطن أرض (بازو عده الاوحازو العده وهما من أراضي هذه المنطقة على رأي الباحثين المحدثين (١٥٠ فقتل من ملوكها ثهانية ، وهم (قيسو) ملك (خلد يلى) ، و(اكبرو) ملك (ايل بياتى) ، و(منسكو) ملك (عبل انى) والملكة (يافا) ملكة (دخرائى) ، و(خبيصو) ملك (قدابا) ، و(نحارو) ملك (جمبان) ، والملكة (با ايلي) ملكة (اخيلو) ، و(جبن امرء) ملك (بدع) ، وأسر خلقا كثيراً من أتباعهم ، وأخذهم إلى أرض أشور ، وحمل معهم المتهم وقد تمكن أحد الملوك وهو (ليلي) ملك (يادي) من الفرار ، ولكنه مالبث أن ذهب أخيراً إلى (نَيْنَوَى) عاصمة الأشوريين ، وطلب الصفح فعفا عنه (أسر حدون) وعقد معه جلفا ، وأعاد إليه أصنامه ، وعينه ملكاً على أرض (حازو وبازو) مقابل دفع الجزية (٢٠٠) .

وافتخر ابنه (أشور بانيبال) (٦٦٩ – ٦٣٠ ق.م) في نَصُّ آخر بأنه ملك العالم بلا منازع ، وملك الملوك ، الذي يمتد نفوذه من البحر الأعلى إلى البحر الأسفل(١٧٠) ، والذي جعل الحكام يخرون له سُجَّداً ، ويقبلون أقدامه ، وبأن ملكه امتد من البحر الأعلى حتى جزيرة (دلمون) من البحر الأسفل(١٨٠) .

أما علاقةُ البابليين بالخليج فقد ذكر الدكتور جواد على أن البابليين قد ضَمُّوا جزيرة (ديلمون) أي البحرين ــ إلى أملاكهم ، وعينوا حاكماً بابلياً عليها ، وذلك بعد سنة ٦٠٠ ق.م بقليل(١٩)

عا تقدم من إيراد تلك النصوص الأكدية والأشورية يفهم أنَّ هناك دولاً أو إمارات مستقلة في شرقي الجزيرة العربية ، وأنها كانت تتمتع بحكم ذاتي ، حيث يحكمها ملوك مستقلون ، غير أن حكمهم لم يكن مستقراً ، فها تلبث عروشهم أن تتهاوَى ، فتسقط دُولهم ، وتصبح لقمة سائغة في فم تلك الدول القوية المجاورة لها ، فتستولي على مقدراتها ، وتلحقها بامبراطورياتها ، وتكون ضمن مناطق نفوذها ، كها يفهم أنَّ هناك ملكات تَبَوَّأَنَ حكم بعض المناطق ، إذا صَعِّ ماذهب إليه الباحثون المحدثون في تعيين موضع (بازو) و(حازو).

كها يلاحظ أنَّ تاريخ هذه المنطقة في منتهى الغموض خلال تلك الحقبة ، فلا يلمح منه إلَّا خيوطاً باهتة ، لاتكاد تَبِين ، فلا يُعْرفُ شيء عن أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية يُرْوِي غليل الباحث ، وكل ما يعرف أن بها تراثاً ثقافياً مشتركاً ، من خلال تلك الأثار التي عُبْرُ عليها في جزيرة (تاروت) والتي توجد لها نظائر من مخلفات حضارة وادي الرافِدين ، كحضارة العبيد وغيرها(٢٠).

القطيف: محمد سعيد المسلم

# الحواشي :

- (١) والعرب قبل الإسلام، ج ٢ ص ٢٩٤.
  - (۱) والمفصل ج ۱ ص ٥٥٥ .
  - (۲) المصدر السابق ج ۱ ص ۱۵۵.
  - (٤) المصدر السابق ج ١ ص ٤٥٥.
- (٥) موضع مدينة سومرية قديمة يفع في جنوب العراق.
  - (١) العرب قبل الإسلام ج ٢ ص ٢٩٣.
- (٧) اختلفت الأراء في تمين موقع الجرعاء أو الجرهاء ، فمن قائل أنها القطيف كها ذهب إليه سلبهان حزين في كتابه ARABIA AND THE FAR EAST وفورستر كها أورده د. جواد على ، باهتبارها مدينة قديمة سلحلية ذات مواني تجارية ومنهم من رجح أن تكون هي الأحساء استناداً إلى موقع يسمى بهذا الاسم وإلى الأبعاد ألتي ذكرها بلينوس بينها وبين الساحل . أما علهاء الأثار فلحبوا إلى أنها على مقربة من ميناه العقير مستدلين بالأثار والخرائب الموجودة بقربها بالإضافة إلى روايات الكلاسيكيين .

# ملاحظات على ثلاث كتب في اللغة :

# أثر القران الكريم في اللغة العربية

أحد حسن الباقوري ــ القاهرة، دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، مطابع دار المعارف ١٩٨٣ ــ ١٩٣١ ص .

١ ــ ليس الكتاب بشيء ، وطبعة واحدة له تكفي وتزيد ، وكان الدكتور طه حسين عاملًا حين قال: (هذا كتاب رائع عمتم بأعمق معاني هاتين الكلمتين ، وأوسعها. . .) وقد بالغ المؤلف في الحط من العرب في الجاهلية . وكان لابُدٌ من شيء من الرفعة ليكون لهم مثل ذالك الشعر العالي ، وليكونوا على مستوى الاستعداد للنهضة ــ وفهم القرآن الكريم والمناقشة .

٢ ــ لم يَعْتَدُ نَاشِرُونَا ، حتى من كان منهم على مسئوى (دار المعارف بمصر) أن يذكروا تواريخ الطبعات السابقة . وهذا ماحدث في هذا الكتاب .

وقد يفهم من ص ١٥ وص ١٧ ، أن الباقوري ألّف الكتاب أو «الرسالة» – كما يقول ـــ سنة ١٩٣٤ حين كان طالباً في الأزهر ــ وهي لا تعدو أن تخرج عن تلك الحدود : رسالة يؤلفها تلميذ أزهري سنة ١٩٣٤ .

 $<sup>\</sup>overline{(\lambda)}$  المصدر السابق ج ۲ ص ۲۸۹ ،

<sup>(4)</sup> الخليج العربي ص ٧١.

<sup>(</sup>۱۰) القمل ج ١ ص ٢١٥ و ٧٠٥ .

<sup>(</sup>١١) المفصل ج ١ ص ٥٧٦ ،

<sup>(</sup>۱۲) المبدر السابق ج ۱ ص ۵۸۸ . <sub>سع</sub>

<sup>(</sup>١٣) المنصل ج ١ س ٨٩٥ .

<sup>(</sup>١٤) منطقة تقع في الشيال الشرقي من الخليج قامت فيها الحضارة العيلامية وعاصمتها سوسة (٢) ، وقد عثر فيها على أثار مهنة .

<sup>(</sup>١٥) القصل ج ١ ص ٥٩٩ .

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق ج ١ ص ٩٤٥ – ٩٩٦ .

<sup>(</sup>١٧٠) تمنى البحر الأعلى البحر الابيض المترسط في النصوص الاشورية والبحر الأسفل الحليج العربي .

<sup>(</sup>۱۸) المتمل ج ۱ ص ۲۰۵.

<sup>(19)</sup> المفصل ج ١ من ٦٢٠ .

<sup>(</sup>٢٠) يرى بعض الباحثين أن أصول حضارة العبيد ربحا تعود بجذورها إلى هذه المنطقة .

ويذيل المؤلف كتابه في ط. دار المعارف: القاهرة (...) سنة أربع وخمسين وثلثهائة وألف من الهجرة النبوية) وهي تساوي سنة ١٩٣٤م.

٣ ــ ص ٣٦: (ولم يُعْنَ العلماءُ بجمع هذه اللهجات المتخالفة (...) وقد يكون خير كتاب جمع قدراً صالحاً من ذالك ، فتاريخ آداب العرب، لأبي السامي).

فمن أبو السامي ؟ إن مؤلف «تاريخ آداب العرب» هو مصطفى صادق الرافعى .

٤ - ص ٥٦ : (يكاد الا ...) لا يكاد .

٥ ــ ٨١ : قول ابن المعتز يصف روضة :

سَفْسًا لِرَوْضَاتٍ لَنَا مِنْ كُلِّ نَوْدٍ خَالِبَهُ كُلُّ أَذَرْيُسُونَهَا للشَّمْس فِيهَا كَالِيَهُ مَلَدَاهِنُ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا بَقَايَا ضَالِيَهُ

... هذا رجل يصف ماعون بيته ...

آزريونها: آذَرُيُونها ــ وقلب الذال زايا من مألوف الخطل المطبعي بسبب اللسان المصري . . .

٦ ــ ص ١٠٤: ــ أثر تعرب العجم في اللغة ــ: (فأما الأدب، فقد أحدثوا فيه نوعاً لم يكن يعرفه العرب، وهو الكتابة الفنية . . .) .

دحض الدكتور محمد مهدي البصير مثل هذا الرأي في كتابه «عصر القرآن» .

٧ ــ ص ١٠٥ ــ ١٠٦ ــ تأثر الأدب العربي بالمعاني الفارسية والخيال الفارسي
 ــ فمن ذالك قول بشار الفارسي :

ياقوم أُذْنِي لِبَعْضِ الحيِّ عاشِقَةٌ والْأَذْنُ تَعْشِقُ قبل العين أحياناً . . .

لا يحتاج الأمر إلى الفارسية ، ويكفي أن يكون القائل أعمى ، له خلق بشار ، ويعيش في البصرة . . .

٨ ــ من ٨٥: قال عبدالله بن رواحة :

شهات بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش دب العالمين وأن العرش دب العالمين وورد البيتان ص 42 وقافيتاهما: الكافرينا، العالمينا وهو المناسب.

# المعلجم اللغوية العربية (بداعتها وتطورها)

تأليف الدكتور إميسل يعقبوب، بيروت، دار العلم المسلايين 19٨١ ص.

1 ... ص 10: (والمخصص) لابن سيده (...) وهو يرتب الألفاظ التي جعها لا بحسب لفظها بل بحسب معناها...) التعبير متأثر بالترجمة ، وخير منه: وهو يرتب الألفاظ التي جعها بحسب معناها لا بحسب لفظها أو: = وهو لا يرتب الألفاظ التي جعها بحسب لفظها وإنما بحسب معناها ، أو: هو يرتب الألفاظ التي جعها بحسب معناها .

وخير من يرتب الألفاظ: يرتب الكلمات، وخير من بحسب معناها: بحسب معانيها .

٢ ـ ص ١٩ : (من دوائر المعارف (...) العربية وأثره المعارف لبطرس البستاني (١٨١٩ ـ ١٨٨٣) ، ودائرة المعارف لفؤاد أفرام البستاني التي هي قيد الإتمام) .

الي العارف لبطرس البستاني التي لم تتم .

ب ــ دائرة المعارف لفؤاد البستاني التي لم تتم ، أو التي توقفت . . . الخ .

٣ ــ ص ٢٨ : (الحليل بن أحمد المتوفي سنة ١٧٠هـ أو ١٧٧هـ في رواية اخرى) .

و١٧٥ في رواية أخرى قد تكون الأرجع والأُسْيَر . ولم يذكر ابن خلكان رواية الـ ١٧٧ .

ع ــ ص ٣ ــ ٣١ ــ: قائمة طويلة بتواريخ أصحاب المعجمات . كم تبدو ٣٢٣

غريبة على القارىء تلك التواريخ حين وردت كلها في الميلاد والوفاة بالتاريخ الميلادي . ماضر لو جمع التاريخين ا

٥ ـ ص ٣٥: (الألفباء (أو الألف باء) تعريب للكلمة الفرنسية ....» (L'alphabet) أحسب أننا عرفنا الألفباء قبل علمنا بالكلمة الفرنسية مع ملاحظة أن الكلمة الفرنسية في تركيبها أقرب إلى الألفباء (أو الألف باء) العربية فنحن نقرأ أ ، ب مكذا ألف ، باء وهم يقرأون a. b مكذا آ ، ب مع علمنا بأن الفرنسيين أخلوا كلمتهم عن اللاتينية Alphabelum من Beta, Alpha أول حرفين من حروفهم .

٦ - ص ٤٥: (الحليل بن أحمد (...) ولد في عُمَان ... ينتسب إلى بطن فرهود من قبيلة الأزد، فعرف بالفراهيدي) و(يصر بعضهم على تصحيح النسبة إلى الفرهودي).

لا موجب للإصرار ، لأنه معروف جيداً بالفراهيدي نسبة (إلى فراهيد وهي بطن من الأزد والفرهودي واحدها) ــ كيا يقول ابن خلكان . وينظر ابن سلام في «طبقات الشعراء» .

- ٧ ـ ص ٥٦ : (جورجي زيدان): جرجي . . .
- ٨ ـ ص ١١٥ : (حتى أنه . . . ) حتى إنه . . .

٩ - ص ٢٠٢: - فهرس المصادر والمراجع -: (زیدان ، جرحی: تاریخ آداب اللغة العربیة . القاهرة . دار الهلال - لات) .

يقصد بـ (لات): لا تاريخ . والطبعة الأولى مؤرخة والطبعة الثانية وهي التي رجع إليها ص ٥٢ مؤرخة ، مصر ١٩١٢ ، والطبعة التي يقصدها ــ فيها يبدو صدر جزؤها الأول مؤرخ عام ١٩٥٧ عن دار الهلال .

١٠ ورد كلام غير قليل على (الخليل بن أحمد) وكتاب «العين»: ولكن المؤلف وهو في عام ١٩٨١ لم يعلم من نصوص العين إلا الجزء الصغير الذي حققه الأب انستاس الكرملي ببغداد سنة ١٩١٤. وإذا فرضنا أنه أضرب عن ذكر الجزء

الذي نشره الدكتور عبدالله درويش لما شاع فيه من وَهُم فإننا كنا ننتظر علمه بمشروع طبع كتاب العين كاملاً بتحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي وقد صدرت منه حتى عام ١٩٨١ ثلاثة أجزاء (أي ما يزيد عن ثلث الكتاب) وإلى ص ٤٩ (وكتاب العين فيه كثير من الأخطاء والهنات والصوى). وهو قول غير علمي ثم مامعني (الصوى) في صلتها بالأخطاء والهنات ؟ انها إنما ترد لدى الاستعبال في المدح فهي كالمنارات.

11 \_ : وتحدث عن أبي على القالي وكتابه والبارع، فكان مما قال (ص ص ٦١ \_ ): (لم يصلنا من معجم القالي والبارع، (...) إلا قطعتان مصورتان) : (أخرجهما في صورة كتاب المستشرق (قلتون) أمين المكتبة الشرقية بالمتحف البريطاني في الله 19٣١).

وكنا نود لو علم أن «البارع» وصل إلينا وقد حققه هاشم الطعان وحصل به على الماجستير في جامعة بغداد سنة ١٩٧٧ ثم طبع ببيروت سنة ١٩٧٥ بالمشاركة بين مكتبة النهضة ببغداد ودار الحضارة العربية ببيروت .

١٢ \_ كانَّ المؤلف قصد الدفاع عن (سطحية) كتابه، ولاسبيا ازاء عنوانه فقال في مقدمته: (وماكتابي إلا محاضرات القيتها على طلابي في السنة الثالثة \_ من قسم اللغة العربية (...) وهكذا عمدت إلى تلك المحاضرات أنسَّقُهَا وأبوبها إلى أن استوت كتاباً ، لا أَدَّعِي فيه الكيال ولا الإنيان بما لم يات به الأوائل ...) بين

#### علم اللغة العام

دكتور توفيق محمد شاهين . القاهرة ، مكتبة وهبة ، دار التضامن للطباعة ، 120/1800 ــ ١٧٩ + ١ ص .

١ – كتابٌ يغنيك عنه غيره ، ولا يغنيك عن غيره: أشبه بمذكرات أستاذ (مدرس) من شانها أن تبقى داخل حدود الصف (الفصل) ، مراجعه ثانوية ، يستعمل المصطلحات الغربية نقلًا عن المراجع العربية . . مع ميل الى الإنشاء)!!

٢ ـ ص ٤٠: (الخليل بن أحمد (١٠٠ ــ ١٧٥هـ) في كتبه: معجم العين) . سمى الخليل كتابه والعين، ولم يُسَمَّهِ : معجم العين .

٣ ـ المعاجم اللغوية . . . ، ص ١٧٧ : (كما كانت المدرسة الأبجدية العادية مبكرة في التأليف: إذا ألَّف أبو عمرو الشيباني (٩٤ ـ ٢٠٦هـ) صاحب ديوان اللغة كتاب الجيم . . وتبعه: أبو المعالي عمد بن تميم البرمكي (٣٣٧هـ) الذي رتب الصحاح على حروف المعجم ، وأتبعه الزغشري (٥٣٨هـ) في أساس البلاغة ، على أساس الحقيقة والمجاز .

وتبعهم: أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس الرازي (٣٩٥هـ) في معجمه: ومقاييس اللغة، والمعجم الذي لم يسبق إليه . . ، ورتبه على حروف المعجم . . . ) .

أ ب الأبجدية تقترن بـ (أبجد ، هوز ، حطي . . . ) وماهذه من هذه وإثّما
 هي أ ، ب ، ث ، ج . . . النّع وهي حروف المعجم ونقول أحياناً : المجائية وأحياناً الفبائية . . .

ب ـ لا دلالة لقولنا (العادية) في (الأبجدية العادية).

جـــ إذا كان الزنخشري قد توفى سنة ٥٣٨ هــ والتاريخ صحيح فكيف يتبعه ابن فارس وقد توفى سنة ٣٩٥هــ ــ والتاريخ صحيح ١٩

د ـ قولنا: (في معجمه: دمقاييس اللغة، والمعجم الذي لم يسبق إليه . . .) يحدد معجمين عطف الثاني على الأول . ولم يكن هذا قصد المؤلف لأنه يتحدث عن كتاب واحد هو دمقاييس اللغة، الذي لم يسبق إليه ـ فلا مكان للواو قبل (الذي) .

٤ ــ ص ١٧٣ ــ ١٧٤: (وظهرت المعاجم المتعددة اللغة . . . دمقدمة الأديب للزغشري:

أ \_ مقدمة الأدب .

ب ــ من قال إن ومقدمة الأدب، معجم متعدد اللغة ، كأن يكون معجماً

### شعراء دخلوا اليمن

إذا كان الشاعر قد عُني بأمر الرحلة ، ووصف ناقته والسياسب والقفار التي قطعها ، فهو نادراً مايذكر الوجهة التي يتجهها ، وقليلًا ما أفصح الشعراء والرحالون عن اسم البلد الذي قصدوه ، وهم إذا ذكروا شيئاً من البلدان ، فإنما هي معالم عامة تكثر أساؤها في شبه جزيرة العرب ، كعالج والعَقيق والمُنتَحني ووادي العضا ، إلى غير ذالك من معالم جغرافية لايكاد يستبين كُنْهَهَا الباحث المتخصص في هذا المجال .

نعم تُجد الرَّحلة للشاعر العربي - الجاهلي والإسلامي - قد كثرت وتعددت المُجاهاتها ، والشاعر هنا كلها استسمن ذَا وَرَم مِنْ أُمير معطاء ، أو ثري مُنْفِقٍ ، وهم - دائماً - ينْتَجِعون المواطن الخصبة ، ولسان حالهم قول الشاعر اليمني : عمد بن حِمْيَرَ المتوفي سنة ٢٥١ م :

ولَقد سَيْمتُ على الزِّمان تَعَنَّبِي ومللت في أرض الحوان ثَوَائي وأدرتُ طرفي في البِلاد فلم أجد حراً إذَا أدعُو يجيب دعائي ياركبُ ، بِأَلِحَنَٰدِ الخصية بارِقُ تَهمي سحائبه صباحَ مَسَاءِ

فالرحلة هذا لأغراض الطلبِ وكسب العيش ، وكانت اليمن ـ في القديم ـ مُوْثِلًا لِصُنَّاع الشعر والمتكسيين به ، فهم يقصدون ملوكها فيجدون عندهم الرفد والإكرام ، فكثرت رحلاتهم ، وتعدَّدت مقاصدهم ، على أنَّ دخول الشعراء اليمن لم يكن على حالة واحدة ، وإنَّما نجد منهم من دخلها وهو مُصَفَّدٌ بالقيود ،

لمُفردات لغتين؟! الذي أعرفه أنها ليست كذالك.

٥ ــ ص ١٦٦ : (ذكر (اثينوس Athenaeus) الذي عاش في القرن الثاني ، ذكر لليونانيين خسة وثلاثين معجماً ، ضاع معظمها) .

بالخبر حاجة إلى تثبت وإحالة على مصدر أو مرجع موثوق به . . . على جواد الطاهر

ومنهم من فَرُّ إليها هارباً من ثارٍ لحق به في بلده ، ومنهم من أتاها غَازياً ناوياً الغَنيْمة والكسب إلى غير ذالك .

وتعددت الاتجاهات والأغراض ، ولنا في ما نقدّمه من تراجم مختصرة للشعراء الذين قدموا اليمن رؤية واضحة ، ولكل من يريد التبويب والتصنيف لطبيعة تلك الرحلات الأدبية :

أَبُو دُواد الإيادي: قيل هو جارية بن الحجاج، وقيل حنظلة بن الشرقي، كان في عصر كعب بن مامة الإيادي (في العصر الجاهلي) وكان بعض الملوك قد اخافة، قصار إلى بعض ملوك اليمن فأجاره، فأحسن إليه، فضرب به المثل وفيه يقول قيس بن زُهير:

أَطَــوُّتُ مَا أَطــوِّتُ ثم آوي إلى جــادٍ كَــجـادِ أَبِي دُوَادِ وقد ترجمه ابن قُتيبة في «الشعر والشعراء» ج ١ ص ٢٣٧ .

السُّلَيْك بِن السُّلكة : هو السليك بن عمير بن يثربي بن سنان السعدي التميمي ، والسَّلكة أمَّه ، فَاتِكُ عَدًاء شاعر ، من شياطين الجاهلية ، كان أدَلُ النَّاس بالطريق في الجزيرة ، وأعلمهم بمسالكها ، يقول الزركلي : (كان لا يُغير على مُضر ، وإنَّا يغير على البمن ، فإذا لم يمكنه ذالك أغار على ربيعة ، وكانت وفاته نحو سنة ١٧ ق. هـ ، قتله أسد بن مُدّرك الخنْعمي ، وله في غزواته إلى البمن قصص ذكر بعضها صاحب «الشعر والشعراء» \_ ح ١ ص ٣٦٦ \_

الاعشى : هو ميمون بن قبس بن جندل من بني قيس بن تعلبة الواتلي ، ويقال له الأعشى الكبير ، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية ، وأحد أصحاب المعلقات ، كان كثير الوفود على الملوك . وقد أتى سلامة بن فاتش أحد ملوك اليمن ، فأطال المقام ببابه حتى ذخل عليه فأنشد :

إِنَّ عِسلًا وإِنَّ مُسرِّعَسلًا وإِنَّ فِي السَّفْرِ مَا مَضَى مَهَلاً السَّفَرِ مَا مَضَى مَهَلاً السَّفَا السَّفَا السَّلِمَسة السَّرِّجُسلاً السَّفَا السَّلِمَسة السَّرِّجُسلاً السَّلِعِسر خسلَّدَهُ سسلامـةُ ذُو فَسَائِشٍ والشَّيُّءُ حيث مساجُعِسلاً

فقال له سلامة . صدقت الشيء حيثها جُعِلا . وأمر له بمثة من الإبل ، وكساه حُلَلًا ، وأعطاه كرِشاً مدبوغاً وقال: إيَّاك تُخدع عَمًّا فيها .

يقول الأعشى : فأتبت الحِيرة فبمتها بثلاث مئة ناقة حمراء ، توفى في قرية (مُنْفُوحة) قرب مدينة الرياض نحو سنة سبع وخسين من الهجرة .

عروة بن جزام : عروة بن جزام بن مهاجر الضّني ، من بني عُذرة ، شاعر من مُتَيَّبي العرب ، كان يجب ابنة عم له اسمها عفراء ، ولما كبر خطبها فطلبت أمها مهرا لاقدرة له عليه ، فرحل إلى عم له باليمن ، وعاد فإذا هي قد زُوَّجَت بِأموي من أهل البلقاء (بالشام) فلحق بها وتوفى نحو سنة ٣٠ من الهجرة .

أبو دَهْبَل الجُمَحي : وهب بن زمعة من بني جُمَح ، كان شاعراً مُحْسِناً ، وأكثر أشعاره في عبدالله بن عبدالرحمن الأزرق ، أحد ولاة أعمال تهامة واليمن ، وفيه يقول :

غُمِلُهُ الناقة الأدساء مُعْتجِراً بالبُرْد كَالْبَدْرِ جَلَّى لَيْلَةَ الظَّلَمِ وَكَيْفَ السَّلَمِ وَكَيْفَ السَّلَمِ وَكَيْفَ السَّلَاقِ أُولِيت من قدم

ولما عَزله عبدالله بن الزبير عن اليمن قال أبو دهبل في شعر له:
مازلت في دفعات الخير تفعلها لما اعْتَرَى النَّاسَ لأُوَاءٌ ومجهود
حتى الذي بين عسفان إلى عدن لحب لمن يطلب المعروف أخدود

(اللحب الطريق) ووفاته سنة ٦٣هـ

جمعيل: هو جيل بن عبدالله بن مَعْمَر العُذْرِي القضاعي ، من بني عُذْرَةً ، وكانت منازلهم في وادي القرى (من أعبال المدينة) ورحلوا إلى أطراف الشّام الجنوبية ، وكان جيل قد افتتن بِبُنَيْنَةً ، وقال فيها الأشعار الكثيرة حتى اشتهر ، وطُرِدَ ، ثم تزوجت بابن الأسود ، وكان أعور دميًا ، فكان جيل يزورها في بيتها خفية ، فشكا زوجها إلى أهلها مراراً ، فذهبوا إلى أمير المنطقة فنهاه وأهْدَرَ دمه إن عاود زيارتها ، فامتنع عنها ، ثم اشتبك في هجاء مع بعض أقاربها ، فأعادوا الشكوى إلى الأمير ، وقالوا : يهجونا ويغشى بيوتنا ويُشَبَّبُ بِنسائنا فطلبه فهرب

منه إلى اليمن ، ولم يزل جميل في اليمن حتى عُزِل ذالك الوالي ، وانتجع أهل بُنْيَنَةُ الشام ، فرحل إليهم وعاد سيرته الأولى ، توفى جميل سنة ٨٢ هـ .

هلال المازني : هو هلال بن ختعم المازي ، كان من أهل المئة الأولى وهو شاعر جُيد ، ينقل عنه صاحب والأمالي، وكان قد أن اليمن فلبث فيها زمانا وذالك عند مقدم ألحَجَّاج إلى العراق ، فبلغه هروبه من البصرة ، وكان قد أصاب دَما لبكر بن واثل ، فشكوه إلى الحجاج ، واستُعْدَوه ، وأخبروه أنّه قتل صاحبهم ، فبعث الحجاج إلى عبدالله بن شعبة بن العلقم ، وكان عريف بني مازن حاضرتهم ، فقال عبدالله بن شعبة : إن احتجاب هلال وبنو عمه قد صنعوا مازن حاضرتهم ، فاقتص عليهم ماصنعوا فرجع الحجاج عن طلبه .

ولما نزل هلال بلاد اليمن بعث إلى بني رِزَام بُنِ مازن بشعر يعاتبهم فِيه ، ويعظم عليهم حقه ويذكر قرابَته :

بَنُــوا مــاذِنٍ لاتــطردُونِي فَــإِنْنِي الْخُوكُمْ وإنْ جَرَّتْ جَرَاثِرُهَا يَدَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

وقال وهو في اليمن أيضاً:

أَقُولُ وَقَدْ جَاوَزْتُ نَقْمَى وَنَاقَنِي سَقَى الله يَانَاقُ البِلاَدُ الَّتِي بِهَا فَهَا عَنْ قِبْلُ مِنَّالَهَا خَفِيْتِ النَّوَى ولكنْ صُرُوف الدَّهْرِ فَرَّقَ بَيْنَا فَسَقْياً لِصَحْرَاءِ الإَهَالَة مَرْبَعا وَسَقْياً وَرَعْباً حَيْثُ حَلَّتْ لِلَاَيْدِ

غَيِنُ إِلَى جَنْبَيْ فُلَيْعِ إِلَى الْفَجْرِ مَوَاكِ وَإِنْ عَنَا نَأْتُ سبل الْقَطْرِ بِنَا عَنْ مَرَاعِيهَا وكُثْبَانِهَا الْعُفْرِ وَبَيْنَ الْأَدَانِ وَالْفَتَى غَرَضُ الدَّهْرِ وَيَنْ مَنْزِل دَمَثِ مُثْرِي وَالْفَتَى عَرَضُ الدَّهْرِ وَلِلْوَقَبَا مِنْ مَنْزِل دَمَثِ مُثْرِي وَأَلْفَتَى اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْمِلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعَ

النُّمَيْرِيُّ الثقفيُّ : هو محمد بن عبدالله بن تُمَيَّر بن خرشة الثقفي النَّميري شاعرٌ غَزِلُ مُولده ونشأته في الطَّائف ، وكان كثِير التَّشبيب بزيْنبَ أُختِ الحَجَّاج ، وأرقُّ ماقاله فيها قصيدته التي مطلعها :

تَضَوَّعَ مِسْكَا بَطْنُ نَعْمَانَ إِذْ مَشَتْ بِهِ زَيْنَبٌ فِي نِسْوَةٍ عَسِطِرَاتِ

فكان الحجاج يتهدُّدُهُ ويقول: لَوْلاَ أَنْ يقولَ قائلٌ: صَدَقَ لقطعتُ لسانه، فَهرب إلى اليمن، ثم ركب بحر عَدَن، وقد قال في هربه:

عَقَارِبُ تَسْرِي وَالْعُيونُ هَـوَاجِعِ وَلَمُ وَاجِعِ وَلَاهُمُ قَاطِعُ وَلَاهُمُ قَاطِعُ وَقَدْ أَخْضَلَتْ خَدِّي الدُّمُوعُ التُواجِعُ أَعْفُ وَخَيْرٌ إِذْ عَرَبْنِي الدُّمُوعُ التُواجِعُ أَعْفُ وَخَيْرٌ إِذْ عَرَبْنِي الفَّوَاجِعُ وَلَا طَابَ لِي مِمَّا خَشِيتُ الْفَوَاجِعُ وَلِا طَابَ لِي مِمَّا خَشِيتُ الْفَاجِعُ وَلِا طَابَ لِي مِمَّا خَشِيتُ الْفَاجِعُ وَإِسْبِيلُ خَصْبُ لَمْ تَنَلَّهُ الْأَصابِعُ مَهَامِهُ مَهَامِهُ مَنَاى لا أَبْالَكَ وَاسِعُ إِذَا شِنْتُ مَنَاى لا أَبْالَكَ وَاسِعُ أَوْلًا الله ضَائِعُ قَالًا الله ضَائِعُ أَوْلًا الله ضَائِعُ

أَتَّتَنِي عَنِ أَلْحَجُّاجِ وَٱلْبَحُرُ بَيْنَنَا فَضِفْتُ بِهَا ذَرْعا وَأُوْجَسْتُ خِيفَةً فَبِتُ أَدِيْسُ أَلْاُمْرَ وَالرَّانِي لَيْلَتِي وَمَا أَمِنَ الصَّبِرِ إِنَّهُ وَمَا أَمِنَتُ نَفْسِي الَّذِي خِفْتُ شَرَّهُ وَمَا أَمِنَتُ بَنَجُونَ الْمَا اللّهِ عَنْ (نقيفٍ) إِنْ هَمَتُ بِنَجُونَ أَلُولُ وَأَسُ (إِسْبِيلَ) طَالِعا فَلِي عَنْ (نقيفٍ) إِنْ هَمَتُ بِنَجُونَ فَلَى الْمَا وَفَي الْمِرْضِ عَنِ ابنِ يُوسُفِ فَإِنْ نِلْتَنِي حَجَّاجُ فَاشْتَفِ جَاهِدا وَأَنْ نَلْتَنِي حَجَّاجُ فَاشْتَفِ جَاهِدا أَ

قُلْتُ : (إسبيل) المذكور جبل مشهور باليمن ، وأقام النَّميريُّ في اليمن مُدَّةُ ثم قصد عبدالملك بن مروان مُسْتَجِيراً بهِ فاجارَهُ ، وعفا عنه الحجاج ، على أن لا يعود إلى ماكان عليه ، وتوفَّى سنة ٩٠ تقريباً .

عُمَو بن أبي ربيعة : هو أشهر شعراء الغَزَل عند العرب ، ولما شاع أمرُ حَبّه للتريا ، وشُهِرَ شعره فيها ، شقُ ذالك على أهلها وذويها ، فأخذُوا يحولون بينه وبين التريا ، ثم بلغ بهم الأمر إلى أن شكوه إلى أهله ، فنصحه أخوه الحارث أن يمتنع عن لقياها ، وحاول صرفه عن ذكرها في شعره . ولكن عمر لم يرتدع ، فاضطر أنعوه أخيرا إلى أن يعطيه ألف دبنار ، على أن لا يقول فيها شعرا ، فأخذ المال وخرج إلى أخواله بِلَحْج وأبين ، مخافة أن يُهيَّجُهُ مقامه بمكة على قول الشعر سفيا زعموا \_ وارتحل إلى اليمن ، كارها ، وكان لأبيه تجارة فيها ، لعله ورث بعض شؤونها فيا كاد يستقر فيها حتى عاودته ذكرى الثريا ، ومواسم الحج والمجون ، فقال قصيدته المشهورة :

هَيْهَاتَ مِنْ أُمَةِ الوهَّابِ مَنْزِلُنَا إِذَا خَلَلْنَا بِسِيْفِ البحر من عَدَنِ وَاخْتَلُ أَمْ البحر من عَدَنِ وَاخْتَلُ أَهْلُكِ أَجْيَاداً فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا التَّذَكُّرِ أَوْ حَمَظُ مِنَ أَخَزَنِ

وتناقل شعره الرَّواةُ تطوي الأنْجَادَ نَبُّو الحجاز فبلغ أخاه الحارث قال: هذا شعر عمر ، قد ختل وغدر ، يقول الباحث المرحوم شكري فيصل ــ وهنه ننقل هذا الكلام ــ ولسنًا نعلم كم لَبِث عمر في اليمن ولعله دام في اليمن طويلًا ، ومها يكن من أمره فإنه قد عاد بعدها إلى الحجاز يجدوه الشوق إلى الثريا ، وفي اليمن يقال: إنه أصابَتْهُ حُمَّى فقال متشوّقاً إلى الثريا :

لَعُمْرُكَ مَاجَاوَرْتُ غُمْدَانَ طَائِعاً وَقَصْر شُعُوبٍ أَنْ أكونَ بِهَا صَبًّا وَلَكُنَّ مُثِّى أَنْ الْحَنْ بِنَا غِباً وَلَكُنَّ مُثِّى أَنْ النَّصَرُّتُ بِنَا غِباً

يقول شكري فيصل: وكان والده عاملًا على بعض مخاليف ألجَنَدِ ، فليس غريبا ان يكون قد زار أخواله في صباه ، أو لعل أمّه ذَهَبَتْ به إلى أهلها ، وكانت اليمنُ موطنَ أُمَّهِ كها رجَّحنا ، توفى عمر سنة ٩٣هـ .

الْمُؤَالُ بِنُ مِنْقَدُ : زِيَادُ بِنُ مُنْقِدَ بِن عَمْرٍو أَلِحَنْظلِ ، مِن بَنِي ٱلْمَدَوِيَّة ، مِن عَمْرٍ أَلِحَنْظلِ ، مِن بَنِي ٱلْمَدَوِيَّة ، مِن عَمْرٍ اللهوية ، كان معاصراً للفرزدق ، وكانت إقامتُهُ في وَادِي أَشِيَّ (مِنْ أَوْدِيةِ نَجْدٍ) وزار اليمن وله قَصِيدةً في ذَمَّ صنعاء ، ومَدَّح بلده وقومه أولها :

لاَ حَبُّلَا أَنْتِ يَاصِنْعَاء مِنْ بَلَدٍ وَلاَ شَعُوبٌ هَوَّى مِنِّي ولا نُقُمُّ ومِنهَا :

وحَبِّذَا حِينَ كُمْسِي الرَّيْحُ بَارِدَةً وَادِي أَشِيَّ، وَفِتْسَانُ بِهِ هُضُمُّ اوْردها أَبُو كُمَّام في والحياسة، وياقوت في ومعجم البلدان، وجرت له مع جرير مهاجاة توفى نحو سنة ١٠٠ .

الأَحْوَصُ : هو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم الأنصاري ، شاعِرٌ هُجَّاءٌ صَافِي الدَّيْبَاجة ، كانَ مُعَاصراً لجرير والفرزدق ، وفَد على الوليد بن عبدالملك في الشام ، فأكرمه ، ثم بلغه عنه ماساءه من سيرته ، فَردَّهُ إلى المديَّنة ، وأمر بجلده . ونفي إلى (دَهُلَك) وهي جزيرة بين اليمن والحبشة ، وكأنه وصل اليمن ومدح أهلها توفي سنة ١٠٥ .

ألفيلي : هو عبدالله بن عمر بن عبدالله العبلي ، شاعر من مخضرمي الدولة الأموية والعباسية ، من أهل المدينة ، قدم الطائف والياً من قبل محمد بن عبدالله المعروف بالنفس الزكية أيام خروجه على أي جعفر المنصور ، ومعه أغوان من مُزَيْنَة وجُهيئة ، فأخذا الطائف ، وأتي محمد بن أبي بكر ، حتى بايع ، وكان مع العبلي أحد عشر رجلاً من ولد أبي بكر ، فقدمها بين أذان الفجر والإقامة ، فأقام ثلاثة أيام ، ثم بلغه خروج الحسن بن معاوية من مكة فاستخلف على الطائف عبدالملك بن أبي زهير ، وخرج لتلقي الحسن بالعرج ، فركب الحسن البحر نحو مصر ، والعبلي هارباً على وجهه إلى اليمن فذاك حين يقول :

واغتادَ قَلْبَكَ عائِدُ الإطرابِ هَيْهَاتَ تِلْكَ مَعَالِمُ الأَحْبَابِ هَيْهَاتَ تِلْكَ مَعَالِمُ الأَحْبَابِ أَمِسُ بحوضى أو بحقل قتاب فيها من الإخوانِ والأصحابِ بِنَوْى يَمَانِيَةِ(؟) مُعامُ كِتَاب وَذَرِي الخِضَابِ فها أُوَانُ خِضَاب وَذَرِي الخِضَابِ فها أُوَانُ خِضَاب

هِيْجَتْ الأجزاع هول غُسرَابِ
وَذَكَرَتَ عَهْدَ مَعَالَم بِلْوَى الثَّرَى
هَيْهَاتَ تِلْكَ مَعَالِمٌ مِن ذَاهِبِ
قَيْدُ حَلَّ بَيْن أَبَارِقٍ مَاإِنْ لَهُ
شَطَّتْ نَوَاهُ عَنِ الأَلِيْفِ وقَدُ ثَوَى
يَاأُنْخَتَ آلِ أَبِي عَدِيًّ أَقْصِرِيْ

وكان خروجه إلى اليمن سنة ١٤٥ وبعدها انقطعت أخباره .

الحسين بنُ مُطَيِّر : هو الحسين بن مُطير بن مكمل الأسدي ، شاعر متقدم في الشعر ، وفد على مَعْن بن زائدة الله ولي اليمن ، ومدحه ولما قدم عليه أنشده في أَتَيْتُكَ إِذْ لَمْ يَبْقَ غَيْرَكَ جَابِرٌ وَلا وَاهِبٌ يُعْطِي اللَّهَى وَالرُّغَائِبَا فقال له معن: يا أخا بني أسد ليس هذا بِمَدْح ، وإنما المدح قول أخي تيم الله نها بن توسعة في مِسْمع بن مالك :

قَلْدَتْسِكَ عسرى الأمسور نسزار قبيل أن تهلك السراة البحود ذكره المرزبانيُّ في «الموشح» ص ٣٦٠ وكانت وفاته سنة ١٦٩هـ.

مروان بن ابي حفصة : هو مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة ، شاعر مطبوع نَشَأً باليمامة في عصر بني أمية في آخر حكمهم ، وكان يَذُمَّ العلوية ،

وأدرك زمناً من المهد العبَّاسي ، فقدم بغداد ومدح المهديُّ والرشيد ، وعندما ولي معن بن زائدة اليمن زاره ومدحه فيها ، وهنَّأُه بِقَتْلِ الحضارم فقال :

بِسَيْفِك أَعْنَاقُ الْمُرِيِّينُ خُضَّعَا لَمُنا الْهَدُّ رِكنَّ مِنْهُمُّ فَتَضَعْضَعَا يَرَوُنَ لُزُومَ السُّلْمِ أَبْقَى وَأَوْدَعَا لكَفُوا وَمَا مَدُوا إِلَى الحرب إصبَعًا

لقد أَصْبَحَتْ بَي كُلِّ شَرْقِ ومَغْرِب وَطِئْتَ خُدودَ ٱلْحَضْرَمَيْنَ وَطَاأَةً فَأَقْمَوا عَلَ ٱلأَذْنَابِ إِفْعَاء مَعْشَرٍ فَلَوْ مُدَّتِ ٱلْآیٰدِي إِلَى ٱلْحَرَبِ كَلَهَا

توفى سنة ١٨٢ .

نُصَيِّبُ الأصغر: مولى المهدى وجُّهه إلى اليمن في شراء إبل مَهْريَّةِ ، ووجُّه معه رجلًا ، وكتب له إلى عامله على اليمن بعشرين ألف دينار ، فأطلق يده في الدنانبر ينفقها في الأكل والشرب وشراء الجواري والتزوج ، فكتب الرجل الذي معه بِخَبره إلى المهدي ، فأمر بحمله إليه موثقاً بالحديد ، وتوفى سنة ١٧٥ .

ابو الشُّمَقْمَق : مروان بن محمد ، شاعر هَجَّاء ، من أهل البصرة من موالي بني أمية ، وكان معاصراً لِبُشَّار ، ولما كان يزيد بن مَزْيَدٍ الشيباني وَاليَّا على اليمن قصده أبو الشمقمق وهو في حال رُثَّةٍ وكان راجلًا فمدحه وشرح حاله بقوله :

إِذْ لَم تَكُنْ لِي يَايَزِيدُ مَطِيَّةٌ فَجَعَلْتُهَا لِيَ فِي السُّفَارِ مَطِيَّة في السير تبرك خلفه المهريَّة مِنْ كُلِّ طَاوِيَةِ الصُّوَى مُـزُورُةٍ قَـطُعـاً لكى تَـنُـوفَـةِ دَوِّيُــهُ

رُخَلَ أَلَطِي إليك طُلاَّبُ النَّدَى وَرَحَلْت نَحْوَكَ نَاقِتِي نَعْلَيْـة تحذي أمام اليعملات وتفتلي

توفى سنة ٢٠٠ تقريبًا .

العتَّابي : كلثوم بن عمرو بن أيوب التّغلبي ، شاعر مجيد اتَّصل بالرشيد وكثر عليه من أمره حتى اضطُرُّه إلى الهرب إلى اليمن ، وظل مقيماً بها حتى احتال يحيا أبن أبي خالد والي اليمن على الرشيد بأن حمل إليه من خطب ألعَتَابي ورسائله فاستحسن الرشيد ذالك وسأل عن الكلام لمن هو؟ قال يجيا : هو للعثَّابِي ، ولو حضر حتى يَسْمَعَ منه الأمين والمأمون هذا الكلام ويصوغ لهما خطباً لكان في ذالك

صلاح ، فأمر بإحضاره بعد أن أخذ له يحيا الأمان ، واتَّصل الحبر بالعتَّابي ، فقال غيامًا المذكور :

مَازِلْتُ فِي خَمراتِ الموتِ مُطُّرِحاً قَدْ خَابَ عَنِّي وَجَوَّهُ الْأَمْرِ مَنْ حِيَلِ فَلَمْ تَـزَلُ ذَائِبًا تَشْعَى لِتُنْقِـلَنِي حَتَّى اسْتَلَلْتَ حَياتِي مِن يَدَيَّي أَجْلِ تَوْفِي ٱلْفَتَّانِ سِنَة ٢٢٠

الاسدي : من أهل مكة نشأ بالحجاز ، وترعرع بين أهلها ، ولقى أبا الحسن التهامي . وخرج الأسدي من مكة وهو بَعْدُ لا يزّال في نَضارة الشباب ، ودخل اليمن ، وأقام برهة من الزمان ، أحَبّ فيها جارية تسمى رشادة ، ولم تطل الأيام حتى ابتلي بفراقها ، وحملها بعض التجار إلى بغداد فقال من قصيدة وقد خرج من اليمن :

لَمَا الْتَقَلَّنَا مَطَايَا حِبَيِّ ضُحَى تُحْدَى مِن الْمَدُّوةِ الْقُصْوَى لَدَى الْيَهَنِ الْمَدُّوةِ الْقُصْوَى لَدَى الْيَهَنِ نَادَيْتُهُمْ وَبُنَاتُ الشوقِ فِي خَلَدِي يَرْقُصْنَ رَقُصَ الْمَطَايَا بِالْوُخُدِ الْبُدُنِ بِاللهِ مِنْ عَدَنِ بِاللهِ مِنْ عَدَنِ بِاللهِ مِنْ عَدَنِ بِاللهِ مِنْ عَدَنِ مِنْ عَدَنِ

وخرج مُتوجُّها إلى العراق.

النَّعْمَانيُّ : هو الأديب أبو محمد طلحة بن أحمد بن طلحة بن الحسين النعاني ، قال الأصبهانُ في «الخريدة»: أظنه من أهل العراق ، وورد شيراز ، ومدح القاضي الفزاري ، وصل إليه سنة ٥٠٥ ، ووصل اليمن ومدح ملكها فاتك بن جَيَّاش صاحب زُبيد ، في صفر سنة ٥٠٤ بقصيدة أولها :

أَمَالَتُ غُسُونَ خَمْلُهُنَ نُهُودُ ضُحَى أَمْ تَثَنَّتُ فِي ٱلبِطَاحِ قُدُودُ يقول الأصفهاني في وصفها ، وهي قصيدة جيّدة ، وليست من أسلوبه فيا أدري حَبِّرها ؟ أم تَقَوَّهٰ ، أم انْتَحَلَها ، أم نقلها ، أم أَثَرَتُ فيه تُرْبَة اليمن ، فأنى بالنظم

ويقول في شعر المذكور في اليمن : وأرى يمانِيَّاتُهُ كاليهانيَّات المطبوعة المصقولة ، ماله

بِزَبِيد زَبِد ، بل كله دُرَرُ وزُبُد ، ووجد في صنعاء الصَّنِيْعَة فاجاد الصنعة ، وأتاه اليمنُّ بِاليمن ، فنال شعره برفعته الرفعة .

ومدح في قصيدته الدَّالية صاحب اليمن فقال:

طُوَتْ لَوْعَتِي فَوْبَ الصِبابَةِ فِي الحشا فَوَجْدِي على مَرَّ الرَّمانِ يَزِيْدُ وَاذَكَى حَمَّامُ الأَيْكَتَيْنِ بِنَسَوْجِهِ لَظَى كَبِدٍ مَاالرَّنْدُ مِنْهُ صَلُودُ وَاذَكَى حَمَّامُ الأَيْكَتِينِ بِنَسَوْجِهِ لَظَى كَبِدٍ مَاالرَّنْدُ مِنْهُ صَلُودُ أَيّا أَيْكَتَى وَادِي الغَضَا على زَمَانُنَا وَعَيْشُ مِضَى فِي ظِلكِنُ يَعُودُ؟ أَيّا أَيْكُم حَنَّةُ النَّيْبِ شَاقَهَا إلى مَوْدِ جَمِّ النَّقَاحِ وُرُودُ أَيْفُ وَأَنْهُ كَا يَصْبُو إلى أَجُودِ فَاتِكُ وَأَزْهَى كَانًى دَسُتُسَةُ وَ(زَبِيْدُ) وَأَصْبُو كَا يَصْبُو إلى أَجُودِ فَاتِكُ وَأَزْهَى كَانًى دَسُتُسَةُ وَ(زَبِيْدُ) مليكُ عَطَانِا كَفَّهِ تَبْدِي النَّذَى لِم وَانْتُ لَمُ مُسْتَسَرِّفِدا وَتُعِيدُ وَانْتُ لَمُ الْأَمْطارُ وهِ وَالْبُدُ فَى مَهًا لَا الْفُطارُ وهِ وَالْبُدُ

وهي طويلة قال عنها صاحب الخريدة: لعل شيطانه في اليمن عنَّاله فأعانه ، أو كَرَمَ عَدُوجِيهِ أَحْيًا جلمود خاطره والانه .

ومدح في اليمن أيضاً المفضَّل بن أبي البركات بن الوليد الحِمْيَرِيُّ سنة ٥٠٥ بقصيدة قافية يصف فيها منزله هناك :

وكَأَمَّنَا الرَّبَوَاتُ وهُيَ نَوَاضِرُ خِيَمٌ يَحُفُّ بِهَا غَدِيْرُ مُثَّأَقَ (١) وَالمَاءُ يَبُدُو فِي الوقاشع لامِعاً كَالبَحْرِ مَعْ نُوْدٍ الْغَزَالَةِ يُشوِقُ فَاللَّهُ يَبُونُ فَعَ نَصْلِ يَمْرُقُ فَاذَا تَخَلَّلُ فِي الحَيَائِسِلِ خِلْتَهُ صِللًا يُحَاذِرُ وَقْعَ نَصْلِ يَمْرُقُ تَرَافَصُ الأَغْصَانِ مِنْ فَرَحٍ بِهِ وَيُحَسَّرُ بِالأَنهارِ وَهُو يُتَصَفَّقُ صَافِي خَلاَئِقِهِ الحِسَانِ تَخَلَّقُ صَافِي خَلاَئِقِهِ الحِسَانِ تَخَلَّقُ صَافِي خَلاَئِقِهِ الحِسَانِ تَخَلَّقُ صَافِي خَلاَئِقِهِ الحِسَانِ تَخَلَّقُ صَافِي خَلاَئِقِهِ الحِسَانِ تَخَلَّقُ

وله قصائد أخرى قالها وهو باليمن لامجال لذكرها هنا .

ابن قلاقس: هو أبو الفتوح نصر بن عبدالله بن عبدالقوي المعروف بابن قلاقس شاعر من أهل الاسكندرية ، ولد سنة ٥٣٦ ونشأ بمدينته المذكورة ، واتصل بالمحدث الكبير السَّلَفِيَّ ، وكانت له رحلات توسع في ذكرها كاتب سيرته الدكتور محمد عناني ، فقال عن رحلته إلى اليمن : كان سبب رحلته يعود إلى صلته بأديب

عَدَنِ ٱلعَندِي ، وكانت بينها صلة قديمة تعود إلى سنة ٥٥ والشيء الثابت أنّ ابن قلاقس تشاور في أمر رحلته إلى عدن مع الشاعر المؤرخ عبارة اليمني ، فوجد من جانبه تمييدا ، ولا نَسْى أن عبارة كان قد وصل في أيام شبابه إلى أبي بكر ألعندي ، فأعانه ووازره ، ولدينا نَصَّ رسالة بعث بها شاعرنا ابن قلاقس من عيداب إلى العندي يقول فيها : قد كنت أعد نفسي بملاقات الحضرة فتقضيني وتمضيني . . حتى نشطت من عقدة الكسل ، وخرجت من عهدة الفشل ، وعزمت على مقارعة الدهر ، وبَداً ابن قلاقس رحلة جديدة عبر البحر الاحر هذه المرة حتى انتهى به التسيار إلى عدن .

وفي عدن بحضي بمجالسة الوزير العندِي ، ويمدح ملكها ابن بلال ، وهناك قصيدة له أولها :

إليك من ملك سام ومن ملك كانَتْ لنا الفلك مرقاة إلى أَلفَلَكِ عدح فيها ياسرَ بن بلال وفيها يقول :

والملكُ شَمْسٌ ولولا ياسِرُ أَخَذَتْ كَمَا أَدُلُكَ ثلك الشَّمْسِ فِي الدَّلَكِ مَذَا هُوَ العُرَوَةُ الوُثْقَى لَمُسِكِهَا عِزَّ فَلاَ انْقَصَمَتْ فِي كَفُّ مُتَسِكِ

وقد قالها أول وصوله إلى عدن بَدِيهةً ، دَلَّتَ على مقدرته ، وسرعة بديهته ، وكان قد قال أكثر قصائده في ابن بلال .

ومن مدائحه فيه قصيدة أولها :

هي دَوْلَةً مَـوْصُـولَـةُ الإقْبَـال عــفـوفـةً بِـتَرَادُفِ الأجَــال وثانية أولها :

لَوْ حَلَّ فِي خَدَّيْهِ عِشْدُ لِثَامِهِ نُقل الْملال إلى صِفَاتِ تَمَامِهِ وَله مدائح أخرى في أمراء اليمن الآخرين كالدَّاعي عمران بن سبا وغيره ، وكان الشاعر قد استطاب المقام في عدن ، وقد بعث برسالة إلى صديقه القاضي الأشرف ابنَ الحباب يقول فيها :

كتابي \_ أطال الله بقاء سيدنا القاضي وكأني به يقول مثل هذا البائس في الاغترار مثل الغراب ، رآى خطرة الدَّاجِن فاستحسنها ورَامَها فها أَحْسَنها \_ إلى أن قال : \_ ويكفي سيدنا أن وطئتُ من اليّمَن عتبة صارتُ مَرْتَبَة . . . . وذالك أن نزلتُ من الشيخ السعيد يَاسِر بن بلال ، مَلِكا صِلاَتُه كَصَلاَتِهِ ، تلك يَبْيَضُ بها وجه السَّيل . . . ، وناهِيكَ عِلْكِ أنا شاعره المُفْجم) .

ورحلة ابن قلاقس مما يطول ذكره ، وقد أفردتها بِبَحْثٍ مُسْتَقَلِّ انظره على هذه المجلة انظر إن شاء الله ومجلة العرب. توفى ابن قلاقس سنة ٥٦٧هـ .

ابن الدلال المصري: شاعر صحب الملك المُعِزَّ إسياعيل بن طغتكِين الأيوبي، وقد اشتهر بين الناس بهجانه المقذع وقد هجا في اليمن القاضي الأسعد فقال:

خَسل الأَسْعَدُ رُغْاً قَسْرُنُهُ اطولُ مِنْهُ وتَصَادَى يَسْبَسَفِي مَسا قَسَدُرُهُ يَفْحُسر عَنْهُ

الشَّيْزُرِيُّ : أبو الغنائم مسلم بن محمود بن نعمة الشَّيْزَري ، ولد بدمشق ، وانتقل إلى اليمن ، وأكثر مَنَّ مدح صاحبها الملك المسعود الأيوبي ، وكان شاعراً عُجيداً أَلَّفَ لَخزانة الملك المسعود كتاب وجمهرة الإسلام ذات النثر والنظام، أورد فيه الكثير من الأشعار في المذكور وغيره من أهل اليمن توفى بعد سنة ٦٢٢ .

ابن عُنَيْن : هو شرف الدين محمد بن نَصر بن الحسين المعروف بابن عُنَيْن ، نَشَمُ بدمشق واتصل بأمراء عصره فمدحهم ، وكَانَ هجّاءً مُقْذِعاً في هجائه ، نظم قصيدة طويلة في ثلب أعيان عصره ، سياها «مقراض الأعراض» بلغ به الأمر فيها أن تعرض لصلاح الدين الأيوبي بقوله :

سُلُطانُنَا أَعْسَرَجٌ وكساتِبُهُ ذُو عَمشٍ والسَوَذِيرُ مُنْحَدِبُ

فضجر الناس وضاقوا به ذَرْعاً ، وأخذوا يحرضون السلطان عليه ، فأمر بإخراجه من دمشق إلى حيث يشاء ، فطاف البلاد من الشام والعراق والجزيرة ،

## «مُثَلَثَات قُطْرُبِ»

بَدَأَتُ قصتي مع ومثلثات قطرب، منذ الصغر ، حين كنت أسمع عمي القاضي الفاضل محمد بن عبد الرحيم المُعَلَّمِي يَتَرَثَّمُ بأبياتٍ فيها كلماتُ متشابهة في اللفظ ، مختلفة اختلافاً كبيراً في المعنى ، وكان رحمه الله يشرح لي معاني هذه

واذربيجان ، وخراسان ، وغَزْنة ، وخُوَارزم ، وما وراء النهر ، ثم دخل الهند والدين ، وملكها يومئذ سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخُو صلاح الدين ، وأقام مدة يتردد بين اليمن ومصر .

وفي اليمن قال عُرَرَ قصائده في مدح طغتكين منها بَاثِيَّتُه التي أولها: حَبِيبٌ نأى وهُو القَرِيْبُ المُصَاقِبُ وشخط نَوَى لَمْ تُنَص فيه الركائِبُ وفيها يذكر بعض البلاد اليمنية فيقول:

دُعا (كُوكَبَان) والنُجوم كانها نِطَاقٌ عليه نَظَمَتُهُ الشَّواقِبُ فَرَامٌ امْتِنَاعاً عَنْهُ وَهُوَ مُرَادُهُ كَهَاامْتَنَعَتْ عَنْ خَلُوهَ البعل كاعبُ وليس (مَرَاشُ) منْهُ أَقْوَى قَوَاعِدا وإنْ غَرَّ مَنْ فِيهِ الظَّنُونِ الكواذِبُ

ويبدو أنَّ ابْنَ عُنَيْنٍ عمن تَذَمَّر بالمقام في اليمن فهو يقول في إحدى قصائده متشوِّقاً إلى دمشق :

أَأَخْبَابُنَا لِا أَسْأَلُ الطَّيْفَ زَوْرَةً وهَيْهَات أين الديليهات من عَذَنْ وَمَا كُنْتُ بِالراضِي بِصَنْعَاءَ مَنْزِلًا ولَونِلْتُ مِنْ غُمْدَانَ مُلْكَ ابْبِذِي يَزَنْ عَسَى عَطْفَةً بَدْريَّة تعكِس النُّوَى فَأَلْفَى قرير العين بالأهل والوَطَّنُ

وبعد فهذه نبذة عن الشعراء الذين دخلوا اليمن لا أظنَّ أنَّني استقصيْتهم ولعلَّ ، فيها أوردته كفاية للقنوع .

صنعاء: عبدالله محمد الحبشي

الكلمات ، ويبين لي الْفَرْقَ بين كل معنى وآخر ، وكنت التقط بعض هذه الأبيات وتَعِيْهَا ذاكرتي حتى أكادُ أقول : إن حفظتها كُلُهَا بدون ترتيب ، ولكنها تسربت من الذاكرة قليلًا قليلًا ، وإنْ كانَ بعضُ معاني الكلمات قد بقي فيها .

وكان أُعْجُوبَةُ الزمان الشيخ الجليل أحمد بن علي أَلَحَضُراني الراوية الحافظة \_ أُمَدُ الله عمره ، وأحسن خَاِتَمَةً \_ يُطْرِفُنَا بأبياتِ المثلثات في ندوة الأستاذ/ عبدالعزيز الرفاعي \_ رعاه الله \_ ويُبْدِعُ في إلقائها وشرح معانيها ، كشأنه في إلقاء الكثير مما تزخر به ذاكرته من عيون الشعر ، ومطولات القصائد ، ومن نوادر الطرائف ، فهو بِحَقَّ موسوعةً أدبيةً متحركة .

ولم يقع في يدي كتاب يشتمل على هذه المثلثات إلا في زياري الأخيرة لمعرض الكتاب في القاهرة ، إذ وجدت نسخة باسم ومثلثات قطرب، تحقيق ودراسة السبية سن منشورات الدار المربية للكتاب .

وقد أُنْجِزَتْ هذه الدراسة (في نطاق البحث العلمي بقسم الدراسات الألسنية بالمركز القومي للبحوث والدراسات الاجتهاعية والاقتصادية بتونس) .

وَتَوَقَّعْتُ أَنْ أَجِدَ في هذا الكتاب ضائّتي ، فسأجد فيه المثلثاتِ منظومةً ، وسأجِدُ دِراسةً لها ، تزيدني علما بها .

وفرغتُ لهذا الكتاب ساعةً وبَدَأْتُ في تصفحه ، واصطدمتُ عيناي ببعض الأخطاء فَلُمْتُ المطبعة والطباعين ، ولكنَّ الأخطاء تكاثرتُ وتواترت ، وكان بعضها من غير صنع الطباعين ، فَعُدَّتُ لقراءة الكتاب من أوله متتبعاً الأخطاء بغرض تصحيحها ، ثم وجدتُ أنَّ من الخير أن أعلن تصحيحاتي ليطلع عليها من لديهم نسخ من هذا الكتاب ، فيصححوا نسخهم ، أو يصححوا لي أخطائي .

وقبل أن أبدأ في عرض مادة الكتاب أودُّ أن أوضح أنه يشتمل على أربعة أقسام وذَيْل .

أما القسم الأول : فهو ترجمةً لِقُطْرُب ، وتعريف بالمثلثات والمخطوطات التي

اطلع عليها المحقق مع جدول بتطور المثلثات عدداً ونوعاً .

وأما القسم الثاني: فهو ومثلثات قطرب، كما كتبها وشرحها نثراً.

وأما القسم الثالث: فهو الأرجوزة التي نظمها الشيخ أبو بكر الوراق البهنسي ، وشرحها الشيخ شهاب الدين الأندلسي .

وأما القسم الرابع: فهو الدراسة الألسنية، وتتضمن دراسة المثلثات من حيث علم الأصوات الوظائفي: علم الدلالة.

أما الذيل فهو مثلثات قطرب منظومة ، وعليها تعليق عبد الرحمن بن أبي أحمد الزرقاني .

واختتم الكتاب بفهارس لأهم المصادر والمراجع ، والشواهد الشعرية ، والأياب القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والأعلام والموضوعات ، والجداول التي وردت في الكتاب .

والواقع أن الدكتور المحقق قد بذل جُهداً كبيراً في التحقيق والدراسة والفهرسة ، ولكن الأخطاء الكثيرة المتتابعة أَفَسدَتُ هذا المجهود ، وشوهته تشويها ينزل به عن مستوى القبول من العلماء والباحثين ، بل يدعو إلى الحيلولة دون تقديمه إلى الشَّدَاةِ الناشئين ، لئلا يغتروا بالأخطاء ، ويظنوا أنها صحيحة .

كما أن المحقق الفاضل لم يقدم للقاريء مايفيده عن ناظم المثلث وشارحه ، بل لم يذكر حتى اسْمَيْهِما ، أو زمنهما فضلاً عن ترجمتهما ، وذكر جوانب من حياتهما العلمية توضع منزلتهما بين العلماء .

ونبدأ بسرد الأخطاء التي استطعنا ملاحظتها : ــ

١ ــ في الصفحة الـ (١٧) أورد المحقق أبياتا من نظم الشيخ الأزهري للمثلثات جاء فيها ما يلي :

(وبعد السليم على خَيْر نَبي ننظمته من مثلثات قسطرب ارجاوزة للذياخة المشرب وردتها من كُتُنب طِسوال) وواضح أن الشطرين الأولين من البيتين مكسوران ، ولعل صحتها كما يلي : (وبعد تسليم على خير نبي) بدون الد التعريف ، و(أرجوزة لذيذة في المشرب) بإضافة كلمة (في) ليستقيم الوزن .

٢ ــ وجاء في الصفحة نفسها هذان البيتانِ من نظم الأزهري :

(يقسال للهاءِ الْكَبِيرِ غَمْسُ والحِقْد فِي الصدْرِ فَلَاك غِمْرُ والحِقْد فِي الصدْرِ فَلَاك غِمْرُ والسِرِّجُسِلُ الجُهْسِال) والسرِّجُسلُ الجُهْسِال)

والشطر الأول من البيت الثاني مكسور ، ولعله يستقيم إذا قلنا : (والرجل الجاهِلُ فهو غُمْنُ أما الشطر الأخير من البيت الثاني فلعل به خطأ طباعياً إذْ وضُعت كلمة (جمل) ولعل صحتها (جملة) .

٣ ــ ص : (١٨): جاءت أبيات من نظم الشيخ عبد العزيز المقري للمثلثات
 منها :

(قد كأن قبلي مُنَظُّمَا مُفَلِّثاً لقطرب)

والميم الأولى في كلمة (منظُم) زائدة في نظري ، ولا يستقيم وزن البيت إلا إذا حذفناها وجعلنا الكلمة (نَظَم) فعل ماض .

٤ ــ وجاء فيها أيضاً هذان البيتان :

(سميته بالمورث لمشكسل مشلست من غير ما ترتسب ومسن قبسل الأرب)

والبيت الثاني لا يستقيم قافية في شطره الأول ، ولا وزناً في شطره الأخر ، ولعل صوابه أن يكون :

من غسير منا تُسريُستِ ومن قسيل الأدب هـ وجاء فيها أيضاً هذان البيتان :

(الخمس ماء غزيسرا والخمس حقسرا ستسرا الخمس ذو جهل سرى فيه ولسم يجسرب) وفي البيتين كما وردا أخطاء نحوية ولغوية وكسر في الوزن وصحتها كما يلي المنطقة أن مساء عَمَرُرًا والْمَجْمَرُ حِقَدُ سُتِسراً والْمُحْمَرُ حِقَدُ سُتِسراً والْمُحْمَرِ خَمَةً لُسُرِسِ وَالسَمَ مُ خَمَرُهِ وَالسَمَ مُ اللّهُ مُمَر ذُو جَمَةً لَ سَرى فيسه ولسم المُجَرّبِ والسَم المُجَرّبِ

٦ ـ ص : (٣٢) شاهد شعري هو :

(وجاء كتاب من أمير تبينت ما في نواحيه السخيمة والغمر) وقد وصف هذا البيت بأنه من الطويل

وإذا قُرِيءَ الشطرُ الأول من البيت كها هو مكتوب ومضبوط بالشكل فإنه يكون مكسوراً ، ولا يستقيم وزنُهُ إلا بفتح النون في كلمة (تبينت) وإسكان التاء الأخيرة وجعلها للغائب لا للمتكلم ، وتصبح كلمة (تبينت) كلّها من الشطر الأول ، أما الشطر الثاني فيحتاج إلى إضافة حرف قبل كلمة (ما) ليستقيم وزنه ويستقيم بالتعديلات التي أوردناها معنى البيت ومَبْنَاه نحوياً وعروضياً ، فيقال :

وجاء كتابٌ مِنْ أَسِيرٍ تبينَتْ عَمَا فِي نَوَاحِيهِ السَّخِيْمَةُ والْخِمْرُ ٧\_وفي الصفحة نفسها \_ البيت الثاني :

(أتسات وحسلها وانستسطار ألم فيا أنا بالباقي ولا يقرع الغمر) والشطر الأول مكسور الوزن غامض المعنى ، وفيه خطأ نحوي إذْ ضُبِطَت فيه الراءُ في كلمة الغمر بالفتحة وحقها أن تكون مرفوعة لأنها نائب فاعل .

\_ وجاء في الصفحة نفسها ما يلي :

(وأما السلام فالحجارة جمع سلمة) ولم تضبط كلمة سُلِمة بالشكل، وكان ينبغي أن تضبط بفتح السين وكسر اللام .

۸ ـ ص : (۳۳)

(وأما السلام فعروق طاهر الكفِّ والقدم ، وجميعها سلاميات) ولعل المقصود (وجمعها سلاميات) بدون ياء في كلمة (جمع) . ٩ \_ وجاء فيها أيضاً هذا البيت لأبي حَيَّةَ النَّميري :

(أراد الله أن يقبك في السلام على من بالجفنسين توصلين)

وهذا كلام غير منظوم ، ولا يستقيم في الوزن ، من أي بحر من بحور الشعر المعروفة .

١٠ ــ وجاء فيها أيضاً هذا البيت (من الطويل) .

(مُنِّي علينا بالكلام فالمال كلامك ياقوت ودُرٌ منظم) والشطر الأول من هذا البيت لبس من الطويل وإنما هو من الكامل ولا يصير

والشطر الاول من هذا البيث ليس من الطويل وإنما هو من الحامل ولا يصير من الطويل إلا بزيادة حرف متحرك في أوله كالواو أو الفاء .

١١ ــ وفي الصفحة نفسها وردت العبارة التالية :

(وأما الكلام فالجراحات واحدها كلم) وضبطت كاف (كلم) بالكسر، والصحيح أن واحدها كُلمٌ، بفتح الكاف لا بكسرها: «لسان العرب».

\_ وفي الصفحة نفسها ورد البيت التالي منسوباً إلى أبي بكر الصديق رضي الله :

(احدَّكَ ما لعينيك لا تنام كان جفونها فيها كِللَام) ولا يستقيم وزن الشطر الأول إذا ثنيت العين وإنما يستقيم بالإفراد دون تثنية : اجَدَّكَ ما لِعَيْنِكَ لا تَنَام .

١٢ - ص : (٣٤) :

(فأما حلم بأن يحلم في النوم . . . وأما حلم الأديم إذا فسد) .

وفي العبارتين ركاكة إذْ لم يَرِدْ جوابُ (أما) الشرطية وصحة العبارة ــ كما ينبغى أن تكون ــ هو : فأما خُلُمٌ فأن يحلم في النوم ، وأما حلم الأديم فهو بمعنى فسد .

١٣ ــ ص : ٣٥ ورد بيت شعر لأبي الْعَتَاهِيَة (من الطويل) .

(ذكرتك والمشجون ذاكر شَجُوه فيا زلتُ أَذْرِي الدمع حتى امتلاً حجري) ويلاحظ أنه كان يحسن ضبط كلمة (أذرى) بضم الهمزة لتكون من (أفرى) لأنها إن كانت من (ذرا) فمضارعها (أذرو) بالواو ، وكان ينبغي أيضاً حذفُ همزة (امتلاً) لأنَّ وجودَها يكسر وزن البيت .

١٤ \_ وفي الصفحة نفسها أيضاً هذا البيت:

(ونبـل تصيـدا قلوب الــرجـال وأفلت منهـا ابنُ عَمْرِو حُجُرْ ولست أدري لماذا وضعتِ الألِفُ بعد كلمة (تصيد)؟ إني أرى حَذْفَهَا ليستقيم الوزن ولا يختلط المعنى .

۱۵ ـ ص : ۳٦ :

(وأما الدُّعوة فهي الدعاء، قال الشاعر: (من الكامل)

دعوة قوم قبد ولفت بجمعهم نجل ورجل والهنيسدة تنجد) وفي ثلاث ملاحظات :

الأولى : أنَّ قوله : أما الدَّعوة فهي الدَّعاء فيه نظر ، فالدَّعاء هو الدَّعوة بفتح الدال لا ضمها .

الثانية : أن البيت يحتاج إلى زيادة حرف في أوله ليستقيم وزنه .

الثالثة : أن كلمة (نجل) في الشطر الثاني تصحيف والأصل هو كلمة (بِخَيْل ) بباء وخاء وياء ولام .

١٦ ــ وفي الصفحة نفسها هذا البيت (من الكامل).

(بطل كأنَّ ثيابه في سرجه احدى نعال السَّبْتِ ليس بِتَوْأُمِ) وصحة البيت كها في «لسان العرب»:

بطل كأن نعاله في سرحة بحلى نعال السبت ليس بتوأم مه

١٧ \_ وجاء في الصفحة نفسها :

(والبحور التي بها تكشف الحر ة والداء من غليل الأوسام) وصبحة الكلمة الأخيرة في البيت: (الأوام) فبذلك يستقيم الوزن ويصح المعنى.

١٨ \_ ص ٣٨ : البيت التالي (من الطويل) .

(فلو أنها سهم إذا لا تُقَيْتُهَا ولكني أرمى بغير سهام) ولا يستقيمُ الوزنُ إلا إذا جعلنا كلمة (ولكنيِّي) أو (ولكنيا) بدلاً من كلمة (ولكني).

١٩ ــ وفي الصفحة نفسها هذا البيت لزهير (من المتقارب).

(تخالُ السِّهامَ بأرجائها سبائحٌ ، فظن لدينا دفينا)

وفي البيت ضرورة شعرية بإسكان حاء سبائح ، ولا يمكن أن يلجأ زهير إلى مثل هذه الضرورة وهو المعروف بتحبير شعره ، كما أن المعنى غير واضح [ولعل الصواب : سَبَائِخَ قُطْنِ لدينا رُمِينَا).

٢٠ ــ وفي الصفحة نفسها ورد هذا البيت لزهير (من الوافر) .

(وقد أُغدو على شَرْبٍ كرام نشلوى واجدين لما نشاء) وصحة الشطر الأخير: نشاوى واجدين لما نشاء.

٢١ ــ وفيها أيضاً :

(وأما الشَّرب ما يشرب بعينه) والصواب أن يبدأ جواب الشرط بالفاء في الجملة الاسمية ، كيا أنَّ الشَّرْبَ ليس ما يُشْرَبُ ، وإنما هو الشرب بعينه ، ولذالك فإنَّ صحة العبارة هي : وأما الشرب فالشرب بعينه) .

٢٢ ـــ وجاء فيها هذا البيت (من الوافر) .

(وشرب الخسمسر على عارا إذا لم يشكني فيسها صديق)

والشطر الأول من البيت مكسور ولا يستغيم وزنه كها لا يصح معنى البيت ولا يستقيم وزنه إلا إذا زدنا عليه كلمة (ليس) فيصبح هكذا:

وشرب الخمر ليس علي عادا اذا لمَ يشْكُنِي فيها صَسديق ٢٣ ـ ص ٣٩ : هذا البيت (من الكامل) .

(فطلاليك أمرا ليس تدركه إلا السفاه وإلا الجهل والخرق) والشطر الأول فيه كلمة كسرت الوزن وأغمضت المعنى ، وفيه كلمة وردت بصيغة الغائب والأولى أن تكون بصفة المخاطب

وصحة البيت كها يلي :

فها طلابك أمرآ لست تدركه إلا السَّفاه وإلا الجهل والخرق ٢٤ \_وفي الصفحة نفسها ورد هذا البيت منسوباً إلى عمر بن ربيعة (من الطويل).

(تهادَيْنَ واستجمعن حول عُنيزة ضهاء اليها الدل والفتح والشكل) ولا يستقيم الوزن ولا يتضح المعنى بكلمة ضهاء في الشطر الأخير، ويستقيم الوزن إذا كانت الكلمة (وَضَيًّا) بزيادة واو في أولها وحذف الهمزة في آخرها (أو كان عجز البيت:

ظباءً إليها الدُّلُّ والْغُنجُ والشكل .

وقد جاء اسم الشاعر هكذا (عمر بن ربيعة) وهو خطأ واضح فاسم الشاعر : عمر بن أبي ربيعة ولعل الخطأ من الطباعة .

٢٥ ـ ص : ٤١ :

(أمست منازل والسكان قد عمرت بعد الكلاب ولا تعمر أقاصيها) وفي البيت ضرورة شعرية هي جزم كلمة (تعمر) بدون جازم ، وتنتفي هذه الضرورة إذا استبدلت (لم) بـ (لا) .

\_وفيها أيضاً :

(وأما عَمِرت فهي طول العمر . . وأما عمرت فهى عمرت الأرض) . وتكون العبارة أوضح وأصح إذا وضعت كلمة (من) بعد كلمة (فهي) في الجملتين .

٢٦ \_ ص : ٤٢ جاء :

(فأما الصَّرةُ فالجهاعة من الناس قال الله تعالى : ﴿فَأَقْبَلَتِ أَمَرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ ﴾ وقد جاء في تفسير هذه الآية أن معنى صرة : صرخة عظيمة وَرُّنة «تفسير ابن كثير» .

٢٧ ــ وفي الصفحة نفسها:

قال الأفود الأودي والصحيح: الأفوه الأودي واسمه: صلاءة بن عمرو والأعلام، للزركلي .

۲۸ ــ ص ٤٤ :

(وأما اللَّحَا فجمع لحية ، قال ابن النعمان (من الطويل) .

(فإن كنتَ لم تقصر على الحنَّثِ فاعترف بحرب تردى باللحاء وبالشارب) ولا يستقيم الوزن ولا يصح المعنى بذلك .

وإنما يستقيم الوزن ويصح المعنى إذا قلنا : (بحرب تردى باللحى والشوارب) واللحى تكتب بألف مقصورة لا بِمَدُّ ولا بهمزة ، لأنها جمع لحية ، وليست جمع لحوة ولا لحاة .

۲۹ ـ ص ۸۷ : قال الشاعر (من الكامل) :

(ما كان جمعة في عرض سوادها إلا كقمة ما يقتمسه الأسد) وعلق المحقق على ذالك بما يلي: (جاء في الأصل ماكان جمعهم في عرض سودها... ولا يستقيم بها الوزن).

وأقول للمحقق الفاضل : (ليتك تركتها على مبنى الشايب) فالوزن يستقيم بما ٣٤٨ جاء في الأصل إذا ضُمَّتِ الميمُ الأخيرة من كلمة (جعهم) وشددت الواو من سودها ، أما مافعله المحقق فهو كفعل من (جاء ليكحلها فأعياها) .

٣٠ \_ ص ٤٨ : للحطيئة (من الطويل) :

(بهاليل ابطال ... سادة بنى لهم آباؤهم وبنى الجدد) والبيت بهذا الشكل ناقص ويكمل إذا وضعت كلمة مثل (مغاوير) . بها ليل أبطال مغاوير سادة .

وقد أشار المحقق الفاضل إلى أن البيت في ديوان الحطيثة كما يلي: مطاعين في الهيجا مكاشفين للدجى . . . .

وهو ليس كذلك في الديوان وإنما هو :

مطاعين في الهيجاء ، مكاشيف للدجى .

وفي «ديوان الحطيئة» ـــ ١٤٠ ــ تحقيق نعيان أمين طه طبعة سنة ١٣٧٨هـ : مغاويرٌ أَبْطَالٌ ، مطاعِمٌ في الدُّجَى .

٣١ ـ ص ٤٩ : هذا البيت (من الطويل) .

أسا في سفقاً في مغرس مرجل وثــوب كحـوم الجلد لم يتثلم وصحة البيت:

اثَانِي سُفْعاً فِي مُعَرِّسِ مِرْجَلٍ ونُؤْياً كَجِذْمِ ٱلْحَوْضِ لَمْ يَتَثَلُّم

والبيت لزهير بن أبي سُلمَى وهو البيت الخامس من معلقته المشهورة فالأثافي في أول البيت بالثاء المثلثة لا بالسين المهملة و(معرس) بالعين المهملة لا بالغين المعجمة ، وتكملة البيت كها أوضحناه ، وليس كها أورده المحقق الفاضل .

٣٦ وفيها أيضاً ورد هذا البيت لجميل بن مُعْمَرٍ (من الكامل) . (فكوني بخير في سرور وغبطة وإن قد أزمعت صرفي وهجرتي) والشطر الأخير مكسور، وفيه تصحيف وصحته كها يلي : وإنْ كنت قد أَزْمَعْتِ صَرْمِي وهجري

أي بزيادة كلمة (كنت) وابدال الميم فاء في كلمة (صرمي).

٣٣ ... وفيها أيضاً: (وأما الكلا فجمع كلية).

ولم تضبط كلمة (كُلية) بضم الكاف ، كيا أن كلمة الكُلَى كتبت بالف ممدودة ، وحقها أن تكتب بألف مقصورة الأنها جمع كلية الا كلوة .

٣٤ ـ ص ٥٠ : جاء هذا البيت (من الكامل) .

(وغنینا بنسبوة خافرات وجوار منعات حسان) وإنما هي (خفرات) بدون ألف بعد الخاء.

٣٥ ــ وفيها : (وقد تكون الجواري : السفن) ونقول : بل هي السفن على التحقيق لا التقليل الذي يوحي به ادخال حرف قد على الفعل المضارع .

٣٦ \_ وفيها أيضاً : (وأما الجوار فهو الصوت العالي في الحرب وغيرها (إذا هم يجزون) .

ونقول: أن الصوت العالي هو: أَجُوَّارُ بهمزة وليس بواو ، وإن عبارة (إذا هم يجزون) محرفة وصحتها ﴿إِذَا هُمْ يَجُّأَرُونَ﴾ من سورة ﴿قد أَفَلَحَ المؤمنون﴾ الآية ١٦٤ بألف عليها همزة وليست بالزاي .

٣٧ ــ وجاء فيها بيت لحسان (من الرجز) .

(صحبنا مازِناً بنات قيس إذا طعنت سمعت لها جواراً)

وفي الشطر الأول سقط حرف هو واو العطف بين كلمتي (مازنا) و(بنات) ، وفي الشطر الثاني ضبطت كلمة (جوارا) بتشديد الواو ، وهذا يؤدِّي إلى كسر الوزن وتغيير المعنى أو إغماضه ، والصواب هو : جؤاراً بهمزة على الواو بدون تشديد . ٣٨ ـ ص ٥١ : هذان البيتان (من الخفيف) .

(وترى الداب والذاب بواد انشات بجنب المبيت الحسرام ذاك بيث أَجُلُ بَيْتٍ على الأر ض فخض بالركن بعد المقام)

والشطر الثاني من البيت الأول مكسور الوزن غامض المعنى ، ويستقيم وزنه ويتضح معناه بتصحيح كلمة (أنشأت) وجعلها: (آنسات) وبحذف (ال) التعريف في كلمتي (البيت الحرام) فيصبح الشطر هكذا:

آنساتٍ بجنب بيتٍ حرام .

أما الشطر الثاني في البيت الثاني فهو مكسور أيضاً وغامض المعنى ، ولم أستطع جُبْرَهُ ، ولم تظهر لي صحته .

٣٩ \_ ص ٥٦ : جاء البيت التالي (من الطويل) .

وسقنا إلى زيد الحُمَامَ واعولت نساء على زيد فلا تكف منعجم ووزن البيت يتطلب منع زيد من الصرف كها أنَّ الجزء الأخير من البيت لم يتضح لي معناه ولا صحته.

٤٠ وفيها أيضاً جاء مايلي: (قالت أم نوفل (الواقر)
 أُعُـوذُهُ من جثيات اللمة أزل رَبِي مَن هَد وغَم في قلت: والبيت ليس من الوافر وإنما هو من الرجز ، كيا أن كلمة (أعوذه) في أول البيت يحسن أن تكون (أعيذه) ، وكلمتا: (أزل ربي) يحسن أن تكونا: (أزال ربي) بمد الزاي في أزال لتكون فعلاً ماضياً دعاء له مع إسكان ياء (ربي) لعدم الحاجة إلى تحريكها.

٤١ ـ ص ٥٣ : جاء هذا البيت لأشجع السلمي (من الوافر) : (تحمل لحاجتي وأشد قولها فقد أمست بمنزلة الضياع) وقد كان يحسن أن تضبط كلمة (تُحلُّ) بفتح التاء والحاء وتشديد اللام وفتحها (فعل أمر من تحل) أما كلمتا: (أشد قولها) فهما محرفتان عن الأصل الصّحيح وهو: واشّدُد قُوَاها .

٤٢ ـ ص ٥٤ : هذا البيت (من الطويل) .

(إذا شرعوا يوماً على الغي سيرة فطريقهم منها على الخوانكب) وقال المحقق الفاضل في الهامش: (جاء في الأصل: طريقهم ولعل ما أثبتناه أصح من حيث الوزن).

قلت : مرة اخرى (ليتك تركتها على مَبْنَى الشَّايب !!) إنَّ ماجاء في الأصل هو الأصلح للوزن مع ضَمَّ ميم (طريقهم) أما آخر البيت فقد كان يَحْسُنُ أَنْ يُضْبَطَ بالشكل فالقاريء قد لا يعرف المقصود بكلمة : (الخوانكب) وقد يظنها كلمة واحدة وإنما هي كلمتان: (بِأَخَوَّ ، أنكب) وأُخَوَّ هو الأرض الخواء «لسان العرب» وأنكَبُ : أكثرُ انحرافاً .

٣٤ ـ ص ٥٥ : جاء هذا البيت لزياد الأعجم (من الكامل) .

(صل بموت سليمة قبل الرقي وضيائل المدوة متصافيح)

وهذا النص بشكله الذي ورد في الكتاب ليس شعراً من بحر الكامل ، ولا من غيره من يحوز الشعر ، إلا إذا أُصْلِحَ خَلَلُه ، وذالك بجعل الشطر الأول هكذا : صِلَّ يموت سَلِيمُهُ قَبْلِ الرُّقَى .

أي بهاء في (سليمه) بدلاً من التاء المربوطة : بمعنى اللديغ ، وبألف مقصورة في كلمة (الرقى) جمع رُقْيَةٍ ، بدلاً من الياء .

أما الشطر الأخير فأعتقد أنه يحتاج إلى هَدْم وإعَادَةِ بناءٍ .

٤٤ – ص ٥٦ : (بهامشها) أن ترتيب مقطوعات المنظومة كان ترتيباً أبجدياً يوافق الحرف الأول في البيت بقطع النظر عن المثلثة الواردة فيه .

والواقع أنَّ الأفضل أن يكون الترتيب على حسب حروف المثلثات ، لأنها هي المهمة التي يهمنا البحث عن معانيها ، أما الحروف الأوائل في المقطعات فليس لها

اهمية تذكر، وعلى كل فنحن نعذر المحقق في ذلك، فهذا الترتيب ليس من عند، وإنما هو من عند الناظم، إلا أننا نود أن نقول: إن الترتيب لم يكن البحدياً وإنما كان هجائياً فهو ليس على ترتيب: (أ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

٤٥ \_ ص ٥٧ : هذه المقطوعة :

(إنَّ دموعي غَمْرُ وليس عندي غِمْرُ يَا أَيُّهَذَا الغُمْرُ أَقْصِرُ عن السَعب)

والكلمة الأخيرة في المقطوعة خطأ وصحتها : (التَّعَتُّب) وقد أشار المحقق إلى أن الشطر الأخير ورد في إحدى المخطوطات : أقصر عن التَّعَتُّب وهي أولى .

٤٦ ــ وفي الصفحة نفسها :

(بَدَا وحيى بالسَّلام رمى عندي بالسَّلام المَّعاري بالسُّلام المُختصب السُّلام من كفه المختصب

وفي هذه المقطوع ثلاثة أخطاء : فكلمة (حَيًّا) حقها أن تكتب بألف ممدودة ، وكلمة (عذري) إنما هي (عَدُوّي) وكلمة (المختصب) صحتها (المخضَّب) .

٧٤ \_ ص ٥٨ : وردت هذه المقطوعة :

(جد فالأديم خلم وما بقى لي جلم ولا هَنَا لي خلم مذغبت يا مضربي)

وقد أشار المحقق الفاضل إلى أن الكلمة الأخيرة قد وردت في إحدى المخطوطات هكذا: (يامعذبي) ــ ونقول: إن هذا هو الصحيح وأما كلمة (مضربي) فلا نرى لها موضعاً مناسباً هنا.

٤٨ \_ ص ٥٩ :

(حمدن يوم السبت إذ جاء مجدد السبت عملى نبات السبت في المهمة المستصعب)

وفي هذه المقطوعة خطآن : فكلمة مجدّي لا معنى لها كها أنها تكسر البيت وإنما (مُحدّدي) بضم الميم وسكون الحاء المهملة بعدها ذال معجمة . وكلمة (المهمة) خطأ مركب لأنها تكسر وزن البيت وتغمض المعنى ، وتتطلب تأنيث الكلمة التي بعدها لأنها صفة لها ، وصوابها: (المُهْمَةُ) بميم وهاء ثم ميم وهاء ثم هاء

#### ٤٩ ــ ص ٦٠ :

(ذلفت نحو الشرّب ولم أُذُدٌ عن شربي فانعقل المربي فانعقل المربي فانعقل المربي المربي

وقال الشارح : إن ذلفت من الأذلاف وهو التغرب ، والشّرب بفتح الشين المعجمة ، كان معروف عندهم .

قلت : لعل الصواب هو (دَلَفْتُ) بمعنى ذهبت ، وأنَّ الشَّرب بفتح الشين هو جماعة الشاربين الذين يعود عليهم الضمير في الشطر الثالث من المقطوعة في قوله (فانقلبوا) وفي الشطر الرابع منها في قوله : ولم يخافوا .

٥٠ ــ ص ٦١ : جاءت المقطوعة :

(زاد كشيراً في اللَّحَاء مَنْ بتقشير اللَّحَاء لما رأى شيب اللَّحاء اصرم حبل السبسب)

وقد تقدم في تعليقنا على الصفحة ٤٤ أن جمع لِحْية هو (لحي) بألف مقصورة وليس لحاء بألف ممدودة .

٥١ ــ وجاء فيها المقطوعة التالية :

(سار بُجِداً في المَللًا وأَبْحُرُ السَّوق مِللًا ولبسه من المُللًا من عبقري مذهب)

وقد ضبطت الكلمة الأخيرة (مذهّب) بتشديد الهاء ولا يستقيم الوزن بذلك ، والأصح أن تبقى بلا تشديد مع ضم الميم فيها .

٢٥ ـــ وجاء أيضاً :

# (شكل له كشكل تَيْمَنِي بالشَّكسل وفَالِي وأحسرين) وفَالِي بالشُّكل في حبسه وأحسرين)

وكتابة البيت الثاني بهذا الشكل خطأ فالشطر الأول ينتهي بكلمة (الشكل) أما كلمة (في) فهي من الشطر الثاني ، كها أن كلمة (واحرب) هي بألف مَدُّ بعد واو النُّدُبَةِ وليست جمزة .

٥٣ \_ ص ٦٢ : جاءت هذه العبارة : (قوله في صرَّة بفتح الصاد المهملة هي الجهاعة من الناس) وقد سبق في التعليق على صفحة ٤٤ أن أوضحنا أن الصرة \_ في أقوال المفسرين \_ هي الصرخة أو الرَّنَّة .

. \_ وفيها أيضاً كلمة : الكلا وكلمة كلية ، وقد سبق أن أوضحنا في التعليق على الصفحة 14 أن كلمة : (الكلى) جمع كلية ينبغي أن تكتب بألف مقصورة لا مدودة ، وأن كلمة (كُلْية) ينبغي أن تضبط بضم الكاف .

٥٤ \_ ص ٦٣ : جاءت هذه المقطوعة :

(عال كريم الجَدّ أفعاله يِأْلِجَدُّ الفيته في جُدٌ معَطَّلِ مضطربي)

كلمة (مضطرب) بدون ياء هو الصواب.

سوفيها جاءت هذه العبارة: (أي لا ينفع عذابك غناه) في شرح قوله ﷺ:
 ولا ينفع ذَا أَلِحَدُ منك أَلِحَدُه ، وإنما هي: (لايمنع عذابك غناه) بفتح الباء في
 (عذابك) .

٥٥ ــ ص ٦٤ : جاءت هذه العبارة : (الأمة بفتح الهمزة هي الشجّة في الرأس . . . . . وبكسرها : الغنا) والصواب هو (الغنى) بألف مقصورة لا ممدودة لأن الغناء بألف ممدودة هو الانشاد .

۲۵ ــ ص ۲۳ :

(ملت دمنوعي خنجسرى ومل فسينه جنجسرى

لو كنت كابن حُجّرى لمضاع فسيه أدبي)

والصواب هو : (لو كنت كابنِ حُجْن) بدون ياء لأن اسم أبي امرىء القيس هو حُجْرً ، لا حجري ، \_

رفي الصفحة نفسها:

(هندى علامة الرَّقاق فانظر إلى أهل الرَّقاق مل ينطق بعد الرُّقاق بالصدق أو الكذب)

وقد قال المحقق تعليقاً على كلمة (ينطق) في الشطر الثالث : إنها جاءت في بعض المخطوطات : هل نطقوا وأنه أثبت (هل ينطق) لاستقامة الوزن والسياق .

قلت : (ليتك تركتها على مُبْنَى الشايب ياأخي ! !) إن عبارة (هل نطقوا) هي الصواب ، وهي التي يستقيم بها الوزن والسياق .

ثم إن الشطر الرابع مكسور ، ويحتاج إلى زيادة حرف لتعديله فيكون (بالصدق أو بالكذب) .

۷٥ ــ ص ٦٧ :

(وجدت كألفَّمه في جبل ذى قِلمة مطرحا كالشَّمَّة قلت له احفظ مذهبي)

لقد كنت أود لو ضبط المحقق كلمة مُطّرَحا بالشكل بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة .

٥٨ ــ وفي الصفحة ٦٨ قال الشارح: (الطّلا بفتح الطاءِ المهملة: ولد. الضبية).

وإنما هو ولد الظبية بطاء معجمة لا بضاد .

٩٥ ــ وفي الصفحة نفسها جاءت المقطوعة الأخيرة كها يلي :
 (لما رأيت عملله وهمجره ومملله

نسطقت في وصفى لنه مشلشا لنقسطرب) ووددت أن المحقق ضبط أواخر الكلمات الثلاث (علله وملله وله) بسكون الماء ووضع فتحة على ياء وصفي للستقيم الوزن

ب ولما انتهيت من قراءة الأجوزة وجدت بعدها صفحة فيها مقتطفات لا علاقة لها بالمثلثات وهي الصفحة ٢٩ ، وهذه المقتطفات ليس لها تصنيف ولا عناوين ، ولم تسلم من الأخطاء الفادحة . فقد استهلها جامعها بهذا البيت :

(الفقر يزري بأقوام ذي حسب وقد يسود لمسدِ المال) .

والشطر الأخير ناقص وتمامه : وَقَدْ يُسَوِّدُ غَيْرَ السَّيِّدِ المَالُ .

\_ وفيها هذا البيت:

(اصبر على صبر الحسود فيانً صبرك قياتسله) وإنما هو:

اصبر على كيد الحسود لا على صبر الحسود \_\_ وبعدها كلمة انتهى ولكن المختارات لم تنته إذ جاء بعدها مايلي: (أحمد مادامت الآيام حامدة ولا تعان زمان السوء إن قصدك) ولعل البيت يستقيم وزنه ويصح معناه إذا وضع ضمير الغائب (الهاء) بعد كلمة أحد.

\_ ثم جاءت أبيات تمجد أهل النحو ، ولكنها تحطم الشعر تحطيماً وحسبنا منها هذا البيت :

(فهل سمعت بذئب خاف من غنم وهل سمعت بأسد خاف من خنازیر) والشطر الأخير مكسر الأوصال:

واقرأ هذا البيت :

(العلم نهر والشحدو قشطرة فهل يُجازُ النهر بغير القناطير؟)

ولا أريد أن أبين مافي هذا البيت من كسور وأخطاء فهي بالقناطير المقنطرة وختم الشاعر من الدرجة الرابعة من درجات الشعراء أبياته بهذا البيت: (لو تعلم الطير مافي النحو من أرب غنت ورنت عليه بالمناقين) وليت الطير غنت ورنت على الشاعر بمناقرها.

ولم ينس جامع هذه المختارات أن يفيدنا بفائدة فقد كتب لنا وصفة طبية نصها كها يلي : (نصف وقية لُكَ ، وثمن وقية بقم أحمر ، ووزن أربعين شعيرة شبّ ووزن سبعة (هكذا) شعيرات طرونة وتسحق الجميع وتحله في سبع وقية من ماء المطر وتبقيه فيه يوماً وليلة وبعد ذالك تقلبه على النار إلى أن ينعقد كالمداد ثم تجعل فيه حنة وشيء (هكذا) من السمغ (بالسين) العربي . انتهى .

ويسكت جامع هذه المختارات ولا يقول لنا ماذا نفعل : ولعله تركَ ذالك لذكاء كل واحد منا .

لعلكم تستغربون ماكتبت وتظنون أني أهزل ، ولكن أقول لكم الحق : هذا ماجاء في الصفحة ٦٩ من كتاب «مثلثات قطرب» تحقيق الدكتور رضا السويسي الأستاذ بالجامعة التونسية .

أَمَا وَقَدُ هَزِلَتُ إلى هذا الحدِّ فسأقف عن مواصلة الكتابة في نقد هذا الكتاب ، وأَتركُ الجزء الخاص بالدراسة الألسنية (هكذا يقولون ولعلهم لا يريدون السير على قاعدة: (أن النسبة تكون للمفرد لا للجمع) أثرك لغيري من النقاد الذين يحسنون الخوض في بحار هذه الألغاز والمُعمَّيات.

ولكن أختم هذه الكلمة بِأَنْ أَبْدِي أسفي على الجهد الضائع الذي بذله أخونا الدكتور رضا السويسي في تحقيق هذا الكتاب ، وإني مازلت أحسن الظن بعلمه وأرْجِعُ السَّبَبَ في وقوع هذه الأخطاء ووجود هذه المهازل في صلب الكتاب إلى أن الدكتور لم يحرص على مراجعة تجارب الطبع ، وأنه تركها لأناس لا بصر لهم بالشعر ولا ذوق لهم في قراءته ، ولا معرفة لهم باللغة .

## ضرائسر النشسر في الأدب العربسي

ينبغي أن أُقَيِّدَ في صدر هذا البحثِ أَنَّ والنحاةَ، لم يعطوا لـ والنثر، ما أَعْطَوْا لـ والنثر من عنايةٍ ، فلستُ أجد بين المصنَّفاتِ مصنَّفا خاصاً في وضرورةِ النثر المسجوع ، وكلَّ ما وجدتُهُ في ذلك كلمات تشبهُ الإشاراتِ ، لاتشفى طِلْبَةً الباحِثِ ، ولاتروي خُلَّة الصَّادي .

وإذا رجعنا إلى موضوع «الضرورةِ الشعريةِ» وجدناهم قد صنَّفوا فيها المصنفاتِ الحاصة ، وكتبوا فيها فصولاً كاملةً في المؤلَّفاتِ النحوية .

فـ والشعر، في نظر النُّحَاةِ أكثرُ حَظاً ، يبحثونَ في شواهدِهِ النحويةِ ، ورواياتِه وضروراتِه ، وتخريجاتِهِ .

ووالنثرُ، مهما احتفل أصحابُهُ بإتقانِهِ وتجويدِه لم يَنَلُ من أنفسِ النحاةِ منزلةَ والشعر، .

وليسَ في واللغةِ العربيةِ، كتابٌ منثورٌ شُغِلَ به والنحاة، غيرُ والقرآنِ

وحسبنا الله ونعم الموكيل ،،، المعلمي المعلمي عبدالله المعلمي

وإنّي أَدْعُو قسم الدراسات الألسنية بالمركز العربي للبحوث والدراسات الاجتهاعية والاقتصادية في تونس \_ الذي أنجز هذا العمل في نطاق البحث العلمي فيه - إلى منع الكتاب من التداول في الأسواق والمكتبات ، واستعادة نسخه ، وإعادة طبع الكتاب ، واخراجه إخراجا سليما خاليا من العيوب والاخطاء وبعث نسخة من الطبعة الجديدة إلى كل من رُزِّيَّ بشراء نسخة من هذه الطبعة المعيبة وهو يُمني نفسه بكتاب علمي رفيع المستوى فإذا به لا يلقى إلا كتاباً مليثاً بالأخطاء \_ وأنا أحد أولئك !!

الكريم (١٠)، فقد ذكروه شواهدَ على تقعيدِ القواعدِ ، ويَثِنُوا قراءاتِهِ المتواترةَ والشاذةُ ، وتخريجَها .

وَأَلَّفَتْ فِي «نحوِ القرآنِ الكريمِ» ، وإعرابه ، وأسلوبه ، المؤلفاتُ الضخمةُ ، قديمًا وحديثًا .

وعجبي لايكاد ينقضي حين أوجه وجهبي نحو «الحديث النبوي» فلا أجد إلا الحاديث قليلة تُثِرَتْ في المصنفاتِ النحويةِ .

ومعلوم أنَّ «الحديثَ النبويَّ» من كلام انصح الفصحاء، وأصفى الأصفياء. ولقد أُوتِيَ أَعْلَى مستوياتِ البلاغةِ ، في جمال النَّظُم ، ونَظْم الجَمَال .

ولقد كانت تنساب من لسانِهِ — ﷺ للهُ عَظَمُ دُرَدِ الكمالِ والجمالِ بأوتادٍ شَجِيَّةٍ ، ومزاميرَ تُضَاهى مزاميرَ «داود» .

يمضي رنينُ والحديثِ النبوئ، ساجِراً أَخَاذاً ، لايملكُ الغَضَّ منه إلَّا صُمَّمُ المسامعِ ، أو غُلْفُ القلوبِ .

#### \* \* \*

ومِنْ مظاهرِ العنايةِ بـ النثرِ، ، والاهتمام ِ بهِ : دراسةُ «الضرورةِ النثريَّةِ» المتمثلةِ في «السَّجْع».

قال «ابنُ عُصْفُورِ<sup>(۲)</sup>» : إنَّ «الشعرَ» لما كان كلاماً موزوناً تُغْرِجُهُ الزيادةُ فيه ، والنقصُ منه ، عن صيغةِ الوَزْنِ ، ويُحِيلُهُ عن طريقِ «الشَّعرِ» ، أجازَتِ العربُ فيه مالا يَجُوزُ في الكلامِ ، اضطروا إلى ذلك أو لم يضطّروا إليه ، لأنه موضعٌ أَلِفَتْ فيه «الضرائرُ<sup>(۳)</sup>» .

ووالضرورةُ، مقيِّدَةٌ بعدم ِ اللجنِ والخطأ في الإعرابِ(٢٠).

قال وأبو سعيد السيرافيُّ<sup>(٥)</sup>: (.. وليسَ في شيءٍ من ذلك رفعُ منصوبٍ ، ولانصَبُ غفوض ، ولا لفظ يكون المتكلمُ فيه لاحناً ، ومتى وُجِدَ هذا في شُعرٍ

كان ساقِطاً مُطّرحاً ، ولم يدخلُ في ضرورةِ والشعر(٢)، ).

ودالضرورةُ، في دالنثر المسجوعِ، تسايرُ دالضرورةَ الشعريةَ، جنباً إلى جنب. وهناك نصوصٌ من كلام الثُقاتِ تغيدُ ذلك ، مع التغنيدِ المغيدِ ، والتدليلِ بالروايةِ والشاهد .

قال «المبرد(٢٠)»: (إنما قالوا: «عليه رجلًا لَيْسَنِي(١٠)، لأنَّ هَذَا مَثَلٌ، ووالأَمْثَالُ، تجرِي في الكلام على الأصول كثيراً).

يريد والمبردُ، أنه يكون فيها مراجعةُ الأصول ِ ، كما في والضرائرِ الشغريةِ (٩) .

وقال والمبرَّد، أيضاً : (وقالوا في مَثَل مِنَ الأمثال ِ ووالأمثالُ، يُسْتَجَازُ فيها مايُستجاز في والشعر، لكثرةِ الاستعمال ِ لها ــ: وإِفْتَدِ خَفْوَقُ ، وأَصْبِحْ لَيْلُ ، وأَطْرِقُ كَرَا، . يريدون ترخيمَ وكَرَوَان، )(١٠٠٠.

وقال وابنُ عصفوره : (وألحقوا والكلامَ المسجوعَ» في ذلك بـ والشَّعْرِ، كما كانت ضرورةً في والنثرِه أيضاً ، هي ضرورةُ النظم ِ .

دلیلٌ ذلك قولُمم : «شَهْرٌ ثَرَى ، وشَهْرٌ تَوَى ، وشَهْرٌ تَوَى ، وشَهْرٌ مَرْعَى <sup>(۱۱)</sup>» ·

فَحَدَّفُوا التنوينَ من «ثَرَى»، ومن «مَرْعَى» إثباعاً لِقَولِمِمْ : «تَرَى»، لأنهُ «فِعْلَ»، فلم ينوَّنُ لذلكَ .

وكذلك قالوا: والضَّيحُ والربح (١٢)». فأبدلُوا والحاء، وياءً، إتباعاً لـوالربح، والأصل: الضُّحُ . حكى ذلك والخليل (١٣)» ووأبوحنيفةَ الدِّينَورِي (١٤)».

وفي الحديث عن النبيِّ \_ ﷺ \_ أنَّه قالَ : «اِرْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غيرَ مَأْجُورَاتٍ»(١٥) .

والأصلُ : «موزورات» ، لأنه من الوزر ، فأبدل «الواوَ» ألفا إنباعاً لـ«ماجوراتٍ(١٦٠» .

وبالإتباع في والحديثِ، اكتملتِ المناسبةُ ، بالإضافةُ إلى كمال ِ المعنى .

قال «عبد القاهر»(١٧٠): (قالوا: لايكون الكلام يستحقُّ اسمَ البلاغةِ حقَى يُسَابِقَ معناهُ لفظَهُ ، ولفظُهُ معناه ، ولايكونُ لفظُه أسبقَ إلى سمعك من معناه إلى قلبك . وقالوا: «يَدْخُلُ فِي الْأَذُنِ بلا إِذْنِهِ(١٨٠) .

ولكون والسجع » يجري تَجْرَى والشعر ، ساغ لـ وأبي محمد الحريري (١٩٠ أن يقول في مقاماته » (المقامة الثانية الحلوانية ) (ص١٧) : (الفيت بها أبا زيد السرُّوجِيُّ يَتَقَلَّبُ في قَوَالِيبِ الانتساب ، ويَغْبِطُ في أساليبِ الاكتسابِ) .

فأشبع الكسرة في «قوالِب» فأصبحت «قواليب» إتباعاً لـ اساليب، .

ولقد انتقد دابنُ الخشاب (٢٠٠)، على والحريريِّ، عبارتُه المذكورةَ ، فقال : والقواليب، خطاً لا تَسْتَعْمِلُ مثلَه العربُ في حال الاختيار والسعة ، فإن اضطر إلى مثلِهِ الشاعرُ كانَ قليلًا في ضرورة الشعر ، وذلك أن الواحد «قالب» ، لا «قالاب» ولا «قالوب» .

قال «ابنُ دريدِ<sup>(۲۱</sup>» : «القالِبُ» الذي يُصَبُّ فيه الشيءُ ، مِنْ صُفْرٍ أو غيره فيجيءُ مثلَه ، ويقال : هذا قالِبُ كذا .

قال «ابن الخشاب»: كِلاَ المثالَيْنِ من «فاعَل» و«فاعِل» إنَّمَا يُكَسِّر على «فواعِل» بغير ياء، تقول في «تابل»: «توابل»، ولاتقل «توابيل»، وفي «خاتسم» و«خاتِم»: «خواتم» ولاتقل: «خواتيم»، إلاَّ في «خاتام»، فإنها لغةً فيه.

وكذلك «الطابَع» و«الطابع»: «طوابع»، لاغير.

وكذلك «الطابَق» و«الطابِق» : «طوابق» .

وقولُ العامة : «طوابيق» . و«الطوابيقى» خطأً فاحش ، فالوجه حينتاذٍ «قوالِب» ، وقد يمطلون الكسرةَ في مثل هذا في ضرورة الشعر ، فينشأ عنها ياءً فيقولون في «صيارف» : «صياريف» ، وفي «دراهم» : «دراهيم» .

وذكر «سيبويه» في «كتابه (۲۲)» في (باب مايحتملُ الشعن) : وربَّما مَدُّوا مثلَ «مَساجدٌ» و«مَنابرٌ» ، فيقولون : «مساجيد» و«منابير» ، شَبَّهوه بما جُمِعَ على غير واحده في الكلام ، كيا قال «الفرزدقُ» :

تَنْفِي يَدَاهَا الْحَصَى فِي كُلُّ هَاجِرَةٍ لَفْيَ الدُّنَانِيرِ تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ(٢٣) وعليه قولُ «المتنبي»:

أُفْدِي ظِبَّاءَ فَلَاقً مَاعَمَوْنَ بِهَا مَضْغَ الكَلَامِ ولا صَبْغَ الحَوَاجِيبِ(٢٤)

ولا خلاف بينهم أن استعمالَ مثل هذا في الكلام المنثورِ لا يجوز ، وإنما يجوز في وضرورةِ الشعر، قليلاً ، وعكسُه أنهم يحذفونَ في الشعرِ هذه الياء من الجمع الذي يستحقها ضرورة ، فيقولون في وطواويس، : وطواوس، ، وفي وعواوير، : وعواور، ، قال :

# وكَحُلَ العَيْنَيْنِ بالعَوَاوِرِ(٢٥٠)

ولا يطرد عَيْءُ هذه الياءِ في الجمع إلا فيها رابع واحِدِهِ حرفُ علة ، كوفاعال نحو: كوفاعال نحو: كوفاعال نحو: وكانون(٢٧) ، تقول: «سَوَابِيط» ، ووفاعول نحو: وكانون(٢٧) ، تقول: «عَوَائِير» ، ووفاعُول» ، وكانون(٢٧) ، تقول: «عَوَائِير» ، ووأَفْعُول» ، تقول فيه: «أفاعيل» ، كقولك: أَسْلُوب (٢٩) ووأساليب ، ووأركُوب (٢٩) ووأراكيب ، والله أعلم .

وقد انتصر دابو محمدٍ ، عبدُالله بنُ بَرِّي (٣١) للإمام ِ دالحريريَّ ، راداً على دابنِ الحَشَّابِ، فقال : اعلم أن لـدالسجع ِ ، دضرورةَ الشعرِ ، وأنَّ له وزنا يُضاهي ضرورةَ الوزنِ في دالشعر ، في الزيادةِ ، والنقصانِ ، والإبدال . وغير ذلك .

الا تراهم حركوا الساكنَ فيه كها يحركونه في الشعر، كقولهم في صفة ليالي القمر: وثَلَاثُ دُرَعٌ، وكان قياسُه: ودُرعٌ (٢٢) (بسكون الراء)، وإنما حركوها إتباعاً لقولهم: وثلاثُ غُرَرٌ (٢٣)، وثَلَاثُ ظُلَمٌ، وحذفوا التنوين فيه كها حذفوه في الشعر فقالوا: وشَهْرٌ قَرَى ، وشَهْرٌ مَرْعَى». فحذفوا التنوينَ من وثَرَى، وشِهْرٌ مَرْعَى، فعدفوا التنوينَ من وثَرَى، ومِنْ «مَرْعَى» للعالم التنوينَ من وثَرَى، ومِنْ «مَرْعَى» إتباعاً لقولهم: وتَرَى، لكونه فعلاً.

وكذلك أبدلوا الهمزة ألفاً في نحو قولِهِم :

أَنْكُحُنَا الفَرَا فَسَتَرَى (٣٤) ، فأبدلوا همزة والفَرا (٣٥)، أَلفاً إِنباعاً لقولهم : وسَتَرَى، .

وأبدلوا الحرف المضاعف ياءً في نحو قولهم : «له الضَّبِحُ والرَّبِحُ و فقلبوا الحاء ياء في «الضيح» ؛ إتباعاً لـ والربح» ، وكان أصله : والضَّحْ» .

ورُوِيَ فِي الحديثِ عن رسولِ الله ـ ﷺ ــ أنه قال للنساء: «إرْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيرَ مَأْجُورَاتٍ» عامد الواو في «موزوراتٍ» ألفاً إنباعاً لـ«مأجوراتٍ».

وقد جاء مثلُ هذا في «فواصلِ القرآن» لتتفقُّ «الفواصلُ».

فمن الزيادةِ قولُه تعالى : «فَأَضَلُونَا السَّبِيَلا(٣٦)» ، و«تَظُنُونَ بالله الظُّنُونَا(٣٧)» فزادوا ألفاً ، كيا زادوها في «الشعرِ» على جهةِ الإطلاق .

ومن النقص قُولُهُ تعالى : «واللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٣٨)» حذفت الياء من «يَسْرِ» إتباعاً لـ«الوَتْر» ، وما تقدمه .

وكذلك حذفت الياء من قوله تعالى : «رَبِّي أَكْرَمَنِ (٣٩)» ، وورَبِّي أَهَانَنِ (٤٠)» ، كا تُحْذَفُ في «الشُّعُر» ، كقول الشَاعر :

فَهَــلُ يَمْنَـعَنِي ارتـيــادي البــلا دَ مِنْ حَذَرِ الموت أَنْ يَأْتِينُ (١٠) فإذا ثبتَ هذا فلا وَجْهُ للإنكار على «الحريري».

وقال والسيوطى (٢٤٠) في والاقتراح» : (ينقسم سـ أي : الحكم ــ إلى رُخْصَةٍ وغيرها ، والرخصةُ : ماجاز استعماله لضرورةِ الشعرِ ، ويتفاوتُ حسناً وقبحاً ، وقد يلحق بالضرورةِ مافي معناها ، وهو الحاجة إلى تحسينِ والنثر، بالازدواج) .

وقال «محمدُ بنُ الطيِّبِ(٢٠)» في «فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح (٤٤٠)»: والمراد بـ «الازدواج» هنا استعبال كلمةٍ خلاف الأصل ، لمقارنتها لأخرى ، كما في الحديثِ «إرْجِعْنَ مَأْزُوراتِ غيرَ مأجوراتٍ».

وأصله : «موزوراتِ» ؛ لأنه من «الوزر» ، فأبدلتِ الواوَّ ألفاً ، لمقارنتها «مأجورات» حتى تكتمل المناسبة .

ومثله كثيرٌ في كلامهم جداً ، أورد منه جملةً وافرة «الحريريّ» في «الدرة» كغيره من الأدباء .



قال دابنُ الحاجب، في دالأمالي(٥٠) : قد يكون الشيء غيرَ فصيح ، فيلجى اليه أمرٌ فَيُصَيِّرُهُ فصيح ، فيلجى اليه أمرٌ فَيُصَيِّرُهُ فصيحاً

مثال ذلك : وأَبْدَأَه ، والفصيح : وبَدَأَه ، بل لا يكاد يُسْمَعُ وأَبْدَأَه قال تعالى : وكَيَا بَدَأُنَا أَوْلَ خَلْقِ (٤٧) ، وكَيْفَ بَدَأُ الله الْحَلْقَ (٤٨) ، ثم قال : أَوَلُم يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ الله الْحَلْقَ (٤٩) ، فجاء رباعياً فصيحاً لِلَا حُسَّنَهُ مِن التناسبِ بغيرِهِ ، وهو قوله : ويُجِيدُه ،

قلت: وهو كثير، نحو: «إِنَّهُ هو يُبْدِئُ ويُعِيدُ<sup>(٠٥</sup>)».

واخيراً فـ الضرورةُ النثريةُ ، لونَّ بديعٌ من ألوانِ «النحوِ العربيّ» ، وفنَّ لطيفُ من فنونِهِ . وقد نطقتِ العربُ بالفاظِ غَيْرَتْ مبانِيَها ، الأجلِ «الازدواجِ» ، وأعادتها إلى أصولها عند الانفرادِ .

وبالعناية بها وبتتبع مواطِنِهَا في «كلام العربِ» ندرك لونا شَيَّقاً مِنَ الأساليبِ العربيةِ الأصيلة .

روى أَن بعضَ الشُّعَراءِ قال لكاتبه أُكْتُبْ: «ياحارُ إِنَّ الركبَ قد جازوا، فقال: ياسيدي «يا حارِ، أفصحُ وأكثرُ، فقال: اكتُبْ ياحارُ إِنَّ الركبَ قد جازُوا. (٥٠)

فالكاتبُ نَظَرَ إلى اللغةِ الفصيحةِ الفاشيةِ ، وهذَا نَظَرَ إلى تناسبِ اللفظِ .

(للبحث تتمة) د محمود فجال

أستاذ النحو العربي / كلبة اللغة العربية / أبها

<sup>[</sup>تنبيه: علامات الترقيم وضعها الكاتب الفاضل، دون التقيِّد بمفاهيمها المعروفة].

#### مراجستع البحست

- ١ \_ والاقتراح، للسيوطي تحقيق د. أحمد عمد قاسم \_ الأولى: ١٣٩٦هـ القاهرة.
  - ٢ ــ وأمالى ابن الشجري، دار المعرفة ــ بيروت.
- ۳ ــ والأمالي، لابن الحاجب . إعداد فخر الدين قدارة رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر
   ۱٤٠٣ ــ .
- ٤ ددلائل الإعجاز، للجرجان ثعليق محمود محمد شاكر الخانجي ١٤٠٤هـ القاهرة .
- ۵ ــ وسنن ابن ماجه عقیق عمد فؤاد عبدالباقی . طبع عیسی البایی الحلبی ــ ۱۳۷۲هـ محمر .
- ٦ ـ عشرح شواهد الشافية، للبغدادي تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ، ومحمد محيى الدين عبدالحميد تصوير بيروت .
  - ٧ ـ وشرح المفصل؛ لابن يعيش. الطباعة المنبرية بمصر.
  - ٨ = دشرح مقامات الحريري، المكتبة الشعبية = بيروت.
- ٩ ـــ وضرائر الشعرة لابن عصفور تحقيق السيد إبراهيم محمد . دار الأندلس ـــ الأولى
   ١٩٨٠ .
  - ۱۰ ــ والضرائر، للألوسي . تصوير بيروت .
- 11 مـ «ضرورة الشعر» للسيرافي تحقيق د . رمضان عبد النواب . دار النهضة العربية . الأولى معدد ١٤٠٥ مـ بيروت .
- ۱۲ ــ «غريب الحديث» لابن الجوزي تحقيق د . عبدالمعطي قلعجي ـــ الأولى ١٤٠٥هـ بيروت .
- ١٣ «فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح» . مخطوط . مكتبة راغب باشا في تركيا .
   برقم ١٣٢٠هـ .
- ١٤ ــ (كتاب سيبويه) تحقيق عبدالسلام هارون . الثانية . الهيئة المصرية العامة للكتاب .
  - ١٥ ــ السان العرب، لابن منظور . دار صادر ــ بيروت . ١٣٧٤هـ .
- ١٦ حالمثل السائر، لابن الأثير تحقيق د . أحمد الحوفي ، د . بدوي طبانة . الثانية \_ دار الرفاعي \_ الرياض ١٤٠٣هـ .
- ١٧ ــ «مجمع الأمثال» للميداني حققه محمد أبوالفضل إبراهيم . عيسى البابي الحلبي ...
   ١٣٩٨هـ .
  - ١٨ «مجمع الزوائد» للهيئمي . طبع القدسي \_ ١٣٥٣هـ .
- ١٩ ــ «المحتسب» لابن جني تحقيق علي النجدي ناصف ، د . عبدالحليم النحار د . عبدالفتاح شلبي . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٣٨٦هـ .
- ٢٠ «المزهر» للسيوطي حققه محمد جاد المولى ، وعلي البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم
   -- عيسى البابي الحلبي .

٢١ ـ والمستقصي، للزخشري . دار الكتب العلمية . الثانية ١٣٩٧هــ بيروت .

٢٧ \_ ومغني اللبيب، لابن هشام تحقيق د . مازن مبارك ، ومحمد على حمدالله . دار الفكر \_ دمشق ۱۲۸۶هـ.

٢٣ \_ والمقتضب، للمبرد تحقيق د . عمد عبدالخالق عضيمة . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

٢٤ ــ والمنثر القني، د . زكي المبارك ــ دار الجيل بيروت ١٩٧٥م .

#### الهوامش :

إن والقرآنَ الكريمَ» شاهدٌ من شواهدِ النثر الفق قاله د . زكي مبارك انظِر «النثر الفني» (ص 22) . (1)

هو : أبوالحسن ، عليُّ بنُ مؤمن النحويُّ ، الحضرميُّ ، الإشبيلُّ ، المتوفَّى سنة ٦٦٩هـ . كان أصبرَ **(Y)** النَّاسِ على المطالعَةِ ، لاعِل مَن ذالكُ .

وضرائر الشعرة (ص١٣) --**(T)** 

انظر وتعريف الضرورة الشعرية:: وضرائر الشعر، لابنٍ عصفور (ص ١٣)، ووضرورة الشعر، أي سعيد (1) السيرافي (ص ٣٣) ، ودالضرائر، للألوسي (ص ٦) .

هو : الحسنُ بنُ عبدِالله بن المرزبان ، المتوقّ سنة ٣٦٨هـ . كان منقطعُ النظيرِ في (علم النحو) . (0)

وضرورة الشعرة (ص٣٤)، وانظر والكتاب، (١: ٢٦). (7)

هو: أبوالعباس، عِمدُ بنُ بزيدُ المتوفَّى سنة ٢٨٥هـ يُعَدُّ جبلًا في العلم . **(Y)** 

والكتاب، (١: ٢٥٠).  $(\Lambda)$ 

والمقتضب، والتعليق عليه (٣: ٢٨٠) . (4)

والكتاب، (۲: ۲۳۱)، روالمنتقصي، (١: ۲۲۲). (14)

هذه ثلاثةُ أمثال أوردها الميدائيُّ في دمجمع الأمثال: هكذا على التوالي (٢ : ٤٥١ ، ٢٣٢ ، ٢٨٤) قالأول يُغْرَبُ لكلُّ مشغوق عليه مضطر ، والنَّاني يُفْرَبُ في الليل الشديدِ الذي يطولُ فيه الشرَّ ، والثالثُ يُشْرَبُ لِمَن يَتَكَبَّرُ وقد تَوَاضَعَ مِن هو أَشْرِف منه ،

والكتاب، (٨٦:١) ، ووأمالي أبن الشجري، (٢٠٦٠) ، وومغني اللبيب، (ص٦١٤) . وفي ومجمع الإمثال، (٢ : ١٧٣): يُعْنُونَ شهورَ الربيعِ ، أي : يُتَطِرُ أَوْلًا ، ثم يَطلعُ النَّبَاتُ فَتَرَاهُ ، ثم يطولُ فَتَرْعَآهُ النَّعْمُ ، وأَرَاتُوا : شَهْرٌ ثَرَى فيه ، وَشُهُرٌ تُرَى فيه ، فَصُلِفًا ، كَيا قال :

زينوة أنشاه ريسوة أسرّ فَيْوَمٌ خَلَيْنًا وَيَوْمُ لَنَا

أي : نساءٌ فيهِ ونُسَرُّ فيه ، وإنَّمَا خُذِفَ التنوين من وتُرَى، وومَرْغَى، في الْمُثَلِ لِمُتابِعةِ وتُرَى، الذي هو القمل .

الأصل (الضَّعُ) ، وهو مابَرَزُ للشمس ، و(الربح) ما أصابته الربح ، من قولهم : وجاء فلان بالضُّحُ والرُّبِحِ ﴾ ، والمعنى : جاء بما ظهرَ وما خَفِينَ . يُغْسَرُبُ مَثَلًا للذي جاء بالمال الكثير ، أو العدد الكثير . وعِمع الأمثالية (١: ٢٨٦).

هو : أبو عبدالرحن ، الخليلُ بنُ أحدَ الغَرَاهِيديُّ أو الغُرُهُودي المتوفى سنة ١٧٠هـ.

هو : أحمدُ بنُ داودَ بنِ وَتَنْدُ المتونَّى سنة ٢٨١هـ نحويُّ لغويٌّ ، من نوادر الرجال .

اخرجه ابن ماجَّهُ في وسنته، في (أبواب ماجاء في الجنائز ــ باب ماجاء في أثباع النساء الجنائز) (١ : ٢٨٩)

من حديث وعليّه - رضي الله عنه - وهو في ونجمع الزوائده (باب اتّباع النساء الجنائن (٣: ٢٨). وانظر والمحتسب، (٣: ٣٣٢)، ووشرح المفصل، لابن يعيش (٩: ٦٤) ووالمثل السائرة (١: ٣٣١) . (١٦) - وضرائر الشعرة (ص12) .

(١٧) هو: أبوبكر، عبدالقاهر بن عبدالرحن، الجرجاني المتوفَّى سنة ٧١هـ..

(١٨) ودلائل الإعجازة (ص٢٦٧).

- (١٩) هو: أبوهمد، الفاسمُ بنُ على بنِ عمدِ بنِ عثمانَ المتوفَّى سنة ١٦هـ كانَ غايةٌ في الذكاءِ والفطنةِ والفطنةِ والفصاحةِ والبلاغةِ .
- (٣٠) هو: أبو محمد ، عبدافة بن أحمد بن أحمد المنوقى سنة ١٥٥٧هـ ، قالوا عنه : مامن علم من العلوم إلاً
   كانت له فنه بد حسنة .
  - (٢١). هو: أبوبحر، محمدُ بنُ الحسن، الأزديُّ المتوفُّل سنة ٣٢١هـ..

(YY) ((: AT).

- (٣٣) البيت في «الكتاب» (١: ٢٨)، و«المقتضب» (٢: ٢٥٦). الهاجرة: وقت اشتداد الحور. التنقاد: من نقد الدراهم، وهو التمييز بين جيدها ورديتها . وصف ناقته بسرعة السير في الحواجر فقال: إنَّ يديها لشدة وقعها في الحصى تنفيانه، فيقرع بعضه بعضاً، ويسمع له صوت كصوت الدراهم إذًا انتقدها الصيرفي.
- (٢٤) البيت في والديوان، بشرح البرقوقي (٢٩٢:١) . يريد بظباء الفلاة : البدويات . ومضغ الكلام : ترك إبانته . كأن المتكلم يقول : هن فصيحات مبينات .
- (٢٥) الرجز في «الكتاب» (١٤ ٢٧٠)، ودالخصائص، (١: ١٩٥، ٣: ٣٢٦) ووالمحتسب، (١: ١٠٥)، ووشرح شواهد الشافية، (ص٣٧٤)، نَسَبَهُ «ابنُ جني، للعجاج، ودالبغداديُّ، لجندل بن المثنَّى الطُّهُوي العواور: الرمد، يريد أن الدَّهُو أصابَهُ بضعف البصر من المشبب والهرم، أصله: «عَوَّاوِير، من حيث كان جُمَّع «عُوَّار»، فحذفت الياء ضرورة، وبقيت كسرتُها دليلاً عليها.

(٢٦) سفيفة بين حافظين .

(٢٧) الموقد و والتغيل من الرجال .

(٢٨) حفرة تمفر للأسد وغيره، ليصاد.

(٢٩) الفَيُّ ، يقال : أخذ فلانٌ في أَسَالِبَ من القول ِ، أي : في فنون منه .

(٣٠) اكثر من الرئحب .

(٣١) المقدسي الأصل ، المصري . من علياء العربية النابهين . المتوفى سنة ٥٨٦هـ .

(٣٢) الليالي المَّرِعُ والنَّرِعُ : الثالثة عشرة والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة . قال ابنُ بَوِّي : إثْمَا جعت «درعاء» عن «دُرع» إنبعاً لـ«ظُلَم» في قولهم: وثلاث ظُلَم ، وثلاث دُرْع» ، ولم نسمع أن وفَعُلاء» ، جمعُه عنى «مُعلِ» إلاَّ «درعا» . «لسان العرب» (درع ٨: ٨٣).

المستعلق المستعدد والمستعدد المستعدد ا

(٣٤) الْمُثُلُّ فِي وَالْمُسْتَقْضَيْءَ (١: ٤٠٠) يُغْمَرُبُ فِي الْحَدْرِ مِنْ سُوءَ الْعَاقِبَةِ .

(٣٥) - أصلتها : «الفَرَاء بَالهُمز والقصر ، وهو دُحارُ الوحش، . وجاَّء على الأصل قولُه ﷺ : «كلُّ الصيدِ في جوفِ الفرَاء ، انظر دغريب الحديث؛ لابن الجوزي (٢: ١٨٢) ، ودلسان العرب؛ (فرأ 1: ١٣١) .

(٣٦) الأحزاب: ٦٧.

(٣٧) الأحزاب : ١٠ .

(۳۸) الفجر: ع.

#### أديب أحسائي مغمور:

\_ Y \_

# عبد الله بن المبارك بن بُشَيرٌ

من هذه اللمحات الموجزة التي أوردها المؤرخ لطف الله بن ججّاف الصنعاني في كتابه ودرر نحور الحور العين، عن أبشير تتضح للقاريء جوانب عن نُشأته وعن مشايخه الذين ألى بِنُبَذِ عنهم لم يذكرها سوى هذا المؤرخ اليمني . ويحسن أن نعرض نماذج من نثر هذا الأديب وشعره لتتضح منزلته بين أدباء عصره .

أورد الشاعر اليمني السيد يحيى بن المطهر المتقدم ذكره نماذج من المساجلات التي جرت بينه وبين الأديب ابن بُشَيِّر فذكر أنَّ فقيها يدعى أحمد بن مبشر العسيري كان يختلف إليه للقراءة طلب تزويده مكاتبة إلى الوفد الواصلين من نجد تتضمن المعاهدة والاعتذار من التخلف عنهم قال: فكتبت ماصورته ، وفيه بعض تجرم من بعض الكائن بصنعاء وحوازها من عيث البغاة وإيماء إلى بحثهم في شراء الكتب:

<sup>.</sup> ۲۹) الفجر : ۱۵ .

<sup>(</sup>١٠) الفجر: ١٦.

<sup>(21)</sup> البيت للأعشى ، وهو في «ديوانه» (ص٥١) ، «الكتاب» (٤:١٨٧) و«المعتسب» (١: ٣٤٩) و«ضرائر الشعر» (ص١٢٨) .

<sup>(</sup>٤٢) هو: جلال الدين، عبدالرحن، السيوطي المتوفى سنة ٩١١هـ..

<sup>(</sup>٤٣) هو : أبوعبدالله ، عمدين الطيب بن محمدً ، الفاسي المتوفي سنة ١١٧٥هـ .

<sup>(</sup>٤٤) مخطوط (ص٢١ب، ٢٢أ) مكتبة راغب باشا في تركيا بوقم ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٥٤) (س٣١٦) آلة كانبة .

<sup>(</sup>٤٦) الأعراف: ٢٩.

<sup>(</sup>٤٧) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤٨) العنكيوت : ٢٠ .

<sup>(</sup>٤٩) العنكبوت : ١٩ .

<sup>(</sup>٥٠) البروج: ١٣.

<sup>(</sup>٥١) وأمالي ابن الحاجب، (ص٣١٦) ألة كاتبة .

أَبَرْقُ بِأَلِيهَا ٱلقِبلِي أَضَاءً بِمُتَّسِع السَطاق يُسرَى بَهَاء ؟ أَمِرْقُ بِالْمِسَاء ؟ أَمِر ابْتَسَمَتُ لَيُوتُ بَنِي حَنِيفٍ عَداة أَشِيْمُه يُهُدِي السَّنَاء ؟

وأورد قصيدة طويلة قال عنها: إن هذه الأبيات من ذالك الشخص \_ يقصد العسيري الذي طلب تزويده بمكاتبة إلى الوفد \_ في حكم تعريف ، وبعد أيام من وصولها إليهم بلغني أنهم قد أجابوا بجواب غنيف ، روى غير واحد منه مالفظه : سَنَسرُ حَلَ عَنْ دِيسادِكُمُ وَلَا يَمِينا بِالسَّاءَ السَّاءَ السَّاءَ قال: فعملت جواباً سلكت فيه ذالك المسلك .

ثم أورد القصيدة التي رَدِّ عليها ، وهي من نظم صاحبتا ابن بُشَيِّر إذ هو لسان الوفد والمتحدث باسمه ، وهذا نصها :

غَسَطُتُ مِنْكَ قَافِيةً عِشَاءُ وَقَدْ زَعَمَتُ وَفَاءٌ مِنْ أَبِيهِا وَلاَ بَسَمَتُ لَيُسوتُ لَيُسوتُ لَيُسوتُ لَيُسوتُ لَيُسوتُ لَيُسوتُ لَيسوتُ لَيسوتُ لَيسوتُ لَيسوتُ لَيسوتُ لَيسوتُ مِنْ كُلُّ وَجَهِ وَقَد طلع أَلْهُذَى مِنْ كُلُّ وَجَهٍ وَمَا اسْتَبْصَرُقُسو منه بِسرُشْدٍ وَمَا اسْتَبْصَرُقُسو منه بِسرُشْدٍ وَمَا اسْتَبْصَرُقُسو منه بِسرُشْدٍ وَمَا اسْتَبَصَرُقُسو منه بِسرُشْدٍ وَمَا الرَّعَوَيْمَ وَقَد حَانَ الرَّحِيلُ وَمَا الرَّعَويْمَ وَقَد حَانَ الرَّحِيلُ وَمَا الرَّعَوَيْمَ وَقَد خَانَ الرَّحِيلُ وَمَا الرَّعَويْمَ وَقَد خَانَ الرَّحِيلُ وَمَا الرَّعَويْمَ وَقَد خَانَ الرَّحِيلُ وَمَا الرَّعَويُهُم وَقُد وَقَد رَعَمَ اللَّحَبُرُ مِنْ قَدِيبٍ وَقَد رَبِّ وَقَد رَعَمَ اللَّحَبُرُ مِنْ قَدِيبٍ لَكُمْ وَلَمَا وَقَد عَنَكُمْ مَنْ فِيسَادِكُمُ وَلِمَا الْمُعَقِيمُ مَنْ فَيسَادِكُم الْفِيقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمِنْ فَسَلَالِكُم الْفِيقُولُ عَيْلُ مُنْ فَسِلَالِكُم الْفِيقُولُ عَيْلُ مُنْ فَسَلَالِكُم الْفِيقُولُ عَيْلُ عَيْلُولُكُم الْفِيقُولُ عَيْلُكُم الْفِيقُولُ عَيْلُولُكُم الْفِيقُولُ عَيْلُ اللَّهُ عَيْلُكُم الْفِيقُولُ عَيْلُ اللَّهُ عَيْلُكُم الْفِيقُولُ عَيْلُ اللَّهُ عَيْلُكُم الْفِيقُولُ عَيْلُكُم الْفِيقُولُ عَيْلُولُكُمْ الْفِيقُولُ عَيْلُكُم الْفِيقُولُ عَيْلُكُم الْفِيقُولُ عَيْلُولُكُم الْفِيقُولُ عَيْلُولُكُم الْفِيقُولُ عَيْلُولُ عَيْلُولُكُمُ الْفِيقُولُ عَيْلُولُ عَيْلُولُ عَيْلُولُكُمُ الْفِيقُولُ عَيْلُولُ عَيْلُولُهُمُ الْفَالِي عَلَيْكُم الْفِيقُولُ عَيْلُولُ عَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَالِي عَلَيْلُولُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُكُم الْفِيقِلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ

فَأَخْطَتُ فِي مناهجها السّوَاء لَقَدُ كَذَبَتْ وما أَلفَتْ وفَاء ولاَدَمْعٌ لمن أَهْدَى الثّنَسَاء فَيْفِي عَرْمَ مَنْ عَرْمِ اللّقَاء عليكم طلعة تُبرِي أَلغَسَاء وأَشْرَقَ فِي دياركم سَنَاء ومااستَضْوَيْتُمُ و مِنْهُ فِيسَاء ومااستَضْوَيْتُمُ و مِنْهُ فِيسَاء ومااستَضْوَيْتُمُ و مِنْهُ فِيسَاء ورَاء؟ وما استَسقَيْتُمُ و مِنْهُ ورَاء؟ ومَا استَسقَيْتُمُ مَضَائِطُلاعُ البراء وزَاء؟ بِأَنْ حَيْثُ يَطْلِعُ البراء وأَلُه بَاللّهُ البراء وأله مَنْكُمْ والدّمناء والدّمناء ولا تَسرّجُ والدّمناء والدّمناء ولا تَسرّجُ والدّمناء والدّمناء والدّمناء ولا تَسرّجُ والدّمناء ولا تُسرّجُ والدّمناء ولا تَسرّجُ والدّمناء ولا تُسرّجُ واللّه والدّمناء ولا تُسرّجُ واللّه والدّمناء والدّمناء والدّمناء واللّه والدّمناء واللّه والدّمناء واللّه واللّه والدّمناء ولا تسرّجُ واللّه و

غافة كاشع يبغي الرداء (٩) ولا للساكنين به حَياه عَدْ بين فَهْماة وَدُفْعا عن حياضِهِم الفَدَّاة وَعَدْ فِيْقِ فَهْماة وَعَدُلاً واسعاً يكفي البلاة وعَدْ البلاة واسعاً يكفي البلاة وبيخا في العُلُوم لمن يَضَاه وبين سُرَى سُرُاسَهُم بَقَرا وشَاء وأعطوا جانِبا عَنها ورَاء وأعطوا جانِبا عَنها ورَاء بيداركم دَوَى إلا العَمناء يُوافون السعادة والهناء يُوافون السعادة والهناء يُوافون السعادة والهناء يُعاوز مِن ديارِهِم البناء غَسرائِس رحل دَارِكُم دَهاء غُسرائِس رحل دَارِكُم دَهاء غُسرائِس رحل دَارِكُم دَهاء يُستاء فَارِيْس والمناء عُسرائِس المناء المناء عُسرائِس والمناء المناء عُسرائِس والمناء المناء الم

من حرم المرود لقا حَبِيبِ فَلَمُ اللهِ واسعية فقيها واسعية فقيها وإخسانا إلى كُلُ الرُّعايا وأمنا في البِلادِ وخِصْبَ عَيْش وأمنا في البِلادِ وخِصْبَ عَيْش وفِي البِلادِ وخِصْبَ عَيْش وفِي البُلادِ وخِصْبَ عَيْش وفِي وفَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُولِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أما قصيدة الشاعر يحيى بن المطهر فمطلعها:

بروق مطامع أضّحت تراءى وسحب تلهف سكبت غُفاء وهي قصيدة طويلة موجودة في ديوانه ، وفيها قُسْوَة شديدة ، ومع ذالك كان موقف ابن بشير منها يتصف بالحكمة والأناة ، كها يتضح من رسالة وجهها للشاعر عيى يعاتبه فيها ونصها — كها وردت في الديوان — : بعد الحمدلة : إمام سها في رتبة المجد علاه ، وتحل برقائق الفاظه من اجتمع به وغشاه ، ذو اليد البيضاء في المعقول والمفعول ، مقدمة المبادىء التي يُتوصل بها إلى كل مجهول ، من لو شاهد نظمه النظام لأقر له بالتقدم في ذالك المقام ، أو أدركه بديع الزمان لرفع لفضله راية السبق في ذالك المهدان ، عُبَرُ صدور الطروس ، ومنعم الاسماع في مجامع الدروس ، هو الاحق من كلب معرة النعان بما ادعاه من تقدم الفضل وفصاحة الليروس ، هو الاحق من كلب معرة النعان بما ادعاه من تقدم الفضل وفصاحة الليان :

وإن وإن كنت الأخير زمانه الآتٍ بما لم تستطفه الأواثـل

ويلاه هلا أنبال القوس بباريها وقلد الغضب جيد الفارس البطل من لو دعيت الأقلام إلى غيره لأبت خوف الاهتضام كها لبته في المسير على صفحات الصكوك، وصاحت وابداراه لطاعة مَنْ هُو التبر المحكوك، رقَى عَذَبَاتِ المجد وعلاها، واعتلى روابي الفخر واقتناها.

على أنه يَنْسَى حقوقي ولايفي بما لِي لديه من أَكِيدِ الْأُخُوَّة

أَأْضَحَكُ أَمْ أَبْكِيْ أَأَرْضَيَ أَمَ أَغْضَبُ؟ ﴿ أَأَضَدُرُ فَيَا قُلْتُ مَا أَأَنَّبُ؟

وطالما كُنّا كَغُصْنَيْ بَانِ لَكَن نَمَا وزدتُ في النقصان وحيث حكم الله باهتضام الحقوق ، فلا عتب على ماقضاه رَازِقُ كلُ مرزوق ، على أنه أسبل عليُّ لباس الفضائل ، وغمرني ببرد الفواضل ، فلا يسمع مني العتاب لديه ، ولا رفع الشُّكِيَّاتِ إليه ، وقد ورد في الحديث : «من لايشكر الناس لم يشكر الله» وعليك السلام ورحمة الله وبركاته .

ولكن ذكر المؤرخ ابن جحاف أن بعض المتأدبين سأله عنهم فرغب في مكاتبتهم ، فبعث بقصيدة زودها أحمد بن مبشر العسيري اعتذاراً عن عدم وصوله ليستطلع ماهم عليه ، غير أنه لمح في قصيدته إلى تهوين أمرهم فبرزت منهم هذه المُخدَّرة بعد اطلاعهم على ماحرره المتأدب رفيقنا ، وقد أعْرَبتُ عن سلوكهم طريقة الترويع والزجر والتقريع للمخالف ثم أورد قصيدة ابن بُشيرٍ : تخطّت منك قافية عشاء فأخطَت في مسالكها السّواء فكأن المؤرخ ابن جحاف لم يعرف الأمرَ كما ذكر يحيى بن المطهر ، ولم يطلع على مادار بينه وبين ابن بُشيرٍ من مكاتبة .

وفي ديوان يحيى أيضا أنه طُلب منه جواب المكاتبة الواردة إلى المقام المنصوري مع الوفد ، وكانه هو الذي يتولى كتابة الأجوبة الصادرة من ذالك المقام ، وقال عن الرسالة الواردة من الوفد : وهذا لفظها نقلًا من النسخة الواصلة إلى شريف الحضرة وهي باقية لدي \_ كذا قال . وقد أوردها بهذا النص المؤرخ ابن جَحَّاف كما أورد الاثنان القصيدة التي بعدها \_

إن أبهى مارقمته رؤوسُ الأقلام ، وأبَّبَرَ ما ولدته نتائج الأفهام ، وأسنا ماتوشحت به عواطل الطروس ، فكان بمنزلة النيجان من الرؤوس ، سلام يتنفس من أرجاتِه نفاتِس الروايح ، ويشدو بعذب الفاظه كُلُّ غاد ودائح ، سَوْحَ عِزْ الملة والدِّين ، على ابن العباس أمير المؤمنين المرقوم باسمه \_ أعلاه .

وبعد أبان الله لنا ولك معالم التحقيق ، وسلك بنا وبك سبيل السعادة والتوفيق لا يخفى على جنابك الشريف ، وقدرك العالي المنيف ، ماأوجب السير إلى هذه البلاد ، وتلقي هول مالا يُستطاعُ من المشقات والأنكاد ، من السّعي في إصلاح هذا العالم الضعيف ، وإنقاذهم من دَركات المظالم والتخويف ، وما يصحبه من إصلاح ذات البين ، ورفع ماعل أفئلتهم من الرين ، حسبها صدر إلينا من حضرة جنابك الحسيب ، ومن بحبوجة رَحْبك الجعيب ، من وصول الجهال علي بن محمد الكبسي(١) المراجل ، وفقنا الله وإياكم طرق الرشاد ، وأمدنا بغواتح الإلطاف والإسعاد ، فحال من دون ذالك حائل أوجب التمثل بقول القائل :

أَيِّ دهرنا إسعافَنَا في نضوسنا وأسعفنا فيمن تُرحِبُ ونكرم فغلت له: تعماك فينا أيَّهًا وذَعْ خُرْنا إنَّ الأهم المقسلم

فالمطلوب منكم الإسعاف فيها أردناه ، والتحيل في دخولنا لبذل ماقصدناه ، فإنا واطه في أبّاس مكان ، وعند أخَسَّ جِيران ، قد ضاق منا الذرع والفِنا ، وأدركنا النّصب والعنا ، فلم يَعُلُ لنا منام ، ولم يَعْلُبُ لنا شرابٌ ولا طعام ، مع مانحن فيه من الإلف إلى الوطن ، وتذكر من هناك قد سكن ، فإن لم يحصل لنا الإسعاف فيها ذكرناه ، فليرجع إلينا الخبر ، ونرجع مع الأثر الذي قد أثرناه ، فإنا لم نقدم لغير ذلك . والسلام عليكم ورحمة الله ويركانه .

### وهذا ماأنشده لسان المقال بمد مشاهدة ماغيِّر قَشيب البال:

إذًا صَفًا لَكَ ماتَهُوَى مِنَ النَّاسِ وَدِيْـرَ بَينَكَ والْجِلَّانِ بِـالْكِـاسِ مَنَى تَجَـاوَذُهَا مِنْ شِـدَّةِ الْبَاسِ يَفْضِي ٱلعَجَائِبَ مِنْهَا كُلُّ مِكْيَاس واسْتُوثَقَتْ فِي نَواحِيْهَا بِحُرَّاسِ مِنْ بَغْيِهَا كُلُّ جَبَّاءٍ ومَكُّاسِ رَمَاهُمُ الله بِالضَّرَّاءِ وَٱلْبَسَاسَ وُصُولُنَا لِجَنَابِ مِنْكُ مُسُاسٍ فَدُ أَطْلَعَ الدُّهُو فَيْهَا كُلُّ أَنْحَاسٍ صُدُودَ كُلُّ شَرِيْف كَابْن عَبَّاسَ حَليا إلى فَلَكِ مِنْ غَبْر إمْرَاسِ عِنْدَ ٱلْخَطَابِ وَلاَيُعْنَى بِوَسُوَاسَ مِنْدَ الْخَطَابِ وَلاَيُعْنَى بِوَسُوَاسَ مِنْدُا مِثْلَاسٍ مِنْدُا وللرعايًا وللمنصور نِي البّاس كُلُّ الآنام بعَدُّل مِنْهُ فِي النَّاسِ أَطَاعَهُ كُلِّ قَوْادٍ وَمُسَوَّاسٍ ودَوْلَةٌ تُسْتَذِلُ الصُّعْبَ بِـالْقَاسِيَ

مَابِالرُّزَايا ومَــآبِالنَّــأَيِ مِنْ بَاسِ وطَّابَ عَيْشُكَ ۚ فِي أَمْنِ وفِي دَعَةٍ وَلَمْ يَحُلُ دُونَ مَا يَكُمْتَ دَاهِيَةً وَقَدْ قَضَى الله فِي صَنْعَا بِأَقْضِيَةٍ جاءَتْ بَكِيْلُ فَحَطَّتْ فِي جَوَانِبِهَا جاءَت بجين مست و وَفَظَعَتْ سَبُلَ السَّاعِينُ والْحُفَلَتُ وَالْحَفَلَاتُ فَلَاتُ مَبُنِ فَطُلُما ويَغْيا وعُدْوَانا بِلَا سَبُنٍ وَزَادَ مسابهمُ غَيْسظا لِغَيْسظِهِمُ نَتْلُو ٱلْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَا إِلَى جِهَـةِ وَقْدُ ٱلْإِمَامِ الَّذِي خَاضَتْ صَواعِقُهُ سَعْدُ السُّمُودِ سَمُودُ أَلْمُرْتَضِي فلك ال صَعْبُ ٱلبَدِيْهَةِ لاتَكْبُو قَوَادِحُهُ ضَخْمُ الدُّسِيْعَةِ قَدْ عَمَّتْ فَوَاضِلَّهُ مَاٱلْبَحْرُ والْقَطْرُ إِلَّا مِنْ فَضَائِلِهِ كَالشَّمْسِ عَمَّ ضِياهُ كُلُّ نَاجِيَةٍ تَرَى الْمُفَاةَ بِأَرْجَا دَارِهِ جِلَقاً فيرحلون بِمَـنَّ لِا أَذَاءَ بِهِ مَا بِالغَضَنْفَرِ مِنْ بأْسِ كَنَجْدَنِهِ أعدًا الزمانُّ عَلَّ أَبْنَالُهِ حَرَبا ذلت اكساسرةُ السَّذُنْيَا لِمُيَّبَسِهِ جَاءَ الْحَمَالُ (عَلِيُّ) طَالِباً ثِقَةً فيب السُّلَامةُ والْإَنْعَامُ لِلضَّعَفَ الماشِينُ إلى الأملاكِ مَنْ شَهِدَتْ الفاطيي كريم المحتدى نسبا مَنْ كَانَ فِي يَمَنِ الدُّنْيَا لَهُ رَهَجٌ

ماساد أبناء مَنْعا مِثْلُهُ مَلِكُ مُعْلَى السُّوَالِ لَهُ عَلَّى الرُّعَايِبَ مِنْ قَبْلِ السُّوَالِ لَهُ عَلَّى الْمُوَالِ لَهُ عَلَّى الْمُوَالِينَ فَإِذَا فِي (شبام) بِسْ مَسْوِلَةٌ لَاتَسْتَطِيعُ خُرُوجا مِنْ دُوَيْرَتِنَا لَاتَسْتَطِيعُ بِسُودٍ نَسْتَريحُ بِهِ لَاسَيْنُ تَنَفَّسُهُ فَعل مضارع لاسِينُ تَنفَسُهُ فعل مضارع لاسِينُ تَنفَسُهُ فَيرْسِلُ أَجُمُنَدَ تَحْمينا وتَمَنفَا فَيُرْسِلُ أَجُمُنَدَ تَحْمينا وتَمَنفَا مَنْهُا مَلُمُنادٍ سَيُدِنا وتَمَنفَا مَلُمُنادٍ سَيُدِنا وسَيُدِنا وسَيُدِنا

ولا ثبل خَبر عَنه بِشِرطَاسِ
ويُسْتَفِيدُ قَنَاءَ النّاسِ بِالْيَاسِ
بِنْنِي الْعِنَانَ فَيُهْدِي طِيْبَ انفاسِ
كُنّا بِهَا حِلْفَ إَبلاسٍ وإفلاسِ
كُنّا بِهَا حِلْفَ إِبلاسٍ وإفلاسِ
كُنّا بَهَا حِلْفَ إِبلاسٍ وإفلاسِ
ولا تُسرُوحُنا ريسع بِنسناسِ
ولا يُسَوف من (سَوف) بِإبلاسِ
مِنْ شرَّ كُلُّ عَدُّو فَاحِر قاسِ
مَاحَنْ رَعْدُ بِنَرْخَابٍ وإبْجَاسِ

وأورد السيد يحيى بن المطهر قصيدة من نظمه في الرد على هذه القصيدة مطلعها :

أَمَّا الرُّزَايا فَفِي أَخْلَاقِ نَسْنَاس يَدْعُو إلى الشعر والتهويس وأَلبَاسِ ضَلَّ الَّذِي قَالَ فِي أَبْيَاتِهِ حَنَقاً : (مابِالرُّزَايَا ومَا بِالنَّأْيِ مِنْ بَاسٍ)

وأشار إلى أن الكتاب الذي بعثه الوفد وصل إلى الإمام المنصور ، وكان الوفد في شبام كوكبان تحيروا بسبب انحطاط البغاة على أبواب صنعاء وصادف ذالك أيام الموسم ، وذالك في شهر شوال سنة ١٣٢٢ . كذا قال .

وساق بعدها كتاباً مطولاً من إنشائه تعرض فيه للنيل من القائمين بنشر الدعوة السلفية ، وأشار إلى بعض المشاهير كعثبان المضايفي وأتى بأشياء يتكرر ذكرها في كلام أعداء تلك الدعوة .

ومع مابين أديبنا عبدالله بن المبارك بن بُشَيِّر وبين الشاعر اليمني السيد يحيى بن المطهر من مساجلة شعرية إلا أنها كانا على درجة من التصافي والتواصل ، فقد ذكر السيد يحيى بأن العلامة السيد ابراهيم بن محمد بن اسحاق دَعَا إلى اجتماع مُثْرِح في بيته بعض اصدقائه ، ودعًا الوفد في الجملة ، فطلب من السيد يحيى مرافقة الوفد ، ولكنه اشترط أمرا قلم يتم ، فوجه اعتذاراً في أبيات من الرجز قال فيها :

#### من توادر المخطوطات :

## كتاب في تاريخ مكة

وحين مررت بجدينة اصطنبول في شهر المحرم ١٤٠٦ عَرَّجْتُ على خزانة الكتب السليهانية من قبيل قول الشاعر:

وذُو الشُّوْقِ القديم وإنَّ تَسَلَّ مَشُوقٌ حِينٌ يَلْقَى الْعَساشِقِينَا فَأَنَا لَا أَعْمَتُع بجهد وبقوة نظر وبجلد وصبر بِمَّا يمكنني من مطالعة شيء من الكتب المخطوطة ولكن هكذا كان .

انهي سلاما رائقا عل الجميع سرمدا خصوصا الوجيه ثم الفخر ثم أحمدا

وهو يقصد عبدالرحمن بن حسن وعبدالله بن المبارك وثالثًا لم يتضح اسمه في مخطوطة الديوان ، قال فانتدب للجواب بمن شمله ذالك الجناب العارف عبدالله بن مبارك الأحسائي الوافد ، ثم أورد جوابه وأوله :

أَرْسُلْت لِي متعذِراً مُشَرِّفاً منضَّدًا ﴿ بِاللَّوْلُو الرَطْبِ وَمَا أَحْسَنُهُ مَقَلُدا مَالُسُحُو إِلَّ منه قد نشأ وقد تولدا ﴿ الْعَذْرُ مَقْبُولُ وَإِنْ أَخْلَفْتُ فَيْهِ المُوعِدا

في أبيات من هذا النمط، تتضمن الثناء على السيد يحيى، الذي قال في الجواب من مقطوعة: \_

ياابن المبارك نظمك العذب يشفي الصدا ياابن المبارك إنه في الحسن فاق العسجدا

وأورد بعده : ولعبد الله بن المبارك الأحسائي ملغزاً وأرسله إلى :

يَاعَلَمَ ٱلعَصْرِ مَاحَرُفُ عَجَرَّدَ عَنْ اسْمٍ فَصَارَ يُحَاكِي الْفِعْلَ فِي العمل؟ فَإِنَّنِي مِنْهُ فِي شُغْلٍ وَقَدُّ نَضَبَتْ قَرِيْحَتِي عَنْ تَوَخِي ذَالِكَ ٱلْمُثَلِ

قال : فأجاب الكاتب وأورد جواباً لم يتضح منه المعنى ،

(للحديث صلة) حمد الجاسر

فكان بما رأيت في فهرس مكتبة (لا له في) رقم (٢٠١١) كتاب وتاريخ مكة فطلبت الكتاب فقرات في طُرِّته : هذا تاريخ مكة للشيخ شهاب الدين القليوي نفعنا الله به آمين . ثم قرأت المقدمة (ص ٢) بعد البسملة والاستعانة : الحمد لله الذي خلق الانسان في أحسن تقويم ، وفضّله على جميع غلوقاته وهداه السبيل القويم ، وجعل الكعبة البيت الحرام قِيَاماً للناس في الحديث والقديم ، وفَضَّلَ للدينة الشريفة بصاحبها عليه أفضل الصلاة والتسليم ، وعلى آله وأصحابه معادن الدراية والتعليم ، صلاة وسلاما دائمين مُوصِلَيْن إلى جنات النعيم . أما بعد فهذه نبذة لطيفة ، مشتملة على مباحث شريفة ، لايستغنى عن معرفتها الفاضل ، ولايصبر على الجهل بها العاقل ، قد حوت مقاصد الحجاز ومعله ، مرتبة على مقدمة وبابين وخاتمة ، والمقدمة فيها يتعلق بحدود الحجاز ومعله ، مرتبة على والباب الأول فيها يتعلق بالبيت الشريف ، والمسجد المنيف ، ومكة المشرفة ومايناسب ذالك ، وفيه خسة أبحاث : الأول في ذكر شيء مما يدلُ على فضل ما ذكر ، وعلى عَالً الإجابة فيه ونحو ذالك .

البحث الثاني في بناء المسجد الحرام ومايتعلق به.

البحث الثالث في بناء البيت الشريف وما يتعلق به.

البحث الرابع في حدود البيت الشريف ، والمسجد المنيف ، وأبوابه وأساطينه وقبيه وطواجنه ومُصَلِّباته وشرافاته ومناثره وهيئته التي هو عليها الآن ومايناسب ذالك .

البحث الحامس في ذكر أبواب مكة وحدودها ، والمواقف والمواقيت ومايناسب ذالك .

والباب الثاني فيها يتعلق بالمدينة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وفيه ثهانية أبحاث :

البحث الأول في ذكر شيء بما يدل على فضلها وفي تحديد حرمها. البحث الثاني في بناء مشجدِها الشريف في زمنه ﷺ وحدوده، والروضة

الشريفة ، والمنبر ونحو ذالك .

البحث الثالث في زيارة مسجده الشريف وبنائه بعده ، وذكر أساطينه وهيئته التي هو عليها الآن ومايناسب ذالك .

البحث الرابع في ذكر مساجدها وغيرها من المأثور وغيره.

البحث الخامس في ذكر المشاهد والمقابر والمشهورة بإجابة الدعاء ومايناسب ذالك .

البحث السادس في ذكر الأخمَاءِ والأودية والعيون المأثورة وغيرها.

البحث السابع في ذكر الأبار فيها وغيرها من المأثورة وغيرها .

البحث الثامن في ضبط أسهاء أماكن كثيرة من الحرمين وغيرهما من بقية الحجاز .

والخاتمة في ذكر شيءٍ مما يتعلق بالقدس الشريف.

والله أسأل أن ينفع بها أولي الألباب، ويسهل منها الصعاب.

وفي الصفحة الأولى من الورقة الخامسة والخمسين بعد ذكر زيارة الحرم النبوي : وهذا آخر ماأردنا إيراده على سبيل الاختصار . . . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على يد كاتبه الفقير لمولاه الغني عبدالسلام ابن المرحوم حسن بن على بن خالد الجعفري عامله الله بلطفه الخفي .

ولم يذكر تاريخاً .

ويقع الكتاب في خمس وخمسين ورقة ، المكتوب من صفحاتها مئة وتسعُ ، منها طرة الكتاب وفي الصفحة ستة وعشرون سطراً .

ويظهر أن المؤلف من أهل القرن العاشر لأنه ذكر أن السلطان مرادآ أتَمَّ عهارة المسجد الحرام سنة تسع مئة وأربع وثبانين ، ولما ذكر بناء الحجاج للكعبة قال : فهذا ماعليه البيت الآن . فهو لم يدرك البناء الأخير الذي تم في القرن الحادي عشر . ويظهر أنه نقل في تعريف بعض المواضع عن أَحَدِ مؤلفات السمهودي ، لأنه ذكر أن جبل جلَّيْتَ في جَى فَيْد (الورقة الـ ٤٣)، والسمهودي في كتابه ووفاء الوفاء، خلط بين المواضع الواقعة في جَى فَيْدَ والمواضع الواقعة في جَى ضَرِيَّةً ، لأنه نقل فيها يظهر عن نسخة من ونوادر الهجري، ليست مرتبة الصفحات .

ومن غريب ماقرأته في هذا الكتاب قوله عن حمى فيد (الورقة الـ ٣٦): وفيه عيون أربعة (؟) عين أبي الديلم ، وهي الموجودة الآن ، وقيل : إنها أول عين حُفِرَتْ في الإسلام ، وعين الحاق (؟) بحصنه للمنصور ، وعين النخل حفرها عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وعين المهدي ، وقد دُثرت هذه الثلاثة ، على ماقيل .

وقوله في الورقة الـ ٤٣ : ومنها كاظمة ـ بالمشالة ـ اسم عين عند قبور الشهداء عند جبل أحد .

ومنها قوله في الورقة الـ ٤٢ عن زَرُود : موضع بين المدينة الشريفة والربذة ، على نحو عشرين ميلًا من الربذة قريب من الأبرق . كذا قال .

وزرود الموضع المشهور في الدهناء .

والكتاب كثير التحريف ، ومن أمثلته : بَوْلاً وهو في البقيع (الورقة الـ ١٤). ومعروف أن بولاً عين في ينبع لا البقيع .

وفي الكتاب رسم للحرم المكي ، وفي وسطه الكعبة المشرفة ، وقد ذكرت أبواب الحرم في كل جهة من جهاته ، والرسم في الصفحة الثانية من الورقة الثانية والعشرين .

## «الفصيح» لابن قتيبة

وفي هذه المكتبة برقم (١٩١٢م) كتاب ورد في طرته مانصه : كتاب تقويم اللسان وهو كتاب الفصيح تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قُتَيْبَة الدينوري . ثم أول الكتاب بعد البسملة : الحمد الله عارِفينَ قَذْرَهَ ، ومتتبعين أمره ، وصلى الله على سيدنا محمد خاصة وأنبيائه عامة .

لم يفت العلماء معنى من أدب أنَّ قربوه إذا بعد ، وقيدُّوُهُ إذا شرد ، حتى كَفُوًا المتعلم مؤونة الطلب ، وأغنوه بإحراز ذالك عن التعب .

وإناً الّغنا كتابا امُّلْنَا فيه تقويمَ عوج اللسان ، وإظهارَ ماخفي من البيان ، ولخصنا ذالك بالمختصر من الأبواب ، والله الموفق للصواب .

باب فَمَلت \_ بفتح العين \_ يقال : حَرَّضْتُ على فلانٍ أَحْرِصُ ، ونَقَمْتُ عليه أَيْقِمُ \_ ونَقَمْتُ عليه أَيْقُمُ \_ واستمر الكلام .

وفي الورقة الثامنة والستين ــ فروق في الأرواث .

وفي الورقة التاسعة والستين ــ أصوات السباع .

وآخر الكتاب : وخَفِيف الْرَحَا صوتها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

تُمُّ الكتاب بحمد الله وعونه يوم الجمعة وقت الآذان رابع عشر جماد أول (؟) سنة ألف وماثة وإحدى عشر هجرية على يد الفقير يوسف الشهير بابن الوكيل غفر الله له ولوالديه آمين .

يقع الكتاب في سبعين ورقة والصفحات المكتوبة مئة وستة وثلاثون ، في الأولى طرة الكتاب ، وفي الأخيرة بضعة أسطر ، الصفحة فيها تسعة عشر سطراً بخط النسخ ، وبعض الكلمات مشكل ، والكتابة ليست متقنة .

#### «المشترك وضعا المختلف صقعا»

وتحت رقم (١٠٢٥) في المكتبة المذكورة كتاب جاء في طرته : كتاب ومنتخب كتاب المشترك وضعا المختلف صقعاء تأليف الحسن بن عمد بن عمد البكري . ثم في الصفحة الثانية بعد البسملة والاستعانة : قال الحافظ صدر الدين الحسن بن عمد البكري التيمي من خطه نقلت: الحمد لله وحده ، أما بعد فهذا منتخب كتابي(؟) المشترك وضعا المختلف صقعا تأليف الشهاب ياقوت الحموي ، احتصر من كتابه الكبير المسمى ومعجم البلدانه ، ذكرت أسهاء الأماكن فها أعجبني شرح ذكره ذكرته من أسهاء البلاد التي خرج منها أثمة الحديث ، أو في ذكر شرحها أو ذكرها فائدة غير التعريف بها ، وأذكره مرتبا على الحروف ، وإذا كانت الترجمة كاملة أعلمت عليها صورة (ك) .

باب الألف كتاب الهمزة باب آبل . واستمر الكلام .

وآخر الكتاب : قُلُتُ : وبحلب باب اليهود محلة عظيمة ، سكنها أناس من أهل العلم .

آخر الكتاب: والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال مؤلفه ومن خطه نقلت: انتخبته من نسخة كانت ملكي بخط مؤلفها الشهاب الحموي رحمه الله وانتقلت إلى القاضي الأشرف ولد القاضي الفاضل، ولم أترك من التراجم شيئاً، غير أني اختصرت بعض كلامه واستشهاده وما لا فائدة فيه عندي في ذكره من بعض الأماكن وصفتها، وكل ماعليه علامة (ك) فهو كامل الأصل، ومافيه علامة (صح) فقد رأيته من البلدان والقرى، وكتبه الحسن بن محمد بن محمد البكري النيم (كذا) في العاشر من ربيع الآخر سنة النين وأربعين وستهائة (؟) بالقاهرة في الكرة التاسعة (؟) هذا وقد نجزت والله الحمد يوم الخميس الخامس عشر من من عرم الحرام سنة ألف ومائة وستين والحمد لله أولاً وأخراً.

وفي الهامش: بلغ مقابلته على الأصل المنقول منه بحسب الطاقة والكمال لله وحده .

ويقع هذا الكتاب في سبع وستين ورقة من القطع الصغير والكتابة ليست متقنة .

### وصف مكة والمدينة وبيت المقدس

ليس لمحمد بن أبي بكر التلمساني من أهل القرن السابع ولعله لسعيد بن محمد البلدي الأندلسي (٣٩٧/٣٢٨هـ)

كنت نشرت سنة ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م) في والعرب، س ٨ ص ٣٦٤ رسالةً في وصف مكة والمدينة وبيت المقدس ، يوجد أصلها المخطوط في خزانة كتب (دير الاسكوريال) في اسبانيا في مجموع رقمه ٤٠٤ جاء في طرتها أبيات لمحمد بن أبي بكر التلمساني الأنصاري لا صلة لها بالرسالة إلا بكتابتها في طرتها ، ومع أن صاحب الرسالة قد شاهد ماوصف من المشاعر والآثار، وناظم تلك الأبيات يتشوق إلى مشاهدتها ويتمنى ذالك ، ففي هذا مايفهم منه أن الناظم ليس مولف الرسالة ، إلا أن (بروكليان) في كتابه (٨٨١ الملحق) نسبها له .

وقد أوضحت في مقدمة تلك الرسالة ــ مما ظهر لي من قراءتها ــ أن مؤلفها من أهل القرن الرابع الهجري ، وأنه قدم مكة بين سنتي ٣٠٨ و ٣٨٤ ــ على وجه التقريب ـــ وانه من أهل المغرب الأقصى ، ذو مقام ومنزلة في عصره .

وقلت بعد تفصيل ماسبق إجاله: وليس في كل ماتقدم مايمنع من كون مؤلف الرسالة هو محمد بن أبي بكر التلمساني الأنصاري ، كها ذكر (بروكلهان) وقبله مفهرس كتب خزانة (دير الاسكوريال) ولم أستطع معرفة شيء عن محمد هذا ، وأبديت أسفي لعدم اطلاعي على قصة ابراهيم عليه السلام الملحقة بتلك الرسالة لعلي أتبين في طواياها ما يلقي الضوء على جانب من حياة المؤلف الذي زار قبر ابراهيم عليه السلام كها يبدو من وصفه له .

وبعد نشرها بزمن وبعد أن نشر الدكتور كامل جميل العسلي كتابه ومخطوطات فضائل بيت المقدس، سنة ١٩٨١م نسبها ــ ص ٢٦ ــ لمحمد بن أبي بكر التلمساني من أهل القرن الرابع الهجري !!

ثم قدرت لي زيارة اسبانيا في صيف ١٤٠٩هـ (١٩٨٦م) فكان من أهم ماعنيت به زيارة خزانة كتب (دير الاسكوريال) لكي أكمل البحث في المجموع الذي نقلت عنه الرسالة التي نشرتها في مجلة والعرب، ولم أكن أعرف رقم المخطوط حين ذهبت إلى (دير الاسكوريال) ولهذا لم أهتد إليه في أول يوم من أيام الزيارة ، ومن حسن الحظ أنني وجدت كتابي ورحلات للبحث عن التراث، وفيه تحديد تاريخ زيارة تلك الخزانة وهو يوم الاثنين ٢ رجب ١٣٩٣هـ (١٩٧٣/٨/١٢م)، وعندما عدت في اليوم الثاني ، أوضحت للموظف تاريخ ذالك اليوم الذي صورت فيه الرسالة ، فأخرج سجل الزيارات ، فوجد فيه أسهاء الكتب التي طالعتها في ذالك اليوم بأرقامها مذكورة ، ومن بينها المجموع الذي يحوي الرسالة ورقمه (٤٠٤) فأحضره في ، وكان علي أن أتناوله بالدراسة لأعرف مكانة محمد بن أبي بكر التلمساني في هذا المجموع وهل كان مؤلفاً أو ناسخاً ، وها هو ما يحويه المجموع :

ا \_ منهاج المناقب ، ومعراج الحسب الثاقب ، في نسب رسول الله على ، وما انتظم به من مناقب أصحابه رضي الله عنهم \_ نظم الفقيه المحدث الكاتب أبي عبدالله عمد بن أبي الحصال الغافقي \_ رضي الله عنه \_ .

في تسم ورقات.

ثم بخط مغاير لكتابة ذالك الكتاب : [ملك للعبدة الفقيرة إلى الله تعالى المذنبة ، الراجية عفو الله وكرمه ، المستجيرة من عذابه ونقمه ، سارة ابنة أحمد بن عثمان بن علي الصوفي النسابي ، المعروف بابن الصلاح ، غفر الله لها ولوالديها ، ولمن قرأ فيه ، ودعا لها بالعفو والمغفرة ، استنسخته في جزيرة مأثرةة كلاها الله وحرسها] . هذا في طرة المجموع بعد اسم الكتاب الأول .

وكتاب «منهاج المناقب» قصيدة بائية تقع في تسع ورقات ، آخرها : يَزُورِكَ عَنْ شَخْطِ الديار مُسَلِّماً ويلقـاك بـالإِخْـلاَص لَمْ يُتَنَكَّبِ

آخر القصيدة والحمد لله كثيراً . وخطها بيده العبد الفقير إلى الله تعالى الغني به محمد بن أبي بكر بن عبدالله بن موسى الأنصاري التلمساني ، وفرغ منها يوم الخميس الحادي عشر من شهر ذي الحجة آخر سنة ست وستين وستهائه بثغر مُنْرَقَةً كُلُاها الله .

٢ ــ شعر الفقيه الزاهد أي إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري ، رضي الله
 عنه ...

وهذا الشعريقع في ثلاث وعشرين ورقة \_ وآخره: انتهى المجموع من شعر الفقيه الزاهد أبي إسحاق ، وكتب عبدالله الفقير إليه سبحانه حكم بن يوسف بن على بن حكم البلنسي \_ وفقه الله \_ بثغر منرقة \_ كلاها الله \_ في منتصف ذي الحجة سنة ست وسبعين وستهائة .

٣ ــ جزء فيه ذكر وصف مكة شرفها الله وعظمها.

وذكر وصف المدينة الطيبة كرمها الله .

وذكر وصف ببت المقدس المبارك ماحوله ، بلغ الله إلى جميعها كُلُّ مشتاق إليها بمنه وكرمه ـــ آمين .

قال محمد بن أي بكر التلمساني الأنصاري بلغه الله مانوى \_ ثم الأبيات \_ وبعدها [٣٣ب بعد البسملة والصلاة على محمد وآله]: الحمد لله الذي لا يضيع من توكل عليه . إلى آخر ما هو منشور في مجلة والعرب، وآخره وفي الورقة الداهب]: وجبل طور سَيْنا بقبلي مسجد بيت المقدس مع عين سلوان .

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وسلم تسليماً ، على يد العبد الفقير إلى الله تعالى حكم بن يوسف بن علي بن حكم البلنسي تغمده الله بفضله ، وكتبه بثغر منرقة ، حاطه الله ، في أواسط ذي الحجة سنة ست وسبعين وستهائة .

ويقع الجزء في ١٩ ورقة \_ من ٣٣ إلى ٥١ من المجموع .

٤ ــ بدون عنوان وأوله: بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على سيدنا محمد
 وعلى آله:

باب قول ابراهيم عليه السلام : إني سقيم ، و: بَلُ فَمَلَهُ كَبِيرُهُم هذا ، وفي سارة : هي أختي . ذكر مسلم بن الحجاج في صبحيحه ــ ثم سياق سند مسلم مع نقول تتعلق بالموضوع بعدها :

في ذكر هاجر خادم سارة وهي أم اسياعيل ، قال النسائي ثم إيراد روايات من سنن النسائي ، وبعدها أخبار من كتاب والمعارف، لابن قتيبة ، ثم (قصة حسنة من صحيح التاريخ) تتعلق بيعقوب لما حملت به أمه \_ في أربع صفحات ، بعدها نصوص وأخبار من كتاب والمعارف، لابن قتيبة ، ثم النهاية هكذا : (انتهى التقييد المفيد النافع في الدين والدنيا ، وفرغ من تقييده العبد الفقير إلى الله ، الغني به ، عمد بن أبي بكر بن عبدالله بن موسى الأنصاري التلمساني ، في عشي يوم الأحد الحادي والعشرين لذي حجة من سنة ست وسنين وستمائة).

ه \_ القصائد العشرينيات ، في مدح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله
 الطاهرين الطيبين وسلم تسليماً \_ صنعة الشيخ الفقيه الجليل الزاهد أبي زيد
 عبدالرحمن بن بخلفتن بن أحمد القازازي . . .

في ٢٦ ورقة \_ من الورقة الـ ٦٠ إلى ٨٦ \_ وليس في آخرها ذكر الناسخ ولا تاريخ النسخ ، ولم أُعنَ بنقل شيء من هذه القصائد ، إذ غايتي التثبت من نسبة الرسالة المتعلقة بوصف المدينتين الكريمتين وبيت المقدس إلى عمد بن أي بكر التلمساني ، وذالك باستقراء ماحواه هذا المجموع ، فكان أن تحققت \_ بطريقة لايتطرق إليها الشك \_ أنَّ التلمساني هذا ليس سوى ناسخ لاثنتين بما يضم هذا المجموع من الرسائل هما الأولى التي فرغ من نسخها في اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة منة ست وستين وست مئة ، والرابعة التي أرخ نسخها بعد الأولى بعشرة أيام فقط . وبعد عشر سنوات كتب على طرة الرسالة التي نسبت على الله علم النبي يتشوق به لزيارة الأماكن الموصوفة في تلك الرسالة ، وكان أليه حمل الشهر من جاء بعدهما ، وكِدتُ أن أقع في هذا الخطإ حين قلت \_ والعرب من من من من القرن الرابع المجري ، وذالك قبل أن أتشبت من زمن محمد بن الي بكر التلمساني \_ بل وقعت حين قلت : وليس في كل ماتقدم ماينع من كون مؤلف الرسالة وأنه مؤلف الرسالة وأنه أي بكر التلمساني الذي نسبها إليه واضع فهرس مكتبة مؤلف الرسالة مؤلم مؤلف الرسالة مؤلف المؤلف المؤلف الرسالة المؤلف الرسالة مؤلف المؤلف الرسالة المؤلف المؤل

الاسكوريال ، وعنه أخذ يروكليان في كتابه ثم من جاء بعله .

أما الآن فقد اتضح لي أن التلمساني متأخر عن عهد مؤلف الرسالة بنحو ثلاثة قرون ، فقد كان موجوداً في النصف الأخير من القرن السابع ــ كيا يدل على هذا تاريخه لكتابة الرسالتين اللتين تقدم ذكرهما ــ في شهر ذي الحجة سنة ست وستين وست مئة ، أما مؤلف الرسالة فقد أوردت نصوصاً من رسالته حين نشرتها أرى المناسبة تدعو إلى إعادة ذكرها :

١ جاء في الورقة الـ ٤٣ ــ والعرب ٣٤٦/٨ ــ مانصه : في باب كيف طلوع الشمس في مكة ــ : (ثم تزول فتهبط وتغرب على الجدار الغربي على آخره على الركن الشامي ، استدللت على ذالك بكوة في الدار التي كانت في بني جمح ، التي كان يسكن فيها قاسم ، عم جعفر أمير مكة).

هذا نص صریح على أن أمير مكة حين كان مؤلف الرسالة فيها هو جعفر ، فمن جعفر هذا ؟!

حين نستعرض أسياء أمراء مكة من أولهم إلى زمن بسخ الرسالة سنة ٦٦٦ لا لا لتجد بينهم من يدعى جعفرا سوى جعفر بن الحسن بن عمد بن سليان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب، وجعفر هذا تولى إمارة مكة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري حين ملك المُعِزُ المُبَيِّدِيُّ مصرَ على ماذكر العصامي في كتابه دسمط النجوم العواليه ١٩٥/٤: (ثم وقعت الفتنة بين بني الحسن وبني جعفر، وحصلت بينهم دماء، وبعث المعز العبيدي من أصلح بينهم، وتحمل ديات القتل الفاضلة من مال المعز، فَمُذْ مَلَكَ مِصْرَ بادر جعفر بن الحسن بن محمد بن سليان بن داود \_ وكان بالمدينة \_ فملك مكة، ودعا للمعز العبيدي، فكتب له المعز بالولاية، ثم مات جعفر بن الحسن فوليها بعده ابنه عيسى بن جعفر . . . ودامت ولايته إلى أن مات سنة أربع وثيانين وثلاث ابنه عيسى ملخصاً .

واستقرار المُعز العُبيدي بمصر كان في رمضان سنة اثنتين وستين وثلاث مئة ، واقامة الدعوة له في الحرمين كانت في سنة ثلاث وستين وثلاث مئة ــ على ماذكر

صاحب وشذرات الذهب، على أن الأستاذ أحمد السباعي ـ رحمه الله ـ ذكر في كتاب وتاريخ مكة بالمرابعة الثانية نقلًا عن كتاب واتعاظ الحنفاء للمقريزي أنه ابتداء من عام ٣٥٨ كان يدعى في منبر مكة للخليفة الفاطمي ، وهذا أقرب من زمن ولاية جعفر إمارة مكة على ماجاء في وشفاء الغرام، للفاسي : ١٩٣/٢ \_ ففيه : وكان موت كافور سنة ٣٥٦ وقيل : في سنة ٣٥٧ فتكون ولاية جعفر في إحدى هاتين السنتين أو في سنة ٣٥٨ . انتهى

ومهما يكن فإنَّ ولايته وقعت بين سنتي ٣٥٦ و ٣٨٤ ــ وهذا هو الزمن الذي في خلاله زار صاحب الرسالة تلك البلاد .

٣ صرح صاحب الرسالة في الورقتين (الـ ٣٧ و ٤٠ - والعرب، ٣٣٨/٨ و ٣٣٣ و ٣٤٢) بروايته عن الخزاعي فقال في (باب ارتفاع جدر البيت من داخله): (وقد حدثني الخزاعي بمكة عن الأزرقي عن بعض رجاله أن إبراهيم الخليل إنّما بني البيت الحرام يوم بناه من ارتفاع تسعة أذرع غير مسقف). وقال: (حدثني الخزاعي عن الأزرقي أن الوليد بن عبدالملك بعث بتلك الألواح من الشام) يعني ألواحآ داخل البيت مرخم بها جداره.

وقال في (باب صفة بئر زمزم وذرعها): (وحدثني الخزاعي بمكة أنها غارت في سنة أربع وعشرين وثلاث مئة ، وعطلت أياماً ، وكانت تجم ليجتمع فيها الماء ، وحدثني أيضاً عن الأزرقي أنها جفت في بعض تلك السنين حتى أن رجلًا دخلها فصلى في قاعها ركعتين).

فهذه نصوص صريحة في اجتهاع مؤلف الرسالة بالخزاعي بمكة وسهاعه منه ، وفي اثنين منها مايدل على أن الحزاعي يروي عن الأزرقي – وهو مؤرخ مكة المعروف – فمن هذا الحزاعي؟ وما هو زمنه؟

هناك خزاعيون ثلاثة لهم صلة بتاريخ مكة ، وبالأزرقي مؤرخها الذي عاش في القرن الثالث الهجري :

الأول: إسحاق بن أحمد بن اسحاق الخزاعي، وهذا يروي عن الأزرقي مباشرة، وله كتاب في فضائل مكة يرويه عنه محمد بن نافع بن أحمد بن اسحاق ٣٨٧

الخزاعي ــ ولكن اسحاق هذا الراوي عن الأزرقي توفى سنة ٣٠٨ ــ فهو لم يدرك عهد أمير مكة جعفر المعاصر لمؤلف الرسالة ــ وانظر عن هذا والعقد الثمين، : ٢٩٠/٣ ووفهرست ابن خير، : ٢٨٠ .

الثاني : محمد بن اسحاق بن أحمد بن اسحاق الحزاعي ، وقد ذكر ابن ماكولاً في كتاب «الاكبال» : ١٥٢/١ انه يروي عن الأزرقي في كتابه ، كيا ذكر ذالك ابن خير في فهرسته ٢٧٩ .

الثالث: محمد بن نافع بن أحمد بن اسحاق الحزاعي ، يروي كتاب وأخبار مكة وللأزرقي بواسطة عم أبيه اسحاق بن أحمد المتقدم ذكره ـ انظر وأخبار مكة ووفهرست ابن خيره: ٢٧٩ .

وقد ترجم تقي الدين الفاسي محمداً هذا في والعقد الثمين: ٣٧٩/٢ بما ملخصه : وكان محمد بن نافع هذا حياً في سنة خمسين وثلاث مئة ، وله تأليف في فضائل الكعبة ، لأن ياقوتا في «معجم البلدان» ــ لما تكلم عن بَلْدَةَ قال : وبَلْدَة أيضاً مدينة بالأندلس ، من أعيال رندة ، منها سعد بن محمد بن سعد الله بن يعقوب الأموي ، البلدي ، أبو عثمان ، رحل إلى المشرق سنة خمسين وثلاث مئة ، ولقى أبا بكر محمد بن الحسين الأجُرِّيُّ ، قرأ عليه جملة من تأليفه بمكة ، ولقى أبا الحسن بن نافع الخزاعي ، وقرأ عليه «فضائل الكعبة» من تأليفه . انتهى . قال الفاسى : وما علمت من حال الخزاعى سوى هذا . وفيها نقله الفاسي عن ياقوت مالا يتفق مع ماورد في مطبوعة «معجم البلدان» ونص مافيها : (بلدة : مدينة بالأندلس ، من أعيال رية ، وقيل : من أعيال قبرة ، منها أبو عثيان سعيد بن محمد بن سيد أبيه بن يعقوب الأموي البلدي ، كان من الصالحين ، متقشفاً يلبس الصوف ، رحل إلى المشرق في سنة ٣٥٠ ودخل مكة في سنة ٣٥١ ، ولقى أبا بكر محمد بن الحسين الأجُرِّي ، وقرأ عليه جملة من تأليفه ، ولقى أبا الحسن محمد بن نافع الخزاعي ، قرأ عليه «فضائل الكعبة» من تأليفه ، وسمع بمصر الحسن بن رشيق ، وضمرة بن محمد الكناني وغيرهما ، وكان لقي بالقيروان على بن مسرور ، وتميم بنَ محمد ، قال ابن بشكوال : وكان مولده في سنة ٣٢٨ ومات سنة ٣٩٧ . انتهى مافي «معجم البلدان» وهو يتفق مع ماجاء في

## مااتفق لفظه وافترق مسماه من أسماء المواضع للامام محمد بن موسى الحازمي (٥٤٨/٥٤٨هـ) -٤٦ـ

٢٣٠ \_ بابُ جُوْرِ ، وجُوَرِ ، وجَوْرِ ، وحَوْرِ ، وحَوْرِ ، وحَوْر ، وحُوْدِ ، وخُوْدِ ، وخُوْدِ (١)

امًّا الأُوُّلُ \_ بَعْدَ أَلِيمِ أَلْمُسْمُومَةِ وَاوَّ سَاكِنَةٌ وَآخِرُهُ رَآءٌ \_: جُوْدٌ فَارِسَ مِنْ نَاحِيَةٍ شِيْرَازَ ، يُنْسَبُ إِلَيْهِ أَخْدُ بْنُ ٱلفرجِ آلجُشْمِيُّ الجُوْدِيُّ ، حَدَّثَ عَنْ زَكْرِيَّاءُ بْنِ يَخْيَى بِنِ عُمَارَةَ (٢) .

وَجُوْرُ نَيْسَابُورَ إِخْدَى عَالُهَا ، وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ أَبُو طَاهِرٍ أَخْذُ بْنُ تَحَمَّدِ بْنِ أَلْحُسينَ ٱلجُّورِيُّ ، كَانَ مِنَ ٱلعُبَّادِ وَغَيْرُهُ ، جَمَاعَةٌ ذَكَرْنَاهُمْ فِي وَٱلْفَيْصَلِ ٢٠٠٠ .

أَمُّا الثَّانِ ...؛ بَعْدَ الجِيمِ ٱلمَضْمُومَةِ وَاوُ مَفْتُوحَةً ...؛ قَرْيَةً مِنْ قُرَى إِصْبَهَانَ ، قَالَ إِنْ مَفْتُوحَةً لَا تَكُتُبُ مَعَنَا ٱلْحَدِيثَ وَأَمْ أَبُو مُوسَى ٱلْحَافِظُ ، قَالَ : خَرَجَ مِنْهَا رَجُلُ كَانَ بَكْتُبُ مَعَنَا ٱلْحَدِيثَ وَأَمْ أَشْتُبُت السَّمَهُ() . أَشْتَثْبَت السَّمَهُ() .

وَأَمُّا النَّالِثُ \_: أَلِحِيْمُ ٱلمَّفْتُوحَةُ ، وَٱلْوَاوُ سَاكِنَةٌ بَعْدَهَا ذَايٌ \_: اسْمُ لِلْحِجَازِ كُلُّهِ ، يُقَالُ لِأَمْلِهِ جَوْزِيُّ (°).

من ترجمة الخزاعي هذا الذي يغلب على الظن أنه هو المذكور في الرسالة لاتفاق زمنه مع زمن أمير مكة جعفر ــ برز لنا جانب ذو صلة بتلك الرسالة ، وهو أن ذالك العالم الاندلسي الذي نقل ياقوت ترجمته عن ابن بشكوال ، وذكر انه اجتمع بالحزاعي في مكة ، وروى عنه كتابه ــ ليس من المستبعد أن يكون مؤلف الرسالة .

وَأَمَّا الرابِع: \_ الرَّلُهُ حَاءً مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَالْبَاقِي نَحْوَ الَّذِي قَبْلَهُ \_: قَرْيَةً بِأَعْلَا شَرْقِيٍّ وَامِنط ، يُنْسَبُ إِلَيْهَا أَبُو الكَرَمِ خَيْسٌ بْنُ عَلِي الحَوْزِيِّ ، سَمِعَ الحَدِيْثَ الْمَرْقِيِّ وَامِنط ، يُنْسَبُ إِلَيْهَا أَبُو الكَرَمِ خَيْسٌ بْنُ عَلِي الحَوْزِيِّ ، سَمِعَ الحَدِيْثَ الْمَرْقِي وَامِنط وَغَيْرُهُم (٢). الكَيْثِيرَ ، وخَرَّجَ الْأَمَالِي ، حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ وَامِنط وَغَيْرُهُم (٢). وأمَّا الحَامِسُ \_: بِفَتْحِ الحَامِ المُهْمَلَةِ وآخِرُهُ رَاءً ــ: مَاءً لِقُضَاعَة بِالشَّامِ (٧).

وأَمَّا السَّادِسُ —: أُولُهُ خَآءً مُعْجَمَةً مَضْمُومَةً ثُمَّ واوُ سَاكِنَةٌ وَآخِرُهُ زَايٌ —: شِعْبُ ٱلْصُطَلِقِ يُنْسَبُ إِلَيْهِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ يَسْبُ إِلَيْهِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ يَوْيُنَا وَغَيْرِه ، ورَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ يَوْيُنَا وَغَيْرِه ، ورَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ النَّوْدِيُّ ، وَعِنْدَ شِعْبِ ٱلْحُوْدِ صُلِّ عَلَى أَبِي جَعْنَمٍ ٱلنَّوْدِيُّ ، وَعِنْدَ شِعْبِ ٱلْحُوْدِ صُلِّ عَلَى أَبِي جَعْنَمٍ ٱلنَّصُودِ (^).

وَأَمَّا السَّابِعِ ــ: أَوْلُهُ خَاءً مُعْجَمَةً وآخِرُهُ رَآءٌ ــ: خَوْرُ النَّيْبِلِ مِنْ نَاحِيَةٍ السَّنْدِ ، وَجُهَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ بِنُ أَبِي ٱلعَاصِ أَخَاهُ الحَكَم فَفَتَحَهُ<sup>(٩)</sup>.

وَمَوْضِعٌ آيْضاً نَجْدِيُّ فِي دِيَارِ كِلاَبٍ ، وفِي شِعْرِ مُمَيْدِ بْنِ ثَوْرٍ : رَعَى الشَّرَّةَ ٱلمِحْلَالَ مَابَيْنَ زَابِنِ إِلَى ٱلخَوْرِ وَسْمِيُّ ٱلبُّقُولِ ٱلْمُدَّيِّمَا(١٠) وَقَالَ ٱلْأَوْدِيُّ : ٱلخَوْرُ وَادٍ ، وزَابِنُ : جَبَلُ(١١) .

١ عن نَعثرٍ في حرف الحاه : باب ألحَوْرٍ ، وألحَوْزٍ ، وألجَوْزٍ ، وألحَوْزِ ، وألحَوْرٍ ، وألجَوْدٍ ، وألجَوْدٍ ، وألجَوْدٍ .
 ٢ = قال نَصرٌ : أمَّا بِضَمُ الجرم وآجِرُهُ وَاءْ مُهْمَلَةُ =: مِنْ مُدِنٍ فَارِسَ ، كانَتْ في الفَدِيْم فَصَبَةَ بِلْكَ البِلاد .
 انتصر . .

وفي ومعجم البلدان : جُوْد مَدِينة بفارس ، بنها ربين شيراز عشرون فَرْسَخا . . مدينة طَيَّبة نَزِعَة ، والْعَجَم تَسَمَّها كُور ، وكُور السَّم القَبْر بالفارسيَّة ، وكان عَضْدُ الدَّولة ابنُ بُويْه يُكُثرُ الحَروج إليها للسَّزُه ، فَيَعُولُون : (مِلِكِ بِكُور رفْت) معناه : المَلِكُ ذَهَبَ إلى القَبْر ، فكَرة ذالِكَ فسمَّاهُ (فيروز آباذ) ومعناه : أنَّم دولَته وَأطال ياقوت الكلام على مَدِينة جُور ، وذَكَرُ أَنْ الوَرْدَ أَلجُوري مَنْسُوب إليها ، وذكو معناه : أنَّم دولَته وأطال ياقوت الكلام على مَدِينة جُور ، وذكر أن الوَرْدَ ألجُوري مَن المُسُوبينَ إليها من العلماء . وذكر صاحب كتاب وبُلذانِ الجَلاَفةِ الشرقيّةِ على ١٩٩٠ ـ أَن مدينة فَبرُور آباد كانَ يقالُ لما عن العلماء . وذكر صاحب كتاب وبُلذانِ الجَلاَفةِ الشرقيّة على العلماء عنها ، ووضع اسمها جنوب شيراز على العرض ١٥٠/٣٠ .. وعُنْ ذَكْرَ ياقوتُ من المنسوبينَ إليها أحدُ بن الفرج بقرب خط الطول ١٠/٣٥ وخط العرض ١٥/٣٠ .. وعُنْ ذَكْرَ ياقوتُ من المنسوبينَ إليها أحدُ بن الفرج بقرب غوله ذكره السمعاني في والانساب، ولم يؤدخا زَمَنَة ، واكتفيًا بذكر بعض مشاشِخِه ومَنْ روى عنه .

٣ - لَمْ يَذْكُر نَصِرٌ جُورْ نَيْسَابُور ، وذكرها ياقوتْ في والمعجم، وذكر أبًا طاهِر مِنَ المنسوبينَ إليها ، وارْخ وفاته سنة ٣٥٣ - وفي خطوطة (ب) من كتاب الحازمي : \_ بعد كلمة العُبَّاد : (المُتَهَجَّدِين) وكذا في ومعجم ،

البلدان» . والفيصل، من مؤلفات الجازميُّ ــ ووُد ذكره في القدمة .

جُورُدُ ... لَمْ يَذَكُرُهُمَا نَصْرُ فِي البَابِ ... وأوردُ بِالوت فِي والمعجم، كَلامُ الحَازِميَّ مختصراً مُنسُوباً إليه ، وفي (ب): ... رجل كان يكتب... ولم السُنتَبِتْ عَنْهُ السُمْهُ ...

لَعْمُسُولُكُ مَاخَبَيْتُ وَمَلِدُ بَلَقْتُ ﴿ جِبُسَالُ ٱلْجَسُودُ مِنْ بَلَدٍ يَسَامِيْ

وقال مَبْدُ بنُ حَبِّبِ الصَّاعِلُ :

نَـلًا وَاهُ لَا يَنْجُسِ نَجَسَانِ خَدَاةً أَلِمُوْرُ أَصْخَمُ قُوْ نُلُوْبٍ

قلتُ: أَنْضَرَىٰ مَنْ أَيْنَ بِهِ أَنْ جِبَالَ السَّرَاةِ الْمُفَارِبَةِ لِلطَّائِفِ ، وهي بلادُ هُذَيْل ، يُقَالَ لَمَا أَلِمُوْد ، فَالْمَنْهُ الْمُؤْد ، فَالْمَنْهُ الْمُؤْد ، فَالْمَنْهُ الْمُؤْد ، فَالْمَالِمُون بِهَا ، قَالَ السَّكُوبُ : أَلْمُؤَد جِبَالُ نَاجِيَتِهِم ، ويقال: أَلِمُؤَدُّ الجِبَارُ كُلُه ، ويقال للحجازيُّ جُوْدِي ، وَيُنْسَبُ إلى هذه النَّسَبَةِ الفقيه أبو الحسين الحَدُ بن عهد بن جَمْفِي الجَرْدِيُ ، يُعرف بابن مشكلٍ ، يروي عن الحارث بن أبي أَسَافة وابن أبي اللَّذُنِ وغيرهما حدا بعض ماذكر ياقوت في رسم أَلِمُؤذ ، ولَمُلُّ القولَ بأنَّ جبال السراة تُسمَّى أَلِمُؤذَ المُعْلَى مِنْ إطلاق السراة تُسمَّى أَلِمُؤذَ ، ولَمُلُّ المُؤلِق الاسم على الحجاز كُلُّهِ وعلى ذالك اقتصر البكريُّ إذ قال في ومعجم مااستعجمه: جِبَالُ السُرَاةِ . . ولِهُاها أَرْدَ أَعْشَى هُمُذَان :

أَسِنَاجُدُونَ أَمْ جَدِينَ طَيَّ: تُدرِينُونَ أَمْ طَوْف ٱلْلُفُولِ

وقال في شَرَّح بَيْتِ مَمْقِلَ بِن حُويَلِدِ : يقول: صَعِدْنَا في السُّرَاةِ وهي تَنْبِتُ أَجَوْزُ .. والبيتان اللَّفَانِ الوردها ياقُوتُ وَرَدَا في كتاب وشرح أشعار هُذَيْل و ٢٧٢/٣٧٨ ولم يَرد فيه قولُ السكري مؤلفه ... أَخَوَرُ .. بغض أَخَدِ بَعْتِح أَخَاء المُهْمَلَةِ واخرُهُ زايُ \_ قال عنه نَصَرُّ: في دِيَارِ بَنِي أَسَدٍ ، وفي وَاسِطَ ، ومواضِع . وقال ياقوت في والمعجمه: بعد ضبط الاسم من وهي قريّة شَرْقي ملينة واسِط قبالتها .. ويُقالُ هَا حَوْزَ بِنُولَة مُن الله والمُن من وقال المحديث عنه حوارَّخ سنة ولادَتِه ٤٤٧ ـ أو شعبان ٤٤٢ .. ووفاته في شعبان سنة ٥١٠ وذكر بَعْض من رَوى عنه وأضاف: وأخَوْزُ بأَهْلَ بَعْقُونًا ، وذكر بعض أَنْسُورِينُ البها .. وق يَدُكُرُ غَيْرَ طَذْبُنِ الموضِعينِ ... وأضاف: وأخَوْزُ بأَهْلَ بَعْقُونًا ، وذكر بعض أنْسُورِينُ البها .. وق يذكّر غَيْرَ طَذْبُنِ الموضِعينِ ...

حَوَرٌ \_ بِأَخَادِ ٱلْمُهْمَلَةِ ٱلْمُتُوحَةِ بَمُفَدَّهَا وَاوَّمَقُتُوحَةُ ٱلْصَا ثُمُّ وَاهُ \_ قال نصر: مِنَ المُواضِعِ الحِجَازِيَّةِ ، ومَاءُ لِقُضَاعَة بالشام . وقال ياقوت: حَوَرٌ \_ بالنَّحْرِيكِ \_ . . مَاءُ بِالبَادِيَةِ ، قالَ حَدِيُّ بنُ الرَّقَاعِ :

بِشُبَيْكُ وَ الْتِي خَسَرُبِسُهَا فَدُاتُ رُسُومُ جَيَاضِهَا وُدُادَهَا

وازَى هذا الموضع الذي ذكره ابن الرَّقَاعِ في شِعْرِهِ هو ماغنّاهُ نَصَرٌ ، لأنَّ أكثر المواضع الواردة في شِعْرِ ابن الرَّفاعِ في بلاد فَيِئْلَنِهِ عَامِلَةً ، وكانت تحل نَوَاجي الشَّام .

لَمْ يَرْدِ ٱلْحَاذِبِيُّ عَلَى مَاذَكُرَ نَصْرُ سِوَى ذِكْرَ الْمَسُوبِ إِلَى ٱلْحَوْذِ بِهِ فقد قال نصر : وأمّا بضمّ ٱلحَاءِ وآخره وَإِيَّ مُعْجَمَةً : شِعْبُ ٱلْحُوذِ بِمِكَةً ، ويُقَالُ له أيضاً شِعْبُ الْمُسْطَلِق ، هُمَاكُ صُلِّمَ عَلَى أَي جَعْفِر المنصور . وكأن أصل هذا الكلام من كتاب الفاكهي في تاريخ مكة ، فقد نقل عنه ياقوت : إِنَّمَا سُمِّي الشَّهِ اللَّهُ وَكَانَ أُولُ مَنْ شِيْبُ الشَّوزِ لِآنَ نَافِعُ مِنَ الحُوزِي مَوْلَى عبدالرحن بن نافع بن عبدالحارث أَلَّوْزَاهِي نُوَلَهُ ، وكانَ أُولُ مَنْ أَنِي بِيْهِ إِلَى آخر الكلام . ومثله في كتاب وأخبار مكة وماجاه فيها من الآثاره للأورقي -: ٢٧٥/٢ – ومثله في كتاب وأخبار مكة وماجاه فيها من الآثاره للأورقي -: ٢٧٥/٢ وقيه أيضاً : شعب ٱلحَوزِ بقال له خَيْفٌ بني المصطلق ، مابين الشيَّة الْتِي بَيْنَ شِعْبِ الحَوزِ ، بأصلها بيوت

# ناج العروسين

وصدر الجزء الثالث والعشرون من كتاب «تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف السيد محمد مرتضي الحسيني الزَّبِيدي الذي تقوم وِزَارةُ الإعلام في دولة لكويت بِإصداره، وهو بجوي من المواد اللغوية من باب (الفاء) إلى فصل

سعيد بن عمر بن ابراهيم الجيري ويون شِعْب بن كنانة إلى الثنية التي عَبِطُ على شِعْبِ عَشْرِو ، الَّذِي فيه بِرُّ ابن أَي سُمْر ، وإثّا سُمِّي شِعْبُ الحوزِ أَنْ نَوْما من أهل مكة موالي لعبدالرحن بن نافع الحزاعي كانوا عُمُّالاً ، وكانتُ هم دِثْةُ نَظْرِ في النّجازة ، وتَشَدَّدُ في الإنساكِ والصَّبْط لما في البَّدِيْم ، فكان يُقال لهم الحُوز ، ومنهم تافِع الحُوزي ، وكانوا يسكُون هذا الشَّعْبَ فَنْبِ إليهم ، وكان أَوْلَ مَنْ بني فيه انتهى ، وقال ياقوت في هالمحجم ، بلاد خُوز منان يُقال لها الخُوز ، وأهلها يقال لهم الحُوز ، وذكر أن الأعواز كان الشُمَّة الآخواز ، وأطال في وَصَف أَوْر ، وأنه كان ضعيفا ، حَلْث بَنَاكِيز كَبْيرة ، ويُفْهَم من تعديد النّفذُ من المُحْر بن المعالم بن يُرب المناف المُوز ، على أنه يُفهَم من تعديد النّفذُ بن المناف أي بَعْن من عنه المؤوز الله يقع في مِعْلاً ومُحَة في الأَنْطِع ، بِمُوْب المُعابِدة التي ذكر الأزرفي هي شيئة كذاه التي المناف تحديد النّبة التي ذكر الأزرفي هي شيئة كذاه التي مُوف المها المُوز بقع بَيْنَ مَفْرَة الحُبُون وبَيْنَ المعابِذة ، إذ النّبة التي ذكر الأزرفي هي شيئة كذاه التي مُوف المها المواء و المعرف المهاه المواء و المؤوز المهاه المُون سوالم المُناف المُناف المؤون المهاه المؤون المناف المناف المناف المؤون المناف المناف المؤون المهاه المؤون المناف المناف المؤون المناف المؤون المناف المؤون المؤون المناف المناف المؤون المؤون

هذا من كَلَام الْعِثْر ونُصُّهُ : اللَّا يَعْتِح أَلَحًاء وآخِرُهُ راءُ مُهْمَلُةُ : بَطِّنُ مِنَ الأرض بِنَجْد ، في دِيَارِ كِلاَبِ فِيهِ التُّمامُ وَنَحُوُّهُ ، وَيَلَدُ بِالسُّنْدِ وَنَهُرُ غَطِيمَ عليه بُلْدَانٌ ، ويَفَالُ له خُوْرُ الفَّيْسُ ، وَجُو إليه عُثْمَانُ بنُّ أَي ٱلْمَاصُ أَخَاهُ ٱلْحَكُمُ فَفَنْحُهُ وذكر ياقُوتُ أَنْ خُوْرُ عند عرب السواحل كالخليج يُبَدُّ مِنَ البحر ، ونقل أن أصله خُوْر ، فَعُرَّبُ فَقِيلَ غَوْر ، وقد أَضِيفَ إِلَى عِنْةِ مواضع ــ ذِكْرَ بَيْضَهَا وأَضَافَ ــ: وكُلُّ ما علَى سَاجِل ٱلْبِحْرِ مَنْ وَالِكَ فَهُوْ خَوْرٌ ، إِلاَ أَنْهَا لَيْسَتْ بِأَعْلَامٍ ، وِعًا لَمْ أَشَاهِدُهُ خَوْرُ الدَّيْتُلِ مِنْ ناجِئةِ السُّنْدِ ۚ، وَالدُّنْيَالُ مَدِينَةً على ساجِل يَحْر أَهْنِهِ ، وَوَجَّهَ إليه عثمانٌ ــ إلى آخر ماذكرَ نَصّرُ ــ وَذَكرَ خَرْرَ فَكَانَ وَقَالَ: ۚ يُلَيْدُ عَلَى سَاجِلَ عُمَانَ ۚ ، يَجُولُ بيته وَبَيْنَ البَّحْرِ الأعظم جَبُلُ ، وبه نَخْلُ وعيونُ عَذُبُهُ ــ إلى ان قال ـــ: وِقَ بِلاَدِ ٱلعَرَبِ أَيْضاً مُوضعٌ يَقالُ لَهُ أَلْخُورُ بَارَضِ نَجْدٍ ، مِنْ ديار بني كَلابٍ ، وأوَّره بنيتُ حُمَّيْدٍ وَقُولَ الْأَوْدِيُّ ، وَاضَافَ : وَالْخَوْرُ سَاطِلُ خَرْضَ ، بِٱلْيَمَنَ ، بَيَّنَهُ وَبَيْنَ زَبِيْدَ خَسُنَةُ أَيَّامٍ ، انتهى . النِّيْتُ في وديوان خُميد بن ثَوْرِ الْهَالَالِيَّةِ ــ ١٣ ــ وهناك تُخْرِيجُهُ وذِكْرُ اختلابِ رِوَايْبَةِ ، وغَذْ أُورْزُهُ ياقوتُ شاهِدا على الموضع الذي في دِيَارِ بني كِلاب ، وذكر البكريُّ في ومعجم مااستعجم، أنُّ أَخْوَرُ وَادِ في بلادٍ غُطَفَانَ ، وأورَدُ قُولَ حَيْدٍ أيضاً ، وَمَا أَرَاهُ يُنْطَيِقُ عَلَى أَحَدِ الْمُوضِعَينُ لَأِنَّ أكثر المواضع الواردة في شِعْرِهِ تُقْعُ فِي بلاد قُوْمِهِ بَنِي هِلَالَ, بن عامِرٍ ، وبلادُهُمُّ تفع في جنوب نُجْدٍ ، بَعِيدةٌ عن بِلادٍ غَطَفَانٍ ، وجُنُوبَ بِلَآدَ بَنِي كِلاِب وزَايِنُ ذكر البِكريُ أَنَّهُ جبلٌ في بَلادِّ بني يُغيض ، واؤرَدَ بَنِتَ خَمْيْدٍ ، فكانه أرَادَ بَغِيضَ غَطَفَانَ ۚ ، فَأَنْهَدُ النَّجْمَةُ ، ولاَ أَرَى الشاعِرَ قَصَدَ بِالسُّرَّةِ إِلَّا المؤخِيعَ ٱلمَعْرُونَ في جَنُوبٍ غَرَّبٍ نُجْدٍ ــ وأنَّ ألحَوْز وزّابنَ بقُرْبِ السُّرْقِ

الْأَوْدِيُ \_ عَلَى مَاذَكُرَ الحَارَمِيُّ فِي وَعُجَالَةِ ٱلْمُتَدِيءِ \_ ٢٠ \_ : مَنْسُوبٌ إِلَى أَوْدِ بِن صَعْبِ بْنِ سَعْدِ العَشِيرَةِ بْنِ مَذْجِجٌ ، وَٱلْمُسُوبُونَ إِلَى أَوْدٍ كثيرونَ ، ذكر منهم إثريسُ بن يَزِيد بن عبدالرحمن بن الأَسْوَدِ ، وأهله وَجُمَاعَةٌ غيرهم ، ولم كُيْزَهُم ، ولهذا لمّ أَعْرِفَ صاحبُ القول ، ويَظَهْر أنه من عُلياءِ اللغة .

(الشين) من باب (الفاء) (شيف) ، ويقع في ٥٣٤ صفحة من القطع الكبير بالطباعة المعروفة إتقاناً وجودةً ، حرفاً وورقاً ، وقد قام بتحقيق هذا الجزء الدكتور عبد الفتاح الحلو ، وراجعه الأستاذ مصطفى حجازي ، وبذل المحقق الفاضل جُهداً مشكوراً في إخراج هذا الجزء ، فذكر الاختلاف في بعض النصوص المنقولة فيه عن مصادرها ، وخَرَّجَ بعض الشواهد الشعرية ، ونَبَّهَ على بعض الأخطاء في بعض مصادر الكتاب .

وكنتُ عُنِيتُ منذ صدور الجزء الأول حتى الجزء العشرين بمطالعة كل جزء مطالعةً مُتَأْنَيَةً ، وكتابة بعض الملاحظات ، إلا أنني وقد نشرت عن كل ذالك كتاباً بعنوان دنظرت في كتاب تاج العروس، صدر منذ عهد قريب ، وفي هذا الكتاب أهم الأسس التي رأيت ضرورة الاعتباد عليها عند النشر ، ومن أهمها الرجوع إلى المصادر القديمة .

وقد رأيتُ الإخوة المشرفين على تحقيق بعض الأجزاء الأحيرة قد ساروا على النهج الذي تمنيت السير عليه ، ولهذا قُلْتِ الأَخْطَاءُ في الأجزاء الأخيرة ، بحيثُ لم أَرَ حاجة تدعو إلى مواصلة التعمق في القراءة والتثبت من صحة النصوص .

وهكذا سِرْتُ مع الأجزاء الثلاثة التي صدرتُ بعد ذالك الجزء ، وكان آخرها هذا الجزء الذي ما كنتُ أَوَدُّ أَنْ أُطِيل الوقوف عند الحديث عنه ، ولكن بَصرِي وقع بدون قَصْدٍ على جُمَل رأيتها بحاجة إلى التثبت ، ورأيتُني بحاجةٍ أنا إلى التساؤل عن صحتها . اكتفى بالاشارة إلى بعضها : \_

١ – ص ٨ : (وذَاتُ الأَثَافِي : موضع في بلاد تميم ، قال عُمَارَةُ من بني تُمير : إنْ تَعْضَرُوا ذَاتَ الأَثَافِي فإنَّكُمْ بِهَا أَحَدُ الْأَيَامِ عُظْمُ المصائبِ) عُمَارَةُ الشاعرُ ليس من بني تُمير ، فهو عيارة بن عقيل بن بلال بن جرير الشاعر الفحل المشهور المعروف من بني تميم ، وبين عُمَارة وبين بني تُمير كيا بين جَدُّو وبين الراعي النميري من المهاجاة ماهو معروف ، فصواب العبارة : قال عُمارة في بني . غير . لا : من بني غير .

٢ ــ ص ٣٣ : (وقد نَفَلَهُمْ النبي ﷺ ، يوم حُنَيْنٍ بِمِتَنَيْنِ من ٱلإبلِ ، تَأَلَّفاً لمم (وهم) أَحَدُ وثلاثون رجلًا) .

المعروف في كتب السيرة أنَّ رسول الله ﷺ أعطى الواحدُ من المؤلفة قلوبهم مئة من الإبل ، وبعضهم خسين ، ومادام المُعطَوْنَ واحداً وثلاثين رجلاً فكيف ينحصر عطاؤهم بمئتين من الإبل؟

إنني أرى أن كلمة (بمئتين) صوابها: بمِثِنَ من الإبل - جَمْع مِثَة - وأنَّ كاتبها صحفها ، ولهذا نجدها كيا أوردها صاحب والتاجه - نجدها - في كتاب وتهذيب اللغةه: ١٥/ ٣٩٠ بهذا النص: وقد نفلهم الله يوم حُنَيْن بمئتَيْنِ من الإبل تألفا لهم ، منهم الأقرع بن حابس والعباس . . وعيينة . . وأبو سفيان . . . وصفوان بن أمية . . . قوم من سادة العرب أمر الله نبيه في أول الإسلام بتألفهم .

ثم وردت الكلمة في «اللسان»: (بمثين)، فهل محقق كتاب وتهذيب اللغة» اعتمد على «اللسان» في قراءة الكلمة ؟ أم أنّ التصحيف قديم ؟ هذا مايحتاج إلى تعمق في البحث. والذي أراه أنّ المصدر الأول ... هو كتاب وتهذيب اللغة» للأزهري ومنه استقى صاحب «اللسان»، ولعله لم يحسن قراءة كلمة (بمثين) لأنها تكتب هكذا (بماس) فكتبها (بماثين) على طريقة كتابة (مائة) بالألف، ثم جاء صاحب والتاج، فنقل النصر من كتاب واللسان» وعند نشر كتاب وتهذيب المطرية اللغة» لم يحسن المحقق قراءة الكلمة فقد كانت في خطوطة دار الكتب المصرية هكذا (ثهانين) ولهذا رجع إلى واللسان» فوجدها (بماثين) فكتبها كها وجدها. وقد صرح وهو الأستاذ ابراهيم الأبياري محقق الجزء الخامس عشر من كتاب والتهذيب، بأنه رجع عند تحقيق كل نص إلى كتاب واللسان». وخطوطة دار الكتب هي المستخرجة من (دشت المؤيد) في ٣ أكتوبر سنة ١٨٩٣ ورقمها (٧) لغة والرقم العام ١٨٩٤ ...

٣ ـ ص ٣٦ : عن عيينة بن حصن : (وكان يَتْبَعُهُ عَشرةُ آلافِ قَتَاتِ ، وكان من الجَرَّارة ، واسمه حُذَيْفَةُ ، ولقبه عُيَيْنَةُ لشَّتَر عَيْنِه) .

لم يتضح لي معنى كلمة (قُتَّات) بالنسبة إلى أتباع عيينة ، وقد رجعت إلى

الكتب المؤلفة عن الصحابة فرأيت في كتاب والاستيماب هامش والإصابة» ١٦٨/٣ وفي كتاب وأسد الغابة»: ١٦٧/٤ ماهذا نصه: كان عيينة يُعَدُّ في الجاهلية من أَجَرُّارِيْنَ ، يقود عشرة آلاف . ومعنى هذا أن عيينة يتبعه العدد الكثير في مغازيه ، ولكن لم يتضح معنى كلمة (قتات) ، ولا أشك في أنها عرفة .

٤ ــ ص ٥٧: (أَلُفَازَةُ والقفر من الأرض).

الملاحظة هنا: ضبط كلمة (المفازة) بوضع ضمة على الميم ، والصواب: فتحها وهذا شيء معروف -

ه \_ ص ٥٨: (قال أمرؤ الغُيْس:

خَانَ دِفَارا حَلَّقَتْ بِلَبُونِهِ عُقَابُ تَنُوفَ الْعُقَابُ الْقَواعِلِ وروى ابن الكلبي: عقاب تنوف.

دِثَارُ : كان راعياً لامريء القيس ، وهو دِثَار بن فَقْعَس بن طَرِيفٍ الْأَسَيْدي) .

كلمة الأسيدي: صوابها (الأسدي) بفتح الهمزة لا بِضَمَّها ــ فهو من بني أسد بن خُزيمة وتتمة نسبه هو: طريف بن عمرو بن قُعَيْن بن الحارث بن ثعلبة بن دُوْدَان بن أُسد بن خزيمة .

غذا لا داعي للتعليق الذي وضعه المحقق على تلك الكلمة المحرفة . ٦ ــ ص ١٠٧: (والجوف: موضع بديار بني سعد من بني تميم ، يقال له: جوف طُويِّلع) .

هنا ملاحظة تتعلق بزيادة مؤلف والتاج، في شرحه ، حيث قال بأن جوف بني سعد يقال له: جوف طويلع ، وشتان بين الموضعين ، جوف بني سعد في وادي السُتَارَيِّنِ (وادي المياه) الواقع بمنطقة الأحساء ، شهال الظهران ، ولايزال معروفا ، وجوف طويلع أو جو طويلع يقع غرب هذا الموضع بمسافة بعيدة ، وطويلع يعرف الآن باسم (الضّبعيات) وانظر لتحديد الموضعين والمعجم الجغرافي

للبلاد العربية السعودية، قسم المنطقة الشرقية (البحرين قديماً).

٧ ــ ص ١١٠: (قال الْأَغْشَى يَصِف نَاقَتَهُ:

هِي الصَّاحِبُ الْأَذْنَ وبَيْنِي وبينها عَجُسُوفٌ عِبلَّانِيُّ وقِسطْعٌ وتُمْرُقُ)

كلمة (قطع) تصحيف (نطع) بالنون ، وهو مايوضع فوق الرحل الذي وصفه بأنه مجوف علافي ، والنُّمْرُق مما يوضع فوقه أيضاً .

٨ ــ ص ١٦٢ : (وذُو الحُلَيْفَةِ : ع ، على) مقدار (ستة أميال من المدينة) ،
 على ساكنها الصلاة والسلام ، بما يلي مكة ، حرسها الله ، (وهو ماء لبني جشم) ، و(ميقات للمدينة والشأم) هكذا في النسخ) .

الملاحظة هنا القول: بأن ذا الحليفة ماء لجشم، وجشم عند الاطلاق هي القبيلة الهوازنية التي منها دريد بن الصمة، ومنازلها بقرب الطائف، بعيدة عن ذي الحليفة الواقع بمنطقة المدينة والذي بلغه الآن عمرانها، وصاحب والقاموس، مسبوق إلى هذا القول، فهو قد اعتمد على كلام ياقوت الحموي الذي قال في ومعجم البلدان، بعد ذكر ميقات أهل المدينة: وهو من مياه جُشم، بينهم وبين بني خَفَاجَة من عُقيل . كذا قال . والقبيلتان متجاورتان في المنازل، وبلادهما واقعة بقرب الصائف شرقه بامتداد إلى منازل الحوتهم من بني ربيعة بن عامر بن صعصعة في جنوب اليامة .

فىعل الصواب (الحليف) الذي هو من منازل بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة إخوة بني جشم وبني خفاجة ، أو أن هناك من المواضع مايسمى بهذا الاسم ، وما أكثر اطلاق الاسم الواحد على عدة مسميات !

٩ ــ ص ١٦٩ : عن الأحنف بن قيس: (وهو الذي افتتح الروزنات سنة ٦٧ بالكوفة ، ويقال: سنة ٧٣).

كلمة (الروزنات): أراها مصحفة عن كلمتي: (الروذ) و(سات) سنة ٦٧ ، فالأحتف بن قيس افتتح مرو الروذ سنة ٢٣ كيا ذكر ذالك ابن جرير في تاريخه ــ ١٨٧/٤ وما بعدها طبعة دار المعارف ، والبلاذري في دفتوح البلدان» ــ ٥٠٣ ــ طبعة المنجد ، وقد توفي سنة ٦٧ في مدينة الكوفة ، وقيل : سنة ٧٠ أو ٧١ ــ انظر ترجمته في وسير أعلام النبلاء : ٨٦/٤ إلى ٩٧ .

e selfer in a

الكسر: من مَسَاجِد النبي ﷺ، بين الكسر: من مَسَاجِد النبي ﷺ، بين المدينة وتبوك، ويُرُوَى بالجيم، وقد تقدم).

صواب هذا الاسم (ذات الجيفة) بالجيم ، ولايزال الموضع معروفاً كما أوضحت هذا في بجلة والعرب، س ١٢ ص ١٨٠ وفي والمعجم الجغرافي، قسم شيال المملكة \_ ٣٦٦ \_

١١ ص ٢٠٥ : (والحُسوف : موضعٌ بين الجَوْزِ وجَازَانُ باليمنِ) .

يظهر أن الجَوْز تصحيف ؛ ألخَوْر ، وهو ساحل حرض باليمن بينه وبين زَبِيد خسة أيام على ماذكر ياقوت في «معجم البلدان» ، وأنَّ الحسوف تصحيف : الخَصوف \_ بالصاد وفتح الحاء التي نقل ياقوت عن الهمداني: أنها قرية لحكم ، على وادي خُلَب .

١٢ ــ ص ٢٦٨ : (والحَطَّافُ (كَشدادٍ: فرسٌ آخَنُ) وهي لعمر بن الحُمَّامِ السُّلَمِي ، قال فيه زياد بن هُريْرِ التغلبي :

تُبركُنا فَارِسَ الْحَطَّافِ يَسِزُقُنو صَدَاهُ بَسِينَ أَثُّنَاءِ الفُسرَاتِ
تَسَوَّلَتُ عنه خَيْسل بني سُأَيْم وقد زَافَ الكُماةُ إلى الكُمَاةِ)

لعل مصدر صاحب «التاج» في إيراد الشعر هو كتاب «أسهاء خيل العرب وفرسانها» لأبي محمد الأسود الأعرابي .

ويلاحظ وقوع تصحيف في ثلاثة أسهاء: –

١ عمرو هو عُمَير . ٢ - الحُمَام هو الحُبَاب . ٣ - هُرَير هو هَوْبَر - بعد الهاء
 باء موحدة ثم راء - انظر عن هذا «أسياء خيل العرب» صن ٨٦ ووالنقائض»
 ص ١٠٣٨ .

وعُمَير بن الحُباب السلمي له ذكر في حرادث سنة ٦٧ في خبر مقتل عُبَيدِ الله

بن زياد ــ انظر تاريخ ابن جرير: ٩٠٦ و ٩٠ ــ وَقد قُتِلَ همير ، قتلته بنو تغلب وبسبب قتله كانت وقعةً البِشْر ، ومن شعر الأخطل في عمير :

وأَمَّا عُمَيْرُ بْنُ ٱلْحَبَابِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ النَّصْفُ فِي يومِ ٱلْجِيَاجِ ولاَ ٱلعُشْرُ وقوله:

وإنْ يَكُ قَدْ قَادَ أَلَمَانِبَ مَرَّةً عُمَيْرٌ فَقَدْ أَضْحَى بِدَاوِيَّةٍ قَفْرٍ وَوَلِه :

ولَاقَى عُمَـيْرٌ حَتْفَهُ فِي رِمَـاحِنَا وَمَا أَنْتَ يَاجَحَّافُ مِنْهَا بِهَارِبِ ــ انظر «ديوان الأخطل»: ٢١٥ ، ٢٢، ٢٧٨ ــ .

١٣ ... ص ٣٥٨ : (وفي حديث عُبَيْدَةَ السَّلْمانِيُّ : قال له ابن سِيرين مايُوجِبُ الجَنَابَةَ ؟ قال: الخ) .

صواب هذا الاسم: عَبِيلة ـ بفتح العين وكسر الباء الموحدة ، كها نص على ذالك صاحب وتاج العروس، في رسم (سلم) .

١٤ -- ص ٣٦٩ : (وقال ابن بَرِّيِّ : رَوَافُ : كسحاب : موضع قرب
 مَكَّة ، حرسها الله تعالى ، قال قَيْسُ بنُ الْحَطِيم :

الْفَيْتُهِمْ يَسُومِ الجِساجِ كَأَنَّهُمْ أَسْدُ بِبِيشَةَ أَو بِغَافِ رَوَافِ)

رواف : جبل مشهور في منطقة تيهاء كها ذكر ياقوت الحموي ، وأورد شاهداً قول قبس بن الخطيم ويجاوره جبل بَرِد والجبلان لايزالان معروفين يدعهها طريق تيهاء من خيبر بميناً بعد مجاوزة حفيرة الأيداء ، ويقع رواف بقرب درجة الطول : ١٩٣١ ودرجة العرض : ٢٦/٥٨ .

١٥ – ص ٤٠٢ : (وزُلَيْفَةُ كَجُههَيْنةٍ : بَطْنٌ باليمن) عن ابن دُرَيْدٍ ، قال أبو جُنْدُبِ الهَذلِيُّ :

مَنْ مُبْلِغٌ مَسَالِكِي حُبْشِياً اجَسَابَنِي زُلَيْفَةُ الصَّبْحِياً)

رُلِيَّفَةُ ليست من قبائل اليمن التي هي عند الاطلاق قحطانية النسب ، ولكنها بطن من قبيلة هُذَيْل العدنانية ، وهذه القبيلة في الوقت الحاضر قسم منها يسكن شيال مكة وقسم جنويها ، ويطلق على من يسكن شيال مكة هذيل الشام ، وعلى من يسكن جنوبها هذيل اليمن ، ورُلِيفةُ هذه منازلها بين مكة والطائف ، وهي إلى الطائف أقرب ، ومن منازلها الهدأة (الهدة) . وتضاف إليها فيقال : هدأة رُلَيفة ، للتفريق بينها وبين الهدأة التي بأعلى وادي مر الظهران .

ونَسَبُ زُلْيَفَةً \_ كها جاء في كتاب وشرح أشعار الهذليين، \_ ٣٢٦ \_ : زُلَيْفة بن صُبْح بن كاهِل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذَيْل .

١٦ ـــ ص ٤٠٥ : (زَوْف ، هو (ابن زَاهر ، أو أَزْهَر ، بن عامر بن عُوَيْثَان) بن زَاهر بن مُواد (أبو قبيلة) من اليمن : وإليه ينسب جماعة من المحدثين ، منهم عبدالله بن أبي مرة الزُّوْفي ، من التابعين مجهول ، قال عمرو بن معدي كَرب . النخ) .

الملاحظة هنا تتعلق بكلمة (عُونِثَان) ، فصواب هذا الاسم : عَوْبَنَان ، كما نص على ذالك صاحب والتاج» في رسم (عبث) حيث قال : وعَوْبَثَانُ بن زاهر بن مراد بن مَذْحِجَ جدُّ بَدُاء بن عامر ، ذكره ابن حبيب ، وعَوْبَثَانُ بن مُرادٍ أخو زاهر بن مراد . انتهى .

١٧ \_ ص ٤٣٩ : (وقال عُبَيْدُ الله بن قَيْس الرَقَيَّاتِ :

مَونَ مَنْزِلٌ لِسَلْمَةَ فَالنظَّهُ مَرَانُ مِنِهَا مُنْسَاذِلٌ فَالْقَصِيمُ)

ما أكثر ماوردت كلمة (فالقصيم) في الكتب التي أوردت هذا البيت ، ولكن الذي أراه أنه تصحيف وأن الصواب: فَالْغَمِيم ، إذ الشاعر ذكر سَرِفا والظهران التي هي مَرّ الظهران ، والموضع الذي يقاربها هو الغَمِيم لا القصيم ، وكيف يذكر هذا الشاعر موضعاً بعيداً عن هذه المواضع الواقعة في تهامة ويعطفه بالفاء مما يدل على صلته بما ذكر ، لا أرى هذا صحيحاً .

١٨ \_ ص ٤٩٧ : (شَرْشَفَةُ بن خُلَيْفٍ ، من بني مَازِنٍ فارِسٌ عَبَّارٌ) .

## من تاريخ المنطقة الشرقية الحديث:

### الدمسام والقطييف

#### واستيلاء الاتراك عليهما في جمادي سنة ١٢٨٨ (حزيران ١٨٨١م)

[اتحقني الأستاذ الباحث المحقق الدكتور عبدالله الغنيم بورقات مصورة من مجلة تدعى والجنان» كانت تصدر في بيروت ، وفي الجزء السادس عشر منها المؤرخ في ١٥ آب ١٨٧١م وصف مفصل لمسير العساكر التركية بقيادة مدحت باشا (١٣٣٨/١٢٣٨) للاستيلاء على المنطقة الشرقية حين استعان الإمام عبدالله الفيصل بهم ، فكانت النتيجة كها قال الشاعر :

كلمة (فارس عَيَّار) غريبة حقاً ، وكذا وردت في الطبعة الأولى ، ولكنها مصحفة ، وصوابها : (فَارِسُ مَيَّارٍ) فشرشفة هذا له فرس يدعى مَيَّار ، وجاء في كتاب وخيل العرب، ٢٣٠ : مَيَّارُ فارسه شرسفة بن خُلَيْف من بني مازن بن مطر بن زبَّان ، أخذه قرط بن التوأم اليشكري لما قتله . ثم أورد شاهداً من شعر قرط ، وانظر كتاب والتكملة و للصاغاني : ٤/٤ .

١٩ ــ ص ٤٩٩ : في قصة نحر حمزة رضي الله عنه للناقة وأن الرسول ﷺ
 رجع يُقَهْقِرُ .

كلمة (يقهقر) لا أرى لها معنى هنا ، وكنت قرأتها في كتاب لا أتذكر اسمه الأن (يضحك) فلعل يقهقر : يقهقه .

٢٠ ــ ص ٥٠٨ : (وكَزُبَيْرٍ : شُرَيْفُ بن جِرْوَةً بن أُسَيْدِ بن عَمْرو بن تميم .
 في نسب حَنْظَلة الكاتب) .

أُسَيَّدُ صوابها : أُسَيِّد خلاف ماهي مضبوطة هنا ، فالهمزة مضمومة والسين مفتوحة والمثناة التحتبة مشددة مكسورة لا ساكنة . وأُسَيِّد مصغر عن الأسود ، وإن شئت قلته أُسَيِّد وهو عَلَمٌ ، قالوا : هو تصغيرُ تُرْخيم ، ونبه عليه الجوهري وغيره قالوا : هو أُسَيِّدُ بنُ عمرِو بن تميم نقله الرشاطي وذكر منهم من الصحابة حنظلة بن الربيع \_ انظر رسم (أسد) في «تاج العروس» .

جعد الجاسر

والمستجمير بمسرو عنبد كبريشه كالمستجمير من البومضياء بالشار

لايمنيني تقصيل الحديث في هذا الموضوع ، وإنما أكتني بعوض مانشرته تلك المجلة من وصف مسير المساكر التركية لبسط نفوذها عل هذا الجزء من بلادنا وهو يحوي معلومات طريفة قد لاتوجد في غيره .

منها ذكر المكان الذي كان الأمير عمد الفيصل (١٣١١/٠٠٠) ــ رحمه الله ــ محبوساً فيه وأنه (قلعة الدمام) ولعل هذا أصبح عما ذكره بعض المؤرخين كابن عيسى في كتاب وتاريخ بعض الحوادث، ــ ١٨٢/١٨١ ــ وابن عذلول في وتاريخ ملوك آل سعوده ــ ٣٦ ــ من أنه كان محبوساً في القطيف .

ومنها وصف قلعة اللَّمَّام ، وكانت في الأصل من آثار البرتغاليين فجددت وأدركتها في عشر السبعين من القرن الماضي ، وكانت على درجة من القوة ، وفي وسطها عبن مَاؤَهًا علبٌ غزير ، شديد الصفاء ، مع أنها واقعة في وسط البحر بحيث إذا مَدُّ تبقى داخله بُغاض إليها ، وعندما يجزر يكون الماء ضحضاحاً يسهل خوضه ، وقد رُدِمَ الساحل الآن حتى تجاوز مكان القلعة التي أزيلت بـ بجسافة ، وعمرت الجهة بالقصور الحديثة .

إلى لمحات تاريخية أخرى لا تغيب عن فطئة القارىء.

وها هو مانشرته عجلة والجنان، وأشارت إلى أنها قد نقلته عن جريدة والليفانت هرلده ولهذا فقد وردت الأسياء في المجلة عرفة تحريفاً سيئاً مع ماني الترجة من ركاكة وعدم وضوح]:

قد أكرم علينا الباب العالي بإرسال صورة التحرير الآي الذي بعث به وألي بغداد إلى الأستانة العلية وهو مؤرخ في ٢٠ تموز ١٨٧١م: إنه بعد أن أقامت العساكر الشاهانية في نجد المحافظة اللازمة على ماوراءها في جهة القطيف، دخلت إلى أراضي الأحساء وهي بلاد واسعة فيها أكثر من مثني قرية ومدينة صغيرة ، ودخلوا مدينة (البورز)(١) بدون أن يقيموا قتالاً ، وعدد سكان هذه المدينة هو أربعة آلاف نسمة ، ووجدوا فيها كمية وافرة من الزاد والمهات الحربية ، وبعد أن تركت العساكر حرساً صغيراً هناك سارت بالانتصار قاصدة مدينة (صفحاف)(٢) المهمة وهي عاصمة بلاد الأحساء ، وفيها نحو خسة عشر ألف بيت ، ويحيط بها سور منيح وفيها قلعتان داخليتان ، وقلعة خارجية ، وفيها جيما خسون مدفعا ، فبادرت هذه المدينة إلى فتح أبوابها لدخول العساكر إليها ، وقادت بتسليمها كل بلاد الأحساء إلى التسليم ، وكذالك الأسكلة الحصينة (ادجيل)(٣) ومعلوم أن فتح هذه البلاد الأخيرة قد أتت بنهاية نجاح حسن كلل بالنصر العساكر الشاهانية في هذا القسم من المالك المحروسة ، ولذالك لايبقى علينا غير أن تنهمك في الاصلاحات اللازمة لسياسة البلاد ، التي قد أدخلناها في علينا غير أن تنهمك في الاصلاحات اللازمة لسياسة البلاد ، التي قد أدخلناها في

سلك الطاعة ــ انتهى تحرير والي ولاية بغداد) ـــ

ان ماياتي هو تقريرات قائد العساكر الشاهانية في تلك البلاد حضرة مدحت باشا لجهة اجراءات العساكر الأولية وهو مؤرخ في ٥ حزيران الماضي ١٨٧١م .

إنه لما كانت قد وصلت المراكب الحاملة العساكر الشاهانية إلى خليج (تمورة) والمحميس في ٢٥ آيار نزلت العساكر إلى البر في اليوم الثاني ولكن إذ كانت المياه للشرب غير موجودة في تلك النواحي صار إرسال قوم لاستجلابها من ينبوع في (عين الرافين) (٥) التي تبعد مسافة أربع ساعات عن (تمورة) (٤) وبعد ذالك سارت الجنود إلى تلك الجهات بدون أن تصادف مقاومة ، فأرسلنا لمناظرة البلاد إلى مسافة تبعد عنا ست ساعات بجانب مهول (سافويا) (١) إلى أول مضيق قطيف ، فرأوا أن الأهلين الذين أظهروا في أول الأمر أنهم قاصدون المصادمة يجبون أن يخضعوا عندما يقفون حق الوقوف على المقاصد التي لأجلها صار إرسال العساكر الشاهانية .

ويوم الاثنين عند الغسق سارت العساكر من معسكر (عين الرافين)<sup>(٥)</sup> وأدامت المسير اليوم الثاني ومرت بالقرب من (قلعة)<sup>(٧)</sup> بدون أن يحدث قتال ، ووصلت إلى شواطىء نهر (سافويا)<sup>(١)</sup> وهي مرتبة ، وضربت خيامها فيها ، وبعد أن وصلت إلى هناك بمدة قصيرة حضر شيخ (سافويا)<sup>(١)</sup> المسمى سليهان بن داود ، وزار قائد الجيوش ، وأخبره أن أهالي قرى (اوانة)<sup>(٨)</sup> و(قاده)<sup>(٩)</sup> و(صيحات)<sup>(١)</sup> تجمعوا وتسلح منهم من ثلاث مئة إلى أربع مئة رجل ، قاصدين تكدير الجيوش في المسير ، ولكن لحسن الحظ لم ينتج شيء من ذالك ، لأنهم عندما عرفوا بحسن نوايا مولانا الأعظم لجهة (نجد) خضع هاؤلاء القوم ، وأرسلوا شيخهم إلى المعمومي .

وفي اليوم الثاني خضع أهالي (أوانة)(^) و(تهاريه)(١١) وعشر قرى غيرهما من القرى الواقعة بالقرب من (القطيف) وقالوا: إنهم يطيعون إذا تأكدوا الحصول على حماية تحميهم من تعديات سعود ، وعند ذالك وردت أخبارً إلى المعسكر من القطيف مآلها أنَّ أميرها عبدالعزيز آخذ في الاستعداد للدفاع عنها بهدم البيوت

والجوامع التي تعيق اتّدِفَاع كُرَاتِ المدافع ، فصدرت الأوامر بالذهاب إلى القطيف ، وبعد مسير بضع أيام وصلت العساكر إلى تحت نخل قرية تبعد عن القطيف مسافة نصف ساعة ، وبعد أن أقامت العساكر في مراكزها كتب قائد الجيوش إلى عبدالعزيز ، طالباً إليه أن يسلم القطيف ، وأرسل تحريره مع السيد عمد سعيد أفندي ، ومعه ضابطان في غير ملابسها ، والقصد من إرسالهم هو أن يشاهدوا الأماكن ، فرجع حالاً السيد الموما إليه ورفيقاه حاملين جواب عبدالعزيز ، ومآله : أنه عارف أنه لايقدر أن يدافع مدافعة ذات ثمرة ، ومع خدالك لايقدر أن يسلم المكان الذي سلمه إياه سيده الأمير سعود الفيصل بدون ضدام ، لثلا يعرض ناموسه للثلم ، إذ أنهم يتهمونه بالخيانة ، وبناء على ذالك أقيمت حالاً المهاجات على القطيف ، وأحاط العسكر بالمكان من جهاته الثلاث ، ولما كانت الجهة البحرية لاتمكن المراكب الكبيرة من المسير فيها نظراً لفلة المياه ، وأخيم عليها الحصر بواسطة مراكب قائم مقام (كوركت) الشراعية ، ومركب بخارى .

ولما رأت ثلاث أو أربع قرى ذات أبراج حصينة وهي واقعة بالقرب من الفطيف ، مارأته من الاستعدادات سلمت بدون إقامة دفاع ، وبعد ذالك دُعِيت المدينة إلى التسليم مرة ثانية ، ولكن بدون نتيجة ، وكان الأمير أول من أطلق الرصاص على عساكرنا ، ولذالك صدرت الأوامر بإقامة المهاجة ، وبعد أن أقيمت بثلاث ساعات ورأى الأمير أننا عطلنا نصف قوة قلعته بكراتنا المحشوة ملم ، ودخلت فرقتنا الثالثة القلعة المسلمة ورفعت الرابة العثمانية فوق أعلى الأبراج وصرخت قائلة: الله ينصر سلطاننا الأعظم ، وبعد أن يصير استلام المدافع وغيرها من المهات الحربية الموجودة في القطيف تذهب العساكر في مساء هذا اليوم قاصدة (دامان)(١٢) لتخليص عمد شقيق عبدالله الفيصل الماسور هناك .

في ٧ حزيران الماضي: إن العساكر الشاهانية قد خرجت من القطيف في الليل الذي هو قبل الليل الماضي قاصدة (دامان)(١٢) على أنه لما وصلت طليعتها إلى

قلعة (اينك)(١٣) وهي تبعد مسافة نصف ساعة عن القطيف أطلقت عليها المدافع ا والبنادق فلم تطلق عساكرنا أسلحتها على المهاجمين ، ولكنها رجعت واستترت في مكان مكنها من الاستتار .

وعندما أصبح الصباح ورأى قائد القلعة العربي قوة عساكرنا التمس العفو وسلم ، فاستلمت عساكرنا ثلاثة مدافع والمهيات الحربية الموجودة في (اينك) (١٣) وسارت العساكر قاصدة (دامان) (١٦) بعد أن أقامت خُرَّاساً في القلعة تحت إمرة الضابط .

وكان عبدالعزيز بن سعود في القلعة ففر هاربا في الليل عند قدوم العساكر ، فطلبنا إلى القائد أن يسلم فأجاب: إنه بعد تسليم القطيف لايرى سبيلاً للفرج إلا بالتسليم . وأطلق سبيل أسيره محمد الفيصل ، وعند ذالك دخلت العساكر الشاهانية القلعة ، وكانت حصينة جدا ، ومحاطة بثلاثة أسوار عليها أحد عشر مدفعاً منها ثلاثة من النحاس والباقي من الحديد ، ووجدنا فيها أسلحة نارية ومهيات حربية وزادا . وبعد أن استلمنا ذالك رجع القائد مع عساكره إلى القطيف آخذا معه قائد (دامان)(۱۲) وعمد الفيصل ، وصار إقامة مايتكفل بأمنية أهالي (دامان)(۱۲) وتركنا فيها فرقتين من الحراس .

## الحواشي :

- ١ الصواب: الْمُرَّزُ: المدينة الثانية في الأحساء.
- ٢ الصواب: الْمُفْهُوف، وهي قاعدة بالاد الأحساء.
- ٣ يظهر أن (ادجيل) تحريف (صجير) وصواب الاسم: العفير، وكان ينطق خطأ (العجير) بالجيم، وكان أشهر ميناء للاحساء.
  - ة -- تمورة: صوابها: تُتُورة بالنون بدل الميم وهو الخليج المعروف بقرب القطيف.
    - عين الرافين: لم يتضح لي صواب هذا الاسم.
    - عي صفوى البلدة المُعروفة الواقعة بين خليج رأس تنورة والقطيف.
- ٧ -- يظهر أن المراد (القلعة) وهذا الاسم كان يطلل على القلمة الواقعة في مدينة القطيف وكانت تعد أحد أحياء المدينة .
  - ٨ أوانة: لم أعرفها.
- ٩ قاده: لعلها (القُدَيْح) إحدى القرى الواقعة بقرب مدينة القطيف وقد اتصل بها عموان المدينة .

## البياحين من عبد الله من غطفان

طالعت ماكتبه الأخ ماجد بن طاهر المطيري بعنوان (أسر متحضرة من مطير) في والعرب، س ٢١ ص ٤٢١ ـ وانني لشاكر ومقلو الأخ ماجداً لاهتهامه بتراث أمته وتاريخها :

ولي ملاحظات أرجو أن يتقبلها الأخ برحابة صدر وهي :

١ ـ ذكر بعض الأسر من الدياحين من واصل من بريه ، من مطير .

والمعروف أن الدياحين من بني عبدالله بن غطفان وذالك بإقرارهم أنفسهم وقبائل وأمراء بني عبدالله يقرون هذا ، فأمير قبيلة مَيْمُون جَهَزُ بن شَرَار ذالك الفارس والأمير والشاعر المعترف بعدالته يقول رداً على ألبَرُاق العتيبي الذي يقول من قصيدة :

يبلون فرقمان هقلوهم ويساجلين

يقول جهز \_ من قصيدة \_:

عسَالَة تَلْقَى الرَّبْع ماهُمْ مُغِيِّينُ تلقى حَنَسْ قُدَّامِكُمْ يَمْ فَرْقَيْنُ وِيْصادِفِكْ رَبْع على الحَرْب شَفْقِينْ يَاشِينُ مامِثْلِكُ تَمَنَى الدياحِين عَبَادُل سُورَ الْحَرَايْبِ وْمِضْحِينُ

بين المُخيط وبين خاضَةً عَــدِيَّةُ

تُلْقَى جَنَبُهُمْ عند خَيْدَ الرعيةُ وعمد لَ المجنونِ يَمُ السَدِّحِيَّةُ وَعِمدًا المُخْتُونِ يَمُ السَدُّحِيَّةُ وَعِيكَ مَقْحِمُ فوق صَفْراً إِنْيَةً كُمْ طاح من قِدَّامُها من شفيةً يَضْحِي حُرَابُتُهُمْ لُسَبْعَ اللَّهِيَّةُ اللَّهُ اللَّهِيَّةُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْع

فقول الشاعر (عبادل) - واحدهم عبدلي - يقصد بها بني عبدالله بن عطفان . كها جاء في قصيدة أخرى لجهز:

١٢ \_ الصواب: اللمَّام، وهكذا ينطق الأسم منذ أن غَرِف، وهو قاعدة المنطقة الشرقية الآن.

١٢ ... البنك : صوابها: عُنك ... بعين مضمومة ونون مفتوعة بعدها كاف ... وهي من أقدم القرى في منطقة القطيف ، ذكرها المسعودي وغيره .

عَيَّت عَلَيْنَا العِزْوِةُ ٱلعَبِّدِلِيَّةُ رَبِّع علَى ٱلْمَيَّاتُ والْهَوْشُ ضَارِيْنُ و(حَنَسُ) و(عَمد المجنون) و(مُقْجِم) هاؤلاء من مشاهير فرسان الدياحين . و(فرقين) و(الدحية) مكانان معروفان الآن في أطراف الشعبة ومن موطنهم الجريسية التي لاتبعد كثيراً عن المهد .

وحدثني والدي وهو من المعمرين وعارفي الأنساب ... أن الدياحين من بتي عبدالله ، وقد اطلع على وثيقة موقعة من بعض الأمراء من بني عبدالله بن غطفان منهم هُجُوس المُطْرَقة أمير الدياحين في منتصف القرن الثاني عشر ، وقد أفادني أميرُ الجُرَيسية وأمير القبيعية وهما من الدياحين بأنهم من بني عبدالله بن غطفان ، ولم أسمع من أحد من النسابة القول أن الدياحين ليسوا من بني عبدالله ، اللهم إلا عِنْ لاعلم لهم بالأنساب .

وليس الأخ ماجد أوَّلَ من أخطأ في ذالك ، بل أخطأ في ذالك كثير من الكتاب والباحثين أقول: قد أخطأ قبل ماجد في نسبة الدياحين إلى بُرْيَة أو عُلْوَى كثيرون ، وأعتقد أنهم عاجزون عن إيراد الدليل لصحة ماكتبوا .

وبهذه المناسبة استميع شيخنا حمد الجاسر عدراً بأن اقول: بأنَّ ماذكره في بعض مؤلفاته عن أنساب قبائل العرب من تقسيمه قبيلة مُطَيِّر إلى قسمين فقط بل أكبر من ذالك أن جعل بني عبدالله من بُريَّه ، وهو يعلم أن (بُريه) لاترتبط ببني عبدالله في منازل ولانسب

والصحيح أنَّ قبيلة مُطَير تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : \_

١ \_ عُلْوَى .

٢ \_ بنو عبدالله .

٣ ـ بُرَيْه .

وترتيبهم حسب الكثرة وتعدد الفروع وسعة الموطن:

١ بنو عبدالله .

۲ ــ عِلْـوَى .

٣ سا بُرَيْب .

ولا يخفى على ذوي المعرفة أنه لم يُذْكُرُ أنَّ الدَّويش أو أحدَّ أُمراء بُريَّه تولى قيادة بني عبدالله في أية معركة أو غزوة ، بل المعارك تقام بين عِلْوَى وبني عبدالله ، وهذا لا يعني أن بني عبدالله لا تفضع للدويش بصفته أميراً عاماً لقبيلة مطير لا ، ولكن لما استقلالها الذاتي وعدم الحاجة إلى عِلْوَى أو بُريه أو غيرهما من القبائل لما تتمتع به من قوة ومنعة وترابط ، وتُعَدُّ بين القبائل التي لم تبرح مكانها عبر التاريخ .

وإن كان هناك من حجة على فيها كتبت عن أقسام بني عبدالله بن غطفان حيث لم أذكر الدياحين في كتابتي عام ١٣٩١ — والعرب، س ٦ ص ١٦١ ومابعدها خذالك عائد لتأثري بقول عامة الناس ، فلها نبهت إلى ذالك تأكد لدي بعد البحث والتقصي أن الدياحين من بني عبدالله بن غطفان ، وقد ذهبت إلى إحدى قراهم وهي القبيعية وتقع جنوب البدائع وشرق العبدلية في القصيم وجميع سكانها من الدياحين — وهناك قابلت فيها المسؤول من قبل الدولة وهو مُعَيِّد بن عُويض بن كُليبان بن داهس بن مِشْلش بن مُثِيب بن عويض بن جروان (الملقب بالقبع بن عائمة على أسمه) بن حزمي بن عنتر بن ديجان بن عباد بن عمرو بن عدي بن جشم بن عوف بن بهثة بن عبدالله بن غطفان حويقة نسب غطفان معروف — جشم بن عوف بن بهثة بن عبدالله بن غطفان ـ وبقية نسب غطفان معروف —

وقد ذكر لي أن الدياحين من بني عبدالله بن غطفان ولم يشك في هذا .

وذكر أن فروع الدياحين في الوقت الحاضر متفرقة في بلاد بني عبدالله ، ومنهم من انتقل إلى الكويت في مطلع القرن الثالث عشر الهجري ، ومنهم من استوطن حفر الباطن ، ومنهم أسر قديمة التحضر في القصيم وغيره ، ففي الرس آل السُمْرِي وفي البدائع وفي اللَّسَيْبِ وعنيزة وغيرها .

ثم ذكر لي فروع الدياحين فقال: تنقسم الدياحين إلى ثلاثة أقسام ، فقد أنجب ديجان \_ الجد \_ من الولد: عنتر ومعيلي ومشيهب، فأعقب عنتر من الولد حزمي وموزم وبادي وكريكر وجازي .

واعقب مُعَيِّلِ من الولد عُكُلِ ومُبَادِكُ وعُذَيْرِ وعُقَيَّط .

واعقب مُشَيِّهِب من الولد خُسِين وزُوَيد .

واعقب حَزْمي من الولد جُرْوَان وعُوَيْر ومنيس وخيس وسُفيعان.

واعقب موزم من الولد مُسَيَّعِيد وجازي \_ ولم يفصل هاؤلاء \_ .

ثم تحدث عن آل جُروان الفرع الذي يتصل نسبه به وشرحه مسهباً ، فقال :

ينقسم آل جروان من الدياحين إلى فخذين :

١ \_ آل عويض .

٢ \_ آل مُبْلِش .

وهذان الفخذان ينقسيان إلى ثيان (لحام) هي : \_

١ ــ آل مُخْرَش . ٢ ــ آل مُشْلِش .

ه ـ آل عربعر . ٢ ــ آل غالي .

وقد أدرجنا الدياحين في كتابنا والبرهان في معرفة بني عبدالله بن غطفان، الذي سيصدر قريباً إن شاء الله ، وقد بسطنا القول عن بني عبدالله بن غطفان ، ومنهم الدياحين .

وتعتبر إمارة الدياحين الأن موزعة ، ففي منطقة المدينة المنورة \_ المهد \_ آل نيف \_ على الجريسية ، وفي القصيم القبعة أهل القبعية والأصل (قبيعي) بالتصغير .

والدياحين يشتهرون بأصالة الخيل والإبل ، كما قال الشاعر : خُلُ التَّخَيِّلُ للدَياحِينُ والسُّوْرُ

ويقول آخر :

بَاهْلَ الرُّمَّكُ مَامِثْلُ خَيْلُ الدياحِينَ يَشْهَدُ عِلَى مِبْرَادِهَا لادِّ عَيَّاد(١)

رحلة البكري الى الحج

البكريُّون كُثرٌ ، وآلمَّعنيُّ هنا عالمٌ منهم عاش في القرن الحادي عشر ، وله رحلة إلى الحج اطلع عليها كثير من علياء المغرب بمن ألف عن الرحلة إلى الحج ، وأقدمهم الشيخ عبدالله بن عمد العياشي (١٠٩٠/١٠٣٧هـ) صاحب كتاب وماء الموائد، فقد ذكر فيه – ١٦٠/١ – مانصه : قد ظفرت بمصر برسالة للشيخ عمد البكري ، وأظنه شيخنا عمد بن الشيخ زين العابدين ، ذكر فيها منازل الحج ودباره ذهاباً وإياباً ، وحقق قدر مافي كل مرحلة من الساعات والدرج والدقائق ، وصعوبتها وسهولتها بِنثر بليغ ، وعبارات رائقة ، وذكر في كل منزلة شعراً يتعلق باحوالها ، فاردت أن اقتطف منها مايكون في أذن هذه الرحلة شِنْفاً والعرب : ٨٣٧/١٢ –

ثم أي بعده محمد بن أحمد بن ناصر الدُّرْعي صاحب والرحلة الناصرية، فنقل عنها \_ ٣٥٣/١ ـ وكذا فعل أبو مَدُينَ ومن بعده الوُرْثِيلاني ، ويظهر أنهم كلهم نقلوا عن العياشي .

وقد نشرت مجلة والعرب، س ١٦ ص ٨٣٧ ومابعدها ماورد في رحلة العياشي إماء الموائد، من تلك الرحلة ومن والرحلة الناصرية،

وفي شهر ذي الحجة سنة ٢٠٦هـ اطلعت في (دار الكتب المصرية) على رحلة كُتِبَ عنوانها والمجاز في رحلة الحجاز، - ٨٧ جغرافياً ، تقع في ٥٣ ورقة - واسم مؤلفها - على مافي فهرس الدار - : بدر الدين تابع آل الصديق من أهل القرن الحادي عشر الهجري - اطلعت على صورة تلك الرحلة على الشريط (٢٨٣١)

القصيم/ العبدلية: عوض بن عويض بن لويحق

وياحَبُّذَا لو قام أحدُ مثقفي شباب الدياحين بإعداد بحثٍ وافٍ عن نسب هذا الفرع من قبيلة مطير، مادام كبار السن على قيد الحياة يستفاد منهم، حفظاً للتاريخ، وصوناً للنسب، وتحقيقاً لغاية ابنِ القبيلة وكُتَّابِ التاريخ.

<sup>(</sup>١) - الرمك: الحيل ، بيرادها: هجومها ، لاد: أَوْلَاد (أبنام) ،

ولعدم وضوح التصوير لم أتمكن من متابعة القراءة للتثبت من اسم مؤلفه . إلا أنه اتضح لي مما قرأتُ أن الرحلة ألفَت عن رحلة أحد البكريين ، فقد جاء في مقدمتها : وقد كان ممن رضي الله عنه وأرضاه ، ودعاه إلى حضرته قلبًاه . . . مولانا الشيخ محمد زين العابدين الصديقي – الخ

والبكريون ــ كها هو معروف ــ منسوبون إلى أبي بكر الصديق ــ رضي الله عنه ــ ولأحد كبار علمائهم السيد محمد توفيق البكري (١٢٨٧/١٣٥١هـ) مؤلف عنهم هو «بيت الصديق» طبع بمصر بمطبعة المؤيد سنة ١٣٢٣ ــ .

وقد ظهر ني أن هذه الرحلة هي التي عناها الشيخ العياشي ، ونقل عنها مانقل ، عما أوردته في مجلة والعرب، واسمها كاملًا كيا ورد أثناءها : والمجاز في رحلة الشيخ عمد زين العابدين الصديقي إلى الحجاز، ولكن صحة الاسم كيا تكرر في قصائد لمن كتبت الرحلة باسمه :

أنا فرع زين العابدين وعمد اسمي عن يستين وانا ابن زين العارف معرساً

أما تاريخ وقوع الرحلة فلم أجد أثناء تصفحي إياها نصاً واضحاً يُبيّنه ، ولكنها وقعت في عهد الشريف زيد بن محسن ، وهذا حكم مكة بين سنتي ١٠٤١ ولكنها وقعت في عهد الله العصامي وغيره من مؤرخي مكة .

ووردت إشارة بأن الشيخ البكري أرسل للسيد محمد بن علوي ــ من علماء مكة ــ قبل عام حَجُّه كتاباً مؤرخاً في سنة سبع وخمسين وألف كها ورد بيت من الشعر يجوي تاريخ زمن الحج ونصه ــ من قصيدة للمؤلف ــ:

وانسا عسيسدكسم مسؤرخسه خُوزْتَ سَعَداً بحجَّك المهرور وجملة التاريخ ـ على ماهو معروف ـ تعبَّر عن ١٠٦٢ (اثنتين وستين وألف) بحساب الجُمُّل(١).

وأما المؤلف فيظهر أنه من موالي آل البكري كما يفهم من قوله (وأنا عبدكم)

ومن الجملة الواردة في طرة الرحلة (بدر الدين تابع آل الصديق) . ولم أجد له ذكراً في كتاب وبيت الصديق، الذي طالعته في يوم الخميس خامس شهر رجب سنة ١٤٠٧هـ ــ في القاهرة .

وقد تتبع الشيخ العياشي ماورد في الرحلة من وصف منازل الحج فَسَاقَهُ – مع اختصار في بعض العبارات – ولكن وقع فيها نقل بعض التحريف المُجِلِّ بالمعنى ، ومن أمثلة ذالك – في الكلام على وادي القَريض – : فكم آذى بشوكِهِ مِنْ أَقْدَام ، وعُطَّل لمن له على المشي إقدام ، ولاسيًها الحفيا لاتساع أرضه – الحخ .

فكلمة (ولا سبها الحفيا) صوابها: (ويُسَمَّى الفَيْحَا لِاتَسَاعِ أَرْضِهِ ، وزيادة فضائه ، في طوله وعرضه) ويؤيد هذا ماورد في «الرحلة العيَّاشية»:

فِي وَادِي ٱلْفَيْحِاءِ كُمْ سائر من غير نَعْل ثابتِ الكُعْبِ

ومن ذالك : \_ عن بئر العلائي \_: وبقربها جاذرة منحدرة وهي في أصل الرحلة : وبقربها حَدَّرَة منحدرة .

ومنه: وفزنا بالنجاح وبالثناء .

وفي الرحلة: وفزنا بالنجاح وبالنجاء .

ليحصل الجناس . إلى غير ذالك مما بجتاج إلى المقابلة بين الأصل والمنقول .

أما البكري الذي ألّفت الرحلة لبيان حجه فهو محمد بن زين العابدين بن عمد بن علي بن عبدالرحن البكري ، توفى والده الشيخ زين العابدين في ثامن عشر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة بعد الألف فجأة في مجلس صاحب مصر الوذير ابراهيم باشا في القلمة بعد العشاء \_ على ماذكر العصامي في «سمط النجوم العوالي» ٣٩٣/٤ \_

وقد ولد الشيخ محمد - صاحب الرحلة - في القاهرة - وترجمه المُجبَّي في كتابيه وخلاصة الأثره: ٤٦٥/٣ وونفحة الريحانة، ٤٨٤/٤ وأطال الثناء على علمه وأدبه . وكان للمحبي صلة بابنه الشيخ زين العابدين بن محمد بن زين العابدين .

فقد ذكر الأستاذ عبد الفتاح محمد الحلوفي تعليقه على كتاب «نفحة الريحانة» ٢/٢٤ : أن زين العابدين ابن صاحب الرحلة هو صاحب المحبِّي الذي استقدمه من الشام إلى مصر ، وأقام في رحابه في ظل النعمة والفضل ، وأعانه ذالك على إخراج هذا الكتاب . وذكر أيضاً أن وفاة زين العابدين هذا سنة سبع ومئة وألف على ماذكر المرادي في «سلك الدرر» : ١٥١/١ سـ في ترجمة أحمد بن كمال الدين البكري .

وقد ترجم البكري محمد بن زين العابدين صاحب الرَّحلة في كتاب «بيت الصديق» ــ ٧٣ ــ ترجمة مطولة ، فذكر أنه توفى في شهر ربيع الأول سنة سبع وثيانين وألف في القاهرة . وعدَّ من مؤلفاته :

١ \_ البيان في أحكام القرآن .

٢ ــ النور اليقين في توضيح مافي إحياء علوم الدين ــ جمع فيه بين ماورد في كتاب ابن الجوزي وإعلام الأحياء ، بأغلاظ الإحياء وما ألفه الحافظان زين الدين العراقي وابن حجر العسقلاني ، في الكلام على أحاديثه ، وكذا ماكتبه الغزالي مؤلف الاحياء عنه بعنوان والإملاء على مشكل الاحياء .

٣ ـ الدرة العصاء، في طبقات الفقهاء.

٤ ـ الروضة الندية ، في طبقات الصوفية .

٥ ــ عين اليقين ، في تاريخ المؤلفين ، على أسلوب وأخبار المصنفين، لابن
 أنجب البغدادي .

٦ ــ قطف الأزهار ، من الخطط والآثار ــ نقل عنه علي باشا مبارك في خططه
 كثيراً .

٧ ــ التفسير الكبير المعروف بتفسير ابن أبي السرور .

٨ - كتاب والدرر في الأخبار والسيرة ثلاثون عجلداً - كذا قال البكري في كتابه وبيت الصديق، وعول في ترجمته على مافي وخلاصة الأثرة للمُجبِّي، ووعمدة التحقيق في بشائر آل الصديق، لإبراهيم العبيدي المصري، وقد اجتمع المترجم بالشيخ ابراهيم بن عبدالرحمن الخياري المدني صاحب الرحلة المعروفة وتحفة الأدباء وسلوة الغرباء، فأثنى عليه، ونقله عنه في رحلته - على ماذكر

## كنبوت من قرى البحرين

ومما فاتني ذكره \_ في (قسم المنطقة الشرقية \_ البحرين قديماً) من والمعجم الجغفرافي للبلاد العربية السعودية): قرية كُنبوت ، التي قال عنها ياقوت في ومعجم البلدان: كُنبُوت \_ بفتح أوله وثانيه وضَمَّ الباء الموحدة ، وآخره تاء ، وأصله كالذي قبله \_: هي قرية بالبحرين ، لبني عامر بن عبد القيس . انتهى ويفصد بالذي قبله قوله في كُنب أنه عجمي ، واشتقاقه من العربية أنه جع كُنب ، وهو غِلَظُ يعلو اليد من العمل . انتهى . وهذا تكلف ، فالاسم أعجمي ، ولا تعرف الآن قرية في تلك الجهة بهذا الاسم ، على حَدِّ علمي ،

صاّحب وخلاصة الأثر، وغيره .

وخلاصة ما أريد إيضاحه هنا هو أن الرحلة التي اطلع عليها العياشي ونقل عنها في رحلته وظنها من تأليف الشيخ محمد بن زين العابدين البكري — كها نقل عنها من جاء بعده من علماء المغرب كابن ناصر الدرعي وغيره — هذه الرحلة قد ألفت عن حج البكري المذكور ، ألفها عالم غيره سمى نفسه (بدر الدين تابع آل الصديق) كها جاء في الرحلة المذكورة ، المحفوظة في (دار الكتب المصرية) تحت رقم ٨٧ (جغرافيا) باسم (الحقيقة والمجاز في رحلة الحجاز) وتدل المقطوعات الشعرية التي وُصِفَتْ بها منازل الطريق على مقدرة مؤلفها ورقة شاعريته (انظر والعرب» س ١٢ ص ٨٣٧ ومابعدها —

حمد الجاسى

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب وبيت الصديق، ٧٦ ـ نفلاً عن كتاب وعمدة التحقيق ، في بشائر آل الصديق، للشيخ ابراهيم العبيدي المصري أن المترجم حج سنة إحدى وسبعين والف، وكانت سنة ذات جدب ، وذكر أن سلطان الحجاز زيد بن عسن ، وساق خبر قصة تتعلق باستسقاء الشيخ البكري . فنزل النيث . فهل جلة (فزت سعدا بحجك المبرور) نحتاج إلى إكيال عا قبلها لنطابق الحروف بحساب الجُمثل سنة ١٩٧١هـ؟

# معالقراء في أسسنلتهم وتعليقاتهم

كرة أخرى مع المالكيين البجليين:

# كُتَّاب لتعليم مبادىء علم الأنساب !!

يبدو أن الإخوة المشرفين على مجلة داقرأ، الكريمة يرومون فتح (كُتَّابٍ) على صفحاتها لا لتعليم مبادى، القراءة والكتابة، ولكن لتلقين مبادى، علم الانساب، وهذا ما لمحته من خلال المقدمة التي صدرت بها المجلة عددها (٦١٠ في ١٤٠٧/٧/هـ) الذي لم أطالعه إلا بعد صدوره بنصف شهر، لغيابي خارج البلاد، حيث توقع كاتبها أن كل رأي صائب يتأتَّى إلا من الحوار الهاديُّ والمناقشة الهادفة، ولكنه أهمل جانباً مُهيًّا أو كأنه أراد التغاضيُ عنه، وهو أنَّ أيَّ حوار بايُّ أسلوب كان لا يبلغ الغاية المتوخاة إن لم يكن بين متكافِئين ، وهذا ما اتضح في أسلوب كان لا يبلغ الغاية المتوخاة إن لم يكن بين متكافِئين ، وهذا ما اتضح في من قراءي مانشر بتوقيع (عبدالله بن جار الله المالكي).

حُبًّا وكرامة ، ولكن أرجو من أخي الدكتور عبدالله مناع بان لا يرى غضاضة في اسناد وظيفة الحاجب (البواب) لهذا (الكُتّاب) إليه هو ، فأنا من خلال قيامي بمهنة التعليم ما يقرب من ربع قرن في مكة المكرمة وفي جدة وفي الأحساء وفي الظهران وفي الرياض ، أدركت كثيراً من أخلاق التلاميذ وأن بما يغلب على كثير من تلك الأخلاق (الشقاوة) وحب المشاكسة بما يثير شيئاً في نفوس معلميهم ، وأخي الدكتور عبدالله له من الصفات من قوة وكفاءة ما يمكنه من الحيلولة فيها لو أراد بعضهم تسلق الجدران أو تخطي الحدود أو الهرب على اختلاف أنواعه .

إنَّ لهذه المجلة الأثيرة في نفسي ولقرائها من المنزلة ما يحملني على أن أحاول ما أستطيع إشراكهم الرأيَ حول ما ينشر فيها مما أراه بحاجة إلى تصحيح أو تنبيه .

وبلاد بني عامر - العمور - من عبدالقيس في ظواهر الأحساء ، نواحي الظهران ، والسِّتَارَيْن (وادي المياه) وتلك الجهات ، كما تقدم بيان ذلك ، في المقدمة .

ولن أتجاوز في حديثي اليوم وهو موضوع الدرس الأول بالنسبة للابن المالكي أمرين :

أولمها: ايضاح ما أخطأ فيه جول نسب قبيلته.

وثانيهها : الإشارة إلى جوانب من آداب السلوك يحسن لمن في مثل منزلة ذالك الابن الكريم ان يتخلق بها ، أما هو فإنه ذر بصيرة بنفسه وليختر لها مايهوى .

## ١ ــ بُجِيلة اسم امراة :

ليس صحيحاً مانشرته هذه المجلة من قول الكاتب: (وهنا يتجل اعتقاد الشيخ حد بأن بجيلة امرأة وهذا اعتقاد خاطىء والصحيح أن بجيلة رجل وهو بجيلة بن أنمار).

هذا القول خطأ لأن اعتقادي مبنيًّ على أساس قوي من العلم والمعرفة . فكل من كتب عن بَجيلة من العلماء المتقدمين منذ أن بُدِيٌّ بتسجيل علم الأنساب إلى يومنا هذا يدرك هذا ويعرفه .

وجيع المؤلفات في علم الأنساب تنص على أن بجيلة امرأة على اختلاف فيها ، هل هي أمة سوداء عملوكة ؟ أم امرأة حرة هي بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة .

وأكتفي بايراد نص واحد من النصوص الكثيرة لعالم جليل هو الحازمي المحدث المشهور فقد قال في كتاب «عجالة المبتدى في النسبه ... ص ٢٣ ... مانصه : (بَجيلة هو ولد أغار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ، نُسبوا إلى أمهم ، وهي بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة ، قاله خليفة بن خياط ، وقيل : بجيلة أمة سوداء كانت لنزار بن معد بن عدنان ، فوهبها لولده أغار ، فتزوج أغار هند بنت غافق بن الشاهد بن عك بن عدنان فولدت له ولده ، فحضَنتهم بجيلة ، فنسبوا إليها ما خلا خنعم ، والصحيح أن أغار هو ابن إراش كها ذكرنا أولاً) .

ولا داعي للاطالة في الكلام عن أمر مفروغ منه منذ عصور قديمة .

#### ٧ ــبنو مالك البجليون من قحطان لا من عدنان:

سبق أن قلت وأنا أحادث ابننا المالكيّ الأول في هذه المجلة (ع ٢٠٧ في الدول الله المجلة (ع ٢٠٧ في مالك المعمود الثالث السطر الحادي عشر . فما بعده عن بني مالك قومه البجليين : إنهم على أصح الأقوال من قحطان .

وهذا ليس قولي وحدى بل هو قول المحققين من العلماء من عهد إمام علماء النسب هشام بن محمد الكلبي المتوفي سنة ٢٠٤ إلى عهدنا الحاضر، وكتب النسب منذ عصر ابن الكلبي تكرر هذا القول ، وكها اكتفيت بنص واحد من تلك الكتب فيها تقدم اكتفى الأن بنص آخر عن إمام محدث كبير من مشاهير المحدثين ، إنه الإمام ابن عبدالبر وشهرته تغنى عن تعريفه ، فقد قال في كتاب والإنباه في أصول القبائل والرواة، ما ملخصه : (واختُلِفَ في ختمه وبَجيلة فأكثر أهل النسب يقولون : إنها ابنا أغار بن نزار بن معد بن عدنان ، وانها لحقا باليمن وانتسبا عن جَهْل منها إلى أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن النبت بن زيد بن كهلان بن سبا ... إلى أن قال ... وقالت طائفة من أهل العلم بالنسب : إن خثعم وبجيلة هما ابنا أغار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن النبت بن زيد بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا ، وذلك أن أنمار بن إراش ولد عَبْقُرَ والغوثُ وصُّهيبةً وأمهم بُجيلةً بنت صغَّب بن سعدِ الْعَشِيرة ، فنسبوا إليها وعرفوا بها ، وولد أنمار أيضاً خثعم ــ واسمه أفتل ــ وأمه هند بنت الغافق ، هذا كاه قول الكلبي وتابعه جماعة ، واحتج من قال بهذا القول بما روى عن النبي ﷺ من حديث فروة بن مُسَيك المُرادي قال : قلت يا رسول الله : آقاتِل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم ؟ وأقاتل أهل سبإ قال : «نعم» . قال : قلت : يارسول الله أخبرني عن سبإ ماهو؟ أجبل أم واد؟ ــ وفي لفظ ــ أرجل هو أم امرأة أم أرض ؟ ، فقال على السي بأرض ولا امرأة ، ولكنه رجل وَلدَ عشرة من العرب ، تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة ، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة ، وأما الذين تيامنوا فالأزد وكِنْدة وجْمَيرُ والأشعرون ومَذْجِج وأغار الني فيها بجيلة وخثمه . واحتج أيضاً من قال بهذا القول بقول رسول الله ﷺ : ويطلع عليكم رجل من خير ذِي يَمَنٍ ، عليه مِسْحَةُ مُلْكِ، فطلع جرير بن عبدالله البجلي) .

ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى الكتب المعروفة في هذا العلم مثل كتأب وجهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٣٨٧ الطبعة الثانية ووسيرة ابن هشام ١٥/١ وونهاية الارب في أنساب العرب للنويري ٢/١٣ ووالاستيماب لابن عبدالبر ٢/٢١١ في وهامش الإصابة، وونشوة الطرب لابن سعيد ٢٦٥/١ وتاريخ ابن خلدون والعبر، ٢/١٠١ الطبعة الأولى وغيرها من المؤلفات المعروفة .

وتحسن الإشارة هنا إلى أن كثيراً من القبائل القحطانية اختلطت في القبائل المدنانية في صدر الإسلام عند قيام الدولة الأموية ، لأنَّ هذه الدولة عدنانية الأصل ، فكانت تتألف القبائل بتقريب نسبها إليها ، كما حدث مع قضاعة وغيرها .

وكانت ببيلة عند ظهور الإسلام قد تفرقت كثير من فروعها ، وداخلت العدنانيين ، وانتقل بعضهم إلى قلب الجزيرة ، حتى طلب جرير بن عبدالله البجلي جمع تلك الفروع من الخليفة في عهده على مافصلته في كتابي «في سراة غامد وزهران» الذي أوردت فيه نسب بجيلة مفرعاً عن أقدم المصادر وأوثقها كتاب «جهرة أنساب العرب» وكتاب «نسب معد واليمن الكبير» .

#### ٣ ــ الصلة بين خثعم وبجيلة:

ليس سبباً وسيداً ما ذكر الابن ابن جار الله من أنَّ نزاعاً حدث بين قبيلتي خثعم وبجيلة هو الذي اضطر قبيلة خثعم إلى أن تنتقل إلى السفوح الشرقية للسروات ، وهذا وإن ورد عن بعض المؤرخين وأشرت إليه في كتاب «في سراة غامد وزهران» ــ ص ١٧٤ ــ إلا أن هناك ماهو أقوى من هذا السبب قد ذكرته في الكتاب المذكور ــ ص ٤٤٧ ــ حيث أوردت ما نقله البكري عن كتاب والافتراق، لابن الكلبي ونصه : (وأقامت خثعم بن أغار في منازلهم من جبال

The state of the

THE SENGTH WILLIAM BY

السراة وما والاها: جبل يقال له: شَنّ ، وجبل يقال له: بَارق ، وجبال معهيا ، حتى مَرّت بهم الأزد في مسيرها من أرض سبإ وتفرقها في البلاد ، فقاتلوا خثمها ، فانزلوهم من جبالهم ، وأجلوهم عن منازلهم ، ونزلتها أزد شنومة : هامد وبارق ودوس ، وتلك القبائل من الأزد ، فظهر الإسلام وهم أهلها وسكانها . ونزلت خثمم ما بين بيشة وتُربَة ، وما صاقب تلك البلاد وما والاها) .

لهذا ينبغي التثبت عند تلقي ما يورده شداة الأدب ، والرجوع إلى المصادر الأولى الصحيحة .

ولعل فيها تقدم ما يزيل بعض الأوهام التي الصقها ابننا المالكي في نسب قبيلته من حيث لا يشعر ، ولو لم يكن منها إلا محاولته التشبث بأن بَجيلة من عدنان ، وما درى من حيث لا يشعر أنَّ في هذا الأمر الذي يحاول التشبث به ما يَنَاى وينفر عنه كل من يجب أن يبرز نسب هذه القبيلة بأوضع صورة . إن بعض القاتلين بنسبة بجيلة إلى عدنان يذكرون أن بجيلة أمَة سوداء مملوكة لنزار بن معد فوهبها لولده أنمار ، ومن هنا نشأت النسبة إلى هذه الأمة وآخرون يقولون : إن النسبة ناشئة عن الحضانة .

ولاشك أنَّ الأثرين المنسوبين إلى رسول الله ﷺ من أقوى ما يصح الاعتباد عليه في نسبة القبيلة إلى اليمن (أي القحطانيين).

٤ ـ أما ما أراده الابن عبدالله من أن يكون اسم كتابي الذي نشرته منذ ستة عشر عاماً «في سراة غامد وزهران وبني مالك» وسمى هذا عَدُلاً وانصافاً وأمانة تاريخية ، فأنا لا أقول بأن هذا نوع من الأثرة (الأنانية) فأنا سميت الكتاب باسم قبيلتين كريمتين ، زرت بلادهما وتجولت فيها ، ووجدت من كرمهها ورعايتها ماأعتقد أنني لو زرت بلاد بني مالك لوجدت ذالك أيضاً ، ولكنني مع تشوقي وحرصي لزيارة بلاد أؤلئك الاخوة لم تسنح لي الفرصة ، وأرجو أن تسنح لأزور كل بلاد تحلها أية قبيلة في بلادنا ، وحينئذ لا تعوزني تسمية الكتاب الذي اتحدث فيه عن تلك القبيلة .

٥ ـ وحاول الابن عبدالله المالكي تصحيح اسم الجبل المشهور في بلاده

فقال : إن اسمه الصحيح (بثره) .

ولكنه أَغْجَم من حيث أراد الإعراب !! فالاسم الصحيح هو (ألبُّمْرَاءُ) لا (بثره) كيا نص على ذلك متقدمو علياء اللغة كالصاغاني في كتاب والتكملة، والفيروز آبادي في والقاموس، وهاهو نص كلامه: (والبُثْراء جبل لِبَجِيلَةَ تعبد فيه إبراهيم بن أدهم).

وقد ذكرني ابننا بقصة ذالك العجميّ الذي أراد أن يسافر من بغداد إلى البصرة فقال لأحد أصدقائه : أريد السفر من (البغداد) إلى (بصرة) ، فهل لك من حاجة ؟ فقال : نعم تأخذ (آل) من (بغداد) وتذهب بها إلى (بصرة) .

والناحية الثانية التي لمحت من مقدمة المجلة أنها تتوخاها ما يتعلق بحسن السلوك أثناء المحاورة والمناقشة .

من المدرك بداهة أن أولى ما يتحلى به طالب العلم حسن الأدب مع من هو أكبر منه أيًّا كان ، عملًا بالحديث النبوي الشريف : دليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرناء :

وابننا عبدالله بن جار الله يُطِلُّ بتعبيراته من علياته التي تصورها له نفسه ، فهو يأتي بجمل يترفع كبار العلماء عن استعمالها ، فضلاً عمن هو في مثل منزلته ، إنه يستعمل : (هذا خطا ، وهذا اعتقاد خاطىء واختلط عليه الأمر ! . نقل عنهم دون أن يتحقق من أقوالهم ! ساهمت في توضيح النقاط التي أرجو أن يحققها حمد في مؤلفاته وكتاباته) . أفادك الله يا بني !!

لا اريد ان اخاطبك بمثل أسلوبك ، ولكنني أقول لك شيئاً قد يفيدك : هو أن تتجه أولاً لطلب العلم لعل الله يفتح عليك بابآ من أبوابه فتدرك ــ ولو بعد حين ــ ما يجب أن تدركه .

ولا يفوتني أن أشير إلى أن تقدير أي شخص مهها كانت مكانته متى كان من الخطإ والجهل بالصفة التي صورني الابن الكريم بها لا يستحق أن يقدر ، ولا أن يجترم ، لأن تقدير الأشخاص الذين بتلك الصفة هو تقدير في غير محله كقوله :

## اليمن الخضراء

كتب الآخ محمد ابراهيم البليطيح من الرياض إلى والعرب، معلقاً على ماكتبه صاحبها عن رحلته إلى صنعاه كتابة عبر فيها عن تأثره مما ورد في تلك الرحلة من عدم مطابقة ماعُرِف عن بلاد اليمن ، وما وُصِفَت به هذه البلاد قديماً من الحصوبة ، عدم مطابقة ذالك بما يشاهده من يزورها هذه الأيام ، وخاصة حين ينزل في مطار صنعاء أو يتجول في المدينة نفسها ، وعلى الأخ محمد قائلاً : إن كاتب الرحلة يريد أن يرى الغابات والحداثق الغنّاء في أرض المطار ، فهل يتوقع أن يراها في المدرج أم في الصالة ؟ وهل كان يعتقد بأنه سيرى المنازل والبيوت فوق أشجار الموز والعنب في وسط شوارع صنعاء ؟ ثم يُشِير – بل يقرِّرُ – كثرة القرى التي تحوي الغابات والحداثق والمزارع وخاصة في شهال البلاد وقرب الحديدة ، ونصح من يريد الاطلاع والتأكد من صحة كلامه بزيارة القرى لا السكنى في فندق (شرتون) (ونشر كلام غير صحيح عن أرض اليمن الخضراء) ، ويدعو الكانب لزيارة تلك البلاد وعدم اتخاذ مايشاهده في الفنادق والمطار دليلاً على وصف اليمن وصفاً غير صحيح .

وأقول: إنها لعاطفة كريمة حملت الابن اليمني محمد بن ابراهيم ليوجه العتاب بلهجة لا أصفها بالقسوة ، فأنا أعذر الابن الحبيب ، وأَدْرِثُ أَنَّ حبه لوطنه قد يدفعه إلى أن يتخطى (الحدود) في التعبير فتبدو له الأمور بالصورة التي تلاثم ماتحمله عاطفته الطيبة نحو وطنه .

<sup>(</sup>ومع احترامي لشخص) الخ . .

ولن أسى إذا أكرمني الابن الكريم بأن لا يضيف إليَّ شيئاً لا أستحقه ، ومع ذلك فإنني أدعو الله تعالى له بالتوفيق والهداية ، ولن يعدم مني متى أراد أن أوجهه ما استطعت إلى الخير ، والله الهادي إلى سواء السبيل . حمد الجاسر

مجلة «اقرا» ع: ٦١٣ ــ ١٤٠٧/٧/٢٦هـ

ولكن يابني الكريم صَدِّقني \_ إن شئت \_ فلقد حاولتُ أن لا أَسْكن في فندق (شرتون) ولكنني علمت بعد أن وصلت مدينتنا الكريمة صنعاء بأنني إذَا أردتُ الاطمئنانَ على صحتي والراحة في بدني فخير لي أن أسكن ذالك الفندق \_ لاغيره من الفنادق \_

ومع ذالك فقد سألت عن أحسن فندق في داخل المدينة فَسُمِّي لِي ، غير أنني اثناء شرب الشاهي فيه وقت الضحى أحسست من عدم الراحة ، ومن الضوضاء حوله ، ومن أمور أخرى لا داعي لذكرها مادفعني إلى تقصير الوقت الذي قدرته للجلوس في ذالك الفندق .

وإذا كُنْتَ تجهل أن كبار ضيوف دولتك الكريمة لا ينزلون إلا في فندق (شرتون) فاعرف هذا لئلاً تستكثر على انسان في مثل سن أبيك يريد أن تكون أيام إقامته في بلادك مرجمة لا تستكثر عليه أن ينزل في هذا الفندق الذي تحيط به حديقة غناء وهو واقع في سفح ذالك الجبل الأشم (نقم) وساكنه يطل على كل معالم مدينة صنعاء وماذا يريد الزائر أكثر من هذا ، ثم هو في الوقت نفسه (الفندق) المفضل لسكنى علية القوم ، ممن يفدون إلى هذه البلاد الطيبة ، فها الذي تأخذه عَلِي في سكناه ؟!

لعلك حين تكمل قراءة ماكتبته عن زياري لهذا الجزء الحبيب من وطننا تدوك أني شاهدت كثيراً من القرى ، فقد سرت غُرباً حتى نزلت في بهامة فوصلت خمام على ، وتناولت مع الإخوة بما قدم لنا من ثهار بستانه ، والجَهّة شرقاً حتى بلدة مارب ، فشاهدت سَدّها الحديث يفهق بالمياه الغزيرة الحائرة !! والأرض جرداء حولها فكانني جُزْتُ بلاد اليمن الشهالية من غربها إلى شرقها باستثناء تهامة منها ، وأنا أدرك أن مامررت به من هذه البلاد لا يمكنني من إدراك صورة كاملة عنها ، وهذا ماتمنيت أن يحققه الله لي في رحلة أخرى ، ومن يدري فقد يكون عنوان تلك الرحلة لو تحققت (جولة في اليمن الخضراء) مما لمله يرضي ابننا الحبيب عمد بن ابراهيم البليطيح ، ويرضى غيره من أبناء اليمن الذين يحملون لبلادهم من المحبة ، مايعذرون معه فيها لو طَغَتْ عَواطِفُهم وطغيان العواطف فيها يُعلي شأن الأوطان عمود ، مالم يتخطى (الحدود) بإبراز الأمور على غير حقيقتها ، الأوطان عمود ، مالم يتخطى (الحدود) بإبراز الأمور على غير حقيقتها ،

### مخلف: من فروع قبيلة حرب

تُحَلَّف ... بفتح اللام المشددة ... من الصواعد ، ثم من عَوْفٍ وقيل من زُبَيْدٍ ، وفي ذالك اختلاف ... من مُسروح من قبيلة حرب .

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ ـــ الموالك . ١ ـــ الثوابت . ٣ ـــ الطنون .

الفرع الأول: الموالك : ومفردهم مالكي من مخلف ، ويتفرعون إلى عدة فروع :

١ ــ الهذارة : ومفردهم هذيري ، يقطنون شيال العَيْثَمة قرب أعالي وادي الرُّمة بقرب جبل العبوب ، ومنهم قسم كبير بالمدينة المنورة والرياض .

٢ ــ القرصان ــ مفردهم القرص ــ يسكنون الأكحل وخضرة .

٣ ــ الشرافا ــ يسكنون المدينة ومنهم في بادية نجد في مدينة بريدة والرس .

 ٤ ــ الحزازا ... مفردهم خَزّي ، وهم أكثر مخلف عَدُدا ، ينقسمون إلى سمين :

أ ــ العماير : يسكنون حائل والقصيم ، وشيخهم الشيخ سعد بن معوض
 بن القاضي المخلفي الحربي ، يسكن في حائل الآن .

ب ــ الجبعان : يسكنون العَيْثَمَةَ والنَّحِيْتِيَّة ، وأمير الحزازا عامَّةً من الجبعان الشيخ بِطْحِي بن صندل بن لاحق المخلفي .

ومن الموالك أيضاً أقسام صغيرة منهم الزعابلة والوبران.

الفرع الثاني: الثوابت: مفردهم ثابتي، يسكنون أودية خضرة والأكحل ومَرّ، ويسكنون أيضاً النَّحيتية في أعالي وادي الرَّمَة، ولهم ثلاث قرى النَّحِيتيَّة وعُريفِجَان، في وادي ساحُوق، وقوية مطلق. وأمير قرية النَّحيتية: محمد بن دبيان بن غادن المُخَلِّفِي، وأمير قرية عريفجان: فرحان بن ضاوي بن دافان

المخلفي ، وأمير قرية مطلق : سمد الدُّيْرِي الْمُخَلِّفِي .

الفرع الثالث : الطنون : من قبيلة غلف ولهم عدة فروع :

١ ــ الشلاوين: يسكنون أودية الأكحل وخضرة ومَر وفي المدينة المنورة،
 والقصيم ومنهم في الرياض. وشيخهم وكبيرهم الشيخ حمدي بن الفقيه حُميَّد المخلفي، مقيم في القصيم في بريدة. وينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

أ \_ ذوي عيد: شيخهم عبدالله بن مُميد المخلفي ومنهم الكاتب.

ب \_ العواصية : شيخهم مطلع بن صلاح .

ج\_ الدُّحَيُّلَات: شيخهم صالح بن سنيد المخلفي.

٢ ــ العرامين ــ مفردهم عَرْماني ــ يسكنون خضرة والحِنَاكية ولهم قرية خَنَذ ،
 قرب الأكْحُل ، ويتفرعون إلى فَرْعَيْن :

] \_ ذوي مرزوق \_ ومنهم مطلع بن نايض أمير مخلف سابقاً .

ب \_ ذوي مروي ، وفيهم إمارة تُخلَّف في الحجاز سابقاً والآن وشيخ تُخلُّف الحجاز سابقاً والآن وشيخ تُخلُّف الآن فرح بن مرجي بن مروي المخلفي .

٣ ــ المعدي: يقطنون الحِنَاكِيَّة والمدينة ، ومنهم فضيلة الشيخ فالح بن نافع
 بن فلاح أحد مدرسي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ، وأميرهم أمير قرية
 الحِنَاكِيَّة علي بن مرزوق بن نافع المخلفي .

٤ ــ الشباع: يسكنون قريتهم الجفن ، التابعة لمنطقة القصيم ، وشيخهم
 حدان بن هليل المخلفي .

ه ـ المصادير : ويسكنون المثلث ، قرب الأكحل ، ومنهم في جدة وشيخهم
 قبال بن رزين المخلفي .

٦ المصررة : يسكنون جبيرة والخشب قرب الرس في القصيم ، وشيخهم
 فالح بن سبيل المخلفي .

 ٧ ــ المروف ــ يقطنون قرية مغيسل بين خضرة وحجر، ومن كبارهم ناصر بن ديقان المخلفي

٨ ــ النيامير: ويسكنون في المدينة ، ومنهم رئيس محاكم مدينة الدوادمي
 سياحة الشيخ نائف بن عوض المخلفي .

٩ ـ السوافر . ١٠ ـ الوصايفة .

وتتميز هذه القبيلة بكثرة الشعراء بينهم خاصة الشعر النبطي وأيضاً الشعر الفصيح . منهم : حيد بن حامد المخلفي ... ولد سنة ١٣٢٧هـ ولقب بالفقيه وكان شاعراً حكيماً عالماً حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة ، وكان مفتياً لقبيلة مخلف وغيرهم من جيرانهم ، وقاضياً في تلك السنين ، ذا مكانة مرموقة بينهم ، وكان يرشدهم في الحج ويعلمهم مناسك الحج وقد يتكلم في المشاعر المقدسة توفي سنة ١٣٧٩هـ بقرية الصويدرة قرب المدينة المنورة .

ومنهم أيضاً: الشاعر الكبير حمدي بن حميد الحربي بن الفقيه ، وغيرهم وخاصة أبناء حميد الفقيه .

المدينة المنورة عيسى بن جودات بن حميد الفقيه المخلفي

## ابن الفرات في كتاب الحازمي

كنت قلت في س ٢١ ص ٨٠٦ تعليقاً على قول الحازمي: وجدته مُقَيَّداً مضبوطاً بخط أبي الحسن بن الفُرَات لعله علي بن محمد بن موسى .

وقد وهمت في هذا الظن فنبهني إلى هذا الوهم الباحث المحقق الأستاذ مروان العطية قائلًا: قلتم في الصفحة ٩٠٨ س ٢١ (وأبو الحسن بن الفرات لعله علي بن محمد بن موسى) والصحيح أنه محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات أبو الحسن ، من حُفَّاظ الحديث الثقات ، من أهل بغداد وكتب الكثير بخطه . قال الخطيب: بلغني أنه كتب مِثَة تفسير ومثة تاريخ ، وكانت له جارية تعارض

معه مايكتبه ، وقالِ ابنُ الأَثِير: خَطَّهُ حُجَّةٌ في صحة النقل وجودةِ الضبط ، وقد ولد سنة ٣١٩ وتوفى سنة ٣٨٤ وانظر ترجته في دسير أعلام النبلاء، ٢٩٥/١٦ – فللاخ الاستاذ مروان أُوجَّهُ الشكر ، وطلب الاستزادة من علمه ـــ وفقه الله ورعاه-

## الروسة من المفافلة من القرينية

كتب إلى والعرب الآخ حاد بن حثلان بن سلمان القريني يذكر أن ماورد في كتاب ومعجم قبائل المملكة وص ٢٨٩ من تقسيم الروسة إلى: آل حسن وآل جليدان وآل رشيد والرمالات. انه ينبغي أن يصحح فيجعل مكان آل رشيد آل سلمان ، لأنه لا يوجد في هذه الأسرة فخذ يدعى آل رشيد ، وقد حضر الأخ المذكور ومعه الأخ علي بن عبدالله بن علي القريني ، فأكد الاثنان صحة ماتقدم ، وقد طلبا تصحيح ذالك عند إعادة طبع والمعجم المذكور وأن الأفخاذ المتفرعة من الروسة هم :

۱ ... آل حسن . ۲ ... آل سلیان . ۳ ... آل جلیدان : ٤ ... آل حشفل ، ٥ ... آل الرمالات .

خسة أفخاذ نقط

#### تولع ويبوس

جاء في «معجم البلدان» لياقوت الحموي مانصه: يبوس: يفعل من باس يبوس، إن شئت من القبلة ، وإن شئت من الشدة ...: اسم جبل بالشام بوادي التيم من دمشق ، وإياه عنى عبدالله بن سليم بقوله: لمن الديار بتولع فيبوس . انتهى .

«العرب»: كلام ياقوت هذا ليس صحيحاً ، فالشاعر عبدالله بن سَلِيمة من قبيلة غامد ونسبه هو عبدالله بن سليمة بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن ذهل بن مازن بن ذُبيّان بن ثعلبة بن الدول بن سعد مناة بن عمرو وهو غامد .

وغامد قبيلة أزدية تسكن مع أزد السراة في السراة الممتدة جنوب الطائف حتى بلاد عسير ، ولاتزال في منازلها القديمة . ولا يزال لِذُبْيَانَ الفرع الغامدي الذي منه هذا الشاعر ــ لايزال له ذكر بين قبيلة غامد .

وأما المواضع التي ذكر فلايزال بعضها معروفاً ، قال الشيخ ابراهيم بن أحد الحسيل في كتاب وغامد وزهرانه مد ٢١٢ – بعد أن نقل القول بأن تلك المواضع في أرض شنوءة أضاف: ولقد بحثنا عن هذه المواضع فوجدنا يبوس في ديار بادية بني كَبِير من غامد ، وإذا أردت معرفة هذا الموادي تتوجه من الخط أو الطريق المسمى بطريق أُمُنزُل في ديار بني كَبير ، وهذه الطريق تسلكه السيارات المتجهة إلى بادية بني كبير صوب رَنْية وبيشة وكذالك العقيق ، أي عتيق غامد – وهو طريق فيه شيء من الوعورة وعندما تطأ واديا كبيرا واسعا يسمى قرشا ويسميه من المورد وقبل أن تصل واديا يقال له المجامع يحتوي على غابة كثيفة من المرين ، فمع نهاية وادي قرشا وبداية وادي المجامع تسلك طريقاً تتجه يسار الحل أي شمالاً وهذا الخط يتجه إلى مواطن بعض البادية ثم إلى عقيق غامد وعندما تتجه مع هذا الخط تطأ وادي يبوس وهو واد واسع كثير المراعي ، وربما عد بعض مضارب البادية ، والوادي الثاني تُولع بالقرب من يبوس ، غير أن الاسم حُرِّف ويسميه البدو في الوقت الحاضر (مولع) أما بباض ربطة فلم أعثر الاسم وربما تغير . انتهى .

وقصيدة ابن سَلِيمة الغامدي في والمفضليات، وهي المفضلية التاسعة عشرة ، وفي ومنتهى الطلب، ج ١ ص ٤٩ مخطوطة (لا له لي) في استنبول .

## أسر تنتسب إلى بني عبد الله بن دارم من تميم

وكتب الأخ عبد الرحمن بن عبدالله آل حوتان من مدينة الدلم (الخرج) إلى المجلة عن الأسر التي تنتمي إلى عبدالله بن دارم من بني تميم ، فذكر أن العبادلة الموجودين اليوم في نجد جلهم في حوطة بني تميم ومنها انتشر بعضهم في أماكن متفرقة من بلدان نجد وعد من تلك الأسر : \_

١ ــ آل حوتان: في حوطة بني تميم والحريق والدلم والرياض والكويت .

٢ ــ العيارا ــ واحدهم عميري ــ: في حوطة بني تميم والدلم وحائل .
 ٣ ــ آل تويم: في الدلم والرياض ، ورد ذكرهم في كتاب وجهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجده .

ع ... آل حميص: في الدلم والرياض.

ه \_ أل جيل: في حوطة بني تميم -

٦ \_ آل سعيس: في اليهامة بالخرج.

٧\_ الحرادا ــ واحدهم حريدي ــ: في حوطة بني تميم .

٨ ــ آل عنين: في حوطة بني تميم .

٩ \_ آل جمعان: في حوطة بني تميم .

١٠ \_ آل عظيان: في المزاحمية .

٦١٠ ـ أل حميسان: في المزاحمية .

١٢ ــ آل فهيد: في المزاحية ، ورد ذكرهم في الكتاب المذكور .

١٣ \_ التهاميم \_ واحدهم تمامي \_: في الحريق .

١٤ \_ آل راشد: في المزاحية .

١٥ ــ آل حسين: في عودة سدير .

وختم كلامه قائلًا: هاؤلاء الدين استضعت أن أذكرهم وآمل أن أكون قد وفقت فيها نقلت .

«العرب»: توجه للأخ عند الرحمن الشكر على ايضاحه وترجو من الإخوة الذين ينتسبون إلى ذالك البدن من بني تميم ولم يرد ذكرهم التفضل بالكتابة إلى المجلة بهذا الشأن.

# أُثَيثِيَدُ : البلدة المعروفة في الوشم

كتب إلى «العرب» الآخ عبدالعزيز العمر من أهل بلدة اثيثية يلوم المعنين بكتابة تاريخ المدن عن عدم الاهتهام بتاريخ هذه البلدة وابراز ماها من قدم باعتبارها من أقدم قرى نجد وأنها بلدة جرير الشاعر الفحل وتحوي قبوراً تنسب إلى بني هملال وموضعاً يدعى الجرعاء قد يكون له ذكر في معجهات الأمكنة

# معتبة العرب

#### 🗀 شمــس العلــوم :

وللكتب حظوظ كما للأناسي ، فهذا كتاب وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» من معجهات اللغة التي ألفت في عصور متقدمة بالنسبة إلى مؤلفات لغوية وجدت من اهتهام الباحثين وعنايتهم أقوى مما وجده هذا الكتاب مع أنه يفضلها . ويمتاز بكونه المعجم اللغوي الوحيد الذي وصل إلينا من مؤلفات علماء جنوب الجزيرة ، وهو نشوان بن سعيد الحميري المتوفى سنة ٧٧ه هـ وليس من المبالغة القول بأنه ألمع شخصية علمية عنيت بتاريخ بلاد اليمن القديم بعد الهمداني . لقد أراد نشوان بكتابه «شمس العلوم» صيانة مفردات اللغة عن تصحيف الكتاب والقراء ، فسار على نهج رسمه لم يُسبَق إليه فيها قال في كتابه (لم يأت أحد بتصنيف يحرس جميع النطق والحركات ويصف كل حرف بجميع مايلزمه من الصفات ولاحرس تصنيفه من النقط والحركات بأحدهما ولا جعهما في تأمن كتابه وقارؤه من البعد لتباعدها ، فلها رأيت ذالك حملني على تصنيف يَأْمَنُ كتابه وقارؤه من التصحيف).

وقد تصدِّي المستشرق السويدي (ك. و. ستّرستين K.V. ZETTERSTEEN)

بخلاف الأبنية الأثرية القديمة . والواقع أن كثيراً من قرى نجد لم يبرز تاريخها بطريقة تيسر معرفته للباحثين ولعل التبعة تقع أول ماتقع على أبناء تلك القرى الذين هم أدرى بتاريخها وبجميع أحوالها .

وحبدًا أن يتفضل أحد أبناء بلدتنا الحبيبة (أَثَيْثَيَة) بكتابة بحث مفصل عنها ليجد في بجلة والعرب، المجال الرحب لنشره ولنشر غيره بما يتعلق بأية بلدة من بلداننا .

وشكراً للابن الكريم عبدالعزيز العمر على اهتهامه بتاريخ بلدتنا جميعاً .

لتحقيق هذا الكتاب ونشره ، إلا أن المنية عاجلته سنة ١٩٥٣م قبل إكمال عمله حيث نشر الجزء الأول المنتهي بانتهاء حرف الثاء ، وأعد قسماً من الجزء الثاني ينتهي بحرف الجيم مع الياء نشر بعد وفاته ،

ثم أرادت حكومة الميمن في عهد الإمام يحيى نشر الكتاب فعهدت بذالك إلى القاضي عبدالله بن عبدالكريم ألجرافي الذي أشرف على طبع جزءين من الكتاب بلغ فيهما إلى آخر حرف الشين ووقف عند ذالك لكون المستشرق سِتُرستين يقوم بتحقيق الكتاب ونشره .

ثم قامت (وزارة التراث القومي والثقافة) في سلطنة عُمَان منذ سنوات بالبدء في تشر الكتاب فتم نشر خسة أجزاء منه طبع الجزء الخامس سنة ١٤٠٤هـ (١٩٨٣م) وينتهي بانتهاء باب الشين مطبوعاً بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه في مصر.

وسلطنة عُمَانَ لاشكُ انها جديرة بالشكر والتقدير بإحياتها هذا الأثر النفيس من تراثنا اللغوي ، ولكنها تُحْسِنُ صنعاً لو أضافت إلى جُهْدِها الذي لاشك أنه نافع فوكلت إلى أحد علماء اللغة ليتولى الإشراف على الطبع ولو بطريقة مقابلة النسخ المخطوطة على تجارب الطبع (البروفات) لأن الأجزاء الحمسة التي صدرت مشحونة بالاخطاء التي تغير المعاني ، بحيث يصح القول بأن الكتاب بهذه الصورة لايستفاد منه بل لايصح الاعتباد عليه مرجعاً لغوياً ، والأمر سهل التدارك مادام النشر لم يتناول من الكتاب سوى شطره ، ومخطوطات عتصره دضياء الحلوم من السهل جمعها ومن بينها نسخة دار الكتب المصرية المخطوطة بعد عهد المؤلف بزمن يسير ، وعليها اعتمد الأستاذ سِتُرمتين في طبعته التي بَرَزَتُ على درجةٍ من الصَّحةِ خيراً من الطبعتين الأخريين .

أما عن الأجزاء التي سبق طبعها فمن الممكن تصحيح أخطائها الكثيرة السيئة بمقابلتها على الجيد من المخطوطات والرجوع إلى كتب اللغة ثم عمل ملحق بالتصحيح .

#### 🗆 البديع في وصف الربيع:

وصدر كتاب والبديع في وصف الربيع، لأبي الوليد اسهاعيل بن محمد بن عامر بن حبيب الحميري الأندلسي المتوفي في منتصف القرن الخامس تقريباً ، بتحقيق الأستاذ الدكتور عبدالله عبدالرحيم عسيلان الأستاذ المشارك في كلية اللغة العربية وعميد شؤون المكتبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، مصدرا بدراسة وافية عن المؤلف ومواهبه الأدبية ، تعتبر كتاباً مستقلاً إذ تقع في أكثر من تسعين صفحة ، ثم الكتاب في ١٦٤ من الصفحات سوى الحديث عن مطوطة الكتاب الفريدة ، مع الإشارة إلى ماقوع في مطبوعته الأولى التي قام بتحقيقها الأستاذ هنري بيريس المدرس في جامعة الجزائر سنة ١٣٥٩ ، وتُولًى معهد العلوم العليا المغربية في الرباط نَشْرَها .

ولكن هذا الناشر (لم يبذل فيه أي جهد يذكر سوى بعض الفهارس التي لم يلتزم فيها الدقة وحسن التبويب ، ولم يعمد إلى تخريج مافيه من نصوص شعرية ، كما لم يقم بتحرير النص وتصحيحه) \_ المقدمة ط \_ . وقد ألحق الأستاذ الدكتور المحقق بالكتاب فهارس شاملة فوقع في ١٩٨ صفحة سوى الدراسة المتعلقة بالمؤلف .

وصدر الكتاب في طباعة جيدة ورقاً وحروفاً وجودة تحقيق من حيث إيضاح مايحتاج إلى إيضاحه من النصوص . والدكتور عبدالله عسيلان ممن عانى هذا الأمر ، ولهذا برز جهده في كل صفحة من صفحات الكتاب ، وقد صدر هذا العام ١٤٠٧هـ (١٩٨٧م) مطبوعاً بمطبعة المدني في جدة .

#### 🗆 أداب القلاسفة :

ومن منشورات (معهد المخطوطات العربية) التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كتاب «مختصر آداب الفلاسفة»، وأصل الكتاب من تأليف حنين ابن اسحاق الطبيب العربي المشهور، واختصره محمد بن عني الأنصاري، وهو عالم مغمور، وقد قام الدكتور عبدالرحمن بدوي بتحقيق الكتاب وكتابة مقدمة ضافية له، وقام معهد المخطوطات العربية بنشره فصدر في ١٧٢ صفحة عام

# ١٤٠٦هـ (١٩٨٥م) بطباعة حسنة (لم يذكر اسم المطبعة).

#### 🗆 جمهرة النسب :

تحدثت والعرب، ـ س ٢٠ ص ٤٢٩ ـ عن الجهد المشكور الذي بذله الأستاذ محمود فردوس العظم في نشر كتاب وجهرة النسب، لابن الكلبي ، وقد صدر القسم المعروف من أصل هذا الكتاب في مجلدين من عمل الأستاذ محمود .

ثم صدر مجلد ثالث يحوي مُشَجِّراتٍ لأنساب القبائل ، مرسومة في لوحات وفهارس لما تضمنه ذالك القسم من أنساب القبائل اشترك في وضعه الاستاذان محمود فردوس العظم ومحمد أديب الجادر ، وقد بذلا جهدا شاقاً في عملها لا يدرك ماله من فائدة إلا من عاني البحث في المخطوطات القديمة .

ومع أن الأسناذ الكريم محمود فردوس بذل في رسم المشجَّرَات من الجهد ماقل أن يتحمله كثير من المهتمين بكتب التراث ، إلا أنني كنت أُوَّدُ أنه صرفه في نشر الكتاب المتعلق بالأنساب لمحمد بن السائب الكلبي الذي في خزانة كتب (دير الاسكوريال) وألا يُجْهِدُ نفسه في عمل قد لا يَسْتَفِيد منه إلا بعض الباحثين ، وهناك من كتب التراث ماهو بمسيس الحاجة إلى بذل مثل ذالك الجهد لنشره .

وقد جاء هذا المجلد في ٦٣٨ صفحة من القطع الكبير مطبوعاً طباعة حسنة بمطبعة العجلوني في دمشق ، وليس فيه ذكر تاريخ الطبع .

#### 🗆 خلق الإنسان في اللغة :

هذا كتاب يتحدث عن أساء ما في جسد الإنسان من أعضاء وعضلات وعظام ، من الناحية اللغوية ، وهو مرتب على حروف المعجم ، ومؤلفه وإن كان مجهول المعصر ، إلا أنه استقى مواد كتابه بما ألفه علياء اللغة المتقدمون ، ولهذا يعتبر من أشمل الكتب في موضوعه وأوثقها ، وقد قام بتحقيقه الدكتور أحمد خان في الجامعة الإسلامية في اسلام آباد (الباكستان) ، فوضع له مقدمة عرض فيها لحركة التأليف المعجمي في اللغة ، وأورد أسهاء مشاهير الكتب ، وأسهاء المؤلفين عن خلق الإنسان من الناحية اللغوية ، وأشار بإيجاز إلى مؤلف الكتاب الحسن بن أحمد بن عبدالرحمن ، الذي افترض أنه قريب العهد من أول القرن السابع

الهجري ، حيث لم يعرف شيئاً عنه سوى الإشارة الواردة في آخر المخطوطة التي استدل بها على أن الكتاب نسخ في سنة ٦٠٩ هـ .

ومها يكن فهذا الأثر لشموله في موضوعه ، واعتاده على أصول لغوية معروفة يُعَدُّ من المصادر اللغوية ، وعمل المحقق الفاضل أضاف إلى قيمة الكتاب ... عا سهل الاستفادة منه ... مازادها ، ولاسيها ماأضافه من تعليقات ، ومن فهارس مفصلة ، قاربت ربع الكتاب في الصفحات التي بلغت ٤٥٠ صفحة بطباعة حسنة حروفا وورقا وجودة ضَبْطٍ ، وقد صدر عام ١٤٠٧هـ (١٩٨٦م) مطبوعاً في الكويت ، وقام بنشره (معهد المخطوطات العربية) في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مصدراً بكلمة للمدير العام لهذه المنظمة الدكتور عيى الدين صابر ، وقد راجع الكتاب الاستاذ مصطفى حجازي ، الباحث المعروف بسعة اطلاعه ومعرفته ، وكثرة عمارسته لتحقيق المؤلفات اللغوية .

#### □ فهرس المخطوطات العربية بمكتبة ابن عباس:

ومن منشورات (معهد المخطوطات العربية) كتاب وفهرس المخطوطات العربية بمكتبة عبدالله بن العباس في مدينة الطائف، تأليف الأستاذ عثمان محمود حسين ، في الكلية المتوسطة في مدينة الطائف.

ومكتبة ابن عباس ـ على ماجاء في هذا الكتاب ـ أسسها الوالي التركي محمد رشدي باشا الشرواني المتوفي سنة ١٢٩١ حين كان واليا للحجاز ، وقد عبثت الأيدي بمخطوطاتها القيمة ، وعَذَت عليها عوادي الإهمال والنسيان حتى أمر الأستاذ الشيخ حسين عرب حين كان وزيرا للحج والأوقاف بتنظيم المكتبة وإنقاذ ما أمكن إنقاذه من مخطوطاتها ، وفتحها للاستفادة منها سنة ١٣٨٤هـ .

وكان أن قام الأستاذ عثيان محمود حسين بفهرسة مخطوطاتها التي بلغت خسين وأربع مئة فوضع لها فهرساً منظماً ، مرتباً على الحروف الهجائية ، مع تقسيمه بحسب العلوم والفنون ، فجاء هذا الفهرس في ٤٤٦ صفحة بطباعة حسنة ، وصدر سنة ١٤٠٧هـ (١٩٨٦م) في الكويت ، مصدراً بكلمة للمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ الدكتور محيي الدين صابر .

مسيلاشهرية تعنى بتراث العرب الفكرى شابئها لأنبس تعريرها انتحقد البتابيص

سُسَامِجُ الْمُلَاكُ فَيْمِيلُ هَأَنْتُهُ هَ [779] صن. ب ١٣٧ - الإجراليربدي ١١٤١١ البهاش والمفكة العهبية السعودية

فتق الجزء: ١٧ دب لا 🗸

١٠ميال الأفزاد و ٢٠٠ مييال لغيرهم

الوملانات: يُتنق عليصامي الاو أرة

رج ۷ ، ۸ س ۲۷ \_ عسرم/مسفسر ۱۵۰۸هـ (ایلول/تشرین الأول (مبتمبر/أکتویر) ۱۹۸۷م)

# الصلات بين صنعاء والدرعية

## أثناء قيام الدولة السعودية

ليس غريباً أن تجد الدعوة السلفية التي جددها الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآزرها ونصرها الإمام محمد بن سعود وخلفاؤه من بعده ــ أن تجد هذه الدعوة من علماء صنعاء قبولًا واستجابة فهي دعوة تنبعث من التعاليم الدينية الصافية النابعة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، ولإولئك العلياء عناية واهتهام بما أثِرَ عن السلف الصالح ، ولاسيها من ينتسب منهم إلى أهل البيت فهم أولى العلماء باتباع مَاسَنَّهُ المصطفى صلى الله عليه وسلم ، والسير على نيجه .

ثم إن تلك الدعوة السلفية تقوم على أساس من الفطرة لم تُلَوِّثُهَا الأفكار المشوبة بآراء أهل الكلام والفلسفة ، فتبعدها عن ملائمة الطباع السليمة ، وأهلُ البلاد عن لايزال على طبيعته الحالية من الأوهام والتخريف.

من هنا كان عالم صنعاء محمد بن إسهاعيل الأمير (١٩٩٩/١٠٩٩)(١) الإمام المجتهد المشهور ممن سارع إلى استقبال تلك الدعوة بالتأييد والاستحسان.

جاء في ديوان شعره مانصه : لما طارت الأخبار بظهور عالم في نجد ، يقال له محمد بن عبدالوهاب ووصل إلينا بعض تلاميذه ، وأخبرنا عن حقائق أحواله وتشميره في التقوى ، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشتاقت النفس إلى مكاتبته بهذه الأبيات سنة ١١٦٣ وأرسلناها من طريق مكة المشرفة وهي :

سَلَامِي على نَجْدٍ ومَنْ حَلَّ فِي نَجْدِ

في قصيدة تزيد على السبعين بيئاً منها في وصف الشيخ محمد :

قِفِيْ واسْأَلِي عَنْ عَالِم حَلَّ سَوْحَهَا عُمْدِ الْمُسَادِي لِسُنَّةِ أَخَسَدٍ لَقَدْ أَنْكَرَتْ كُلُّ الطُوائِفِ قَوْلَهُ وَقَدْ جَاءَتِ الأَخْبَارُ عَنْهُ بِأَنَّهُ وَيَنْشُرُ جَهْراً مَاطَوَى كُلُّ جَاهِل وَيَعْمُدُ أَدْكَانَ الشَّرِيْعَةِ هادِماً وَيَعْمُدُ أَدْكَانَ الشَّرِيْعَةِ هادِماً

به يَهْتَدِي من ضلَّ عن مَنْهَجَ الرُّشْدِ
فيا حَبُّذَا ٱلْهَادِي ويَاحَبُّذَا ٱلْهَٰدِي
بِلاَ صَدَرٍ في القُول مِنْهُمْ وَلاَ وِدْدِ
يُعِيْدُ لَنَا الشَّرْعَ الشَّرِيفَ بِمَا يُبْدِي
ومُبْتَدِع مِنْهُ فَوَافَقَ مَاعِنْدِي
مَشَاهِدَ ضَلَّ النَّاسُ فِيْهَا عَنِ الرُّشْدِ

وإنَّ كَانَ تَسْلِيمِي عَلَى ٱلْبُغْدِ لاَيُجْدِي

بعث عالم صنعاء هذه القصيدة ، ولما يَمْضِ على قيام الشيخ بدعوته سوى عشر سنوات ، ولم تنتشر الدعوة ، ولم تتوطد قواعد الدولة السعودية بَعْدُ في نجد ، فضلًا عن غيرها من البلاد .

ولكن لم تمض بضع سنوات على نظم تلك القصيدة وبعثها إلى نجد حتى وفد إلى اليمن عالم نجدي من المناوئين لدعوة الشيخ ... قدم صنعاء سنة سبعين ومئة وألف ، وأشاع عن الشيخ وعن القائمين بجؤازرته إشاعات صادرة عن هوى وضغينة ، ولكنها كانت ذا أثر سيَّء حَلَ العالم الصنعاني إلى أن ينظم قصيدة معارضة لقصيدته الأولى مطلعها :

رَجَعْتُ عَنِ النَّظْمِ الَّذِي قُلْتُ فِي النَّجْدِي ِ فَقَدْ صَحٍّ لِي عَنْهُ خِلَافُ الَّذِي عِنْدِي

#### قال فيها:

وَقَدْ جَاءَنَا مِنْ أَرْضِهِ الشَّيْخُ مِرْبَدٌ افَحَقْقَ مِنْ أَحْوَالِهِ كُملَ مَايَبْدِي وَجَاء في ديوانه: وصل إلينا بعد أعوام من أهل نجد رجل عالم يُدعى مِرْبَدَ ابْنَ أحمد التميمي(٢)، وكان وصوله في شهر صفر سنة ١١٧٠ وأقام لدينا ثمانية أشهر، وحصل بعض كتب ابن تيمية وابن القيم بخطه، وفارقنا في عشرين

شوال راجعاً إلى وطنه. وكان تُقَدِّمة في الوصول إلينا الشيخ عبدالرحن النجدي ، ووصف لنا من حال محمد بن عبدالوهاب أشياء أنكرناها ، فبقينا مترددين فيها نقله الشيخ عبدالرحن النجدي حتى وصل إلينا الشيخ مربد ، وله نباهة واوصل بعض رسائل ابن عبدالوهاب وحقق لنا أحواله \_ إلى أن قال \_ : ولا أخذ علينا الشيخ مِرْبَدُ ذالك رأينا أنه يتعين علينا نقض ماقدمناه ، فَكَتَبْتُ ابياتاً وشرحها هي \_ ثم أورد قصيدة يناقض فيها قصيدته الأولى \_ إلا أن من العلماء مَنْ يَرَى عدم صحة نسبة القصيدة الأخيرة إلى الأمير محمد بن اسهاعيل ، ومنهم الشيخ سليهان بن سحهان الذي ألف رسالة في الموضوع عنوانها وتبرئة الشيخين، وهي رسالة متداولة معروفة . وديوان شعر الأمير محمد بن اسهاعيل لم الشيخين، وهي رسالة متداولة معروفة . وديوان شعر الأمير محمد بن اسهاعيل لم والسيد محمد زبارة في كتابه ونشر العرف، (1) .

وليس من المستبعد أن يتأثر الأمير محمد بن اسهاعيل من عدم الإجابة على قصيدته التي قال في آخرها مخاطباً الشيخ محمد بن عبدالوهاب :

فَأَخْسِنُ قِرَاهِا بِٱلقِرَاءَةِ نَاظِماً عَلَيْهَا جَوَاباً فَهْيَ مِنْ جُمْلَةِ ٱلوَفْدِ

ولم يذكر مؤرخو نجد كابن غنام وغيره أن الشيخ أجاب على هذه القصيدة التي أوردها ابن غنام في تاريخه كاملة ـــ لانظماً ولانثراً ـــ .

ومها قيل عن موقف الأمير محمد بن اسهاعيل الصنعاني من الدعوة السلفية إلا أن مما لاشك فيه أن ماحدث منه من تأثر بسبب دعاة السوء ماكان مُنْصَباً على حقيقة الدعوة وجوهرها ، وإنما كان متعلقاً بما بلغه من دعاة السُّوء مما قَصِد به تشويه سيرة القائمين بها ، فلقد كان من الأئمة المجتهدين ، المناصرين للكتاب والسنة ، وهذا هو لُبُ مادعًا إليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب \_ رحمه الله \_ وهو مايقرره الصنعاني ، ويَدِين به قبل انتشار أَمْرِ الشيخ محمد \_ كما قال الصنعاني في قصدته :

ويَنْشُرُ جَهْراً مَاطُوى كُلُّ جَاهِلِ ومُبْتَدِعٍ مِنْهُ، فَـوَافَقَ مَاعِنْـدِي

ومع أن المعنيين بتاريخ الدعوة السلفية عن وصلت إلينا مؤلفاتهم لم يهتمُّوا بتدوين مايتصل بإيجاد صلات بين مركز الدعوة (الدرعية) وبين مراكز العلم في بعض الأقطار الأخرى وخاصة صنعاء ، إلاَّ أنَّ الباحثَ قد يجدُ في بعض المؤلفات التاريخية لمحات تدلُّ على أن القائمين بنشر الدعوة لم يهملوا ذالك الجانب، فقد ذكر الشوكاني(٥) أنَّ في سنة ١٢١٥ وصل من صاحب نجد عبدالعزيز بن سعود بجلدان لطيفان \_ يقصد من المؤلفات التي تُوضِّحُ حقيقة الدعوة \_ ويظهر أن هذين المجلدين هما المذكوران في رسالة عبدالعزيز بن سعود إلى المنصور علي بن المهدي ، حاكم صنعاء ، يدعوه لقبول الدعوة السلفية ، ووردت الرسالة في عِموع خطوط ، نُشِرَتْ منه مقتطفات بعنوان «ذكريات الشوكاني»(٦) نَصُّ مافي المجموع : وصل في شهر شوال سنة ١٢١٦ إلى حضرة مولانا الإمام المنصور بالله حفظه الله كتاب من سلطان نجد عبدالعزيز بن سعود وهذا لفظه : السلام التام، والتحية والإكرام تُهْدَى إلى سَيِّد الأنام، محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم ينتهي إلى جناب الإمام ابن الإمام الشريف علي، أسعده الله بطاعته وسلمه من الأفات وحفظه من طوارق البليات ، واستعمله بالباقيات الصالحات ، وبعد : الخط الذي مع محمد بن محمسة وصل ، وصلك الله إلى رضوانه ، ومافيه من مواصلة الدعوة والدرس والذي غيره كذالك وصل ، وهذا واصلك بيد ابن محمسة إن شاء الله هدية وهي أجل الهدايا عندنا ، فالمأمول فيك قبولها ، وقبولها جزاؤها وهي مجموع فيه تفسير الشهادتين ، وفيه توحيد الله بالعبادة ، وماعليه من الأدلة ، وفيه كشف الشبهات التي يوردها أعداء الإسلام على أهل التوحيد، وفيه تفسير فاتحة الكتاب وفيه ستة مواضيع منقولة من السيرة ، فالمأمول فيك تمعن النظر ، وتجمع له علماء أهل السنة وتوثقهم حتى يعطوك العلم على جله ، وفي الحديث عن الصادق المصدوق صلاة الله عليه قال : والدين النصيحة» . قالوا لمن يارسول الله ؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ، ولأثمة المسلمين وعامتهم. وأنا أحلف لك ماحملني على هذا إلا هذا ومقتضى هذه الآية الكريمة قوله تعالى : ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي ، أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا ومَنِ اتُّبَعَني ، وسُّبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ وَقوله تعالى : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا يمُّنْ

دُعًا إِلَى الله وَعَمِلُ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ اعطى الرَّاية يوم خيبر عليٌّ بَنَ أبي طالب رضي الله عنه وقال : وانفُذْ على رِسْلِكَ حتى تنزلَ بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم عيا يجب عليهم فيه من حق الله تعالى فوالله لأنْ يَهْدِيَ بك رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ مِنْ مُحَرِ النَّعَمِ ۗ وفي الحديث الصحيح أيضاً عن معاذ رضي الله عنه لما بعثه رسول الله 難 الى اليمن قال: وإنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أوَّل ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ، فإنْ هُمْ أطاعوك لذالك فأخْبِرْهُمْ أنَّ الله افترضَ عليهم صدقةً تُؤْخَذُ من أغنيائهم فَتُرَدُّ على فقرائهم . . . ﴾ إلى آخر الحديث . وشهادة أن لا إله إلا الله فيها النُّفْيُ ، وفيها الإثبات ، تنفي الْأَلُوهِيَّةُ عيما سواه جل جلاله وتُثْبِتُها له ، والْأَلُوهِية فِعْلُ العبد ، فإن دعوت الله ودعوت معه غيره أو نحرت لغيره ، أو نذرت أو خِفْتَ أَوْ رَجَوْتَ أَوْ تَوْكُلْتَ عَلَى غَيْرِهِ فَهَذَا هُوَ الشَّرَكُ بَاللَّهُ ، وَأَنْوَاعَ العبادة كثيرة ، وأما توحيد الربوبية فهو ماأنكره كفار قريش ولانفعهم الإقرار به واقرأ قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّهَاءِ وٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وٱلْأَبْصار﴾ إلى قوله: ﴿فُسْيَقُولُونَ الله﴾ وآيات كثيرة في هذا ، وهذا الاختلاف الذي جرى بيننا وبين الناس عند حقه جل جلاله العبادة قال تعالى: ﴿ هذانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبُّهُمْ ﴾ وإلَّا ماوقع بيننا وبين الناس اختلافٌ في فرائض الدين ، ولا في محرماته . والله يقول وقوله الحق: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجُنُّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ وقال: ﴿وقضى ربك﴾ أيْ حَكَمَ وأَمَرَ ﴿أَنْ لَاتَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِنَّى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَنْكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِيْنَ بَلِ الله فَاعْبُدُ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الله لَايَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ونسأل الله العظيم ، ربُّ العرش العظيم ، أن يجمعنا وإياك على طاعته ، ويجعل لنا ولك في كل خير نصيب ، وأنا أذكرك الأخرة وبقاءك والدينا وفناءك .

وغير ذالك أنهي علينا مع ابن محمسة من عالم من علماء صنعاء أسئلة كثيرة ، وغالبها مايصير سؤال مسترشد ، وكل مسألة جاوبناه عنها بما يكفي ويشفي من الأدلة التي لاتنكر . وتراني لَزُمْتُ على ابن محمسة ، وقدرك عندك على عجلة الطارش فأنت اعذر وسامح ، والمأمول فيك تردّ لنا جواب ماذكرنا لك في الورقة ، وما أقر به علماء صنعاء وما أنكروا

وسعود واخوانه وأبناء الشيخ كثيرو السؤال عنك والدعاء لك ثم أنت في حفظ الله وأمانه والسلام .

وغير ذالك أعداء النوحيد يوم قامت عليهم الأدلة من الكتاب والسنة صاحوا علينا مع ابليس في مسألة الشفاعة ، يزعمون أن نحن ننكر الشفاعة ، والشفاعة ، ما انكرناها إلا نشهد بأن رسول الله هو الشافع المشفع ، وأن الأنبياء يشفعون ، والملائكة يشفعون ، والأطفال يشفعون ، ولكن نعتقد فيها ذكر الله في كتابه في قوله: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ الله لاَيَمْلِكُونَ مِثْقَالَ فَرَّةٍ في السَّمَواتِ وَالأَرْض ، ومَالَمُ فِيهِا مِنْ شِرْكِ ومَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرِ وَلاَتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إلا وَلاَيْنِ لَهُ وقال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنِهِ ﴾ . وسئل النبي على السي الله عنه المعد الناس بشفاعتك ؟ فقال: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ، والاحاديث في هذا ماتُحْصَى ، والمهدي من هذاه الله قال تعالى: ﴿مَنْ يَبْدِ الله فَهُو المُهْتَدِ ، وَمَنْ يُشِلِلْ فَلَنْ تَجَدَ لَهُ وَلِياً مُرْشِداً ﴾ والعهائم لاتَغُرَّكَ ، ولاتَقَلَّدُهُمُ منهم مثل ماقال الله : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إنَّ كَثِيراً مِنَ أُلاَحْبَادِ وَالرَّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ منهم مثل ماقال الله : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إنَّ كَثِيراً مِنَ أُلاَحْبَادِ وَالرَّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ منهم مثل ماقال الله : ﴿يَأْتُهَا الَّذِينَ آمنوا إنَّ كَثِيراً مِنَ أُلاَحْبَادِ وَالرَّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ وَالسلام ويَصُدُونَ عَنْ سَيِيلِ الله ﴾ فلا يوهموك وأنت في أمان الله أَمُوالَ الناس بِألبَاطِل وَيَصُدُونَ عَنْ سَيِيلِ الله ﴾ فلا يوهموك وأنت في أمان الله والسلام . انتهى بحروفه وآخره طابعه هكذا (الواثق بالله عبدالعزيز بن سعود) .

وأورد الشوكاني بعد هذه الرسالة جوابها من صاحب صنعاء المنصور ، ويظهر أنها من إنشاء الشيخ الشوكاني ، لا أطيل بذكرها وجاء في خاتمتها : نُصْحُكَ الصحيح قبلناه ، وعلى كاهل السلامة حملناه ، والدين النصيحة ، لاسيها إذا كانت صحيحة ، ونحن لك من الناصحين ، وفاة بما ندب إليه رَبُّ العالمين ، ثم سيد المرسلين ، فإياك أن تأخُذَ دينَك عن المقصرين ، أو تعتمد على غير كتاب الله المبين ، وماجاء عن رسوله الأمين ، ثم لا تأخذ تفسيرهما إلا من نَحَادِيْر العلماء ،

القائمين بمعرفة عكمها ومتشابهها ، وناسخها ومنسوخها ، ومجملها ومبينها ، ومطلقها ومفيدهما وعامها وخاصها ، الناهضين بمعرفة أسباب النزول ، ومقتضيات ماجاء عن الرسول ، العارفين بوجوه الجمع والترجيح المميزين بين السقيم والصحيح .

وقال الشوكاني في والبدر الطالع و(٢): ثم في سنة ١٢٢٢ وصل إلينا جماعة من صاحب نجد سعود بن عبدالعزيز لبعضهم معرفة في العلم ، ومعهم مكاتيب من سعود إلى الإمام المنصور بالله ، وإلَيَّ أيضاً .

وأضاف: ثم وصل جماعة آخرون كذالك في سنة ١٣٢٧ .

ثم وصل جماعة آخرون كذالك في سنة ١٣٤٨ ودار مع هاؤلاء الواردين ومع غيرهم من المكاتبة مالا يتسع المقام لبسطه .

كذا ذكر الشوكاني وياليته فصل ذالك ، ولعله فعل في كتابه الذي قال عنه في ترجمة سعود (^) عند ذكر الحوادث التي جرت في عهده (وقد أفردت هذه الحوادث العظيمة في مؤلف مستقل).

#### استقرار الدعوة وبدء العلاقات الخارجية :

وفي عهد سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود رسخت قواعد الدولة السعودية ، وبلغت أوجها في الانتشار والقوة ، بحيث شملت نجدا والحجاز وتهامة والأحساء ، ووصلت مشارف الشام وحدود الكويت وامتدت جنوبا إلى حدود عُمَان ، كما شملت بلاد نجران وتوغلت داخل اليمن غُربا وجنوبا ، فأصبحت حكومة صنعاء ترى في هذه الدولة وامتدادها إلى تلك البلاد قُوةً لابد من مَد اليد بُسَالَتِها . ولاسيها بعد الاستبلاء على مدينة الحديدة وانقياد كثير من القبائل اليمنية التهامية . وكان الحكم في صنعاء لا يرتكز على قوة ، ولايقوم على اساس من التأثير الفعلي في هذه البلاد ، باستثناء المنزلة الدينية التي يتمتع بها الإمام الزيدي ، ومع ذالك فقد كان منصرفا عن شؤون البلاد ، فبعد وفاة الإمام العباس المنصور سنة ١١٨٩ تولى ابنه على بن العباس الملقب بالمنصور الإمامة ،

ولكنه عاش عيشة ترنب وانصراف عن شؤون الملك ، فتلاشت أمور الحكم واضطربت الأحوال في البلاد حتى حوصرت القاعدة صنعاء من قبل إحدى القبائل ، واستولى حود بن محمد أبو بسيار على تهامة ، وتمزقت المملكة وكان أحد بن المنصور ويلقب سيف الإسلام يتنازع السلطة مع وزير أبيه الحسن بن عثمان العلقي فأيها غلب قام بتصريف الشؤون حتى انتصر الابن فأوقع بوزيري أبيه ونهب بيوتهم وسجنهم .

وقال ابن بشر<sup>(٩)</sup>: في سنة ١٢٢٠ بايع صالح بن يحيى العلفي رئيس الحديدة وبيت الفقيه سعوداً على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وحسنت عقيدته للمسلمين، ثم إن إمام صنعاء سير عساكر عظيمة، وحاصروا بندر الحديدة وأخذوه، واسر ابن صالح المذكور، وكان استعمله أبوه فيها أميراً، فتجهز صالح إلى زبيد فنازلها وأخذها عنوة وبعث الأخاس إلى الدرعية.

وما أجمله ابن بشر من أخبار مبايعة صاحب الحديدة وما جرى على اثرها ورد مفصلًا في كتاب ونفح العود في سيرة الشريف حمودهـــ ٢٢٠ وما بعدها ـــ للقاضي عبدالرحمن بن حسن البهكلي (١١٨٣/١١٨٣) وهو نمن خب في تلك الحوادث ووضع كها سيأتي .

وفي هذه الأثناء اضطر حاكم صنعاء إلى الاتصال بالدولة السعودية على ماذكر صاحب ددرر نحور الحور العين في حوادث سنة ١٢٢٢ إذ قال: في خامس عشر شهر صفر كان إنفاذ على بن محمد المراجل الكبسي (١٠) بكتب من الدولة إلى سعود بشرح بعض الحال ، وبذكر ماصنع حمود بن محمد أبو مسيار صاحب جازان ، وكان القاضي عبدالرحمن بن حسن البهكلي قاضي بيت الفقيه من قبل إمام صنعاء أوضع في كتاب إلى وزير صاحب صنعاء حسن عثمان العلقي تغلب حود على جهات التهائم، واقترح القاضي البهكلي بعث رسول إلى سعود ليحسم المادة بيتهم وبينه ، فدعا إمام صنعاء القاضي محمد بن علي الشوكاني واطلعه على الكتاب فقال : مثل هذا لا يحسن فإنه سيفتح عليكم به شر كبير ، إلا أنه لما رأى حزم الإمام على إرسال على بن محمد المراجل لم يجد بداً من الموافقة ، قال : ومن تمام

شرطكم أن لا يتعلق رسولكم بشيء مما فيه قبل وقال ، وإنما هوحامل كتاب وعائد بجواب ، وأنه لا يجيب إلى خروج أُحَدٍ من حضرة سعود فإن ذالك فتنة . وأضاف المؤرخ اليمني : فلم تنتج الرسالة إلا ماكانوا يحذرون .

ويفهم من قول القاضي الشوكاني: (وانه لايجيب إلى خروج أحد من حضرة سعود) أن غاية إرسال هذا الرسول الاستنجاد بسعود، ليدفع تقدم الغزاة عن التوغل في البلاد اليمنية، وخاصة في تهامة التي اكتسحتها حركة حمود أبو مسهار.

ويظهر أن سعودا أراد قبل ذالك أن يتأكد من استجابة حاكم صنعاء للدعوة السلفية ، وقبول نشرها في تلك البلاد ، ولهذا بعث وفدا إلى صنعاء فصل خبره صاحب كتاب ودرر نحور الحور العين، ولكنه لم يورد نصوص الرسائل المتبادلة بين الفريقين ، ويظهر أن تلك الرسائل تتم عن طريق قاضي الإمام الشيخ عمد ابن علي الشوكاني، وأنه هو الذي كان يكتب مايصدر من حاكم صنعاء إلى من في الدرعية من أجوبة ، بعد أن تحال إليه الرسائل الواردة منهم، ولهذا فإن بَعْض نسخ تلك الرسائل وبعدت في أحد مجاميع القاضي الشوكاني ، ونشر قسما مما في المجموع (١١) الدكتور صالح رمضان محمود ... أستاذ التاريخ الحديث في (جامعة عدن) .

وقال صاحب ودرر نحو الحور العين، في ذكر حوادث سنة ١٢٢٢ ماهذا نصه : وفيها وصل كتاب بعد أيام الحج ، مُفْتَعَلَّ نسبه الفاعل إلى سعود ، وجاء به حفيظ الدوسري ، ولم يبلغه إلى الإمام إنما أَرْعَدَ به وأبرق ، لفظه : بسم الله الرحن الرحيم والعافية للمتقبن ، والله الذي لا إله إلا هو لَتَسِيْرِنُ السيرة الحسنة أو لابعثن إليك أقواما يجبون الموت كها تحبون الحياة ، ويرغبون في الآخرة كها ترغبون في الدنيا والسلام .

وكان ذالك الكتاب صادعاً للقلوب، مُفْزِعاً مروعاً، ووصل به حفيظ الدوسري، ولما رأى الإمام نشطة النجدية وتملكهم للرعية هاله ذالك، وسعى فيها يُطْفِيءُ نار تلك المهالك، فأشار عليه حاكم حضرته البدر الشوكاني بسلوك طريقة العدل، وضمن له على الله تعالى أن يكفيه جميع مهاته، وأنه إن استعمل

ذالك بنية صادقة كُفِي مُهِمَّاتُهُ ، فبادر الإمام بجميع الحكام والوزراء ومشائخ الأسواق ، وأعلن نشر العدل ، وأمر بهدم حانات أهل الجبا المعمورة على أبواب صنعاء ، وأعلن بتحريم الربا ، وأعلن بإسقاط المرجوعات والقبالات وضيانات الأسواق ، وبعث معلمين الخير والصلاة ، ومنع الشرطة ، وزجر البغايا ، ونفى القائم عليهن ، وأن كُلَّ مُتَعَدِّ تناله حدود الله ، وبعث بها إلى جميع بلاده ، وبعث حاكمه المجتهد إلى سائر الأقطار رسالة شميَّتُ بُستَهَلِّها : (طلوع شمس عدل) . ويظهر أن إرسال الكبسي مُوفَدا إلى الدرعية كان بعد ذالك .

وأضاف صاحب ودرر نحور الحور العين، في كلامه على حوادث تلك السنة:

وفي آخر جُمَادَى الآخرة وصلت رسل متولي نجد إلى بلاد كوكبان ، واستقروا بحضرة شرف الدين فأكرمهم ، وفيهم رجلان من عليائهم أحدهما عبدالعزيز بن أحمد بن ابراهيم (١٢) ، وساق نسبه إلى جده راشد .

والعالم الآخر عبدالله بن مبارك بن عبدالله بن حمد بن راشد بن بُشَيِّر(١٣) .

قال: وكان مع ابن المبارك وعبدالعزيز من رسل سعود رجل يقال له ابن سعدون ، وابن هُوَيْشِل فأما ابن سعدون فهو من القُوَيْمِيَّةِ وهو محمد بن سعدون ابن مانع بن محمد بن تُحَيَّلان بن محمد بن ميمون ، وأما ابن هُوَيْشِل فهو عبدالله ابن محمد بن علي بن هُوَيْشِل . ولم يذكر المؤرخ ابن جحاف غير هاؤلاء في الوفد .

أما يحيى بن المطهر فقد ذكر في ديوانه (١٤٠) أن الرسل عدة نفر سبعة أو ثيانية ، وهم عبدالعزيز وعبدالله بن المبارك ، وحفيظ ، وحجلان ، وفهد ، ويوسف القرماني ، أصله من صنعاء ، ولايزال يختلف من نجد إلى صنعاء وكأنه في الأسباب وأمثلهم عبدالعزيز من نجد .

كذا سرد هذه الأسهاء ، وقد يكون بينها أسهاءُ أَنَاسِ انضموا إلى الوفد وليسوا منه . قال ابنُ جحَّاف : لَمَّا استقروا بكوكبان حجبهم حسنُ بن عثمان ـ يقصد وزيرَ الإمام المنصور ـ كراهةً ، وزاده غيظاً أَنْ كاتبوا سيفَ الإسلام .

بقى الوفد في منطقة كوكبان في بلدة شبام التي تبعد عن صنعاء أكثر من مسيرة وم .

ويظهر أن ابقاء الوفد كان برغبة من حكام صنعاء الذين كانوا يتوقعون أن يكون جواب حكومة الدرعية بما يزيل ما أحاط بهم من تقدم الجيوش الغازية في نواحي تهامة بقيادة الشريف حود أبي مسيار ، من ارسال قوة أو صدور أمر حاسم للشريف حمود .

يضاف إلى هذا ثورة القبائل القريبة من صنعاء ومحاصرتها لهذه المدينة كما يفهم من الكتابات التي جرت بين الوفد وبين إمام صنعاء وابنه ، فقد أورد المؤرخ الميمني ابن جحاف أنه ورد على الإمام علي بن العباس كتاب بطلب التحيل في دخول الوفد لابلاغ ماقصدوا له ، ومما ورد فيه : انا والله في ابأس مكان وعند أخس جيران ، قد ضاق منا الذرع والفناء ، وأدركنا النصب والعناء ، فإن لم يحسن لنا الاسعاف فليرجع إلينا الخبر لنرجع مع الأثر .

وأورد قصيدة لعبدالله بن المبارك بن بشير المتكلم باسم الوفد جاء فيها(١٥):

وقد قضى الله في صنعا بِأقضية يقضي العجائب منها كل مكياس جاءت بكيل فحطت في جوانبها واستوثقت عند ارجاها بحراس وقطعت سبل الساعين واتخذت من بغيها كل جساء ومكاس

قال ابن جحاف في ذالك : في يوم الاربعاء (ثالث رمضان سنة ١٢٢٦) ثارت العامة بصنعاء وتَجَمَّعَتْ إلى باب الإمام ، وأفصحتْ بالشكاية ، لِمَا نزل بهم من الضر والحاجة الماسّة ، إذ كانت طائفة بَكِيل من القبائل تلك الآيام محاصرةً باب صنعاء أربعة أشهر وعَشْراً ، عِدَّة المُتوفَّى عنها ، فامتنع بهم دخول الأرزاق المجلوية من جميع الآفاق، وزادت النكاية، إلاأنه لا يمكن خروج رجل من المدينة الا برفيق من البغاة، يجعل له على أمّانِه جُعْلًا، وهو على خطر من سفك دمه، وإنما يخرج الرجل

لايدري مايقع عليه من السلامة وعدمها، وشكوا أنها غَلَتْ عليهم الأسعار، وأنه لا يُحِلُّ السكوت وقد استرعاه الله تعالى، فلها رأى الإمام عليهم من المصيبة ماشكوا أباح لحم قَتْلَ مَنْ وجدوا من بكيل الداخلة صنعاء حها أن قال: وفي يوم الحميس عادوا إلى باب داره يشكون له الضَّرُّ، ويسألونه إزالة بكيل عن الباب، وقال قائلهم: لامعنى للإمام إلا ذالك، وإلا كان لَقظا مهم للا . إلى آخِر ماأوضع المؤرخ من الفوضى في مدينة صنعاء بحيث أنه في يوم الجمعة ٢٠ رمضان ١٣٢٧ - خرج توابع الإمام وعساكره من صنعاء، وغاضبوه، لتأخر أرزاقهم، فنهبوا السَّفْر، وطمعوا من تجار الحضارم، وسلبوا من وجدوا، ونالوا من الحرام مانالوا، وهتكوا حرمة الشهر الحرام، فأصبحوا به مفطرين.

أما عن الوفد فكما جاء في قصيدة ابن بُشَيِّرٍ:

فَإِنْنَا فِي شَبَام بِقُسَ مَنْزِلَسَةً كُنَّا بِهَا حِلْفَ إِبْلَاسِ وإِفْلَاسِ لَانَسْتَطِيعُ خُرُوجًا مِنْ دُوَيْرَتِنَا كَأَنَّمَا نَحْنُ فِي مِسْجَانِ خَبَّاسِ لانَسْتَظِيمُ عُبُورٍ نَسْتَرِيْسِحُ بِهِ وَلاَتُسَرَوُحُسَا رِيْسِحُ بِنَسْنَاسِ

وفي هذه القصيدة إشارة إلى أنَّ الوفد إنما حضر استجابة لما جاء رسول صنعاء يطلبه من حكومة الدرعية إذ في القصيدة :

جاء الجيال على طالباً ثقة فأسْعَدُوهُ بِأَمْرٍ غَيْرٍ مِتْعَاسِ فِيهِ السَّلَامَةُ والإَنْعَامُ لِلضَّعَفَاء ولِلرَّعَايَا وَلِلْمَنْصُورِ ذِي أَلْبَاسِ

ومن المعلوم أن حكام صنعاء كانوا يتخذون من القبائل وسائل لتوطيد حكمهم ولإخضاع رعيتهم ، فقد يكون قيام بكيل لمحاصرة صنعاء بموافقة من حكامها ، كما يستشف من قول المؤرخ اليمني أن الوفد لما استقروا بكوكبان جحبهم الوزير حسن بن عثيان كراهة لهم ، وزاده غيظا أن كاتبوا سيف الإسلام وحاكم الحضرة البدر الشوكاني ، وأن بما أرسلوه إليهم كتاباً بليغاً ، وذكر أن الوزير ابن عثيان أعرض عن تسيير قبائل ذوي محمد ألحاطة على صنعاء ، وأنه أغراهم النجديين ،

النجديين ، فتحدثوا بانهم لو ظفروا باحدهم أو بجملتهم لما تركوهم على الحياة ، فعافت الرسل البقاء ، وهُمُّوا بالعود . وإذَنْ فقد كان في مستطاع وزير حاكم صنعاء أَنْ يَكُفَّ بكيلًا عن حصار المدينة ، وأن يُؤمِّنَ الطريق لوصول الوفد إليها ، غير أنه لم يفعل ، ولم يُجْدِ توسلهم إلى الإمام وإلى ابنه ، ولما صمموا على الرجوع جاءهم كتاب من الإمام : أَنِ اسْكُنُوا حتى تنفذ قبائلنا الحائلة بيننا وبينكم إلى تهامة .

مكث الوفد في شَبَام كوكبان من آخر جمادى الآخرة حتى السادس من شهر شعبان في تلك الحالة ، ثُمَّ أرسل سيف الإسلام ابن إمام صنعاء المنصور جماعة وافرة من أصحابه \_ على ماقال المؤرخ \_ فاستنزلهم من كوكبان ، ومنع عليهم من قبيلة همدان ، إذ كانوا قد تَحَشُدُوا وأرادوا الفتك بهم ، فها أمكنتهم الفرصة ، وخافوا سطوة سيف الإسلام .

قال: ودخلوا صنعاء يوم الخميس (سادس شعبان سنة ١٢٢٢) فأنزلهم سيف الإسلام ببئر ألعَزَبِ، وبعث إلى عبدالعزيز بكسوة فلبسها، ثم استقدمه، فلدخل على الإمام وهو بدار الإسعاد في جُمع ، وكان الإمام قد أَمَرَ بإركابه على فرس جواد من خيله ، ولما دخلوا على الإمام حيوه بالتحية المشروعة ، وصافحوه السلام مصافحة ، وخرجوا عنه ، فأنزلم بجواره ، فَنَزَلْتُ عليهم ، وأَخَلْتُ مَالَدَيْهِم ، فرأيتهم ينكرون المشاهد والقباب ، والدعاء بغير الله تعالى ، كالوقت ، وينكرون المعتقد ، ويجزمون بوجوب حضور صلاة الجاعة في كل وقت ، وينكرون الزنا والربا ، ويوجبون طاعة أميرهم سعود بن عبدالعزيز ، ويرمون من خالفه بألكُفر ، ولا بحاشون أحدا خلا أن لهم عبة للدنيا عظيمة ، ويمالكا عليها ، وتنافساً فيها ، لهذا خَادَعَهُمْ سيفُ الإسلام بالمال ، فأحبوه ، ورأوا له قَدْرا ، ورفعوا له ذِكْرا ، وحاموا حوله ، وتردَّدُوا إليه .

وأشار إلى أن الناس في أول الأمر قد مُنِعُوا من الدخول عليهم، كما أنهم هم قد مُنِعُوا من الخروج ، وأضاف : ثم أُطُلِقَ لهم العِنَان ، فخرجوا ، وقصدوا الأعلام إلى منازلهم . وعد جماعة من هاؤلاء منهم العلامة بمحمد بن على الشوكاني ،

والمحدث عبدالله بن محمد بن إسهاعيل الأمير ، وعلماء غيرهم من المحدثين ، ذكر ً أسهاءهم ابن جحاف في تاريخه .

ولم يفصل من احوال الوفد مايتضح به مدى استجابة حكام صنعاء للغاية التي حضر من أجلها وهي الاستجابة والقبول للدعوة السلفية، التي أوضحها سعود بن عبدالعزيز في كتابين وجههها مع الوفد، لم يذكرهما المؤرخ ابن جحاف ولكن وردًا في أحد مؤلفات الشوكاني ونُشِرًا في كتاب «ذكريات الشوكاني»(١٦)، كيا أن الشوكاني نفسه في ترجمته سعود بن عبدالعزيز من كتاب والبدر الطالع و(١٧٠ قال: ومازال الوافدون من سعود يفدون إلينا إلى صنعاء إلى حضرة الإمام المنصور، وإلى حضرة ولده الإمام المتوكل بمكاتيب إليهها ، بالدعوة إلى التوحيد ، وهدم القبور المشيدة ، والقباب المرتفعة ، ويُكْتَبُ إليُّ أيضاً مع مايصل من الكتب إلى الإمامين . ثم أضاف : ثم وقع الهدم للقباب والقبور المشيدة في صنعاء ، وفي كثير من الأمكنة المجاورة لها ، وفي جهة ذَّمَار . انتهى . وهذا صريح في استجابة حكام صنعاء لقبول الدعوة ، وإنَّ بَدَا منهم بعض التردد ــ كما يفهم من قول المؤرخ ابن جحاف \_ حين ذكر خبر عودة الوفد ، قال : وكانوا غَاضَبُوا مَرَّاتٍ ، وأرادوا الحروج عن صنعاء ، فثبطهم سيف الإسلام ، وهم يرجون أن تَتِمُّ لهم مآرب ، وكان عبدالعزيز كثيراً ماينكر مايفعله العوام ، من الذبائح لابن علوان ، ويُكَفِّرُهُمْ بِالاعتقاد والرضا ، وسمعت سيف الإسلام يقول لعبد العزيز – يعني رئيس الوفد ... : سأعطيك جماعةً وافرةً من عساكري ، وأجعل لك كتاباً تنفذ به إلى محل ابن عَلْوَان فتهدمه . فرغب أَوَّلًا ، غير أنه مازال يأل ، حتى علم أنه لاطاقة له بذالك ، لِشِدِّةِ اعتقاد الناس فيه ، وكان قد طالب بالكتب إلى سعود ، بالإفصاح له عن الحال ، فشرحوا ذالك لسعود ، وأنه سيتأثر بالمباشرة بالأمور مرة واحدة ، شَرٌّ طويل ، لما عليه قبائل اليمن على كثرتها من هذه الاعتقادات .

ويظهر أن ابن جحاف هذا المؤرخ كان على صلة قوية بعبد العزيز رئيس الوفد، فكثيراً ماتحدث عنه أثناء إقامته في صنعاء، فقد ذكر أن الإمام أودع أربعين أسيرا أرسلوا إلى صنعاء بعد الاستيلاء على بلدة حَيْسٍ التي كانت قدْ

استجابت للدعوة ، فأودعهم الإمام السجن ، فساء عبدالعزيز ذالك ، وتَشَفَّعَ فيهم ، فشفع ، وأَطْلِقُوا وكانوا يَغْدُونَ ويَرُوحون بالطرقات ، واختلفوا إلى عبدالعزيز مَرَّاتٍ .

ومما نقل عنه أثناء حصار صنعاء ونزول الضُّرُّ بأهلها قال : سمعت عبدالعزيز يقول : ماأفلح والله من أُهْمَلَ الناس ، وفيه شيُّءٌ من قوة .

وقال حين تحدث عن قيام اتباع الإمام وعساكره بنهب أموال المسافرين وبعض التجار واستخفافهم بحرمة شهر رمضان وإفطارهم قال المؤرخ: إن عبدالعزيز وأصحابه قالوا: أيكون المستجل عندكم معذوراً ، والله لا أشك في كفركم . قلت له : لا والله ولكن الأمر بالمعروف أقسام ، فنحن لايمكننا باليد واللسان ، وليس لنا إلا القسم الثالث ، فوالله إن قلوبنا منكرة غير راضية .

ويظهر أن عبدالعزيز كانت صلته بهذا المؤرخ حسنة ، فقد وردت إليه كتب من عسير ومن الطائف ومن اللُّحَيَّةِ فأطلعه عليها ، وأورد خلاصتها في كتابه في حوادث شهر ذي القعدة سنة ١٣٢٢ .

#### عودة الوفد إلى الدرعية:

مكث الوفد في اليمن أكثر من ستة شهور ــ من آخر جمادي الآخرة سنة ١٢٢٢ إلى أول شهر صفر سنة ١٢٢٣ ــ قال المؤرخ اليمني : وفي يوم الثالث من صفر رَحُلُ رسلُ صاحب نجد عن صنعاء ، عبدالعزيز وجماعته ، بعد طول المدة مع عدم الفائدة .

ثم أضاف : وكان سيف الإسلام قد توسع لهم ، وأنزلهم بداره المرة بعد المرة ، ولما ذهبوا أنالهم أموالاً ، وأجابهم إلى ماسألوا ، ولما انفصلوا عن صنعاء جاء منهم تهدّد وإرجاف ، بعد بلوغهم حصن كوكبان .

ولما بلغوا إلى سعود شكوا مالاقوه غير أنه حصل الاختلاف بينهم ، فرأى مطامعهم الدنيوية قد أفسدت عليه ما أُمُّلَ ، وهَذَمَتْ من بنيانه ما أسسه وأُصُّل ،

فاهمل أمرهم ، وتركهم في الذلة والضيق ، فبلغنا عن حالهم والركة التي لحقتهم ماقضينا منه العجب

كذا قال هذا المؤرخ ، وماأرًاه إلا متجنياً على هذا الوفد الذي لو لم يكن من أثر وفوده إلى صنعاء سوى ما ذكره الشوكاني ــ وتقدم ــ .

ولا شَكَ أنَّ للإمام الشوكاني المعروف بسعة علمه ، وباجتهاده ، وبمناصرته لطريقة السلف الصالح ، التي أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب بتجديدها ، وأتت مؤلفات الإمام الشوكاني طافحة بمناصرتها \_ لاشك أن لهذا العالم الأثر الكبير في انتشار مباديء الدعوة السلفية في هذه البلاد ، وقبله الإمام المجتهد محمد بن إسهاعيل الأمير .

ومع أنَّ المؤرخ لطف الله بن جَحَّافٍ من تلاميذ الإمام الشوكاني ، إلا أنه فيها يظهر في كثير من كلامه يدفعه التحيَّزُ والتعصب إلى أن ينال من الدعوة السلفية ، ومن القائمين بها ، فينسب إليها من الأمور ماهو من اختلاق أعدائها ، عا لاداعي لتفصيله ، ومن ذالك قوله : إن رجال الوفد يوجبون طاعة أميرهم سعود ، ويرمون من خالفه بالكفر . فهذا غير صحيح ، حقاً إنهم يوجبون طاعة ولي الأمر مادام مطيعاً لله ، مُنفُذاً لأحكام الشرع الشريف ، أما إذا خالف ذالك أو أمر بمعصية فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق .

#### حمسد الجاسر

#### الحواشي :

١ انظر ترجته في والعرب؛ س ٧ ص ١٨٠ و ٧٨ وفيها تفصيل لمؤلفاته ومصادر ترجته وتراجم أبناته . ٢ حريد بن أحد بن عمر الوُفيِّي من فرع ألوُّفية (بني وُفيِّب) من قبيلة بني تميم ، وهو من أهل بلدة حُرِيْلاه ، وكان بمن طلب العلم في دمشق حيث أقام هناك ثلاث سنوات يدرس فقه الحنابلة عل علماتهم ، ثم عاد وتولى فضاء بلدة حُريلاء ، وسافر إلى اليمن منة ١١٧٠هـ وأقام هناك ثهانية أشهر ، ثم عاد إلى حريملاء فحدث خلاف بين الأمير الذي عينه الإمام محمد بن سعود وبين أمير آخر للبلدة من آل مبارك ، إلا أن أمير الإمام محمد تغلب على البلدة ، فهرب منها الشيخ مربد إلى بلدة رُغبة فأمسكه أميرها على الجريسي فقتله عام ١١٧١ ـ وعلماء نجد خلال سنة قرون و ص ٩٤٧ ـ

- ٣ ـ ١٣٨/٢ . ٤ ـ القسم الثالث ص ٤٧ . ٥ ـ ٥ ٥ ٧ .
- ٦ \_ نشرها الدكتور صالح رمضان عمود أستاذ التاريخ الحديث في جامعة عدن \_ ص ١١٣ .
  - ٧\_ ٧/٧ . هـ والبدر الطالم: ٢٦٣/١ .
  - ٩ \_ وعنوان المجدء: ٢٩٠/١ طبعة دارة الملك عبدالعزيز .
- ١٠ ... ترجم السيد زبارة في وثيل الوطره ١٥٧/٢ علي بن عمد بن حسين المراجل الكبسي الحسني فذكر أنه ولد مبنة ١١٨٨ وترفي سنة ١٢٧٣ ووصفه بالتقوى والعبادة ، ونقل ماأورده ابن جَمَّاف من إرساله إلى سعود ، ولم يأت بأكثر من ذالك .
- 11 من عدا المجموع غطوطتان مصورتان على شريط (مكروفلم) إحداهما في مكتبة الأمبروزيانا في إيطاليا تحت رقم 187 والثانية في دار الكتب المصرية ضمن المخطوطات اليمنية المصورة سنة 1970 كذا ذكر الدكتور صائح رمضان محمود أما أصل المخطوطين فيظهر أنه في اليمن .
- 17 هو عبدالعزيز بن حد بن ابراهيم بن حد بن عبدالوهاب بن عبداله بن عبدالوهاب بن موسى بن عبدالقادر بن داشد بن بريد بن عمد بن بريد بن مشرف يلتقي مع الشيخ عمد بن عبدالوهاب في راشد .

ولد حوالي سنة ١٩٩٠ في الدرعية وأمه بنت الشيخ عمد بن عبدالوهاب ، ووالده الشيخ حمد بن ابراهيم كان قاضياً في بلدة مراة ، فقدم على الشيخ عمد في الدرعية ونزوج ابنته ، فأنت بعبد العزيز هذا ، ثم مات أبوه فتزوج أمه الشيخ عمد بن على بن غريب المقتول في الدرعية سنة ١٢٠٩ بسبب وشاية ، فالشيخ عبدالعزيز ربيب ابن غريب ، ونقل ابن حيد في والسحب الوابلة ، أنه سمع بعض مشايخ صنعاء يشون على الشيخ عبدالعزيز بالفضل والعقل وأثنى عليه المؤرخ الجبري حين قدم مصر وافداً من عبدالله بن سعود إلى عمد على باشا في شوال سنة ١٢٣٠ لإبرام الصلح الذي لم يتم .

وقد تولى عبدالعزيز قضاء مدينة غيزة بعد إستيلاء إبراهيم باشا على الدرعية سنة ١٢٣٣هـ، ثم ذهب إلى العراق فتولى قضاء سوق الشيوخ، وتوفي هناك بعد الأربعين والمثين والألف، وقد ترجه ابن حيد في والسحب الوابلة» [انظر ترجنه في والعرب» س ١٢ ص ٢٠٠٠ ترجه عرضاً في ترجمة جده عبدالوهاب بن عبدالله بن عبدالوهاب . كما ترجمه غيره عن جاء بعده وله رسالة والأجوبة الشرعية إلى علياء المدعية، نشرت في الجزء الرابع من وعبسوعة الرسائل والمسائل النجدية، طبع المنار بمصر سنة ١٣٤٩ من ص ٥٦٤ الى ٥٨٤ .

- ١٢ ــ مجلة والعرب، س ٢٦ ص ٢٠١ .
- ١٤ والأسلاك اللؤلؤية في الأداب البحبوبة، ولايزال هذا الديوان مخطوطاً .
  - ١٥ ــ القصيدة كاملة في والعرب، س ٢٧ ص ٣٧٤
- امل ١٩٣ إلى ١٩٣ مع جوابيهما من المنصور وابنه أحمد ، والطريف أن في كتاب سعود إلى أحمد ابن الإمام مانصه : ولولا أن القبضة (؟) منعتنا من المواصلة بمواشي واصلنا بمواشي ، والمواصل إليك ثلاث بشوت قز ، وثلاث قربات أمهات علامتين ، وشبرين من قسم شباري أهل نجد ، فالمامول فيك القبول .

وفي كتاب من عبدالله بن سعود إلى أحمد ابن الإمام : وماذكرت من المواصلة وصلت ، جزاك الله خبراً ، ومقبولة ، كثر الله خبرك ، والواصل إليك إن شاء الله بيد حفيظ عبالتن جوخ ، وسيف وثلاثة بشوت قز ، والمأمول فيك قبولهن .

١٧ \_ ج ١ مس ١٨١ .

انطباحات مسافر عابر :

-4-

# في مدينة (أبي ظبي) وماحولها

## إلى (ابي ظبي) :

وفي السساعة الخامسة من مسساء يسوم السببت (مراد) ١٤٠٧/٣/١٩م) كان إقلاعُ الطائرة بنا من مطار مَسْفَط ، ويسمى (مطار السِّيْب الدولي) والسُّيْب بكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية ساكنة فباء \_ ساحلُ يقع شهال مدينة مَسْفَط ، فيه ميناء صغير يدعى السَّيْب فيضاف الساحل إليه .

لقد أَكْرَمَنا ٱلْأَخُوانِ الكريمانِ أَبو صالح السَّفِيرُ وأبو عثبان الْمُلْحَقُ الثقافِيُّ فَأَبِى لطفهما إلا أنْ يرافقنا حيث ذهبنا وأَيْنَ حَلَلْنا :

ونُكْرِمُ ضَيْفَنَا مَادَامَ فِينا ونُثْبِعُهُ الكرامَةَ حَيْثُ سَاراً فلم يدعَانَا إلا بعد أن صعدنا الطائرة.

كان أَبُو فَهْدِ الحَيَّالَ قد قرر العودة إلى الرياض في هذا اليوم ، لِأَرْتباطه بميعادٍ مع الطبيب الذي اعتاد مراجعته في أوقات مرتبة ، وأنا لم يسبق لي أن زُرْتُ قاعدةً الإمارات مدينة (أبي ظبي) وها أنّا قد مررتُ بجميع مدن الإمارة ، فوجدتها فرصةً اغتنمتها لزيارة هذه المدينة .

وفي مطارها هبطت الطائرة الساعة السادسة إلا ثلثاً ، فكان الافتراق ، وكان مطاراً على درجة من النظافة والسعة ، يضاهي ماشاهدته من مطارات العالم الحديثة .

تبعد المدينةُ عن المطار ٤٣ كيلًا ، ودفعت لصاحب السيارة الأجرة الذي

اوصلني فندق (انتركنتنتال) ستين درهما من نقد هذه البلاد ، وهو أخٌ يمني ، من منطقة رُدَاع ، امتعني باحاديثه عن بلاده ، حيث توهمني يمنياً .

وفي غرفة في الدور الرابع عشر أشاهِدُ منها المدينة والبخر، كان النزول، باجرة قدرها ٤٠٠ ريال بعد المهاكة، ولم أسرٌ على طريقة: (الكَويْمُ لا يُحاكِس) أي لا يحاور من يعامله، فاصحابُ الفنادق من أولى من يُحاكسُ، فهم في الغالب عن خَبرَ طباع أكثر الناس، فتأثر بتلك الطباع، وهذا يدفعهم إلى أن يحاولوا استغلال الطبين والكرماء منهم، أو استغفالهم متى وجدوا إلى ذالك سببلاً وصدق الله العظيم في وصف الإنسان ﴿ وَإِنّهُ لِحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدُ ﴾. ولا أطيل فقد رُفَضْتُ الجناح الذي قال لي اللاً خَوَانِ الكريمان: إنه حُجز لي (لأنه يليق بمقام فخامتي) ب كيا قالا !! بوما هذا الرفض إلا لإن الاجرة اليومية تزيد على ألف ريال!! إن أحدَهُما من بلدة الحليل من فلسطين، والأخرُ من عَمَّان بفتح العين وتشديد الميم س عشر، وبشسَ وتشديد الميم س عشر، وبشسَ الاختيار، ولكنها تليق بالمقام!

إِنَّ أَجْرَتُهَا لا تتجاوزُ أربعُ مئة درهم \_ في اليوم سوى إضافة الحدمة \_ ومئة المدرهم تساوي ٩٨ ريالاً سعوديا ، بينها أحدُ الإخوة وهو الأستاذ محمد السُّويد \_ المدفع أكثر من ١٦٠ درهما لغرفة مماثلة للغرفة التي أسكنها ، لأنه كان أعرف مني بالوسائل التي ينبغي استعمالها مع هاؤلاء \_ ومنها كتاب توصية من إحدى الجهات الرسمية ، ولما عاتبتُ موظف الاستقبال على هذا التفاوت في الأجور أقسم بأنَّ هذا حدث خطأ من موظف سوف يُستَوْفي الفرقُ من مرتبه \_ وصَدِّق أو لاتُصَدِّقُ

كُنتُ وأَنَا في عُمَانَ \_ قد فَكُرْتُ في النزول في بلدة العَيْن ، إذْ هي أقرب إلى الموضع الذي أردتُ زيارته ، وهو موقع (تُؤَام) الموضع القديم ، الذي اشتهر بأنه مناص للؤلؤ ، وبلؤلؤه يضرب المثل في الجودة \_ ولكن توقعتُ أنْ أَجِدَ في مدينة (أي ظبي) وهي قاعدة البلاد من المهتمين بالتاريخ من أستفيد من مقابلته ، فكان النزول في هذه المدينة .

وبكُرْتُ في الصباح لزيارة (المكتبة العامة) فأوقفني صاحبُ السيارة التي ذهب إليها عند فرع لهذه المكتبة ظناً أن هذا ماقصدتُ ، وكانت الأجرة كيا بذا من العدّاد إحدى عشر درهما ، فدفعت له خسة عشر ، متوقّعا أن يُضيفَ إلى الأجرة مااعتاد أصحابُ سيارات الأجرة في كثير من البلدان طلبه عن يحملون في سياراتهم ، ولكنه أَرْجَعَ لي خسة قاثلا : يكفي عشرة ، فاستغربت وقلت له : لم أرّ سائِقَ سيارةِ أُجْرَةٍ أَسْفَحَ منك ، فمن أي بلدةٍ أيها الأخ ؟ فقال : من ذرعا لتغرفها ؟ فأجبتُ : لعلي بتاريخها القديم أَعْرَفُ بها منك ، فيا هو اسمها قديما ؟ فكرد : ذَرْعَا ، فيا هو اسمها ولكنني أخبرته بأنها تسمى (أَذْرِعَات) فَحُرِّفَ الاسمُ ، ولعل الرجل سُرُ بحديثي معه ، فذكر في اسمه ورقم سيارته ، وأخبرني أنه عن يَقِفُ دائماً عند باب الفندق الذي أسكنه ، وقد اتضح في سامية ما بعد لليارات التي تُعَدُّ لاستعمال سكان فنادق المدرجة الأولى تُغْتَارُ ، فتكون الأجرة ملائمة ، وهي أكثر من سيارات الأجرة الأخرى عادة .

دخلتُ في (المكتبة العامة) الفرع ، بعد أن سجلتُ اسمي في دفتر وضع في المدخل ، الذي أفضى بي إلى حجرة مستطيلة \_ في الدور الأرضي \_ من عمارة ضخمة ، تقع على أهم شارع في المدينة طولاً وكثرة متاجر \_ ورأيت صواناتِ الكتبِ تملاً جوانبَ الحجرة ، وشاهدتُ وسطها إنساناً جالساً بقرب إحدى المناضد المنشرة في وسط الحجرة ، فتقدمت إليه ، وجلست على كرسي مقابل له بعد أن سلمت ، ويظهر أنه لم يسمع سلامي ، أو لم أَسْمَعُ إجابته!

أحضر في الفيهرس الذي طلبت مكتوبا في دفتر ، فكان نور الحجرة ضعيفاً بحيث لم أُتمكن من القراءة ، فاكتفيت بمحادثة الرجل ، ليرشدني إلى مقر (المكتبة العامة) فقال : في شارع الكترا له أفهم الكلمة الأخيرة ، فطلبت كتابتها ، فكتبها كما نَطَقَها ، فاستوضحت منه عما بقربها من الأمكنة المعروفة فقال : خزّان الماء ، شكرت الرجل ، وخرجت بعد أن عرفت منه أنه من الهند ، وركبت سيارة أجرة ، فكان السير لايزيد على الكيل الواحد . ونزلت عند خزان ماء كبير واقع في الشارع الذي سلكته منذ خرجتُ من الفندق ، واكتفى سائِقُ سيارة الأجرة

التي ذهبت معه على القول: هذا الخزان، ولا أعرف المكتبة، وكان عند ركوبي معه قد قال: إنه يعرفها ! أعياني السير والبحث فعدت صوب الفندق، فمررت عقر (وزارة الثقافة والشباب) فرأيت بجوارها (مكتبة) بابها مفتوح على الشارع، فدخلتها، وكنت بحاجة إلى الماء، فوجدت داخل الحجرة المستطيلة التي يفضي إليها الباب رجلا أسمر اللون، جالسا، وأمامه كتاب يطالعه، فجلست بقربه لليها الباب معنى، فأشار إشارة فهمت منها أنه يستوضحني عيا أريد، فأخرجت الدواء الذي معي، وأوضحت له أنني بحاجة إلى ماء لاستعبال الدواء، أجاب: طبب طبب !! بلكنة أعجمية، ثم ذهب إلى أقصى الحجرة الممتلئة بالكتب، وغاب برهة من الوقت، وعاد إلي وهو يكرر كلمة (ممنوع، ممنوع)! ويشير إلي بالحروج، فخرجت، وركبت سيارة أُجْرة مع أحد الإخوة الذي عرفت منه بالمطار القديم بقرب (وزارة الاعلام).

#### في وزارة إعلام دولة الإمارات:

بلغنا الوزارة ، ولم نشاهد المكتبة ، فنزلت وسائق سَيَّارة الأجرة في انتظاري الأستوضح عن موقع المكتبة ، ويظهر أنه حشي أن لا أعود إليه ، فطلب الأجرة ووعد الانتظار ، ولعله استبطاني

لقد عَرِّجْتُ على أقرب مكتب يلي الباب ، فوجدت فيه سيدة تطالع أوراقا ، وضعتها وردَّتْ على السلام رداً حسنا ، فذكرتُ لها أنني من طلبة العلم من غير أهل هذه البلاد ، وأريد معرفة شيء عن تاريخها ، وقد توهمت أنني لا أجد ذالك إلا في (المكتبة العامة) وأنتم موظفو (وزارة الإعلام والثقافة) أعلم الناس بهذا ، فقالت: سأرشدك إلى من يفيدك ، ثم كتبت في ورقة صغيرة (الأستاذ محمد خليفة مدير التوثيق الإعلامي) وأشارت إلى مكتبه في الدور الأول ، شكرتها بعد أن عرفت أنها من مصر من الشرقية وتدعى السيدة إجلال ، ثم قابلت الأستاذ محمد خليفة خارجاً من مكتبه ، ولكن الرجل الذي ذهب معي ليرشدني إليه أشار إليه وقال له : هذا يسأل عنك ، فعاد إلى المكتب ، وبعد حديث بيننا عرفتُ منه أنه

درس في (برايتون) في بريطانيا ، وأنه يعرفني مما قرأ لي في الصحف السعودية ، ومن ذالك ماكتب حول توقف مجلة والعرب، وأبدى لي سروره بهذا الاجتماع ، ومنى أن في استطاعته إمدادي وإرشادي بما ـ أو بَنْ ـ أستفيد به أو منه ، إلا أن ماحادثته عن رضبي بمعرفته لايوجد لديه عنه شيء . ثم اتصل بالهاتف بإنسان عرفت ـ فيها بعد أنه مدير الثقافة في الوزارة الأستاذ عبدالوهاب الرضوان ، ويظهر أنه ذكرني عنده ، وكأنه يريد من هذا الأخ المجيء ، ولعله كان مشغولاً (لعل له عدر . . .) فاكتفى بأن كتب إليه تعريفا بي ، راجيا منه مساعدي ، وانتهت المقابلة بالاعتذار بأن ماوضع من دراسات ومعلومات عن موقع (تؤام) يوجد في بلدة (العين) وهذا كتاب إلى وكيل دائرة الأثار هناك ملخصه : وطرفكم . . . يرجى مساعدته في الحصول على بعض المطبوعات عن الأثار) . كما قدم في نسخة من كتاب والمفصل في تاريخ الإمارات، قلت له : لعلكم تحتاجونه فعندي منه أنه يُفضلُ أن آخُذَهُ ، إذ قال: هذا للتوزيع .

إنَّ سيارات الأجرة من أكثر مارأيت في مدينة (أبي ظبي) ، وتقدير الأجرة بالعدَّاد ، ولكن يُضَايِقُ المرءَ جَهْلُ السائق اللغة العربية ، وهكذا كان مع من ركبتُ سيارته ليريني معالم المدينة ، ويسير بي في شوارعها وشاطئها ، مما بهرني جمال ماشاهدته منها ، بخلاف ماتوقعته .

لاأدري لماذا أُحْسَسْتُ بأنني بحاجة إلى التوقف فَجْأَةٌ بعد زيارتي وزارة الاعلام والمرور عابراً ببعض مكاتب موظفيها من الشّباب، لأسجل بعض الخواطر الذهنية : \_

أولاها : انني أَدْرَكُتُ أَنَّ زمن أي الفتح البُسْتي (علي بن محمد بن الحسين) القائل :

عَلَيْكَ بِالنَّهِْسِ فَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا ۚ فَأَنْتَ بِالنَّهْسِ لَا بِالجِسْمِ إِنْسَانُ هَذَا الزَمن قَدْ تولَّى منذ الف عام (توفى الشاعر سنة ٤٠٠هـ) وأصبحت الحالة الآنَ بِضِدُ ماكان يرأه ، وبضدُ المثل : (الرجَال مخابِرُ لا مظاهر) .

ثانيتها : شاهدت بعض الإخوة من بلاد غير هذه البلاد يتولون في بلادنا أو في بلاد إخوتنا أعمالاً يُديرها شباب هم أقل ثقافة ومعرفة وتجربة منهم ، ولا أدري أيدرك هاؤلاء الذي يُديرون تلك الأعيال أن لأؤلئك الإخوة من حق الإجلال والتوقير والاحترام مالغيرهم عن لايتولى شيئاً من الأعيال ؟! فلهاذا لاينظر هاؤلاء الرؤساء إليهم نظرتهم إلى أؤلئك ، بل لماذا لاينالون - لمنزلتهم العلمية ، ولقيامهم باعيال هم أقدر منا على القيام بها ، ولاعتبارهم غرباء بيننا - ماهم جديرون به من التقدير والاحترام ؟!

الثالثة : حين وقف بي سائق سيارة الأجرة على أحد أبواب مبنى وزارة الإعلام ودخلت ذالك المبنى وكان حديثاً لم يُنزَلْ بَعْدُ ، سِرْتُ في أبهائه الواسعة ، ومررت بالدهاليز المستطيلة الممتدة بين تلك الأبهاء ، فلم أشاهِدُ داخل ذالك القسم من المبنى إنساناً ، وكدت أنْ لا أهتدِي إلى الباب الذي دخلت منه ، وبعد أن خرجت شاهدت بابا آخر للمبنى ، فوجدته مغلقاً ، فاتجهت إلى باب ثالث تقف عنده سيارات ، فعلمت من أحد الواقفين عندها أنَّ المدخل إلى البناية هو من الشارع الأخر .

حسنا أن تتسع المباني وأن تكون على درجة من الحسن والقوة يتلاءم مع مايجب أن تبرز به الدولة من أُبَّهةٍ وهَيْبَةٍ ، ولكن التغالي في تشييد المباني الواسعة ، والزيادة على قدر الحاجة وإنْ كان من الأمور التي أصبحت من أبرز مميزات هذا العصر ، لا اعتقدُ أننا بحاجة إليه ، لاسيها بعد أنْ أدركنا أننا قد بذلنا فيه جانباً من ثرواتنا ، كنا أحوج إلى صرفه في جهات أخرى أنفع لنا .

#### إلى مدينة العين:

ثم بكرت في الصباح \_ صباح يوم الأحد ١٤٠٧/٣/١٤ هـ \_ إلى موقف السيارات التي تذهب إلى العين ، وفي حافلةٍ تَضُمَّ نحو خمسين راكباً كان الذهابُ في الساعة السابعة والربع ، والأجرة سبعة دراهم \_ كالأجرة من الفندق إلى موقف السيارات ، والمسافة بين العين وبين (أبي ظبي) ١٦٥ كيلًا .

لقد كان الطريق كَبْطُنِ الكفّ الأملس، في أرض سهلة منبسطة ، إلا من بعض كثبان الرمال المرتفعة في بعض الأماكن ، ولاسيها بقرب العين ، ولكن الطريق يخترق فجوات واسعة بينها ، وكان مُشَجَّراً من الجانبين ، ويحيط بجوانب منه شَجَرٌ كثيفٌ ، لعله غُرِسَ ليحميه من الرمال ، كانت السيارة الكبيرة تترنعُ وبَهَنَّزُ بقوة ، لسرعة سيرها ، إلا أنَّ اشتغالي بالحديث مع جاري خفف آثار ذالك الاهتزاز ، إنه مصري يدعى أحمد الدردير ، من جرجا محافظة سوهاج بمصر ، من المساعيد ، عاش في هذه البلاد سبعة عشر عاماً يعمل في البناء ، ويذهب كل عام إلى بلاده ثم يعود ، ليس متعلماً ولكنه ذكي ، وقد خَبر طبيعة أهل هذه البلاد فتكي عا يلائم الحياة فيها .

بعد أَنْ قَارَبَتِ الساعة (٨,٤٠) وقفت بنا السيارة عند بناء صغير ، كتب فوقه (مطعم ومقهى فلسطين) فانتشر الركاب خلفه لقضاء حواتجهم ، إذ لا دورة مياه فيه ، ولكن على الطبيعة الأولى في الخلا ، والاستجهار بالتراب ، مما ذكرني حالة مدينتي الدَّمَّام والخَبَر عام قدمتها ١٣٦٣ وحين كان بنيان البيوت من السعف والبواري ، فكان المرء في الصباح يشاهد (العَدَامة) التي بقرب المدينة كأن أسرابا من الغِرْبَان قد انتشرت فيها ، وماتلك سوى السَّيدات .

وبعد شرب الشاهي أو غيره من المشروبات خلال مدة لم تزد على ربع الساعة ، استمر السير ، وكان الوصول إلى بلدة العين الساعة التاسعة والنصف ، ثم الاتجاه إلى مَقر فرع وزارة الاعلام ، فوجدت القائم بالعمل مشغولاً حتى عن رد السلام ، بالتحادث مع بعض الجالسين عنده ، حتى أشار إلي سائلاً : ماذا أريد ، فسارع أحد الإخوة بجواب صدمني ودفعني إلى الانصراف عنه لأسأل رجلاً جالساً على يميني ، يلبس لباساً افرنجياً : عمن الأخ ؟ لئلاً بمتد الحديث بيني وبين ذالك المجيب ، فعرفت أنه من الأردن ، تخرج في جامعتها ويدعى فلاح عبدالله ، وهو موظف في وزارة الإعلام ، مراقبة المطبوعات وحين اطلع على عنوان الكتاب الذي أحمله أخبرني بأن الموجه إليه في (إدارة الأثار) وعَرَف الأخ القائم بعمل فرع وزارة الإعلام بي ، فدعا بالقهوة ، ورحب بي ، وكان

انِ اتجهت إلى (متحف العين) وهناك قابلت الوكيل المساعد الأستاذ سيف بن علي الضبع الدرمكي(١)، والأخ خُلْفَان \_ مدير الأثار \_ وبعد البحث معها عن موقع (تؤام) لم أجد لديها علما به ، ودعا الأستاذ سيف أحد المشرفين على إدارة المتحف وهو الأستاذ صلاح سليان من السودان ، متخرج في جامعة الخرطوم ، ليقوم باطلاعي على مايحويه المتحف من آثار في مختلف أقسامه ، وأن يقدم لي نسخة عا نشر عن تلك الآثار ، فكانت جولة قصيرة ، إذْ لم أرّ في اطلعت عليه \_ مأيضيف جديدا لمعرفة ماأبحث عنه ، سوى مافي ذالك الكتيب الذي قدمت في نسخة منه وعنوانه (الآثار في دولة الإمارات العربية المتحدة) ويظهر أنه يتكون من أجزاء ، وأنه بشكل مجلة دورية ، قدَّم في منها جُزْءَيْن \_ لعل أحدهما الأول فلا رقم فيه ولاتاريخ له ، أما الثاني فقد كتب فوق غلافه (العدد الرابع:

ومدينة العين \_ كغيرها من المدن في (الإمارات) أكثر من يشاهد فيها مِمَّنْ تُمَيَّرُهُ سُخْنَتُهُ وَلَكْنَتُهُ في الكلام ، جُلُهُمْ من الهنود والباكستانيين والإيرانيين ، وقليل من المصريين واليمنيين والشاميين والسودانيين ، ويتعاطى كثير من هاؤلاء وأؤلئك عنلف الأعيال .

وشوارعُ البلدة نظيفة وواسعة ، وأكثرها مُشَجَّرٌ ، وتكثر فيها الميادين المزدانة بالأشجار ، ويحيط بالبلدة حدائقُ من جميع جوانبها ، وقيل لي : إنَّ فيها ثبانية افلاج تُشقِي القرى التابعة لها ، منها اثنان في العين نفسها ، ولكن الماء فيها انخفض مستواه وضعف .

وبما لفت نظري أن إشارات المرور للمشاة في الشوارع تُضيء باللون الأحمر دائماً ، وإذا أراد المشاة قطع الشارع غَيْرُوا النور ، فقد كتب تحت الإشارة الكهربائية: (اضغط الزر لتعبر) .

ولوقوع البلدة في براح واسِع من الأرض لاتَّحُدُّهُ جبالٌ ولا بَحْرٌ ولا آكام – اتسعتْ أرجاؤُهَا، وتباعدتْ منازُلُها ، كمدينة أبي ظبي وغيرها من أكثر مدن الإمارات ، وعلى مَرْآى العين من البلدة سلسلة جبال تدعى حَفِيت سسياتي الحديث عنها ويقع متحف العين في ناحية من المدينة ، متصلة بالبساتين في بناء حديث يتكون من دور أرضي ، وفي جانبه قصر مبني على طراز القصور المعروفة في نجد إلى عهد قريب ، يحيط به سور مرتفع ، ذو شرفات ، في أحد أركانه الأربعة برج مستدير ، ويدعى هذا القصر (حصن سلطان) والحصن الشرقي ، وهو مبني على الطراز العُمَاني ، أول من بناه الشيخ سلطان بن زايد آل نُهيَّان ، ومكتوب على بابه تاريخ عمرانه سنة ١٣٢٨ ...

لاح نجم السعد في باب العلا بجد باق على رغم المعاند شاد بيت الملك سلطان بن زايد أشرق التاريخ باليوم السعيد

هكذا ورد في مجلة والأثار، المنشورة في سنة ١٩٧٥م ــ إذ لم أستطع قراءة
 الكتابة ــ وقد رمحت إدارة الأثار هذا القصر .

وفي هذا المتحف ــ المكون من أربعة أبهاء عدا حجر الموظفين ــ مجموعة من المعروضات من الملابس والحلي والأواني المنزلية والأسلحة ، وسُرُج الخيل ورحال الإبل ، وبعض الصناديق الخشبية ، وكلها حديثة ، أما الآثار القديمة فأهمها الأواني الخزفية وقطع معدنية مختلفة ، مُجعَتْ من العين ، وأم النار ، ودُبيًّ والشارِقة ، وأم ألقِيْوَيْنِ ، ورأس الخيمة ، أقدمها تاريخاً يرتفع إلى الألف الخامس قبل الميلاد ، وليس في المتحف آثار عربية قديمة مهمة ، وقد أنشيء قبل خسة عشر عاماً (افتتح في ١٩٧١/٩/٢م).

#### في بلدة البريمي :

إن من المتواتر بين المتأخرين أن بلدة (تؤام) القديمة تقع في المنطقة المعروفة الأن باسم العين سـ البُرَيْمي ، فقد ذكر السالمي في وتحفة الأعيان» - ٢٤٨/٢ - أن منطقة الجوّ معقِلُها البُريّي ، وتسمى في القديم تُوام . وفي «دليل الخليج» : ٣٧١: - واحة البريمي . . واحة هامة ، تعرف سابقاً باسم توامية (Tuwamiyah) ولكن هذا الاسم بطل استعاله الآن . وفي الكتاب الذي أصدرته حكومة المملكة

العربية السعودية عن قضية البرعي \_ هامش ص ٩٨ \_: هناك موضعان في المنطقة معروفان من زمن قديم ، وهما البرعي وبينونة ، وقد ورد ذكر البرعي باسمها القديم (توام) أو (تؤام) في القرن الثالث الهجري ، بينيا ورد اسم بينونة في ومعجم البلدان، . . . والاسم القديم لمنطقة البرعي هو الجو ، (أو الجوف؟) انتهى .

ولقد أكد لي الأميرُ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - أمير الشَّادِقَةِ - أن (تؤام) هي العين ، وأن فيها مستشفى أنشيء حديثاً بحمل اسم (مستشفى تؤام) كما ورد في كتاب والمفصل في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، في مواضع منه أنَّ بلدة تؤام هي مدينة البُرعي الحديثة - والبُرَعي والعين لا فاصل بينها ، فليكن الذهاب إلى البرعي ، وقد لا أعدم في مدرستها من يُعْنَى بتاريخ هذه البلاد .

لقد بلغتِ الساعةُ الواحدةَ ظهرا ، وهاهي إشارة توضح أننا في البرعي في أثناء أحد الشوارع المتجهة شرقا ، إنها لوحة كتب فوقها (السلطنة العيانية مد ولاية البرعي ترحب بكم) وهاهو طراز بناء البيوت قد تُغَيِّر بما تغلب عليه البساطة ، ويشبه كثيرا مايشاهد في بلاد عيان عما هو أقرب إلى الطراز العربي القديم .

وهاهي المدرسة في مبنى حسن ، لا مظهر للأبهّة فيه ، ولكنه حسن الترتيب من طبقة واحدة ، في حجر واسعة ، محاط بسور ذي باب واحد ، وأدخلني البواب على المدير ، ولكنني وجدته فتاة يحيط بها ثلاث سيدات ، فقلت: لعلي لم أخطيء أنا وإنما الخطأ من (بوابكم) الذي أدخلني في حجرة المدير ، فقالت الفتاة: نعم أنا المدير ، فإذا تريد؟ فأوضحت لها ماقصدت ، فقالت: مدرس التاريخ الآن في الفصل ، وكل ماتريد أن تسأل عنه يمكنك الذهاب إلى (وزارة الثقافة) في مشقط ، فأظهرت لها بأنني سأنتظر خارج المدرسة ، وكل ماأطلبه إخبار المدرس برغبتي بمقابلته ، فردّت رداً يُتّبِسم بالقوة والصرامة بأنه لا يمكن لأي أحد هنا أن يجيبك على أي سؤال ، وأن ذالك من اختصاص (وزارة الثقافة) ، ولا يسمح لمدرس التاريخ ولا غيره . وبَدَتْ مُنْفَعِلَةً ، وإنْ تكلفت اللطف بمخاطبتي بكلمة (يا أي)!

وهكذا كانت مقابلة مدير المدرسة التي عرفت \_ فيها بعد \_ أنها من عُهّان ، وتعلمتْ في المملكة العربية السعودية ، وكان وقتُ تدريس الأبناء قد انتهى ودخل وقتُ تدريس البنات ، كحالة كثير من المدارس في عُهّان ، لقلة الأبنية المعدة للدراسة ، ولقلة المدرسين ، فهم يتولون \_ في الغالب \_ تدريس الجنسين عند نقص المدرسات .

لم أعد كما يُقال بِخُفَيْ خُنَيْن ، بل شاهدت كثيرا من معالم مدينة البُريْمي الحديثة ، بنايات ذات طراز يوشك أن يكون متميزا ومصارف (بنوك) ومطاعم ، ودواثر رسمية ، ثم سُوق شعبي مسقّف ، يشاهد المرء فيه مايشاهده في الأسواق الشعبية المتشابهة في المدن العُمَانِيَّة ، ويندر أن تشاهد بين منازل هذه البلدة الواسعة أثرا للعمران القديم إلا ماكان داخل بعض بساتين النخيل القليلة ، مما هو مبني بالطين واللبن كمباني البيوت في نجد قبل نصف قرن .

ثم كان الرجوع إلى (أبي ظبي) بعد تناول طعام ِ ٱلغَداء في (مطعم جُحَا المصري) وكان وجبة دَسْمَةً لم يَزِدُ ثمنُها على اثني عشر درهما .

ومع أنَّ سيارة الرجعة كانت صغيرة ، إلا أن السير استغرق ساعتين إلا ربعاً ــ سيراً متواصلًا لم يقطعه سوى الوقوف عند حجرة كتب فوقها (مطعم واستراحة بلودان) وهي كالموضع المتقدم وصفه في المجيء .

وهاهي لمحة موجزة عن واحة البريمي التي وقع الاختلاف بين حكومتنا وبين بريطانيا حولها حين كانت مسيطرة على تلك النواحي ، وكان من أثر ذالك نشر كتاب مفصل حول (التحكيم لتسوية النزاع الاقليمي بين مسقط وأبوظبي وبين المملكة العربية السعودية) نشر هذا الكتاب سنة ١٣٧٤ (١٩٥٥م) في ثلاثة عملدات ملحقة بالرسوم والمصورات الجغرافية وفيها مايغني عن التفصيل .

وقد انْحَسَم ذالك الخلاف ـ ولله الحمد ـ بعد أنِ اسْتَقَلَّتُ دولةُ الإمارات وأصبح جميع الإخوة المتجاورين تجمعهم روابطُ المحبة والائتلاف ، وحسن الجوار ، والتعاون على مافيه خير أمتهم وبلادهم . إن اسم البري كان يطلق على واحة صغيرة تقع في مثلث من الأرض يبلغ طوله نحو عشرة أكيال ، وعرضه نحو سبعة ، وفي وسطه تقع قريتا البريمي وحماسا ، وتنتشر قرى وبساتين صغيرة في الجوانب الأخرى من المثلث ، ولاتزال أطلال قصر الخندق الذي أقامه الأمير مطلق المطيري الذي كان أميراً للبريمي في عشر الثلاثين بعد المتين والألف وقتل سنة ١٢٢٨ ، أو أن هذا القصر بناه ابنه سعد سنة ١٢٦٠ ، ويسمى هذا القصر في بعض الأحيان بقصر عبدالله بن فيصل ، لنزوله فيه حين ذهب إلى البريمي مصحوباً بأحد السديري أمير الحساء سنة ١٢٦٩ .

وكذا قصر السديري المنسوب إلى الأمير أحمد بن محمد السديري أمير البريمي في عهد عبدالله بن فيصل سنة ١٣٧٠ ــ وهذا القصر الواقع بقرب قصر الخندق، ولاتزال أطلال القصرين قائمة.

ومع هذا مصور جغرافي لموقع البريمي قبل خسة وثلاثين عاماً كيا رسم في الكتاب المشار إليه . [ انظر ص ٥٦٣ من هذا الجزء ]

أما الآن فقد اختلف الوضع بحيث اتسع عمرانُ بلدة العين فشملت ماحولها من القرى ، وكذا الحال في بلدة البُرَعِي إلا أنّها لم تبلغ من العمران مابلغته بلدة العين .

#### في مدينة (ابي ظبي) :

تعتبر مدينة (أبي ظبي) قاعدة الإمارات \_ أحدثُ مدينةٍ فيها ، فزمن الاستقرار في موقعها لايتجاوز القرن الحادي عشر ، بل يحدده صاحب كتاب والمفصل في تاريخ الإمارات، بعام ١١٧٥هـ (١٧٦١م) إذ يقول \_ ج ١ ص ٢٠٨ \_ ماملخصه في هذه السنة (١١٧٥هـ ١١٧٦١م) تَمَّ اكتشاف الماء في جزيرة (أبو ظبي) ، وأخذتُ جماعات من بني ياس بالهجرة من منطقة الظُّفْرةِ الصحراوية لتقطنَ في هذه الجزيرة البحرية ، وبدأتُ تمتهن مِهَنَ البحر ، كالخوص وتجارة اللؤلؤ ، وصيد الأسهاك ، وصناعة السفن . . . عرفت هذه الجزيرة \_ التي كانت

تفصلها عن البحر مخاصة يقطعها البعيرُ ماشِياً في ساعات الجزر \_ عرفت باسم (أم ظبي) وقيل: إنَّ سبب التسمية أنَّ صيَّاداً طارد ظبياً فيها ، فلما أدركه وأمسك به كان الصياد والظبي قد تَعِبًا وعطشا فذهب الصياد بالظبي إلى بئر فوجدها جافَّة ، فهلك الاثنان على البئر ، فجرت تسمية الجزيرة بـ (أم ظبي) ثم (أبو ظبي) . انتهى ، وفي كتاب «دولة الإمارات العربية دراسة مسحية شاملة» \_ ص ٤٧ \_ في تعليل التسمية: ويقال إن هناك جزيرة فيها ظباء كثيرة . انتهى ، ولا أرى في القولين مايقنع الباحث عن الحقيقة .

قد لايمني القاريء تعليلُ التسمية ، وإنما المهم معرفة تاريخ سكنى الجزيرة وتقدم بيانه، وهي ـ كما يشاهدها المرء ـ رأسٌ من البرّ، عند في البحر ثم ينسع ليشكل شبة جزيرة صغيرة ، تنتشر حوله جزائر (أرخبيل) ، أما المدينة الآن فقد نشأت ممتدة حول ذالك الرأس الذي حُفِرَ حتى بلغ عُمْقَ البحر ، فأصبحت مدينة أبي ظبي تَحلُ جزيرة بحيط بها البحر من جميع جهاتها ، وهي بشكل مُثلَّث مساحة قاعدته نحو عشرة أكيال ، وضلعاه يتلاقيان عند جسرين يدعى أَحَدُهُمَّا جسر المقطع ، في موقع الرأس الذي كان مدخلاً للجزيرة عند الجزر ، قبل تعميقه ، ومن المعروف أن الأرض القريبة من البحر تؤثر فيها ملوحته فتصبح غير قابلة للزراعة ، ولغرس كثير من أنواع الأشجار ، ولكن المرء يعجب حين يلقي نظرة على هذه البلدة الواسعة ، فيراها غَابَةً مُخْضَرةً بأنواع الشجر ، وماذالك إلا للجهد العظيم الذي صرِف لتبرز بتلك الصورة الجميلة ، وَلاتصال هذه المدينة بالأرض البراح الخالية من الجبال والأكام انتشرت في مساحة فسيحة ، فتباعدت بالأرض البراح الخالية من الجبال والأكام انتشرت في مساحة فسيحة ، فتباعدت مبانيها ، واتسعت شوارعها ، واستطالت ، تتخللها الحداثق الجميلة ، وتنتشر على جوانبها الأشجار الباسقة حتى برزت من أجل المدن في العالم وأوسعها .

وكانت مدينة أبي ظبي تعتمدُ فيها تحتاجه من مياهِ على آبار سبع عميقة ، حُفِرَتْ في منطقة سَعْدٍ ، في واحة البريمي ، تنتج في اليوم ٤٠٠ ألف جالون ، وتجري في أنابيب بسعة تسع بوصات ، ممتدة نحو المدينة مسافة ١٤٠ كيلًا ، إلَّا أَنَّ انخفاض مستوى المياه في تلك الواحة جعل الاعتمادُ على محطات أُنْشِفَتْ لتحلية مياه البحر ، ومع ارتفاع تكاليف التحلية فالعناية عظيمة بحداثق المدينة ، وتجميل شوارعها بالأشجار والحدائق ، التي يُستعان على سقيها واصلاحها بالمياه المستعملة (مياه المجاري) بعد تكريرها ، فَيُسْتَفَاذُ منها رباً ، وسهادآ .

ويبلغ سكان مدينة أي ظبي حسب إحصاء سنة ١٩٧٥م: ٢١٠, ٢٢٠ نسبة الأجانب ٧٣٪ على مافي كتاب ودولة الإمارات الصادر عن معهد البحوث والدراسات العربية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – ص ١٩ سبنها كان عددهم سنة ١٩٦٨: ١٩٧٥ ونسبة الأجانب ٥٦٪، إلا أنَّ النسبة زادَتُ حتى بَلغَتُ حداً مُذْهِلًا في السنوات الأخيرة بحيث لم يزد عدد السكان الأصلين في دولة الإمارات على ١٨٪ بـ على ماحدثني الأستاذ محمد بن يُوسف السُّويَّد ، الذي يقوم بإعداد دراسة شاملة عن (مجلس التعاون) لنيل درجة الدكتوراه ، وقد اجتمعت به أثناء مروري بمدينة (أي ظبي).

## في السفارة السعودية :

كان لابد من زيارة (السفارة) ولكيلا اكون عِبناً ثقيلاً على إخواني من موظفيها ، بل لكيلا اثقل كاهلي بما يُغْدِقُونه عليَّ من فضل ورعاية قد يعجزني القيام إزاءَهُما بما يجب علي من شُكْر - ذهبت حين قرب موعد السفر في صبيحة يوم الثلاثاء (١٤٠٧/٣/١٦) فاجتمعت بالإخوة محمد بن عبدالعزيز بن مُقْرِن - من شقراء - وعبدالله العبسى من الغاط ، وغيرهما بمن لم أحفظ أسهاءهم ، أما السفير الشيخ صالح السليان الفوزان فكان في حفل افتتاح (الحلقة التاسعة للمراكز والهيئات المهتمة بدراسات الخليج والجزيرة العربية) ، وبعد الأنس باؤلئك الإخوة ، كان الذهاب لزيارة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل مبارك - رئيس المحاكم والدوائر الرسمية - فقد عَلِمْتُ بتأثر صِحَّتِه وأنا في مَسْقط ، وتربطني به وباسرته الكريمة وبوالده الشيخ عبدالعزيز - رحمه الله - معرفة وعبة منذ أن كُنْتُ في الأحساء سنة ١٣٥٨ ، وقد اجتمعت بالشيخ أحمد في الرياض منذ أن كُنْتُ في الأحساء سنة ١٣٥٨ ، وقد اجتمعت بالشيخ أحمد في الرياض قبل شهور ، فاكرمني بأن دعاني للزيارة - وكان عليَّ أنْ أقوم بذالك بعد أن وصلتُ هذه البلاد ، وبعد الوصول إلى منزل الشيخ قبل لنا أنا والأخ الاستاذ

محمد المُقْرِن : إنه الآن مرتاحٌ ، فاكتفيت بكتابة ورقة أدعوله بتهام الراحة المقرونة بالصحة والعافية ، ويظهر أن الأخ الذي استقبلنا لم يُخْبِرِ الشيخُ أولَ الأمر \_ كها عرفت فيها بعد \_.

ذهبت مع الأخ الكريم محمد بن مقرن إلى (المُجَمَّع الثقافي) حيث تقع (دار الكتب) فعرفني الأستاذ ابن مقرن بأحد كبار موظفي (المجمع) الذي سار بي إلى بَبُّو الإجتهاعات ، حيث ستفتتح في تلك الساعة (الدورة التاسعة لمراكز دراسات الجزيرة والخليج) ، وقد شارك فيها مدعوون من جميع البلاد التي فيها مراكز تلك الدراسات ، كالعراق والكويت والمملكة ـ عن (دارة الملك عبدالعزيز) \_ ولكنني أخبرت الأخ بأنني أرغب زيارة (دار الكتب) فدعا أخا أرشدني إلى موقعها المجاور لكان الاجتهاع ، فكان استقبالاً كريماً من إخوة جهلت الأن أسهاءهم ، ولكن ذكراهم الطيبة لن تزول من نفسي ، ومنهم الاستاذ الكريم مدير الدار ، الذي ذكراهم الطيبة لن تزول من نفسي ، ومنهم الاستاذ الكريم مدير الدار ، الذي أفضل فأمدني بمجموعة طيبة من المؤلفات التي تتعلق بهذه البلاد ، تاريخا وأدبا ودراسات شاملة ، وهو من أحبتنا وإخوتنا المصريين .

حين عدت إلى الفندق اتصل بي \_ بالهاتف \_ الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عمد الحُمَيْر \_ بضم الحاء وفتح الميم وإسكان المثناة التحتية وآخره راء \_ وهو من رجال القضاء ، ومن خيرة العلماء خُلقاً وإِذْرَاكاً وتواضعاً \_ نال إجازة الدكتوراه من (معهد القضاء العالي) وبلاده الخَرْجُ ، وقد نُدِبَ للعمل في هذه البلاد منذ خس عشرة سنة \_ اتصل بي فأخبرني أن الشيخ أحمد تأثر حين علم بزيارتي ، وهو يَودُ أَنْ يراني ، فتركت تحديد الوقت للشيخ نفسه ، فكان أن اتصل بي الدكتور عبدالعزيز مرة أخرى مُحَدِّداً الساعة السادسة والنصف ، وبعد برهة اتصل بي الشيخ أحمد \_ أكرمه الله \_ وأسبل عليه لباس الصحة والعافية \_ مُؤكِّداً ومعتذراً على جرى من الحاجب الذي لم يعرفني ، ولايدرك رغبة الشيخ نفسه .

كانت الزيارة والاطمئنان على صحة الشيخ والأنس برؤيته ، والاجتهاع بإخوة أحبة منهم الدكتور عبدالعزيز الحُمَّير ، والشيخ عبدالله بن ناصر ــ من المجمعة

ومن قضاة المملكة الذين يعلمون في هذه البلاد ــ وبابني الشيخ أحمد وابن أخيه الشيخ عبدالله .

كنت قد عزمت على السفر في يوم الخميس (١٨/٣/١٨) وكان الشيخ صالح الفوزان حين علم من الآخ ابن مقرن بأنه قد دعاني للعشاء ، اتصل بي لكي يكرمني بالزيارة لأنَّ الوزير السويدي وجه إليه دعوةً للعشاء مع المشاركين في (ندوة تاريخ الجزيرة والخليج) ، فكان الاتفاق على الاجتماع في السفارة صباحاً ، وفي البيت للغداء ظهراً ، وكما قيل: مِنْ مَأْمَنِهِ يُؤْتَى ٱلْحَذِرُ ، فقد وقع ما تحاشَيْتُ وقوعه ، ففي مساء ذالك اليوم كان الاجتماعُ في بيت الأخ محمد الْمُقْرِن ، حيث سعدت بالالتقاء بجميع موظفي السفارة ، ومنهم من لم أقابله في الصباح كالأخ العقيد عبدالله بن دايل ــ الملحق العسكري في السفارة ، وكنت اجتمعت به في (هيوستن) ، والأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن إدريس وهذا عرفته قبل سبع سنوات في إحدى زياراتي لمكتب وزارة الخارجية في الرياض ، ووالده ـــ رحمه الله ــ كان بمن تعلمت على يديه مباديءَ القراءة والكتابة في البُرُود ، القرية التي ولدت فيها ، وذالك أعني التعليم سنة ١٣٤٠ ، وبما انطبع في ذهني من أخلاقه الهدوء ، وإطالة الصمت ، وقد علمت من ابنه أنه بـ غفر الله له بـ توفي سنة ١٤٠٢ ـــ تقريباً ــ وقد تجاوز التسعين من سني عمره ، وهو من أسرة كِريمة (آل غيهب) من بني زيد ــ من أهل شقراء ، ولقد كان ابن استاذي بي حَفِياً ، بحيث أن إليُّ في الفندق وقت السفر ، ولم يدعني ــ هو والأخ الأستاذ عبدالمنعم ــ سكرتير سفير بلادنا الكريم ــ إلا في داخل الطائرة ، وتولَّيَّا رعاهما الله ــ إنَّهَاءَ جميع إجراءات السفر ، ولم يفترقا عني هما والأستاذ الدكتور عبدالعزيز الحُمَيْر إلا داخلَ الطائرة .

ومن بين من أكرمني الأخ ابنُ مقرن بالالتقاء بهم تلك الليلة السيد محمد الهاشمي سه مستشار الشيخ زايد بن سلطان في شؤون القضاء ، وكان محدثاً لبقاً ظريفاً ، يستحوذ على المستمعين بِحُلْوِ حديثه .

وكان اللقاء الساعة التاسعة صباحاً بأبي سليمان الشيخ صالح السفير في السفارة وبعد صلاة الظهر في البيت ، حيث ضم مع جميع موظفي السفارة -

عددا من الوجهاء من بينهم السفيران السوداني والعراقي ، والأستاذ عبدالله بن حد الحقيل \_ مدير (دارة الملك عبدالعزيز) والأستاذ عبدالرحمن بن سرّاء مساعد مدير الدارة \_ وقد حضرا للمشاركة في اجتهاعات (الدورة التاسعة لمراكز دراسات الخليج والجزيرة العربية) وأحد كبار موظفي الإدارة الثقافية (المجمع الثقافي) في رأبي ظبي) .

ثم لاتسل عن حفاوة الداعي الكريم بضيوفه ، لا من حيث ماضمت ماثذتُهُ الحافلة عما لذَّ وطابَ فحسبُ ، بل بما أضفاه من لطفه الجم : ومَا الخِصْبُ للأضيافِ أَنْ يُكَثَرُ القِرَى ولَكِنَّمَا وجْهُ الكَريم خَصِيبُ

#### في مطار الظهران :

في الساعة التاسعة والنصف من ليلة الجميس (١٨/٣/١٨) كان النزول في مطار الظهران ، بعد رحلة استغرقت ساعة في الجو ، وما ألطف ذالك الأخ الذي كان يقوم بالإشراف على جوازات سفر القادمين ، لقد نَبيتُ اسمه غير أنه من قبيلة كرعة النسب من بني الأخر (بالأخم) من رجال ألحَجْر ، من أزد السراة ، لقد ذَكْرَني بلطفه وحسن معاملته ماحدث لي من أحد الإخوة الساعة الحادية عشرة صباح يوم الجمعة (٥/٣/٣) ) وأنا أريد التوجه إلى الظهران ، فقد وضعت حقيبتي في صندوق الفحص ، ولما خرجت إلى الجهة الأخرى حملتها ، واتجهت إلى بَبو المسافرين ، فإذا بذالك الأخر ينادي بأعلى صوته (يامطوع . يامطوع) فظننته لايمنيني ، وإذا بأخر يلحق بي فيمسكني من كتفي ، ويعود بي إلى الأول الذي انتهرني قائلاً : (افتح الشنطة)! فكان أن فتحتها فرأى الأخ الواقف بجانبي جواز السفر فيها ، فأراد أخذه ، ولكنني أبيت وأخرجت له البطاقة الشخصية ، فنهب بها \_ ولا أدري إلى أبن ذهب \_ بينها أنا واقف جواز الجالس بقرب آلة فنهب بها \_ ولا أدري إلى أبن ذهب \_ بينها أنا واقف جواز الجالس بقرب آلة الفحص أُحادِثُه بأنه كان من الأولى فتح الحقيبة قبل الساح بحملها ، ثم إن كلمة المخص أُحادِثُه بأنه كان من الأولى فتح الحقيبة قبل الساح بحملها ، ثم إن كلمة (مطوع) قد يُقْصَدُ بها معني آخر غير المعنى المتعارف عليه في نجد ، ليس في داخل الحقيبة سوى كِيْسَيْنِ عملوءَيْنِ بالأدوية التي استعملها كلها ، ومكتوب فوق كل الحقيبة سوى كِيْسَيْنِ عملوءَيْنِ بالأدوية التي استعملها كلها ، ومكتوب فوق كل

تحقيقات جغرافية عن بعض الأماكن الدينية:

\_ 0 \_

# حدود حمى المشاعسر

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: بناء على أمر المقام السامي رقم ١١٥٥/٤/٤ في ١١٥٥/١٨هـ المبني على خطاب سياحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد رقم (٢/٤٧٣) في ١٤٠١/٣/٧هـ المتضمن ماجاء بقرار مجلس هيئة كبار العلماء في الدورتين (السادسة عشرة) و(الخامسة الاستثنائية) حول مارفع من التعديات على أجزاء من المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها الخ.

وموافقة المقام السامي الكريم على ماجاء فيه من لجنة مكونة من: الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين سليان بن عُبَيد، والقاضي بمحكمة التمييز عبدالله المنيع، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة حمد بن محمد الشاوي، وأمين العاصمة المقدسة عبدالقادر كوشك، وقائم مقام العاصمة المقدسة المشريف شاكر بن هزاع ومندوب عن وزارة الحج والأوقاف للنظر والقيام بما يلي:

ـ وذكر أشياء يهمنا منه هنا:

\_ إزالة جميع التعديات التي حدثتُ على المشاعر وطرقها ، وماينبغي أن يكون من مرافقها وحماها ، وقد أوصى المجلس اللجنة المذكورة بالاهتمام بالعناية بها ،

رَّجاجة نوع الدواء ومصدره (مستشفى الملك فيصل التخصصي) وفيها أوراق خالية من الكتابة ، وليس في عمل هذا الأخ سوى إثارة التوتر وشتَّى الانفعالات النفسية ، في حالة أحوج مايكون المرء فيها إلى استقبال السفر مرتاح الذهن ، هادِيءَ المشاعر ــ وما أشدَّ الفرق بين معاملة الأَخَوَيْنِ . والله في خلقه شؤون !!

والاهتهام بأمر المشاعر والمحافظة عليها في الحاضر والمستقبل ، وملاحظة الاحتياط في العمل ، والإسراع في إنجازه ، وبعد ذالك تبدأ اللجنة بكامل أعضائها بدراسة الموضوع .

وقامت بعدة استطلاعات على مشعري عرفة ومزدلفة ومايجب أن يكون رحمًى لها ، وبعد تداول الرأي وتبادل المشورة ، والاجتباع إلى جهات النظر تقرر مايلي :

فيها يتعلق بحمى المشاعر من طرق ومواقف للسيارات ، ومرافق عامة ، فيكون الحد الغربي لها الطريق العام المسمى (شارع مزدلفة) الممتد من دَقْم ألوبَر جنوباً ، حتى يصل إلى جسر الشارع العام ، طريق الطائف السريع ، ثم ينعطف شرقاً مع الشارع طريق الطائف المذكور ليشكل حَداً جنوبياً حتى يصل إلى جَسر مفرق الطريق المؤدي إلى جدة ، الواقع جنوب شرقي عرفة ، ثم ينعطف إلى الشيال مع سلسلة جبال ملحة حتى يتصل بجبل سَعْدٍ ، ويمتد هذا الحد إلى أن يصل إلى ملتقى وَادِي وَصِيق بوادي عُرنَة ثم يمتد مُتَّجِها إلى الجهة الشيالية الغربية مع ضَفَّة فج الحرمان بالشرقية الشيالية حتى يصل إلى جبل الطارقي ، ثم يستمر مع ضَفَّة فج الحرمان بالشرقية الشيالية حتى يصل إلى جبل الطارقي ، ثم ينعطف الحد غرباً حتى يلتقي بوادي سديرة المشهور بوادي المعيصب ، ثم يستمر الحد مع وادي المعيصب حتى يصل إلى سفح الناحية الشرقية من جبل ثبير الواقع شيال مِنى .

وتوصي اللجنة بأن يُعْهَدَ إلى جهة الاختصاص فتقوم بوضع أعلام على مرافق المشاعر ومحارمها ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

التاريخ: ١٤٠٢/٣/٩هـ. (تواقيع اللجنة)

بعد هذا صدرت الموافقة السامية بموجب خطاب نائب رئيس مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية بخطابه رقم ١٨٣٦٦ في ١٤٠٢/٨/٢هـ الذي جاء فيه :

يقوم معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ سليهان بن عُبيّد وفضيلة الشيخ عبدالله بن مُنيع وفضيلة الشيخ عبدالله بن بَسّام بالإشراف على تنفيذ ماقررته اللجنة المذكورة، ومتابعة العمل، ومواصلة الجهود، حتى يتم

ذلك على الرجه الأكمل . ولموافقتنا على ذالك نرغب إليكم إكمال مايلزم بموجبه ، وقد زودنا كُلَّا من وزارة العدل وأصحاب الفضيلة بنسخة من أمرنا هذا للاعتباد .

للاعتباد .

## ألجَمَرَاتُ :

الجمَرات جمع جُرْةٍ ، قال في «المصباح»: هي مجتمع أَلْحَصَى بِجِنَى ، فكلُّ كومة من الحصى جُرَّرة والجميع جُمَراتُ .

وقال الشيخ : محمد حسن مكرم في كتابه وغنية الناسك : الجمرة : موضع الشاخص ، لا الشاخص فإنه علامة الجمرة فإن وقع الحصى في الشاخص ولم ينزل لايجزئه . .

قال في «النخبة»: علَّ الرمِّي هو الموضع الذي عليه الشاخص وماجوله لا الشاخص .

وقَدَّرُوا مجتمع الحصى بثلاثة ذرع ، فلو كان في الشاخص طاق فاستقرت الحصاة فيه لم يُجْزِيُّ وقال الشافعي رحمه الله : الجمرة مجتمع الحصى ، لا ماسال من الحصى ، فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأه ، ومن أصاب مسائل الحصى الذي ليس هو مجتمعه لم يُجْزِيُّ ، والمراد مُجْتَمَع الحصى في موضعه المعروف والذي هو كان في زمن النبي على الله .

قال ابنُ حَجَرِ الهيتمي: حَدَّدَهُ الجهال الطبريُّ بأنه ماكان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط. وهذا من تفقهه وكأنه قرر به مجتمع الحصى غير السائل، والمشاهدة تؤيده، فإنَّ مجتمعه غَالِباً لاينقص عن ذالك وقال ابن حجر الهيتميَّ أيضاً قولُ النووي: والمراد مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الحجرتين الأولتين، وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده على المحدد الأولتين، وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده الله المحدد الأولتين،

وقال المحبُّ الطبريُّ : وليس للمَرْمَى حَدُّ معلوم ، غير أنْ كل جرة عليها عَلَمُّ وهو عمودٌ مَعلق هناك ، فَيُرْمَى تحته وحوله ، ولايبعد عنه احتياطاً . وحدُّهُ بعضُ المتأخرين بثلاثة أذرع من سائر الجوانب ، إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا جانب واحد ، لأنها تحت جبل .

وقال الشيخ منصور البهوي : فظهر أن موضع الرَّمِي هو مجتمع الحصى ، لا ماسال منه ، ولا الشاخص ، كها نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى .

وقال الشيخ سليهان بن على : ألمُرْمَى الذي يترتب عليه الأحكام هو الأرض المحيطة بالميل المبني ، ولم أقف على حدِّ ذالك هل هو ذراع أو أكثر أو أقل ، فلو طرح الحصاة على رأس البناء لا يُعْتَدُّ بِهَا ، لأنها لم تحصل بالمرمى ، هذا في الجمرتين أما جمرة العقبة فالذي يظهر لي \_ والله أعلم \_ أنَّ المرمى منها الأرض التي في أصل البناء ممايلي بطن الوادي ، فلو رَمَى ظهرها لم يُعْتَدُ بِرَمْيِهِ . انتهى .

قال محرره عبدالله بن بسام : كأن الشيخ سليهان بن علي لم يطلع على أفوال العلماء التي نقلناها وغيرها .

وبعد : فها تقدم من النصوص في بيان وتحديد مكان رُمّي ِ الجمرات منقول عن علماء مكة المكرمة ويلاحظ منه أمور :

أولاً: كان مَرْمَى الجيار الثلاث غير مُحَوَّط ، وكان الناس يرمون الحصى بأصل الشاخص ، وماقرب منه من الأرض ، والعلماء قد اختلفوا في قدر المرمَى فبعضهم يقدره إلى أصل الشاخص بثلاثة أفرع ، وبعضهم بأقل من ذالك ، والثالث منهم يرون أن الشاخص وأرضه ليسا من المرمى ، فلو تعلقت الحصاة في المرمى لم تُجْزِيُ ، ولو أزيل الشاخص فرمى مكانه لم تُجْزِيُ : فبينهم في ذالك خلاف طويل جِداً ، لاسبها بين علماء الحنفية وعلماه الشافعية .

أما الحنابلة فلم نعثر لهم على تقدير وتحديد لموضع المرمى ، وإنما يتناقلون عبارة الشافعي المتقدمة .

قال الشيخ محمد شكري اسهاعيل حافظ كتب الحرم المكي في رسالته والأنهار الأربعة في مرمى جمرة العقبة»: الزحمة عند جمرة العقبة بإزالتها بوضع شباك

حواليها ، هكذا أفتى كل من العلامة ابراهيم أدهم أفندي قاضي مكة المكرمة ، والفاضل إسحاق أفندي قاضي والفاضل إسحاق أفندي قاضي المدينة المنورة ، والشيخ الكامل أحمد أفندي الطاغستاني مدرس السليانية ، والمواضل حسن أفندي مدرس الداوودية ، والمولوي عبدالحق من أكابر علياء المند ، والفاضل عمد أفندي الشلياني المدرس بالحرم المكي ، وفيرهم من العلماء ، قال كل منهم بجب إزالة الزحمة بالشباك ، فأحدث في آخر شهر ذي القعدة من شهور السنة إحدى وتسعين ومائتين وألف شبًاك حَدِيْدِي والحامل لهم على ذالك دفع معظم وحمة الرامين لجمرة العقبة ، لا لِتَحديد ذات ألمر مى ، ومساحة يسار ألعلم إلى جهة منى مابين ركن ألعلم والشباك بدراع الميد أربعة أفرع وخمس أصابع ونصف ، ويمينه إلى جهة مكة مابين ركنه والشباك خسة أذرع ، وأما من جهة الوادي ذراع واحد وعشرة أصابع من جهة مكة ومنى ، ومابين طرفي الشباك مع إدخال مساحة ألمَلم فيه ثلاثة عشر ذراع ، وعَشرُ أصابع ونصف ، فهذه حدود العلم إلى الشباك .

قال محرره \_ عبدالله بن عبدالرحن البسام: وقد اعترض على إحداث هذا الشباك بعض العلياء ، وأشدهم إنكاراً له الشيخ علي باصبرين ، عالم مدينة جُدَّة في زمنه فقال في رسالة له: إن المقصود من وضع ذالك الشباك رفع معظم زحة الرامين ، وهو حسن غير أنه بالتحويط بذالك الشباك وعلى مايعتبر فيه الرمي ومالا يُعتبر بحصل إيهام العوام ، فيتوهمون أن جميع ما أحاط به ذالك مرمى ، وليس الأمر كذالك ، ودَرًا المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح ، فكان يتعين على فأعلى ذالك الشباك بالقصد الحسن أن يتداركوا رَفْعَ إيهام المفسدة الشرعية باحد أمرين :

أحدهما : إحداث شبّاك ثاني من حديد ، يكون بقدر منصوص المرمى المتفق عليه ، في عرض أساس العلم المبني ، والثلاثة الأذرع معتبرة من أساس ظاهر العلم إلى جهة الوادي .

الثاني : وضع دُكَّةٍ مرتفعة من حجر على المرمَى المذكور بخصوصه ، ليميز من

غيره مما أحاط به الشباك الحادث من الأرض التي الايجزي الرمي فيها .

وإمَّا بِإِزَالَةِ هذا الشباك الحادث الموهم ، وإذَا لم يفعل شباكُ ثاني بحيط بالمرمى المتفق عليه فقط لم يَخْلُ بقاؤُهُ على هذه الهيئة من إيهام مالا ينبغي ، فحينئذ يجب أن يُفْعَلَ شباكا ثانياً (؟) ليتميز عن غيره ، ويندفع مايخشي من إيهام الشباك الأول .

قال محرره عبدالله بن عبدالرحمن البسام: بعد مناقشة طالت حول وضع هذا الشباك، والتحقق أن وجوده يوهم بأن ماحواه كله مَرْمى، أُزِيْلَ، وأُحدِث بدله بناءُ أحوَاض حول الجهار الثلاث، وذالك في السنة التي بعدها، وهي سنة اثنين وتسعين وماثنين وألف. ويظهر لي من الرسالة والبحث والمناقشة أن أحواض الجهار لما بُنِيَتْ عام (١٣٩٢هـ) بُنِيَتْ بشكل واسع، ثم اختصرت أحواضها على ماهى عليه الأن.

وأرى أن الواجِب هو إبقاء المشاعر على ماهي عليه بلا إحداثات فيها .

وكلمة الإمام مالك \_ رضي الله عنه \_ للخليفة كلمة جيدة حينها قال ياأمير المؤمنين : أخشى أن تتخذ الملوك بيت الله مَلْعَبَةً . فالأحداث في المشاعر سبب الاتخاذها من الولاة مَلْعَبَة .

نسأل الله تعالى أن يحفظ دينه ومشاعره ومقدساته آمين ,

ثانياً: إن الشاخص الذي على الجمرات الثلاث كان موجوداً زمن النبي الله . وقبله . قال أبو طالب في قصيدته اللامية وهو يعدُّ المشاعر المقدسة ويعظمها :

وبِأَلِجَمْرَةِ ٱلكُبْرَى إِذَا صَمَدُوا كَمَا يَؤُمُّونَ قَذْف رَأْسَهَا بِأَلِحَسَادِل ِ ثَالِثاً : تقدير المرمى بثلاثة أذرع .

أما علماء القرن الرابع عشر الهجري فذكروا وجودَ هذا الحائط اللذارِ على المرمى الأنهم الفوا كتبهم بعد بنائه . قال ابراهيم رفعت في كتابه ـــ «هِرْآة الحرمين» :

الجيار: هي حائط من الحجر ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار، في عرض نحو مترين، أي أميل على منطقة صخرية مرتفعة عن الأرض بنحو مترونصف، ومن أسفل هذا الحائط حوض من البناء تسقط إليه حجارة الرجم. انتهى،

وقال الشيخ عبده بن علي العمري الحضرمي في منسكه ودليل الطريق لحجاج بيت الله العتيق، الذي ألف كتابه عام ١٣٥٥هـ: المرمى هو المحل المبني فيه العلم أي العمود ، وضبط بثلاثة أذرع من جميع جوانبه ، وقد حُوَّطَ الآن على هذا المقدار ، بجدار قصير فالرمي يكون داخله ، وهذا في غير جمرة العقبة ، أما هي فلها جهة واحدة ، وعليه دائرة أمامها فالرمي ويكون في وسط الدائرة تحتها .

قلت أنا عرر هذه الأسطر عبدالله بن بسام : وقد أدركتُ جرة العقبة وهي في سفح العقبة المذكور ، والجمرة في جهتها الغربية الجنوبية ، وقد أزيلت العقبة المذكورة ، وجُمِلَ وَرَاءَ الجمرة عما يلي الشيال الشرقي قاعدة بناء لمنع الرمي من خلفها .

قال العالم المعاصر الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جاسر: قولهم: تُرْمَى جورة العقبة من فوقها وذالك أن هناك عقبة معتلية في جانب الجمرة، وقد أزيلت العقبة في زمننا هذا.

فيا ذكره العلياء من رمي جمرة العقبة من فوقها إنما كان ذالك قبل إزالة العقبة التي في ظهر الجمرة المذكورة شمالاً شرقاً ، وكان إزالة العقبة في جمادى الأولى سنة ست وسبعين وثلاث مئة وألف هجرية .

وإزالة العقبة لصالح توسعة شوارع ، وذالك بموجب خطاب من رئيس القضاة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ جاء فيه :

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العام الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بالإشارة إلى خطابكم رقم ٣١٧٥/٥/١٥ وتاريخ ١٩٧٥/٨/١هـ جول توسيع ماحول جمرة العقبة نفيدكم أنه جرى الاطلاع على قرار رئيس المحكمة الكبرى بمكة بهذا الخصوص ، ونرى الموافقة عليه على أساس أن يكون الأخذ من الجبل المذكور الذي تستند إليه جمرة العقبة بطريقة التسهيل فقط ، على أساس أن لأيّس الشاخِصُ والحوضُ ومايليه ، ويكون الوصول إلى المرمى من تلك الجهة سَهُلا ، وتبقى الجهة التي فوق المشعر المذكور ، مع العلم أن التسامح في التسهيل المذكور نظراً للحالة الحاضرة ، ووجود الزحام الذي ينشأ عنه ماينشاً من أضرار ، ولولا ذالك بقى كلُّ شيء على ماكان عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تاریخ ۹/۱/۱۳۷۵هـ.

قال الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رئيس القضاة في خطاب له وجهه إلى أمير مكة المكرمة بتاريخ ١٣٨٣/٧/٢هـ عند الكلام على جمرة العقبة :

بتعيين إبقاء المرمى \_ وهو الحوض \_ على ماكان عليه ، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ، بل يبقى حسب حالته السابقة كنصف دائرة ، والشاخص في جانبها الشيالي . أما الشاخص فيبقى على حالته قائماً ملاصقاً لجدار الجمرة الشيالي .

وينبغي أن يكون إصلاح ماذكر بحضرة مندوبٍ من قبلنا ، لإيضاح معنى ماقررناه ، وتطبيق ماتضمنته الفتوى والسلام عليكم .

وقد بحث موضوع أحواض الجمرات في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فأصدر فيه القرار : قرار رقم (١٢٧) في ١٤٠٥/٦/٢٩هـ :

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . وبعد فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض في الفترة من ١٤٠٥/٦/١٨هـ إلى ما ١٤٠٥/٦/٢٩هـ إلى

قد نظر في موضوع توسعة جوانب دوائر الرجم العلوية في الجمرات ، وإنشاء مستودعات أرضية لاستيعاب الحصى ، وذالك بناء على كتاب المقام السامي رقم \$/ ٢٣٧/م في ١٤٠٥/٢/١٤ هـ وقد اطلعت الهيئة على البحث الذي سبق أن اعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في موضوع الجمرات ، وعلى قرار المجلس رقم (١٢) في ١٣٩٣/٤/١٦ هـ وبعد المناقشة وتداول الرأي ، قرر المجلس ـ بالأكثرية إبقاء ماكام على ماكان ، وعدم إحداث شيّ ها ذكر ، سواء عمل مستودعات لحصى الجهار تحت حوض كل جمرة ، أو توسعة جوانب جدار دوائر الرجم من أعلى . ومعلوم أن الحصى متى وصل إلى الحوض أجزا ، ولو لم يستقر فيه ، وتدحرج وسقط خارجه ، وفي الإمكان تخفيف حصى الجهار المتجمع في الأحواض وحولها في جُزْهِ من آخر الليل ، لقلة الناس في ذالك الوقت . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

وبعد أن كَتُرُ الحجاج واشتد الزحام على الجمرات فكّر المسؤولون بإنشاء دورتين للجمرات .

فسئل الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رئيس القضاة عن ذالك فأجاب بما يلي :

> من محمد بن ابراهيم إلى حضرة معالي وزير الحج والأوقاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ـــ

وبعد ــ اطلعنا على خطابكم رقم ١/١٦٦٧ في ١٣٨٢/٤/١١ هـ حول إنشاء دورتين للجهار الثلاث ، كها اطلعنا على صورة الخرائط والمواصفات التي وضعت لهذا المشروع . ونفيدكم أننا لانرى مانِعاً من ذالك بشرط الإتبان على الغرض المقصود والحُنُلُو من أيَّ تَعَدُور شرعي ، وفق الله الجميع ، وجعل هذا العمل نافعاً . والسلام عليكم .

التاريخ ٢٥/٦/٦٨٨هـ.

# البِنَاءُ ﴿ مِنْسَى :

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبدالعزيز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد ــ اطلعت على خطاب الشيخ حمود التويجري لجلالتكم المؤرخ في ١٣٧٦/١١/٩ هـ المتضمن النصيحة حول البناء في مني .

والحقيقة \_ حفظكم الله \_ أن ماذكره هو عين الصواب.

وكها أنَّ المسجد الحرام لا يجوز لأحد أن يَبْنِيَ فيه منزلًا فهذا المشعر كذالك ، ومن استولى على شيء منه تَمَلُّكا وصلى فيه فصلاته غير صحيحة ، لأنه صلَّى في مكان غصب فائله الله ياإمام المسلمين في كفُّ هذه الأيدي الغاصبة عن هذا المشعر الذي هو موضع العبادة الخاصة إلى يوم القيامة ، واغتصاب شيء منه اعظم من اغتصاب أملاك المسلمين المحترمة .

#### مقام ابراهيم :

قال الشيخ محمد بن ابراهيم : مقام إبراهيم عليه السلام كان في عهد رسول الله عليه وعهد أبي بكر وبعض خلافة عمر رضي الله عنها في سفح البيت ثم أُخَّرُهُ عمر أول مرة مخافة التشويش على الطائفين ، ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذالك الموضع الذي وضعه فيه أول مرة .

ومادام الأمر كذالك فلا مانع من تأخير المقام اليوم عن ذالك الموضع إلى موضع آخر في المسجد الحرام يحاذبه ويقرب منه ، نظراً إلى ماترتب اليوم على استمراره في ذالك الموضع من حَرَج أشدً على الطائفين من مجرد التشويش عليهم ، الذي حمل ذالك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن يؤخره من الموضع الذي كان فيه في عهد النبي على وعهد أبي بكر وصدر خلافة عمر .

وبتأخيره نكون مقتدين بعمر بن الخطاب المأمورين بالاقتداء به ، ونرفع الحرج من ناحية أخرى عن الأمة المحمدية التي دلت النصوص القطعية على رفع الحرج عنها .

### قال العلماء الآتية أسماؤهم:

أما تنحية مقام إبراهيم عن موضعه الآن شرقاً مساحة ليتسع المطاف فحيث توقف بعض المشائخ في ذالك اتفق الرأي من الجميع على اختصار هذا الهيكل الذي على المقام الآن بجعله مترا في متر فقط ، والباقي يبقى توسعة في المطاف فيكون من المطاف من وجه ، وزيادة في مصلى الركعتين من وجه آخر ، إذا فقدت الزحة صارت صلاة الركعتين فيه وفيها خلفه من المصلى الأول ، وإذا وُجِدَتِ الزحة انشغل هذا الزائد بالطائفين ، وصلى المصلون ركعتي الطواف خلفه .

عمد بن ابراهيم آل الشيخ \_ عبدالملك بن ابراهيم آل الشيخ \_ عبدالعزيز ابن باز \_ عبدالله بن عبدالرحمن بن جاسر \_ عبدالله بن عمر بن دهيش \_ حسن ابن عبدالله آل الشيخ \_ عبدالعزيز بن ناصر بن رَشيد \_ عَلَوي عباس مالكي \_ عمد بن علي الحركان \_ عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ \_ أمين كتبى \_ عمد يحيى أمان \_ تاريخ الخطاب المرفق بهذا القرار في ١٣٨٠/١/٢هـ .

### عَرُض الْسُعَى :

هذه فقرات مقتطفة من قرار الهيئة العلمية الأتية أسهاؤهم :

جرى البحث فيها يتعلق بتحديد عرض المسعّى ، فجرت مراجعة كلام العلهاء : لم نجد للحنابلة تحديدا لعرض المسعى .

وقال النوويُّ في والمجموع»: قال الشافعي والأصحاب: لايجوز السعي في غير موضع السعي ، قلو مَرَّ وراءَ موضع السعي لم يَصِحُّ سعيه ، لأن السَّعْيَ مُخْتَصُّ بمكانٍ فلا يجوز فعله في غيره كالطواف .

قال الشافعي في القديم : فَإِنِ التَوَى يُسِيْراً أَجزأه ، وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطَّارِيْن لم يَجُز .

وقال الرفاعى : إِنِ ٱلتَّوَى فِي السَّعْيِ يسيرًا جاز ، وإن دخل المسجد أو زقاق العطَّاريْن فلا ، والله أعلم . وقال الرملي الشافعي: لم أر في كلامهم ضَبطَ عَرض المسعى ، وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه ، فإن الواجب استيعابُ المسافة التي بين الصفا والمروة كلها ، ولو التوى في سعيه عن عل السعي يَسِيرا لم يَضُرُّ كيا نص عليه الشافعي رضي الله عنه .

وقال في «تحفة المحتاج»: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب ، إذ لا نص فيه يُحفَظُ من السنة ، فلا يضر الالتّواء اليسير بخلاف الكثير ، فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب .

وقال الأزرقي: وذرع مابين ألعَلَم الذي على جانب باب المسجد إلى العَلَم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبدالمطلب وبينها عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعاً ونصف ذراع. انتهى .

وحيث أنَّ الحال ماذكر بعاليه ونظراً إلى أنه في أوقات الزحمة عندما ينصرف بعض الجهال من أهل البوادي ونحوهم من الصفا قاصداً المروة يُلْتَوِي كثيراً حتى يسقط في الشارع العام فيخرج من حدِّ الطول من ناحية (باب الصفا) والعرض معا ويخالف المقصود من (البَيْنِيَةِ) بَيْنَ الصفا والمروة ، وحيث أن الأصل في السعي عدمُ وجود بناء ، وأن البناء حادثُ قديماً وحديثاً ، وأن مكان السعي تَعَبَّدِي ، وأن الإلْتِوَاء اليسير لا يضرُ لأنُ التحديد المذكور بعاليه تَقْرِيْبِي بخلاف الإلْتِوَاء الكثير كيا تقدمت الإشارة إليه في كلامهم فإننا نقرر مايلي :

اولاً \_ لاباس ببقاء ألعَلَم الأخضر الذي بين دار الشيبي ومحل اللَّغُواتِ ، ولاباس من السعي في موضع دار الشيبي ، لأن مساحتها في بطن الوادي بين الصفا والمروة ، على أن لايتجاوز الساعي ماكان بين الميل والمسجد ، ممايلي الشارع العام ، وذالك للاحتياط والتقريب .

ثانياً \_ إننا نرى عرض كل ماذكرناه على سياحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن ابراهيم حفظه الله تعالى \_ . \_ \_

# صناعة الكتابة عند ضياء الدين بن الأثير

تأليف دكتور عبدالواحد حسن الشيخ (كلية التربية ــ جامعة الاسكندرية) ، اسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع ، مطبعة الإشعاع الفنية ، ١٩٨٦ ــ ١٢٤ ص .

ا \_ مع الاعتذار إلى الدكتور المؤلف . . . أسائِلُ عن السبب الذي يدفَعنا في هذه الآيام إلى التأليف ، وإلى الإسهاب ، والإطالة فيها حَقَّهُ الإيجاز والتَقْصِير ؟ لماذا نَجْعل مايجب أن يُكْتَبَ في خس صفحات أو عشر \_ على أكثر تقدير . . كتاباً في مئة صفحة أو مئتين ؟ \_ ولا أطيل! إن كثيراً من رسائل (الماجستير) و(الدكتوراه) يبلغ مئات الصفحات ، ولو النزمنا المنهج لجاء بحوثاً محدودة الصفحات بعشرين أو ثلاثين أو بخمسين لدى المتسهل! .

٢ ـ قال المؤلف ص ١٦: (إن كل من تناول ابن الأثير بالبحث والدرس نسي أو تناسى ذكر طفولة ابن الأثير وصباه حتى شَبّ عن الطوق ، وبلغ الحادية والعشرين) وينتظر القاريء من المؤلف ذكراً لطفولة ابن الأثير وتفصيلاً وجديداً . . . ولكن القاريء لايجد ماانتظر .

جلالة الملك المعظم ... من خصوص قرار الهيئة في حدود المسعى قد اطلعنا عليه فوجدناه صواباً حفظكم الله . محمد بن ابراهيم في ١٣٧٤/١٠/٢٣هـ . مكة المكرمة : عبدالله بن عبدالرحمن البسام

قاضي محكمة التميز بمكة المكرمة وعضو مجمع الفقه بجدة

الهيئة : عَلَوِي بن عباس مالكي \_ عبدالملك بن ابراهيم \_ عبدالله بن دُهيش .

٣ ـ ص ٢٠: (سوق الكتابة رائج) هكذا جاءت السوق على التذكير، ولاباس في ذالك . فالسوق تؤنث وتذكر أو تذكر وتؤنث، مُصَغِّرُها سُويقة . وأحسب أن التأنيث أفصح ، و(هَلْ بَارَتْ بِكِ السوق) ؟

٤ ـ ص ٢٣: قال ابن الأثير في والجامع الكبير، (... احتجت حين شدنت نبذة من الكلام المنثور إلى معرفة هذا المذكور [يقصد تأليف الكلام الذي لايعرف كنه أمره إلا بالاطلاع على علم البيان] فشرعت عند ذلك في تطلبه ، والبحث عن تصانيفه وكتبه...) .

قال المؤلف تعليقاً على (شدنت): (القياس يفتضي شدوت بدل شدنت) ولم يوضَّح قصده ، وأحسب أنه يريد أن يقول: شدوت أولى بجبتدي في صناعة تأليف الكلام ، أما شدنت فهي خطوة متقدمة ، جاء في المعجهات (شدن الغزال من باب دخل وهو شادِنَّ ، إذا قوي وطلع قرناه ، واستغنى عن أمه) ، وإلاً فلا فرق ، أو أن الفرق ضئيل ، ولم يكن ابن الأثير شادِياً أو شادناً حين استخدم الكلمة .

# ه ــ ص ٢٥ (يَعَيُّ نفسه لما يصبوا إليه) : يَصْبُو .

وفي هذا أكثر من (مؤاخذة) منهجية . . .

الأولى: أننا لا نقدم المتاخر على المتقدم . لقد توفى ابن العياد الحنبلي سنة ١٠٨٩ ، وتوفي ابن خلكان سنة ٦٨١ . الثانية : معروف جداً أن ابن العهاد الحنبلي عِيَالٌ في كتابه على ابن خلكان . . .

الثالثة: أن هذا الذي نقله المؤلف عن ابن العياد الحنبلي على أنه لابن العياد الحنبلي لم يكن لابن العياد الحنبلي وإنما هو لابن خلكان ينقله ابن العياد الحنبلي . ولا ندعو في بيان هذا إلى مقابلة بين الكتابين وإنما نرجع إلى وشفرات الذهب نفسه (ص ١٨٨) لنقرأ في وضوح: (وقال ابن خلكان (...) ولضباء الذين من التصانيف الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبله كتابه الذي سياه والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرة وهو في مجلدين ، جمع فيه فأوْعَى ، ولم يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره ، ولما فَرغ من تصنيفه كتبه الناس عنه وعاسنه كثيرة ... انتهى ملخصاً).

الأمر واضع ، وهو يدعو إلى مؤاخذة ثالثة \_ هي أننا \_ في منهج البحث \_ لانفضل الملخص على الأصل ، وبسبب من التلخيص أهمل ابن العياد الحنبلي من كلام ابن خلكان قوله : (ولما فرغ من تصنيفه كتبه الناس عنه فوصل إلى بغداد منه نسخة . . . ) .

ومن لايصدق فليرجع إلى دوفيات الأعيّان، لابن خلكان ... حرف النون : نصر الله ...

٧ ــ ص ٤١ : (وكان هذا أمرآ مقروراً معروفاً . . .) لعله يريد : مقرَّراً .
 ٨ ــ ص ٥٥ : (وجدناه غيوراً على الكتابة زائداً عن حوضه ، السائمة والهائمة . . . )

زائداً: ذائداً ـ وهي من معايب اللهجة المصرية (القاهرية خاصة) عندما تطغى فتقلب ـ لدى اللفظ ـ الذال زاياً، ويجور اللفظ على الكتابة! ٩ ـ ص ٣٠: (أما كتابه (...) «الوشي المرقوم في حل المنظوم» فإنه كتاب صغير الحجم يقول عنه صاحب «مرأة الجنان»: \_ وهو (...) مع وجازته في

غاية الحسن والإفادة) ــ «مرآة الجنان» جـ ٤ ص ٩٧ حوادث سنة ٦٣٧هـ وانظر «وفيات الأعيان» جـ ٥ ص ٣٩٢ .

إن مؤلف دوفيات الأعيان، أسبق من مؤلف دمرآة الجنان، . توفي مؤلف
 دوفيات الأعيان، سنة ٦٨٦ وتوفي مؤلف دمرآة الجنان، سنة ٧٦٨ .

ب \_ إن مؤلف «وفيات الأعيان» هو الذي احتفل بابن الأثير في ترجمته والكلام على مؤلفاته كلام من رأى وقرأ ووهي . أما مؤلف «مرأة الجنان» فهو بعيد عن ابن الأثير ، ولم يكن من همه ترجمته وإنما هو يذكر كلمات وسطوراً عابرة . . . ، ومن هؤلاء (الغير) مؤلف «وفيات الأعيان» .

جـ ـ وصف دالوشي المرقوم، الذي نقله المؤلف عن صاحب دمرآة الجنان، ورد من قبل أكثر من قرن عند صاحب دونيات الأعيان، في الترجمة (المحترمة) التي عقدها على ابن الأثير (نصر الله) فقال: (وله كتاب دالوشي المرقوم في حل المنظوم، وهو مع وجازته في غاية الجسن والإفادة).

د \_ نبحث في قائمة المؤلف للمراجع ، عن مؤلف ومرآة الجنان، فنكاد نفتقده لأنه أورده في حرف العين (عبدالله بن أسعد اليمني) فلم يرسمه باسمه على حين بدأ \_ وسار \_ يرسم المؤلفين على شهرتهم ابن الأثير ، ابن خلكان ، ابن الوردي . . . ؟ ثم إن مؤلف ومرآة الجنان، معروف جيداً لدى الباحثين باليافعي ، فحقه على هذا أن يرسم باليافعي ، ويأتي في حرف الياء .

١٠ وشيء آخر هو أن المؤلف يحيل خلال البحث على أسياء الكتب ، حتى إذا جاء إلى قائمة المصادر نظمها \_ مع اضطراب ملحوظ \_ على أسياء المؤلفين وهذا غير جائز في منهج البحث .

ومن الاضطراب \_ مثلاً \_ أنه يحيل في درج البحث على (ابن العياد الحنبلي) ولكنه وضعه في «القائمة» باسم «عبد الحي» إن لقائمة المصادر أصولاً!! مقداد/د. على جواد الطاهر

# بداية العصور التاريخية

لقد حددت عصور ماقبل التاريخ بمنتصف القرن الخامس قبل الميلاد ، حين ظهرت بواكير الكتابة التاريخية على أيدي المؤرخين الإغريق ، ووصل لنا أول كتاب تاريخي ، لمؤلفه الرحالة الشهير هيرودتس<sup>(۱)</sup>، وقد اكتسب هذا الكتاب أهمية بالغة ، لاتصافه بالشمولية والطابع العالمي<sup>(۱)</sup> بعد أن كانت الكتابة التاريخية مقصورة على نبذٍ موجزة من حوليات الملوك وفتوحاتهم ومعاهداتهم وتسلسل أنسابهم ، أو على ذكر الأهداف والوقائع ذات اللون المحلي .

ولقد استطاع أمثال هذا المؤرخ ومن أتى بعده أن يسجلوا تفاصيل الأحداث التي وقعت خلال الألف الأول قبل الميلاد ، لقرب عهدهم بها ، فتوفرت لنا معلومات عن أحوال تلك الدول والأمم التي عاشت خلال تلك الحقبة . كها أخذت معلومات مؤرخينا العرب عن هذه الفترة تفترب من الصحة ، بعد أن كانت مغرقة بالأخبار المصطنعة والقصص الاسرائيلية .

فيفضلهم تم لنا التعرف على الكثير من أخبار الدولة الكلدانية الثانية وبفضلهم تم لنا التعرف على الكثير من أخبار الدولة الكلدانية الثانية غزواته ، واحتلاله مملكة يهوذا(1) وأسر اليهود ، وتدميره عاصمتهم أورشليم ، وتنشيطه الملاحة والتجارة في الخليج العربي ، كها حدثونا عن الدولة الأخينية الفارسية (٥٦٦ – ٣٣٩ ق.م) التي أسسها قورش (٥٦٦ – ٣٩٥ ق.م) ، وهي أول امبراطورية فارسية ظهرت إلى الوجود ، فبسطت نفوذها على العراق وسوريا وفلسطين ومصر ، وقد سجل هيرودتس علاقة العرب بهذه الدولة ، ومساعدتهم فا في غزو مصر في عهد قمبيز (٢٩٥ – ٢٦٥ ق.م) ، إلا أن المؤرخين يجمعون بأن العرب لم يخضعوا لهذه الدولة ، وإنما كانوا يرتبطون معها بحلف صداقة

وجوار، وقد سيطر الفرس على الخليج في هذا العهد، فحولوه إلى بحيرة داخلية ، خوفا من تعرّض مقاطعاتهم البحرية للتدمير على يد أسطول أجنبي ، فمن ثمّ حولوا طرق التجارة إلى مياه البحر الأحر ، وهذا السبب الذي دعاهم إلى التفكير في إحياء مشروع حفر قناة تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحر عن طريق نهر النيل(°) ، فقام داريوش (دارا ٢٦١ - ٤٨٥ ق.م) بتنفيذ حفرها(٢) ، واستطاع أن يسير السفن من مصر إلى فارس عن طريق البحر الأحر والبحر العربي والخليج ، وقضى بالتالي على النشاط التجاري المزدهر في الخليج وموانئه العربية(٧).

وقد تنفست الصعداء هذه المنطقة حين اكتسح الأسكندر المقدوني (^) تلك الدولة عام ٣٣١ ق.م، وقضى على ذالك الكابوس، فازدهر اقتصادها، وانتعشت الحركة التجارية في مَوَانِبُهَا، وقد استرعى اهتهام الأسكندر موقعها الاستراتيجي، فقرر ضمها إلى امبراطوريته، باعتبارها مفتاح تجارة الشرق، ومصدر التوابل والعطور، وحين أشير عليه بصعوبة فتحها من ناحية البر، قرر أن يوجّه لها حملة بحرية، لفتح موانِبُها ومدنها الساحلية، وقد مهد لذالك بإرسال بعثات استكشافية تقوم بجمع المعلومات، بدءا من الخليج العربي والبحر الأحر حتى خليج العقبة، فبعث ثلاثة من قواده البحريين لهذه المههات الاستطلاعية، كان على رأس احداها ارشياس موانية اندروستين الذي بلغ جزيرة تيلوس (البحرين) ولم يتجاوزها، وعلى رأس الثانية اندروستين الثالثة فكلف بها هيرون (البحرين) ولم يتجاوزها، فبلغ ناحية أبعد مدى، أما الثالثة فكلف بها هيرون Heroopoli قرب قناة السويس، ولكنه توقف حين بلغ رأس مدينة هيربوليس Heroopoli قرب قناة السويس، ولكنه توقف حين بلغ رأس الأسكندر بها حصل عليه من معلومات، وبما يتطلبه المشروع من جهود (٩).

ويبدو أن مهمة الأول كانت تقتصر على اكتشاف جزر الخليج ، ومهمة الثاني على التعرف على الموانيء والمدن ، ودراسة سكانها العرب وتقاليدهم وعاداتهم

واحوالهم . أما الثالث فيظهر أن مهمته تتركز على اكتشاف الطريق البحري والموانيء الصالحة والمياه ودراسة الأنواء ، بدءاً من الخليج ثم البحر العربي والبحر الأحر .

وبينها كان الأسكندر يعد العدة لبناء الأسطول الضخم في بابل وتجهيز الحملة العسكرية وإنشاء المدن الساحلية كمدينة كراكس (١٠) وبناء القواعد العسكرية في جزيرة ايكاروس (فيلكا) وغيرها ، ليجعلها منطلقاً لقواته البحرية فَاجَأْتُهُ المنية ، فتوفى ببابل عام ٣٧٤ ق.م وبعد وفاته تنازع قواده تركة الامبراطورية الواسعة العظيمة التي خلفها بدون وصاية ، فصرفتهم خلافاتهم عن التفكير في تنفيذ خططه ، فتبخر المشروع .

خلال هذه الفترة التي انحسر فيها ظل السيطرة الأجنبية ، بعد القضاء على الدولة الاخينية الفارسية ، وقيام ملوك الطوائف ، وانشغال قواد الاسكندر بالتنازع فيها بينهم (١١) تمتعت هذه المنطقة بالحرية الاقتصادية فازدهرت تجارتها ، وانتعش اقتصادها ، حتى صارت مضرب المثل في الغنى والثروة ، وكانت مدينة الجرهاء (١٦) (الجرعاء) في مقدمة بلدان الخليج ، التي تركزت فيها حركة الاستيراد والتصدير ، فكانت ملتقى القوافل القادمة من اليمن والحجاز والشام والعراق ، كها كانت سوقاً من أسواق التجارة البحرية ، تستقبل البضائع الواردة لها من الهند وافريقيا وجنوب الجزيرة العربية ، وتعيد تصديرها بواسطة القوافل عن طريق تيهاء والبتراء وغزة ومصر ، وموانىء البحر الأبيض المتوسط (١٣).

وقد اكتسبت هذه المدينة شهرة واسعة ، وذاع خبر ثراء أهلها وغناهم وبذخهم ، فوصفهم استرابون بأنهم أغنى العرب ، يتمتعون بألوان الترف والرخاء ، فيكثرون من آنية الذهب والفضة والفرش الثمينة ، ويزينون جدران منازلهم وسقوف أبنيتهم وأبواب غرفهم بالذهب والفضة والعاج والأحجار الثمينة الغالية ، وهذا الثيء الذي أثار الطمع في نفس انطيوخس الثالث السلوقي ، وجعله يقود أسطوله عام ٢٠٥ ق. م للاستيلاء على هذه المدينة الغنية ، بعد عودته من حملته على الهند وتقول الرواية : إنه نزل بأرض الخط Chattenia وأن الجرهائيين

المسالمين انتدبوا له بعثة تفاوضه ، وتحمل معها رجاءهم بأن لا يحرمهم من نعمتين عظيمتين أنعمتها الآلِمة عليهم ، وهما نعمة السلام ونعمة الحرية ، فصالحهم على أن يدفعوا له جزية سنوية كبيرة ، تتألف من الفضة واللبان وزيت مصنوع من البخور ، وعاد أدراجه ، حيث أبحر إلى جزيرة تيلوس ، ومنها إلى سلوقيا .

ويبدو أن ازدهار هذه المدينة وغيرها من موانيء الخليج استمر إلى عهد توغل الرومان في جنوب شبه الجزيرة العربية وسيطرتهم على موانيئها ، حيث قاموا بتحويل طرق التجارة إلى مياه البحر الأحمر ، فانتهى الدور الذي كانت تلعبه كوسيط للتجارة العالمية ، ولانسى أن لقطاع الطرق من البداة الذين تفاقم وجودهم في هذه المنطقة أخيراً دور خطير في زعزعة الأمن وشل حركة التنقل لقوافل التجارة ، وهذا كله أدى إلى فقدانها مركزها التجاري والقضاء على أهميتها الاقتصادية ، ومنذ ذالك الحين لم نسمع لها ذكراً في كتب التاريخ .

خلال الفترة التي امتدت من عام ٤٦ ق.م وحتى عام ٢٧٦ م، والتي اشتد فيها الصراع بين الدولة البرثية (١٤) وبين الرومان وانشغال كل منها بحروبها مع الأخرى حدث انفراج في الوضع الاجتهاعي والسياسي في المنطقة ، نتيجة الفراغ الذي كانت تملؤه الحيمنة الأجنبية ، فتقاطرت عليها القبائل العربية ، وبسطت سيادتها عليها ، فيحدثنا الطبري وابن الأثير (١٥) أن بني معد بن عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب حين كثروا وضاقت بلادهم (تهامة) عن استيعابهم ، وفرقتهم الحروب قدمت منهم قبائل ونزلوا البحرين أيام ملوك الطوائف الذين ملكهم الاسكندر المقدوني ، وفرق البلدان فيها بينهم بعد مقتل دارا (داريوش الثالث آخر ملوك الدولة الأخينية) ، وكان بالبحرين جماعة من الأزد استوطنت البلاد قبلهم ، ومن بين تلك القبائل القادمة قبيلة قضاعة ، ويتزعمها مالك وعمرو ابنا فهم ومالك بن زهير ، وقبيلة قنص ويرأسها الحيقار بن الحيق ، ولحق بهم غطفان بن عمرو بن الطمثان وصّبع بنصبيع بن الحارث في قبيلة إياد ، بهم غطفان بن عمرو بن الطمثان وصّبع بنصبيع بن الحارث في قبيلة إياد ، وانضم إليهم جاعة من قبائل العرب ، فعقدوا بينهم حلفاً ، وتعاقدوا عل التناصر والتآزر فيها بينهم ، وتحالفوا على التنوخ (أي المقام) ، فعرفوا باسم التناصر والتآزر فيها بينهم ، وتحالفوا على التنوخ (أي المقام) ، فعرفوا باسم النهام والتآزر فيها بينهم ، وتحالفوا على التنوخ (أي المقام) ، فعرفوا باسم

(تنوخ) ، وكأنهم قبيلة واحدة ، وصاروا يدآ على الناس ، ثم انضم إلى الحلف جذيمة الأبرش زعيم الأزد ، بدعوة من مالك بن زهير القضاعي الذي صاهره وزوجه اخته لميس ، فتوثقت الروابط بين تلك القبائل العربية ، فتمت لها السيادة على بلاد البحرين .

وفي الأثناء قدمت قبائل بني عبدالقيس من عهامة بزعامة عمرو بن الجعيد المعروف بالأفكل ، إلى بلاد البحرين ، فتصدى لها جمع من قضاعة وإياد لطردها من أراضي المنطقة ، فحملت إياد علم شَنَّ إحدى قبائل بني عبدالقيس ، التي يراسها سعد السعود الشني ، وفتكت بها فتكا ذريعا ، حتى كادت أن تفنيها ، غير أن حشودا من عبدالقيس هبت لنصرتها فحملت على قضاعة ، فهزمتها شرّ هزية ، ثم مالت على إياد ، فأصلتها قتلاً ذريعا ، وألحقت بحلف تنوخ هزية منكرة ، حيث انسحبت فلولهم ليلا إلى العراق ، ومنذ ذالك الحين تصدع حلف تنوخ في بلاد البحرين ، ولم يبق منه إلا قبيلة إياد التي تفردت بالسيطرة على البلاد ، وقد استطاعت قبيلة عبدالقيس التغلب عليها أخيراً بعد حرب ضروس ، أسفرت عن هزيمتها وجلائها من المنطقة ، حيث تمت لقبيلة عبدالقيس السيطرة على بلاد البحرين .

وحين ضعفت الأمبراطورية الرومانية ، وسادتها الفوضى والحروب الأهلية ، عقب انتهاء حكم أسرة سيفروس سنة ٢٣٥م (٢١) تهيأت الفوصة لأردشير بن بابك عام ٢٣٦م (٢١) أن يقضي على الدولة البرثية وعلى ملوك الطوائف ، ويوحد ايران ، ويؤسس الدولة الساسانية القوية ، التي أصبحت منافسة للامبراطورية الرومانية ، تتقاسم معها النفوذ على الأرض العربية ، فكانتا تشكلان معسكرين شرقي وغربي ، كها هو شأن عالم اليوم .

ويحدثنا الطبري أن أردشير بن بابك غزا بلاد البحرين ، فحاصر ملكها . سنطرق فلم يستسلم ، وأصر على المقاومة ، حتى أنهكه الجهد ، فرمى بنفسه من أعلا الحصن فهلك(١٨).

وكان للصراع بين الدولتين العظيمتين الساسانية والرومانية (١٩) تأثير كبير على ٤٨٧

الأوضاع السياسية في المنطقة العربية ، فحينها تستفحل الاضطرابات الداخلية في أحديها، أو تنشغل بالحروب مع غريمتها تنفرج الضغوط عن المنطقة . وهذا ماحدث بالفعل حينها سادت الاضطرابات بلاد فارس على أثر وفاة هرمز الثاني ماحدث بالفعل حينها سادت الاضطرابات بلاد فارس على أثر وفاة هرمز الثاني (٣٠٢ - ٣٧٩ م) ، الذي ترك وصاية العرش لجنين في رحم أمه ، وأدى ذالك إلى البلبلة والفوضى ، والتناحر بين الرؤساء ورجال الجيش ، وقد استطاعت الدولة اللخمية خلال تلك الفترة بقيادة امريً القيس بن عمرو بن عدي الملقب بالبدء (٢٨٨ - ٢٨٨ م) أن توسع رقعتها حتى شمل نفوذها معظم شبه الجزيرة العربية .

وفي هذه الفترة أيضاً تحركت قوات شمر يهرعش (٢٧٠ – ٣٠٠ م) أحد ملوك اليمن ، الملقب بجلك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ، فزحفت إلى الشهال لرد اللخميين على أعقابهم الذين بلغوا حدود نجران فتوغلت في شبه الجزيرة العربية ، كها قامت مفرزة من تلك القوات بالزحف على هذه المنطقة ، التي كانت خاضعة لنفوذ الفرس ويحدثنا النص المعروف لدى العلهاء بـ (شرف الدين ٤٢) أن الملك شمر يهرعش أمر قواته بغزو أرض (ملك) مالك (أسد) فتقدمت نحوها واتجهت نحو أرض قطوف أي القطيف ، حتى بلغت موضع (كوكبن) (كوكبن) ثم (ملك فارس وأرض تنخ) (ملك الفرس) أي الأرض التابعة للفرس وأرض تنوخ . وقد دون هذا النص قائدان من قواد شمر يهرعش ، وذالك بعد عودتها سالمين غاغين من ذالك الغزو(٢٠٠).

كما أدت ضعضعة هيبة الدولة الساسانية إلى أن تتجرأ عليها سكان المستعمرات فتغزوها في عقر دارها ، وبالفعل اهتبلت الفرصة جوع من بني عبدالقيس وإياد وتميم فعبروا الخليج إلى الأراضي الفارسية ، واستولوا على سواحل ايران ، وغلبوا أهلها على مواشيهم ومعايشهم حيناً من الزمن .

وقد تركت هذه الأعمال أبعاداً سيئة من الضّغينة والحقد في نفسية سابور الثاني (٣١٠ ــ ٣٧٩ م) الملقب بذي الأكتاف ، فحين بلغ أشده وتسلم مقاليد الحكم وقيادة الجيش قام بحملته الانتقامية الشهيرة على بلاد العرب وقد بدأ بالعرب

القاطنين بالسواحل الايرانية ففتك بهم ، ثم عبر الخليج وداهم مدينة الحط ، فقتل كثيراً من أهلها كها أفشى القتل في سكان هجر ، ثم عطف على بلاد عبدالقيس فأباد أهلها إلا من هرب منهم فلحق بالرمال ، وتتبع بني تميم فأمعن في قتلهم ، وتوغل في جزيرة العرب ، وعمد إلى طم المياه وردم الآبار ، وقتل كل من وجده من العرب ، فكان ينزع أكتافهم ويمثل بهم ، وكان لشناعة هذه المثلة أثر سيء في نفوسهم ، فمن ثم لقبوه بذي الأكتاف (٢٢).

ثم قام بعمليات إجلاء وتهجير لتلك القبائل تأديباً لها ، وضهانا لعدم قيامها بغارات على الحدود ، كنوع من فرض الاقامة الجبرية والمراقبة ، فأسكن بني تغلب دارين والخط وسهاهيج (٢٦) ، وبني عبدالقيس وتميم بلاد هجر ، وبكر بن وائل كرمان ، وإياد وبني حنظلة الأهواز كها أنشأ أسطولاً قوياً لحماية النغور والشواطىء لاستخدامه في الأعمال التجارية ، وقد ساهم أهل الخليج في النشاط التجاري ونقل البضائع مابين الهند وسيلان وجزيرة العرب والعراق (٢٤).

وقد خضعت هذه المنطقة للحكم الفارسي حتى دخولها في الإسلام ، فكان يحكمها ولاة من الفرس ، وأحياناً يعين إلى جانبهم أمراء محليون ، غير أن السلطات العليا تتركز بيد الوالي الذي يسمى (مرزبان) ، وكانت المنطقة مقسمة ادارياً إلى قسمين ، لكل قسم مرزبان خاص فهجر لها مرزبان مقره المشقر ، وللقطيف مرزبان مقره الزارة .

وقد عانت هذه المنطقة من أولئك الولاة الْعُتَاة ، وكابدت ألواناً من الاضطهاد والتنكيل ، واشتهر ازاد فيروز بن جشيش الملقب بالمكعبر الفارسي بفضاضته ووحشيته ، حتى أنه كان يقطع أيدي العرب وأرجلهم من خلاف ، وكاد يفني قبيلة بني تميم عن بكرة أبيها في حادثة حصن المشقر بهجر .

وملخص القصة كها رواها ابن الأثير: أن تميها أغاروا على أموال بعث بها عامل كسرى على اليمن ، فوشى بهم عامله باليهامة هوذة الحنفي ، فكلف عامله بالبحرين المكعبر ليدبر مكيدة للقضاء عليهم ، وكان ذالك وقت جذاذ التمر ، فنادى مناديه فيهم ليحضر من كان من بني تميم فإن الملك أمر لهم بميرة وطعام ، فحضروا كلهم في حصن المشقر ، وظل يدعو عشرة عشرة ويضرب أعناقهم ، وأخيرا أحسوا بالمكيدة ، فضرب رجل منهم سلسلة الباب بسيفه ، فاندفعوا كلهم ، وفروا من بين يديه هاربين(٢٠).

ويبدو أن هذه المنطقة كانت في فترة من عهود السيطرة الفارسية تابعة لولاية الحيرة (٢٦) ، كما تدل قصة الشاعرين طرفة بن العبد وخاله المتلمس ، حين وفدا على عمرو بن هند (٢٦) حاكم الحيرة يستعطيان ، وكان يحمل عليهما موجدة ، فاعطى كلاً منها كتاباً لعامله في البحرين ، وأمره بقتلهما ، ولكن المتلمس شك في موضوع الكتاب ، فأقرأه رجلاً من الحيرة ، ثم رماه في النهر ، أما طرفة فاندفع بشرة الشباب وأتى المكعبر الفارسي فقطع يديه ورجليه ودفنه حياً ، تنفيذاً لأمر ملك الحيرة .

ولم ينقذ هذه المنطقة من براثن الاستعبار الفارسي إلا الانتفاضة الكبرى التي انبعثت بقيادة نبي الإسلام ، فتحررت من السيطرة الأجنبية ، بعد أن كانت تعاني الأمرين من عنت الولاة وطمع الفاتحين .

#### القطيف محمد سعيد المسلم

#### الهوامش :

- (1) الملقب بأبي التاريخ ، ولد في مدينة هائينكار ناسوس بأسيا الصغرى عام ٤٨٣ ق. م ، واستقربه المقام في ايطاليا وبها توفى عام ٤٣٥ ق. م ، وقد زار بلاد العالم المعروف في ذلك الحين ، وكتب عن أحوال شعوبها وعاداتها وممتقداتها ، ونظم الحكم فيها ، وقد ثائر بكاتب يوناني قبله ، يدعى هيكاتيوس الميلتي الذي زار مصر وبلاداً كثيرة وألف كتابين عنها ، وقد ضاع هذان الكتابان ، وقد نقل منها ومن غيرهما هيرودتس بعض معلوماته .
  - (۲) قصة الحضارة ج ۲ ص ۳۲۷.
- (٣) ٪ من عظهاء التاريخ غير أن هذه الدولة لم تممر كثيراً فني عهد خلفه بيلا شاصر قوَّضها الفرس .
- (٤) بعد موت سليهان أبن داود انقسمت علكته إلى دولتين : دوّلة اسرائيل في الشيال ، وعاصمتها سامريا ، وقد قوضها الأشوريون سنة ٧٣٧ ق.م وظلت دولة يهوذا في الجنوب وعاصمتها أورشليم ، حتى قطبي عليها نبوخذ نصر سنة ٨٦٥ ق.م وأخذ اليهود أسرى إلى بابل إلى أن احتلها قورش سنة ٣٩٥ ق.م فأذن غلام بالرجوع إلى فلسطين .
- (٥) ] اول مَنْ فكرُّ في حفر قناة تربط البحر الأحر بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق نهر النيل هو الفرعون نيخو



NECHOS من الأسرة الثانية عشرة (٢٠٠٠ ق.م) وقد شرع في حفوها ب كيا ذكر المؤوخ هيرودس ب حتى بلغ طولها أربعة أيام عند مدينة بلبيس ، ثم قام رسيس الثاني فأوصلها بالبحيرات المالحة ، وأقام سدا لوقف اندفاع الماء خشية الفيضانات ، لاعتقادهم بأن منسوب ماء البحر الأحم أعلا من النيل بنحو أربعة أقدام ونصف ، وحاول نخاو (٢٠٩ ب ٥٩٣ ق.م) احياءها وتطهيرها ولكن غزو الفرس لم يمهله فأتمها الفرس ، ثم ردمت وأحادها الأمراطور الروماني تراجان ثم اهملت ، وفي الفتح الإسلامي أمر عمرو بن العاص بأحياتها عام ٢٤١ م وسميت (بخليج أمير المؤمنين) وكانت تم بمين شمس وظلت صالحة للملاحة حتى عام ٧٧٠ محين أمر المتليقة العبامي المنصور بردمها ، وفكر الحليفة عارون الرشيد بأحادتها فأشير عليه بالامتناع خشية من الروم على الديار المقلصة ، وفكر نابليون وغيره في فتحها إلى أن تبني المشروع فرد ينائد دي ليسبس في عهد الخديوي سعيد ، فتم فتحها في عام ١٨٦٩ م .

(١) و(٧) الخليج ص ٧٢.

(٨) نسبة إلى مقدونيا ، وهي دولة قديمة نشأت في شبه جزيرة البلقان وسيطرت على بالاد الاغريق بقيادة فيلب الثاني ، وبعد وفاته سنة ٣٣٦ في م خلفه على المرش ابنه الاسكندر الكبير المعروف بذي القرنين . ذكرنا شيئاً من ترجته في الحواشي السابقة .

(٩) الخليج/ ولسن ص ٩٧ والمفصل ج ٢ ص ٧ .

(١٠) كراكس مدينة على فم الخليج وقد الدرست، وهي في موضع مايعرف الآن بالمعجرة.

(11) تقاسم أهم أجزاء امبراطوريته ثلاثة من قواده العظام ، فاستثل فيليس بمقلونيا واليونان ، وبطليموس بمصر وللغرب ، حيث أسس دولة البطالة (٣٢٣ – ٣٦ ق.م) وسلوقوس بالعراق وسوريا ، حيث أسس الدولة السلوقية (٣١٣ – ٦٤ ق.م) . أما فارس فقد قسمها الأسكندر حين احتلالها إلى ولايات لاضعافها ، وأسند حكمها إلى أمراء ، عرفوا بملوك الطوائف .

(١٣) اندرست هذه المدينة في الوقت الحاضر ، فلا يعرف موضعها ، وُصَفَها استرابون بأنها تقع في أرض سبخة وعلى خليج عميق ، وأن بيوتها مبنية بحجارة الملح ، وأن مؤسسيها مهاجرون كلدانيون من أهل بابل ، ووصفها بلينوس بأنها تقع على خليج عميق يسمى باسمها ، ويبلغ عيطها خسة أميال ، وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنها القطيف استناداً لكونها مدينة ساحلية صاححة تلامتيطان البشري وميناء تجارياً ، وفهب أخرون إلى أنها الأحباء ، استناداً إلى تقدير المسافة التي ذكرها الأغريق بينها ويين جزيرة تبلوس (البحرين) وورد ذكرها في شعر ابن المقرب وفي كتاب (صفة جزيرة العرب) للهمداني . أما علهاء الأثار ، فذهبوا إلى أنها تقع على مقربة من المقير ، حيث وجدوا خرائب قديمة وآثار عمران دواسة ، فقرروا أنها الجرعاء .

(١٣) المفصل ج ٢ مس ١٥٠ ·

(١٤) وتسمى الارشكانية ، نسبة إلى مؤسسها أرشك سنة ٢٥٦ ق.م فقام بتوحيد صفوف ملوك الطوائف ، وكسب احترامهم وولاءهم ، وقد عاشت هذه الدولة يتوارثها أعقابه ، وفي عام ١٣٦ ق.م استولوا على العراق ، وأجلوا السلوقيين منها ، وظلت الحرب سجالاً بينهم وبين الرومان ، وفي عام ٢٣٦ م لفظت أنفاسها الاخيرة بقيام الدولة الساسانية .

(١٥) وتاريخ الأمم والملوك ج ١ ص ٤٣٧ ووالكامل ج ١ ص ٣٤٠ .

(١٦) تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ص ١٧ .

(١٧) هو أحد ملوك الطوائف (٢٢٦ ــ ٢٤١ م) ومؤسس الدولة الساسانية قام بتوحيد ايران ، ثم احتل العراق وبلاد البحرين والبيامة والبمن ، وقد نولى من سلالته ٣٠ ملكاً ، آخرهم بزد جرد الثالث الذي قتل بمرو في الفتح الإسلامي .

(18) وتاريخ الأمم والملوك ج ١ ص ٤٧٩ .



# عبدالله بن المبارك بن بُشَيِّر

ومما ذكره المؤرخ اليمني ابن جحاف مما يتعلق باديبنا عبدالله بن المبارك بن بُشَيِّر الوفد الذي كان أحد رجاله والذي سبقت الإشارة إلى وصوله إلى بلاد كوكبان من اليمن في أواخر جمادى الأخرة سنة ١٣٢٧ لما استقر في كوكبان كان عبدالله يسال عن أعلامها ، فوصف له كل منهم ، وفقد من بينهم عبدالله بن عيسى ، فسأل عنه فقيل ؛ إنه في (الأهجر) فاستغرب ذالك الاسم فكتب إليه :

<sup>(</sup>١٩) تأسست روما سنة ٧٥٣ ق.م وقامت فيها اللولة المدنية ، ولما قويت بدأت فتوحاتها فضمت إليها أقاليم ايطالها ، وفي عام ١٤٦ ق.م احتلت مقدونها والبونان ثم آسيا الصغرى وسوريا وافريقها الشهالية وسولتها إلى أقاليم رومانية وصارت امبراطورية ، وفي عام ٣٩٥ م انفسمت إلى قسمين غربي وعاصبته روما ، وشرقي وعاصبته بيزنطة (القسطنطينية) . وثوالت هجهات البرير على روما فسقطت عام ٤٧٦ م . أما الأمبراطورية البيزنطية فقد استمرت حتى الاحتلال العثهاني عام ١٤٥٣ م .

<sup>(</sup>٢٠) أعتقد أن المقصود به بلدة الكوكب إحدى ضواحى القطيف .

<sup>(</sup>٣١) • المضلء ج ٢ ص ٥٥١ .

<sup>(</sup>۲۲) - فتاريخ الأمم والملوك ج ١ ص ٤٩٠ ــ ٢٩ ٪.

<sup>(</sup>٢٣) ورد في تاريخ الطبري (واسمها هج) ، وفي «المفصل» ودارين واسمها (هيج) وهذا تحريف من النساخ بلهلهم أن في يلاد البحرين بلدة تسمى سهاهيج بجزيرة البحرين وكانت في ذالك العهد ذات أهية ومن مراكز التبشير بالمسيحية .

<sup>(</sup>٢٤) - والمفصلة ج ٢ من ٦٣٩ .

<sup>(</sup>۲۰) ابن الأثير ج ١ ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢٦) تأسست علكة الحيرة حقب الهيار الدولة البرئية وقيام ملوك الطوائف ، وكانت الأوضاع في المراق مشجعة لهجرة بعض قبائل المنطقة من حلف تنوخ إليها ، لاسها بعد استفحال سيطرة بني عبدالقيس ومزاحتهم لمم في بلاد البحرين ، فكان أن نزحوا إلى الحيرة والأنبار ، واستغلوا الفرصة في الصراع القائم بين الأردوانيين (ملوك الطوائف) وبين الأرمانيين (الأهالي)، فأسسوا علكة الحيرة ، التي تعاقب على حكمها من الأردوانيين (ملوك الطوائف) وبين الأرمانيين (الأهالي)، فأسسوا علكة الحيرة ، التي تعاقب على حكمها من المولة المنزخية ثلاثة ، وهم مالك بن فهم وأخوه عمرو بن فهم إزعيا. قضاعة وبعلهة الأبرش زعيم الأزد ، وهم زحياء تنوخ ، ثم ودث العرش بنو لحم وكان أولهم عمرو بن عدي ابن أخت جلهة ، فسميت الدولة اللخمية (٢٦٨ ـ ٢٣٢ م) .

<sup>(</sup>۲۷) حكم من ١٥٤م إلى ٧٠م.

ن المسامع سُعَيْراً ففاضتُ مقلق بالمدامع بذكرها يُقَرِّبُ لِي منها إِذَنْ كُلُّ شاسع بذكرها يُقرِّبُ لِي منها إِذَنْ كُلُّ شاسع وإخوانَ وُدِّ في جميع المواضع بنت غائباً خيالي إذا يغزُوهم في المضاجع تنائيا ثنائي عليهم بابتسدال المطامع ماتَنَادَهُ والله على كأس نَبْت البُنِّ وَسُطَ المجامع في بعدونه فيهم عظيم المنافع حديثهم وإنْ وقعوا بني على كل باقع حديثهم وإنْ وقعوا بني على كل باقع وما منازعا ففاخِرُ به إن شئت كُلُّ منازع مدُو بذكره أنا عَبْدُ عبدِ الله معطى ومانعي ومانعي بذكره وحاشاي أن آتيه من كف بائع بذكرهم وكانوا كأن لم يجلسوا في الشوارع بذكرهم وكانوا كأن لم يجلسوا في الشوارع

جَرَى ذِكْرُ هَجْرٍ فِي خُروقِ المسامع وَقُلْتُ عَسَى طيفٌ يُلِمَ بذكرها إذا مَرُ ذكراها تذكُرت جِيرِي النَّن هَجَرَتْنِ حِين أَنْ كنت غائباً ويُدُنيهم مِنِي وإنْ كُنت نائيا كماني بهم يوسا إذا ماتنادَمُوا كماني بهم يوسا إذا ماتنادَمُوا خَلَلُهِ ما أَخْلاً وأَهْنَا حديثهم هو الفخر إن فاخرت يوما منازِعا وأيتُ النَّذَى والفخر يشدُو بذكره وأيتُ النَّذَى والفخر يشدُو بذكره فقلت: شراء قال: لابَلْ وِرَاثَةً فانسانِي اللائي أباهي بذكرهم فانسانِي اللائي أباهي بذكرهم

ولما استقر هنالك رغب في أدبه أهل كوكبان ، ودعوه من مكان إلى مكان ، وطارحوه مع عبدالعزيز غرر المساتل ، وأوقفه عبدالله بن عيسى عالم المحل على مؤلف للقاضي العلامة البدر محمد بن علي الشوكاني ، انتصر فيه لما صنفه القاضي على بن صالح السحولي رحمه الله ، في منع المسلمين من التقاط الأذى ، لِوقِيد الحيامات ، فإن القاضي الصدر يحيى بن صالح الزم اليهود التقاط الأزبال والأذى ، ومنع المسلمين ذالك ميلاً إلى شرف الإسلام ، وصيانة عن التلوث بما دونه في الحباثة كالمتلبس بالأزلام ، فلما وقف عبدالله بن مبارك على ذالك المؤلف ، قال معترضاً لمباحث في تلك الرسالة وقد نقلت ماقاله ابن المبارك لحضوره عندي ، ولم أنقل كلام القاضي لعدم اطلاعي عليه حال الكتب ، فقال وقد رأى القاضي استدل بآية : ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ، ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاستدل القاضي بأن قوله : ﴿وهم صاغرون ﴾ يقتضي إنزال الصغار بهم .

فقال ابن المبارك مالفظه : أخرج الآية من حيز التفسير إلى حيز التعسير ، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه فأمره بقتلهم أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي قاتلوهم صاغرون ، فقوله : ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي قاتلوهم واقتلوهم إلى أن يعطوا الجزية ، فإذا اطمأنت نفوسهم على أدائها إليكم في وقتها المضروب ، فكفوا عنهم ، ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم ، ولا تعرضوا لشيء من خفر ذمة الله .

ثم قال : وقول القاضي وهم صاغرون يحتمل وجهين : أحدهما: أن تكون الواو للحال ، فيكون تقدير الكلام إلا أن يعطوا الجزية في حال صغارهم ، وذالك بأن توطأ عنقه وتعلوه يد المسلم وما سوى هذه الهيئة من الهيئات لايلتفت إليه ، لأن الحال قيد في عاملها ، وجملة (وهم صاغرون) حال من الضمير ، أي (الواو) في (يعطوا) أو يكون للاستثناف ، فينقطع الكلام عند قوله (عن يد) لأن قوله (عن يد) يتضمن معنى (وهم صاغرون) فمعنى (عن يد) عن قهر وإذلال ، ويكون (وهم صاغرون) جملة خبرية لفظاً ، إنشائية معنى ، أي: فاستصغروهم أو يكون قوله (عن يد) متقدم على (وهم صاغرون) والتقدير حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون عن يد أي أمر من الله لرسوله وعباده المؤمنين ، واليد الأمر تقول : لا أفعل حتى تأتيني يد منك ، ودُعُوَى أن الجِملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار مسلَّم ، لكن إذا تقدمها واو الحال صرفها عن ذالك ، لأن الحال تكون لازمة كقولهم : خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها ، وتارة تكون متجددة كجاء زيد ضاحكاً أي وهو يضحك فلا يكون الصغار لازماً لهم ، بل يحدث وقت اخذ الجزية منهم ، ولا يلزمهم فيها عداه ، فمهها وُجِدَ الاعطاء وجد الصغار ، وحيثها عُدم انعدم ، وأيضاً الصغار صفة ، فتوجد بوجود سببها وتنعدم بانعدامه أو سبب تنوجد بانوجاد مسببه وتنعدم بانعدامه ، أو علة تُنُوجِدُ بانوجاد معلولها ، أو أن الصغار علة والإعطاء حُكّم والعلة تدور مع الحكم وجوداً وعدماً ، اللهم إلا أن يقال : إنهم قابلون لذالك ، مظنة له وإن لم يلزمه إياهم على الدوام ، هذا إذا مشينًا على أن الجملة حاليَّة ، واما إن قلنا أنها للاستثناف كما اسلفناه أو أنها خبرية لفظاً انشائية معنى، سلمنا ماقيل: من أنها تفيد الدوام والاستمراد، لكن تسليماً لايصل إلى ماأراده المدعي من إلزامهم بالتقاط الأزبال، لأنهم غير مكلفين بذالك، ولا يُذان الله تعالى به ولا نتعدى حكم الله فيهم، وحمل الآية عليه تكلف وتعسف واخراج للنظم الكريم عن معناه الحقيقي، بل والمجازي ولا يقدح في ذالك أن خصوص السبب لاينافي عموم الحكم لأنا نسلم ذالك، ونقول: إن الآية نزلت في من كان في عهده وزمانه وماقصرناها عليهم، بل اتبعناها خَلَفَهُم إلى يوم القيامة، وحكمناها فيهم ودعوى انه يلزم من لفظ الصغار اجراؤه على جميع مسمياته باطل، لأن ضربهم بلا سبب من الصغار وحبسهم بلا سبب كذالك، ونهب أموالهم كذالك، ولا قاتل به، فكيف يقال: إن إلزامهم بالتقاط الأزبال من الصغار المذكور.

ودعوى انا إذا لم نلزمهم بدالك احتجنا إلى غيرهم من المسلمين ، وهو عمرم على عليهم ولا يجوز إلحاق هذا العار بهم غير مسلم أيضا ، لأنه غير عرم على المسلمين مع الحاجة لأنه لا يحرم على المسلم ، إلا إذا تلطخ بالنجاسة من غير ضرورة ، وأما مع الحاجة فلا ، وقد كان كثير من العلياء والزهاد يخرجون كنفهم بانفسهم ويجب التحرز ما استطاع .

واما آية ضرب الذلة فيقال: دعوى انه يلزم من ضرب الذلة عليهم الزامهم بالتقاط الأزبال محض احتيال أو استرسال مع أدنى طيف من خيال، وتلميحه بأن هذا من الأسباب التي لم يمنع الشارع منها دعوى واهية، إذ المنع تواتر وتظاهر عن الله تعالى وعن رسوله، وذالك بأن لانتعدى حكم الله فيهم، ولا نتجاوز ولا نبتدع، ولا نخترع، فليت شعري هل منعه يساوي هذا المنع، أو يقاومه فبقي على المدعي الاتبان بدليل يتضمن منطوقا أو مفهوما اجبارهم على ذالك.

ودعوى أن اجبارهم على ذالك من أبلغ أنواع الذل والصغار مسلم ، لكن الأمر في مثل ذالك متوقف على نص الشارع .

الثانية قوله تعالى: ﴿ لَمْم فِي الدنيا حزي ﴾ قال: المراد منها خزي كثير أو عظيم ، لأن اللفظ لا يتبع حتى يساعده المعنى ، ودلالة المعنى أقوى من دلالة اللفظ ، والمراد بالتنكير هنا التهويل والتعظيم ، لا التكثير ولا المجموع ، ولا خزي أعظم وأشتع مما ألزمه الله تعالى رقابهم من ضرب الجزية أو القتل والسلب . انتهى .

وقد رد عليه البدر الشوكاني رداً لم يظهر ولعلها ذهبت به أيدي الضياع هذا محمل ماذكره المؤرخ ابن جحاف في كتابه «درر نحور الحور العين». وفي مكان أخر من هذه المجلة بحث يتعلق بالوفد الذي بعثه الإمام سعود بن عبدالعزيز سنة أخر من هذه المجلة وماذا كانت نتيجة تلك الوفادة.

والواقع أن منزلة ابن بشير الأدبية ليست فيها سبق عرضه من نماذج شعره أو نثره ، وإنما تتضح بالنسبة لأدباء عصره الذين لايجد الباحث له ذكرا بينهم ، وهذا مادعى إلى إيراد جميع ماورد في الكتب اليمنية عنه .

وتظهر منزلته في العلم بالنسبة لعلهاء عصره بما يتضح من مناقشته لرسالة الشوكاني الذي يعتبر في ذالك العصر عالم اليمن ومجتهده بل من أبرز علهاء عصره .

وَلَمْ يَقْفِ النَّقَاشُ فِي هَذَه المَسْأَلَة عند حد الشوكاني وابن بشير ، بل شاركها علماء آخرون كما يتضح من مجموع رسائل تدور كُلُّهَا حول هذه المسألة وهي :

١ - « حل الإشكال ، في إجبار اليهود على التقاط الأزبال ، لشيخ الإسلام الشوكاني .

٢ - ١ إرسال المقال على إزالة حل الإشكال ، للسيد عبدالله بن عيسى بن عمد .

٣ ــ و تفويق النَّبَال ، إلى إرسال المقال ، ردا لشيخ الإسلام الشوكاني .

٤ - د توضيح وجوه الاختلال ، في إزالة الإشكال ، للسيد الفقيه على بن

عبدالله بن الجلال .

ه يقيق المقال ، وقطع الجدال ، على حل الإشكال ، وإرسال المقال ،
 لعبدالله بن بشبر المالكي .

٦ = الاعلال لتحقيق المقال ، لشيخ الاسلام الشوكاني ردًّا على ابن بُشَيْر .

والطريف في هذا النقاش أنه تبارى فيه عدد من العلماء اليمنيين وشارك فيه صاحبنا ابن بُشَيِّر بما أورد المؤرخ اليمني ملخصه من رسالة لاتزال مخطوطة ، وأصلها في مكتبة القاضي حسين السياغي في صنعاء ، ومنها نسخة مصورة في دار الكتب المصرية ضمن المخطوطات اليمنية المصورة ، وتقع رسالة ابن بُشَيِّر في خس عشرة صفحة تقدم ذكر عنوانها ، وأولها بعد البسملة : حمدا لمن جعل الذلة والصغار على من خالف أمر نبيه المختار ، ورفع شأن أمنه على جميع الأمم ، وبشرهم بالثناء والرفعة على جميع من تقدم ، وصلاة وسلاما من الله تتصل بذلك المعنى اللطيف ، والشبح الشريف ، وآله المصطَفّينُ الأخيار ، وصحابته المخبتين الأبرار، وبعد فيقول العبد الحقير الذليل المنكسر خاطره لعظم مايقال من الهويل، والمتضاءل لملكوت خلاقه القدير عبدالله بن المبارك بن بُشَيِّر: فإن لما نظرت رسالة إنسان عين هذا الزمان وواسطة عقد هذا المكان . . . . محمد بن على الشوكاني، الموسومة بـ وحل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال ۽ . . . ـ ثم كليات غير واضحة لسوء التصوير ــ وآخرها : هذا مالا يكون ، ولا يقول به عاقل ولا مجنون ، ومتى يكون منه دليل على جواز اجبار اليهود على التقاط زبالاتكم وكناسة مطاهركم ، هذا بناءً على جُرُفٍ هَادٍ ، واستهزاء ، واستهتار ، ولو وجد الصائع آلة لأجاد فيكم نسجه ، وأعماله ، ولكن جهد مقل وإملاء مستقل ، سمحت به القريحة ، محض إرشاد ونصيحة ، فلا يظن غير ذلك ، ولا يحمل على غيره من المسالك ، ثم لنكف عنان القلم عن تخطيه ، وعن إشالة ذنبه وتعاطيه ، والله يتولى إثابة الجميع فإنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، قال في الأصل: انتهى بقلم كاتبه الفقير عبدالله بن بشير يوم الخميس الحادي عشر من المبارك (؟) من السنة الموفية على المتين

# بنو زید : أسرهم ومنازلهم

[قام الاخوان الكريمان الدكتور عبدالله بن أحمد الزيد والأستاذ أحمد بن محمد الهجيا بمحاولة وضع معجم يضم أسر بني زيد .

وقد افضلا مشكورين ببعث جزء مما جمعا ، يسر مجلة «العرب» أن تقدمه لقرائها في هذا الجزء . ومن الممكن الاتصال للاستزادة أو الافادة بالأخ أحمد بن عمد اليحيا بالكتابة إليه وعنوانه (الرياض ص.ب: ٢٥٣٢ه)] .

والاثنين والعشرين والألف. ثم نقل النسخة من خط القاضي علي بن علي البياني والناقل هو محمد بن حسين بن أحمد السياغي في سلخ جمادي الأخرة سنة 1871.

وابن بشير في رسالته هذه أشار إلى شيخه ابن غنام بقوله: وقد سمعت من شيخي الشيخ حسين بن غنام فسح الله في بقاته يقول: إن الشيخ عبدالله المنوفي شيخ الشيخ خليل بن إسحاق خرج يوما من داره فوجد الشيخ خليل في منفذ كنيفه يخرج زبالته، فقال له: ماحملك على ذلك؟ فقال: كرهت ان نحتاح إلى أحد، وأنا أولى به، فشكره على ذلك. قال: لو كان عرما لما أجازه الشيخ عبدالله المنوفي مع جلالة قدره، وعلو مرتبته وعمله من العلوم العقلية والنقلية.

ويلي هذه الرسالة رسالة للقاضي محمد بن على الشوكاني عنوانها و الاعلال لتحقيق المقال» وهي في الرد على رسالة ابن بُشَيِّر.

وبصرف النظر عن موضوع تلك الرسائل فإن الفادىء يجد في دراستها متعة ، إذ تتضح له جوانب مما كان يدور بين علياء ذلك العصر من النقاش ، وما كانوا يسيرون عليه في معالجة بعض القضايا الفكرية مما يوضح اساليبهم وجوانب مما يتصفون به من العلم في مختلف الفنون .

## الأصَيْقِع :

في نُخَيْلان ،

من آل حد، من آل محمد من آل سليان من عطية ، من بني زيد .

## بنو الأميار:

في شقراء وجُلاجل في سُدَيّر،

وهم بنو الأمير عبدالله بن حمد بن عمد بن سلطان بن حمد بن غيهب ، من آل غيهب من آل غيهب من آل غيهب من آل علوي من بني زيد .

## الْبِـــدَاح :

في القريعية:

من آل صعب .

من آل عبدالله من آل علي من عطية .

من بني زيد .

## البُدَيْــوِي :

\_ بالتصغير \_

في القويعية .

من آل بديوي .

من الضَّعْفان.

من آل علي .

من عطية من بني زيد.

## البُرَيْدِ ن

في شقراء .

من آل حُرْقوص .

من آل فياض.

من عطوي من يني زيد .

#### البشــــر:

في جلاجل والأسياح وبُريدَة .

منهم الشيخ عثبان بن عبدالله بن عثبان بن أحمد بن بِشر المتوفى سنة ١٢٩٠هـ صاحب كتاب وعنوان المجد في تاريخ نجده .

ومنهم الشيخ عثمان بن أحمد بن عثمان بن بشر عاش بين عامي (١٢٩٤هـ ١٣٦٧هـ).

من آل حرقوص.

من آل فَيَّاض

من عطوي من بني زيد .

# البكور: (ال بكر) أو (أَبُو بكر):

في شقراء والدوادمي .

بنو بكر بن عثمان بن يميى بن غَيْهب.

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

#### ال بُلَــدِي :

هم أبناء بلدي بن عطوي من بني زيد . ويلدي هذا جَدُّ بَطُنٍ كبير من بطون قبيلة بني زيد .

## البُلْيْهِـــــــى :

في القويعية .

من الضعفان . من آل حلي . من عطية من بني زيد .

## البواريـــد :

\_ واحدهم (بواردي) \_ من شقراء وهم أمراؤها . من آل حرقوص . من آل فيّاض . من عطوي من بني زيد .

# الثُّوَيْجِــر :

بالتصغير –
 القويعية .
 من آل جدلان .
 من الضُّعْفَان .
 من آل علي .
 من عطية من بني زيد .

# التَّاقـب (آل ثاقب) :

في شقراء . من آل سَدُحان . من آل بلدي . من عطوي من بني زيد .

# الثُّنَيِّــان :

في شقراء .

من آل سدحان.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

## الجِبْريْن (ال جبرين):

في القويعية .

من آل رَشِيد.

من عطية من بني زيد منهم العلامة الفقيه والمفتي الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين ــ معاصر ــ

#### الجبيريني :

في الدوادمي .

من آل صالح.

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

### الجدلان (ال جُدْلان) :

في القريعية .

من الضعفان .

من آل علي ـ

من عطية من بني زيد.

## الجُـرَيْس :

في الدوادمي .

من آل سويد.

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

# ألجُسلًال :

في شقراء .

من آل سدحان.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

## الجَمَّانُ :

في شقراء .

من آل سليان.

من عطية من بني زيد .

### الجُمَيْتِ :

في شقراء .

من آل ي*حيى* 

من آل غيهب .

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

# أَلْجُهَيًّا م

في الدوادمي .

من آل صالح .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد

#### الحامسد :

في القريعية .

من آل مسلم.

من الضعفان.

من آل علي .

من عطية من بني زيد.

## ألحُبَيُّسِ :

\_ بالتصغير \_

في شقراء .

من آل مَنِيع .

من آل حُرْقوص .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد.

#### الحُدَيْثي : (الحداثا)

ـ بضم الحاء المهملة وفتح الدال ــ

في البكيرية .

من آل رشيد.

من عطية من بني زيد.

## ال حُرْقُوص:

هم أبناء حرقوص بن فياض بن عطوي من بني زيد وحرقوص هذا جدَّ فخدٍ من أفخاذ قبيلة بني زيد .

#### الحرقبوص :

في شقراء .

من آل مَنيع .

من آل حرقوص .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

### الحُرِّيْشَــان :

في شقراء والدوادمي .

من آل صالح.

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

الحسبانـــا : واحدهم حُسَيْقٍ .

في خُرُور والدُوادمي وشقراء .

من آل سليان .

من عطية من بني زيد .

#### الحســن :

في شقراء .

من آل مسلم.

من الضعفان.

من آل على .

من عطية من بني زيد.

## ال ابن حسن :

في شقراء .

من الحداثا..

من آل رشيد.

من عطية من بني زيد.

#### الحُسَيْسَ :

في شقراء .

من آل سليان . من عطية من بني زيد .

## المُضَيْبِ ي :

\_ بالتصغير \_

في القريعية .

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

#### ال حمَّـاد :

في شقراء وعُنيزة والأحساء .

من آل حرقوص .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

#### الحَمْساد :

واحدهم (خمِيدي) .

في شقراء .

منّ أل حرقوص

من أل فياض.

من عطوي من بني زيد .

ال خند :

هم ذرية حمد بن سليان بن عطية .

من آل سلمان .

من عطية من بني زيد .

#### الجميدان

في القويمية .

من آل بلدي -

من عطوي من بني زي<sup>د</sup> .

### ألحُمَيْت :

من آل سويد .

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

### الجنّعلِـى :

في شقراء وعُنيزة .

وهم أبناء ابراهيم بن عبدالله الأمير بن حمد بن سلطان بن حمد بن غيهب .

من الشهبان .

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد ،

## ألحُنيْــف :

في الْمُزَاحِيُّة والقُويمية والدُّوَادمِي .

من آل زید .

من آل حمد .

من آل سليان .

من عطية من بني زيد .

## الحُوَيْحَسان :

في القريعية .

من آل رشيد من عطية ، مِن بني زيد .

## الخُرُيِّــمُ :

في الدوادمي .

من آل سويد .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

### الخطيف :

ـ بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد ـ

في شقراء .

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

## ألخَصَيْسِ :

\_ بضم الخاء المعجمة وفتح الضاد ...

في القويعية .

من آل مسلم.

من آل علي.

من عطية من بني زيد.

### الخَمِيْـس :

في العِطْيَان .

من آل مسلم.

من الضعفان.

من آل علي.

من عطية من بني زيد .

## الدُجْسام :

في شقراء .

من آل غيهب.

من أل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

### الدرّاك (ال درّاك) :

بالدال وفتح الراء مخففة ...
 في شقراء .

من آل منيع .

من آل حرقوص .

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

## الدُّغَيَّـم :

من آل سوید

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

## الدُّوَيْهِ..س :

في شقراء.

من آل منيع .

من آل حرقوص .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

#### الراجمي (آل الراجمي ــ الرواجع):

في البكيرية.

من آل حرقوص .

من أل فياض.

من عطوي من بني زيد .

## الرُّبَيِّـع :

- بضم الراء وكسر الياء مشدَّدَتَين -

في شقراء .

من آل سليان.

من عطية من بني زيد .

## الرَّبِيعـة :

في شقراء وفي القويعية ونُخَيْلان ، والمزاحمية والدَّمَّام .

من آل سلمان.

من عطية من بني زيد.

#### الرَّحمـــة :

في القويعية .

من الشلعان .

من آل بديوي .

من الضعفان .

من آل علي .

من عطية من بني زيد .

### ال رَشِيد :

بفتح الراء وكسر الشين \_\_

رشيد هو جد بطن کبير من بطون قبيلة بني زيد وهو رَشِيد بن عطية من بني ريد .

## الرُّقَيْسَبُ :

ــ بضم الراء وفتح القاف ــ في شقراء .

بي من آل علي ، من عطية من بني زياد .

#### ال زاميل:

من آل سويد .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

### الرَّحَافَ :

في الرياضي.

من آل سليان.

من عطية من بني زيد .

## الزكسري :

في حوطة سُدَيْر .

من آل حرقوص .

من آل فياضي .

من عطوي من بني زيد .

## ال زُنَيْتَسان :

في رُويضة ٱلعِرْض .

من آل سليان .

من عطية من بني زيد .

#### ال زيسد :

هم ذرية زيد بن حمد بن محمد بن سليان بن عطية من بني زيد ... وهم ثلاث أسر الزيد في الغاظ والحنيف والربيعة في المزاحية .

### الزيـد (آل زيد):

في الغاط.

هم ذرية محمد بن علي بن محمد بن سعد بن زيد بن حمد بن سليان بن عطية من بني زيد .

## الزيد (آل زيد):

في شقراء .

من آل غَيهب من آل بلدي من عطوي من بني زيد .

#### ال (ابو زيد):

في الدوادمي والمدينة .

من الغيهب من آل بلدي من عطوي .

من بني زيد منهم الشيخ بكر بن عبدالله .

أبو زيد (معاصر) .

### السُّنْتِـــي :

في شقراء .

من آل عبدالكريم من الغيهب، من آل بلدي.

من عطوي من بني زيد .

## السُّبَيُّـلُ (ال سُبَيُّل) :

في البُكَيْرِيَّة .

من آل عثيان من آل غيهب من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

## السُّحَالِيسَ :

من آل سلمان . من عطية من بني زيد .

#### السحيسم :

في القويعية وفي رغبة . من آل سلمان . من عطية من بني زيد .

## السُّحَيِّمِـــى :

في القويعية . من آل بلدي . من عطوي من بني زيد .

#### ال سنحيان :

**في شقراء** . من آل بلدي . من عطوي من بني زيد .

## السعـــدان :

في القويعية . من آل بلدي . من عطوي من بني زيد .

#### الشيلامييا :

\_ واحدهم سُلَيْمِي \_

في شقراء .

من آل سدحان.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

#### ال سلميان :

سلمان جد بطن كبير من بطون قبيلة بني زيد وهو سلمان بن عطية من بني زيد .

#### ال سليمان :

سليبان : جَدُّ بطن من بطون قبيلة بني زيد وهو سليهان بن عطية من بني زيد .

#### السليمسان :

في الزُّلفي .

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

#### آل سُويَـد:

\_ بالتُصغير \_

في الدوادمي .

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

يقول فيهم ابن سُرِّيع من سكان البرود في السر:

يابير ليسك للوداعين جارَه والا تقصر سويًد يَم (دَاوِرْدُ)

يقصد بقصر سُويّد الدوادمي .

#### السويلسم :

في شقراء .

من آل حرقوص.

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

## الشُّرَيُّـــَثُ :

\_ بالتصغير \_

في القويمية .

من الضعفان.

من آل علي.

من عطية من بني زيد .

## الشُّرَيْـــم :

في شقراء والسُّم .

من آل حرقوص.

من آل فياض .

من **عطوي** من بني زيد .

## الشُّعَيْقَــان :

في القويعية وفي الرين

من آل علي .

من عطية من بني زيد.

### الشعيـــلان :

في الشعراء.

من آل صالح .

َ من آل فيًّاض . من عطوي من بني زيد .

## الشُّقَيْـــــــُ :

في القويعية .

من آل ناصر.

من الضعفان .

من آل علي .

من عطية من بني زيد.

## الشُّقيـــران :

في القويعية .

من الشقير.

من آل ناصر.

من الضعفان.

من آل علي.

من عطية من بني زيد.

#### الشلعسان :

في القويعية والرين .

من آل بديوي .

من الضعفان.

من آل علي .

من عطية من بني زيد.

### الشمّالسي :

في البكيرية.

من الراجحي (الرواجع).

من آل حرقوص .

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

#### الشنافرة :

هم من ذرية ناصر بن حد بن عمد بن سليان بن عطية من بني زيد . من آل سليان .

من عطية من بني زيد.

#### الشهبان :

واحدهم ــ أشهب ــ

في شقراء .

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

### الشبه...وَانَ :

في شقراء والسُّسر.

من آل جدلان.

من الضعفان .

من آل علي .

من عطية من بني زيد .

## ال شُهَيِّب :

في شقراء .

من آل صالح .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

#### ال مباليح :

صالح هو جد فخذ كبير من أفخاذ قبيلة بني زيد ، وهو صالح بن فياض بن عطوي من بني زيد .

### الصالسح :

في شقراء .

من آل صالح .

من آل فياض ،

من عطوي من بني زيد .

## الصُّنْيَــان :

واحدهم (صُبِّي) بضم الصاد وفتح الباء الموحدة ـــ

في شقراء .

هم ذرية إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن غيهب.

من أل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

#### الصُّبْبَاحُسا :

في القُويعية .

من آل سليان من عطية من بني زيد.

## الصُّغَـبُ :

في الشعراء.

من آل علي من عطية من بني زياد .

## الصُّقَيْران :

في الدوادمي .

من آل سَوَيَّد من آل فياض من عطوي من بني زيد .

## ال منويلسح :

في شقراء .

من آل صالح من آل فيًّاض من عطوي من بني زيد ·

## الضُّبّاعِيْن :

من آل سلهان .

من عطية من بني زيد.

## الطُسرّاب :

\_ بتشديد الضاد والراء \_

في عنيزة .

من عطية من بني زيد .

#### المتعفسان :

هم ذرية محمد بن علي بن عطية من بني زيد ويلقب محمد المذكور بالضُّعَيِّف ، ولهذا قيل لبنيه الضُّعْفَان .

## الضُّوَيُّسانَ

في القريعية .

من الضعفان .

من آل على .

من عطية من بني زيد .

## الطُّخَيْبِسُ :

في الدوادمي من آل رَشيد

من عطية من بني زيد .

## الطُّسوَال :

ر واحدهم طَوِيل \_ في شقراء .

من أل منيع .

من آل حرقوص .

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

#### الطواهس :

في شقراء .

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

## الطيُّـان :

في القويعية وتُحَبِّرُقة .

من الفوزان .

من آل سليان.

من عطية من بني زيد.

### ألعَبُسادًا :

في شقراء .

من آل صالح .

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

#### آل غيساس :

في شقراء .

من آل صالح .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

### آل (ابو عباة) :

في شقراء .

من آل سليان من عطية من بني زيد .

### العبد الكريسم :

في شقراء .

هم أبناء عبدالكريم بن عمد بن عبدالله بن غيهب .

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

#### العبدلسى :

في عُنيسزة :

من آل حماد.

من آل حرقوص.

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

منهم الشيخ محمد بن عبدالرحن بن عبدالله بن عبدالرحن بن محمد بن يحيى بن محمد بن عمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد العبدلي (١٣٠٦ – ١٣٣٦هـ) .

## ال أَبُو غُبَيْد :

في الشعراء .

من آل حرقوص.

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

#### العبيداء

- بفتح الباء الموحدة وإسكان الياء المثناة من تحت ـ في شقراء .

من آل حرقوص .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

## أَلْغُبَيْتِ :

- بالتصغير - ويعرفون الآن باسم (النّمران) - في القويعية .

من آل سليمان.

من عطية من بني زيد .

#### العتانيان

في الدوادمي .

من آل صالح .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

#### العثمسان :

في شقراء .

من آل صالح .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

#### العثمسان :

في شقراء والبكيرية .

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

#### العثمسان :

في القويعية .

من آل ناصر .

من الضعفان.

من آل علي .

من عطية من بني زيد .

### العثمسان :

في القريعية .

في أل رشيد .

من عطية من بني زيد .

## العَجَاجِسي :

في الشعراء .

من آل علي.

من عطية من بني زيد.

#### العُمْنة...ور :

في القريعية .

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

#### ال عطــوى :

هو بفتح العين والطاء وكسر الواو على وزن (بدوي) أبو بطن كبير من بطون قبيلة بني زيد .

#### ال عَطيَّة:

عطية جد بطن كبير من بطون بني زيد .

#### ال علىي :

علي هذا جد بطن كبير من بطون قبيلة بني زيد وهو علي بن عطية من بني زيد .

## العُمَيْـــرِي :

في القويعية .

من الضعفان.

من آل علي.

من عطية من بني زيد .

#### ال غسودان :

بفتح العين وإسكان الواو .

في شقراء .

هم من ذرية سليهان بن عيا بن عبدالله بن غيهب .

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

منهم الشيخ عبدالرحن بن علي بن عبدالعزيز بن عمد بن ابراهيم بن علي بن سليان .

## العُوَيْــس :

من آل ناصر .

من آل سلمان .

من عطية من بني زيد .

### العُوَيْفِسي :

في رُويضة العرض ـ

من آل سعود ـ

من آل حمد .

من آل سليان .

من عطية من بني زيد .

## ألفويمس :

\_ بالتُصغير \_

في القويعية .

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

#### ال عَيْبَان :

في قصر يُنْسَبُ إليهم في الرين عِنْطقة العرض.

من آل قميش.

من آل هوعل .

من آل حرقوص.

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

### ألجين :

في شقراء .

من آل حرقوص.

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

#### العِيْسىي :

في شقراء .

من آل علي.

من عطية من بني زيد .

منهم مؤرخ نجد الشيخ ابراهيم بن صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن حمد بن عبدالله بن عيسى (١٢٧٠ ـ ١٣٤٣هـ) .

والشيخ أحمد بن ابراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبدالله بن عيسى بن علي بن عطية (١٢٥٣ ـــ ١٣٢٩هـ) له مؤلفات .

والشیخ علی بن عبدالله بن ابراهیم بن حمد المتقدم (۱۲۶۹ – ۱۳۳۱هـ) . والشیخ ناصر بن سعود بن عبدالعزیز بن ابراهیم بن محمد بن حمد بن عبدالله بن عیسی (ویلقب شویمی) (۱۲۸۰ – ۱۳۵۰هـ) .

#### الغزاغيسز :

في القويعية .

من آل بديوي .

من الضعفان.

من آل على .

من عطية من بني زيد .

#### ال غَيْهَ ب

في شقراء .

من آل غيهب . وغَيِّهُبُ جَدُّ فخذ كبير من أفخاذ قبيلة بني زيد وهو غيهب بن بلدي بن عطوي من بني زيد .

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

منهم الشيخ سليان بن عبدالرحن بن ابراهيم بن عمد بن عثبان بن حد بن سلطان بن غيهب بن بلدي (١٣٣٨ هـ) .

## الفِنْتُوخُ :

في القصب وروضة سدير ويْفِي والسُّرُّ.

من آل حرقوص .

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

### الفوزان :

**ني تُعَيِّرُقة ،** والقويعية .

من آل سليان .

من عطية من بني زيد .

#### القوزان :

هم ذرية فوزان بن عثيان بن عبدالله بن عيسى بن علي بن عطية.

من آل عيسى .

من آل علي.

من عطية من بني زيد.

#### القيساض :

في الدوادمي .

من آل صالح .

من آل فياض .

وفياض جد بطن كبير من البطون التي تفرعت عنها قبيلة بني زيد وهو فياض بن عطوي من بني زيد .

#### أَلْقُرَانِـا :

في شقراء والدوادمي .

من آل صالح .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيدً.

#### القميش :

في قرية باسمهم في الرين بِمنطقة المِرْض.

من أل هُوَيْمِل .

من آل حرقوص .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

## العُنَيْبِ طُ:

في الوشم وعُنيزة .

وهم ذرية ابراهيم بن سلطان بن غيهب .

من الشهبان .

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

## المُّوَيِز (القُّوَزة):

في شقراء والدوادمي .

من أل صالح .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

## اللَّهُيْــب :

في القريعية .

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

#### الماضىيى :

في الحنقة والقُويْعية .

من **آل** ناصر .

من الضعفان .

من آل علي .

من عطية من بني زيد .

#### الماطس :

في شفراء .

من آل سدحان .

من آل بلدي من عطية من بني زيد .

## الْمُثَــــركُ :

في شقراء.

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

## ألُجَيْسول :

في الدوادمي .

من آل صالح .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

## المُحَساربُ :

في اُلقويعية .

من الضعفان.

من أل علي.

من عطية من بني زيد .

## الْمُرْعبـــة :

في رُويضة العرض .

من آل حمد .

من آل سلمان.

من عطية من بني زيد .

#### المتعسد :

في الشعراء .

من آل صالح . من آل فياض . من عطوي من بني زيد .

#### المسمسود :

في الشعراء . من آل علي . من عطية من بني زيد . المسامد .

## ال مسلم:

ذرية مسلم بن عمد (الضَّمَّيْف) بن علي بن عطية · من الضعفان . من آل علي .

من عطية من بني زيد .

## المُطَاوِعَـــةُ :

في القويمية . من آل حمد . من آل سليان . من عطية من بني زيد .

### المطسوع :

في القويعية وتُحَيِّرِقَة . من آل سليهان . من عطية من بني زيد .

## المُعَيْقِ لَ :

في زُمَيْقَةً من الحرج.

من آل حرقوض .` من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

## المقاريَـــةُ :

ـــ واحدهم مُقَــرُي \_\_ في الدوادمي .

ي الرامي. من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

## المُقَسِرِينُ :

في شقراء .

من آل صالع .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

## المنديسل:

في القويعية .

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

## المنصسور :

في الشعواء والدُّوادمي وشقراء . من آل سليان .

من ان سنهان . من عطية من بني زيد .

#### المنقساش :

في القريعية .

من آل مسلم.

من الضعفان .

من آل علي.

من عطية من بني زيد .

## ال مَنِيــع :

في شقراء .

من آل حرقوص .

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد . منهم الشيخ عبدالله بن سليان بن مَنِيع ... (معاصر)

### المُنِيفِسي :

في شقراء وأشيقر والزُّلْفِي ·

من آل حرقوص .

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

## المُهَنَّسا :

في الدوادمي والقراين .

من آل صالح.

من آل فياضي.

من عطوي من بني زيد.

#### المهنسات

في شفراء .

وهم ذرية مهنا بن سلطان بن حمد بن غيهب .

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

### ال نامىسر:

ذرية ناصر بن حمد بن محمد بن سليان بن عطية من بني زيد ويلقب بالشَّنْفَرِي .

من آل حمد.

من آل سلمان .

من عطية من بني زيد.

#### ال شاصيار:

ذرية ناصر بن عمد (الضّعَيّف) بن علي بن عطية من بني زيد.

من الضعفان .

من آل علي.

من عطية من بني زيد .

#### الناصس :

في الدرعية .

من الخميس.

من آل مسلم.

من الضعفان .

من آل علي.

من عطية من بني زيد .

#### الناصــر :

ق الشعراء .

من آل علي . من عطية من بني زيد .

#### الناصيس :

في الدوادمي وشقراء .

من آل صالح.

من آل فياض .

من بني زيد .

## الْهَدُلَسِق :

في شقراء .

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

## ألهَدْيَانَ :

ـ بفتح الهاء وإسكان الدال وياء مفتوحة ــ

في شقراء .

من آل سدحان .

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

## الهَمْسلان :

في الدوادمي .

من آل صالح.

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

الهواجِسر :

\_ واحدهم هاجري \_

في شقراء .

من آل صالح.

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

## الهُوَيْمِـل:

في القُوَيْعية والرَّيْنِ .

من آل حرقوص .

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

#### اليابسس :

في القويعية .

من آل صالح.

من آل فياض.

من عطوي من بني زيد .

## اليحيسي :

في حوطة سدير .

من آل حرقوص .

من آل فياض .

من عطوي من بني زيد .

منهم والدي محمد بن عبدالرحن اليحيى راوية معروف للشعر العامي ، النبطي وتاريخ وقائع نجد .

### البحيسي :

في شقراء ثم في الأحساء .

## مااتفق لفظه وافترق مسماه من أسماء المواضع للإمام محمد بن موسى الحازمي (٥٤٨/٥٤٨هــ) ١٤٧ــ

٢٣١ ـ بابُ : جُوخَا وجَوْخَاء(١)

أَمَّا الْأُوَّلُ: بِضَمَّ أَلِجَيْم وَبِالْقَصَرِ، وَيَالُ أَيْضاً - : صُقْعٌ مِنْ سَوَادِ الْعِرَاقِ () يُنْسَبُ إِلَيْهِ أَبُو بَكُرٍ محمدُ بْنُ عَبْدِالله بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَلِجُوحَانِيُّ، سَمِعَ أَحْمَدَ ابنَ أَلْحَسَنُ بْنِ عَبْدِ أَلِحَبَّارِ، وَإِسْمَاعِيْلَ بْنَ مَنْصُورِ الشَّيْعِيُّ، وأَبَا بَكْرِ بنِ الْخَسَرِيُّ ، وَأَبَا بَكْرِ بنِ الْمُنْبَارِيُّ ، وَغَيْرَهُمْ (").

وأَمَّا الثَّانِي: \_ بِاللَّذِ وَقَصْعِ ٱلجَيْمِ \_ : مَوْضِعٌ فِي دِيَادِ بَنِيْ عِجْلٍ ، قُرْبَ زُبَالَةَ ، كَانَ يَسْلُكُهُ خَاجٌ وَاسِطَ<sup>(٤)</sup>.

٢٣٢ ــ بابُ: جَيَّانَ ، وجَبَّانَ ، وجَنَّانِ ، وَجِنَانٍ ، وجَنَانٍ ، وَجِبَّانَ ،

### البحيسي :

في القراين .

من آل صالح.

من أل فياض.

من عطوي من بني زيد

من آل غيهب.

من آل بلدي .

من عطوي من بني زيد .

# وحَنَّانِ ، وخُبَّان ، وخُنَانِ (\*)

امًّا ٱلْأُولُ: ... بَعْدِ الجِيمِ ٱلمَّفْتُوحَةِ يَاءً تَحْنَهَا نُقْطَتَانِ مُشَدُّدَةً ، وآخِرهُ نُونَ ... : بَلَدٌ بِٱلْأَنْدَلُسِ ، يُنْسَبُ إِلَيْهِ طَوْقُ بُنُ عُمْرَ بُنِشَبِيْبِ ٱلجَيَّانِيُّ ، ٱنْدَلُسِيُّ رَحَلَ فِي طَلَبِ ٱلْحَدِيْثِ ، وسَمِعَ وَحَدُّثَ ، ومَاتَ هُنَاكَ سَنَةً خَسْ وَقَمَانِينَ وَمِثَتَيْنِ (١٠ . مَانَحًا قَنْ مَنْ قَدَى أَصْرَمَانَ ، ومَاتَ هُنَاكَ سَنَةً خَسْ وَقَمَانِينَ وَمِثْتَيْنِ (١٠ .

وَأَيْضاً قَرْيَةً مِنْ قُرَى أَصْبَهَانَ ، وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا أَيْضاً ، قَالَهُ أَبُو مُوسَى أَلَحَافِظُ (٧٠).

وَأَمَّا النَّانِ : بَعْدَ أَلِجِيْمِ بَآءٌ مُوَحَّدَةً مُشَدِّدَةً ... : مِنْ أَعْمَالِ ٱلْأَهْوَاذِ فَارِسِيّ مُعَرَّبُ (^).

وَأَمَّا النَّالِثُ : \_ بَعْدَ أَلِحِيْمِ نُوْنٌ \_ : حَفِيْرَةُ أَلِحَنَّانِ السَّورَجِيِّ رَحَبَةُ مِنْ رِحَابِ أَلْبَصْرَةِ (٩).

وَأَمَّا الرَّامِعُ : \_ بِكَسْرِ أَلْجِيْم وَتَخْفِيْفِ النَّوْنِ \_ : بَابُ أَلْجِنَانِ مَوْضِعٌ بِالرَّقَّةِ ، رَقَّةِ الشَّامِ(''؟

وأَمُّا ٱلْخَامِسُ : ... بَعْدَ ٱلْجَيْمِ ۚ ٱلْفُتُوحَةِ أَنُّونَ مُخْفَفَةً .. : مَوْضِعٌ نَجْدِيُّ (١١٠

وَأَمَّا السَّادِسُ : \_ أَوْلُهُ حَاءً مُهُمَّلَةً مُكْسُورَةً ثُمَّمَ بَاءً مُوَحَّدَةً مُشَدَّدَةً \_ : سِكُةُ حِبَّانَ مِنْ عَمَالٌ نَيْسَابُورَ ، يُنْسَبُ إِلَيْهَا تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَلِجَبَّادِ أَلْحِبُانَ (١٢)

وَأَمَّا السَّابِعُ : \_ بَعْدَ أَلِحَاءِ أَلَمْنُتُوحَةِ نُوْنَ مُشَدَّدَةً \_ : رَمْلُ بَيْنَ مَكَّةَ وَأَلَدِينَةِ ، قُوْبَ بَدْرٍ ، وَهُو كَثِيْبٌ عَظِيْمٌ كَأْلِجَبُل ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ \_ فِي مَسِيْرِ النَّبِيُ ﷺ إلى بَدْرٍ \_ : فَسَلَكَ عَلَى ثَنَايَا يُقَالُ لَمَا أَلاَصَافِر ، ثُمَّ انْحَطَّ مِنْهَا عَلَى بَلَدٍ يُقَالُ لَمَا الدَّبَة ، وَتَرَكَ أَلِحَنَّانَ يَمِيْنًا ، وَهُو كَثِيْبٌ عَظِيْمٌ كَأْلِحَبَلِ ، ثُمَّ نَزَلَ قَرِيْباً مِنْ بَدْرٍ " " ؟ الدَّبَة ، وتَرَكَ أَلِحَنَّانَ يَمِيْنًا ، وَهُو كَثِيْبٌ عَظِيْمٌ كَأْلِحَبَلِ ، ثُمَّ نَزَلَ قَرِيْباً مِنْ بَدْرٍ " " ؟

وَأَمَّا الثَّامِنُ : \_ أَوَّلُهُ خَاءً مُعْجَمُةً مَضْمُومَةً ، بَعْدَهَا بَآءُ مُوَحَّدَةً مُشَدِّدَةً \_ : قَرْيَةً بِٱلْيَمَنِ قُرْبَ نَجْرَانَ ، وَهِيَ قَرْيَةُ ٱلْأَسْوَدِ ٱلكَذَّابِ(١٤). وَأَمَّا النَّاسِعُ : \_ بَعْدَ أَلِخَاءِ ٱلمُعْجَمَةِ ٱلمَصْمُومَةِ نُوْنُ \_ : مَدِيْنَةً مِنْ بِلَاهِ جُرْزَانَ ، وهِيَ مَنْ فُتُوحِ خَبِيْتٍ بْنِ مَسْلَمَةً (١٥٠).

#### الحوامش :

**(T)** 

(١) في كتاب نَعشر، في يَابِ الجِيم، ولكنَّهُ قَدُّم النَّانِ فَقَالُ: (بَابُ جُوْخَاء، وجَوْخَا)

ألا لَيْتَ شِيشِرِي خَسَلُ أَيْسَنُ لَيْلَةً وَمَا لَيْلَةً وَمَا لَيْلَةً وَمَا لَيْلَةً وَمَا لَيْلَةً وَمَا النَّاقِ مِنَ النَّالَةِ وَمَا لَيْلَةً وَمَا النَّاقِ مَسْرِيَّةً عَمَا النَّالَةِ مَسْرِيَّةً عَمَا وَمَعْسِيَّةً مِنَ النَّالَةِ وَمَعْسِيَّةً مِنَ النَّالَةِ وَطَهُوا مِنَ النَّالَةِ وَطَهُوا وَسُولُهَا وَمَعْلَمُ مَنْ جُومَا وسُولُهَا وسُولُهَا

مِينَاء لأَسَاؤِي جِبَالِيْ بُسَفُوفُهَا يَـدُ الدُفسِ ذَاكِ رَصَّدُمَا وَيُتَفَقّهَا يُسَعُ النَّذَى لَبَسِلُ النَّسَامِ عُسرُوفُهَا وَمُسُومٍ ، وإخْسَوَاتٍ مَسِينَ حُقُسوقُسَهَا وَمُسُومٍ ، وإخْسَوَاتٍ مَسِينَ حُقُسوقُسَهَا سِأَفْهَاءَ مَ يَسَلَمُهُ حَسَسَلَالًا طَرِيْقَهَا وَمَا أَنَا؟ أَمْ مَاحَبُ جُونِهَا وَسُوفُها وَمَا أَنَا؟ أَمْ مَاحَبُ جُونِها وَسُوفُها

قَالَ القَرَّاءُ : وَطُشَ لَه إِذَا هَيَّا لَهُ وَجُهُ اَلكَلَامِ أَوِ الْعِلْمِ أَوِ الرَّأْيِ ، يُعَالُ: وَطُشَ بِيْ شَيئًا حَقَّ اَذَكَرَه ، أي النبي كلام ياقوت وعن تَغَيْر جَرَى وَجُلَةُ انظر كتاب وبلدان الحلافةِ الشرقية و عده ٤ حدوقَةُ سَتِّي الكريِّ فِي وَمِعجم مااستعجم، المُوضِع جَوْتَى وقَالَ: بِفَضْع أَوْلِهِ وإِسْكُلْنِ ثَانِيه وبِأَخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، عَلَى الكريِّ فَمَلْ ، وَهُوَ مَاسَتِيْ مِنْ نَهْرِ جَوْتَى ، قَالَ عَمَدُ بْنُ سَهَلَ : لَمْ يَكُنْ بِالْعِرَاقِ حِنْدُ الفُرْس كُورَةَ تَمْلِلُ وَلَا يَكُونَ بَوْلِمَا اللهُ عَرَاجُهَا فَعَالِينَ أَلَفَ أَلْفٍ ، ثم أورد البيت : وقَالُوا: عَلَيْكُمْ حَبُّ جَوْتَى سَافِيرٍ وَالْمَا اللهُ عَرَاقًا لَمُ اللهُ عَرَاقًا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرَاقًا لَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ حَبُّ جَوْتَى سَافِيرٍ الْمَالِينَ الْمُعْرَاقِ عَلَيْكُمْ حَبُّ جَوْتَى سَافِيرٍ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُمْ حَبُّ جَوْتَى سَافِيرٍ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ حَبُّ جَوْتَى سَافِي الْمُعْرَاقِ عَلَيْكُمْ حَبُّ الْمُعْرَاقِ عَلَيْكُمْ حَبُّ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَيْكُمْ حَبُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْلُوا الْعَلَاقِ عَلَيْكُمْ حَبْلُ عَمْلُ الْمُعْمَالِهُ عَلَيْلُوا الْمُعْمِلُ عَلَى عَمْلُ الْمُعْرَاقِ عَلَى عَلَى الْعَلْمَ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمُعْمَالُولِهِ الْمُعْمَالُ عَلَيْلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَةِ مَلْ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمَلِقُ عَلَيْلُ الْمُعْرِقُ عَلَيْنَ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلِينَ الْمُعْمَالُولُوا الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلِينَالُولُوا الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالُولُهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِعُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

ابو بكر عدد بن عبدالله هذا الذي نَسَبَهُ أَهَازِي لل جُوعا - نَسَهُ يَاقُوتُ إِلَى جُوّعَانَ بُلِيَةٌ من نواحي الأَمْوَازِ ، ونَسَبُهُ السَّمَعَانُ في والأَنسَابِ ه - : ٣٨٦/٣ - إِلَى جُوعانَ وقال : هذه السَّمَة في السَّمَة أَهُلِ البَّسُرَة ، وَيُقَالُ للموضِع الذي يُجَمَّعُ فيه التَّمْرِ إِذَا جُنِي مَنَ النَّخَلَةِ جُوحانَ ، وَهِي كَالْكِنْسِ للسَّمُوبِ ، والمُسْتَسِبُ إِلَيْهَا الرِيكِ عمد بن عبدالله إلى اخدر ماذكر ، ولكِنْ عقْق الكتابِ الشيخ عبدالرحن المُعلَيم - رحمه الله - عَلَى على كلامِهِ بعد أَنْ أَوْرَدَ ماذكر مَرَّةُ الأَصْفِهائِ في والريخ جُرْجانه - ٤٦ أَن جوجان جُمِتُمُ السَّمِ كَالْكُوبِ للسَّمُوبِ ، وَلَمْ يَذُكُرُ وَجُلا يَسَبُ إِلَيْهِ ، وأَوْرَدَ عن الإيها ، كيا أورد مافي ومعجم البلدانه حريفتم كَلاَعَ بُهِ بقولِهِ : وَالذي يَتَرَجُعُ لِي أَنْ البَوْعَانَ الذِي ذَكَرَهُ خَرَةً لَمْ يَسَعَقُ نِسْبَةً أَحَدِ إِلَيْهِ ، وأَنْ أَبابَكِرِ - وَاللّهِ يَعْرَبُهُمْ لِي النّهُ اللهُ ال

وأبوبكر يُحَمُّدُ ذَكر مُتَرجُّوهُ ... كَيَاقُوتٍ وِقَبُّله السَّمْعَايُ في والأنساب، أنه سَبِعَ أبابكر عمد بْن الحسن بن قَرْبُهِ ، وأَبَابَكُمِ مُحَمَّدُ بِنَ المناسم بْنِ بَشَّادٍ الأنْبَارِيُّ ، وَذكر ياقوتُ أَن السَّلَقِيُّ سَيِغٌ بِنْهُ ، وقال منه في

ومُشْجُم السُّفْرُه: سَأَلَتُهُ مَنْ مُؤلِدِهِ فَقَالَ: سنة 277 في المحرم .

فِي مُحْطُوطَة (بُ): كَانَ يُنْزِلُهُ حَاجٌ واسِطَ . وقال نُصْرٌ : أَمَّا ٱلْمُشْدُودِ : مَوْضِمٌ بَيْنَ مَيْن صَيْدِ وذُبَالَةً ، مِنْ بِيَهُا عِجْلٍ ، كَانَ قَدِيمًا لَمُرِيقًا لَلْمَاجُ مِنْ وَاسِطَ . انتهى بِلَّا ارْضَيَعَ يَاقُوتُ ٱلمُتَى اللَّفَوِي لِلْجَوْمَاءِ وَالْمُطَائِلُ ٱلْأَسْمِ مِن الْأَلْبِيَارِ قَال: وَهُوَّ مَوْجِعٌ بِٱلْبَادِيَةِ بَيْنَ مَيْنِ صَيَّدٍ وَزُبَالَةَ ، في دِيَارٍ بني عِبْجل ، كانَ يَشْلُكُهُ خَاجٌ واسِط ، وَهَذْ فَصَرَهُ أَبُو قُصَاقِصَ لاحِقُ النَّصْرِيُ الْأَسْدِيُّ طَالَ :

بِحَيْثُ أَلْقُتُ خُلَاثُ جَلِيْفًا وتَسْطَمُ قِضًا تَمْرِفُنا البدَّارِ الَّتِي قَبدُ نَأَبُدَتْ وَحَيْنٌ صَيْدٍ بَلْفَةً لاتزالُ مُمْرُولَةً في سَوَادِ ٱلعِرَاق ، وِذُيَالِةً كَانَتْ مِنْ أَشْهَرِ مَنَازِلِ خَاجٌ ٱلكُونَةِ ، ولا تَزَالُ معروفَةُ دَانِهِلَ حُدُودِ الْمُثَلَكَةِ المُوالِيَةِ لِلْمِرَاقِ ، لاتَزَالُ أَطْلَالُ تُصُورِهَا ، وَيَخِيرُ من الْهَرِهَا بَافِيَةُ وفي (قسم شيال المملكة) من والمعجم الحفراني، عُنْدِيْدٌ لِمُوْقِعِهَا . عل أنه يُفْهَمُ من اسْتِعْرَاض والويس موزل) لوصف طَرِيقِ وَاسِطُ إِلَى النَّعليَّة فِي كِتنابُ وجهان نَمَّاهِ أَنْ جُوْخًا لاتزال معروفة ــ انظر عِملة والعرب: ٧

في كتاب نَصْر في رَخْرُفِ ٱلحَاءِ): بَابُ خَبَّان ، وُخُبَانَ ، وَخَنَّانُ ، وَحَنَّانِ ، وَجُنَّانَ ، وَجُنَّان ، وَجُنَّان ، (2) وَجِنَانِ ، وَجُبَار ، وَجِهَار ، وَجَيَّار ، وخَبَّار .

قَالَ فِي وَمُعْجُمُ الْجَلَدَانَهُ: جَيَّانٌ مَدِينَةً لَمَا كُورَةً وَاسِعَةً بِٱلْأَنْدَلُسِ ، تَتْصِلُ بكُورَةِ ٱلبِيْرَةِ ، مَاثِلَة عَن ٱلبِيْرَة (1) إِنَى تَأْجِيَةِ ٱلجُوْفِ فِي شَرْقِينَ قُرْطُئِةً ، يَبْنَهَا وَبَيْنَ قُرْطُئِةَ سَبْغَةً غَشَرَ فرسَخاً ، وهي كُورةً كَبِيْرَةٍ تَجْيَعُ قُرَى. كُتِيرةً وبُلُدَاناً ﴾ وكُوْرَتُهَا مُنْصِلةً بكورة تَدْبَيْر وَكُورَةٍ طُلْيُطِلَةَ ثُمُّ ذَكْر بَعْض النَّسُوبِينَ إِلَيْهَا ، وَلَمْ يَذُكُرُ طَوْقَ ابْنَ عَمْيِو ، وفي والرُّوْضِ المِعْطَارِهِ ــ ١٨٣ ــ وَصْفَ مُفَضَّلُ جِلِيَّانَ ، وذَكْر (برَوَبِنْسَال) في وصفة جزيرة الأندلسيُّه: ٨٨ ...: أمُّنَا تُعْرَفُ الآن بـ (JEAN) .

وذَكَرَ السُّمْعَانُ طَوْفاً ، وَقَالَ: ۚ إِنَّهُ تَقَلِّينٌ نُقَلًّا عِنِ ابْنِ يُونُس ، وسُشَّى أماه عَشْراً بد طوق بن عَشْرِه بن

ذَكَرُ يِاثُوتٌ جَيَّانُ الَّتِي مِنْ قُرِي أَصَّبَهَانَ ، نَقْلًا عيا حدُّثَّهُ بِهِ مِنْ وَصْغِها ألحَافِظُ ابنُ النَّجَّادِ ، فَذَكَرَ مِنَ (V) الْمُنسُوبِينَ إِلَيْهَا طَلَّحَةً بْنَ ٱلْأَصْلُمِ ٱلْحَنْفِي الجَيَّانِ ، رَوَى غَنِ الشُّعْبِيُّ ، ورَوَى غنّه التَّوْدِيُّ ، ولكنّ السَّمْغَانِيُّ غَدُّ طلحة هذاً مِنْ جَبُّانَ مِنْ قَرَى الرُّيِّ لأقْرَى اصَّبَهَانَ ﴿ وَفَصْلَ ترجَنَهُ ، ولغلُ السَّمْغَانِيُّ أَعْرَفُ بِبَلِّكَ البِلَادِ ، إذْ هُو مِنْ أَمْلِهَا ، وكذا البُو مُوسَى المدِيْنِيُّ ٱلحَافِظُ شَيْخُ ٱلحَاذِمِيُّ ، وهو تُعمدُ بنُ عَشْر ابِنِ أَخْمَدُ بِنِ خُمَرُ الاصْبَهَائِيُّ (٥٠١/٥٠٨هـ) وٱلْمَدِيْنَيُّ نِسْبَةٌ إِلَى مَدِينَةِ ٱصَّبَهَانَ ، وانظر ترجته في كناب وبُسِير أعلامُ النبلاد، ج ٢١ ص ١٥٧ ومايعدها وفي والأعلام، للزِركلي ـــ

جِبَّانُ : قالَ بِصِرِّ ـ بِكَشَّرِ الجِبْمِ وَتَشْعِبُهِ أَلْبَاءِ ٱلْمُوحَدَةِ ــ : نَاجِيَةٌ مِنْ أَصْمَالَ الْأَهْوَازِ ، فارسيَّ مُعَرَّبٌ . (^)

(4) النِصْرَةِ ، فِي أَجْآيَبُ الرَّبِعِيُّ مِنْهَا .. فِيهَا أَظُنُّ .. وأَغْرَبُ بِاقُوتُ فِي قولِهِ .. في رسم جِنَانَ بِٱلكَسْرَ جُمْعُ جَنَّةٍ ـــ : وَيَابُ الْجِنَانَ السورجَيِّ : رحبَةً مِنْ رِحَابِ البَصْرَةِ ، في جَانِبِ بَني زَيِّيْعَةً في ظَنَّ نَصْرٍ ، فَهو سَهْمَ الموضع بابا ، لاجْفَرَةً ولا حَفِيرةً ، وَوَرَدَ الاسْمُ في نَخْطُوطَةِ الحازمي ﴿الجِنَّانِ} وعلى الجيمُ فَتْحَةً والنُّونَ مُشدُّنَةً ، وكذا في خطوطةٍ كتَّابٍ نُعشرٍ .

(١٠) أَلِمُنَانَ: قال نَصِرُ : \_ بِكُسُرِ ٱلْمِيمِ وَغُنْهِفِ النُّونَ : \_ بَابُ أَلِمُنَانِ مَوْضِعُ بالرَّقْقِ ، ومانِ ومُعْجَمِ البُلدانِهِ هُوَ نَصَّ مَانِي جَتَابٍ ٱلْمَازِينِ بِقُوْنَ وَيُلاَقِ ، ولايشَيْقِ لَقَائِلِ . البَلدانِهِ هُوَ نَصَّ مَانِي جَتَابٍ ٱلْمَازِينِ بِقُوْنَ وَيُلاَقِ ، ولايشَيْقِ لَقَائِلِ .

يَنِيْتُ كَنَا يَبْلَلُ السِّدَاءُ وَلَا أَرَى ﴿ خَفِالنَا وَلَا أَكْنَاكُ فُرُوهَ الْحَلَقُ الْمُعَلَقُ الْمُ

وَلَمُ أَرَى غُيْدِيْداً لِمُوْقِعُ جَنَانٍ هذا ، وبِلاَدُ عُنادِبِ كانَتُ تَقَعُ فِي عَالِيْةِ نَجْدٍ ، غَرْبُ وادي أَلِجُويب (أَلْجَوِيرِ الآن، ومنها ذُو طَلاَل وَدُو حِسَاءٍ (الجِسْقُ) وقد حدَّدَها صاحبُ كتاب «الإد العرب» .

أَدْ يَذَكُرُهُ نَصْرٌ . وَلَمْ يَزِدْ يَاتُوتُ فَى وَمُعَجَم الْبُلْدَانَ عَلَى مَانِ كَتَابُ أَخَازِ فِي إِلَا فِي اشْيَقَاقِ كَلِمَةِ جَبَّانَ خَبْدُ وَاحِدَةٍ ، وَسِكَةً جَبَّانَ ـ الله ـ وَأَلِجُبُ الْقُرْطُ مِنْ حَبْدٌ وَاحِدَةٍ ، وَسِكَةً جَبَّانَ ـ الله ـ وَأَلِجُبُ الْقُرْطُ مِنْ حَبْدٌ وَاحِدَةٍ ، وَسِكَةً جَبَّانَ ـ الله ـ وَأَلِجُبُ الْقُرْطُ مِنْ جَمْشَرَ كُمّا سَاقَ الحازِمِي الله يقولِهِ : قال أَبُو يَوْدِ : قال أَبُو أَنْفُول عُمْدُ بُنْ طَاهِرِ الْقَدْسِيُّ : هُوَمَنْسُوبُ إِلَى سِكَةً جَبَّانَ ، أَظْنَةٌ نَيْسَابُورِياً . وَكُذَا فِي كتابٍ عمد بْنِ طَاهِمِ وَالْاَنْسَابُ المُتَفِقَة ع ـ ٣٦ ـ

أَخْنَانُ : قَالَ نَصْرُ: وَبِعَاهِ مُهْمَلَةِ مَفْتُوجَةِ وَلُونِينَ - : رَمُّلُ بَيْنُ مَكُةَ وَالْدِينَةِ - ثُمُّ مَقْسُ مَاوَرَةً فِ كِنَابِ أَخْلَانُمْ إِلَى مِنْ بَدْرٍ ، وَأَضَافَ نَصْرُ : كَذَا بَقُولَة أَصْحَابُ آخَدِيْتٍ : (اللّبَّة) وعِنْدِي أَبَا (اللّبَّة) لأِنْ مَمْنَاهَا عَيْمَتُمُ الرَّمْلِ ، وَقَدْ جَاءَ دُبَابُ وَدَبَابُ فِي أَسْاءِ مُواتِمِعِم ، وَمُوضِعٌ آخَرُ ، ذَكْرَةً أَبُو هَمْرِه . انتهى كلام مَصْر . وفي ومعجم البلدان ، آخَنَانُ : بالفتح والتخفيف ، وأخَنَانُ في اللغة الرحمة ، قال الرُّعْشَرِيُ : الْحَنَانُ حَيْبُ كبيرٌ كَالْجَبَلِ ، وقال نَصَرُ - إلى : ثم نَوْلَةً قَرِيبًا من يَدْرٍ ، وزأَه : فَمَنْي آخَنَانِ الرَّغْفَةِ ، ويُقَالُ أَيْضاً : طَرِيقُ حَيَانَ أَيْ وَاضِحُ ، وأَلْمَقَ الْحَنَانِ ذَكْرَ فِي صَوْضِعِ النَّونِ مَعْ قَدْحِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ مَنْ الْمُعْقِيلِ النّونِ مَعْ قَدْمُ اللّهُ عَلَى كَامُ الْمُعْقِيلِ النّونِ مَعْ فَعْمَ الْمُعْقِلُ الْمُعْقِيلِ النّونِ مَعْ اللّهُ عَلَى كلام مَعْمَ وَلَا الْمَوْمِ وَلَائِكُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَالَةً عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللله

مُسَادًا بِبُسْدِ والْسَفَدَ عُسَلِ مِسَلَّ مُوَازِيَةٍ جَمَسَاجِيعُ فَنُسَدُ الْمِسْعُ النِّسُرُفُينِ فَاقْسَدَ خَسَانِ مِسَنَّ خَسَرُابِ أَلْأَوَاهِسِعُ

وَنَصِّى غَيْرِ مُسِيرِ وَسُولِ الله ﷺ على مَاؤَوْدُ فِي وَالسَّيْرَةِ النَّبُويَّةِ هِـــ ١ / ١٥ هـــ مِنْ كَلَام ابن إسْخَافَ : شم ارْتُحَلَّ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ ذَفِرَانَ ، فَسَلَكَ على ثَنَاهَا يُقَالُ كَمَّا ٱلاضافِرِ ، ثُمُّ الْسَطْ مِنْهَا إلَى بَلْدٍ يُقَالُ لَهُ الدَّبَّةِ ، وَقَرْكَ ٱلخَنَانَ بِيَجِينٍ ، وهُو كَثِيْبٌ عَظِيْمٌ كَأَلِجْبَلِ الْعَظِيمِ ، ثُمُّ نَزَلَ قَرِيّبا مِنْ بَلْدٍ .

ذُهْرَان مد بالذَّال معجمة بعدها فَاه فَرَاه فالِفُ فَنُون م وادٍ صَغيرً يَقَعُ يَبِنَ التَّجِهِ إِلَى بَدْرٍ من المُسْتِجِهِ وَالْمُسَرِّف حِينَ يُقِلُ عَلَى مَعْيِنِ الصَّفْرَاء ، وبنّهُ ثنيَةً تُذَعَى ذَفْرَانَ تَنْزِلُ على الحَمْرَاء مِنْ أَوْيَةِ الصَّفْرَاء ، وسَمَّاهَ الصَّفْرَاء ، وسَمَّاهَ الصَّفْرَاء ، وسَمَّاهَ الصَّفْرَاء ، وسَمَّاهَ السَّمْهُودِيُّ في وَفَاءِ الوَفَاءِ وفي وخلاصة الوفَاء والأَضافِر بالضّادِ المعجمة به بَمْعُ ضَفِيرَةٍ ، وتابعه الباسي في كتاب وعَمدة الاحبار، وأزى الاسم تصحف عَلَى السَّمْهُودِي كيا تَصَحَف عليه الاسم الواقِعُ بغُربُ ويَابِع مَعروفة بِغَدَ الاسم الواقِعُ اللهِ عَلْمَ وَالْعَاقِرُ ) وهي معروفة بِغَدَ الاسم الآن

الدُّبُةُ : وَرَدْتُ فِي مُطوطِتِي كَتَابُ نَصْرُ وَآخَانِمِيّ مُضْدُّمَةُ البَاء ٱلْمُوَّدَةِ ، وجَاءَ فِي ومعجم البلدان : الدُّبَةُ وَيَفْتِحِ أَوْلِهِ وَعَفْيِهِ مَلِكَ النبِي عَظْمُ أَبُنُ ٱلْأَصَافِر وَهَلِي ، وعَلَيْهِ مَلَكَ النبِي عَظْمُ أَبُنُ ٱلْفُرَاتِ فِي غَيْرِ مُوْصِع . وقَالَ نَصَرُّ : كَذَا يقولُهُ أَصْحَابُ أَخْدِيْتِ ، والصُّوابُ الدُّبُةُ ، لأِنْ مَشَاهُ يُخْتَمُ الرَّمْل ، وقد جاء دباب وذيّاب في اسْبَاء مَوَاضِع . قُلْتُ أَن ا : قَالَ الجوهريُ : الدُّبُةُ أَنِّي يُعَطُّ فيها الدُّهُنَ ، والدُّبُةُ أَيضا : الكَبْبُ مِنَ الرَّمْل ، والدُّبَةُ و الطُورِيُ . انْتَهَى كَامُ عِلْمُ اللَّهُمُّ والدُّبُةُ أَيْضَ أَنْ المُعْلَمُ والدُّبَةُ أَنْصَ مافِيها . كَلاَمْ يَاقَلُ اللهُ عَل اللهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

والْمُنَّانُ تَوْيِّبُ عَظِيمٌ مِنَ الرَّمْلِ ، يُشَاهَدُ مِنْ بُلْنَةٍ بَدْرٍ فِي شَمَاهَا رَأْيَ الْمَيْنِ ، ويُسَمَّى الآن (فَوْرَ عَلَى) . خُبَانُ : عِنْدُ نَصْرِ : وَبَضَمُ الْحَاءِ . بِالْبَمْنِ ، فَرْبَ نَجْرَانَ ، وَجَوْرُ اَنْ يَكُونَ فَعْلَانَ مِن الحَبّ : الله الله الله : خُبَانُ . بِغَمْ الْحَاءِ وَتَصْبِدُ تَانِيهِ وَيُغْفَفُ ، وآخِرُهُ نُونَ ، وجُهُورُ اَنْ يَكُونَ فَعْلَانَ مِن الحَبّ : وهِي قَرْيَةُ بِالْبَمْنِ ، فِي وَادِ يُقَالُ لَهُ وادِي حُبانَ ، قَرْبُ نَجْرَانَ ، وجي قَرْيَةُ الْاَسْوَدِ الْكَذَابِ ، وفي كِتَابِ والْمُنْدُ عَرْبُ النّهُ عَنْ الْعَبْ خَبانَ ، وجي كَانَتَ دَارُهُ ، وبها ويلذ ونشأ . انتهى . وعَلَى القَاضي إسهاعيلُ الْآخُوعُ على هذا بقوله : \_ خَن وَهِي كَانَتَ دَارُهُ ، وبها ويلذ ونشأ . انتهى . وعَلَى الْقَاضِي إسهاعيلُ الْآخُوعُ على هذا بقوله : \_ خَن القَرْبِ عَنْ اللهُ فَيْرِ بَعْنَالُ فَمَالِ فَمَالِ فَمَالً فَمَالًا بَرِيْم . . وخُبَانُ عَزْفَةُ مِنْ مَعْرِب عَنْس ، وأَعْمَال فَمَالِ . انتهى . وفَكَر آخُجُرِيُ فِي وجموعِ الملان اليمن : خَبَانُ مِوْدُ عَرَاب \_ : وادٍ مشهور فِيهِ مُزَارعُ وقُرَى وعُيُونُ جَارِيَةً ، وبه سَتَسَتُ نَاجِيةً عَبْنَ مَنْ أَعْمِلُ مَنْ أَعْمِلُ مَنْ أَعْمِلُ عَرْبُ مِن صَنْعَاه بِن صَنْعاه ويَرْدِ عَرَاب \_ : وادٍ مَشْهور فِيهِ مُزَارعُ وقُرَى وعُيُونُ جَارِيَةً ، وبه سَتَسَتَ نَاجية والمِعْمُ المِيلِول المِيلِول المِيلِ اللهِ الله المُعْمَلِ عَنْس \_ . وحَدْدَ الْقَدَعْفِي المسافَة بِين صَنْعاه ويَدْدُونُ فَيْ طُرِقَ عَنْ المِيلُول المُعْمَلِ عَنْ الله وقَعْلُ لَا عَلْ الله وقَمْلُ فَيْ الله والله وتشديد الباء \_ : كِيلُو مُنْ الله الشرقي طَالِ وجَنُونَ هُ وَالْ السَرقي طَالُ وجَنُونُ مِن وَمُونَةً مَنْ فَعْدَانَ فِي الله وتَعْدُلُ السَرقي مِن صَنْعَاه وتشديد الباء \_ : وَالْهُ الله الشرقي طَالِ وجَنُونُ مِن وَمُونَا المُولِ الله والمُعْلَى السَرقي طَالِه وتشديد الباء \_ : وَالْهُ الله الشرقي طَالِ وجَنُونُ الله والمُولِ الشرقي طَالِه وتشديد الباء \_ : والْهُ الله الشرقي طَالُو وتشدي الله الشرقي طَالِه والمُعْمَلُ الله والمُولِ الله الشرقي طَالِه والمُعْمَاء المُعْمَاء الله الله الشرقي طَالُه والله المُعْمَاء الله الشرقي الله الشرقي طَاله المُعْمَاء ا

كِيلًا ﴿ أَطْلُتُ الْبُقُلَ للإيضاح ، فالمواضِعُ التي تُدْعَى خُبَانَ بتخفيفِ ٱلبّاءِ ويتَفْدِيبُدِهَا مُتَعَدَّةً فِي ٱليّمَن ، فَيِنْ أَيُّهَا كَانَ ٱلْأَسْوَةِ العَنْسَيُّ ؟ في كَلامَ نِصْرُ والحازميُّ ويافُوتِ إنَّهُ مِنْ خَبَانَ نَجْزَانَ ء وِلَمْ أَرْ في كِتَابِ وقُتُوح البُلُدان، لِلْبَلَاذُويُ مَاأَرْزَدَ يَاقُرتُ ، وتُجْرَانُ لَيَّسَتْ مِنْ بِلَادِ عَنْسِ ، فَبِلاَدُ هَاوُلاَءِ ... هَلِ ماني كِتَابُ وَصَفَةِ جزيرة العرب، ــ ١٧٩ ــ أوَّل مَاغُرْجٌ مِن ذَمَار مُّنَوِّجُهَا نَحُو المَشْرقِ بقدر فوسخين . . وَيَخْلُافٍ ذَمَّارِ ــ ٢٠٦ ـــ إلى مواضع أخرى كلها في وسطَّ بلاد اليمن غرب منطقة نُبِّرَانَ ، وإِذَنُ خُبَانُ قَرْيَةُ الْأَسَوَدِ يُنْبُغِي أَنُّ تَكُونَ في بِلَادِ قَوْمِهِ ، خَنْس ِ فَهِي الواردُ ذكرها مِنْ أَعْمَال ِ ذَمَّالٍ ، ويَثُلُّ عَل هذا ماذكرة ابْنُ جَرِيْرٍ ، في وتاريخ الأسم والملوك، حوادث سنة إحدى عشرة وتَصُّهُ: كَانَ الْأَسْوَةُ كاجنا شِمْبَادَا ﴾ وكانَ أوَّل ماخَرَجَ أَنَّ خَرَجَ مِنْ كَهْفِ خُبان ، وكانَتْ ذارُّهُ ، وَبِهَا وُلِذَ ونَشَأَ ، فكانَبْتُهُ مَذْجِجُ ، وَْوَاغَدَتُهُ نَجَّزَانًا ﴾ [الى آخر مافصَّل مِنْ أخبِاره ﴿ فَلَهَابُهُ إِلَى نَجْرَانَ كَانَ مِنْ قريته التي في بِالآهِ قُوْمِهِ م وَلُمْ يكنُّ مِنْ خُبَانِ التي بِقُرْبِ نَجْرَانَ ، والتي تُعْرِفُ الآن ـ عل ماظَهَرَ لي ـ بإنسم (خُبَاش) بإبْذال النُّونِ شِيْنًا ، قُلَ أَنَّ البَّكْرِيِّ في ومعجم مااستعجم، قال عن (خَبَّان : \_ بُقتع أَرَّاهِ وَتَشْدِيْدِ ثانيه \_: أرضُّ بِأَسْفَلِ مُنْجِّرَانَ مِنْ بِنَبَارٍ مُزَادٍ ، إِنَّهَا بُنْسَبُ كُهُفُ خَبَّانٌ ، وَهُوَ الكَهْفُ ٱلَّذِي مَاتَ فَيهُ مُرَقَّشُ الْأَكْبُرُ . ۚ خُنَانُ : حَرَّفَ نَعْبُرُ المُوضِعَ بقوله : بِضَمَّ الْحَاهِ ونُونَيْنِ ... : مَدِيْنَةً مِنْ بِلَادٍ جُرْزِان ، فَتَجْهَا خَيْبُ مِنْ مُسْلَمَةً . فَأَخَازِمِنَّ لَمْ يَرِدُ عَلَ هَذا . وزأدَ ياقُوت بَمَا نَقَلَ عِنِ الاصطخَرِيِّ : خُنَانُ قَلْعَةُ تُمْرَفُ بِقَلْمَةِ النَّرَابِ ، لِأَنْهَا عَلَى تَلْ عَظِيْمٍ . انتهى واطال الكَلَامُ عَلَى جُوزَانَ ، وهما قال: جُوزَانُ … بالضم ثم السِكُون وزَاي والفُّ ونُون ... : إِشْمُ بِجَالِيمٌ لِنَاجِيَةٍ بِأَرْمِينَةٍ قَصَيْتُهَا نَفْلِيشٌ ، وهُمُ الكُرْجُ بِ فِيهَا أَحْسَبُ ، فَعُرِّبُ فَقِيلَ جُرُّزَ . . وَقَدُّ ذِكْرَ فَتُحُ الْمُسْلِينِنَ فِلْدُو الْنَاحِيَةِ فِي تَفْلِيسَ ، فقال : افْتَتَخَهَا الْمُسْلِمُونَ فِي آيام عثيان ، كان قد سار حبيب بنُ مُسْلَمَة إلى ارمينيَّة فافْتَحَجَ اكثَرَ مُدُنِهَا ، فَلَيْا تُوسُطَهَا جَاءَهُ رسول بطريقِ جُرْزَانَ يُسْأَلُهُ الصُّلْحَ ، وَأَمَانَا يَكُنُّهُ لَمُمْ \_ ثم أورد نَصَّ كِنَابِ ٱلْأَمَانِ ، وأُورَقَهُ ابن جَرِيرٍ في وتاريخ الأمم والملوك، وذكر خَبَرَ فَعْج حَبْثِ لهذه ألبلاد \_ في سنة ١٢٠ .

٧ جهارٌ: قال نَصرٌ: وأمَّا بِكَسْرِ أَلِحًاءِ الْمُهْمَلَةِ وَيَاءِ تُحْتَهَا الْفَطْتَانِ ...: هُمْعُ مِنْ بَرْيَّةِ بَسْرِيْنَ ، كَانَهُ اللّهُ عَلَيْهِ بَنْ جُلَيْهِ ، يُعَالَ لَهُ جِيارٌ بني الفَلْقَاعِ . انتهى .. وَذَاهَ يَاقُوتُ: كَانَهُ جَمْعُ حَيْرٍ ، وهُوَ شِبَةُ الْحُطْيُوةِ أَو الْحِبْمَ ... بَيْنَهُ وَيَنْ حَلْبَ يُوْمَانِ ، قَالَ الْفَقَلْمِي فِي مَقْحِ سَيْفِ اللّهُولَةِ ، وَكُنْ عَلَيْهِ الْحُلْقَةِ ، اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّه

# مع القراء في اسئلنهم وتعليقاتهم

## الأسلاع في بلاد العرب وابن البيلماني الشاعر التجراني المغمور

[ دارت أحاديث بين رئيس تحرير هذه المجلة وبين الأستاذ الكبير حسن سعيد الكرمي صاحب برنامج ( قول على قول ) ومؤلف كتاب بهذا الاسم يعتبر ذخيرة من ذخالو الشعر العربي ، فقد كتب الأستاذ الكرمي كلمة بعنوان ( أين هو موضع سلع ؟ ) .

فعقب عليها رئيس تحرير هذه المجلة بكلمة بعنوان (إنها أسلاع . . لا سُلُمًا واحدًا) ، فأعاد: الأستاذ الكرمي التساؤل مرة أخرى قائلا : (أين هو موضع سلع؟) .

فكان أن كتب رئيس تحرير هذه المجلة بحثًا ضافيًا تعرض فيه للتنبيه على خطإ في نسبة شاعر من بلاد

والصاروج ، وهى ايضا خوٌ في الصدر ، وآخُطُمُ اسمُهُ شُويَّحُ بنُ خُبَيْعَةَ بن شُوَحَيْلَ ــ ومَاقَ نَسَبُهُ إلى خُبَيْعَةُ بْنِ فَيْسِ بْنِ ثَمَّلَيَةً ــ قَبْلَ كَمَا ارتَكَتْ بَكُرُ بُنُ وائِلِ في آيَامِ أَي بَكْرِ ـ رضي الله عنه ــ وفي (السم المنطقة الشرقية) من والمعجم الجغوافي، إشارة إلى الموضع الذّي قُبَلَ فِيهِ الحُطُمُ ، وأنْ في بعض الرّوايات أنّهُ قُبْلَ الثّناءِ وقَنَةٍ جُوانًا ، عِمَّا يَخْمِلُ على الْقَوْلِ إِيقَرْبٍ جَيَّادٍ مِنْ جُوَانًا الْمَرُّوفَةِ الأن .

٩ - أخبار : - عالى نعثر: - بخاو مُعجَمة وياء مُعَفَّق مُوحَدة -: فَفَاه الحَارِ مَوْجِيعٌ قَرِيْتُ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَرْقَ بَرِيْدٌ مَرْشِا فَلِي اللهِ عَلَيْهِ مَرْقَ بَرِيْهُ عَرَيْتُ اللهِ عَلَيْهِ مَ فَمْ الْحَدِينَ مَرْقَ بَرِيْهُ عَرَيْتُ اللّهِ عَلَيْهِ النّبِيقَة لائن هشام حج ١ ص ١٩٥ - في تحرِخَوْدِ اللّهُ عَبَيْرَة مَ الْمُسْلِحَ النّبِيقَة لائن هشام حج ١ ص ١٩٥ - في تحرِخَوْدِ اللّهُ عَبَيْرَة مَ الْمُسْلِحَ عَلَيْهُ الْحَبْرِ مَنْ الْحَبْرِ عَبْلَهِ ، فَمْ صَبْ لِلْبَسَارِ حَيْ عَبَطْ بَلْيَلْ . فق كتاب الحادِمي في خَرْف الحاء ومنظن شَخَة بَعْدَا بَاء مُوحِدة -: فَتَكُ أَخْبُهِ بِيسَادٍ مَوْمِيلًا عَلَيْهُ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نجران وقع في كثير من الكتب التي تعرضت للكرد منذ أن اختار أبو تمام في و حاسته ، مقطوعة من شعره ورد فيها اسم ( سَلْع ) ، ويجد القارىء تفصيلا عن هذا الشاعر (ابن البيلياني لا ابن السلياني) في المتعقب على الاستيضاح الثاني عن موضع سلع . بعنوان (سلع مرة أخرى) .

ثم أعاد أستاذنا الكرمي معلقا على ذلك الرد بعنوان ( عود إلى سلم ) ، ولم أر في كلمة أستاذنا الكريم مايدعو إلى الاسترسال في الحديث في موضوع أُشْبِعٌ بحثاً ، وها هو بين يدي القارىء الكريم ] .

## أين هو موضع سلع ؟

سيدي الفاضل رئيس تحرير جريدة والشرق الأوسط، المحترم..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد فقد أطلعت في عدد جريدتكم الصادر بتاريخ ١٩٨٧/١/٢١ على قطعة في الصفحة ١٣ بعنوان : شكراً لأستاذنا الجاسر ، جاء فيها ذكر البيت :

ان بالشعب الذي دون سلع لفسيلا دمه ما ينظل

وجاء في القطعة (لقتيل) وهو خطأ ، وجاء في القطعة عني أنني قلته في (قول على قلته في (قول على قلل التي يقال لها الآن (البتراء) في الأردن أو وادي موسى وقرأت أيضا لاستاذنا حمد الجاسر ان سلعا موضع في أرض هذيل . يجوز ان يكون موضع بهذا الاسم في أرض هذيل ، وقد تتعدد المواضع لاسم واحمد . وسلع أبضا . . موضع ذكره ابن السليهاني .

لعمري ان يوم سلع للائم لنفي ولكن ما يسرد التلوم ولكن المهم في كل ذلك أن المعاجم لم تتفق على معنى واحد لكلمة (سلم) وفي ولسان العرب عن سلع موضع يقرب المدينة وقيل جبل بالمدينة . وفي و تاج العروس عن سلع جبل وفي والعباب عبل بالمدينة ، وفي رأيي ان أصح الأقوال هو قول و لسان العرب عن موضع قرب المدينة ، والقرب والبعد عند العرب شيء لا يحد ، فقد يكون الشيء قريباً وهو على عدة أميال وقد يقال أن الطائف بالقرب من مكة أو أن درعاً في سورية قريبة من في هكذا . . وقد تكون سلم بالقرب من مكة أو أن درعاً في سورية قريبة من في شرعكذا . . وقد تكون سلم

من المدينة من على عشرات الأميال كان تكون قرب العقبة أو إلى الشيال من العقبة ، وهناك سلع في وادي موسى ، والسلع هو الشق في الأرض أو في الجبل ، وهنا هو الشق في الصخر أو الجبل وكان هذا موضع سلع .

أما القول بأنه موضع في أرض هذيل ففيه نظر لأن قبيلة هذيل كانت تسكن الصحراء وكان عروة الصعاليك يغير على منازهم . وبيت الشعر يقول : ان بالشعب الذي دون سلع ، والشعب على مانعلم لايكون في الرمال أو الصحراء الرملية بل يكون في الجبل وكانت مدينة سلع بين البحر الميت وخليج العقبة مبنية بالحجر حول شعب يمتد إلى الجنوب وكان يجري فيه نهير ولعله الذي يقال له السيق .

ووصف سلع بالتفصيل مذكور في معجم Smith واسمه Classical dictionary . لندن عسن سعيد الكرمي

#### إلى الأستاذ الكرمي:

## انها (اسلاع) لا (سلعا واحدا)

حسن حقاً أن تُعنى الصحافة العربية بالأبحاث المتعلقة بتاريخ العرب القديم من حيث تحديد المواقع أو دراسة أخبار الحوادث وما يتصل بها .

وأحسن من هذا أن يتناول ذالك الأمر المعنيون بالدراسات العربية القديمة المتمكنون منه ، وهذا ما أعجبني فيها نشرته جريدة «الشرق الأوسط» (ع ٣٠٦٣ تاريخ ١٤٠٧/٨/٢٠هـــ ١٤٠٧/٤/١٨م ص ١٨) من تعليق للأستاذ الكريم حسن سعيد الكرمي من لندن الذي كان ولايزال يتحف المستمعين لاذاعة لندن عليفهم من علم غزير في برنامجه الطلي الطريف (قول على قول) .

لقد علق الأستاذ الكرمي على مانشرته هذه الجريدة بتاريخ (١٩٨٧/١/٢١ الستاذنا محمد حسين زيدان حول اسم (سلع) الوارد في البيت : ان بالشعب الذي دون سلم لقتيلا دمه مايطل ونسب إلى الأستاذ عمد بأنني ذكرت أن سلما المذكور في البيت يقع في أرض مذيل خلاف مانقل عن الأستاذ الكرمي من أن البتراء في الأردن هي سلم المذكور في البيت .

وأضاف الأستاذ الكرمي بأن المعاجم لم تتفق على معنى واحد لكلمة سلع ، ويرى أن أصح الأقوال هو قول ولسان العرب : موضع قرب المدينة . والقرب والبعد عند العرب شيء لايحد . ثم أشار إلى سلع الواقع في وادي موسى ولم يغب عن ذهن الأستاذ المعنى اللغوي لكلمة السلع وانه الشق في الصخر أو الجبل .

ثم أضاف: أما القول بأنه موضع في أرض هذيل ففيه نظر، لأن قبيلة هذيل كانت تسكن الصحراء وكان عروة الصعاليك يغير على منازلهم. ثم استنتج من البيت أن الشعب على مايعلم لايكون في الرمال أو الصحراء الرملية، بل يكون في الجبل، وأعاد ذكر مدينة سلع المبنية بالحجر حول شعب يجري فيه تهير يقال له: السيق ــ إلى آخر ماذكر من الوعد بالرجوع إلى المعجم الافرنجي الذي سياه.

لقد كانت مناسبة طيبة دفعتني لمحادثة الأستاذ الكريم حسن الكرمي لأوضح ماأراه من أن سلما المذكور في الشعر يقع في بلاد هذيل .

ولكي أزيل من أذهان بعض القراء مايكون قد علق فيها من كون بلاد هذيل صحراء رملية كما يفهم من كلام الاستاذ الكرمي ، ألفت النظر إلى أن منازل هذيل كانت منتشرة في الأودية والشعاب والجبال الواقعة بقرب مكة ، وأكثر منازلما تقع في ضفاف الجبال ، وليست في صحراء رملية واسعة ، ووجود الرمال أو الأراضي المنبسطة بالنسبة لبلاد هذيل أقل منها في غيرها من البلاد ، ولايتسع المقال لتوضيح منازل هذه القبيلة قديماً وحديثا ، إلا أن مما ينبغي ادراكه أن كثيراً من فروعها لايزال يحل في مواطنه القديمة ، انظر مجلة والعرب، س ١٨ ص ٥٥٥ ...

ومن جبال هذيل القديمة جبل سلم الوارد في شعر البريق بن عياض الخناعي المذلي يرثي أخاه \_ كتاب وشرح أشعار الهذليين، ص ٧٤٢ \_ ومنه : مقى السرحمن حزم نبائعات مسن الجسوزاء انسواء غسزارا يمط العصم من أكناف شعر ولم يسترك بسني سلم حسارا سلم : جبل كها ذكر شارح الشعر ، ومعروف أن كلمة (ذي) تلحق بأسهاء المواضع كثيراً .

ومن شعر الحارث بن خالد القرشي:

عاهد الله أن نَجًا م المنايا ليعبودن بعدها حرميا يسكن الخيل والصفاح ومرا ن وسلعا، وتبارة نجديا

فالحل والصفاح من المواضع القريبة من مكة وكذا سلع ، وهو جبل لايزال معروفاً إذا كنت في الصفاح شاهدته وهو على مقربة من وادي عرنة ، ومعروف أن هذه المواضع القريبة من مكة كانت من منازل هذيل .

ويحسن العود إلى البيت المستشهد به في أول الكلام ، من المعروف أنه من قصيدة أوردها أبو تمام في والحياسة، وأشار إلى الاختلاف في نسبتها قائلًا : انها في رثاء تابط شرا له أو لابن آخته أو منحولةً .

إذن هي تتعلق برثاء تأبط شرا، فأين قتل؟

لقد فصل خبر مقتله صاحب كتاب وشرح أشعار الهذليين، ــ ص ٨٤٣ ــ فذكر أنه قتل في يوم نمار قتلته بنو قريم من هذيل لأنه خرج يريد الاغارة على بني صاهلة من هذيل ، ولكنه تجاوزهم حتى وجد أهل بيت شاذ من بني قريم في ذنب نمار (الوادي) فرموه بسهم فقتلوه ، ومما قالت أمه في رثائه :

قتيسل ماقتيل بني قسريم إذا ضنت جمادى بالقطار فتى (فهم) جميعا غادروه مقيسا بالحسريضة من نمسار وعلى هذا فتأبط شرا قتل في وادي نمار الذي لايزال معروفا ، وهو من روافد وادي يلملم حيث يحرم الحجاج القادمون من الجنوب إذا أرادوا مكة ، والذي يقع جنوب مكة بنحو مئة كيل على وجه التقريب ، والوادي لايزال معروفا ، أما سلع فينبغي أن يكون في هذا الوادي أو بقربه حيث قتل المرثي الذي قيل فيه : ان بالشعب المذي دون سلع المستحب المدرك بداهة أن كلمة (سلع) كانت في الأصل وصفا ، ثم سميت بها مواضع ، وهي كها أشار الأستاذ الكرمي : الشق في الجبل . وحدد المعني أبو زياد الكلابي على مانقل عنه ياقوت في ومعجم البلدان، فقال : الاسلاع طرق في الجبل يسمى الواحد منها سلما ، وهو أن يصعد الإنسان في الشعب وهو بين الجبلن يبلغ أعلى الوادي ثم يحضي فيسند في الجبل حتى يطلع فيشرف على واد آخر بغصل بينها هذا السند الذي سند فيه ، ثم ينحدر حينئذ في الوادي الأخر حتى يغصل بينها هذا السند الذي سند فيه ، ثم ينحدر حينئذ في الوادي الأخر حتى يغرج من الجبل منحدراً في فضاء الأرض ، فذاك الرأس الذي أشرف من الوادين السلع ولا يعلوه إلا راجل . انتهى .

وعلى هذا فلا غرابة بأن يسمى كثير من الجبال والأمكنة باسم سلع فهناك: 1 \_ سلع جبل في ديار بني هذيل كيا تقدم .

Y \_ وسلع جبل في المدينة وهو الذي قال عنه الأزهري : موضع بقرب المدينة . لأنه لم يعرف الجبل نفسه وإنما عرفه مما قرأ ، وهو جبيل صغير كان في داخل المدينة في عهد رسول الله على على مانقل السمهودي عن وصحيح البخاريه : ان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لهم بالجبيل الذي في السوق وهو سلع . وتحدث عنه السمهودي حين تكلم على مساجد الفتح وعلى كهف بني حرام الذي دخله النبي على وبات فيه ... انظر «وفاء الوفاء» ص ٨٣٦ كهف بني حرام الذي دخله النبي في وبات فيه ... انظر «وفاء الوفاء» ص ٨٣٦ الطبعة الثانية \_ وهو معروف عند أهل المدينة ، وهو الذي ذكره ابن البيلماني لا (ابن السلماني) كما جاء في «معجم البلدان» مصحفاً وكذا في تعليق الأستاذ الكرمي ، وابن البيلماني هذا شاعر يمني من الأبناء (الفرس) ذكره الممداني في

وصفة جزيرة العرب، ص ٧٩ و٩٩ طبعة دار اليهامة للبحث والترجمة والنشر ــ وكان قد حبس في المدينة فقال شعراً منه البيت الذي أورده الأستاذ الكرمي من مقطوعة أوردها ياقوت .

٣ وسلع واد في ديار باهلة ، وجبل ، وهما سلمان مضافان احدهما سلم موشوم والثاني سلم الكلدية ، وبلاد باهلة واقعة في وسط نجد في اقليم يعرف الآن باسم المرض (عرض القويعية) وقديماً باسم عرض شيام وسود باهلة ، وقاعدته الآن بلدة القويعية .

٤ ــ وسلع أيضاً موضع في ديار بني أسد ، وديار هاؤلاء تقع في شهال القصيم
 وتمتد على طريق الحج العراقي إلى قرب الكوفة .

ه ــ وسلم أيضاً في وادي موسى .

والأستاذ الكرمي أعرف بهذا الموضع الأخير مني .

ولقد لاحظت حين زرت الموضع الأخير كثرة أسياء المواضع التي بقربه ، وهي تطلق على مواضع في غرب الجزيرة فاستنتجت أن السكان ربما نقلوا أسياء مواضع كانوا بالفونها من غرب الجزيرة إلى شهالها وقلت في كتاب وفي شهال غرب الجزيرة لل سهالها وقلت في كتاب وفي شهال غرب الجزيرة وصد 278 \_: ومن الأدلة على صلة الأنباط بشهال الحجاز أن كثيراً من أسهاء بلادهم لايزال لها ارتباط بالحجاز ، فمثلاً :

١ السيق: وهو الطريق المعروف الآن إلى البتراء الوادي المحصور بين الجبال لانزال نرى اسها له مقاربا في النطق يطلق على واد يفيض في وادي خيبر في بلاد شهران ، في الجنوب الشرقي من السراة ، ولكنهم هناك ينطقونه بالشين (الشيق) ومن أودية حسمى وادي السيق ، ينحدر من جبل اللوز ، فيفيض في وادي عفال الذي يفيض في البحر شرق الخريبة وعينونة (بقرب خطي الطول: ٥٦/٣٥ وخطي العرض: ٥٩/٣٥/٣ وخطي العرف).

٢ ــ وعيرة : وهو جبل فيه قصر الآن من عهد الصليبيين قرب وادي موسى

بقرب البتراء ، وبقرب المدينة جبل عظيم يقع شرق أحد يعرف بهذا الاسم حتى الآن (وَعِيرة) \_ بفتح الواو وكسر العين \_ ومن أشهر قمم جبال حسمى قمة وعير \_ بضم الواو وفتح العين \_ يشاهدها المنجه من تبوك إلى حقل رأي العين .

٣ الجي: قرية تقوم منازلها في احدى الضواحي المجاورة لمدينة البتراء وتتزود من مياه النبع الغزيرة ، ولكنها لاتصل بجريانها إلى البتراء . وهذه القرية تعرف الآن باسم وادي موسى ، وبقرب المدينة في شرقها وادي الجي الذي تنحدر فروعه من جبل قدس الأبيض وورقان ، وما حولها ، ويسير متجها صوب الشرق حتى يصب في وادي الصفراء ، الذي يصب في البحر غرب المدينة .

٤ سلع: يطلق هذا الاسم على وادي البتراء الذي تقع فيه آثارها الضخمة، وهو في الوقت نفسه يطلق على جبل يقع في الشهال الغربي من المدينة، وأصبح الآن داخل مبانيها.

هذه إشارات واضحة تدل على عمق الصلة بين الأنباط وبين عرب الحجاز ويبقى أن نشير إلى ماأثر عن مؤرخي العرب المتقدمين من صلة الأنباط بعرب الحجاز.

وفي انتظار ماسيتحف به الأستاذ الكرمي قراء هذه الصحيفة (فيغرب) بعد أن (أعرب) فأفاد .

مع أطيب تحية .

حصد الجاسر

### أين هو موضع سلع ؟

ثم مارأي أستاذنا حمد الجاسر في ما جاء ومجمع الأمثال، للميداني عن سلم فقد جاء هناك تحت المثل: ألحن من قينتي يزيد ، ان حبابة غنت يزيد بن عبدالله بن مروان بهذه الأبيات :

لعمرك انني لأحب سلما تعمر بقريها عبيني وإن حلفت برب مكة والمصل لأنت على التنائي فاعلميه

لرزيتها ومن أضحى بسلع لأعشى أن تكون تريد فجعي وأيدي السابحات غداة جمع أحب إلى من بصري وسمعي

فقال لها يزيد: ان شئت ان أنقل اليك سلعا حَجَرا حَجَرا أمرت. فقول يزيد هذا يدل على ان سلعا قرية مبنية بالحجر أو موضعاً من أحجار ، وكونها قرية يدل عليه قول الشاعر: تقر بقربها عيني فجعلها مؤنثة ، ولم يقل بقربه . ثم ان سلع في اللغات السامية كالعبرانية معناها حجر أو صخر ، ومنه جاءت كلمة البتراء أو Petre .

أما بيت ابن السليباني وهو شاعر اسلامي وهو كها ذكرنا: لعمري اني يـوم سلع لــلاثم لـنفسي ولـكن مــا يــرد الـتلوم

فقد جاء في شرح التبريزي لحياسة أبي تمام ان السلع هو الشق في الجبل وحكاية ابن السليباني هذا هي ان ابراهيم بن عربي كان واليا على اليهامة ، واليهامة الى الغرب من البصرة والكوفة نحو الجنوب ، فقبض على ابن السليباني وحمله إلى المدينة فمر في طريقه بسلع وقال أبياتا منها هذا البيت ، فأين سلع هذه التي في الطريق ببن اليهامة والمدينة ؟ لعل الطريق من اليهامة إلى المدينة كانت تمر في أراض عامرة غير صحراوية ، من الشرق عبر جنوب سورية إلى جنوب الأردن وإلى سلع هناك ثم سلع جنوبا إلى المدينة ، وكان ذلك تجنبا للمرور في الصحراء وهذا شبيه بالمسافر بين دمشق وبغداد ، فقد كان يذهب إلى حلب ثم إلى الموصل ثم ينحدر من الموصل إلى بغداد ، ويتجنب بذلك قطع بادية الشام .

ورأيت في ابن خلكان عن العباس بن عبدالمطلب أنه كان يقف على سلع وهو جبل عند المدينة فينادي غلمانه وهم بالغابة فيسمعهم ، وبين الغابة وسلع ثمانية أميال ، ولمهيار الديلمي أبيات يقول في أولها :

أرقت فهل لهاجعة بسلع على الأرقين، أفتدة ترق

وأين مهيار الديلمي في العراق من سلع ؟ وللخطيب الحصكفي أبيات في هجو مغن يقول فيها :

ويسوم سلع لم يسكن يسوسي بسسلع هينا وقد نخلص من كل ذالك أن نقول أن سلعا لابد ان يكون موضعاً أو جبلاً قرب المدينة أو قرية فيها مفازة طية الهواء في أرض غير صحراوية ، وهذه هي سلع الأردن في وادي موسى ، حتى ان ابن الفارض قال:

وباینت بانات کذا عن طویلع بسلع فسل عن حلة فیه حلت وقسال :

واذا وصلت أثيل سلع فالنقا بالرقمتين فلعلع فشيظاة للدن من حسن سعيد الكرمي

## (سلع) مرة أخسري

وأعاد الأستاذ الكريم حسن سعيد الكرمي الحديث عن (سُلْع) ــ [دالشرق الأوسط ع ٣٠٦٤ في ٣٠٦٤ (١٩٨٧/٤/١٩)] ــ مُسائلًا: أين موضعه ؟ ومورداً نصوصاً استقاها من مصادر مختلفة ، ليس من المستغرب على سعة اطلاع الأستاذ الكرمي وغزارة علمه إحاطته بها .

وقد رأيته \_ أكرمه الله \_ خصني بتوجيه السؤال إليَّ عن بعض ماجاء في تلك النصوص ، ورأيت في إجابته مالم أجد خيراً منه للتعبير عن تقديري للأستاذ ، وإعجابي بما يتصف به من علم وفضل وأدب .

المثل : (أَخُنُ من قينتي يزيد) يراد به كها هو معروف لحن الغناء ، أي جودته ، والقينتان هما : حَبَابَةً \_ بتخفيف الباء \_ وسَلاَمة \_ بتشديد اللام \_ وصاحبهها هو يزيد بن عبدالملك بن مروان \_ لا ابن عبدالله \_ .

## ابن البيلماني - لا ابن السليماني:

وبلية التطبيع في عهدنا هي كبلية التصحيف في العهود الماضية التي من أُسُواِهَا تصحيف كلمة (البيلهاني) بكلمة (السليهاني) وهو تصحيف وقع في كثير من الكتب العربية قديمها وحديثها ، ولهذا فليس من المستغرب أن يتكرر فيها دار حول الحديث عن سلم ، لا في كلام استاذنا الكرمي وحده ، بل منذ جمع أبو تمّام أشعار «الحياسة» ، فأورد فيها مقطوعة لابن البيلهاني ، وأتى مَنْ تناول ذالك الكتاب بالشرح أو التعليق عليه فأورد الاسم مصحفاً .

اليس من المناسب محاولة تصحيح اسم هذا الشاعر الذي لو لم يكن من فوائد البحث عن تحقيق موقع سَلْع صوى إنارة بعض جوانب من حياته .

ولعل من حسن الاتفاق ... ولا أقول من غريبه ... أن يأتي الحديث عن تصحيح اسم هذا الشاعر ذَا صِلَةٍ قوية بعالمين جليلين من بلادنا المقدسة من مدينة القدس الشريف وما بقربها ، هذا العالمان هما الحافظ عبدالغني المَقْدِسي الذي توفى سنة عبدالغني المَقْدِسي الذي توفى سنة عبدالغني المَقْدِسي الذي توفى سنة عبدالذي ترجمة كانت مُصَّدَرٌ من جاء بعده .

ثم أتى أستاذنا الكرمي فأثار ماله صلة بهذا الشاعر إثارة كانت الباعث للحديث عنه .

إن ابن البيلهاني منسوب إلى بيلهان ، وهي كها ورد في كتاب «القاموس المحيط» وشرحه \_ رسم (بلم) \_ : وبيلهان موضع باليمن أو بالسند أو بالهند ، منه السيوف البيلهانية ، وعبدالرحمن بن أبي يزيد البيلهاني مولى عمر بن الخطاب تابعي ، روى عن ابن عباس ، و ، . . وروى عنه . . . وذكره ابن حبان في «الثقات» وكان من فحول الشعراء . وقال في «معجم البلدان» : بيلهان بالفتح تنسب إليه السيوف البيلهانية ، ويشبه أن يكون من أرض اليمن ، ينسب إليه عمد بن عبدالرحمن البيلهاني ، حدث عنه عبدالله بن العباس بن الربيع النجراني ، نجران اليمن ، وفي «فتوح البلدان» للبلاذري : البيلهان من بلاد الهند

والسند ، تنسب إليها السيوف البيلمانية . انتهى . وعمد الذي ذكر ياقوت هو ابن الشاعر عبدالرحن .

وفي «صفة جزيرة العرب» للهمداني في الكلام على نجران ــ ص ٩٩ طبعة دار اليهامة ـ : وكان من شعرائها ابن البيلهائي ، من الأبناء

وأورد في الكلام على أوس بن عَمْرُو قاتل الجوع ــ ص ١٠٠٠ ــ مانصه : وفيه يقول الشاعر ـــ وهو ابن البيلهاني ــ :

ألا إنَّ أُوساً قَاتَلَ الجُوعِ قد مضي وورث عــزاً لاتُنال أطــاوِلُــهُ

وجاء في كتاب «تهذيب الكهال» للحافظ المزي \_ ٢ / ٧٧٨ النسخة المصورة عن خطوطة دار الكتب المصرية \_ : عبدالرحمن بن أبي زيد البيلهاني ، من الأبناء الذين كانوا باليمن ، وكان ينزل نجران ، وقيل : إنه من أشعر شعراء اليمن في عصره ، وأنه وفد على الوليد بن عبدالملك فأجزل له الحباء ، وتوفى في ولايته ؛ وذكر صاحب «تهذيب الكهال» : أن أصحاب السنن الأربعة رووا له ، وسمى من حدث عنه من رواة الحديث .

ومصدر صاحب كتاب «تهذيب الكهال» هو كتاب «الكهال» للحافظ عبدالغني المقدمي ، ثم جاء الحافظ ابن حجر فترجم الشاعر في كتاب وتهذيب التهذيب» ـــ 189/٦ ـ بترجمة لاتخرج عن تلك الترجمة .

أما شعره فقد أورد أبو تمام في «الحياسة» له قطعة ميمية هي التي ورد فيها قوله :

لعمري إني يوم سِلم للاثم لنفسي ولكن مسايسرة المتلوم وأوردها ياقوت في ومعجم البلدان، في رسم سلع ، كما أورد بيتين منها في رسم برثم لم يَرِدَا في وحاسة، أبي تمام . وهما :

فلو شِفْتُ إِذْ بِالْأَمْرِ يُسْرُ لَقَلَّصَتْ بِرَخْلِ فَتَلَاءُ اللَّرَاحَيْنِ عَيْهَمُ إِذَا مَا انْتَخَتْ مَابَيْنَ خَيْهِمُ وَيُرْتُم وأَيْنَ لِإِسْرَاهِيمَ خَيْجَ ويُسْرُقُمُ ؟

وفي هذين البيتين يوضح الشاعر أنه كان في إمكانه الحرب إلى بلاده في أقصى البمن ، ماراً بِلُحْج وبرثم البعيدين عن إبراهيم بن عربي ، الذي كان واليا لليهامة في عهد بني مروان .

وابراهيم هذا كان نما وطُد الحكم الأموي في نجد بشدته وصرامته وترسمه لنهج الحجاج ، ولي عنه مؤلف بعنوان «ابن عربي موطد الحكم الأموي في نجده التهمته حوادث بيروت عند البدء في طبعه ، كما التهمت تلك الحوادث أنفس منه ابنى ومكتبق .

وكان من آثار ابن عربي السيئة أنه بني في مدينة حَجْرٍ قاعدة اليهامة سجن دُوَّارٍ، الذي طالما جأر شعراء ذالك العهد من شدة مايقاسيه المسجونون فيه من العذاب، فقال أحدهم:

يَــارَبُّ دَوَّارِ أَنْقِـنُ آهِلَهُ عَجَـلًا وانْقُضْ مَـرافِرَهُ من بعــد إِبْرَام رَبُّ ارْمِهِ بِخَرَابٍ، وارْمِ بَانِيَهُ بِصَوْلَةٍ مِنْ أَبِي شِبْلَيْنِ ضِرْغَامِ ويقول:

سَجْنُ يِلَانِي أَهِلَهُ مِن خَوْفِهِ أَزَلًا، ويُعْنَبُعُ مِنْهُمُ الْوَوْادُ يُغْفَوْنَ مُقْطَرَةً كَأَنَّ عَمُودَهَا خَنْقُ يُعَسِرُقُ خَمَهَا أَلِحَسُوْادُ

ويظهر أن ابن عربي كان يحمل ضغينةً وحقداً على الشعراء منذ أن هجاه البّعيث المجاشعي بقوله :

تُرَى مِنْبَرَ ٱلعَبْدِ اللَّئِيْمِ إِذَا بَدَا ثَـلَاثَهُ غِـرْبَانِ عَلَيْهِ وَقُـوعُ وإذَنْ فلا يلام ابن البيلماني أَنْ يأسى لما حدث منه ، ويلوم نفسه حين مَرُّ بالمدينة ، فأمكن عَدُرَّهُ من نفسه ، ولم يسلك الفجاج العريضة ، وهو خبير

بطروجها ومسالكها، إنه يقصد بقوله :

لعمري إنَّي يَسُوم سِلْع لَللَائِم لِلنَّفْسِي ولكنْ مَسايَسرُدُ التَّلَوُّمُ لِعَمْ ولكنْ مَسايَسرُدُ التَّلَوُّمُ لَانه كيا ذكر ياقوت حمل إلى المدينة مأسوراً، فلما مَرَّ بِسِلْع قال ماقال:

ولا أرى أية صلة بين اليهامة وبين البصرة بالنسبة لطريق الشاعر ، فقد يكون حدث له ماحدث حين عاد من الشام ، إذْ هو بمن وفد على الوليد بن عبدالملك ، فأجزل له الحباء ، وطريق اليمن من الشام يمر بالمدينة أو بقربها .

أما الْأَبْيَاتُ التي غنت بها حُبَابَةُ وهي :

لَعَمْـرُكَ إِنَّنِي الْحِبُّ سِلْعَا لِرُقْيَتِهَا وَمَنْ أَضْحَى بِسِلْعِ

فإنها من شعر قيس بن ذَرِيح الكناني صاحب لُبنى ، الذي كثيراً ماخلط بعض الرواة بين أخباره وأخبار قيس بن الملوّح صاحب ليلى (المجنون) لتشابه قصة الشاعرين ، وقيس بن ذريح هو رضيع الحسين ، لا قيس بن الملوح ، كها جاء في إحدى الروايات المؤلفة عن المجنون .

وحَبَابَةً كانت من مولدات المدينة ، وعاشت فيها في شبابها ، وكانت تسمى العالية ، وسهاها حبابة يزيد بن عبدالملك حين ملكها ، وقصته معها معروفة ، حتى يقال : بأنه مات جزعاً عليها حين ماتت .

أما القول بأنَّ سِلْما قرية مبنية بالحجر وكونها قرية يدل عليه قول الشاعر : (تقر بقربها عيني) فجعلها مؤنثة ولم يقل : (بقربه).

فندرك خطأ هذا حين نعلم أنَّ الضمير (بقربها) يعود على محبوبة الشاعر التي هي لُبْنَى والتي أحب الشاعر سُلْماً لرؤيتها ، وأحبُّ من أضْحى بسلع ، وقد كانت لُبْنَى وأهل الشاعر ممن يقيم في المدينة ، حيث جبل سلع الذي لايزال معروفاً .

وما أرى تَغَزُّلَ مِهْيَارٍ الدَّيْلَمِي وعمر بن الفارض بِسِلْع إلا من قبيل تقليد المتقدمين بالتغني بما يجنون إليه من معاهد الأحباب ومواطنهم ، فكثير من المواضع التي ترد في شعر هذين الشاعرين على درجة من التباعد تحمل على الجزم بأنها يُورِدَانِ أسهاء مواضع لايعرفان مواقعها وإنما هو من قبيل التقليد والمحاكاة .

#### الشاعر العرجي من عرج الطائف

اكرمني العالم الجليل الشيخ على الطنطاوي \_ أكرمه الله وأدام له الخير والتوفيق \_ فلاكرني في حديث أذيع في البرنامج الممتع ومسائل ومشكلات، يوم الاثنين غرة شهر شعبان ١٤٠٧ جين تحدث عن الشاعر العرجي فأحال من يريد معرفة الموضع الذي نسب إليه هذا الشاعر إلي . ولم أكن سمعت حديث عالمنا الجليل ، ولكن الأستاذ الكريم أحمد بن عمد الصابغ تحدث في جسريلة والبلاد، عالمن الأستاذ الكريم أحمد بن عمد الصابغ تحدث في جسريلة والبلاد، عام ١٤٠٨ تاريخ ١٨ شعبان ١٤٠٧ بعنوان وأساء ومواضع، فأشار إلى ذالك وأضاف : وبمراجعة كتاب معجم قبائل المملكة نجد أن هناك ثلاثة مواضع باسم العرج ، أحدها ناحية الليث والثاني أسفل الطائف والثالث من الأودية التي حول المدينة .

بقي معرفة أيها موطن الشاعر العرجى ياترى؟

وبعد أن أوجه للاستاذ أحمد أطيب تحية للفت نظري إلى أمر كنت أتمنى أنني علمته مباشرة من حديث الشيخ على الطنطاوي إلا أن عدم مواظبتي على استماع كثير مما يذاع حال دون ذالك .

وأراها مناسبة طيبة أحيِّي فيها قراء هذه الصحيفة الكريمة بكتابة كلمة حول ذلك الموضع الذي نسب إليه الشاعر عبدالله العرجي .

لقد وقع الخلط لدى كثير من العلماء المتقدمين في تحديد المواضع التي تسمى باسم العرج ، ومن هنا نشأ الخطأ في نسبة الشاعر العرجي إلى واحد من تلك المسميّات ولعله أشهرها وهو العرج الوادي العظيم الواقع في الطويق بين المدينتين الكريمتين مكة والمدينة .

ولا أريد الإطالة بإيراد أمثلة لما وقع من العلماء المتقدمين في ذالك ، اكتفى بثلاثة نصوص لعلماء أجلة يعتبر قولهم حجة في تحديد المواقع وفي اللغة ، أولهم الجوهري صاحب دالصحاح، والثاني ياقوت الحموي صاحب كتاب

«معجم البلدان» والثالث العالم اللغوي الفيروز آبادي صاحب كتاب والقاموس» .

فقد جاء في الكتاب الأول مانصه : (والعرج منزل بطريق مكة وإليه ينسب المرجي وهو عبدالله بن عمرو بن عثيان بن عفان).

وجاء في الكتاب الثاني : وقال ابن الكلبي : لما رجع نُبِّع من قتال أهل المدينة يريد مكة رأى دراب تعرج فسياها العرج ، وقيل لكُثير : لم سعيت العرج عرجا ؟ قال : يعرج به عن الطريق ، وهي قرية جامعة في واد من نواحي الطائف إليها ينسب العرجي الشاعر وهو عبدالله بن عمر بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، وهي أول عهامة ، وبينها وبين المدينة ثهانية وسبعون ميلاً ، وهي في بلاد هذيل ، ولذلك يقول أبو ذؤيب :

هم رجعوا بالعرَّج والغوم شُهَّدٌ هـوازنُ تحـدوهـا حماةً بـطارق

انتهى كلام ياقوت ، وفيه كما يرى الفاريء خلط بين موضعين : القرية التي في واد من نواحي الطائف وهي التي ينسب إليها العرجي الشاعر ، ولكنها ليست أول تهامة ، والمسافة بينها وبين المدينة تبلغ مئات من الأميال لا كما ذكر ٧٨ فذاك العرج الذي في الطريق إلى المدينة .

وجاء في الكتاب الثالث مانصه : (والعرج بالفتح : بلد باليمن وواد بالحجاز ذو نخيل وموضع ببلاد هذيل ، ومنزل بطريق مكة ، منه عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي الشاعى .

انتهى . ويظهر أن صاحب القاموس وقد أقام في الطائف زمناً وألف رسائل عن بعض قراه أدرك خطأهُ ، ولهذا لما ذكر العرج في كتابه والمغانم المطابة في معالم طابة و قال — ص ٢٥١ — ماملخصه : العرج اسم موضع بين الحرمين على ثبانية وسبعين ميلًا من المدينة .

والعرج أيضاً باليمن قريب المُهْجُم .

والعرج أيضاً قرية جامعة في واد من أودية الطائف وإليه ينسب العرجي الشاعر

عبدالله بن عمر بن عمرو بن عنمان بن عفان وقد عرفت هذه القرية ومكانها في مسيري إلى جبل إبراهيم وهي على ثلاثة أميال من الطائف للراكب المجد . انتهى .

وقد أشرت إلى رجوع صاحب القاموس عن قوله الأول في كتاب ونظرات في كتاب ونظرات في كتاب تاج المروس، ص ١٣٨ .

قد يتساءل قاريء : وعلى أي أساس كانت نسبة الشاعر إلى الوادي الواقع في أسفل وادي الطائف والذي لايزال معروفاً ؟ ولهذا التساؤل محل .

لقد أوضح عالم الحجاز في عصره الزبير بن بكار فيها أورده عنه صاحب والأغافي» (ج ١ ص ٣٨٥ طبع دار الكتب) إذ ساق بسنده إلى الزبير قال : حدثني عمي أنه الحالم العرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف وقيل بل سمى بذلك لماء كان له ومال عليه بالعرج وكان من شعراء قريش . ثم نقل أخباراً كثيرة كلها تؤيد نسبة الشاعر إلى ذالك الوادي وصلته باناس بمن كانوا ينزلون في نواحي الطائف كقصته مع العبلى الشاعر الذي كان نازلاً على ماء لبني نصر بن معاوية يقال له الفتّى على ثلاثة أميال من مكة على طريق من جاء من نجران أو تبالة إلى مكة والعرج أعلاها قليلاً عايلي الطائف . وكلمة (ثلاثة أميال) صوابها : (ثلاث لبال) لأن الفتق على مقربة من موقع عكاظ كها حدده الهمداني في وصفة جزيرة العرب (ص ٢٥٨ مقربة من موقع عكاظ كها حدده الهمداني في وصفة جزيرة العرب (ص ٢٥٨ و٠٤٣) وذكر أنه قرية خربت: وقال: إذا صليت بالفتق استقبلت المغرب فوقعت الطائف بينك وبين مكة .

وإذا تتبعنا المواضع التي ذكرها العرجي في شعره نجد كثيراً منها في نواحي الطائف وبعضها لايزال معروفاً ، ومن ذلك (الأزهر) فقد ورد فيشعره :

يادار عماتكمة التي بالأزهر أو فوقه بقفا الكثيب الأعفر لم ألق أهلك بعد عام لقيتهم يساليت أنَّ لفاءهم لم يقدر

وقد ذكر ياقوت هذا الموضع في «معجم البلدان» بما هذا نصه : الأزهر موضع على أميال من الطائف فيه قال العرجي . وأورد البيتين .

وقد تحدثت عن هذا الموضع في مجلة «العرب» س ١٤ ص ٤٦٣ بما خلاصته :

انني كنت في مدينة الطائف وكانت رهاية الشباب في تلك الأيام عميء أمكنة بقرب موقع سوق عكاظ ، استعداداً لاقامة مهرجان سنوي فيه ، فخرجت صباح يوم أنا والصديق الكريم الأستاذ محمد سعيد كهال ... مؤرخ الطائف ... ومردنا بالأخ الشريف محمد بن منصور ، وكان يسكن قرية الجال ، وهو من أعرف الناس بالمواضع بمنطقة الطائف .

• ثم اتخذنا قصدنا من مدينة الطائف وخرجنا منها من ربع العيسي ... بكسر العين والسين المهملتين ... وبعد أن قطعت بنا السيارة تسعة أكيال من ذالك الربع في اتجاهنا إلى الشيال ، مع الطريق المعبد جزعنا وادياً صغيراً قال لنا الشريف منصور : هذا الوادي وما حوله يدعى الأزهر . يقال: «رب صدفة خير من ميعاد» لقد اهتدينا إلى موقع كنا بحاجة إلى معرفته بدون أن نبحث عنه .

وإذن فإن الأزهر الوارد في شعر العرجي لايزال معروفاً ويقع على مقربة من الطائف بحيث لاتزيد المسافة بينهما على بضعة أكبال ، في الجهة الجنوبية يجزعه الطريق المعبد وهذا يتفق مع قول ياقوت : (على أميال من الطائف) .

وشهرة عرج الطائف الواقع أَسْفَلَ وادي وجَّ تغني عن الإطالة بتحديده . حمد الجاسر

## الزلفسي وقسراه

بعث الأخ أحمد بن حود الباتل من قراء هذه المجلة من بلدة الزُّلْفِي بكلمة حول منطقة الزُّلْفِي ملخصها: الزُّلْفِي بضم الزاي وإسكان اللام وكسر الفاء بعدها ياء بسم يشمل منطقة واسعة في شيال هضبة اليهامة، وفي الشيال من مدينة الرياض على مسافة تقرب من ثلاث مئة كيل، والمنطقة تتكون من سهل منخفض خصب تقع فيه المدينة، ويُحدُّ غرباً بالنفود وشرقاً بجبل طُويْقِ، ويحتد من الجنوب إلى الشيال بمسافة تقارب مئة وخسين كيلاً، وفي هذه المنطقة الخصبة تكثر المزارع وحدائق النخيل.

ومن المنطقة قسم يقع على سطح جبل طُوَيْقٍ ، وتنتشر فيه البادية ، وفيه روضة

واسعة تدعى السَّبلَة ـ بالسين والباء المقتوحتين بعدها لام فهاه ـ وعندما تجود الأمطار في هذه المنطقة تزدهر بالأعشاب والمراعي أما الجانب الجنوبي من منطقة الزُّلْقِي وهو النفود فإنه يمتدُّ غرباً إلى حدود القصيم ، وتتخلل كثبان الرمال في هذا الجانب أراض واسعةٍ منبسطة ، تنت<sup>د</sup>ر فيها القرى الكثيرة التي يشتغل أهلها بالزراعة وغرس النخيل وزراعة الخضروات .

ويقارب عدد السكان في منطقة الزلفي سبعين ألف نسمة ، موزعين على عدد من القرى تبلغ أربعاً وثيانين قرية .

وبلدة الزَّلْفِي وان كانت مجهولة التاريخ في القديم إلا أنَّ في بعض المؤلفات مايشعر بقدمها ، فقد أورد البكري في «معجم مااستعجم» في ذكر الزَّلَيْفَات: انه موضع في ديار بني تميم ، وأورد من شعر تَأَبَّطَ شَراً :

ولَابْنُ رباح بِالسَرُّلَغَاتِ ذَارُهُ ربَاحُ بنُ سَعْدٍ والمعاديُّ مَعْفِلُ

كيا أورد ياقوت في والمعجم، اسم زلفة لموضع أورد عليه شاهدين من الشعر ليس من المستبعد أن يكون المقصود به مايعرف الآن باسم (الزُّلْفِي)

ومن المواضع المعروفة الواقعة في منطقة الزُّلْفِي :

سَمْنَانُ اسم قرية لاتزال معروفة قال فيها زياد بن منقذ العَدَويُّ :

بَلْ لَيْتَ شِعْرِي مَنَى أُغْذُو تُعَارِضُنِي جَسِرْدَاءُ سابِحَةً أَوْ سَابِحٌ قُلُمُ

نَحْوَ الْأَمْيُلِعِ أَو سَمْنَانَ مُبْتَكِراً بِفِنْسَة فِيْسِهِمُ ٱلْسَرَّالُ وَالْحَكُمُ

وعُرَيْمِرَةُ وهو منهل في واد بهذا الاسم ذكره ياقوت وغيره وأورد شاهداً عليه من الشعر قول امرأة من بني مرة :

أَبَا جَهَلَيْ وادِي عُرَيْصِرَةَ الَّتِي نَأْتُ عَنْ ثَوَى فَوْمِي وحُمَّ فُدُوْمُهَا أَبَا جَهَلَيْ وَادِي عُرَى أَجْرَى أَجْرَى أَجُواهُ نَسِيْمُهَا أَلَا خَلِياً عَجْرَى أَجْرَاهُ نَسِيمُهَا يُذَاوِي فُؤَادِي مِنْ جَوَاهُ نَسِيمُهَا

هذا ملخص ماذكر الأخ أحمد بعد أن أضاف قلم تحرير المجلة مايوضح بعض جله .



#### القريحاء من ضواحي مدينة سراة عبيدة

قال الهمداني في كتابه وصفة جزيرة العرب؛ عند حديثه عن ديار جنب ــ ص ٢٥٢ طبعة دار اليهامة ــ وقريتا جَنْبِ الكَّبيبة لبني وَقَشَة ، والقُرِّيُحَاءُ حذاؤُها لبني عَبيدة ، وصَنَان غير صِنان خثعم . انتهى .

وقال عاتق بن غيث البلادي في كتابه وبين مكة وحضرموت، ٧٧٠ : والقريحاء اليوم تسمى القَرْحاء في بلاد عبيدة . انتهى .

وأقول: إنَّ القريحاء لاتزال معروفة بهذا الاسم في سراة عَبيدة ، وعلى الوصف الذي ذكره الهمداني ، وأما القرحاء التي أشار إليها البلادي فلم يَعُدُّ لها ذكر في بلاد عبيدة لا شرقيها ولا غربيها ، ولو أننا فرضنا أنها كانت قائمة على طريق محجة صنعاء إلى مكة قرب الحنقة فإن ذالك لا ينطبق على القريحاء لكون الأخيرة تَبعد عن المحجة الرئيسة أكثر من خسين كيلاً شرق سراة عبيدة ولكون الأولى لا تَعَادي شيئا من قرى وقشة لا قديماً ولا حِديثاً.

إن هناك قرية يقال لها القرحاء غرب مثراة عبيدة بمساحة ٤٠ كيلاً في بلاد رُفيدة على الطريق المؤدي من حُمِسَ مشيط إلى نَجْران ، ولبس لها صلة بحديثنا إلا من باب العلم بالشيء ودَفَع الالتباس في المسميات ، الذي وقع فيه كثير من كتاب تاريخ المنطقة .

هذا ويطيب لي قبل الحديث عن القريحاء أن أتحدث عن مدينة سراة عبيدة وجذورها التأريخية فأقول: إن سراة عبيدة كان يطلق عليها: سراة جُنْب، وغلاف جنب، وبلاد جنب، وديار جنّب، وغير ذلك من المسميات التي تربطها جَنْبُ. وجَنْبُ ليس اسما لأب تنسب إليه قبيلة ولكنه اسم حلف كما تشير إلى ذلك كتب الأنساب، ويطلق حسب العرف المحلي على ثلاث قبائل هي عبيدة وشريف بيضم الشين بوبد بشر، ولم يعد هذا المسمى مُتَداولاً إلا في تهامة قحطان، حيث يوجد بها قبائل يجمعهم اسم جنب بن سعد، ولعل في

ذالك إشارة إلى عالفة جنب لسعد العشيرة . وقبائل عبيدة جنب إحدى أعضاء هذا الحلف قال الشاعر :

حنًّا عَبيدة لا عبيدة غيرنا إلَّا عبيدة جُنْبُ وأَهْلَ بُسرَادُ

إذَنْ هناك ثلاث قبائل تحمل مسمى (عبيدة)، عبيدة في نجد ومنهم الضّيَاغِمُ الله هاجروا إلى حائل وماجاورها، واستقروا فيها منذ القرن التاسع الهجري تقريباً وعبيدة أبراد الذين هاجروا إلى اليمن، واستقروا في مأرب وماجاورها، ولازالوا بها حتى الآن ويعدون من أكبر قبائل اليمن، وأشدها بأساً. وعبيدة جنب الذين يقطنون مراة عبيدة وماجاورها وكل هذه القبائل تتسب إلى عبيدة بنت مُهلهل حسبها هو مشهور في كتب الأنساب وإنما تعددت الأسهاء بحسب المواقع فقط.

وعلى مر العصور تلاشى اسم سراة جنب ليحل عله خَيس عبيلة ، نسبة إلى سوق أسبوعي كبير ، كانت تتولى حِرَاسة الأمن فيه قبيلتا آل الصقر وآل معمر ، من عَبِيلة فكان له موقعان موقع لدى قبيلة آل معمر في قرية القريماء التي هي موضع حديثنا وتقوم قبيلة آل معمر بحيايته ومنع حدوث أي أمر ضار كالاعتداء والثار والسرقة والغش ، مدة ستة أشهر ، ثم ينتقل السوق بعد ذالك عند قبيلة آل الصقر في قرية آل عابس ، وبنفس المدة والمهمة ، وكان يَوُمُّ السوق كثير من القبائل المجاورة وكان من الأسواق القديمة المشهورة ويقع بين مكاني السوق مسافة عشرة أكيال من مقره في القريماء إلى مقره لدى آل عابس ، وكان المتسوقون والتجار يعانون من متاعب التنقل بين المكانين المذكورين ، فاجتمعت القبيلتان المسؤولتان عن أمن السوق واتفقتا على تحديد موقع متوسط بين القبيلتين وفي قرية السكنها بعض من قبيلة آل المعقر وهي قرية البُوطة ويسكنها من آل الصقر جماعة آل مُعَمَّر وبعض من قبيلة آل الصقر وهي قرية البُوطة المحاميد وجماعة آل مُعَيَّة كا يسكنها من قبيلة آل معمر جماعة آل مُعَيِّة على نفس جماعة المحاميد وجماعة آل مُعَيِّة المعمر السوق في هذه القرية على نفس المسؤوليات المذكورة من حيث رعاية الأمن وشاء الله بسبب هذا السوق أن تصبح قرية البُوطة نواةً لمدينة سراة عبيدة التي اتسعت في هذا العهد الزاهر لتشمل قرية البُوطة نواةً لمدينة سراة عبيدة التي اتسعت في هذا العهد الزاهر لتشمل قرية البُوطة نواةً لمدينة سراة عبيدة التي اتسعت في هذا العهد الزاهر لتشمل قرية البُوطة نواةً لمدينة سراة عبيدة التي اتسعت في هذا العهد الزاهر لتشمل

القريحاء وآل عابس ، وبعض قرى وقشة حيث توجد بها معظم الدوائر الحكومية منذ عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الذي أسس بها محكمة شرعية وإمارة ، ثم توالى من بعد ذالك إنشاء جيع المرافق العامة التي أهلت مدينة سراة عبيدة لأن تكون قاعدة بلاد قحطان وثالث مدينة في منطقة عسير بعد أبها وخيس مشيط .

أما القريحاء التي هي موضوع حديثنا فهي تقع شهال مدينة سراة عبيدة ويحدها من الشرق الجبل الأسود الذي ذكره الهمداني وشبهه بجبال العارض في نجد ، كها يحدها من الشهال قرى قبيلة آل عائذ عبيدة أما من الغرب فتحدها قرى وقشة ، ومنها قرية الكبيبة التي سنلقي عليها الضوء بعد الكلام عن القريحاء . هذا وتبلغ مساحة هذه القرية خسة وعشرين كيلاً مربعاً .

وأصبح تداول هذا الاسم محدوداً لدى كبار السن بسبب اتساع القرية وتكاثر منكاتها فالسكان اليوم يزيدون على ألفي نسمة يسكنون عددا من القرى متفرعة عن القريحاء وكلهم من آل معمر على النحو الآتي:

- ١ ــ جماعة الغُلَقَة ويحاذون الجبل الأسود من الغَرب.
- ٢ جاعة الزَّهْرة ويحاذون جماعة الغلقة من الغرب كيا أنهم بحاذون وقشة من الشرق وفي قريتهم كان السوق المشار إليه والذي أصبح الآن مجمعاً للمرافق الحكومية في القريجاء .
- ٣ جاعة الأشاعرة ولهم وطن في القريحاء ووطن في العيض مشترك بينهم وبين بعض من قبائل وقشة كها أن أوطان جاعة الزهرة والأشاعرة متداخلة ومتشابكة مع أوطان وقشة بحكم الجوار كها أنه يوجد ضمن القريحاء جماعة آل دريم وهم من آل مُعَمَّر أيضاً.

ويتوسط القريحاء جبل أسود منفرد يقال له العهار، وحجارته صلبة رئانة ، ومن هذا الجبل إلى سلسلة الجبل الأسود الذي أشار إليه الهمداني حدباء منبسطة طولها كيلان اثنان تسمى حدباء حام كيا أن أعلى قمة في تلك السلسلة هي قمة جبل رندغ المسمى الآن جبل الزهرة ، ولعل في هذه الأسهاء (رُنْدُغُ -العهار- حام) مايشير إلى جذور تاريخية قديمة بسبب العجمة التي وردت في هذه الأسهاء

وإن كانت الأسهاء لا تعلل . أما تضاريس القريحاء فابرز مايميزها سلسلة الجبال السود الممتلّة من الجنوب إلى الشهال ، والتي تنزل سيولها لتغذي مزارع القريحاء عبر وادي السروي الذي ينحدر من جنوب قرى آل عابس جنوباً ثم يلتقي بوادي السروي الذي ينحدر من أعالي قرى وقشة فيتّجه شمالاً حيث يلتقي بأودية رفيدة وستران في انجاه بيشة .

وبهذه المناسبة فقد وقع البلادي في وهم حين قال : إن أودية سراة عبيدة تتجه شرقاً حتى نصب في نجد نجران ص ٥٤ وفي الحقيقة ليس في بلاد قحطان قطرة ماء نصّب في وادي نجران .

ونعود إلى ذكر سلسلة الجبال السود فنقول: إنَّ ما سال سيله منها شرقاً فإنه يصب في وادي تثليث إما عن طريق وادي الخنقة ، وإما عن طريق وادي الجوف وهذه السلسلة تسمى القعم أو القُعُومُ مفردها قَعْمة ، وهي المقصودة في قول شهوان بن ضيغم .

لنا وَادْي ضَايْق بنا يَا آلْ ضيغَم صَغِيرٌ ونَرْجِي منْ ورَاهَ الْفُوايِدُ من أَسفله نَجْدَ الحماد يحدّنا والراس مَبْرِي الْقُعُوم الْفَرَايِدُ

وأرجو أن يتاح لي المجال للحديث عن وادي الضّياغم في مناسبات مقبلة .
وفي القريحاء كثير من الآبار القديمة التي ينسبها الأهالي إلى بني هلال فيقولون (بئر هلالية) وهي البئر المنحوتة في الصخر ، كما أن القريحاء تشتهر بخصوبة أرضها وقد كانت مصدراً للزبيب قبل حوالي مثني سنة بدليل ماوجد من آثار تدل على ذالك في المنازل القديمة ، وتوزيع القطع الزراعية وذالك لتوفر الماء من الغيل الذي كان يسقي وادي الزهرة وهو عبارة عن عين جارية تستعمل في سقي الحقول عبر قنوات رّي وصرف ، لازالت آثارها قائمة ، مع أن هذه العين قد نضبت وأصبح الأهالي يعتمدون في مزارعهم على مياه الأمطار والآبار .

ويوجد في قرية الزهرة كثير من الأبراج لحماية قنوات الغيل والمزارعين الذين يعملون في الحقول ، وكانت أكثر حروبهم مع وقشة بحكم الجوار يقول شاعر وقشة :

من ضيمنا مَبْتُوا على الغَيل خندق ومن ضيمكم هبنا على القرن داير(١)

ولازال الحندق قائماً واضحاً لأنه منحوت في أرض صخرية على إمْتِدَادِ ثلاث مئة متر في مكان غربي الغيل ، يشكل حَظُراً على الوادي ، ولأن باقي الجهات يوجد بها مواقع طبيعية ومزارع تشكل عائقاً أمام فرسان الغزاة .

أما القرن فهو من قرى وقشة والمراد بالدائر السور ، فقد كان محاطاً بسور نظراً لصغر حجمه ، وسنتحدث عن وقشة لما لها من علاقة بموضوع هذا المقال ولأن القريتين الآن تتمتعان بحسن الجوار في هذا العهد الزاهر الذي خيم على الجميع بأمنه وإخائه وازدهاره ، والكُبّيبة هي صنو القريحاء إلا أن القريحاء لبني عبيدة والكُبية لبني وقشة ، ووقشة فروع من رفيدة من قحطان الجنوب ، وليسوا من جنب كها أن مُستى الكبيبة قد اندرس تماماً حتى أنك إذا سألت عن الكبيبة لم تجد من يجزم بأنها تطلق على مكان كذا إلا أن من إضافتها إلى وقشة ينضح أنها إحدى قرى وقشة الحالية وهي : قَرْنُ وقشة والجُبْرة والجِزْعة لكن هناك من يقول من خارج القبيلة بأنها تطلق على الجبل المسمى (ظلم) وأنه كان يسمى الكبيبة لكنني أستبعد هذا الرأي ، وأرجح أن المراد بالكبيبة القرية التي تسمى الآن (قرن وقشة) وذلك للأسباب الآتية :

- ١ \_ محاذاته لقرية القريحاء لبني عبيدة .
- ٢ ــ صلاحيته للسكني لقلة ارتفاعه ووجود الأبار القديمة فيه .
- ٣ ـــ إن جبل ظلم عظيم الارتفاع ولا يصلح للسكنى وليس به آثار تدل على أنه كان قرية باستثناء أثر برج واحد ربما كان يستعمل لإيقاد النار إيذانا أو انذارا بوجود حرب كغيره من الجبال إذ أنه من المعروف أن لكل قبيلة جبلاً تشب فوقه النار لاستنفار القبيلة وربما أنه يطلق على هذا الجبل الكبيبة وأن

قرية القرن قد سميت باسمه لاسيها وأنها لاتبعد عن الجبل سوى أقل من كيل واحد ، والجبل حتى الآن لبني وقشة بلا منازع ، إذ أنه يتوسط هذه القرى وهي تحيط به من الشهال والجنوب والغرب ، وأما من الشرق فيحده مدينة سرأة عبيدة.

ولا ينبغي لي أن أنبي حديثي قبل الإشارة إلى صنان الذي ورد ذكره إلى جانب الكبيبة والقريجاء فالهمداني ذكر هذه المواقع لكونها على المحجة الفرعية من جرش حتى سروم والحنقة حيث المحجة الرئيسة طريق أصحاب الفيل الأثري ، وصنان يقع شرق مدينة سراة عبيدة على مسافة ٢ أكيال وهو أرض جبلية غير صالحة للسكنى والزراعة ويقطنه البدو وبصفة دائمة ، وتعود ملكيته لبعض قبائل آل الصقر ، ولا يوجد به من الآثار مايدل على أنه كان قرية في زمن الهمداني ، وربحا كان عملة استراحة لقوافل الحجيج ونحوها ، وقد أنشأت الحكومة أيدها الله سداً في هذا الموقع تستفيد منه القرى التي تقع أسفل هذا السد ، بالإضافة إلى فائدته لسقيا المواشي كها يجلب منه الماء بواسطة السيارات لسقيا المزارع ولاحتياج العمران نظراً لقربه من مدينة سراة عبيدة .

وبهذا أرجو أن أكون قد أوضحت بعضاً مما يجب إيضاحه وكم أتمنى أن يطرح أمام القراء بعض هذه المسميات على غرار ما أتبع من تحقيق موقع كُتنَة وذالك لتتضح الصورة ، ويزول الالتباس بين المواقع التي تنشابه أسهاؤها في هذه البلاد العزيزة والله من وراء القصد .

سراة عبيدة عبدالله بن أحمد أل ناجي

\* \* \*

الحواشي :

<sup>(</sup>۱) هیتا: جعلنا، دایر: ممناها: سور.

#### بنو رشيد وغطفان

على الآخ عطا الله بن ضيف الله الرَّشيدي على مانشرته والعرب، ج ١ ، ٢ سعد س ٢٢ (رجب/شعبان ١٤٠٧) ص ١٤٠ بتوقيع الآخ عبدالعزيز بن سعد العبدلي \_ على الآخ عطا الله بكلام ملخصه: العتب على الكاتب عبدالعزيز من حيث أنه حاول نَفْي نِسْبة بني رَشِيدٍ إلى غطفان .

وتحدّث الأخ عطا الله عها يؤيد تلك النسبة مدافعاً عها آذُلَى به في مقاله الأول المثير لتعليق القاريء عبدالعزيز ، وكان مما استدل به عبدالعزيز أن ابن خلدون والقلقشندي لم يذكرا نسبة بني رَشيد إلى غطفان ، فعلق على هذا الأخ عطا الله بقوله : لادليل ولا حجة بعدم ذكر هذين المؤرخين لِنَسب بني رشيد ، فقد فاتها الكثير من أنساب قبائل العرب التي كانت تَحِلُّ جزيرتها لبعدهما عن هذه الجزيرة ، وجهلهها بأنساب أهلها في العصر الذي عاشا به . وأضاف : إن القلقشندي كان فيها كتب ناقلاً لاقائلاً وأكثر تعويله على الحمداني الذي كان (مهمندارا) مدير ضيافة وكان مَعْنِياً بتدوين أسهاء القبائل التي يفد منها وفود إلى حكام الدولة . المصرية في عهده ، وماكل العرب كانت لها وفود إلى تلك الدولة .

وابن خلدون دَوِّنَ تاريخه في عصر كانت فيه الجزيرة العربية تَعِجُّ بالمنازعات الفَيْلية ، وعدم الانقياد لأية سلطة تتولى فَرْضَ الأَمْنِ بين سكانها ، مما يجعل من الصعب ـــ إن لم يكن من المستحيل ــ أن يحاول ابنُ خلدون أو غيره من العلماء جَوْبَ قِفَارِ الجزيرة للتنقل بين قبائلها لكتابة أنسابها .

ولهذا نجده حينها يتحدث عن القبائل العربية التي تحل في جزيرتها يأتي بعبارات تدل على جهله بحالة تلك القبائل، ومن أمثلة ذالك قوله: أما بنو غطفان، فبطن متسع كثير الشعوب والبطون، منازلهم بنجد مما يلي وادي الفرّى، وجبل طيء، ثم تفرقوا في الفتوحات الإسلامية واستولت عليها طيء. ثم عدد بطون غطفان وقال: أما بنو أشجع فكانوا عرب المدينة وكان سيدهم مقعل بن سنان من الصحابة، ومنهم نُعَيْمٌ بن مسعود... الذي شَتَّت جموع

الأحزاب عن النبي : وليس فذا العهد منهم بنجد أحد إلا بقايا حول المدينة . انتهى .

وأضاف الأخ عطا الله: من الواضح أن ابن خلدون حكم على غطفان بحكمين: الأول: حكم عام وشامل بتفرقها بلا استثناء ، واحلال طيء محلها . والثاني : حكم يناقض الحكم الأول ، وهو أن بقايا من قبيلة أشجع بقوا في منازلهم حول المدينة المنورة ، وهاؤلاء البقايا فيها ترجحه أوثق أقوال المحققين هم قبيلة (الذَّينَةِ) سكان الصلصلة والثمد جنوباً من خيبر ، فيها بينها وبين المدينة ، وتلك مواطن قبيلة أشجع منذ القدم ، أما عن بني ذبيان (فزارة ومرة وثعلبة) وبني عبدالله .

وقد أجمعت أقوال المعنيين بعلم النسب في هذا العهد أن أولئك القدماء من خطفان هم هؤلاء المقيمون في عالية نجد وفي بعض السفوح الشرقية من حرة (سليم) .

وقال عن قبيلة فهم : فهم بطن متسع كانوا بأرض نجد . . وليس منهم الآن أحد .

قلت : مازال قسم من قبيلة فَهُم القيسية ويعرف باسمها يعيش ويقيم في غرب السراة ، وآخر منها محالف لبني سُلَيم وهم بنو طرود ،

وقال عن قبيلة بني سُليم : وكانت بلادهم في عالية نجد بالغرب وفي حرة خيبر ومنها حرة بني سليم ، وحرة النار بين وادي القرى وتيهاء ، وليس لهم الآن عدد ولا بقية في بلادهم .

قلت : لم ينزل الله على بني سليم ربحاً صرصراً ليقطع دابرهم كما مَرَّ بنا ، وبنو سُليم لايزالون يقيمون ويعيشون في جزء كبير من بلادهم ، ويعرفون باسمهم القديم ، ومنهم فروع دخلت في قبيلة حرب وأسر كتيرة متحضرة ، وليست حرة النار من معالم بلادهم .

وقال عن قبيلة هذيل: وقد تفرقوا على المالك ولم يبق لهم حي.

ولست بحاجة إلى القول أن قبيلة هذيل لهذا المهد معروفة وتقيم في بلادها . وقال عن هوازن : ولم يبق بالسروات منهم إلا من ليس له صولة .

قلت : هوازن جِذَّمُ عظيم يجمع بالنسب شعوباً وقبائل كثيرة ، منهم بنو عامر بن صعصعة وبنو جشم وبنو سعد وبنو ثقيف وغيرهم من الشعوب والقبائل ، مما لايتسع المجال لذكره ، وقد حكم ابن خلدون بأنهم جلوا عن منازلهم ، بحيث لم يبق فيها منهم إلا من ليس له صولة ـ سبحان الله ـ إن جل بطون قبيلة عتيبة الشهيرة ينتسبون إلى فروع معروفة من هوازن ، وبنو ثقيف معروفون في مواطنهم القديمة ، وقبيلة سُبيع عامرية من هوازن ، تنتمي إلى بني عامر بن صعصعة ، وغيرهم ممن هم اليوم معدودون في قبائل معروفة .

أما القلقشندي فهو وإن كان غطفاني النسب إلا أنه مصري المولد والنشأة ، ولهذا فهو لم يسجل في كتابه «نهاية الارب» جميع أنساب القبائل العربية التي تعيش في الجزيرة ، وأوضح الأدلة على ذالك أنه في كتابه المذكور ص ٣٣٨ و٣٤٠ حين ذكر بني عبدالله عَدَّ ثلاثة عشر بطناً من بطون العرب ممن يسمى ببني عبدالله ومع ذالك فقد فانه أن يذكر بني عبدالله بن غطفان وهم إخوته في النسب .

فهل يصح القول بأن ابن خلدون والقلقشندي ذَكَرا جميع أنساب القبائل العربية وأن نسب القبيلة إذا لم يرد في كتابي العالمين المذكورين لا أصل له ؟!

هذا ملخص ماعلق به الأخ عطا الله بن ضيف الله الرشيدي على الكلمة التي نشرت بتوقيع الأخ عبدالعزيز بن سعد العبدلي .

#### الكباكبة من هذيل

[ملخص رسالة بعث بها الأخ محمد بن علي الحتيرشي الهذلي]: اطلعت على مانشر في مجلة والعرب، س ١٨ ص ٥٩ بقلم الأستاذ محمد جابر الحسنى وخلاصته: \_\_

١) الحوازم من حرب ولم يذكر متى. دخلوا في حلف هذيل ـ

٢) القمشان قال: إن جدهم كان أميراً على مكة في زمن الإمام سعود بن عبدالعزيز الذي احتل الحجاز عام ١٢١٨هـ وكان ذا منزلة واسمه محمد القمشي.

يعني قبل عام ١٢١٨هـ لم يكن في الكباكبة قمشان واعتقد أنهم من قمشان مطير لمجرد تشابه اسم جدهم باسم قمشان مطير.

٣) المشاعلة قال هم من آل حيد من قحطان سكنوا نعيان منذ مئتي (٢٠٠)

إن الحسن وينتمون إلى الأشراف الحسينين سكان المغرب قدم جدهم يوسف بن اسياعيل الصالحي الحسني مع الجيش العثماني عام ٩٢٣هـ برتبة (باش جاريش) ثم اشترى بلاد تعرف باسم (ملاطم) شيال وادي نعيان عام ٩٥٧هـ من عمرو بن الحارث المناعي ثم حالفت ذريته من بعد قبيلة آل مناع ثم آل فضل أي إن الذين حالفوا ذرية (باش جاويش) يوسف بن اسهاعيل الصالحي الحسني وليس هو وذالك بعد وفاته أي بعد شراء بلاده المعروفة باسم ملاطم عام ٩٥٧هـ ويفهم من ذلك أن أول من حالف الكباكبة هم آل حسن بعد عام ٩٥٧هـ ثم المشاعلة قبل مثني سنة ثم القمشان بعد عام ١٢١٨هـ فياذا بقى من قبيلة الكباكبة المعروفة الأن غير العشائر التي عدها هو من هذيل وعشيرة الحوازم التي لم يذكر متى حالفت .

أقول وبالله التوفيق إن قبيلة الكباكبة كانت تعرف بهذا الاسم قبل هذه التواريخ التي ذكرها وأقدمها تاريخ شراء جده البلاد المسهاة ملاطم عام ٩٥٧ه فقد ذكر عبدالقادر الجزيري صاحب كتاب والدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة، في أحداث عام ٩٦٠ه ج ٢ ص ٩٢٣ ماهذا نصه (ومن الحوادث في هذه السنة غضب الشريف أبي نُمَي على أهل بجيلة فجهز لهم تجريدة حافلة من الدروع والبنادق، وثلاث عجلات وقيل خمس مدافع، لهدم حصونهم، وأمر عربان تلك الجهة هذيل والكباكبة وظهران وعدوان وصاهلة وبعيد ثقيف) الغ . . فقد عد قبيلة هذيل على وجه العموم ثم خص منهم وبعيد ثقيف) الغ . . فقد عد قبيلة هذيل على وجه العموم ثم خص منهم

## مكتبة العربيات

#### تهذیب الکمال في اسماء الرجال:

ألف الإمام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن على بن سرور المقدسي (35/ ، ، ) كتاب والكيال في معرفة أسياء الرجال، والمقصود بهم رجال الحديث من الأيمة المؤلفين فيه وحفاظه ورواته ، وأصبح ذالك الكتاب من أهم المراجع في موضوعه ، إلا أن بما أخِذ عليه عدم الاستقصاء وعدم استيفاء جميع تراجم الأسياء التي ذكرها ، فتصدى لتهذيبه وإكيال نقصه أجلة من علياء المحدثين من أشهرهم الحافظ يوسف بن عبدالرحن ألمزي (٧٤٢/٦٥٤)، وقد تناول كتاب المزي بالاختصار والتهذيب بعض مشاهير المحدثين من المتاخوين كالذهبي وابن حَجَرٍ وغيرهما .

أما كتاب وتهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ المزي فقد نُشيرَ مصوِّراً في

الكباكبة وظهران ، والمقصود الظهوان يواو قبل الألف والنون وهم فرع من هذيل أهل نميان وصاهلة وهي قبيلة هذلية قديمة معروفة

ويظهر من كلام الجزيري ، أن الكياكبة كانت في ذالك العصر كبيرة ذات عدد وعدة ، وأنها تعرف قبل هذا التاريخ (٩٩٦٠) بكثير فالكباكبة قبيلة هذلية موجودة قبل أكثر من خس مئة عام ، ومعروفة قبل دخول العشائر التي قال إنها دخلت في حلف مع هذيل ثم عرفوا باسم جبل كبكب فمن المعروف أن الجبل يعرف بالقبيلة وليس بالعكس مثل جبل عوف وجبل صُبح وهما قبيلتان من حرب وجبال بجيلة ، وسراة عسير ، وسراة عبيدة وغيرها من الجبال التي تعرف باسم القبائل التي تسكنها .

أما الكباكبة فهم يتوسطون بين هذيل الشام (الشيال) وهذيل اليمن (الجنوب) في بلاد آبائهم وأجدادهم حيث من المعروف أن قبيلة هذيل لازالت تسكن بلادها القديمة . هذا ماأردت الإشارة إليه مع التحية للأستاذ .

مكة : محمد بن على بن هلال الحتيرشي

ثلاثة مجلدات ضخام عن مخطوطة محفوظة في (دار الكتب المصرية) سنة ١٤٠٢ (١٩٨٢) ، إلا أن كثيراً من صفحات المصورة اعتراها عدم وضوح ، يضاف إلى ذالك أن ضِيخُم أجزاء الكتاب جعلت من الصعب سهولة اقتنائه .

ولقد اتمه الأستاذ رضوان دعبول لنشر الكتاب نشراً محققاً ، فعهد إلى الدكتور بشار عواد معروف إلى تحقيقه ، وضبط نصه والتعليق عليه ، فتم ذالك ، وقامت مؤسسة الرسالة التي يتولى الأستاذ رضوان دعبول إدارتها بنشره ، فصدر منه سبعة مجلدات تحوي من التراجم أول الكتاب \_ من حوف الألف إلى آخر حوف الحاء \_ بحيث بلغت الأسهاء المترجمة (١٥٨٦) اسما . ولاتزال الأجزاء تصدر متتابعة .

ويجد المطالع أسياء مصادر ترجمة كل من ذكر في هذا الكتاب مما يدل على الجهد العظيم الذي صرفه الدكتور بشار عواد معروف في إبرازه بصورة تستكمل منها الفائدة .

ولاشك أن الأستاذ رضوان دعبول في نشر هذا الكتاب وفي نشر كتاب وسير أعلام النبلاء، وأمثالها من الكتب التي نشرها اسدى يدا كريمة لطلبة العلم ، وأبرز من تراث السلف الصالح العلمي كنوزاً ماكانت تبرذ لولا توفيق الله له وما أمده من عناية واهتمام .

وكتاب وعهذيب الكيال، هو الذي هذبه الحافظ ابن حجر في كتاب وتهذيب التهذيب، الذي طبع في حيدر آباد في الهند في اثني عشر مجلداً.

#### ■ التكملة والذيل والصلة:

السيد محمد مرتضى الزبيدي (١١٤٥/ ١٣٠٥) صاحب كتاب «تاج العروس من جواهر القاموس» تَتَبَعُ في شرحه هذا مافات صاحب والقاموس، ذكره من المقردات اللغوية في كل مادة ، وأوردها بعنوان والمستدرك، ، وقد أفرد مااستدرك به من كليات في كتاب سياه والنكملة والذيل والصلة ، لما فات صاحب القاموس من اللغة ، ومع أنه في «التاج» أورد جُلَّ مافي هذا الكتاب أو كله ، إلا أن إفراد ذالك المستدرك بكتاب قد يسهل للباحث إدراك الفائدة في أقصر ومن، ولهذا قام عجمع اللغة العربية في القاهرة بنشر كتاب والتكملة، فصدر منه مجلدان يضم أولها المستدرك من حرف الألف إلى نهاية حرف الجيم ، ويضم الثاني من حرف الحاء إلى نهاية حرف الجزءين الأستاذ مصطفى حجازي الذي كان مديراً عاماً لمجمع اللغة ، وهو الآن يشرف على طبع كتاب والتاج، في الكويت .

وصدر الجزءان مطبوعين في القاهرة بالجيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية سنة ١٤٠٦ (١٩٨٦) .

#### ■ مسئلك الأبصار في ممالك الأمصار:

كتاب ومسالك الأبصاره لأحمد بن يجيى بن فضل الله ألمُمَرِي (٢٠١/٧٠١) من أشمل الكتب وأوسعها في مختلف العلوم والفنون ، وقد بُدِىءَ في نشر الكتاب سنة ١٣٤٦ (١٩٢٤) في مصر بتحقيق الأستاذ أحمد زكي باشا فصدر المجلد الأول منه ثم توقف العمل . ومنذ سنوات اتجهت إحدى الجامعات في بلادنا إلى نشر الكتاب ، إلا أنه لم يصدر شيء من أجزائه من عمل تلك الجامعة فيها أعلم حتى الأن . وقامت مستشرقة تدعى دوروتيا كرافولسكي بنشر الجزء المتعلق بقبائل العرب فصدر \_ «العرب» س ٢٣ ص ١٤٤ \_ .

كها نشرت جزءا آخر يتعلق بمصر والشام والحجاز لم أطلع عليه ، ولكني اطلعت على هذا الجزء بتحقيق الأستاذ أيمن فؤاد السيد وهو عن ممالك مصر والشام والحجاز واليمن ، ويظهر أن القسم المتعلق باليمن أضيف إلى ماقبله بخلاف ترتيب الأصل ، وهو مما سبق أن قام الأستاذ أيمن بنشره مفرداً .

وقد اعتمد الأستاذ أيمن في نشر هذا الجزء على مخطوطات خمس وصفها في المقدمة ، وأضاف إلى الكتاب حواشي توضح غوامض كثير من الكلمات والجمل ، وجاء في طباعة حسنة بفهارس مفصئة في ٢٠٤ من الصفحات سوى المقدمة التي باللغة الفرنسية ، الواقعة في سبع صفحات .

وقد قام بنشر هذا الجزء (المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة) ولم يذكر اسم المطبعة ولا تاريخ الطبع.

المصنوات شارج الملك فيسل مانن ١٤٢١٠٠ ص- ب ١٢٧ الايزالبريوي ١١٤١١ العياض- الحفكة العيمة السعيدية الچرسيد مدادشهة تعنى بتراث العرب الغاري مدينه ويديد عقد اويت البد

المؤيرة المؤرد والمؤرسة بنوع ١٠٠ سيال المؤواد و ٢٠٠ ميال لنيرهم الإيفاذة أن و يتنق عليمان الإيارة من المزء : ١٧ رب الأ

ج ١٠/٩ س ٢٢ الربيمان ١٤٠٨ ـ تشرين ثاني/كانون أول ( نوفمبر/ديسمبر ) ١٩٨٧

#### لمحسات عسن:

# جغرافية المملكة، والمواضع التاريخية

[ ضمن محاضرات معرض المملكة العربية السعودية بين الأمس واليوم الذي أقيم في القاهرة في الفترة مابين ١٤٠٧/١٠/٦١هـ حتى ١٤٠٧/١١/١٤هـ (١٩٨٧/٦/١٧ ـ ١٩٨٧/٧/١ م) ألقى وئيس تحرير هذه المجلة يوم ٢ ذي القعدة ١٤٠٧هـ ( ١٩٨٧/٦/٢٩ م) هذه المحاضرة]

لَعَلَّ الْإِخْوَةَ المشرفينَ على تنظيم هذا المَّغْرِض ، وقد أدركوا أَنَّ المرة كُلَّمَا تقدمتُ به السنَّ تَضْعُفُ في نفسه البواعثُ والشهوات ، سوى شهوةِ الكلام ، نظروا إليَّ نظرةَ عطفٍ وتقديرٍ فوقَ ما أستحق ، فأفسحوا لي هذا المجالَ الرَّحْبَ (جغرافية المملكة والمواضع التاريخية ) لكي أُشْبِعَ نَهْمِي من تلك الشهوة ، ولكنْ هيهاتَ ، لقد حال الجَرِيضُ دوُنَ الْقريض ، وأصبحتُ كها قال صَحْرٌ :

أَهُمُّ بِأَمْرِ الْحَزْمِ لَوْ أَسْتَطِيعُهُ . . .

وَلْنَحْمَدِ الله الله السادة على كلّ حال ، فلم يَمْنَحْنِي \_ يوما ما \_ من المعرفة مَا أُدِلٌ بهِ عَلَيْكُمْ ، إِدْلاَلَ المُحاضر على طُلاَبه ، ولم يَحْرِمْكُمْ منْ سَعَتِها ما يَسْمُو بكم عن مقاعد الدراسة ، فلا محاضرة تُتْلَى ، ولا معلومات مترابطة منسقة ، تكشف جوانِب مجهولة من العلم ، ولكنها لَمْحَاتُ موجزة ذاتُ صلة بالموضوع ، اسمحوا لي أَنْ أحادِثَكُم \_ أى أشارِكُكُمُ الحديث فيها \_ فقد يكونُ مِنْ مَنْ هُوَ أَلْحَنُ بِالحُجَّة ، وأَقْرَبُ إلى شَاكِلَةِ المحجَّة .

### الأولى ــ التدوين الجغرافي للمواقع الثاريخية في الجزيرة :

المتبع لما بين أيدي الباحثين من مؤلفات بالدراسة يُدْرِكُ أَنَّ أُولَى المحاولات لتدوين المعلومات الجغرافية عن بلاد العرب، قام بها علماء التفسير، وشرَّاحُ الحديث النبوي، ومُدَوَّنُو مغازي الرسول في وسِيرته، لمحاولة إيضاح بعض الأمكنة التي جاء ذكرها في شيء من ذالك، بما نقلوه عن علماء القرن الأول المجري من أصحاب الرسول في أو تابِعيهم، وقد أشار القرآنُ الكريمُ إلى أمواضع تاريخية في بلاد العرب منها:

- ١ \_ الأنكِـة .
- ۲ \_ الحِجسر .
- ٣ \_ الـــرس .
- ٤ ــ الأحقَساف .
- ه ــ الْأَخْدُودُ ــ في نَجران .
- وكلها في سياق الأخبار عن بعض الأمم الخالية .
- ٧ ـ وحُنين . من مواقع غزوات المصطفى عليه الصلاة والسلام .

وفي كتب التفسير نقولُ كثيرةً في تحديد هذه المواضيع، منسوبةً إلى كبار الصحابة كعلى وابن عباس، وإلى مشاهير التابعين كقتادةً وعِكْرمةً والضحاكِ وغيرهم.

كما تَعَرُّضَ مؤلِّفُو كتب سيرة المصطفى ﷺ ومغازيه لمحاولة تحديد مواقعها ، وكلُّ ذالك بما بُدِيُّ بتدويته في القرن الأول الهجري ، وبلغ حَدَّهُ من النَّمُوِّ والكَمال في القرن الثاني .

ومن هذا يتضحُ أَنَّ بَدْءَ تدوينِ المعلومات الجغرافيةِ المتعلقةِ بجزيرة العرب كان في أول أمره في ذَا صِبْغَةٍ دينية ، ولهذا جاءتِ المعلوماتُ غيرَ وافيةٍ بالغرض الذي يتطلبه الجغرافيُّ المتعمقُ في بحيثه ، فالقرآنُ والحديثُ يشيرانِ من إيراد الحادثة التاريخية إلى

غُرُّدِ العظةِ والعبرة ، ولا يسوقان الحادثة لمجرد كونها حادثة تاريخية ، بل يكتفيان بذَكْرِ مَكانِ العبرة والاتعاظ ، وسار علماء القرنِ الأول في إيضاح المواضع التاريخيةِ على هذه الطريقة ، فجاء كلامُهُمْ في كثير من الأحوال أقرب إلى الشمول منه إلى التحديد الدقيق للموضع التاريخي ، بل وقع في تحديدهم لكثيرٍ من المواضع اضطراب شديد ، وتصحيف في الأسماء .

وفي القرن الثاني الهجري نجدُ طائفتَيْنِ من العلهاءِ ، بالإضافة إلى علماء الدين \_ عُنِيَتًا بتدوين مايتعلق بأماكن جزيرة العرب .

١ - طائفة تفرغت لدراسة تاريخ العرب، وتسجيل أخبارهم وآثارهم، وعلى رأس هاؤلاء عمد بن السائب الكلبي - المتوفى في عام ١٤٦ - واب هشام المتوفى سنة ٢٠٤ - وقد خلف هذان العالمان ثروة عظيمة من المؤلفات التاريخية عن العرب، وصل إلينا منها قسم لا يستهان به، في أربعة كتب هي كتاب و الأصنام، و و كتاب الخيل، وكتاب و جهرة النسب، وكتاب و نسب مَعَد واليمن، الكبير،

٢ — والطائفة الثانية التي عُنيت بدراسة مواضع الجزيرة وتحديد أماكتها: عُلهاة اللغة والأدب، فقد بدأ تدوين مفردات اللغة في هذا الغرن، وشرع العلهاة أوَّلَ ماشرعوا بجمع الشعر العربي، ليتخذوا منه مادَّة لدراسة اللغة، واستخلاص قواعدها من نحو وصرف، وترتيب مفرداتها، وقد أدركوا أنَّ فَهْمَ هذا الشعر يحتاج إلى معرفة مواضع ماورد فيه من أسهاء الأمكنة، وقد كان الشعر ومايزال أوسع سبجل حَفَل بِجُل مافي الجزيرة من جبال وأودية، وقرى ومياه، ورياض وسهول، ورمال وصحاري، ومفاوز وقفار، فكان علهاء اللغة والأدب يتلقون عن رواة الشعر ماحفظوه، ثم يتلقفون من أفواء الأعراب الذين يَفِدون على الحواضر تَفْسِيرَ ذالك الشعر، وعَدْيدَ معانِيْه، وإيضاح مواقع الأمكنة الواردة فيه، بل يرحلون إلى البوادي لكي يتلقوا ذالك عن سكانها، حتى كان علهاء اللغة من أهل البصرة يفاخرون علهاء الكُوفة وبعَدَادَ وعلهاء هذه كان علهاء النبواضر الثلاث هم أول من بدأ بتدوين هذه العلوم — فينقل ابنُ النّديم عن ابن الحواضر الثلاث هم أول من بدأ بتدوين هذه العلوم — فينقل ابنُ النّديم عن ابن

ذُرَيْدٍ قال : رأيتُ رجلًا في سُوق الوراّقِينَ في البصرة ، يَقْرأُ و إصلاح المنطق ، لابن السِّكُيت ، ويُقلّمُ الكوفيّينَ ، فقلت للرّياشيِّ - توفي ٢٥٧ - وكان قاعداً في الوراّقين ماقال ، فقال الرياشيُّ : إنما أُخَذْنَا اللغة مِنْ حَرْشَةِ الصّباب وأَكَلَةِ الرّابيع ، وهاؤلاء أخذُوا اللغة من أهل السواد ، وأكلةِ الكواميخ والشواريز : الألبان الراثبةُ المستخرجُ والشواريز : الألبان الراثبةُ المستخرجُ ماؤها - والمعلوماتُ الجغرافيةُ التي وصلت إلينا من آثار علماء هذا القرن هي مانجده في تضاعيف كتب اللغة والأدب ، بدون ترتيب ولا تبويب .

وفي القرن الثالث الهجري بدأ التدوينُ الجغرافيُ عندَ العرب ، ووصل إلينا من ذالك مجموعاتُ على جانبٍ من الأهمية ، بحيث يصحُ اعتبارها أصولاً لجغرافية جزيرة العرب ، ومراجِعُ استقى منها كلُّ من جاء بعد هذا القرن من علياء الجغرافية ، منها كتاب و جزيرة العرب ، للأصمعي وكتاب و مناهل العرب ، أو بلاد اليهامة ، لمحمد بن إدريسَ بنِ أبي حفْصة ، وكتاب و جبال عهامة وسكانها ومافيها من القرى ، لعرام بنِ الأصبغ السلمي ، وكتاب و بلاد العرب ، لِلمُعْدَة الأصبهاني .

والأصمعيّ أيها السادة \_ هو العالم اللغوي والأديب المعروف ، الذي ضرب بسهم وافر في كل نوع من أنواع العلوم في زمنه ، وأسهم في تدوين علوم اللغة والأدب ، حتى بلغت مؤلفاته قريباً من خسين كتاباً ، سرد أسهاءها صاحب والفهرست، وقد توفي سنة ٢١٧ وهو من قبيلة (بَاهِلَةً) التي لاتزال بقيةٌ منها في مواطنها القديمة في عالية نجد ، وكتاب وجزيرة العرب، اطلع عليه ياقوت الحمويّ برواية ابن دُريد عن عبدالرحن بن أخي الأصمعي عن عمه الأصمعي، وقد نقل عنه البكريّ وياقوت فأكثرا النقل ، ويَظهرُ للمتنبع للتقول الكثيرة التي أورداها أنَّ الأصمعيّ استفاد في كتابه هذا من الأعراب الذين كانوا يفدون على الخلفاء في بغداد ، أو يأتون إلى البصرة ، وأضاف إلى ذالك معلوماتِهِ الخاصة أثناء أسفاره في الجزيرة ، وقد رَبّهُ على أساس ذكر منازل القبائل ، فإذا ذكر منازل القبائل ، فإذا ذكر منازل القبائل ، وقد أفاض منازل القبلة ومافيها من مياه وجبال انتقل إلى القبيلة التي تجاورها ، وقد أفاض

في الكلام على منازل الغبائل التي كانت تسكن عالية نجد ، كأسد وغَطَفَانَ وعُطَفَانَ وعُطَفَانَ ، ويعض القبائل النجدية ، أما عن الحجاز فقد أشار إشارات موجزة إلى بعض الأماكن الواقعة بقرب مكة فيها بينها وبين الطائف ، ولم يذكر شيئاً عن القسم الجنوبي من جزيرة العرب ، ولا عن الساحل الشرقي للجزيرة ، الأحساء ونواحيه سوى إشارات موجزة جداً .

وأما الحفصيُّ صاحب كتاب ومناهل اليهامة، (١٠) ، فاسمحوا لي ــ أيها الإخوة ــ أن أطيل الوقفةُ عند هذا العالم المغمور ، إنه محمد بنُ إدريس بن سليهان بن يحيى إبن أي حَفْصة ، وأسمه يزيد ، ويزيد هذا سُبِيَ مِن أَصْطَخْرَ من بلاد فارس ، حينها فُتِحَتُّ في عهد عمر بن الخطاب ، فاشتراه عثمان ، ثم وهبه لكاتبه ووزيره مروانَ بنِ أَلْحَكُم ِ ، وفي أثناء الثورة على عثمان رضي الله عنه ، دافع يزيدُ عن سيده مروانَ يوم الدار ، فأعتقه ، وزوجه جارية له ، كانت له منها بنت اسمها حِفْصة فحضنها يزيد ، وكُنِّيَ بها ، وحينها ولي مروانُ المدينةَ في أول العهد الأموي وَجُّهُ مُولاًهُ أَبَا حَفْصَةً هَذَا إِلَى (اليهامة) وكانت في ذالك العهد مضافةً إلى أعمال المدينة ، لجبايةِ خراجها وحَمْلِهِ إليه ، وقد أقام أبو حفصة هذا في أَلْعَرْض (وادي الباطن) وتزوج مولاةً لبني عامر بن حنيفة في حَجْرِ قاعدة اليهامة (الرياض) فَوُلِدَ له أبناءً تناسلوا وكثروا ، ونبغ من بينهم شعراء ، منهم مروانً بن أبي حفصة ، ومروان بن سليهان بن يحيى بن أبي حفصة ، وحفيده مروان بن يحيى بن مروان الذي ولي البيامة في عهد المتوكل (٢٣٢ ــ ٢٤٧هـ) وقد حظيتُ هذه الأسرةُ بسبب انتسابها بالولاء إلى بني أمية بتقديرِ خلفائِها الذين مَكَّنُوا أواثِلُهَا من الاستقرار في اليهامة ، وأسندوا إليهم جبايةً خراجها ، ثم بعد أن نبغ منها أؤلئك الشعراءُ وفدوا على الخلفاء العباسيين ومَذَحُوهم ، ومدحوا وزراءهم من البرامكة وغيرهم ، فازداد نفوذُهُمُ وقوي مركزهم في هذا الإقليم(٢٠).

والمقتطفات التي حفظها لنا ياقوت الذي نقل عن الحفصي أكثر من ١٨٠ مرة في معجمه تحوي معلوماتٍ قيمةً عن الأماكن الواقعة في اليهامة ، كما تدل على تَمَكَّنِ ابن ابي حفصة من الأدب وسعة اطلاعه (٣) ، ويَظْهَرُ أنَّ طريقَتَهُ في تأليف كتابه أن

يذكر البلدَ أو المنهل ، فإذَا وصفه ذكرَ أقربَ مكانٍ إليه ، وقد يَصِفُ الطَّرُقَ من اليهامة إلى مكة ، وطريق حَجْرٍ إلى البيامة إلى مكة ، وطريق حَجْرٍ إلى البصرة ، وطريق البيامةِ إلى هَجْر ، وطريق البصرة إلى مكة (٤).

والمجموعة الرابعة التي وصلت إلينا من آثارٍ أَهل القرن الثالث الهجري في جغرافية جزيرة العرب كتاب وبلاد العرب، لأبي علي الحسن بن عبدالله الأصفهاني المعروف بلُغْذَةً .

وكتابه هذا جَمَعَهُ من أفواه الأعراب الذين يَفِدُوْنَ على أمراءِ اصْفَهَان ، وقد يكون أَصْلُهُ ماجعه الأصمعيُ ، مع إضافات يسيرة ، وقد رتَّب الأصفهانيُّ كتابَهُ ، بِحَسَبِ تجاوُر القبائل في منازلها ، وقد يتخذُ من وصف طرق المدن ما يشذُ به عن تلك القاعدة .

ومن هذا العرض الموجز لما وصل إلينا من آثار علماء القرن الثالث الهجري عن جغرافية الجزيرة يبدُو أَنَّ المرحلةَ الأولى من مراحل التدوين بَدَأَتُ بجمع المعلوماتِ الجغرافيةِ كيفها اتفقَ الجمعُ بدون ترتيب .

ثم حاول العلماءُ أن يتخذِوا من تقارب الأمكنة طريقةً يسيرونَ عليها في ذالك كما في رسالة عُرَّام ، وجاء آخرون فاتخذوا من القبيلة أساسا لجمع معلوماتهم عن المنازل والمناهل الخَّاصة بهذه القبيلة ، وبعدَ تُعْدَادِها ووصفِها ينتقلون إلى القبيلة الأخرى التي تجاورها كالأصمعي والأصفهاني .

ولكنَّ ابنَ أبي حفصة ــ كيا يفهم من كتابه وبما عرف من نصوصه ــ حاول أن يتحدث عن إقليم ِ واسع بِذِكْرِ قراه ومناهِلِه وجباله وأوديتِه وطُرُقِه .

وفي القرن الرابع الهجري تبدأ مرحلة أخرى في التدوين الجغرافي حيث يحاول أحدُ علياءِ هذا الفنّ وَضُعَ مُؤَلِّفٍ شامل لجغرافية جزيرة العرب، ذالكم أيها السادة \_ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني اليمني في كتابه وصفة جزيرة العرب .

ولئن بَرِّزَ أَبُو محمد فيها كتب عن بلاده ، فإنَّ نصيبَ غيرها من أقطار الجزيرة

لاَتَعْدُو لَمُعًا موجزةً ــ باستثناء جنوب نجد المتصل باليمن ــ ومعلوماتٍ تَلَقَّفُهَا بدون تنسيق أوترتيب أو تثبت

وعاصرَ الهمدانيُّ علِلمانِ جليلان لها أثرٌ واضعٌ في تدوين المعلوماتِ الجغرافية عن جزيرة العرب ، وإنَّ لم يكومًا من علماء الجغرافية ، أحدهما أديب والثاني لُغُويُّ .

فالأول: أبو علي هارون بن زكرياء الهجري ـ من هجر البحرين \_ وقد عاصر الهمداني واجتمعا في مكة حوالي سنة ٣٠٧ وكان الهجري مقيماً في المدينة بؤدب أبناء أحد أمرائها ، فكان يتلقى عن الوافدين إلى المدينة من أعراب الجزيرة نوادِرَ اللغة ، ويأخذُ عنهم علومهم ، ويروي ما يحفظونه من أشعارهم ، ويسالهم عن حدود بلادهم وأوصافها ، فيدون جميع ذالك ، وقد وصل إلينا مما دونه الهجري معلومات قيمة (٥) ، منها مانجده في بعض المؤلفات القديمة منسوبا إليه ، ومنها ماحواه الجزء الباقي من كتابه المعروف باسم « النوادر والتعليقات » أو « نوادر الهجري » وهو كتاب سار فيه على طريقة من تقدمه من علياء الأدبِ الذين يتجذُّونَ من الشعرمادة للعلوم من لغة وأدب، وتاريخ ونَسَب وغيرها، وأورد في طَوايا ذالك فصولاً في تحديد الأمكنة ووصفها ، على جانب عظيم من الدقة ، وحبنا أن نشير إلى الفصل الممتع الذي أورده أبو عبيد البكري في تحديد حَى ضَرِيّة في أمنز من ثباني عشرة صفحة ، هو من كلام المجري ، كيا صرح بذالك السمهودي المدني في كتابه « وفاء الوفاء » الذي نقل الفصل ملخصا عن كتاب الهجري مباشرة ، ونقل عنه أشياء كثيرة في تحديد المواضع .

والثاني: محمدُ بنُ أحمد الهروئي المعروف بالأزهري نسبة إلى جده أزهر، صاحب كتاب و تهذيب اللغة ، الذي عاش بين سنتي ۲۸۲ و ۳۷۰ ، فقد سافر هذا العالم إلى الحج في عام ٣١٢ وكانت بلاد العرب تحت سيطرة القرامطة ، ولما كانت قافِلةُ الحجيج التي فيها الأزهرئي في المَّبِير (٦) شَرْقِيّ الدهناء ، هجمتِ القرامطةُ على القافلةِ فوقع في الأسر ، ولكن رُبُّ ضَارَّةٍ نافِعَة ، يقول الأزهري في مقدمة كتابه المطبوع في ١٣ جزءا: وكنت امتُرِحنتُ بِالْإِسَارِ منة عارَضَتِ القرامطةُ الحجاجُ بِالْمَدِيْر، وكان الغومُ الذين وقَحْتُ في سهمهم عربا عَامَّتُهُمُ من هوازن، واختلط بهم أصرامٌ من تَجيم وأسَدٍ، نشأوا في البادية، يتتبعون مساقِطَ الغيث أيَّامَ النَّجْعِ، ويرجِمُونَ إلى أعدادِ المياه إلى محاضرهم زَمَنَ الْقَيْظ، ويرعون النَّعَم، ويعيشون بالبانها، ويتكلمون بطباعهم البدوية وقرائِحِهم التي اعتادوها، ولا يكادُ يقَعُ في مَنطقِهم خَنُ ، أو خطأ فاحش، فبقيتُ في إسارهم طويلاً، وكنا نَتشَقَى الدَّهناة ونَتَربَّعُ الصَّبان ونَتقَيَظُ السَّتَارَيْنِ ، واستفدت من مخاطبتهم ومحاورة بعضهم بعضاً ألفاظاً جَنَّهُ ، ونوادِرَ كثيرةً ، اوقعت أكثرها في مواقعها من هذا الكتاب ، انتهى .

ثم في القرن الخامس الهجري كان على رأس العلماء الذين عُنُوا بالمباحث الجغرافية عن الجزيرة العربية عالم ، عاش في الأندلس ، بعيداً عن هذه الجزيرة ، ولكنه أَسْدَى إليها يَدا كريمة باتجاهه إلى جمع المعلومات الجغرافية التي تتعلق بها ، وترتيبها ترتيبا منظها ، يُيسَرُّ للباحثين الاطلاع على تلك المعلومات بيُسْر وسُهُولة ، هو أبو عُبَيْدٍ عبد الله بنُ عبدالعزيز البكري الاندلسيُّ المتوفي سنة ٤٨٧هـ مؤلف كتاب و معجم ما استعجم ع من أسهاء البلاد والمواضع ، وفي مقدمته قال : هذا كتاب ذكرت فيه جملة ماورد في الحديث والأخبار ، والتواريخ والأشعار ، من المنازل والديار ، والقرى والأمصار ، والجبال والآثار ، والمياه والأبار ، والدارات والحرار ، منسوبة عددة ، ومبوبة على حروف المعجم مقيدة .

وقد صدَّرَ الكتابُ بمقدمة نفيسة عن تفرق القبائل العربية عن ابن الكلبي ، وابن شَبَّةَ وأبي الفرج الأصفهاني وغيرهم .

وفي هذه المقدمة تلخيص لكتاب ابن الكلبي « افتراق القبائل » أورد نصوصاً مفرقة منه ياقوت في معجمه .

ومع ما لهذا العالم الجليل من يَدٍ طُوْلَى ، بما قَدَّمَهُ من علم غزيرٍ في هذا الكتاب إلا أنني لا أجد غضاضةً من القول بأن البكري ــ طيب الله ثراه ــ لِبُعْدِهِ عن الأماكن التي ألّف كتابة لتحديد موقعها ، ولكونه عَوْلَ على النقل من الكتب لم يسلم كتابة من التحريف والتصحيف ، فوقع فيه الشيء الكثير منها ، بحيث لا يستطيع المتثبّت في البحث الاعتماد على كثير بما جاء في هذا الكتاب بدون الرجوع إلى غيره ، ويُضَاف إلى هذا أن البكري ورحمه الله حد قد ينقل نصوصاً طويلة عن كتب قديمة ، ولا يَنْبِ إليها ، كما فعل مع الْهَجَرِيّ - كما سبق - ولم يذكره في كتابه هذا إلا في موضع واحد ، في مسألة لغرية لا صلة لها بالموضوع الذي نقله من كتابه ، وكذا فعل مع الهمداني بنقله من و الإكليل ، و و صفة الجزيرة ، ولم ينسب إليها في بعض المواضع .

ومع كلَّ ذالك لا يسمُ الباحثُ المنصفُ تجاهُلَ ما لكتاب البكري هذا من قيمة علمية ، وما للبكري نفسِهِ من سعة الاطلاع التي مكنته من أن يؤردَ جُلَّ مافي كتب الادب واللغة ، وماذكره كثير من الشعراء المتقدمين من أسهاء المواضع ، وأن يَضْبُطَها ضبطاً لغويا صحيحاً في الغالب ، ثم هو في كتابه هذا قد يكونُ أولَ من رَبَّبَ أسهاء المواضع على حروف المعجم ، وتلك مَزيَّةٌ لاتنكر فاثِلَتَهَا ، تضاف إلى غزارة مادة هذا الكتاب بالنسبة إلى ما أَلْفَ قبله في موضوعه .

ثم يأتي الزُّغَشُرِيُ عمودٌ بنُ عمرَ الفسرُ المعتزلُ المعروف (٣٥٨/٤٦٧هـ) الذي وُلِدَ قبل وفاة البكريِّ الأندلسي بعشرين عاماً ، (من خوازم في أقصى خواسان) فَيَجَاوِرُ في مكة ويقوم بتأليف كتاب والجبال والأمكنة والمياه، ويسير على طريقة البكري في الترتيب على حروف المعجم ، ويخصص كتابَةُ هذا لمواضع بلاد العرب ، ويستقي معلوماتِهِ من عالم من أبناء هذه البلاد هو السبدُ عُلِّ بن عيسى ابن حزة بن وَهَاسِ الحسني المكنُّ سه المتوفي سنة ٥٥٦ .

وكتابُ الزغشري هذا لايتجاوز أسهاءُ المواضع التي أوردها فيه الأَلْفَيْنِ بكثير ، وهو مطبوع عدة مرات ، وميزةُ عمل الزغشري أنه تلقَّى بعض مافي كتابه من معلومات عن أهل البلاد انفسهم ، وفيها على إيجازها من الفوائد مالا يوجد في كلام كثير من الذين كتبوا عن المواضع ، وخاصة مارواه عن تلميذه السيد عُلُيُّ في

تحديد المواضع ، فهي على غاية من الوضوح لِأنَّ ابن وهَاس هذا يتحدث عن خبرة ومشاهدة(٧).

وبعد الزخشريّ الذي توفي سنة ٥٣٨ ، لايجد الباحثُ شيئاً جديداً عن جغرافية جزيرة العرب ، سوى ماقام به العلامة ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي المتوفي سنة ٦٢٦هـ من جُهْدٍ ضخم في تأليف كتابه العظيم حدين سُئِلَ سنة ٦١٥عن ضبط اسم حُبَاشَة (^) وهو أشهرُ سوق قديم للعرب في يَهَامة ، ورد في الحديث فقال : إنه بضم الحاء ، فانبرّى له رجلُ من ٱلمُحَدِّثِينَ فقال : إنما هو بالفتح ، فجدٌ في البحث عن صحة الضبط ، ثم ٱلْقِيّ في رُوْعِهِ على حدّ تَعْبِيره بالتقيد غطوطا ، في كتاب في هذا الشانِ مضبوطاً ويالإتّقانِ وتصحيح الألفاظ بالتقييد خطوطا ، فجمع ومعجم البلدان، من تأليف من تقدمه من العلماء .

ودعجم البلدان، \_ أيها السادة \_ على غزارة مادته ، وجلالة قدر مؤلفه ، واحتواثه على جُلّ ماورد في كتب الجغرافية القديمة ، لايُضِيفُ جديداً في جغرافية الجزيرة العربية ، سوى ترتيب المعلومات الجغرافية المتعلقة بها على حروف المعجم ، فياقوتُ المؤلفُ لَم يَأْتِ إلى هذه الجزيرة ، ومادَوْنَهُ من معلوماته الخاصة عنها نادِرُ جِداً ، ومع نُدْرَتِه فهو مَشُوبُ بالاخطاء ومن ذالك على سبيل التعثيل لا الحصر ، قوله عن (الوَشْم) الإقليم المعروف في نجد : وأخبرنا بدويٌ من أهل تلك البلاد أنَّ الوَشْم خُسُ قُرَى ، عليها سورٌ واحدٌ من لَيِن ، وفيها نخل وزرع لبني عائد لآل مَزْيَد ، وقد يُتَفَرَّعُ منهم ، والقرية الجامعة فيها ثرمداء ، وبعدها شقراء وأشيقر وأبو الريش والمحمدية ، وهي بين العارض والدهناء . انتهى . وفي هذا النص الموجز من الأوهام مايُرْباً بقدر ذالك العالم الجليل عن تَقَبَّلِهِ على علاتِه .

١ خالوشم إقليم واسع لايقل طوله عن متي كِيْل، وعرضه يزيد على
 الجمسين .

٢ ــ وسكان الوشم ــ منذ القدم حتى العصر الحاضر ــ جلَّهُمْ بنو تميم ، ومعهم أَلْفَافٌ من القبائل الأخرى .

٣ ــ وموقع الوشم غَرْبُ العارض (عارض اليهامة المعروف الآن باسم طُوَيق)
 لاشرقه حيث تقع الدهناء .

وهو مع ذالك لم يَمْلُ من تصحيف كثير من الأسهاء ، وقد يبلغ من شدة تحري المؤلف للصواب أن يورد ألاسم مكرراً مختلف الحروف فاسم (رَنْيَةَ) قد يورده في (زِنْية) و(زَيْية) بدون همز

يضاف إلى هذا أنه قد فاته كثيرً من أسياء المواضع التي ذكرها المتقدمون ، ممن رجع إلى مؤلفاتهم ، ولكن مما الاشك فيه أن هذا المعجم حفظ لنا ثروةً عليمةً ضاعتُ أصولُها ، ولولا عملُ ياقوتُ في معجمه فَيَسِرْنَا بفقدها جانباً مُهِماً من تراثنا العلمي .

وعن كتاب والمؤتلف وضعا، المختلف صفعا، لياقوت نفسه فها هو سوى معلوماتٍ موجزةٍ عن الأسهاءِ التي يُسَمَّى بها أكثر من موضع ، اجتزأها من معجمه الكبير، ومنها ماأوقعه اختلاف وصفِ الموضع في الوهم .

وقد يسال سائل: وماذا عن دمراصد الاطلاع، لعبد المؤمن بن عبدالحق البغدادي الحنبل (٧٣٩/٦٥٨) وهو مختصر معجم ياقوت، الذي أعفاني من الإجابة بقوله مستجيراً بالله من هذا العمل من أنَّ المُخْتَصِرَ لكتابي كمن أقدم على خَلْقٍ سَوِيٍّ فقطع أطرَافَهُ ، فتركه أَشَلُ اليدينِ ، أَبْتَرَ الرجْلَيْنِ ، أَعْمَى العينين .

## الثانية : توقف الدراسات الجغرافية في هذا المجال :

- ما تقدم يمكن استنتاج مايلي: \_
- ١ افتقار الباحث إلى مؤلف جغرافي يُعنى بتحديد المواضع التاريخية في جزيرة العرب وَحْدَهَا ، فكلُّ مؤلف من المؤلفات التي تقدم ذكرها يتناول في الغالب ناحية أو نواجي من تلك البلاد ويترك نواجي أخرى . . .
- ٢ \_ أَنَّ جُـلُ المؤلفين المتقدمين لم يُدَوِّنُوا معلوماتِهمْ عن خِبْرَةٍ ومُشاهدة ، بل

تلقوها من أفواه الرواة من الأعراب، فجأءَتْ ناقصةً، مشوبةً بالخطل لنقلها عن مؤلفات دخلها التحريف والتصحيف.

٣ - ان العلياة المتاخرين عندما أرادوا تهذيب تلك المعلومات وتصفينتها وترتيبها أعوزتهم المراجع الصحيحة المتفنة ، فنقلوا الأسياة على عِلَّاتِهَا في كثير من الأحيان ، ووقفوا أمامها حائرين ، وأقراً إنْ شِئْتَ في دمعجم البلدان ، بعد كلام طويل عن (فَردة): كذا ذكر جماعة من أهل اللغة ، ووجدت بخط ابن الفرات مُقبداً في غير موضع قردة ، بالقاف ، وقال الواقدي : ذو القردة من أرض نجد ، وقال ابن إسحاق : وسرية زيد بن حارثة الذي بعثه النبي على فيها ، حين أصابت عِبْرَ قُريش وفيها أبو سفيان بن حَرْبٍ على الفردة ماء من مياه نجد . كذا ضبطه ابن الفرات بفتح الفاء وكسر الراء ، وقال غير أبن إسحاق : هو موضع بين المدينة والشام ، وقال موسى الراء ، وقال غير أبن إسحاق : هو موضع بين المدينة والشام ، وقال موسى بالقاف ، قال : وهذا الباب فيه نظر إلى الآن لم يتحقق فيه شيء . انتهى .

وأى الإمام المحدث عمد بن موسى الحازمي (٥٤٨/٥٤٨) فكرد في كتابه وما اتفق لفظه وافترق مسياه من أسياء المواضع وقول الإمام الحافظ أي نُعيم أحد بن عبدالله الأصفهاني (٣٣٦/٣٣٦) وهو قول دُو مدلول عميق عن توقّف الدراسات الجغرافية المتعلقة بتحديد المواضع التاريخية منذ عهد مبكر وهذا يرجع إلى أنَّ جزيرة العرب وهي موطنُ تلك الدراسات العزلتُ عن ألمالًم مُنذُ انتقال الخلافة الإسلامية منها إلى دمشقَ ثم إلى بغداد وهي الحياة من جميع النواحي وعادت الحياة فيها إلى طبيعتها قبل ألإسلام وهي الحياة القبلية المعروفة وكان من أثرها انتشارُ الفوضي وعدمُ استنبابِ وهي الحياة القبلية المعروفة وكان من أثرها انتشارُ الفوضي وعدمُ استنبابِ وشعرائها بها ، ووجدوا في حواضرِ الخلافة مِنَ الاطبقاني وَرغَدِ العيش ما حلهم على الاستقرار فيها .

## الثالثة : قصور الدراسات المتقدمة :

إنَّ لعلياءِ السلفِ من الهيبة والإجْلَال في النفوس ، ولهم من المنزلة العلمية مايوجب إسْدَالُ السَّتْرِ ضَافِياً على ماشابُ ما وصل إلينا من المعلومات التي دونوها في مؤلفاتهم عن تحديد المعالم التاريخية في الجزيرة

لقد بَذَلُوا الوُسْعَ ، وقَدَّمُوا مااستطاعُوا تقديمه ، واعتذرُوا عا وقع منهم من تقصير ، مُفْصِحِينَ عن أسبابه غير بُحُمْجِمِينَ ، فياقوتُ قد جَأْرَ بالشكوى حين ذكر مؤلفات العلياء الذين تَصَدُّوا لذكر الأماكن العربية والمنازل البدوية ، من طبقة أهل الأدب كالأصمعي والهمداني والكندي والكلابي ، فقال في مقدمة معجمه العظيم عنهم: (فأسهاء الأماكن في صحفهم مصحفة مغيرة ، وفي حَيِّز العدم مُصيرة ، قد مسَخَها من نسَخها) .

وبعده جاء الفيروزآبادي صاحب والقاموس، في كتاب والمغانم المطابة والمعادة على المعابة والمعادة على المعابة والمعادة على المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة والمعادة والمعا

وأغرب من ذالك أني سألت جماعات من أشرافِ المدينة الأَمْرَاءِ بها ، ومن الفقهاءِ والسُّوْقَةِ عن (فدك) ومَكَانِهَا فكلُّهُمْ عَنْ بَوَاءٍ واحِدٍ أَجَابُوا : بأنه لانغرِفُ في بلادِنَا موضعاً يدعى فَلَك .

وهذه القرية لم تبرحُ في أيدي الأشرافِ والحُلفاء ، يتداولونها ناسٌ عن ناس ، إلى أواخر الدولة العباسية) . انتهى .

إِذَنْ فَالأَصُولُ التي أَمَامُ البِاحِثِينَ في تحديد المُواضِعِ التَّارِيخِيةِ الْوَاقِعةِ في هذه البلاد ليست وافيةً ، وليس كلُّ مافيها من معلوماتٍ قائماً على أساسٍ صحبح ، ومؤلفوها معذُورُون أبلغَ العذر ، وجديرون بعظيم الشكر ، ورحم الله أحمدَ

شوتى إذ يقول :

فَ إِنَّا لَمْ نُسوَقُ النَّقُصَ حَتَى نُسطَالِبَ بِسَالِكَمَسَالِ الْأَوْلِيْنَا ومن هُنا لاغرابة إذا وجدْنَا العلياءَ حين يتعرضون لتحديد موقع من تلك المواقع يسيرون سَيْرَ النَّائِدِ في صَحْرَاءِ المتنبى:

يَتَلُوُّنُ ٱلْحِرِّيْتُ مِنْ خَوْفِ التَّوَى فِيهَا ، كَسَمَا تَتَلَوُّنُ ٱلْحِسْرِبَسَاءُ

لا أريدُ أيها الإخوة أن أُغْرِقَ مسامِعَكُمْ بالرَّمِّ والطُّمِّ مما وقعَ في بعض مؤلفات المتاخرين من الاضطراب والحطأ والقصور ، وهم مع ذلك معذورون ، وبالشكر والتقدير حَرِيُّونَ ، واكتفي بتقديم أُغُوذَجَينُ من كتابينِ جليلينِ ، قد تدفعني هِيْبَةُ مُوْلَفِيها إلى إجلالهم ، بعدم ذكر أُسْهَاتهم .

الأغوذج الأول: جاء في كتاب والمنتخب في تفسير القرآن الكريم ، :

١ ـ ص ٢١٥ : (اتفق الثقات من أعلام المسلمين على أنَّ الأَحْقَافَ بأرض اليمن). وفي ص ٧٤٧ : (وموقع الأحقافِ مختلفٌ فيه ، وبعضُ المؤرخين يذكرون أنه بين اليمن وعُهَان . . . وبعض المنقبين في الزمن القريب يَرَى أنه شَرْقِيً العِقبة ، معتمدين على كتابات نبطية عثروا عليها في خرائِبِ مَعْبدٍ في جَبَل إِرَم .

٣ ـ وفي ص ٥٣٦ : ( وقد عبر الله عن قوم شعيب مَرَّةً بأصحابِ الأيكة ، ومَرَّةً بأصحابِ الأيكة ، ومَرَّةً بأصحابِ الرَّسِّ ). كَذَا مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمَّتَيْنَ في آية واحدة مما يدل على تَغَايُرهِمَا ، فقال في سورة ق : ﴿ كذبتُ قبلَهُمْ قَوْم نُوح واصْحَابُ الرَّسُ وتَمُودُ وعادٌ وفرعونَ وإخوانُ لُوطٍ وأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وقَوْمُ تُبْع ﴾ .

٣ ــ وفي ص ٢١٦ عن ثمود : (أما مساكِنُهم فالمشهور في كتب العرب أنها
 كانت بالحِجْرِ، بِمَدَائِنِ صالح . في وادي القُرى ، وقد زارها الاصطَخْرِيُّ وذكر
 أن بها بثرا تسمى بثر ثمود ، أما المسعودي فقد ذَكَرَ أنَّ منازِلَمُمُ كانتُ بين الشام

والحجاز إلى ساحل البحر الحبشي) الخ . أليس هذا الكلام مما يوقع في الشك والحيرة ، وألحِجُرُ معروف قبل زيارة الاصطخريّ وبعده ، وبئرُ تُمُودَ بل آبارُهُمْ وَرَدَتُ في خبر غزوة رسول الله ﷺ \_ تبوك \_ د البداية والنهاية ، ١٠/٥ .

٤ ــ وفي ص ٣٨١ : (أصحابُ الحِبجرِ هُمَ ثمود والحِبجُرُ وادٍ بين المدينة والشام) .

ومثل هذا تحديد موقع الرُّسِّ ، ففي ص ٣٨ : ( الرُّسُّ كَمَا في ﴿ مفردات ﴾ الراغب هو وادٍ ، واستشهد بقول الشاعر :

وهن الوادي (؟) الرس كَالْيُدِ لِلْغَمِ

٥ \_ وفي ص ٣٢٧ : ( أرض مَدْيَنَ واقِعةُ بين شيال الحجاز وجنوبِ الشام ،
 وفيها مكان كثيف الأشجار يسمى الأيكة ) .

٦ ــ وفي ص ٧٨٥ : (مَدْيَنُ قريةُ شعيب) .

وعلى هذه الأقوال فَمَدِّينُ وٱلَّايْكَةُ والرُّسُّ موضعٌ واحد ، وهذا من أغرب الأقوال .

الأغوذج الثاني: من كتاب و السيرة النبوية و (١٠) الذي ألفه عالم من أجلً علماء المسلمين في هذا العصر ، وطبعه رئيس دولة عربية بمناسبة دخول القرن المخامس عشر الهجري بعد أن صُحَّحَ من قبل الهيئة المعنية بشؤون الدراسات الدينية ، ووزع على المهتمين بدراسات السيرة النبوية في اجتماع عامٌ ضَمَّ علدًا كبيرًا منهم ، جاء في هذا الكتاب مانصه : (وغزا رسول الله على بنفسه غزوة الأبراء ، وتُسمَّى بُواطًا كذلك ، وهي أول غزوة غزاها بنفسه ) .

ومعروف أنَّ غزوةَ الآبُوَاء غَيْرُ غَزْوَة بُوَاطِ، وأن بينَ ٱلاَّبُوَاءِ وبُوَاطَمسافة تبلغ مثاتِ الأميال ، فالأولُ يقع بين المدينة وبين مكة ، والثاني يقع شيال المدينة بما يزيد على ستين كيلا .

### الرابعة - وفي هذا العهد الزاهر الميمون:

والآن بعد أن وهب الله بلادنا من الأمن والاستقرار والازدهار ما تغيِعُلنا به جيع أُمَم العالم بدون استثناء ، وبعد أنْ تعدّدت الجامعات وتَنَوَّعَتِ الدراسة في مختلف العلوم واتَّسَعَتْ ، وتقدَّمَتْ وتطوَّرَتْ ، بتطور حياة هذا العالم ، متاثرة بمؤثراته السياسية والاقتصادية والاجتهاعية ، سوى هذا الفرع من فروع المعرفة المتعلق بتحديد المواضع ، التي تعين معرفة مواقعها على فهم القرآن الكريم ، وأماكِن السيرة النبوية ، مع الإحاطة بمعاني النصوص اللغوية في مصادرها الأولى ، وهو الشعر القديم الذي كان مَهْدُهُ هذه البلاد .

ولكنَّ تباشِيْرُ الأملِ قد بَدَتْ في هذا العهد الميمون ، فلم تَقِفُ رعايةُ الدولةِ على ما تُنشِيُّ من معاهد للعلم ، وجامعاتٍ ومراكزِ بَحْثٍ ودراسةٍ بل عمَّتُ وشَمَلَت .

وكان من أثر ذالك أن قامت وزارة الإعلام بتوجيه من قائد الأمة المفدّى خادم الحرمين الشريفين ـ أعزه الله ورعاه ـ برعاية القيام بتأليف معجم تاريخي جغرافي شامل ، دأبت بجلة و العرب ، منذ إنشائها تدعو لتأليفه (١١) ، وقد بَدَأْتُ بذالك بمشاركة بعض الإخوة، وحذا حَذْوَنا إخوة آخرون، فكان من أثر ذالك أنْ شَمَلَتِ بمشاركة بعض الإخوة، وحذا حَذْونا إخوة السعيدة المترامية الأطراف ، فأصبح الدراسة جوانِبَ واسعة من هذه المملكة السعيدة المترامية الأطراف ، فأصبح الباحث في هذا النوع من الثقافة يجد أمامة أكثر من عشرين بجلدا(١٢) حاول المؤلفوها أن يقدموا خلاصة مشاهداتهم ودراساتهم مما يوضح مواقع كثير من المواضع التاريخية في هذه المملكة

#### حسد الجاسسر

#### الحواشى :

ا - كذا سياه ياقوت في مقدمة ومعجم البلدان ، حين عدم من مصادره ، وفي رسم (روضة القطا) سياه
 عناهل البيامة ،، وفي كتاب و المشترك وضعا ، المختلف صقما ؛ لياقوت سياه وكتاب البيامة ، في رسم
 ( الحارجية ) .

٢ ــانظر مجلة والعرب، س ١ ص ٦٧٣ .

٣ - انظرها كلها في عبلة والعرب ، س ١ ص ٢٦٩

#### كتاب وملاحظات :

الجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجري الدكتور عليف عبدالرحمن الاستاذ المساعد بدائرة اللغة العربية والدابها بجامعة اليموك بالاردن. بغداد، وزارة الثقافة والإعلام 1981 ـــ 1987 ص

١ \_ هو جهد ولاشك ، ولكنه مما ينوء به باحث واحد من قطر واحد .

#### ۱۲ ــ منها :

- ١ ـ مقاطعة جازان تأليف الأستاذ عمد بن أحمد العقبل في ٤٨٦ صفحة .
- ٢ ـ بلاد خامد وزهران للأستاذ على بن صالح الزهراني في ٣١٦ صفحة .
- ٣ ـ عالية نجد للأستاذ سعد بن جنيدل (٣ أجزاء) في ١٣٩٠ صفحة .
- إلاد القصيم للأستاذ عمد العبودي (١ أجزاء) في ٢٦٣٢ صفحة .
  - ه ـ شيال المملكة تأليف حد الجاسر (٣ أجزاء) في ١٣٦٨ صفحة .
  - ٦ المتطلة الشرقية تأليف حد الجاسر (٤ أجزاء) في ١٩٩٨ صفحة .
- ٧\_معجم اليامة للأستاذ عبدالة بن خيس (جزمان) في ١٢٦٢ صفحة .
- ٨ ــ المعجم الجنواقي المختصر للبلاد العربية السعودية تأليف حد الجاسر في ١٥٦٠ صفحة ، يجوي (١٦٠٦) عي أسياء المدن والقرى والهجر والمواود في المسلكة إلى سنة ١٣٩٥هـ مع مقامة والمؤمن من الاقسام في المسلكة (الإمارات).

٤ ــ و معجم البلدان ، رسم ( الحنظلة ــ قرما ــ الخربة ــ روض القطا ــ الوحيد ــ المعا ــ الحفير ) .

افردتها في مؤلف دعوته و أبو على المجري وأبحاثه في تحديد المواضع و أغار عليه أحد ( المتنقطمين ) ف ( تَذَكَّرَ ) ــ انظر مجلة و العرب و س ١٦ ص ١٣٧/ ٤٨٥ / ١٥٥ / ١٠٩٨ / وس ١٧ ص ١٠٦ / ٢٦١ / ٢٩٨ / ١٠٩٨ / ١٠٩٨ / ١٠٩٨ وس ١٨ ص ١٨ بعنوان ( الدكائرة والبيت بالتراث ) .

آنظر عن تحديد هذا الموقع (قسم شهال المملكة) من والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية »
 وص ٢١٤ من كتاب والجوهرتين والذي حققته وتشرته ولايزال الموضع معروفا .

٧ ـــ انظر مثلا (بُوانَة): في كتاب الزخشري، و ( الثَّلْبَوَّت) في دمعجم البلدان ٥ .

٨ ... انظر عن تحديد موقع حباشة والعرب و س ٢٠ ص ٢٨٩ .

۹ سمن ۸۲ .

۱۰ ــمن ۲۲۸ .

١١ ـــ و العرب و س ٢ ص ٤٨١ ، ٤٨٤ ذو الحجة سنة ١٣٨٧هـ .

٢ \_ ادخل فيه علم البلاغة فزاد من تعقيد الموضوع ، والبلاغة علم مستقل
 لا باس في أن يصنع فيه كتاب مستقل : الجهود البلاغية . . . الخ .

٣ - أدخل كتبا هي خارج الموضوع ، وكأنه يعتمد على عنوانها أكثر من الرجوع إليها . ففي باب (جهود المستشرقين في تحقيق التراث اللغوي) يرد ص ٤١٠ : (ابن حجر العسلاني (يقصد العسقلاني) ٢٥١٩ - الدر الكامنة . . . ) ومعلوم أن والدر الكامنة وكتاب تراجم ووطبقات وعنوانه الكامل : والدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ولو كان الأمر كذالك - وما هو كذالك - لذكرنا وفيات الأعيان و لابن خلكان بل والضوء اللامع في أعيان المقرن التاميع ، للسخاوي . . . وهكذا .

ويرد ص ٤١١ ( الدينوري ــ أبو حنيفة ١٥٣١ ــ ه الأخبار الطوال » ) وهو كتاب في التاريخ .

ويرد في باب (علوم البلاغة)، ضيف، أحمد ١١٣٣ ــ مقدمة كدراسة بلاغة العرب، القاهرة، مطبعة السفور ١٩٢١ ــ ١٨٧ ص) وماهو بكتاب بلاغة ولكن الدكتور أحمد ضيف يدعو لإحلال كلمة (بلاغة) محل (الأدب) فكتابه «مقدمة لدراسة أدب العرب...»

ولوكانت المسألة مسألة اسم ، لطالبنا بكتاب وبلاغة العرب في القرن العشرين و (ط. القاهرة ١٩٢٤) والبلاغة منه في العنوان وليس في الدلالة والمحتوى .

على حين ذكر لجبر ضومط و الخواطر في المعاني والبيان ، وصحيح العنوان بتيامه : و الخواطر الحسان في المعاني والبيان ، وله طبعة بيروتية بعد الطبعة القاهرية التي ذكرها وحدها .

كيا ذكسر ص٢١٨ كتاب أحمد حسسن السزيسات باسم « دفاعاً عن البلاغة » والصحيح : « دفاع عن البلاغة » واكتفى منه بـ « ط ٢ . : ١٩٦٧م » ولم يذكر ط ١ ( ١٩٤٥ ) . ٤ ـ ورد في أعيال المستشرقين الفرنسيين ـ (هربلو (ت ١٦٩٥م
 ٢٩٠٠ ـ المعجم : داثرة معارف شرقية ) لم يذكر مكان الطبع أو تاريخه ، ويحدث هذا له كثيراً بسبب من (ضخامة) البحث ، ولكنه غير صحيح .

ثم ان كتاب هربلو (أو أربلو) لم يكن بالعربية ، وإنما بالفرنسية . . وكان المفروض أن ينص صراحة على اللغة التي وردت عليها أعمال المستشرقين . . وما كان منها خصوصاً باللغة العربية وإلا ثبت بلغته .

ه ... في باب (التراث تحقيقه وشرحه ونشره) ص ١١٨ ... فاتته شروح لا تحصى للدواوين والمجاميع ، وإذا كان قد أغفلها عن عمد وذائك غير صحيح لأنه وضع لها عنوانا ، ولأنها أدخل بالجهود اللغوية من (البلاغة) . . . ولــم يرد شرح لأي ديوان .

ومن أبسط ما يلاحظ أنه ذكر (الأخفش الأصغر ٤٠٢ –كتاب الاختيارين . . . ) وفائته ـ فيها فائته ــ شروح «حماسة » أبي تمام .

٦ ــ ذكر في باب (المعجم العربي) ص ١٧٣ (الملالي، عبدالرزاق ٧٨٦ \_ معجم العراق ع ٢٨٠ \_ وما و معجم العراق ع عجم لغة .

٧ ـ قلت إن العمل من ( الضخامة ) بحيث ينوء بحمله فرد ، وأقل مايعني هذا ما يتعرض له الكتاب من فوات ، وما يقصر دونه من حصر ـ ولا أريد ان أدخل لعبة ( الاستدراك ) تاركها للمؤلف نفسه ، ولن يهمهم الموضوع مباشرة ، وإلا لذكرت \_ فيمن ذكرت \_ عمد سرور الصبان في كتاب المعرض » ، وو اصلاحات في لغة الكتابة والأدب » لعبدالقدوس الأنصاري . . . وقس على ذلك . . .

وإذا كانت مصر مشهورة جدًا ، وإن محمود تيمور مشهور كذالك ، ورد في الكتاب مراراً . . . ولكن كتابه و معجم الحضارة ، كم يرد كتاباً . . . مع أنه مطبوع في القاهرة ، المطبعة النموذجية ١٩٦١ -

وذكر لمصطفى جواد وقل ولا تقل ه ولكنه لم ينص على أنه الجزء الأول ، وذكر له وقت اللغة ، ولا أحسب ان له كتابا مطبوعاً بهذا الاسم .

٨ \_ قلت اني لم أرد لنفسي أدخلها في (لعبة) الاستدراك ، لأن ذالك عمل قائم برأسه ومع هذا أقول إني لم أر بين المجلات التي رجع المؤلف الفاضل إليها علمة ولغة العرب ، التي كان يصدرها اللغوي المشهور الأب انستاس ماري الكرملي !!

٩ \_ وفي فهرس الأعلام تجد ص ٤٤ : أمين ، أحمد . . . وهويرد كذالك في صلب الكتاب ست مرات . والأمر غير صحيح لأن (أمينا) ليس اسما لوالد أحمد ، أو لقبا لأحمد ، وانما الاسم (أحمد أمين) اسم واحد لشخص واحد هو أحمد أمين . . . .

١٠ ـــ الكتاب مرة أخرى ، مهم ، ولكن موضوعه ضخم لا يتحقق النجاح فيه إلا إذا (توزع) العمل فيه مختصون باللغة من كل قطر . . . ومن ثم تجمع النتائج المجرّأة في كتاب واحد يقوم عليه (محرر) وليكن حينئذ الدكتور عفيف عبدالرحن . .

أما الآن ، وقد قام الدكتور عفيف عبدالرحمن بقسط كبير ، فالمطلوب أن ( يتنادى ) المختصون باللغة من كل قطر للاستدراك . : ليتحقق للكتاب طبعة جديدة مكتملة أو أقرب إلى الاكتيال . . أما إعادة طبع الكتاب \_ كها جرى فعلاً \_ باشراف مؤلفه وحده ، فلن يغير من الحقيقة كثيراً ، ولن يملأ الثغرات ويستدرك الفوات .

ويقال مثل هذا في أي موضوع واسع يتعدى حدود القطر الواحد ويفوق طاقة الفرد الواحد . . وإلا جاءت الأعبال ناقصة ووصفنا باننا لا نحسن العمل الجمعي ولا ندرك قيمة توزيع المهام . ثم مازلنا بعيدين جدا عن كُنْهِ ( المنهج ) معنى ومبنى . . وعها آلت إليه الأعبال ( الواسعة ) في العالم ( المتحضر ) منذ أبام ديدرو . . .

## مدن الواحـة وقــراها

لو ألقينا نظرةً من الجوّ على واحة القطيف ومدنها وقراها لترآى لنا شريطً أخضر ، يمتد على الساحل من الجنوب إلى الشيال ، ورأينا كُتلاً بيضاء تتخلل هذا الشريط ، تارة تكون على مقربة من الشاطيء ، وتارة متناثرةً في وسطه ، ونرى إلى الشيال من هذا الشريط قطعةً منفصلةً منه ، وأجزاء أخرى صغيرة متفرقةً من الناحية الغربية ، وقطعةً أخرى تتوسط خليج (كيبوس)، وتقع في الجهة الشرقية .

أما الشريط الأخضرُ فهي الواحةُ ببساتينها الغناَّء ، وظلالها الوارفة ، وأنهارها الجارية .

وأما أَلْبُقَعُ البيضاء التي تختلف في كبرها وصغرها ، والتي تتخلل هذا الشريط فهي مُدْنُها وقراها ، حيث تقع (سَيْهَات) على الساحل في الطرف الجنوبي ، تليها (مُنك) ، ثم مدينة القطيف ، أما القرى فتقع في قلب الواحة ، وهي (ألمَلاَحة) و(الجُشُ و(أم الحيام) و(جلَّة مُحَيَّش) و(الجارودية) و(الحويلدية) و(التوبي) و(البَحارِي) و(القديم و(المَوَّامِية).

وأما الجزء المنفصل فهي مدينة (صَفَّوَى) وواحتها والتي تفصلها عن الشريط سبخة صَفْوى ، وتقع إلى الغرب بعض الواحات الصغيرة .

(كَأُمَّ الساهك) و(أبو معن) و(الدَّريدي) و(مشعاب) و(الآجام) وغيرها . وأما الجزء العائم في وسط البحر فهي جزيرة (تاروت)، والتي تحولت إلى شبه جزيرة في الوقت الحاضر .

#### ١ \_ مدينة القطيف

تعتبر هذه المدينة من أعرق المدن التاريخية ، وإذا أُطَّلِق عليها اسم القطيف فهو

من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض ، كما يطلق اسم الشام على دمشق، ومصر على القاهرة ، فهذا الاسم يشمل جميع الواحة بما فيها من مدن وقرى ، شأنه شأن اسم أُلِخَطُّ الذي يطلق على المنطقة الساحلية بأسرها ، وعلى هذه المدينة بالذات ، وذكر الطبريُّ بأن أردشير بن بابك (٢٢٧ ــ ٢٤١م) مؤسس الدولة الساسانية قد بني مدينة بهذا الموقع ، وسهاها (فسا اردشير)(١) وهي من جملة المدن التي بناها للتحصينات العسكرية ، وأعتقد أنها هي القلعة نفسها ، وتقول الرواية الفارسية : إن أردشير ابتني هذه المدينة وسهاها (بتن أردشير)، لأنه بني سورها من جثث أهلها الذين شقّوا عصا الطاعة ، فجعل سافاً من السور لَبِناً وسافاً جثثاً<sup>(٢)</sup>، وقد شاهدنا ونحن صغار بعضَ الجهاجم في قلب جوانب السور المنهارة ، وسألنا كبار السن . فأخبرونا بأن السور بُنيّ بجثث الأحياء . وهذا الخبر مصداق للرواية الفارسية ، وهي تدل على أنَّ تلك اللهينة هي القلمة ذاتها ، وكيا توحى بذالك الأسياء التي عَلِقَتْ بها حتى قبل ان تزال(٢) فـ(الدروازة) اسم فارسي كان يطلق على كل بَواَبَةِ فيها ، كيا أن اسم (الحان) الذي هو بمعنى النُّزُل ، أو بيت الضيافة ــ كان يطلق على أحدِ أحيائها ، وهو الواقع في الجهة الغربية منها ، ويبدو من تخطيطها السابق أن البلاط الملكي كان يحتل الرقعة التي تتوسط القلعة ، يليه في الجانب الغربي الجنوبي قصور الضيافة (حارة الخان)، كما تقع حظائر المواشي في الجمهة الغربية الشهالية (حارة الزريب)(٤)، وتحيط بالبلاط الملكي الحداثق الغناء ودوالي العنب(٠) بَدْءا من مجرى (الكريدي)(١) المجاور لجامع المنارة ، وانتهاءً بفريق الوارش في الجهة الشيالية .

وكانت مدينة الخط معروفة حتى بعد ظهور الإسلام ، كها تحدثنا أخبار الرِّدَةِ (٢) ولعل مركز الثقل انتقل إليها بعد أن دَمَّرَتُ عاصفة هوجاء مدينة القطيف القديمة ، التي كانت تبعد عن الساحل بمسافة كبيرة ، فانتقل سكانها إلى هذا الموقع ، الذي يسمى بمحلة الصيادين سابقا ، فعمروه وأرخوا هجرتهم بكلمة احجره) ، أي سنة ٢١٦هـ (٨) ، ثم تركزت هجرة السكان فيها بعد تدمير مدينة الزارة (٩) ، أي سنة ٢٨٦هـ ، فغدت حاضرة لمنطقة الواحة بأجمها .

ولمدينة القطيف مدخلان رئيسان ، أحد هما في الناحية الجنوبية ، وهو الذي يتجه إلى الدمام ماراً بعنك وسيهات ، وثانيها من الناحية الشيالية حيث يخترق الواحة ماراً بالعوامية ، وصفوى باتجله رأس تُنُورَة والجُبَيل ، كما يوجد لها طريق ثالث يتجه غربا حيث يتصل بالطريق الصحواوي الرئيسي وهو المؤدّي إلى قرية الأجام .

ومدينة القطيف تتألف من عدد من الأحياء القديمة والحديثة ، مُتَّصِلُ بعضها ببعض ، فالأحياء القديمة كانت تعتبر سابقا بحكم الضَّوَاحِي ، لوجود فواصل وأسوار بينها وبين القلعة ، وهذه الضواحي هي الأحياء الموجودة الآن بمحاذاة شارع الملك عبدالعزيز ، وهي الشويكة ، والدبابية والكويكب ، والشريعة وميًّاس والمدارس ، والجراري ، وباب الشيال(٢٠٠)، وجيعها في منطقة السوق .

أما الأحياء الجديدة فقد امتدّت من جميع الجهات، لا سيا في الناحية البحرية، وقد كان للانفجار السكاني بالاضافة إلى ازدهار الوضع الاقتصادي وإنشاء صندوق التنمية العقارية، ومشروع تملك البيوت في (ارامكو) أكبر الأثر في امتداد العمران، وانبئاق الأحياء الجديدة، فالتهم العمران البساتين المجاورة في أول الامر، الشيء الذي دها المسؤولين إلى أن يضعوا له حداً، خشية على التهام الرقعة الزراعية، فعمدوا إلى شن شارع المحيط غربا لتحديد الرقعة المسموح بها في البناء فانبثقت أحياء جديدة باسم البساتين التيالتية مالعمران، كحي البستان والبديعة، وباب الساب، والشيامية والوسادة والمدني، والدويج والجعيل والشبيب والحر والفلاتية والامارة وغيرها وحين ضاقت تلك الرقعة عن استيماب حركة العمران عمدت الدولة إلى دفن البحر، فنشأت مناطق جديدة، كالمنطقة البحرية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والدخل المحدود، بالإضافة إلى مناطق بحرية أخرى دُفِنت، وهي في طريقها إلى العمران، كالمزروع، وحي الحسين، والناصرة والمنيرة ومشاري والتركية، حيث اتصلت بجزيرة تاروت.

وتعتبر مدينة القطيف المركز الإداري لجميع مدن الواحة وقراها ، ففيها مركز الإمارة والشرطة وخفر السواحل ، والنجدة والمرور والمطافي ، والهلال الأحر ، ورئاسة البلدية ، ودائرة أملاك الدولة ، والمالية ، ومكتب الضيان الاجتهاعي ومكتب الشؤون الاجتهاعية ، وفيها فرع لوزارة الزراعة ، والبنك الزراعي ، ومندوبية لتعليم البنات ، وفيها مستشفى مركزي حكومي ، ومستوصف للرهاية الصحية ، وعدد من المستوصفات الاهلية ، والعيادات الطبية ، ومركز للتدريب المهني ، ومعهد للمكفوفين ، ومدارس للبنين ، منها ١١ مدرسة ابتدائية وثلاث متوسطة ومدرسة ثانوية عامة ، ومدرسة ثانوية تجارية ، ومدارس لتعليم البنات ، منها ١٢ مدرسة ابتدائية وثلاث متوسطة ، ومدرستان ثانويتان ، ومعهد تحريف ، وأخر للخياطة ، كما يوجد فيها نادٍ رياضي ثقافي ، وجمعية خيرية ، وروضتان الإطفال .

وتتركز فيها أيضا الحركة التجارية ، حيث يوجد فيها عدد من فروع البنوك التجارية كبنك الرياض والأهلي التجاري ، والبنك العربي الوطني ، والبنك السعودي البريطاني ، والبنك السعودي الفرنسي ، والبنك السعودي الهولندي ، وبنك القاهرة السعودي ، وعدد من مكاتب الصرافة ، كما يوجد فيها عدد من الورش والمصانع لنحدادة ، والألمنيوم ، والطابوق والبلاط والخلطة الجاهزه .

#### ۲ \_ میهات

بفتح السين ، وهو من الأسهاء القديمة ، كقدم تاريخ هذه المنطقة ، وله نظائر من أسهاء البلدان في الخليج العربي كقلهات وينكات ، وهي تقع على الساحل مباشرة على طريق الدمام ، وعلى بعد أربعة أكيال من مدينة القطيف ، وقد أكسبها موقعها (استراتيجية) مهمة ، فنمت نمواً سريعا ، فانتشر فيها العمران ، ونحولت هذه القرية إلى مدينة كبيرة ، حتى اتصلت من الناحية الجنوبية بالدمام بعد دفن البحر ، أما من الناحية الشهالية فاتصلت بعنك ، وفي الجهة الغربية تقع ميحتها المسهاء باسمها ، فتحميها من رمال الصحراء (١١٠).

ويرى الاستاذ الشيخ حمد الجاسر أن هذه البلدة أقيمت على انقاض بلدة أفان (١٣) التي ذكرها المسعودي في كتابة التنيه والاشراف(١٣) وقد حاولت التقريب بين وجهة رأيه وبين النص فلم أره ينطبق على الموقع ، ووجدته بعيدا كل البعد .

وبحكم موقع هذه البلدة كان لها تاريخ سياسي حافل ، لاسيها في القرن الثالث عشر الهجري ، وكانت من المدن المهمة المزدهرة منذ القدم ، وقد تغنى بها الشاعر جعفر الحطي المتوفى سنة ١٠٢٩هـ .

هَلَّا سَأَلَتَ الرَّبْعَ مِنْ سَيْهَاتِ عَنْ تِلْكُمُ الْفِتْسَانِ وَالْفَتَسَاتِ وَجَرِّ أَرْسَانِ الْمُسَانِ الْحَيَّاتِ فَوْقَ الصَّعِيد مَسَادِبُ الْحَيَّاتِ حَيْثُ الصَّعِيد مَسَادِبُ الْحَيَّاتِ حَيْثُ الْمَسَامِعُ لاتَكَادُ تُفِيقُ مِنْ تَرْجِيعِ نُوْقٍ وَذَجْرِ حُدَاةِ حَيْدُة

وحتى في أواثل هذا الفرن كانت مزدهرة اقتصاديا ، فقد وصفها لوريمر(١٤) بأنها أُغنى منطقة في الواحة ، تملك ثلاثين قاربا لصيد اللؤلؤ ، وتتكون من ٦٠٠ منزل ، منها ٤٠٠ داخل السور، و ٢٠٠ كوخ تقع خارجه ، وتملك حداثق النخيل .

وفي أيام ازدهارها كانت تُلْحَقُ بمركزها جملةً من القرى كالظهران ، وقد سمعت عن وثيقة قديمة تتضمن عَلَك أحد مواطنيها نخلا بالظهران وموقعة من قاضيها التابع لسيهات .

غير أن هذه المدينة ضعفت أخيراً بفعل الغارات المتتالية عليها التي شنها الغزاة ، فتحولت إلى قرية فيها بعد ، ولكنها بعد اكتشاف النفط انتعشت من جديد ، وازدهرت اقتصاديا ، واتسع عمرانها ، بسبب انفتاحها وقربها من المدمام ، وأصبحت من المدن المهمة ، ونشأت فيها أحياء جديدة كحي الفردوس ، وحي السلام وحي النمر .

وتبعا لتقدمها العمراني اكتسبت أهمية ، فأنشىء فيها مركز للإمارة ، وآخر للشرطة والمرور ، وتتبعها أربع قرى في الوقت الحاضر ، ومجموع سكانها وصل إلى ٢٢٣٣١ نسمة(١٠٠) . وفيها الآن اربع مدارس ابتدائية للبنين ومدرستان متوسطتان ومدرسة ثانوية ، كما يوجد فيها للبنات سبع مدارس ابتدائية ومتوسطتان وثانويتان ، وفيها أيضا مستشفى حكومي ، وعدد من المستوصفات والعيادات الأهلية وناد رياضى ثقافي ، وجعية خيرية ، تعتبر من أنشط الجمعيات في المنطقة الشرقية ، وروضة أطفال ، ومطبعة وفرع لبنك الرياض ، وفيها حركة تجارية نشطة ، ومقاولون ورجال أعهال ، وعدد من الورش والمصانع لعل أهمها مصنع للورق (النايلون).

### ٣ ـ مُنَــــكُ :

بضم أوله وفتح ثانيه ، وهو من الأسهاء المرتجلة كها يقول ياقوت الحموي ، أي التي لاترجع إلى اشتقاق لغوي .

ويبدو أنه من الأسهاء الكنعانية الموغلة في القدم كسيهات ، وتاروت وتوبي ، وغيرها من الأسهاء القديمة التي حافظت على صيغها الأصلية ، والتي لها نظائر في القطيف ومنطقة الخليج .

ويرى الاستاذ حمد الجاسر أن اسمها مشتق من عنك الرمل تعقد وارتفع ، وعناك الرمل الكثير (١٦٠) \_ ولا أعتقد ان هذا الوصف ينطبق عليها كها رأيناها \_ فالتلال الرملية فيها كانت ضئيلة جدًّا \_ وهي المرتفعات التي يعتقد فيها انها تخفي تحتها أنقاض المدينة التاريخية ، وعلى العموم فهي واقعة في أرض سبخة ، تقع على البحر مباشرةً ، وتحيط بها الواحة من جميع جهاتها الأخرى .

وعُنَكُ مدينة قديمة ، تتمتع بشهرة تاريخية ، ذكرها المسعودي في كتابه «التنبيه والإشراف»(۱۲) فوصفها بأنها من مدن القطيف ، وفيها يقول الراجز

وَلَمْ يُعَلِّلُ بِخَيَسَاشِيْمٍ عُنَسَكُ

يَلُكَ الرَّحَابِ الْفِيْحِ وَٱلْعَرَصَاتِ بِالسَّفْيِ مِنْ عُنُكِ إِلَى بَنْكَاتِ طَعْنُ غُلَامِ لَمْ يَجِثْكَ بِالسَّمَكُ كَا دَكُرِهِا الشَّاعِرِ جَعِفْرُ الحَطِيُّ فَسَقَى الْغَمَامُ إِذَا تَحَمَّلَ رَكْبُهُ وَاجْتَازَتِ الْمُؤْنُ الْعِشَارُ فَطَبَّقَتْ

ويُسْتَذَلُ على ما حولها من مرتفعات وآثار عمران قديم على بقايا تلك المدينة المندثرة ، كما يوجد فيها قلعة برتغالية على البحر ، اتخذها الأتراك مقرًا لحاميتهم ، ومركزا للضبطية تعزيزا الحاميتهم في القطيف(١٨٠).

ولكن هذه المدينة تضاءل حجمها أخيرا ، وتحولت إلى حي صغير ، يتكون من ٢٠ منزلا ، تسكنه عائلة الْعُلَيْوَات ، التي تمتهن صيد الأسياك ، وهي كيا رأيناها لله طبقا لما وصفه لوريمر في أواخر القرن التاسع عشر -حي صغير على الساحل ، وخلال أشهر الصيف يقطن بجوارهم أناس من بني خالد ، ومن بني هاجر ، ومعهم قليل من آل مُرَّة والعُجْهَان (١٩) ، وعند حلول فصل الخريف يرحلون إلى الصحراء هربا من الحُمَّى ، التي كانت متشرةً في القطيف .

وتقع عُنكُ على بعد ستة أكيال من مدينة القطيف وخسة أكيال من سيهات ، إلا أنَّ هذه المسافات تضاءلتُ هذه الأيام بعد امتداد العمران ، فاتصلت بمدينة سيهات ، والميل الذي يفصل بينها وبين مدينة القطيف في طريقه إلى التلاشي ، وقد ساعد على انتشار العمران فيها وقوعُها على طريق الدمام الرئيس ، بالإضافة إلى الكثافة السكانية من القبائل التي استوطنتها ، وعلى رأسهم بنو خالد ، وقد كانوا قبلا يُعلُونَ فيها صيفا ، هربا من لهب الصحراء ، وتتحول إلى قاع صفصف خلال بقية فصول السنة ، وحبن تحضروا امتلكوا أراضيها وعمروها ، وأقاموا فيها بصورة دائمة ، فابتنوا البيوت والدارات ( الفلل ) والعيارات ، كيا تطورت حياتهم الاجتهاعية والاقتصادية من بَدُو رُحُل بيارسون رَعْيَ الأغنام والإبل ، إلى الاشتغال بالأعيال المدنية من تجارة ومقاولات ، ووظائف حكومية وأهلية ، إلى غيرها من الأعيال .

وحين انتشر فيها العمران أقيم فيها مركز للبلدية، وفتحت فيها مدارسُ للبنات والبنين ، ويوجد فيها الآن مدرستان ابتدائيتان للبنين ومدرسة متوسطة ، وثلاث مدارس ابتدائية للبنات ، ومدرسة متوسطة وثانوية ، كها يوجدفيها حركة تجارية نشطة ، ففيها عدد من معارض السيارات وفيها مستوصف اهلي ونادٍ رياضي .

#### ٤ ـ الشويكة:

تصغير شوكة \_ وكانت قرية مسورة تحيط بها النخيل من كل جانب، على بعد كيل من القلعة ، وهي كانت كها رأيناها طبقا لما وصف لوريمر(٢٠) ، تتكون من ٢٠٠ منزل معظمها من الأكواخ ، ويعمل أهلها بالفلاحة ، كها يوجد فيها بعض أنوال النسيج ، وتُلْحَقُ بها سيحة تسمى باسمها ، تروى من السيبان(٢١) وأشهرهاساب (أبوخسة ) وساب حيدة ، وهي القرية الوحيدة التي لاتوجد فيها عين .

أما الآن فقد تغيرت معالمها ، وامتد إليها العمران ، واختلطت بالحاضرة ، وأصبحت تشكل الحي الجنوبي لمدينة القطيف ، وقد أقيمت فيها العمارات والمتاجر ، كيا يوجدفيها مستشفى القطيف المركزي .

### ه ... ألمَلاَحَــةُ :

بفتح الميم وتشديد اللام منبت الملح كها يقول الفيروز آبادي، ولا أعرف من أين علقت بها هذه التسمية ، وهي قرية صغيرة ، محاطة بالنخيل ، تقع إلى الشيال الغربي من سيهات ، ووصفها لوريحر بأنها تتألف من ٥٠ منزلا مبنية بالطين والحجارة (٢٢) ثم تدهورت فتضاءلت ، ولكنها في السنوات الأخيرة اتسعت فانتشر فيها العمران ، والتهم البساتين المجاورة دونما تخطيط ، وتوجد فيها مدرسة ابتدائية .

# ٦ ــ الجيش :

بكسر الجيم ، ولعل صوابها الجَش بفتح الجيم ، كيا وردت في معاجم اللغة ، وهي مشتقة من جَشَّ القومُ أي اجتمعوا أو تفرقوا ، أو أجشَّ المَكانُ اجتمع نبته وحشيشه . وهذا أقرب إلى معناها ، إن لم يكن من الأسياء المرتجلة القديمة ، وما اكثرها في الحليج .

وتقع هذه القرية في الطرف الجنوبي الغربي من الواحة ، على مقربة من السملاحة ، وأم الحيام ، ويخترقها الطريق المؤدي إلى الشارع الرئيسي ، وكانت قريةً مسورةً تتكون من ٢٥٠ منزلا كيا وصفها لوريمر بعضها من الحجارة والطين وبعضها خارج السور، ويوجد فيها ثلاثة ينابيع عذبة ، بجوار المسجد خارج سور القرية ، وتحصل على مياهها من ينبوع يُسَمَّى كعبة (٢٢).

أما الآن فقد اتسع فيها العمران ، فألتهم البساتين المجاورة ، ويوجد فيها مدرسة ابتدائية للبنين ، ومدرسة متوسطة ، ومدرسة ابتدائية للبنات ، ومدرسة متوسطة .

## ٧\_ أم ألحَمَام:

بالحاء المهملة ، وكانت تسمى إلى عهد قريب بأم الخيام بالحاء المعجمة أو بأم أم حتى في السجلات الرسمية ، وكها جاء في كتاب و دليل الحليج و \_ ويبدو أن هذا الاسم حديث العهد ، ولقصة هذه التسمية حكاية ، فيقال : إن الشعير كان يزرع في أرضها بكثرة ، حيث ينقل المحصول إلى القرية ، ويُلدّرسُ على أرضها الجبلية ، فكانت تتراكم في طرقاتها الأوساخ والقَشُ ، فيأوى إليها الحيام ليلتقط الحبّ المتخلف ، ولكثرتها سميت بأم الحيام ، ولكن البعض استكثر عليها هذا الاسم الجميل ، فقال : إنَّ هذا الاسم لا تستحقه ، وكان أحرك بها أَنْ تُسَمّى بأم الحيام (أي الأوساخ) ، فغلب عليها الاسم الأخير ،وكان أول من أحيا الاسم الأول أحدُ علياتها الشيخ منصور المرهون ، وقت له الغلبة على تسميتها بالاسم الأول .

وكانت مسوَّرة \_ كها وصفها لوريمر \_ على بعد ٣ أميال في الجنوب الغربي من المقطيف ، تتكون من ٢٥٠ منزلاً من الحجر والطين ، أما خارجها فمن الأكواخ (٢٤٠) وقد اتسعت هذه القرية في الوقت الحاضر على حساب البساتين التي حولها من جميع الجهات ، وهي واقعة على الطريق الريفي . ويوجد فيها ثلاث

مدارس ابتداثية للبنين ، ومدرسة متوسطة وثانوية ، ومدرستان ابتداثيتان للبنات ومتوسطة وثانوية .

### ٨ \_ جِلْةُ مُحَيِّش :

اسم مركب من مضاف ومضاف إليه وجلّة بكسر الحاء معناها في اللغة المجلس والمجتمع أو مجموعة من البيوت لا تتعدّى مئة بيت ، وعُيش تصغير مِخْش سبّضم أوله وفتح ثانيه معناها المكان الكثير الكلإ والخير ، كما في القاموس ، وقد يكون اسم علم . وهي قرية تقع في وسط النخيل ، على بعد ميلين عن مدينة القطيف ، ويربطها طريق معبد متفرع من الشارع العام في مدخل القطيف ،وكانت مسورة \_ كما يذكر لوريم \_ تتكون من ١٣٥ منزلا ، بعضها خارج السور (٢٠٠) ، وقد اتسعت هذه القرية في الوقت الحاضر شأنها شأن القرى الاخرى . وفيها مدرسة ابتدائية ومتوسطة ، وفيها عدد من العيون أشهرها (أم عيار) التي تعتبر من أقوى العيون في واحة القطيف بعد عين داروش بصَفْرَى .

### ٩ ــ الجسارودية :

قد تكون منسوبة إلى الجارود يشر بن عَمْرو العبدي ، وقد تكون المعنية باسم أجارد من بلاد عبدالقيس ، كما يذكر ياقوت ، وتقع هذه القرية إلى الغرب من حلة عُيش ، وقريبة من بر البدراني(٢٦) وعلى بعد ميلين عن مدينة القطيف ، وتستقر على مرتفع جبلي ، وكانت مسورة تتكون من ١٥٠ منزلا معظمها من الحجارة والطين ، وبعضها أكواخ ، وبعضها يقع خارج السور(٢٧) وسيحتها تعتبر من أجود الأراضي الزراعية ، ويُسقَى أغلبها من العيون البرية(٢٨) ، ومن عيونها الشهيرة عين الصّدين ، التي اشتهرت بعذوبة مائها ، وهي تقع على مقربة من القرية ، ومنها عين القشورية العذبة ، التي تستقي منها الطبقة الثرية في مدينة القطيف . وفيها مركز للبلدية ، كما يوجد فيها مدرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة .

#### ١٠ \_ الحويلدية :

مؤنث خويلد ، وهو من أسياء الأعلام ، قرية صغيرة تقع على بعد ميل من مدينة القطيف في الجهة الغربية الجنوبية ، وكانت مسورة تتكون من ١٥٠ منزلًا(٢٩)

وقد ضاقت رقعتها في الوقت الحاضر عن استيعاب حركة العمران فالتهمت البساتين المجاورة دونما تخطيط، وقد اشتهرت هذه الغرية بإنتاجها الطين الحويلدي الذي يستخرج منه كميات كبيرة، ويصدر منه للخارج، والذي كان يستعمل بعد خلطه بصفار البيض لإزالة قشرة الرأس قبل ان يعرف (الشامبو).

ويوجد فيها مدرسة ابتدائية ، ومدرسة متوسطة .

## ١١ ــ التُسوبي :

بضم التاء مُشْربة بفتح، ويظهر من نطقهاالغريب أنها من الأسهاء القديمة جدًّا كسيهات وتاروت، وهي قرية تقع إلى الغرب من مدينة القطيف، على مسافة ميل تقريبا، ولها طريق متفرع من شارع المحيط الدائري، وهي تقع بين سَيْحتي الحيطيدية والبحاري(٢٠)، وتحيط بها البساتين من كل جانب، وكانت قرية مسورة صغيرة تتألف من ١٠٠ بيت، وسكانها يقدرون بن ٤٠٠ نسمة، وتعتبر سيحتها من أجود الأراضي الزراعية في الواحة، وفيها عدد من العيون، أشهرها عين القصير، التي كانت تستخدم لاستحام النساء لاسبيا في حفلات الأعراس.

وقد أنجبتُ عدداً من الشعراء المتازين ، منهم الشيخ جعفر الخطي ، والسيد عمد الفلفل ، وفيها مدرسة ابتدائية للبنين ، ومدرسة متوسطة ، ومدرسة ابتدائية للبنات .

### ١٢ ـ البحساري:

بكسر أوله نسبة إلى البحار جمع بَحْرٍ على غير القياس(٣١) وربما جاءت هذه النسبة إلى القرية لغلبة أعيال أهلها في البحر ، وصيد الأسياك قديما ، بالإضافة إلى الزراعة ، حيث كانوا يملكون سبعة قوارب للصيد كما يذكر لوريم (٢٠٠) ، وقد يكون أسمها محرفا عن بحرة ، وهي بلدة بالبحرين كما جاء في و القاموس المحيط ، وتقع على الطريق العام المؤدي إلى العوامية وصَفْوَى ، وكانت على بعد ميل ونصف عن مدينة القطيف بتقدير لوريم (٢٠٠) مسورة تتكون من مئة بيت ، إلا أن امتداد عمرانها وتوسع عمران مدينة القطيف أديا إلى محو المسافة ، حتى اصبحت تشكل الطرف الشيائي منها ، شأنها شأن قرية الشويكة في الجنسوب ، وتتبعها سبحة كبيرة مترامية الأطراف ، وفيها عدد من العيون الجارية المشهورة ، كالرواسية ، وحمام (أبو لوزة) والحباكة ، والقصاري ، ولقرب هذه العيون من الحاضرة المخذت مراكز للاستحام وأشهرها :

أ - جُمام (أبو لوزة): ومياهه معدنية ، وقد أقيم عليه عدد من المباني ، التي تعتبر من المعالم الأثرية ، ويقال : إن بناءها يرجع إلى العهد العثماني ، ويقال : إنها أبعد من ذلك بكثير ، وأن بناءها جدد غير مَرَّة ، وهذه المباني المتلاصقة تتكون من قبة كبيرة تغطي النبع الخاص باستحهام الرجال ، ولها مدخل لغرفة مستطيلة ، بنيت في جوانبها مصاطب لنزع الملابس ثم في الجانب الشهالي مباشرة يقع حَمَّام للنساء ، وهو عبارة عن بركة متصلة بالنبع ، ويتألف من غرفتين ، وبجانبه من الشرق اصطبل للخيل والحمير ، التي كانت وسائط للنقل في ذلك العهد ، وإلى جواره مبني مستطيل ، أقيم على المجرى ، ومُقَسَّم لمحلَّات صغيرة لاستعمال النوره ، وإلى جوار القبة من الغرب مسجد لأداء فريضة الصلاة .

ب الخباكة : وهي على بعد ٢٠ مترا تقريباً إلى الشرق من حام (أبو لوزة) وهي عين مكشوفة يستحم فيها الرجال ، وقد عمل في مجراها بركة كبيرة ، وأقيم عليها مبنى لاستحيام النساء ، وإلى جوارها من الشرق حَيَّ صغير مؤلف من الأكواخ يسمى فريق الحباكة ، وعلى مقربة منه إلى الشيال تقع مقبرة الحباكة ، بقسميها الشرقي والغربي ، المقبرة العامة ، ومقبرة العابدات ، وبجانبها مسجد يسمى باسمها ، ويكاد القسم الغربي يختص بدفن موتى بعض العائلات كآل المسلم ، وفيها مدفن الشاعر الشيخ حسن الدمستاني، وإلى الشيال من المقبرة عين

تسمى البِشرِي ، وبجانبها مسجد ومبنى لتغسيل الموق ، وحيَّ صغير يسمى بفريق البشري .

ج \_ القصاري : عين واسعة مكشوفة مخصصة لاستحيام النساء ، تقع إلى الغرب من حمام أبو لوزة على بعد ١٠٠ متر من حمام (أبو لوزة) .

د ـ الرواسية : عين قوية مكشوفة ، مخصصة لاستحيام الرجال ، وتقع على بعد ٥٠٠ متر من المقبرة غربا ، في الطريق المؤدي إلى قرية الأجام .

ولقرب قرية البحاري من القطيف أصبحت لا توجد فيها مدارس خاصة بها سوى مدرسة ابتدائية للبنات .

### ١٢ \_ القُدَيْع :

بضم أوله وفتح ثانيه ، وهو تصغير قَدَح أي الآناء الفارغ (٣٤) أو القِدَّح بكسر القاف سهم الميسر . وأعتقد أن هذا الاسم محرفا عن القَدِيح بكسر الدال بمعنى مايتبقى في أسفل القدر ، فيغرف بجهد كها تقول معاجم اللغة ، ولعلها سميت به لما يتجمع به في واديها سابقا من المياه الضحضاحة ، وهذه البلدة تقع إلى الغرب من قرية البحاري ، على بعد كيل واحد وتحيط بها بساتين النخيل من كل جانب .

وصفها لورير بأنها قرية مسورة ، تقع على بعد ميلين ونصف من مدينة القطيف ، وتتكون من ٣٥٠ منزلا ، نصفها أكواخ ، والباقي من الحجارة والطين ، ويملك سكانها عشرة قوارب للصيد(٢٠٠).

إلا أنها تدخورت أخيرا، وهجرها سكانها وانتقلوا إلى النخيل، ولم يتمسك بالبقاء فيها بصورة دائمة إلا عدد قليل من أهلها، وكان هناك خلف السور من الجانب الغربي الجنوبي مُتَّسِعٌ من الأرض، يسمى الوادي، يستعمل في الصيف أفيية (٣٦) لجمع الغلال وتجفيف التمور، وفي الشتاء يتحول إلى مستنقع كبير أشبه شيء بالبحيرة الواسعة، ولكنها سرعان ما تجف حينها تهب الرياح الموسمية، فتتحول إلى عملحة، يستخرج منها كميات كبيرة من الملح، وإلى الغرب منه

بجوار النخيل كان حناك موضع يستخرج منه الطين القُدَيْمِي الأبيض على شكل منجم ، حيث يستعمل لغسل الملابس ، قبل انتشار استعمال الصابون ، وإلى الجنوب تقع قرية (رسالة) وقد اندعت فيها حين اتسع العمران فاندرس اسمها .

اما الآن فقد تغيرت هذه الصورة فاتسعت البلدة بصورة مذهلة ، وضاقت عن استيعاب حركة العمران ، فامتلأ الوادي بالمساكن والأبنية ، دونما تخطيط ، والتهمت ماحولها من البساتين المجاورة ، وساعد على ازدهارها انتعاش الحياة الاقتصادية فيها ونشوء طبقة من رجال الأعمال والتجار والموظفين .

وتوجد فيها حركة أدبية نشطة ، وظهر فيها أدباء وشعراء ، وهي موطن العلامة الشيخ على القُديجي صاحب كتاب « أنوار البدرين » والشيخ أحمد بن الشيخ محمد صالح القُديجي وله ديوان شعر مطبوع ، والعلامة الشيخ حسين القُديجي ، وهم من أسرة علمية تتبوأ مكانتها الاجتماعية في البلدة .

ويوجد فيها مركز للبلدية ، وجمعية خيرية نشطة ، ونادٍ رياضي ، كما يوجد فيها أربع مدارس ابتدائية للبنين ، ومدرستان متوسطتان ومدرسة ثانوية ، بالإضافة إلى ثلاث مدارس ابتدائية للبنات ، ومدرسة متوسطة وثانوية ، ويرجع السكان نسبهم إلى مضر ، وينسبون مؤسساتهم الاجتهاعية إليها ، والمعروف أن مضر مسكنها بالحجار(٣٧).

### ١٤ ــ العوَّامِيَّة :

نسبة إلى العوام ، ويوجد في تاريخ المنطقة علمان بهذا الاسم أحدهما أبو الحسن ابن العوام زعيم الأزد وأمير الزّارة (٣٨) والثاني العوام بن محمد بن يوسف الزجاج ، ونرجع أن تكون منسوبة إلى الأول ، وربما اتخذها ضاحيةً له لقربها من مدينة الزارة ، وإن كان مؤلف كتاب و أنوار البدرين ، يذهب إلى أن أول من عمرها وسكنها أبو البهلول العوام بن محمد بن يوسف الزجاج فنسبت إليه (٣٩) ،

وهي تقع إلى الشيال من الْقُديع ، على طريق صَفْوَى وعلى بعد ثلاثة أميال من مدينة القطيف في الجهة الشيالية الغربية .

ويظهر أنَّ هذه البلدة كانت إحدى ضواحي مدينة الزارة ، التي كانت حاضرة للمنطقة ، والتي دعرها أبوسعيد الجنابي عام ٣٨٨ه حين استعصت عليه في بداية حركته ، فانتقل إليها مركز الثُقلَ ، وعُبِرَتْ على حساب تدعير تلك المدينة ، ومازال هناك بالقرب منها حَيُّ بهذا الاسم ، في الناحية الجنوبية الشرقية ، ويتكون من مجموعة أكواخ ، يدعى (فريق الزارة) ويعتقد أنه جزء من موقع الزارة التي اندرست ، واختفت آثارها ، وطمرتها مزارع النخيل ، إذ لم نجد لها ذكراً بعد ذالك في كتب التاريخ ، ويقول صاحب كتاب و أنوار البدرين ٤ : أنُ مدينة الزارة بقيت خوابا ، ثم صارت نخيلا وأشجارا وأنهارا ، تبعا للعوامية (١٤).

وتقع على الطريق الرئيس المؤدّي إلى صَفْوَى ، ووصفها لوريس قبل ثبانين سنة بأنها قرية مسوَّرة ، تتكون من ٣٠٠ منزل وأنها على بعد ثلاثة أميال شهال غرب مدينة القطيف ، وعلك سكانها خسة قوارب لصيد اللؤلؤ(٤١) .

اما في العهد الحاضر فقد انسعت هذه المدينة ، وأصبحت مترامية الأطراف ، وامتد المعران إلى البساتين المجاورة دونما تخطيط ، شأنها شأن القرى الأخرى في الواحة ، حتى أصبحت عددا من الأحياء كالحميمة والزارة والكوع والبويب والمنيرة وغيرها .

وقد تبوآت هذه البلدة مكانة اجتهاعية خاصة ، ربحا تكون ذات جذور عميقة ، ترجع إلى أيام كانت فيه الزارة عاصمة لهذه المنطقة ، وذالك باستمرار المصاهرة بين الأسر العريقة في كلتا البلدتين القطيف والعوامية ، بالإضافة إلى إنجابها عدداً من العلهاء والأدباء كالشيخ عمد بن غمر ، والكاتب القصصي عمد حسن بن غمر ، ومشاطرتها سكني بعض الشخصيات البارزة كالعلامة الشيخ على حسن على الخنيزي ، والعلامة السيد ماجد العوامي بحكم زواجهها منها .

ويوجد في هذه البلدة عدد من المؤسسات الاجتهاعية ففيها جمعية خيرية ، ونادٍ

رياضي ، كيا يوجد فيها اربع مدارس ابتدائية ومدرسة متوسطة ومدرسة ثانوية بالإضافة إلى أربع مدارس ابتدائية للبنات ، ومدرسة متوسطة وثانوية .

أما الأجزاء المنفصلة عن هذا الشريط فهي :

#### ١٥ ــ مَـنْوَى :

بفتح أوله وتسكين ثانيه بألف مقصورة أما في عهد ابن المقرب(٤٢) فتنطق بألف مدودة ، كيا جاء في شعره .

وأَخْطَ من صَفْوَاء حَازُوهَا فَهَا أَبْقَوْ بِهَا شِبْرًا إِلَى النظَّهُوَانِ فَزَلُوا عِلى صفواء صُبْحًا وابْتَنَوْا فيها الْقُبَابَ وأَيْقَنُسوا بِأَصَانِ

وفي عصر المسعودي المتوفي سنة ٣٤٥هـ تعرف بصفوان ، وكان يسكنها بنو حقص بن عبدالقيس (٢٠) ومن المحتمل أن يكون اسمها (الصفا) سابقا وهو اسم تردد ذكره في الشعر العربي وهو من أسياء المواقع في هذه المنطقة ، وقد تعرض اسم هذه البلدة للتغير غير مرة ، ومع هذا فإن جميع المعاني واحدة وهو الحجر الصلد الضخم أو الصخر الأملس .

وتقع مدينة صَفْوَى إلى الشيال من مدينة القطيف على بعد خسة عشر كيلا ويصلها بالواحة طريق معبد يمر بالعوامية ، وتقع واحتها بمحاذاة الساحل شرقي المدينة ، وتفصلها عن سيحة العوامية من الجنوب سبخة واسعة ، تسمى ( سبخة صَفْوَى ) وإلى الشيال منها تقع مقبرة جاوان الشهيرة ، وهي من المواضع التي تزخر بالآثار ، وإلى الغرب منها مرتفع يسمى حزم صَفْوَى ، وقد امتلأ بالعمران في الوقت الحاضر ، كيا اتسعت مدينة صَفْوَى من جميع الاتجاهات ، فالتهم عمرانها ماجاورها من الأراضي الزراعية حتى أصبحت من المدن المهمة في واحة القطيف، وتقع عين ( داروش ) الشهيرة وسط المدينة ، ويقال إنها سمبت باسم الملك دارا (داريوس ٢١ صـ ٤٨٥ ق.م) حين نزل بصفوى (١٤٤ وهي أقوى عين في واحة القطيف ، كان يتفرع منها سبعة أنهر ، لا تقل في قوتها عن عين ( أم سبعة ) في القطيف ، كان يتفرع منها سبعة أنهر ، لا تقل في قوتها عن عين ( أم سبعة ) في

الأحساء وتسقى معظم واحة صَفْوَى التي تبلغ حوالي خسين الف نخلة ، ولا يبعد أنها المعنية بعين عُلم ، واذًا أخلنا في الاعتبار أن أسهاء هجر والخط والبحرين كانت تطلق على المنطقة كلها(٤٠) فلا يبعد أن تكون الصفا هي مدينة صفوى نفسها ، حيث كانت تقع سابقا غربي المنطقة الزراعية على حافة الصحراء ، ولا ننسى أن حزمها كان محطة لقبائل البادية منذ قديم الزمان ، فلا غرابة أيضا إذا كانت مشهورة عندهم ، وتردد ذكرها كثيرا في أشعارهم .

وقد وصفها لوريمر في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي بأنها قرية كبيرة مسورة تتكون من ٣٥٠ منزلا ، على بعد ثيانية أميال من مدينة القطيف ، وهي آخر قرية في شيال الواحة ، وتقع في الطرف الغربي للمنطقة الزراعية (٤٦٠) ، ويبدو من سياق وصفه بأنها متصلة بسيحة العوامية ، ثم فصلتها رمال الصحراء ، وربحا كانت هناك عين تسقي هذه الرقعة ثم طمرتها الرمال ، وأصبحت يبابا ، شأنها شأن المناطق الغربية في الواحة .

وقد انتعشت هذه البلدة منذ أنّ أنشي ء الخطّ الذي يمر بها والذي يصل بين الظهران ورأس تنورة ، فاكتسبت موقعا (استراتيجيا) لقربها من مصافي النفط ، فاتسع عمرانها ، وأصبحت من المدن المهمة في المنطقة ، فأنشيء فيها مركز للامارة والشرطة وبلدية وعكمة ، ودائرة لكاتب العدل ، وبموجب التقسيم الإداري أصبحت مركزا تتبعها اربع عشرة قرية ، وقد بلغ عدد سكانها حسب إحصاء عام ١٣٩٠هـ واحدا وعشرين الف نسمة ، وهي الآن أضعاف مضاعفة بعد أن استوطنت فيها بعض القبائل .

ويوجد فيها الآن حركة تجارية نشطة ، وقد فتح فيها فرع لبنك الرياض ، كها يوجد خس مدارس ابتدائية للبنين ، ومدرستان متوسطتان ، ومدرسة ثانوية ، كها يوجد فيها عدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية للبنات ، بالإضافة إلى الأنشطة الاجتهاعية من وجود جمعية خيرية وناد رياضي .

وقد انجبت هذه البلدة علماء وأدباء بارزين كالعلامة الشيخ محمد صالح

الصفواني قاضي الأوقاف والمواريث الأسبق ، والكاتب الكبير الأستاذ سلمان الصفواني صاحب جريدة واليقظة العراقية » .

#### ١٦ ـ جزيرة تاروت :

وهذا الاسم يعتبر من الأسياء القديمة ، التي يعتقد بأنها فينيقية ، ويذهب بعض الباحثين إلى أن اسمها في الأصل (عشتاروت) حذف منه المقطع الأولى ، وصارت تعرف بالمقطعين الأخيرين (٢٤٠) وتردد ذكرها في كتب المؤرخين الاغريق فسموها (تيروس TARRUS)، أما بطليموس الجغرافي اليوناني فسهاها (تارو) بحذف التاء الأخيرة (TARO)، وهو قريب من لفظها الحالي .

و( عشتاروت ) أسم آلهة الاخصاب والجهال والحب عند الساميين ، وهي أهم آلهة عند الفنيقيين ، وهي تماثل ( افروديت ) الأغريقية (٤٨) وقد اكتشفت لها تماثيل في الجزيرة ، وكان لها معبد ، أقيمت على أنقاضه القلعة البرتغالية في مدينة تاروت ، وكانت هذه الجزيرة موطنا للفينيقين قبل نزوحهم إلى شواطيء البحر الأبيض المتوسط ، فقد نقل الأب مرتين اليسوعي في كتابه و تاريخ لبنان ، عن بعض مؤرخي الأغريق بأن أهل هذه الجزيرة كانوا يباهون بأنهم هم الذين أسسوا صور وأرواد (٢٩) ولا تخلو هذه الجزيرة من آثارهم ، فقد عثر منذ سنوات في أحد بساتينها على تمثال من الذهب الخالص للالهة (عشتاروت) كما اكتشفت في هذه الجزيرة آثار مهمة ، يرجع بعضها إلى عصر السلالات الأولى لبلاد مابين النهرين ... أي قبل مدة تتراوح بين ٤٠٠٠ ، ٥٠٠٠ سنة .. ويعود بعضها إلى فترات زمنية غتلفة معاصرة للحضارة العيلامية الفارسية وحضارة (الموهنجو دارو) على نهر السند ، وحضارة ( أم النار ) التي قامت بالمنطقة الجنوبية في الخليج العربي ، والتي تم أكتشاف بقاياها في ( أبوظبي ) بواسطة البعثة الدنمركية سنة ١٩٦٦م (٥٠) كما عثر فيها على آثار تنتمي إلى حضارة العُبيد، وحضيارة (باربار)(١٠)، ويوجد فيها الآن مواقع أثرية، ومقابر قديمة تم اكتشافها مؤخرا ، وسنتحدث عنها في الفصل التالي ( المواقع الأثرية والآثار ) ، وأهم المعالم الأثرية البارزة فيها قلعتان أثريتان ، إحداهما في مدينة تاروت ، وقد بنيت على

أنقاض هيكل (عشتاروت) بالقرب من حين الحيام ، والثانية في دارين في الجنوب الشرقي من الجزيرة على الساحل .

وتَرَدّدُ ذكر هذه الجزيرة في كتب جغرافي العرب ، فوصفها أبو الفداء في القرن المامريّ بانها بلدة في الشرق من القطيف ، تبعد عنها بنصف مرحلة ، ينحسر البحرُ مابينها وبين القطيف في حالة الجزر ، وتصبح جزيرةً في حالة الحمد ، وفيها كروم تنتج العنب المفضل (٥٠) ولعل ذالك راجع إلى خصوبة تربتها المتميزة عن أراضي الواحة ، وتقع الأراضي الزراعيةُ في الجهة الغربية والشيالية منها ، وكان بها من النخيل قديما حوالي مئة ألف نخلة ، لم يبق منها في الوقت الحاضر سوى ستين ألف نخلة ، وهي في تناقص مستمر ، وتروى كلها مابقا من مصدرين هما عين الحيام الواقعة في الطرف الشيالي الغربي من قلعة تاروت ، وعين الفرسان الواقعة على مسافة نصف ميل منها ، ومياهها عذبةً ساخنةً ، تزودان سكان الجزيرة بمياه الشرب كيا يقول لوريم (٢٠) وقد انتابها الضعف في الأونة الأخيرة ، فَعُوضَ نقصُ الريّ بالأبار الارتوازية ، وبسبب حفر هذه الأبار الانترات الزراعة في الجهة الشرقية من الجزيرة ،

وتقع جزيرة تاروت في قلب خليج القطيف ، أو خليج (كيبوس) أو المسمى حديثا بخليج تاروت ، على بعد سنة أكيال من مدينة القطيف إلى الشرق ، وتبلغ مساحتها سنة أكيال من الجنوب إلى الشهال ، ومثلها من الغرب إلى الشرق ، وكانت في سالف عهدها جزيرة يحيط بها البحر من كل جانب ، أما في حالة الجزر فينحسر الماء في الجهة الغربية منها ، وتستعمل وسائل المواصلات البرية بينها وبين القطيف إلا من خور قليل العمق يسمى ( المقطع ) لا يتجاوز عمقه مترآ واحداً . أما في حالة الله فلا سبيل إليها الا باستخدام السفن .

وتتخلل سواحلها بعض الخلجان والرؤوس الصغيرة ، وينحسر البحر عن شواطئها في حالة الجزر ، باستثناء الطرف الجنوبي منها ، فهو عبارة عن رأس داخل في البحر، والذي يقع فيه مرفأ دَارِيْن، أشهر مرافيء شبه الجزيرة العربية، فهو الميناء الوحيد الصالح لرسو السفن في حالتي الله والجزر ، وقد اشتهر هذاالمرفأ منذ

القدم ، فقد مرَّ عليه أحد قادة الاسكندر المقدوني عند عودته من الهند ، بعد أن زار مدينة فينيقية على الساحل الغربي من الخليج أثناء جولته الاستطلاعية ، وتقول الرواية : إنه عَرِّجَ على جزيرة (نبرين) ويعتقد أنها دارين ، كها حَظِيَ هذا المرفا بشهرة واسعة في التاريخ العربي منذ العصر الجاهلي .

وصفه ياقوت بأنه فرضة يجلب إليها المسك من الهند، والنسبة إليه دَارِيُّ، قال الفرزدق:

كَأَنَّ نَرِيْكَةً مِنْ مَاءِ مُؤْن وَدَادِيِّ اللَّذِيكِي مِنَ ٱلمُسدَامِ

وجاء في « القاموس المحيط » داري : العطَّارُ منسوب إلى دَارِيْنَ ، فرضةٍ بالبحرين ، بها سوق بجمل إليها المسك من الهند .

ويعتبر اسمها من الأسهاء القديمة كتاروت وسيهات ، وقد حاول بعض الباحثين أن يتأول معناها فزعم انها جمع سالم لدار ، وانها تُرْفع بالألف وتنصب وتجر بالياء ، أو أن المقطع الأخير (ين) أُلِّقَتْ بها كاداة تعريف في اللغة الجِمْيَرِيَّةِ ( أي الدار ) كيا فعلوا في تأويل لفظ البحرين (٤٥) أو أنَّ معناها باللغة الفارسية (عتيق ) حسب ماروى الاصمعي أنَّ كسرى سأل مَنْ بَنَى هذه القرية ؟ فأجابوه : دارين أي قديم (٥٥) .

وقد تمتعت دَارِينُ بشهرة فائقة في العصور الخالية ، فكانت عط الانظار من طلاب الثروة ، وقد عاشت فترة رخاء ، وازدهار كبيرين ، إذ كانت السفنُ ترد إليها من الهند عملة بالتوابل والمنسوجات ، والسيوف الهندية ، والمسك والبخور ، والأحجار الكريمة والعاج والخشب الفاخر النادر ، ومن الصين عملة بالحرير والمنسوجات الحريرية والغضار ، ومن بلاد العرب الجنوبية عملة بالنمر واللبان ، والافاويه والبرود اليهانية ، والعاج الوارد إليها من سواحل افريقيا الشرقية ، ثم والافاويه والبرود اليهانية ، والعاج الوارد إليها من سواحل افريقيا الشرقية ، ثم تعيد تصديرها إلى جميع أنحاء العالم ، ومنها كان أهل البادية وسكان أواسط شبه الجزيرة العربية يفدون إليها ، فيبتاعون معظم حاجاتهم ، فتمر قوافلهم عَبرً

الدهناء في طريقها إلى الأحساء والقطيف ، ثم تعبر الجزيرة عبر المياه الضحلة ، وفي ذلك يقول الأعشى (٢) :

يُحُرُونَ بِالدِّمْنَا خِفَافاً عِيَابُهُمْ وَيَرْجِعْنَ مِنْ دَارِيْنَ بُجْرَ الْحَقَائِبِ عَلَى جَرِّ الْحَقَائِبِ عَلَى جَرِّ الْمُقَائِبِ عَلَى جَرِّ الْمُعَالِبِ عَلَى النَّالُ النَّعَالِبِ عَلَى النَّعَالِبِ اللَّهَالَ النَّعَالِبِ اللَّهَالِ اللَّهَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَالِبُ اللَّهَالِ اللَّهَالِبُ الْمُنْ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ الْمُؤَالِبِ اللَّهَالِ اللَّهُ اللَّهَالِ اللَّهِ اللَّهَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَالِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمَالِ اللَّهُ الْمُعَالِبُ اللَّهُ الْمُلِقُ الْمُلْعَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعَالِمِ اللْمِلْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

ودارين هي إحدى قرى جزيرة تاروت الأربع ، التي ذكرها (لوريمر) فوصفها بأنها قرية عمية بقلعة مربعة ، تتكون من مئة منزل للسادة ، ومعظم سكانها من بني خالد ، مع قليل من الجنيدات ، ولا يوجد بها حدائق ولا زراعات ، ويملك السكان خسة عشرة قاربا لصيد اللؤلؤ ، كها أنّ قرية تاروت مسورة تتكون من ٣٥٠ منزلا ، وهي أكثر كثافة سكانية من بقية القرى ، وتقع في وسط الجزيرة ، وكثير من منازلها خارج السور ، ويزرع بها النخيل بكثرة ، وأشجار الفاكهة ، ويعمل أهلها في الغوص لاستخراج اللؤلؤ وتجارته ، ويعضهم بالزراعة .

وتأتي بعدها قرية سنابس ، وتقع على الساحل الشرقي ، وتتكون من مثني منزل ، وهي غير مسورة ، وليس بها حدائق نخيل ويعمل أهلها بصيد اللؤلؤ والسمك ، ويوجد فيها ٦٨ قاربا لصيد اللؤلؤ .

أما القرية الرابعة فهي الزُّورُ ، وتسمى فنية ، وتقع على الساحل الشهالي للجزيرة ، وتتكون من ٤٠ منزلا ، وبها بعض الحداثق التي تُروَى من عين تاروت ، وسكانها من مهاجري (أبو ظبي) من قبيلتي (بوفلاسه) (ويني ياس) ويعملون بصيد اللؤلؤ ، ولديهم سبعة قوارب كها أن مجموع سكان الجزيرة في عهده كها يقول لايزيدون على أربعة آلاف نسمة (٢٥).

أما في الوقت الحاضر فقد تغيرت تلك المعالم القديمة للجزيرة ، فقد دفن البحر في الجهة الغربية المواجهة لمدينة القطيف ، فاتصلت بها ، وأصبحت تلك الأراضي التي يغمرها البحر سابقا مناطق سكنية ، فقامتُ في الغرب مدينة ذوي ( الدخل المحدود) ومناطق في طريقها إلى العمران ، كالمنطقة التركية والمنيرة والمزروع

والناصر ، حتى انتفت صفة الجزيرة عنها ، وتحولت إلى شبه جزيرة ، لاتصالها بالبر من الجهة الغربية ، ويربطها الآن بمدينة القطيف شارع معبد ، منور بالكهرباء ، فو المجاهرة ، يسمى (شارع أحد) وعند مدخلها توجد مصانع (الالمنيوم) والحدادة والطابوق ، وورش إصلاح السيارات ، كها ترتبط قراها بشوارع معبدة ، فيشق وسطها شارع رئيسي بمر بمدينة تاروت ، حيث السوق التجاري ، ويهتازها إلى الربيعية \_وهي مدينة حديثة \_ ثم يصل إلى سنابس ، وبعدها ينعطف إلى الجنوب ، وينتهي إلى دارين ، كها يوجد شارع من الغرب يعربط دَارِيْن بتاروت ، وآخر بسنابس والزور ، ويتجه غربا ، ويلتقي الشارع العام بالقرب من مدخل الجزيرة ، وتبعا لنمو السكان وانتشار حركة العمران فقد زحفت المباني في بلدة تاروت على البساتين المجاورة ، فتكونت أحياء جديدة ، كالخارجية والدشة والأطرش والحوامي ، والوقف وأرض الجبل ، وكذلك الأمر في سنابس ودارين والربيعية .

وتاروت تعتبر من المراكز العلمية والثقافية في القطيف منذ القدم ، فقد أنجبت بيوتا علمية كآل سيف وآل معتوق وآل الصفار ، وظهر فيها علماء بجتهدون أمثال الشيخ عبدالله المعتوق ، وشعراء مبرزون أمثال عبدالمحسن التاروي ، وحسن التاروي ، وعسن الملهوف التاروي .

ونظراً لأهمية الجزيرة فقد أقيم فيها مركز للامارة والشرطة ومحكمة شرعية وبلدية ، وفتح فيها فرع لبنك الرياض ، كها يوجد في الجزيرة سبع مدارس ابتدائية ، ومدرستان متوسطتان ، ومدرستان ثانوية وكلها للبنين ، بالإضافة إلى عشر مدارس ابتدائية وأربع متوسطة ، ومدرستان ثانويتان للبنات . ويوجد فيها نشاطات أجتهاعية ، ففيها جميتان خيريتان إحداهما في تاروت والأخرى في دارين ، وفيها ثلاث نواد رياضية في تاروت وسنابس ودارين .

#### ١٧ ــ الأجسسام :

يمكن أن تكون في الم<del>صل عن أَجَنَّ وهي عنه منه القع</del>ب الملتف أو أنَّ أصلها المائة التي المائة أو أنَّ أصلها المائة التي المائة ا

الأوجام كما ينطقها الآن أهلها ، وهي جمع الْوَجم (بتسكين الجيم أو تحريكها) ومعناها كما يقول صاحب و القاموس و حجارة مركومة على الأكام . أو أبنية يُتَدَى بها في الصحاري ، وهذا المعنى يناسب وضعها الحالي ، إذ تحف بها الصحراء من كل جانب ، ولعل لإسمها صلة بالأجاميين ، الذين رحلوا مع سليهان القرمطي عند رجوعه من هيت سنة ٣١٧هـ فانتظموا في جيشه ، وعرفوا بالأجاميين ، وكانوا قبلا من سكان الأجام والطفوف من أعمال الكوفة ، كما يذكر المسعودي (٥٧).

وتقع الآجام في الصحراء في الجهة الغربية من الواحة ، على بعد تسعة أكيال من مدينة القطيف ، وإلى الشرق من هذه القرية منخفض من الأرض ، تصب فيه فضلات مياه الأراضي الزراعية ، على غِرار بُحَيْرَةِ الأصفر في الاحساء ، وينبت فيه الحلفاء والقصب ، ولعل لاسمها صلة بهذا الموقع ، كما يوجد بها مزار ينسب لأحد الأنبياء ، والقرية كانت مسورة — كما وصفها (لوريمر) تتكون من ٥٠ منزلاً من الحجر والطين ، وتقع في وسط المنطقة الزراعية ، التي يغلب فيها زراعة النخيل (٥٠).

ويوجد فيها مدرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة .

## ١٨ \_ أُمُ السَّامِك :

والساهك لغة الرمَدُ وحكة العين ، وديما سعيت بهذا الاسم لوقوعها في ارض رملية ، تثير أتربتها الرياحُ الساهكة ، أي العواصف ، فتسبب الرمد وحكة العين ، وتقع هذه القرية إلى الغرب الشيالي من صَفْوَى على بعد ثلاثة أكيال منها ، وكانت منعزلة في الصحراء . أما الآن فقد أوشكت أن تختلط بمدينة صَفْوَى .

ذكرها (لوريمر) فوصفِها بأنها قرية تتكون من ٦٠ منزلاً ، وتقع في منطقة زراعية(٥٩).

وفيها الآن مدرسة ابتدائية وطارسة متوسطة والمرابع المرابع المرا

# ١٩ ــ أَبُو مَعْسن :

قرية تقع إلى الشهال من أمَّ الساهِك ، على مقربة منها ، في سبخة الرياس ، وهي منطقة زراعية يسكنها خليط من القبائل ، وفيها مدرسة ابتدائية للبئين .

#### ۲۰ ـ الدريدي :

نسبة إلى دريد ، وهو من أسياء الأعلام العربية ، قرية ذات نخل تقع على مقربة من أمَّ الساهِك إلى الجنوب ، وتبعد عن صَفْوَى بنحو عشرة أكيال وهي واقعة في حزم \_ أي مكان مرتفع \_ فتسمى أحيانا حَزْم الدريدي (٢٠٠ ذكرها (لورير) فعدها من مياه واحة القطيف .

#### ۲۱ ـ شـماب :

بفتح أوله وثانيه ــ قرية ذاتُ نخل من قرى القطيف ، تقع في الجنوب الشرقي من رأس القُلَيْعة وشيال جاوان وصَفْوَى .

وهناك واحات أخرى صغيرة ، أو مراكز مياه قليلة الأهمية ، من بقايا الواحات التي كانت تزخر بها صحاري البيضاء ، كالرّويحة والنابية والفاقعة والعبا ، والعلاء ، منتشرة في الصحاري المجاورة ، وتابعة إداريا لمراكز إمارة منطقة القطيف .

وقد جاء في بيان (مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني) لتقسيم الإمارات في المنطقة الشرقية الصادر عام ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م) بأن للقطيف ١٩ قرية وتسعة موارد ولصفوى ١٤ قرية ولسيهات ثلاث قرى . وهذا العدد من القرى شامل لجميع الضواحي والقرى التابعة لكل مدينة ، حسب تقسيم مراكز الإمارات في ذالك الحين .

ومن الملاحظ أنَّ جميع قرى القطيف كانت قديما مؤسسة على أراض صخرية ، ولعلها اختيرت هذه المواقع للسكن لتكون بمناًى عن رطوبة الواحة ، لاسيها في فصل الشتاء ، كها أنها كانت محاطة بأسوار ذات أبراج على شاكلة قلمة القطيف ، لتكون مراكز دفاعية للسكان ، لتحميهم من سطو البدو وغاراتهم المتتالية ، في الأيام المغابرة ، أما الآن فقد أُمْمِلَ شَائَها لاستتباب الأمْن في ربوع هذه المنطقة ، كيا هو الشان في سائر أنحاء المملكة ، فانحت معالمها وتخطاها العمران .

كما يشاهد في السنوات الأخيرة أيضاً ازدهار الحركة العمرانية في مدينة القطيف وضواحيها على السواء ، فضاقت مساحتها القديمة المحاطة بالأسوار عن استيعاب هذه الحركة العمرانية فأخذت المباني تلتهم المساحات المجاورة ، والبساتين القريبة ، والمناطق البحرية ، فقامت أحياءً سكنية جديدة ، تزخو بالدارات الحديثة ، والأبنية المسلحة ، وكان لمشروع (صندوق التنمية العقارية ) في منح القروض الطويلة الأجل (١١) أعظم زخم في انتشار الحركة العمرانية ، وانبئاق الأحياء السكنية الجديدة .

ولوزارة المواصلات في فتح الطرق وتبليطها ، وربط القرى بالمدن ، أكبر دَوْدٍ في تسهيل المواصلات وتحديث المنطقة ، ولا ننسى دور وزارة الشئون البلدية والقروية في العناية بتجميل المدن ، وتبليط الشوارع الداخلية وتنويرها .

ولقد تغير بالفمل الوجه الكالح لهذا البلد القديم ، بعدان دخلت الكهرباء في كل مدينةٍ وقرية ، وكذالك الخطوط الهاتفية ، وبعد أنّ قام مشروع هندسة المجاري ليشمل المدن والقرى . وكل ذالك من جملة المشاريع الحيوية التي جعلت البلاد تخطو خطوات نحو التقدم والازدهار .

## القطيف/عمد سعيد المُسْلمِ

#### الحسسواشي

- (۱) الطبري ج ۱ ص ۶۸۰
- (٢) القصل ج ٢ ص ٦٣٢
- (٣) مدمت علم ١٤٠٥ هـ: بعد أن انتزهت ملكيتها من الأهالي ، وكنا نود لو يقيت القلمة بأسوارها وأبنيتها ومنارتها وببغمها القديم ، وأعيد ترميم ماتهدم من تلك الآثار ، وجعلتها الدولة مرفقاً سياحياً ، على غرار القلاع الآثرية في القاهرة وبعشق وحلب .
  - (٤) الزريب تصفير زرب: موضع المواشي -

- (٥) كان اسم الدالية يطلق على كل بستان داخل القلمة ومعناها شجرة الكرم.
- (٦) مو المجرى الأصلي ، ويرفد الماء إليه عملال قناة غنرق جدار السور من ساب الدويج ، ويستي يسائهن القلمة مرتبن في الأسيرع مرة صباح يوم الخميس والأخرى ليلة الثلاثاء ، وقد شاهدنا بعض النخيل بجواره كانت قائمة .
- (٧) الطبري ج ٢ ص ٢١ه ذكر أنَّ الحطم بن ضبيعة استنوى الحطُّ ومن فيها من الزط والسيايجه..
  - (A) رهى بحساب الأبجدية ح A+ ج T ر ۲۰۰ + هـ ٥ = ۲۱٦ .
- (٩) مدينة الزارة مشهورة في التأريخ الإسلامي ، وكانت حاضرة القطيف وكانت تقع بالقرب من العوامية وقد عربها أبو سعيد الجنابي نكاية بأهل القطيف المعارضين لحكمه ومبادئه .
  - (١٠) ستتحدث من هذه الأحياء في الفصل التالي .
- (١١) لكل قرية عبوعة من البساتين ملحقة بها ، تسمى سيحه (لريبًا سيحا من المهون) ولا تفصلها من السيحة الأخرى إلا فواصل وهمية ، وهذا الاصطلاح متعارف عليه ، حتى في السجلات الرسمية للدولة .
  - (۱۲) المعجم الجغراق ج ١ ص ١٦٣ .
- (١٣) ص ٣٤١ وقد وصفها المسعودي بأنها سبخة طولها ٧ أميال وهي على بعد يومين من الساحل وان بها ماه ونخيل ، وهي متاخة للاعباء ( العبا ) ، وهذا الوصف ينطبق إلى حد بعيد على سيحة الرياس ، فهي متاخة للعبا إلى واحة أبي معن ، وهي سبخة كبيرة جداً واقعة في المسعراء بعيدة عن الساحل ، بخلاف مبخة سبهات الواقعة عباشرة على ماحل البحر .
  - (14) دليل الخليج ج ٥ ص ١٨٨٥ .
  - (١٥) احصاء عام ١٣٩٤هـ وقد تضاعف هذا العدد فيها بعد .
    - (١٦) المجم الجغراق ج ١١٩٥/٣.
      - (١٧) التنبيه والإشراف من ٣٤١ .
    - (۱۸) دلیل الحلیج ج ۵ می ۱۸۸۰ .
    - (19) المصدر السابق ج ١٨٨١٠.
    - (۲۰) المصغر الاابق ج ۱۸۸۹،
  - (٣١) جميع ساب، وهو نهر صفير ترفده مبازل النخيل التي تسقى من العيون.
    - (۲۲) المصدر تقسم ج ٥/١٨٨٤.
      - (٢٣) فليل الخليج ١٨٨١/.
    - (۲٤) المصدر السّابق ١٨٨٣/٠.
    - (٢٥) المصدر السابق ٥/١٨٨٤ .
- (٢٦) يعتبر المدعل البري لمدينة القطيف في الزمن المعابر ، ومنه المنطلق لقوافل الحمجاج قبل أن توجد وسائل
   النقل الحديثة .
  - (۲۷) المصنر السابق ۱۸۸۲/۰.
  - (۲۸) كانت توجد أكثر من ۱۵۰ عينا طمرتها الرمال .
    - (۲۹) المصاراتشة ه/۱۸۸۳.
- (٣٠) حدد موقعها الشيخ الجاسر في معجمه ٢٩٦/١ بأنها تقع أين مدينة القطيف والجارودية ، وهو من جملة الأخطاء التي وقعت في معجمه ، والتي تحتاج إلى تصحيح .
  - (٣١) القاعدة اللغرية بأن الجموع لا ينسب إليها إلا أذا غلبت كأنصاري .

- (٣٢) دليل الحليج ١٨٨١/٠
- (٢٣) المسلونية ه/١٨٨١.
- (٣٤) اللدح في اللغة الإناء الفارخ فأذا امتلا سمي كأسا .
  - (٢٥) دليل الخليج ٥/١٨٨٥ .
- (٣٦) جمع فدا الكان أو الأوعية التي تجميع فيها التمر أو الحنطة أو الشعير.
- (٣٧) بياية الأرب للقلقشندي ص ٤٧٦ . صبح الأعثى ١/٣٧٩ المبر ٢٠٥/٧ الجمهرة ٢٣٣ .
  - (٣٨) ساحل اللمب الأسود ص ٢٩٠٠
    - (۲۹) دلیل الخلیج ۵/۱۸۸۰ .
    - (٤٠) أتوار البدرين ص ٢٢٧ ،
    - (٤١) المصدر السابق ص ٢٧٧ ،
      - (٤٢) ترفي سنة ١٣٩هـ.
    - (٤٣) التبيه والاشراف ص ٣٤٠.
    - (22). المجم الجغراق ج ٢/٢٥٠ -
- (63) قد يكون اسم هجر يطلق في ذالك المهد على المنطقة كلها كيا كان اسم الاحساء يطلق إلى عهد قريب
   على المنطقة التي تمتد من الكويت حتى قطر وكانت بلاد هجر تطلق على القطيف والاحساء وجزيرة أوال
   كيا يقول ابن خلدون العبر ج ٢٠١/٢٠.
  - (٤٦) دليل الخليج ج ٥/١٨٨٥ .
  - (٤٧) العرب قبل الإسلام . د. جواد علي ج ١٤١/١ .
    - (43) الموسوعة العربية الميسرة ص ١٧١٣ .
- (٤٩) صور مدينة ساحلية في لبنان أسبها الفينيقيون في الألف الثالث قبل الميلاد أما أرواد فهي جزيرة على بعد ثلاثة أكيال من شاطىء طرسوس في سورية وبالمقابل يوجد في الخليج صور بعيان وعراد بجزيرة البحرين
  - (٥٠) مقدمة عن آثار المبلكة العربية السعودية الذي أصدرته إدارة المتاحف والآثار ص ٣٧.
    - (10) منطقة الحُليج العربي خلال الألفين الرابع والثالث ق.م ص ١٤٠.
      - (٩٥) تقويم البلدان ص٧.
      - (40) دليل الخليج ٢٤٤٥/٧.
      - (٤٥) المنجم المقراقي ٢٠٥/١ .. ٢٠٩
      - (مه) المستر السابق ج ١٥١/٢ ـ ١٥٢ .
      - (٥٦) دليل الخلج ج ٢٤٤٧ ٢٤٤٧ ،
        - (٥٧) التنبيه والأشراف ص ٣٣٩.
        - (۵۸) بليل الخليج ج ٥ ص ١٨٨٣ .
          - (09) المبدر السابق ١٨٨٥/٠
          - (٦٠) المجم الجنراق ٢٨٦/٢ .
- (11) يسلد القرض على أقساط سنوية لملة خس وعشرين سنة بدون فوائد بل يحسم من كل قسط نسبة ٢٠٪ تشجيعا للمقترض على انتظام التسديد فإذا رضب في سداد القرض فيحسم له نسبة ٢٠/ من أصل القرض .

# معركة عنيزة ضدحملة خورشيد

#### بين المصادر النجدية والوثائق التركية المصرية

قهيد: تعتبر حملة (خورشيد باشا) على نجد أهم حملات محمد على باشا ـ حاكم مصر ـ على دولة الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام ١٢٥٤هـ ـ ليثأر من هزيمة حملة إسهاعيل بك ومعه خالد بن سعود في الحوطة والحريق عام ١٢٥٣هـ (١). وليقضي على الدولة السعودية الثانية في الجزيرة العربية. فقد وصل خورشيد بحملته (الحناكية) حيث وفد عليه كثير من رؤساء قبائل شَمَّر وحرب وعنزة وعُنيَّية وقحطان وسبيع ، معلنين ولاءهم وطاعتهم (١) له خصوصا بعد الحملات التأديبية التي شنتها قوات خورشيد ضدهم ، حيث أرسل خورشيد قوة بقيادة (حسن اليازجي) لقتال القبائل حول الحناكية ونهبها . وأمرهم أن يأتوا إليه بآذان من يقتلونهم ، كدليل على صدق عملهم . وتذكر الوثائق أن (خورشيد) وصله ثهانون من آذان المقتولين ، وأنه أرسلها إلى المدينة وسُجَلَت في ديوانها (٢) ، وهذا العمل يُرينا بعض ما صاحب الحملات المصرية من وحشية .

وفي صفر ١٢٥٤هـ (أواخر ١٨٣٧م) بدأ (خورشيد) سيره بحملته من الحناكية إلى منطقة القصيم ، وفي تقرير بعثه خورشيد إلى حكومته في القاهرة عن طريق سيره من الحناكية إلى عنيزة \_ يُذْكَرُ أنه قسم جنوده إلى فرقتين أو قسمين ، كل قسم يغادر الموضع قبيل وصل القسم الآخر . ويعلل (خورشيد) ذالك بقوله : (حتى لا يزدحم العسكر على الماء وعلى الطريق) ويُذْكر أنهم عسكروا في قرية (الرُّويْضةِ) \_ شهال الرَّسُّ \_ لعذوبة مائها ، وكثرة الكلا والمراعي حولها . ثم نزلوا (الشبيبيَّة (٤)) ثم توجهوا إلى (عُنيزة) وقبل وصولهم إليها وفد على خورشيد عبدالعزيز بن عمد آل أبو عُليَان أمير بريدة ، ومعه أمراء قُرى القصيم يطلبون الأمان ويقدمون له الطاعة المتامة .

أما أمير عنيزة بحيى بن سُلَيْم ِ فَيُذْكُرُ أَنه لَمْ يَأْتِ لأَنه خائف من مَغَبَّةِ ما عمله

من مخالفة ــ دون ذكر نوع هذه المخالفة (°) ــ بل أرسل أخاه بدله ، طالبا الأمان ، ولكن خورشيد ردَّهُ وأمر أن يأتي يجيى بنفسه . وفعلا جاء يحيى مع كبار أهل عنيزة طالبين الأمان . ثم سار خورشيد ودخل عنيزة في يوم ٢٠ صفر عام ١٣٥٤هـ ونصبوا الحيام في المعسكر خارج البلد(٢) .

#### معركة عنيزة:

لم تمض ثلاثة أيام على وصولهم حتى حصلت معركة بينهم وبين أهل عنيزة ، واح ضحيتها عدد من القتل من الطرفين . وقد أوردها بعض مؤرخي نجد وأهمهم ابن بشر بصورة غير التي أوردتها الوثائق .

فابن بشر يذكر أن سبب ذالك هوأنه سُرِق لحورشيد باشا وهو مُعَسْكِرٌ في عنيزة عُمانِينَانِ من الإبل ، فأتهموا بذالك أهل عنيزة ، ووضع خورشيد حرساً في الليل فصادفوا رجلًا خارجاً إلى مزرعته فأمسكوه هو ووالده وقتلوهما . فعلم بذالك أمير عنيزة يحيى السليم . فأمر أَنْ تُرمى جثها عند خيمة خورشيد ، ليراها ، ويتأكد عما فعله جنده ، ثم جاء أمير عنيزة إلى خورشيد ومعه سلاحه ... كالعادة ... فلها أراد الدخول على خورشيد نزع خرَّاسُ خورشيد السلاخ من على يحيى ، لأن العادة عندهم عَدْم المنحول على القائد أو الزعيم بسلاح ، فظنَّ خادم يحيى أن معنى ذالك أسرَّ الأمير وقتله ، فهرب إلى البلد وصاح : أميركم قتل !! وكان هناك عدد من العسكر في داخل سوق عنيزة ، يبيعون ويشترون ، فانهض عليهم أهل البلد ، وقتلوا كُلُّ من وجلُوا منهم . وعلم يحيى السُليم ، بالأمر ، وهو عند خورشيد باشا ، فاحتال ، وهرب إلى داخل البلد فوصلها بسلام . ثم نهضت العساكر فقتلوا من وجدوه من الأهالي خارج سور عنيزة ، وحاصروا قصر الضَّبُط ، وقتلوا من فيه من أهل عنيزة ، وعددهم خسون ، بينها وحاصروا قصر الضَّبُط ، وقتلوا من فيه من أهل عنيزة ، وعددهم خسون ، بينها قتل الأهالي من العسكر تسعين رجلا . واستمرت الحرب بين الطرفين ثلاثة أيام ثم وقع الصلح بينهم (٧٠) .

أما الوثائق(^) فترويها بصورة أخرى ، بناء على التقرير الذي أرسله خورشيد باشا إلى حكومته في القاهرة . حيث ذكر أنه في اليوم الثالث لنزولهم عنيزة نزل .

جنديٌّ من الترك إلى سوق عنيزة داخلَ البلد ، فحصل بينه وبين أحد البادية نزاعٌ من أجل كُرْم ( عنب ) أدَّى إلى قيام الجنديُّ بقتل هذا البدوي ، فها كان من أهل البلد إلا أن قاموا وقتلوا الجنديُّ التركيُّ . وبهذا شب الفتال بين أهل البلد وباقي العسكر، وأغلقوا أبوابها، وبادروا إلى أسلحتهم، واحتلوا السور، والبروج المحيطة به، عند ذالك أمر خورشيد بنصب ثلاثة مدافع في ثلاثة أمكنة، وأمام ثلاث جهات في عنيزة أحدها أمام ( الباطن(؟) ) والثاني أمام ( قصر الصفا ) . والثالث في مكان لم يعينه ، كما قام بعض الفرسان باحتلال بعض البساتين وبروجها . ونشب القتال بين الطرفين ، وأخذت المدافع تضرب سور المدينة بعد أن قام الأهالي بإطلاق النار من بنادقهم على العسكر ، واستمر ذالك يومين وليلةً ، ويُذِّكَرُ أَنْ أَهِلَ الْبِلَدُ كَانُوا يُحَاوِلُونَ الْحُرْوجِ مِنَ السَّوْرِ ، والْهَجُومُ عَلَى العساكر فتتلقاهم الفرسان الذين في البساتين القريبة من السور فتجهز عليهم . ثم يذكر أن القتال أسفر عن قتل مئة قتيل من أهل البلد ، قتلوا عند خروجهم ، وعن مئتي قتيل قتلتهم المدافع ، كما الهدُّت بعض البروج ، وجزء من السور ، وأنه أراد تدمير البلد بكامله لكنه تراجع لأن البلدة مركز تجاري كبير في المنطقة ، يختلف إليه التجار من بغداد والشام ، ويقصده الأعراب ببضائعهم ، وفي تدميره خسارة على هاؤلاء من ناحية ، وضرر على طريق إمداد الحملة بِٱلْمُؤْنِ والذخيرة . ثم يذكر أن أهل البلد لم يلبثوا أن طلبوا الأمان فأجيب طلبهم ، بعد أن قتل من العسكر اثنا عشر قتيلا وثهانية عشر جريحا(١٠).

#### ملاحظات على الروابتين:

وهكذا نرى تباين الروايتين خصوصا في سبب القتال وعدد القتل(١١٠). ولنا على الروايتين عدة ملاحظات:

١ ــ أن السبب الذي ذكره ابن بشر لنشوب الفتال قد يكون أكثر قبولا . فمن المرجع أن خُورشِيد في تقريره حاول أن يُبَرِّي نفــه من أن تكون له يدُفي نشوب قتال بسبب سرقة عُمَايَيُّتَيْنِ له ، فاختلق هذا السبب أمام حكومته في القاهرة .

٢ ــ ان تقدير خورشيد لعدد الفتل غير مطابق للحقيقة ، إذ من المرجع أنه عاول زيادة عدد قتل عَدُوهِ وتقليل عدد قتلاه في تقريره الذي سيرفعه إلى حكومته .

٣ \_ تدل الواقعة وتفصيلاتها في الروايتين معا على أنَّ سُكَّانَ المنطقة هناك لم يكن خضوعهم للحملات المصرية جُبْنا بقدر ما هو سير في الطزيق الأسلم لمم(١٠) ولمنطقتهم ، وعدم الدخول في حرب معها معروفة نتائجها لصالح جدوهم لكثرة عدده وعناده .

٤ \_ دلت الوثيقة على ما تتمتع به منطقة القصيم عامة ومدينة (عنيزة) خاصة من حركة تجارية واسعة لم تنقطع حتى في ظروف عبيء الحملات المصرية ، وانعدام قيام سلطة مركزية وطنية .

#### ما بعد المسركة :

ومها يكن من أمر فقد مكث خورشيد في ( عنيزة ) مدة طويلة ، تقدر بخمسة أشهر استطاع فيها جَلَوِي بن تركي \_ أخو الإمام فيصل \_ من الحرب إلى أخيه فيصل في ( الدّلم ) بعد أن استأذن خورشيد في اللهاب إلى بريدة لبعض حاجته ، فأذِنَ له ، ومن هناك اتجه فوراً إلى أخيه في الدلم ، ليطلعه على حقيقة الأمر ، وأن خورشيد باشا عازم على محاربته (١٢) .

وتتابعت الوفود على خورشيد في عنيزة تعلن ولاءها وطاعتها(١٩) له وكان من ضمن هاؤلاء وفد جبل شَمَّر بزعامة أميره عبدالله بن على بن رشيد ، الذي جاء إلى خورشيد بعد استيلاته على الإمارة من عيسى بن على الأمير السابق مقدما له الطاعة ومُبدياً كامل استعداده لمساعدة حملته ، وقبل خورشيد منه ذالك وأقره على إمارة حايل(١٠) ، وكان ذا فائدة له في توفير العديد من الإبل كوسائل نقل مهمة للحملة . يقول ويندر ( Winder ) بأن مشكلة الحصول على الإبل كوسائل للنقل هي شغل المصريين الشاغل بالنسبة لغزو نجد .

ورجع عبدالله بن رشيد منعند خورشيد عملًا بالهدايا ، وضامِناً إمارة حايل

| • |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  | - |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

و الفاعري ، عمد بن حمر : و الأعبار النجلية و دراسة وقطيق وتعليق الدكتور حيدالك الشيل ، نشر جامعة الإمام عميد بن سعود الإسلامية ( بدون تاريخ ) .

#### بالراجع الأجنية :

1 - Musil (Alics) ,

Northern Nejd, New York 1928.

2 - Philiby (H.S. & J.B.)

Arabia of the Wahabis, London 1977.

3 - Winder

Soudi Arabia in the Ninteenth Century, New York 1965.

#### الحسوائق :

- (١) انظر من هزيمة اسباعيل بك ومعه خالد بن سعود في الحوطة والحريق في ابن بشر ٥ منوان المجد ٤ جـ٣
   ص ٩٣ .
- (٢) حيدالرحيم عبدالرحن عبدالرحيم ، و عمد علي وشبه الجزيرة العربية ، ص ٣٠٣ وعفظة وقم (٢٦٤) عابدين وثيقة (٢٠٨ ) .
- حار الوثائق بالقاهرة عفظة (٢٦٢) عابدين وثيقة رقم ٢٦٦ من خورشيد باشا إلى محمد علي أي ٢٤ في القمدة ٢٠٥٦ هـ.
- (٤) تقع الرويضة شيال الرس . وتقع الشبيبة غرب عنيزة أنظر ومعجم القصيمه ١٠٧٩/٣ و١١٩٦٠ .
- (٥) لمل المتصود بالمخالفة قتل يمين السليم عبدالله الجمعي الموالي للمصريين في عنيزة عام ١٣٣٩هـ وتولي إمارة عنيزة . انظر ابن عيسى وتاريخ بعض الموادشة ص١٥٣٠.
- (٦) دَارِ الْوِثَادَيُّ بِالْقَامِرَةُ عَفِظَة (٢٦٤) هابدين وثيقة رقم (٢٠٨) زَرَقَاء مِن خورشيد باشا إلى ــ الباشا السر صحر في ٤ ربيع أول هام ١٣٥٤مـ وهفظة (٢٦٤) وثيقة ١٣٩ هراء .
- (٧) أنظر ابن بشر جـ ٢ ص ١٠١ و١٠٢ ومقبل الذكير : وتاريخ نجد، (خطوط) ودقة ٦٦ ، والقاعري : والأخبار النجدية، تحقيق د. عبداط الشبل ص ١٧٤ . وفي المخطوطة حوادث ١٢٥٤هـ .
  - (٨) الوثيقة السابقة رقم (٣٠٨) زرقاء .
  - (٩) كذا بالأصل وصحتها (البويطن) أحد أحياء مدينة عنيزة حتى الأن .
    - (١٠) الوثيقة السابقة رقم (٢٠٨)زرقاء .
- (١١) يورد المؤرخ (وايندر) حصرا خالفا في حدد الفتل من الجانيين فيذكر أمهم يتراوحون بين ١٤٠ ٤١٨ .
   أنظر Winder, Saudi Arabia p. 198 أما الفاخري فيوافق ابن بشر في جعل قتل المسكر (٩٠) وأقل عنيزة (٥٠) انظر عمد الفاخري والأحبار النجدية، ص ١٧٤ .
- (١٣) ورد في وثيقة أخرى أن أهل عنيزة سيثورون إذا كلفوا بأقل شيء . وقد اطأق خورشيد على سور عنيزة ألف قذيفة قلم ينهدم سوى جانب من السور الذي يتراوح عرضه بين ٣ ٤ أذرع من الطين المصبوب .
   عفظة (٢٦٤) وثيقة (٣٦٠) حراء .
  - (١٣) ابن يشر جد ٢ ص ١٠٣ . ومحفظة (٢٦٢) وثيقة (٢١٨) .
    - (١٤) عنظة (٢٦٤) رثيقة (٢٤٠) زرقاء -

# قصيدتان بائيتان جديدتان لغديّ بن الرقاع العامِليّ

نشرت جلة والعرب في الغرّاء (س ٢١ ص ٢٤٢) قصيدتين لعَدِيّ بن الرّقاع . وقد أثار نشرهما تساؤلات كثيرة عن مصدرهما من سائر البلدان العربية والإسلامية .

وأُحِب هنا أن أُشير إلى أنَّ القصيدتين من ديوانه المخطوط بشرح أبي العباس تعلب المتوفي سنة ٢٩١هـ .

وقد وفقنا الله تعالى فحصلنا على هذه المخطوطة وهي تضم تسعا وعشرين تصيدةً فيها أكثر من ألف بيت .

وقمنا ، أنا وأخي الدكتور نوري القيسي ، بتحقيق هذا الديوان ولم ندفعه إلى المطبعة إلا قبل شهر واحد الأسباب تُحجِمُ عن ذكرها .

واليوم أهدي قصيدتين باثبتين جديدتين إلى أخي حمد الجاسر حفظه الله تعالى راجياً له الصبحة التامة ولمجلة العرب الغرّاء دوام التقدم والازدهار.

والقصيدتان هما الأولى والثانية في الديوان المخطوط، وقد خلط بينها مَنْ تصدّى لجمع شعر عدي بن الرِّفّاع إذ وقف على سبعة أبيات منها، بينها تقع الأولى في أربعة وعشرين بيتاً، وتقع الثانية في أربعة وأربعين بيتاً.

<sup>(</sup>۱۵) دار الرئائق بالقامرة محنظة (۲۹۳) وثيقة (۱۹۹). ابن بشر ۱۰۲/۳ ـ ۱۰۳ و Musil, Northern Nejd p. 272

<sup>(</sup>١٦) عَمَطَةُ ٢٦٧ وثينة (١٨٩) وانظر 98 (١٦٩) عمَطَة

<sup>(</sup>١٧) ابن بشر جد ٢ ص ٢٠٠ . ويذكر أنه وقد على خورشيد في عنيزة زعيم مُطير محمد الدَّيش وذعيم سُبيع قهد المُسْيَنِي ، وأمير سُفَيَر أحد السديري .

<sup>(</sup>۱۸) الوثيقة السابقة (۲۰۸) زرقاء و . Philby : Arabia of the Wahabis p. 170 وانظر عن معركة (بقما) الوثيقة السابقة (۲۰۸) . ۱۱۷

# والحمد الله أولًا وآخرا إنّه يَعْمَ المولى ويَعْم النصير؟ بغداد - كلية الآداب بجامعة بغداد د. حاتم صالح الضامن

قالَ عَدِي بن الرِّقاعِ العامِليِّ :

١ لِمَنِ السَّدَارُ كَعُنْسَوَانِ الْكِتَسَابِ لَمْ تُسَرِيْكُ السَّدَّارُ إِلَّا طَسَرُيساً ٣ مُـوْضِعُ ٱلْأَنْفَسَادِ لَأَينًا مَايُرَى ٤ صَدَّ مَنْهُ السَّيْلَ بَخْرَىٰ تَلْمَةٍ ه خَسرَبُتْهُ سَلْفَعُ مُسُلُوكُةً ٦ تَدْفَعُ السُّيْلَ بِهِ حق جرَى ٧ وَبِهَا فَد كَانَ فِيْهَا سَاكِسًا ٨ وَرَضَابِيْبُ حِسَانٌ كَالسَّمْمَ إن اللها اللها اللها إلى اللها إلى اللها إلى اللها إلى اللها الها اللها الها اللها الها الها اللها الها ال ١٠ خَسَلْتُ بُسَازِلُ كَسَوْهَانَـةُ ١٦ سَنَة حقُّ إذًا مَا أَحْسَوَلَتُ ١٧ جَالَتُهُ لَمُ يَتَخَوَّدُ وَرُّهَا ١٣ فَسَفَنْتُ مِزْرًا حَسَى بَسَدًا ١٤ جَسلَما يَسْتَكْبِسرُ الشَّسُولُ لُسهُ ١٥ لُمُ أَلْتُنَى وَهُنوَ شَهُمُ مُصْعَبُ ١٦ فَنَعَلَا سِنَةَ أَيَّامٍ بِو ١٧ في خَسلاءِ ٱلأَرْضِ حَتَّى قَالَةً ١٨ قبلًا خبشة سن رخياه ١٩ يُسرُقُبُ الشَّمْصَ بِعَالِي طَسرُفِهِ

٢٠ يَعْمَ فُسرُقُسورُ السَسرُوْدَاتِ إِذَا

٢١ كَمُ بِلُ ظَـلٌ فِي صَالَتِهِ

مباجَتِ الشُّوقَ وفيُّتْ بِالْجَوَابِ والصَّبَا خَيْرُ ثَيِيْهِ بالصَّوَابِ وَرَمَادٌ مِثْلُ كُحُلِ الْمَيْنُ هَابُ خُمُدُدُ بَانِي كَمَانِّهُ لَوْدِ الْكِسرابِ بِغُرابِ الْفَلْسِ فِي وَجْدِ التَّرِابِ مَحْمَحانُ الْمُحَارِي وَالْرَكَابِ أَمْسِلُ الْنُمْسَامِ وَخَيْسَلُ وَقِيْسَابٍ لَا أَنْفُسِابٍ لَا يُنِكُنَ الثُنْبَابِ لَسَدُّاتِ الشَّبَابِ وَاكْسُ أَفْتَافَكَ جَوْنَا ذَا هِبَابُ ني مِللَاظٍ وَوِضَاءٍ كَالْحِرَابُ وَضَعَتْهُ بُعْدُ صَرْفٍ واضْطِرَابٍ سُوَّةً تَصْرِيْمٍ وَلاَ جَهْدُ احْتِلاَبٍ سَابِهَا يَعْلُو مَصَاعِيْبُ السُّقَابِ مُفْنَعًا كَالْفَحُـلِ يَمْنَى بِالْلُمَابِ فَرَدُ يُذْهَرُ مِنْ صَوْتِ اللَّهُبَابِ رايض يَسْدِلُ أَضْغَانَ الصِّعَابَ تُبَعَ المُنْهُرِ بِمَنْحِ وَاجْتِلَابٍ غَـــــــــــرُ أَفْصَادٍ ويُسطّح ويُسرَابٍ بَمْدَمَا يُنْضُو مَعَايَيْقُ الرَّكَابِ خَرِقَ الْمِزَّانُ فِي آلَ، السَّرَابِ بعُسوَى الرَّجْلَةِ فَسرَمَى خُواب

٢٢ صالِمٌ يَقْمِمُ أَنْثَى أَسْرِهِ ٢٤ ثُمُ قَفْسَاهُنُ مَحْبُسُوكُ ٱلشَّسَوَى

٢٢ أَيِمَاءُ السُّرِّ يَسْتِقِنْ أَمْ وقال هَدِيُ أيضاً :

سألراقيمد أو بذنحر المقاب مِنْ أَمْسَانِي فَسَرْفَعِي بِسَالَسَّرَابِ حَسْيِي الذِّي مَاتِعِي الْأَحْسَابِ (؟) وسَقَوْنًا صلى مَنَاتِي السرِّكَابِ لُـزُبُـينُ الْبَيُـوتِ بِسَالًاطُـنَـابِ نَسَلَ اللَّقْبِ مِنْ وَرَاءِ الْجِجَابِ بَعْدَ مُسَرَّم بُبُسِينٌ واجتساب وَلَنَايِهَا مُفَلِّجاتٍ مِذَابٍ يَسَوْمُ قَصْعِ بِهَاءِ كَنْسَرْ مُسَدَّابٍ بِاللَّوْى بَيْنُ صَالِحٍ فَالْجِنَابِ لَجُّ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ فِي التَّعَمَانِي غَرُّسُوا مُؤْمِناً بِأَزْضٍ يَبَابٍ شَهْوَةَ الْقَوْمِ كَالْأَمِيْمِ الْمُصَابِ كَالنُّمَالِي وَمَا انْتَشَوْا مِنْ شَرَابِ دَعْوَةً مِنْ صَمَحْمَع غَيْرِ كَابٍ وَضَيعُ الشَّيْبِ بِعْدَ غَضَّ الثَّبَابِ صَوْتَهُ مِنْ رُؤُوسِهِمْ فِي النَّفَابِ قُمُ يَعْمِنا لِسَائِسَةُ بِسَالُحِسُوابِ فَهُنُو يُتَّمِينَ بِرَأْسِهِ وَهُنُو آبٍ مُثْبَتَاتٍ خَلَى ظُهُودٍ الرُكابِ جَـزَما أَوْ نَهَرُا لِلْهِبَـكِ

قد بَرَى جَبُلْتُهُ صَنْتُ الرُّقاب

يَرِدُ الجِينَ إلى وَجُو الإيّاب

أَصْحَلُ فِي أَخْتَرِيْسَاتٍ لِهَابٍ

لِمَنِ الدُّارُ مِثْلُ خَطُّ الْكِشابِ ٧ جَرْت الرِّيعُ قَوْقَها مُسَلِّلَيِّسا ٣ لَيْتَ بِي جِيسرَةً كَسَالَهِ خُلَيْسِهِ ٤ بَـلَلُوا ۗ الْمَهَاءَ يَدُومُ جِئْنَا وحَيُّـوْا ه ظَاهِرُو الْأَنْسِ وَالْمُفَالِبِ إِذَا مَا ٦ وَرَأَيْتُ الدُّحَانَ يَنْسِلُ قُدْساً ٧ صَادَ للقَلْبِ مِنْ رُوَيْمَـةَ رَدُّ ٨ وسَبَنْـةُ بنساصِيعِ اللَّوْنِ حُسرً ٩ دُمْيَةً شَافَها رَجَالُ نصاري ١٠ أو مَهَاةً تَبَلجَ الْلَيسُلُ مَنْهَا ١٦ وإذًا السُّسَائيُّ السرُّفَسلُ رآمُسا ١٢ يُيْتَنَا تَرُورُ صَــرُخَى نُعـاسِ ١٢ فَعَرِيَ الْغِرُ بِالْسَمَثَاكِبِ يَكْبُسُو ١٤ هُجُداً فَاتِرِي الْعُيُونِ تَسرَاهُمْ ١٥ راعَهُمْ يَصْدَ رَقُدَةٍ رَقَسَدُوهَا ١٦ قدُ فَقَا فِي مُضْمِرِ الْفِسُلِ مِنهُ ١٧ قد دَمَالَهُمُ حَيْ تَفَكُّل كُلْساً
 ١٨ ضائِلًا رَأْسُهُ نُعاساً يُسادِي ١٩ خَسْنُ الكسرمةُ الَّتِي اسْتَنْكَحَسُّهُ ٢٠ فَاتَّقُوا ظَاهِرُ الْحُضَّا بِرِحالِهِ ٢١ لتَحَـرُحَرُنَ إِذْ سَمِعْنَ وَخَـالَسَا

جرة بأتبنها باللماب فَايْسَاتِ وَهُنَّ خَسَيْرٌ صِحَابٍ من خَبارِ مُجَالُم مُنْجَابً كَمُسلَاءِ الْمِسرَاقِ فِي المُسلَّابِ جَلَدَ ٱلْأَرْضِ وَقُمُ صُمٌّ صِلَابٍ مُسْتَضِيرُونَ طَارِخُسُو ٱلْأَسْلَابُ يَسْشَجِلُوبَينَ بِالأَحْفَابِ جَحْفَلِ إِنَّهِ رَايَةً كَالْمُعَسَابً رُدُنِياً ومُسَلِّلُقُ كسالسَسْهَابُ وسرابسيل تحسرت للبغراب ذَائِكَ الْمِخْلَبَانِ ظُفْرِي وَثَابِي وَشَجَامًا فَقَلَّتِي وَاخْسِبْزَابِي بِالْمُعَيِّيْنِ أَو بِوَادِي اللَّلْسَابُ والسُّنَى لَيْسَ مِنْ أَمُورِ الصَّوَاب وبساغرت أشهرا في المعلب سَنِمُاتُ قَنَاصِلٌ كَالْمِضَابُ مساحَ فِيهِنُ يالِمُعُ كَالْفُرَابُ فَرَحا أَنْ يَعْطُمُ بِالنَّيَابِ سَينٌ خَالِدٌ صَلَ ٱلأصلاب وارمَاتِ الشُّعُوطِ خُلْبَ الرُّقَابِ حيثُ مَعُ الرَّبِيْعُ مَاءَ السَّحَماب سُرَرُ يَنْتَجِمْنَ حُرُ السُزَابِ بَسِينَ أَخْيِهَاءِ صَامِعِ وَجُنَهَابٍ

٧٢ ضَامِرَاتٍ عَلَى ذَهَالِمُ كَالَثُ ٧٣ يَتْعَيِرْنَ ٱلْقِهَامُ يَجْمُونَ قُلْما ٢٤ قَدْ شَهِدْتُ الْسِيَادَ يَغْرُجُنَ فَوْتَا ٢٥ ساطِع يَصْسَطَيْمَنَ مِثْهُ فَيُسُولًا ٧٦ ضَـرَبُّنُّهُ السرِّيَاحُ فَاقْتَصَبَّتُ ٧٧ جَسائِسَت كَسَأَكُنُ رِجَسَالُ ٢٨ فَسَوْقَهُنَّ الْمُسْتَلَيْمِ وُنَ كُمُسوداً ٢٩ يَينُ أَيْدِي صَرَمْرَمٍ فِي خُرُدُهِ ٣٠ تُحْتَهِـا واحدُ وحِقْــُرُوْنَ كَمُبا ٣١ وَكُمَّاةً كَسَتَّهُمُ الْحَرْبُ بَيْضًا ٣٢ بِنْ بَنِي قَسَاسِطٍ وأَبْسَاءِ زُهْسِدٍ ٣٣ [...] طُوَتُ طُلِّتِي إِلَىٰ أَرْضِ قَوْمِي ٣٤ وَتَسَنَّتْ . . . . . أَدُ أَنَّ اللَّمَونسوَّا ٣٥ بُعُسدَمًا خسرُتِ المياهُ وقِسطُنا ٣٦ لَـوْ تَقَدَّمْتِ أَمْسِ كُنُتِ شَفِيْعًا ٣٧ سَوْتَ يَكْفِيكِ بَعْدَهُم إِذْ نَأَوْنَا ٣٨ طَسرَفاتُ إِذَا استَبْحُنَ مَكَاناً ٢٩ حَبُشيٌّ يُسلَامِبُ السُّقْبَ عهما وَ يَمْغَيْظِي كُلُّ صَعْبَةٍ وَفَلُولِ ١٤ فــترامُــنُ بُــدُنــا رَجِــلَاتٍ ٤٢ فَرَعَتْ شَابِكا فِيطُنَ شُهَيْبٍ ٢٤ وإذا بُركَتْ تلجُلَجْ مِنْهَا \$\$ في دِيَارِ الْمَزِيْزِ مِنْ أَرضِ كَلْبٍ

# اليهودية في اليمن: جنورها وثقافتها وأدبها روبين أهروني ٢٢٧ص

# [ منشورات مطابع جامعة انديانا ، الولايات المتحدة صنة ١٩٨٦ ( باللغة الانجليزية ) ]

إذا رجعنا إلى أمهات كتب التاريخ اليمني باللغة العربية نكاد لا نجد فصلاً واحداً عن الجالية اليهودية اليمنية ، بل قُلِّ من يأتي على ذكر اليهود من المؤرخين اليمنيين إلا عرضاً ، بمناسبة حادث أو واقع ، ولذا فإن لكتاب روبين أهروني أهمية ليس فقط بالنسبة إلى اليمنيين أنفسهم ، لأنه يلقي أضواء على تاريخهم ، ويتحدث عن أقدم جالية من أهل الذمة في الجزيرة العربية أمنت اليمن قبل الميلاد ، وعاشت وازدهرت خلال ألفي سنة ، ثم نزح معظم أفرادها إلى فلسطين ، وآثر العدد القليل منها البقاء في مسقط رأسه ، فلايزال يعيش منها نحو ألفي نسمة في ظلال الجمهورية العربية اليمنية .

إنَّ لِكِتَابِ (روبين أهروني) أهمية تاريخية أكيدة لأن المؤلف استغى جلّ معلوماته من الوثائق العبرية ، بالإضافة إلى المؤلفات العربية والغربية ، فكشف عن معالم مجهولة من الحباة الثقافية والدينية في جنوب الجزيرة العربية . ولكن من دواعي الأسف الشديد أنه لم يحرص على الأمانة التاريخية ، بل أتبع هواه ، وانقاد للعاطفة الدينية في موضوع يحتاج إلى صفاء الذهن والتفكير الرصين ، فهوّل الأمور ، وأثار الجفّد، والسخط، ولم يُراع أصولَ البحث العلمي التي لا تقبل الدليل إلا بعد أن تتناوله بالنقد والتجريع ، والشك المبدئي ، فإذا به يقبل دون تحقيق ـ أقوال الكتبة المتأخرين من اليهود ، ويرضي بها ، وإن كانت دواهية ، ويعتمد عليها وإن كانت مناقضة لشهادة المؤرخين المسلمين الذين كانوا معاصرين للحوادث التي يتكلم عنها .

وقبل أن نُقدِم على نقد هذا الكتاب وإظهار مواطن الضعف فيه ، علينا أنْ نوضح أولاً الغايات التي يرمي إليها المؤلف من وداء عمله . ومن الممكن اختصارها بأوجز العبارات : إن يهود اليمن بزعمه ليسوا من أصل عربي – أي من العرب المتهودين – ولكن من أرومة يهودية محضة ، ولعلهم من سلالة القبائل العبية المفقودة التي نزحت إلى الجزيرة العربية في زمن التوراة (ص ٣ ومابعدها). ويذهب إلى أن (فولكلور) اليهود اليمنيين وموسيقاهم ورقصهم الشعبي تعبر عن تقاليد قديمة تعود إلى التراث القومي اليهودي (الحلاصة).

ويناء على هذه المقدمات فإنَّ (روبين أهروني) يشكُّ في عدد من الحوادث التي يسلم بصحتها عادةً المختصون بالتاريخ اليمني، منها تَهَوَّدُ ذِي نُواس، واستشهاد نصارى نَجْران، (ص ٤٤ ومابعدها). وعنده أن هذه الحوادث مبالغ بها جِدًّا، وقد صحبها قسط كبير من الأمور الخيالية، وهي لا تدل على أن يهود الهمن مُتَحَدِّرُون من سلالة عربية اعتنق بعض أفرادها ديانة موسى في الأزمنة الغابرة، بل تثبت فقط وجود عُنصر يهودي أصيل، كان له أكبر أثر في القبائل الحِمْيريَّةِ (ص ٤٧).

وبمختصر الكلام ، يذهب (روبين أهروني) إلى أنَّ يهودَ اليمن هم من أرومة عبرية . وهذه النظرية تحتاج إلى مزيد من الدعم التاريخي ، بل إنَّ عدداً من العلماء اليهود أنفسهم ، منهم (ارتو ربيًان) ، ينكرون صحتها ، وَلا يُدْلِي المؤلفُ بَأِيِّ شاهدٍ على ما ادَّعاه ، إنما يكتفي بإنكار ما قررته الأبحاث التاريخية (انظر : بالي شهيد ، استشهاد نصارى نجران ، باللغة الانجليزية ) . والبرهان القاطع على خطأ هذه النظرية العنصرية تقدمه لنا جامعة تل أبيب في بحث لها عن على خطأ هذه النظرية (Hool genetique) إذْ تبين لها أنَّ (جينات) يهود اليمن لا تختلف في شيء عن (جينات) القبائل العربية المجاورة (أنظر : M. MEYERS: Genetic Links ) في شيء عن (جينات ) القبائل العربية المجاورة (أنظر : PN. MEYERS: Genetic Links ) في شيء عن (جينات ) القبائل العربية المجاورة (أنظر : عمد من العرب المتهودة وانه لا يصبع علمياً أن نتكلم عنهم كجالية .

ثم ينتقل المؤلف إلى البحث عن أحوال يهود اليمن تحت الحكم الإسلام . فنراه يتحامل تحامل تحامل تحامل تحامل تحامل الدين ، وعا لاسك فيه أن الإسلام ما كان ينظر بعين الرضا إلى أهل الذمة ، وعا لاشك فيه أيضا أنَّ حقوق اليهود في اليمن هُضِمَتُ الرضا إلى أهل الذمة ، وعا لاشك فيه أيضا أنَّ حقوق اليهود في اليمن هُضِمَتُ أحيانا ، وأنهم اضعلهدوا بنوع خاص في أيام حكم المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم ، إذ أمر سنة ١٦٧٩ يإجلانهم إلى موزع ، ثم رجعوا إلى قراهم بعد سنة كا بسطه مفصلا المؤلف ( ص ١٦١ ومابعدها ) إلا أنه كتب مندفعا بعواطفه فشرَّة الحقيقة تشويها قبيحا ، فاصبح تاريخ اليهود في اليمن سلسلة غير منقطعة من الإرهاق والاضطهاد ، والعذاب والإدلال ، والاكراه الديني والمذابع ، حتى أن بقاء الجالية اليهودية في حَيِّز الوجود بعد كل ما قاسَتُهُ من شدائد وأهوال يدخل في عداد العجائب ( ص ٥٥ ) ، وقد غاب عن فكر المؤلف ماقرره هو نفسه من أن حكم الإعدام على يهودي في اليمن من الأمور النادرة جدًّا ( ص ١١١ ) .

وقد يتساءل القاريُّ عن المصادر التاريخية التي أخذ عنها المؤلف؟ إنه رجع خاصة إلى الوثائق العبرية ، ومن أهمها ه يوميات حاييم حبشوش » وهو من أهل القرن التاسع عشر ، كان صحب (جوزيف حاليفي) الفرنسي وقت رحلته إلى اليمن . وبناء على مذكرات (حبشوش) طعن (أهروني) بالإمام الهادي ، مؤسس الدولة الزيدية في اليمن سنة ١٩٨٨م أي نحو ألف سنة قبل يوميات (حبشوش) ونسب إليه أعمالاً لم يسطرها التاريخ وادَّعَى أنَّ الإمام الهادي أرهق اليهود واستبدَّ بهم ، بل أنَّ (حاييم حبشوش) يذهب إلى أبعد من ذالك ويزعم أنَّ عدداً من اليهود فضلوا أن يموتوا شهداء ويبقوا على دينهم ، إذْ خَيْرَهُم الهادي بين الإسلام والموت ، ولكن اعتنق بعضهم الإسلام كُرها لينقذ حياته (ص بين الإسلام والموت ، ولكن اعتنق بعضهم الإسلام كُرها لينقذ حياته (ص هذه التهمة الشنيمة المخالفة لمباديء الإسلام ، لإنَّهُ يُغَيِّرُ بين الشهادة والجزِّية ، ومع ذالك فإن (أهروني) يقبل راويته على الرغم من أنها تناقض ماجاء في كتب التاريخ عن ورع هذا الإمام وعدله ، وتخالف ماكتبه مؤلف «سيرة الإمام الماتية الترام

الحادي و ، على بن محمد العلوي ، وكان ابن عم الحادي وصاحبة ، حن حسن معاملة الإمام لأهل اللمة ، وللتوفيق بين هذين القولين المتضاربين - أي بين اللم والمدح والقدح والإطراء - يزعم (أهروني) دون أن يُذَلِيَ بِأَي إثبات ، أن (حبشوش) يتكلم عن فترة من حكم الحادي غير الفترة التي حدّث عنها السيد العلوي (ص ٥٦).

وهذا التشويه للحقائق نراه أيضاً عندما يستشهد (أهروني) بكاتب عُرِفَ بصدقه ودقة وصفه ، مثل الرحالة ( نيبور ) الذي زار اليمن سنة ١٧٦٣ ، وتجول فيه وتكلم عن أحوال اليهود . فإنَّ المؤلف لم يكن أميناً في نقله عن ( نيبور ) لأنه تحدث بادِيٌّ بَدُّءٍ عن اضطهاد اليهود ، والقوانين المجحفة بحقوقهم ، وعن بيوتهم الجميلة التي هدمها الحكام ، وعن دور العبادة التي دمَّرُها المسلمون . أَجُلُّ إِنَّ (نيبور) أشار إلى كل هذه الأمور، ولكنه ذكر أوَّلاً رفاهة عيش اليهود، وسعة رزقهم ، وتكلم عن أحد كبرائهم (شالوم عِراقي) الذي كان له حظوة عند الإمام ، ويشغل منصبا هَامًا في الدولة ، إِذْ ظُلُّ مِدة ثيان وعشرين سنة المفتش الأول لجميع الجهارك والأبنية والبساتين ، ثم فقد حَظُوتَهُ وسُجِنَ لأسباب نجهلها ، لأنَّ (نيبور) لم يتكلم عنها ، ولكنه يعلمنا أنَّ القوانين ضِدُّ اليهود الْحَيْلَتْ بعد أنَّ غضب الإمام على ( شالُوم عرَّاقي ) ــ ( نيبور ، رحلة إلى الجزيرة العربية ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، الطبعة الفرنسية سنة ١٧٧٦ - ١٧٨٠ ) . فكيف لا نتساءل عن الأسباب التي حملت الإمام على أنَّ يقلب لكبير مفتشيه ظُهْر الْسَمِجَنَّ ؟ ولا جَرَمَ أَنَّ زوال النُّعُمة لا يدل دائها على جُرَّم ِ أَوْ خَطَا ، ولطالما استبدُّ الحاكم برعيته لاسيها في العصور المظلمة . إلا أنَّ الأسْتِبُدَادَ لم يكن فقط من نصيب أهل ذمة ، ولقد لاقت قبيلة الممازبة (أي الزرانيق) من القتل والاضطهاد وتشتبت الشمل ما يصعب تصوره ( انظر : ابنَ الدُّيْبَع و بغية المستغيد وذيله الفضل المزيد ، الفهارس(١) ، مادة المعازبة ) . وكان لليهود حظ واقر من الرخاء آيَّام الدولة الرسولية ( ١٢٢٩ ــ ١٤٥٤ ) وخلال الاحتلال التركي والبريطاني .

إِنَّنَا نَاخِذُ عَلَى ﴿ رَوِبِينَ أَهْرُونِي ﴾ بنوع خاص ، ثقته العمياء بالمصادر التي

يستقي منها ، فينقل عنها دون أن يعقق عن نصيبها من الصحة ، مع أننا نرى أنَّ رحالة مثل (نيبور) عُرِفَ بأمانته ، يقع أحيانا في أخطاء فادحة . ومن ذالك قوله : إن في خيبر ثلاث قبائل يهودية كانت تعادي المسلمين ولا تُحَجِمُ عِن نَهْب قوافل الحجاج (نيبور، وصف الجزيرة العربية، ج ٢، ص ٢٤٨ ومابعدها، الترجمة الفرنسية ، سنة ١٧٧٩ ) . ونحن نعلم أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة . إنَّمَا ذكرناها ونُحن نعلم أنَّ رجلًا مثل ( نيبور ) ينقل أحيانا الرواياتِ الحاطئة . فكيف الحالة عند كاتب مُتَاخر مثل (حبشوش) يتكلم عن عصور خلتٌ ، معتمداً فقط على الذاكرة الشعبية ؟! ومن العجب أنْ يُولِيُّهُ ﴿ أَهُرُونِي ﴾ ثقته دون فخص أو تدقيق . ومع أن المؤرخين اليمنيين لا يذكرون اليهود إلاًّ نادرًا ، فإنَّ في كتبهم إشارات إلى أن حفوقهم لم تكن دائيا مهضومة ، كيا يذهب إليه المؤلف . ومن ذالك ماجاء في « الفضل المزيد ؛ لابن الدُّيْبُع ِ قال : وفي أواخر شهر صفر من سينة خس وتسع مئة ( ١٥٠٠م )تجهز مولانا السلطان لغزو بني عبد ، إذْ بلغه أنَّ قاتِلَ أَبْنَ مُخارش منهم . فلها علموا بذلك لجأوا إلى عَدُّو الله اليهودي الملعون ، الناقض للعهد ، الذي ببلد بَيْحَان . وكان مخالفاً على السلطان ، ناقضاً للعهد ، ناكثاً للأيمان ، يطعن في دين الإسلام ، ويركب الخيل بالسرج المعرقة، ويتطاول على المسلمين، وتبعه خلق كثير من اليهود، وخصوصاً من كان أسلم منهم ثم تَهُودٌ ، ومن خالف على مولانا السلطان من المسلمين، فتجهز الملك الظافر إلى بَيْحَان في عساكر كثيرة . . . ( الفضل المزيد، تحقيق شلحد، ص ٢٥٠ ــ ٢٥١) وذكر هذه القصة أيضاً بافقيه الشحري في كتابه : ﴿ تَارَيْخُ الشَّحْرِ ﴾ لـ مخطوطة المكلا ، و رقة ١٦ لـ وهي تدلُّ على السلطة التي كان يتمتع بها اليهود في بيحان . وعلى ذكر ابن الدَّيبِع نرى أن ( أهروني ) أهمل تماماً الدولة الطاهرية ، مع انها حكمت قِسْماً كبيراً من اليمن من سنة ١٤٥٤ إلى سنة ١٥٢٦ .

وعلاوة على الأخطاء التاريخية والتحامل على الزيدية ومؤسسها ، إننا نجد في هذا الكتاب طعنا شديدا باليمنيين ، ويستند المؤلف لاثبات أحكامه الصارمة إلى

ماكتيه أمين الريحاني عن وضع القبائل والفوضى القبلية (ص ١٥). فَيَعَمَّمُ ( المروني ) هذا الوصف ويطلقه على الشعب اليمني بأسره ، على سكان المدن والريف ، ناسيا ماكان للقبائل من أيادٍ كريمة على اليهود لأنهم كانوا يعيشون في جوارها ، وكانت تدافع عنهم ، وتحفظهم من جور الحياة واستبداد الحكام . وحل الرخم من اختلال الأمن خلال الثورة اليمنية سنة ١٩٦٢ والحرب الأهلية التي طالت أكثر من ثماني سنوات وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من اليمنيين ، فإن مابقي من الجالية اليهودية في اليمن ، بعد الهجرة إلى فلسطين ، لم يُتَتَقَصْ له عهد ، ولم يُهذر له دُم ، إذ حافظت عليه القبائل من كل عائلة .

ثم يصف (أهروني) حالة يهود اليمن حين وصولهم إلى فلسطين سنة ١٩٤٨ ، فيزعم أنهم كانوا في حالة لا توصف من التأخر الحضاري ، حتى أنهم كانوا في حالة لا توصف من التأخر الحضاري ، حتى أنهم كانوا يجهلون استعبال الأسراة ، فرقدوا تُحتّها وليس فيها (ص ٢) إني زُرْتُ اليمن مِرَاراً منذ سنة ١٩٦٩ واتصلت باليهود في عمران ورَيْدَة وصعدة ويوسعي أن أَوّكُذ أنهم يعرفون الأسِرَّة وينامون عليها كها يفعل جميع الناس .

أما الوجهة الإيجابية في هذا الكتاب فهو كشفه عن نقاط غامضة أو مجهولة من الأدب العبري اليمني . ونخص بالذكر كتاباً عنوانه و بستان العقول » لابن الفيّومي ، قرر فيه مبدأ الاعتصام بالتّقِيَّة في أمور الدين . وعلى أساس هذه الفلسفة يستطيع اليهودي ، إذا أُكْرِهَ ، أن يقول شهادة الإسلام ، ويبقى على دينه (ص ٥٦ ومابعدها) . وقد عاب ابن ميمون هذا المبدإ في رسالته إلى اليمن .

ويجب أنْ نُشير أيضاً إلى الصفحات الكثيرة التي وصف فيها المؤلف تأثير الاعتقاد بِاللَّبِيحِ المنتظر في الأدب العبري اليمني . ولما قام (سبّاتي زيفي) بدعوته في ازمير سنة ١٩٤٨ وقال عن نفسه : إنه المخلص ، تبعه عدد كبير من اليهود في الشرق الأوسط ، ووصلت أخباره إلى اليمن ، فاهتزت لها الجالية اليهودية ، وقامت بتحركات كادت أن تُخلِّ بالأمن ، عما أدَّى إلى غضب الإمام المهدي إسهاعيل ، فامر باحضار رؤسائها وكبرائها مقيدين بالحديد ، وهدهم بإنزال العقوبات الشديدة بهم إنْ لم يُخلِدُوا إلى السكون ، وأمام توتر الحال حكم العقوبات الشديدة بهم إنْ لم يُخلِدُوا إلى السكون ، وأمام توتر الحال حكم

بالأعدام على (الحاحام سليهان الجهال) ونُقَذَ الحكم به ، ونكرّر ما قاله (أهروني) وذكرناه آنفا من ان الحكم بالموت على اليهود في اليمن من الأمور النادرة جداً (ص ١١١). ثم عاد السكون إلى الربوع بعد أن فشلتُ دعوة هذا المخلص إذ أعلن إسلامه هو وزوجته سارة سنة ١٩٦٦ (أنظر: ويلْ دورانْ ، تاريخ الحضارة ، ج ٢٤، ص ٤١٨ ومابعدها ، سنة ١٩٦٤ مـ الترجمة الفرنسية).

وشهد اليمنُ نفسة مثل هذه الدعوات ، واهتزت الجالية اليهودية في صنعاء وتكهرب جوَّها لما قال (شُكْرُ كحيل) عن نفسه أنه المخلص ، سنة ١٨٥٩ ، مما أدَّى إلى اضطراباتٍ داخلية ، فأمر الإمام بقطع رأسه . ولكن بعد خسة أعوام ادعى أحد أبناء دينه أنه (شكر كحيل) قُتِلَ وقام من بين الأموات ، ولا نعلم كيف كانت نهايته (ص ١٤٧).

ولابُدُّ لنا من التعليق على مصادر الكتاب ، لأنَّ المؤلف ذكر نحو خس مئة عنوان . إلاَّ أنَّ عدداً كبيراً منها لا علاقة له بالموضوع . وبعكس ذلك نراه يجهل بعض المصادر العربية الرئيسة . والواقع أنَّ أهميَّةُ الكتاب تنحصر برجوعه إلى الوثائق العبريَّة ، وهو بذالك يؤدي خدمة جليلة إلى كل باحث لا يحسن اللغة العبرية .

ونرى من المفيد ختاماً أنْ نذكر كلمة قالها أحد كبار المستشرقين الفرنسيين ، وهو الأستاذ (كلود كاهن): (إن الإسلام في العصور الوسطى ليس فيه مانستطيع أن نقول عنه أنه مُضَادً للعنصر السامي) . (الموسوعة الإسلامية الجديدة ، مادة : ذمة ) .

باريس : د. يوسف شُلْخُد مدير أيحاث فخري في المركز اللومي الفرنسي للبحث العلمي

الحواشي :

<sup>(</sup>١) تحقيق يوسف شلحد، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ١٩٨٣. واني اغتتم الفرصة لأنبه إلى خطل هام وقع في فهارس الفضل المزيد، من جراء تبديل أرقام صفحات الكتاب بعد الانتهاء من الطبع، ولتصحيح خلك يكفي أن يضيف القاريء ٣٠ على الارقام المذكورة في فهرس الاعلام كيا في فهرس الأما والأماكن (مثلا: ابراهيم البجل، ٣٠٠، يصبح ٣٣٠).

# حول ورسالة فضل جلة،

حَسَنُ أَن يُعْنَى علياؤنا والباحثون في النواحي المختلفة من جوانب الثقافة العربية بكل ما يتصل بتاريخ بلادنا ، وأن يُولوا هذا الجانب من عنايتهم واهتيامهم أَلِمُهُدَ البارِزَ من أعيالهم .

نفضلا عبا تُبُرِزُه جهودهم من آثار نافعة تنير المسالك للمهتمين بتاريخ هذه البلاد ، فإنَّ ذالك عما يوجه ناشئتنا في مراحل دراستِهم الى التعلق بتاريخ بالادهم والاهتيام به .

ولقد خَيِدتُ للأستاذ الكريم الدكتور عبدالمحسن بن مدعج المدعج تناولة هذا الجانب بنشره (رسالة في فضل جُدَّةَ وشيء من خبرها) لجار الله بن فهد، في المجلد الحادي والثلاثين من مجلة و معهد المخطوطات العربية ، ـ ص ١٨٩ إلى ١٨٠ ـ تاريخ جادى الأولى/شوال ١٤٠٧هـ (يناير/يونيو ١٩٨٧م).

ومع أنني في حالة تحول بيني وبين مطالعة ما أهواه بما ينشر من أبحاث أو مؤلفات إلا أنَّ صلة تلك الرسالة بمدينة من مدننا التي عُنيتُ فيها مضى في البحث عن تاريخها عناية استفادة واستزادة معرفة .

فكان حين طالعت صفحات منها ذكرتُ أنني قرأتُ تلك الصفحات ، وهذا مادفعني إلى التقعيّ عن أصل ماقرأتُ ، فتذكرت أنني نشرتُ لجار الله بن فهد الذي أضيفتُ إليه تلك الرسالة كتابا صغيرا هو وحسن القرى في أودية أم القرى ، نشرته في عجلة و العرب ، س ١٨ في الجزء الأول من هذه السنة مفَرَّقا في أجزاء متتابعة .

والحسن القرى الله علم الدكتور المدعج من مؤلفات ابن فهد ، وأشار إلى المخطوطة التي قد تكون وحيلة لهذا الكتاب، في إحدى مكتبات حضرموث ، كما أشار إلى وجود نسخة مصورة منه في مكتبة العراسات الشرقية والافريقية في جامعة لندن .

وكنت حين قرأتُ ببحثًا للمستشرق (سرجنت) عنه وعن كتاب د النسبة

للمواضع ، لباغرمة طلبتُ من أخِي الأستاذ الدكتور عبدالله الناصر الوُّعَيْنِي المساعدة في الحصول على مصورة من نسخة مكتبة الدراسات الشرقية والافريقية في جامعة لندن ، ولكن الدكتور الوهيبي أخبرني بأنَّ أحد الإخوة الذين يدرسون هناك بحث في تلك المكتبة فلم يجد فيها مصورة للكتاب

وأخيراً هياً الله لي نسختين مصورتين من الأصل ، إحداهما بمساعدة الابن الكريم الدكتور عبدالله العثيمين من معهد المخطوطات في القاهرة .

والثانية بواسطة الأخ الأستاذ هادون العطاس مصورة أيضا.

فكان أنَّ نشرت الكتاب بعد أن يشست من وجود نسخة أخرى .

لِاْذَعُ هذا وأطالع ماكتبه الأستاذ الدكتور المدعج الذي يظهر أنه لم يطلع على مجلة والعرب والخاني لاأ عتقد أنه يهضم أحدا حَقَّهُ ، كيف هذا وقد أشار إلى أنني نوهم أحدا حَقَّهُ ، كيف هذا وقد أشار إلى أنني نوهم العرب و ـ م ٢ ص ١٩٧ ـ إلى أنَّ ابنَ فهد اقتبس من كتاب ابن المجاور في حديثه عن مدينة جدة ـ حاشية ص ١٩٧ مقدمة الدكتور ـ .

مع أنني لا أدري لماذا أغفل الدكتور الإشارة إلى ماتحدثت به عن هذه التي سميت رسالة ، تحدثت به قبل عشرين عاما في مجلة و العرب و في شهر شعبان سنة ١٣٨٧هـ (تشرين الثاني ١٩٦٧م) وذكرت ألني اقتني نسخة مصورة منها .

وهذا أمرٌ أتركه لضمير الدكتور وما تقضي به الأمانة العلمية ، وهو قد قرأ كل ماكتبت عنها .

مستعلقة الله الرسالة بعد أن أَقِفَ وقفتين قصيرتين على ماورد في المقدمة مما يستدعي الوقوف :

١ = ص ١٩١ : عَدَّ من مؤلفات ابن جار الله د اقتطاف النَّوْرِ مما ورد في جبل ثُورٍ ، وغيره معتمدا على بروكلهان .

وبروكليان قد خلط بين مؤلفات آل فهد ، ولا أتوسع في هذا فلدى المحقق من المصادر ما هو أوثق من بروكليان في هذه الناحية ، وهي الدراسة التي كتبها

الدكتور ناصر الوشيد عن آل فهد وقد رجع إليها في بعض المواضع .

٢ ــ ص ١٩٣ : قال عن الرسالة : نعتقد أنها كتبت حوالي عام ٩٥٠، ودليلنا على ذالك أنَّ المؤلف أشار إلى تجديد المسجد العتيق بجدة في منتصف القرن العاشر الهجري .

كذا قَالَ مع ان نص مافي الرسالة : ان تعمير الجامع العتيق عام سبعة وأربعين وتسع مئة أي قبل منتصف القرن ، وقد دققت في هذا لكي يتفق مع ما سأثبته فيها بعد من أن تاريخ مخطوطة كتاب وحسن القرى وفضائل جدة ، منقول منه كها سياتي ، هذا التاريخ كان سنة ٩٤٧ كها يتضح من طرة المخطوطة [ انظر ص ٢١ س ١٨ من مجلة والعرب، ] .

### أصل رسالة قضل جدة:

يظهر أن ابن فهد لم يفرد مدينة جدة بتأليف خاص ، لأنه ذكر أن شيخه قاضي قضاة الحرمين نجم الدين محمد بن يعقوب المالكي الف فيها تأليفا لطيفا سياه و تنسم الزهر المأنوس عن ثغر جدة المحروس ، وقال : بأنه لم يقف عليه . وأضاف في آخر ماكتب عن جدة في كتابه و حسن القرى ، قائلا : (وقد أطَلْتُ الكلامَ في هذا النظام ، وبسطته كثيرا في بلدانياتي المسياه والفرائدالبهيات في فوائد البلدانيات ، فليراجعه طالبه في أصله ) وهو يقصد مايتعلق بمدينة جدة .

أما مانشره الدكتور المدعج في مجلة و معهد المخطوطات العربية ، مما اطلع عليه مغردا في ورقات كنتُ اطلَعَتُ عليها ووصفتها ، فإن هذا المنشور قد صافه ابن فهد في كتابه و حسن القرى ، بعد أن تكلم عن مكة وذكر جوانب من فضائلها ، فقال : ( وذكره الشريف الفاسي في فضلها ، وذكر الموت فيها ، فلا نطول بإيراده ولنذكر بعده من فصل جدة ساحل مكة ، ولنذكر بعده من فصل جدة ساحل مكة ، وشيء من خبرها كيا أعده وملخصه ) . . . النج المنشور في المجلة ، وانظر والعرب ، س ١٨ ص ٣٦ ومابعدها .

ولم يلاحظ المحقق الكريم الدكتور المدعج أن حبارة (كما اعده ولحصه ) يُقْصَدُ بها تقيُّ الدين الفاسي ، وصواب الكلمة الأخيرة : ( وملخصه ) لا ( ولحصه ) .

ويلاحظ وقوع أخطاء في مانشر في مجلة المعهد كيا وقع فيه نقص يقارب الصفحتين سأورده بعد الإشارة إلى بعض الأخطاء :

١ ــ ص ٢٠٠ ؛ قال الشريف القاضي فيها :

الصواب: قال الشريف الفاسي.

۲ ـ ص ۲۰۱ : رأى بجدة سور محدق بها .

الصواب: رأَى بجلة أثَرَ سورٍ مُحْلِقٍ بها .

٣ ــ ص ٢٠١ : مسجد الأبنوس وهذا المسجد معروف الآن .

الصواب : مسجد الأبنوس لساريتين فيه من خشب الأبنوس ، وهذا المسجد معروف الآن .

٤ ــ ص ٢٠١ : ثم بعده في زمن سلطان الزمان .

الصواب: ثم بعده في زمن سلاطين الزمان \_ كها يفهم من بقية العبارة \_ .

٥ ـ ص ٢٠٢ : مدى الزمان ثم عمر الجامع .

الصواب: مدى الزمان عمروا فيها كثيراً من مُؤَخَّرِهِ وَمُقَدَّمِهِ ، وذالك من فضل الله وكرمه ، وتقام فيه الجمعة ، وكذا في المسجد المتجدد آخر القرن التاسع في جهة البحر من المشام ، ويعرف بالخواجا على الشيرازي العجيمي.

٣٠٠ ــ ص ٢٠٣ : يصلي قيه ناس جدة .

الصواب: يصلي فيه نائب جُدة.

٧ - ص ٢٠٣ : يصلي فيه الصلوات الحمس كل يوم .

الصواب : بل يصلي فيه الصلوات الخمس كلَّ عابد ــ لكي تتفق السجعة مع ماتقدم .

٨ ـ ص ٢٠٣ : قبة مشيلة يذكر أنها منزل حواء .

الصواب : قبة مشيدة عتيقة بذكر أنها منزل حواء .

٩ ... ص ٢٠٣ : من الزمن اختفى .

الصواب: من الزمن أَخْفَى .

١٠ \_ ص ٢٠٣ : ذكر في مسودة اثباته .

الصواب : وقد رأيت جُدِّي الحافظ نجم الدين عمر بن فهد المكني رحمه الله تعالى ذكر في مسودة بلدائياته .

١١ \_ ص ٢٠٣ : انها منزل أم البشر .

الصواب: لأنها نزلتها أم البشر.

١٢ ــ ص ٢٠٤ : وكان مدورا بالبحر .

الصواب: وكان يَدُورُ ماءُ البحر.

١٣ \_ من ٢٠٤ : شبه جزيرة وفي شط البحر .

الصواب: شبه جزيرة في وسط جُنج البحر.

١٤ \_ ص ٢٠٤: وخافوا من ضيقة الماء .

الصواب: وخافوا من ضيعة الماء.

١٥ \_ ص ٢٠٥ : بها أجناب معقودة في الحجر .

الصواب: بها أجباب منقورة في الحجر.

١٦ ــ ص ٢٠٥ : موسم المندي المنحدر في هذه السنين .

الصواب: موسم المندي المتجدد في هذه السنين .

١٧ ــ ص ٢٠٥ : وفيها نواب من صاحب مكة والله أعلم .

الصواب: وفيها نواب من صاحب مكة يقبضون متحصلها.

ثم يأتي مايكمل النقص وهو: وفي أيام الموسم الهندي يصل لها أمير من صاحب مصر ، يقبض لوازمها ومكوسها ، وفيها جلاب كثيرة تنصرف إلى جهات شهيرة ، ويُصاد بها السمك الكثير على أجناس مختلفة ، وأنواع متعددة ، انتهى كلام جَدِّي رحمه الله تعالى .

إلى آخر مانشر في مجلة والعرب، س ١٨ ص ١٩٠/٣٩ ــ مما لا أُطِيلُ بذكره .

وتحسن الإشارة إلى أنه ورد في هذه القطعة المفردة من كتاب وحسن القرى وكلام يتعلق بما قام به عمد العجمي من عيارة الجامع العتيق في جدة وص ٢٠٢ ـ ونصها: (ثم عمر الجامع العتيق عيارة حسنة تسر الناظر وتشرح القلوب والخواطر من موخره ومقدمه ، ذالك بفضل الله وكرمه على يد مفخر التجار في هذه الأمصار ذي القدر العلي عمد العجمي نزيل مكة المشرفة ، عقب وصوله من الهند في عام سبعة وأربعين وتسع مئة ، ووصل صحبته بآلات مفتخرة من الأبواب والهلبقات الحديد والأخشاب لسقفه وأساطينه وغير ذالك مما يريد ، وجعل له ثلاثة أبواب كبار عرض أبوابه الأولى الصغار ، وقاه الله قبود النار وضاعف له ولمن أعانه على فعله الأجر والثواب ، من الكريم الوهاب

وصارت تقام فيه الخطبة على ما طلبه وأحبه ، وبدأ في المسجد المتجدد آخر القرن التاسع في جهته التي من الشام ، ويعرف بالخواجة على الشرابي العجمي ، رحمه الله تعالى ، وقد جددت عبارته أيضاً من منارته في نصف المئة العاشرة أول الدولة الشريفة الرومية والحضرة المعظمة السليهانية خلد الله ملك مالكها وأدام أيام دولتهم بمحمد وآله آمين) . فهذا مما لم يرد في أصل الكتاب .

حبيد الجاسير

## کتاب ، الجوهرتین ،

[صدر في هذه الآيام كتاب و الجوهرتين و في تعدين الذهب والنفطة للهمدال العالم الجغرافي الشهور ، بعضيق ماحب هذه المجانة ، ولعل مما يغيد القراء أن يعرفوا شيئا عن هذا الكتاب ، وهامي متدعه كما وضعها محقه ] قبل مايقرب من أربعين عاماً اطلعت على مصورة مخطوطة هذا الكتاب ألقيم ، فاسترعى انتباهي لمطالعته نسبته للهمداني ، العالم الجغرافي اليمني المعروف ، صاحب كتاب وصفة جزيرة العرب، ، الذي كنت اهتممت بمباحثه اهتهاماً صرفني للتحري والبحث عن مؤلفات صاحبه .

وبعد مطالعتي كتاب والجوهرتين، اتضح لي أنه نادر في موضوعه ، فأنا لاأعرف مُؤَلُّفاً عربياً عُنِي بالتعدين في بلاد العرب ، وفي ذكر معادنها المشهورة ، وفي كل مايتعلق بصناعة الذهب والفضة قديماً كهذا الكتاب .

يُضاف إلى هذا أنَّ مؤلفه جع معلوماتِ أكثر مباحثِ كتابه مما اكتسبه وعرفه هو عن مشاهدة وخبرة ، أو تَلَقِّ عن أناس عاصرهم ، باستثناء أشياه نقلها عن بعض المتقدمين ، تتعلق بتكون الذهب والفضة ، ويصلة البروج والكواكب بتغيرات الأرض التي منها التأثير في المعادن ، مما أشرت إليه في وصف لهذا الكتاب نشرته مجلة والمجمع العلمي العربي، في دمشق في المحرم سنة ١٩٥١/١٣٧١ في المجلد الد ٢٦ ص ٩٥٤/٥٣٣ ، حين قلت : إنَّ هذا الكتاب القيم يدل دلالة واضحة على أنَّ لسلفنا الصالح آثاراً نافعة في جميع العلوم ، وإنْ شاب تلك الأثار نقص ، أو اعتراها ضعف في بعض المواضع ، إلا أن مَرَدُّ ذالك ثقة اولئك السلف بكلِّ ماأيرُ عن اليونان من حكمة وفلسفة ثقة دفعتهم إلى تلقي كثير من علوم القوم بدون تحقيق وبغير تمحيص ، كما يظهر من صنيع الهمداني في مواضع من كتابه هذا .

وكنتُ منذ اطلعتُ على تلك المصورة حَرِيْصاً على نشر الكتاب، دُؤُوباً في البحث عن أصل صحيح يمكن الاعتباد عليه عند تحقيقه ، إلا أنني لم أُعُثر بعدَ تلك المصورة إلا على نسختين ناقصتين إحداهما منسوخة عن أصل تلك المصورة الموجود في مكتبة جامعة (أبسالة) في بلاد السويد، والأخرى في مكتبة (الامبروزيانا) في مدينة ميلان في إيطالية ، وسيأتي وصف النسخ الثلاث.

ثم في سنة ١٣٩٠هـ (١٩٧٠م) قام الأستاذ كريستوفر تُلُّ (Christopher Toll) من السويد بدراسة المخطوطة الموجودة في جامعة (أبسالة) وتقلم بدراسته إلى هذه الجامعة فنال شهادة (الدكتوراه) بعد أن قدمها بمقدمة ضافية عن موضوع الكتاب وعن مؤلفه ، ونقل أصله إلى لغته السويدية ، وكتب الأصل بخط يده ، واضعاً مقابل كل صفحة ترجمتها ، وقامت تلك الجامعة بنشر هذه الدراسة فكان الحلقة الأولى من سلسلة منشوراتها التي بعنوان : ACTA UNIVERSITATIS ).

ولقد كان الأستاذ كريستوفر تل على درجة رفيعة من سُمُّو الحُلق ، فقد أشار إلى ماكتبته في وصف هذا الكتاب في مجلة والمجمع العلمي العربي، بدمشق وفي عجلة وقافلة الزيت، التي تصدر في مدينة الظهران .

وعندما نشرتُ ملاحظاتِ حول مطبوعته هذه في مجلة ومجمع اللغة العربية؛ بدمشق ــ المجمع العلمي العربي ــ (المجلد الرابع والأربعين ص ٥٦٨/٥٥٤) واطلع عليها أكرمني بالزيارة وكنت في بيروت ، وأظهر لي سروره بما كتبته ، ثم توثقت الصلة بيننا فكان يتحفني ببعض ماينشره عن الهمداني .

والواقع أنَّ عمل الاستاذ كريستوفر تل حيالُ هذا الكتاب لم يَقِفُ عند حدُّ دراسته التي تضمَّنتها نشرته تلك ، بل واصل ذالك العمل ، فنشر في عام ١٩٧٠م في عبلة (١٩٦٥) (Oriental Succana Vol XVIII, UPPSAIA (١٩٦٥) ، بحثاً نمتعاً عن بعض المعابير والأوزان في كتاب والجوهرتين، يدل عل عمق بحث ، وسعة اطلاع ، وهذا لا يمنع من القول بأن تلك الدراسة القيمة للكتاب بقيت محصورة في دائرة ضيقة ، بحيث أنَّ الكتاب لايزال مجهولاً لدى كثير من المعنيين بدراسة ماللعرب من آثار علمية .

ومنذ بضع سنوات تلقيت من وزارة الإعلام اليمنية كتاباً برقم ٤١٥٢ تاريخه المرام ١٩٥٠ تاريخه المرام ١٩٨٠/١٣/٦ تعرض علي استعدادها للقيام بطبع الكتاب بعد أن أقوم بتحقيقه .

وكنت قد علمت من مؤرخ اليمن الأستاذ القاضي محمد بن علي الأكوع أنه يُعْنَى بتحقيقه ، فكتبت إلى وزارة الإعلام اليمنية بذالك ، وأن الأستاذ الأكوع أولى وأقدرُ منى على تحقيق الكتاب ، وخاصة أنَّ فيه عباراتٍ وكليات وأسياء استقاها المؤلف من بيئته (اليمن)، وإذَنُ فَابْنُ هذه البيئة أقدرُ من غيره على فهم ماورد في هذا الكتاب .

أمّا الآنَ وقد مضى زمنٌ لم أر لِلصّديق الكريم الأستاذ القاضي اللّكوع مايدًلُ على المجاهه لنشر الكتاب ، يُضاف إلى هذا أنْ ماينشرٌ في ذالك الجزء الحبيب من وطننا يكاد يكون عصورا في ذالك الجزء ، ثم إنّ التعاونَ في نشر كتاب من الكتب قد يبرزه بصورة خير من الصورة التي ينفرد بها واحد ، وإن كان من الحير توحيدُ الجهد ، واهتمامً كلّ ناشر بما لم يقم به غيره ، إلا أنني وقد حرصت منذ اطلَمْتُ على هذا الكتاب أنْ أجم معلومات هي وإنْ كانت يسيرةً إلا أنني أعتقد أنّ المنين به ويأمثاله قد يستفيدون منها ، وهذا مادفعني إلى إعداده للنشر .

ولا أَدَّعِي بِاننِي سَآيِ بِشِيءِ جديد، حول قيامي بنشر هذا الكتاب، غير أنَّ جهدا صرفته حياله لم أُرِدُ أَنْ أُحْرِمَ القراءَ من ثمرته على ماهي عليه.

وبعد أن اوشكت أن انتهى من إعداد الكتاب للنشر قمت برحلة إلى صنعاء في القعدة سنة ١٤٠٦ (١٩٨٦/٦/١٥) لعل من بواعثها أنني توقعت أن أجد بين الإخوة في هذه البلاد من استعين به في فهم بعض الكليات اليمنية الواردة في الكتاب عما استغلق علي فَهْمهُ ، ومنها أسهاء الموازين \_ الواردة في (باب صحة الوزن ومعرفة التقسيم) ومع أنه لم يتم لي ما توقّعت إلا أنني استفدت كثيراً من الأخوين الكريين الباحث المحقق الأستاذ عبد الله محمد الجبشي والاستاذ المدكتور يوسف محمد عبدالله \_ وكانت مفاجأة في أن قدم في الدكتور يوسف نسخة من الكتاب مما نشرته (وزارة الإعلام والثقافة) أخيراً ، كتب في طرتها : (حققه وقدم له: الدكتور كويستوفر تُل \_ طبعة ثانية منقحة \_ أشرف على طبعه وترجم الدراسة الدكتور يوسف محمد عبدالله \_ صنعاء \_ ١٩٨٥م) وهذه وترجم الدراسة الدكتور يوسف محمد عبدالله \_ صنعاء \_ ١٩٨٥م) وهذه وترجم الدراسة الدكتور يوسف محمد عبدالله \_ صنعاء \_ ١٩٨٥م) وهذه وترجم الدراسة الدكتور يوسف محمد عبدالله \_ صنعاء \_ ١٩٨٥م) من (مشروع الطبعة بمّا لم أطبع عليه ولم أعلم به \_ وهي الحلقة الـ (٢/١٥) من (مشروع المباهة بمّا لم أطبع عليه ولم أعلم به \_ وهي الحلقة الـ (٢/١٥) من (مشروع المباهة بمّا لم أطبع عليه ولم أعلم به \_ وهي الحلقة الـ (٢/١٥) من (مشروع المباهة بمّا لم أطبع عليه ولم أعلم به \_ وهي الحلقة الـ (٢/١٥) من (مشروع المباهة بمّا لم أطبعه عليه ولم أعلم به \_ وهي الحلقة الـ (٢/١٥) من (مشروع المباهة بما له وهذه المباهة بما لم أسلام المباه المباهة بما لم أسلام المباه المبا

الكتاب) الذي تنشره وِزَارة الإعلام وتمتاز هذه المطبوعة – على منشورة الأستاذ (تل) الأولى بأمور: منها نُقُلُ دراسةِ (تل) لهذا الكتاب إلى اللغة العربية ، ومنها طباعة الكتاب بحروف طباعة واضحة بينها المطبوعة الأولى كانت مصورة عن كتابة الأستاذ (تل) التي حاكى بها المخطوطة الأصلية عاكاة تامة ، ومنها الرجوع إلى مانشرته من ملاحظات في دمجلة المجمع العلمي العربي، بدمشق –مج ٢٦ص مانشرته من ملاحظات في دمجلة المجمع العلمي العربي، بدمشق –مج ٢٦ص

كانتُ مفاجأةً لي حيالَ ما عزمتُ عليه من نشرِ الكتاب ، إلا أَنْنِ بَعْدَ أَنْ أَمْعنتُ النظرَ فِي تلك المطبوعة ، وفكّرْتُ في ضِيقِ جَال توزيعها ، وفيها بَذَلْتُ منْ جُهْدٍ في دراسةِ الكتاب ، أقدمتُ على ما عزمت عليه ، بل وجدتُ من العبارة اللّيقة التي قدم بها الآخ الدكتور يوسف نسخة من المطبوعة لي ما قَرَّى ذالك العزم إذْ قال أكرمه الله ورعاه : ... هذه طبعة ثانية منقحة أسهمنا فيها بترجة المقدمة من الألمانية ، ومراجعة بعض الألفاظ بالاتفاق مع المحقق نرجو أن تكون عند حسن الظن فيها لو تَسَنَّى لكم الوقت الإصدار طبعة وافية .

وقابلت شيخنا الجليل مؤرخ اليمن العلامة القاضي محمد بن علي الأكوع الحوالي فقدَّمَ لِى مُفْضِلًا مشكوراً لل مخطوطته التي نسخها بقلمه من كتاب والجوهرتين، وأعدَّها للنشر، وحثَّني على أَنْ أَتُولَى ذالك .

واطَّلَغْتُ على مطبوعة حديثة من الكتاب كُتب في طرتها: (إعداد وتحقيق محمد عمد الشعيبي) عن مطبوعة الاستاذ (تل) استفدت منها أن الحكومة اليمنية – على ضوءِ ماذَكَرَ الهمدانيُّ في كتابه هذا – اتجهت للبحث والتنقيب في بلاد يَهُم ، في موقع مَعْدِنِ الرُّضْرَاض .

### بعض من كتبوا عِنِ المعادن :

لاريب أن العلماء الفوا مؤلفات عن المعادن بصفة عامة ، وتطرقوا لما في جزيرة العرب منها في العصور القديمة ، كشأنهم في كل ناحية من نواحي العلم ، إلا أنُّ ماوصل إلينا من تلك المؤلفات قليل جداً ، بل أقل من القليل إذَا صح هذا

التعبير، ويظهر أنَّ فقدانَ ماألفه المتقدمون في هذه الناحية ، أو عدم الاهتيام بمعادن الجزيرة ناشيء عن انصراف الدولة الإسلامية عن هذه البلاد انصرافاً لم يقف عند حدَّ إهمال ماألَّف عن نواحيها الاقتصادية ومنها التعدين ، بل شمل كل الجوانب ، باستثناء ماله صلة بالمشاعر المقدسة ، أو مايرٌ في سياق الأخبار التاريخية المتصلة برجال الحكم والسياسة في العهود الغابرة ، وقد عرفت عا ألَّف عن المعادن معلومات موجزة أجلها فيها يلي :

من أقدم من عرفته ألف في هذا الموضوع الجاحظ، (عمرو بن بحر ١٦٢ ــ ٢٥٥هـ) فقد ألف كتاباً لايزال مفقوداً، ويظهر أنه غنص بطريقة التعدين، وما تُعالج به المعادن من وجوه الصنعة، كما يتضح هذا من قوله في مقدمة كتابه والحيوان، وعِبْتني بكتاب المعادن، وألفّول في جواهر الأرض، وفي اختلاف أجناس ألفِلز، والإخبار عن ذائبها وجامدها، ومخلوقها ومصنوعها، وكيف يسرع الانقلاب إلى بعضها، ويبيطيءُ عن بعضها، وكيف صار بعض الألوان يصبغ ولايصبغ، وبعضها يصبغ وينصبغ، وماالقول في الإكسير والتلطيف. انتهى.

ويرى المستشرق سارتون (SARTON) أن عطار بن محمد الحسيب \_ عاش في آخر القرن الثاني وأول الثالث الهجري \_ هو مؤلف أقدم كتاب عربي في علم المعادن وهو كتاب ومنافع الأحجار، الذي أشار إليه الرازي في كتاب والحاوي، (٢).

أما الهمدانيُّ مؤلف هذا الكتاب فيعتبر ماكتبه عن التعدين بصفة عامة من أوفى ماوصل إلينا في موضوعه ، وفي كتابه وصفة جزيرة العرب، معلومات قيمة عن تحديد بعض أمكنة المعادن ، في بلاد نجد وفي تهامة ، وبإضافته إلى مافي في كتاب والجوهرتين، يُمدُّ الباحثُ بذخيرة طيبة في الموضوع .

وفي الكتب التي أَلَفَتْ عن تحديد المواضع والأمكنة ككتاب وبلاد العرب، للاصفهاني وومعجم البلدان، لياقوت وغيرهما ، معلومات عن المعادن في بلاد

العرب، هي على قلتها تفيد دارسي هذا العلم والباحثين فيه.

والف أبو الفتح عثيان بن جِنِّي رسالةً تتصل بالمعادن من حيث الناحية اللغوية ، قال عنها<sup>(۱)</sup>: وقد كنت عملت رسالة في أسهاء الذهب والفضة . انتهى . وهذا لايدخل في نطاق هذا البحث إلا من حيث الصلة اللغوية .

ومن المتقدمين علماء تحدثوا عن المعادن في مؤلفاتهم عن الأحجار الكريمة \_ الجواهر التي تُتَخَذُ للحلية للزينة .

ومن أشهر هاؤلاء فيلسوف العرب أبو إسحاق الكندي ، الذي نجد أطرافاً عا كتب عن المعادن في يعض المؤلفات التي وصلت إلينا عن الجواهر.

كها نجد شيئاً من ذالك في كتاب والجواهر وصفاتها، تأليف الطبيب يحيي بن ماسويه المتوفي سنة ٢٤٣ .

ومنهم محمد بن أحمد البيروني (٣٦٢/ ٤٤هـ) وله كتاب معروف مطبوع هو دالجهاهر في معرفة الجواهره .

وأحمد بن يوسف التيفاشي التونسي المصري (٦٥١/٥٨٠هـ) وكتابه دأزهار الأفكار في جواهر الأحجار، طبع في هولندا وإيطاليا سنتي ١٧٨٤ و١٩٠٦م، ثم في القاهرة سنة ١٩٧٧م ـ

ومنهم محمد بن إبراهيم بن ساعد السنجاري المعروف بابن الأكفان المتوفي سنة ٧٤٩هـ ، صاحب كتاب ونخب الذخائر في أحوال الجواهر، مطبوع أيضاً في القاهرة سنة ١٩٣٩ بتحقيق الأب أنستاس ماري الكِرْملي .

وهناك كتب أخرى عن الجواهر تعرضت للمعادن تعرضاً يكاد يتحصر في الصنعة والخاصية .

ولاتخلو الكتب التي أَلَفَتْ عن خواص الأشياء من ذكر المعادن بإعتبارها من وسائل الطب عند المتقدمين ، ولهذا يوجد في كتاب والشفاء، لابن سينا ،

ودالحاوي، للرازي ودالجامع لمفردات الأدوية والأغلية، لابن البيطار وفي كتاب دالتذكرة في الطب، لداوود الأنطاكي ــ وغير ها من المؤلفات الطبية ــ معلومات عن المعادن تتصل بالنواحي التي ألفت هذه الكتب في موضوعها .

وكتب أحد علياء اليمن المتأخرين عن معه اليمن رسالة موجزة ملحقة بالجزء الثامن من كتاب والإكليل، في بعض نسخه الحطية وتاريخ نسخ هذه الرسالة كيا جاء في آخرها ــ ٢٥ القعدة ١١١٢ ، وكاتبها يدعى علي بن يجيى بن جابر الحيشني المخلافي .

وهي في (دار الكتب المصرية) رسالة بعنوان: «ذكر ماعرف موضعه من معادن البمن»، تقع في بضع صفحات ملحقة بإحدى خطوطات الجزء الثامن من كتاب والإكليل، للهمداني، وهي مفيدة في معرفة المعادن في بلاد اليمن، وكثير عا فيها مستقى من كتابي الهمداني وصفة جزيرة العرب، و والإكليل، ويظهر أن مؤلفها، متأخر بعد القرن العاشر الهجري.

وقد نشرها الأستاذ سالم الكرنكوي في سفريتس كرنكو سافي آخر كتاب والجماهر في معرفة الجواهر، للبيروني المطبوع سنة ١٣٥٥ وقد لخصها الأمير شكيب ارسلان في رحلته إلى الحجاز والارتسامات اللطاف، وهي كما وصفها الأستاذ كرنكو: (جم فيها مؤلفها المجهول بين الصحيح والباطل).

وعن كتب عن المعادن من المتأخرين المستشرق الألماني برنهارد موريتس (١٨٥٩/ ١٩٣٩م) فقد ألف رسالة دعاها والمعادن في البلاد العربية القديمة نشر علاصتها الأمير شكيب أرسلان في كتابه والارتسامات اللطاف، ثم نشرتها مجلة والعرب، كاملة ... س ٢ ص ٥٨٠ مترجمة يقلم الدكتور أمين رويجة ... المتوفى سنة ١٤٠٤ه.

ونشر الاستاذ د.م. دنلوب (Dunlop, D.M.) من جامعة كولومبيا بحثاً عن معادن الذهب والفضة في الإسلام عند الهمداني نشره في مجلة Studia Infamica 8 (1957): 29-49) استفاد منه الأستاذ تل في تحقيقه لكتاب والجوهرتين.

وقام الأستاذ رُشْدِي الصالح مُلْحُس ، المتوفى قبل عشر سنوات ، بجمع معلومات عن معادن المملكة العربية السعودية ، طبعها في رسالة دعاها ومعجم البلدان العربية \_ قسم الحجاز ونجد وملحقاتها \_ بحث المعادن على المعادن ا

وقد حاول في رسالته عن المعادن بَعْمَ ماعثر عليه في المؤلفات التي كانت بحت يده كـ دمعجم البلدان، ووصفة جزيرة العرب، ودوفاء الوفاء، ودتاج العروس، وهو بَعْمٌ مع عدم استيعابه حصل فيه كثير من الخلط، بسبب إطلاق الاسم الواحد على عدة مواضع مختلفة في البلاد، ومَنْ لم يعرفها ويعرف تباينها يظنها موضعاً واحداً، فيورد كل ماذكره المتقدمون في تحديد المواضع المختلفة، ويحاول تطبيقه على موضع واحد، وهذا الوهم وقع فيه كثير عمن كتب عن مواضع الجزيرة. قديماً وحديناً.

وقد شمحن الأستاذ رشدي رسالته بذكر مواضع الملح من السبخات وأسياء المياه المرة ، باعتبارها تحتوي على معادن ملحية ، عا هو خارج عن المعادن في نظر المتقدمين .

وتقدم الأستاذ محسن العابد من علياء تونس في عام ١٩٦٦م إلى جامعة بون في المانيا برسالة عن دالمناجم في القرون الوسطى، وأماكن وجودها في البلاد العربية عند الجغرافيين والمؤرخين ، نال بها إجازة (الدكتوراه) وهي باللغة الألمانية ، وتقع عند الجغرافيين والمؤرخين ، نال بها إجازة (الدكتوراه) معلومات مفيدة عن المعادن عملومات مفيدة عن المعادن في الجزيرة ، مستقاة من الكتب المعروفة .

أما التقارير الرسمية التي كتبت عن المعادن في بلاد العرب في الأونة الأخيرة فهي كثيرة ، ولكنها تبحث في المعادن الموجودة فِعُلاً ، أو التي لاتزال آثارُها بارزة ، ومن أقدم هذه التقارير تقرير (ك.س. تويتشل) عن والمياه والمعادن في الحجازه وقد نشرته جريدة وأم القرى، في تسعة أعداد منها في خلال عام ١٣٥٩ الحجاز، وقد نشرته جريدة وأم القرى، في تسعة أعداد منها في خلال عام ١٣٥٩ م).

ونشرت (المديرية العامة للمعادن) نشرات غتلفة في الموضوع كلها باللغة

الانكليزية ومن أوفاها بالمقصود: Mineral Resources of Saudi Arabia - Bulletin). N.I. 1965).

التعدين عند العرب: [ انظر و العرب ع س ٢ ص ٨٠٧ ] . وسائل الاستدلال على الذهب والقضة : [ و العرب ع س ٢ ص ٨١١ ] .

## الهمداني مؤلف «الجوهرتين»:

شهرة مؤلف هذا الكتاب بما عُرِف من آثاره ككتاب والإكليل، وكتاب وصفة جزيرة العرب، تغني عن التوسع في كتابة ترجته ، وقد فصَّلْتُ جوانب منها في مقدمة كتاب وصفة جزيرة العرب، (٤) اجتزيء بما سأورده هنا .

اسمه ونسبه: هو الحسن بن أحمد بن يعقوب، ويعرف بابن يعقوب وبالنسابة.

ويُنْبُرُ بابن الدُمينة وبابن الحائك. (٥)

ويدعو نفسه (لسان اليمن) (٢) وبالكنية بابنه محمد كثيراً ، وباسمه الحسن ، ويألَّمُدَان .

وأسرته من هِندَان: من بني عليان بن أرحَبَ ثم من بَكِيل ، وقد أفرد للكلام عن قبيلته همدان الجزء العاشر من كتاب والإكليل، ، وفصل فيه نسبه متحدثاً عن أسرته وتفرعها من تلك القبيلة .

وفي المقالة العاشرة من دسرائر الجحكمة» (٢٧ مايفهم منه أنه ولدافي ١٩ صفر سنة ١٨٠هـ في مدينة صنعاء .

ولاتفصح المصادرُ التي اطَّلَقْتُ عليها عن وصف حياته في أول نشأته ، ولعله شارك أهله في عملهم وكانوا \_ على مايفهم مما ورد في «الإكليل» \_ يحتهنون (الجهالة)(أ) \_ أي نقل الحجاج والتجار من صعدة إلى مكة \_ بل قد نَصَّ الهمداني

نفسه على ذالك إذ قال : وكنت أنظر إلى التجار إذا حلناهم إلى مكة من صمدة يأكلون سُفَرَهُمْ طَرِيَّةُ إلى نصف الطريق ، ويابِسُةٌ تُذَقَّ إلى مكة (٩).

وكان كثير الصلة ببعض مشاهير زمنه ، مادحاً لهم طالباً رفدهم ، وهذا بدل على أنه كان يلاقي عَوزاً وحاجة ، فقد ذكر القفطي في وإنباة الرواة انه قصد مَرةً أحد أجلاء اليمن ــ ويعرف بابن الروية المُرادي من مَذْجِج ، وامتدحه في سنة شديدة ، فأكرمه ، وأنزله أجل منزل ، وطوّل عليه في تأخير ، فأقام شهرا ، وهو قلق من أمر أهله ، وما تركهم عليه من الإغسار في ذالك الوقت ، فلما انقضى الشهر استأذنه في الرجوع إلى أهله ، فأذِن له ، فرجع كثيباً صِفْر اليد مما قصده له . ولما صار قريباً من أهله تلقاه بنوه وأقرباؤه على هيئة جميلة ، ومراكب نفيسة ، فأعجب بذالك ، وسألهم عن سببه ، فقالوا : هو مابعث لنا . ففطن للأمر ، وسألهم صورة ماسير إليه ، فذكروا جملة كثيرة ، من مال وملبوس ومركوب ومفترش ، ففرح وأمعن في مدح ابن الروية المذكور وبالغ في وصفه ، واشتهرت هذه المكرمة بالبلاد اليمنية ، وسار مَدِيئة له .

وكان ابنُ الرويَّة هذا قد ولي أعيال صنعاء زماناً ، ثم استقر أمره بِالسَّـرُ ، وبها ولده . انتهى

ويظهر أن الهمدانيُّ أطال الإقامة في مكة ، وأنه تَلَقَّى العلم عن بعض علياتها كالخضر بن داود ، وأنه اجتمع فيها بأبي علي ألمَجَرِي ، وكان ذالك في شبيبته حين جاور هناك ، وكتب صدراً من الحديث والفقه ، والتأريخ ، ثم رجع إلى اليمن فنزل صعدة .

ومن أشهر مشائخه في اليمن الأوساني الجِمْيِري عمد بن عبدالله (٢٧٠/٢٧٦)، وأكثر معارف الهمداني تلقاها عن رواة وعلياء وأناس من أهل قطره، ويظهر أنَّ الكتب المعربة عن اليونانية وصلت إلى اليمن في زمن متقدم، ولهذا تأثَّر الهمداني ببعض الآراء الواردة في تلك الكتب، المترجة عن اليونانية

والفارسية أو المندية تأثرًا دفعه إلى الأخذ بها .

وهذا مما يؤخذ عليه ، كما يؤخذ عليه شِدَّةُ تعصبه شدةٌ قد تُحيدُ به في بعض الأحيان عن جادَّةِ الصواب ، ومن ذالك اعتقاده بتأثير النجوم في تكون المعادن وفي البشر ، وتأثير بروج الشمس ، واعتقاده بصحة تحويل بعض المعادن ذهباً .

ويؤخذ عليه أيضاً تصرفه في رواية الشعر .

وللهمداني مع ذالك نظرات صائبة حينها يورد بعض الأعبار التي لايقبلها العقل ، وقد تدفعه عصبيته إلى النقيض من ذالك .

وكان عصر الهمداني عَصر صراع بين تيارات سياسية عتلفة ، فالأثمة الزيديون طرأوا على اليمن في عهد الهمداني ، وانضم لمؤازرتهم بعض القبائل البمنية والأبناء من الفرس .

وَٱلْأَمَرَاءُ ٱليُعْفِرِيُونُ ( أَنَّ قاعدتهم صنعاء تنحاز إليهم أكثر قبائل اليمن بِحكم العصبية القبلية .

وهناك أمراء آخرون من رؤساء القبائل يميلون مع هاؤلاء آوية ومع أؤلئك أخرى ، وقد ينضمون إلى غير الفئتين في بعض الأحيان ، كيا فعلوا مع القرامطة ، وكان الخلاف بين أصحاب هذه التيارات يتجاوزُ حَدَّ المقارعة بالسنان إلى المجادلة بالحجة واللسان ، فكان أن اشتعلتْ نار العصبية بين القحطانية والعدنانية ، وكان بَعْضُ الأَبْنَاءِ من الفرس يُذْكي أُوازَها ، وليس من المستبعد أنْ يُوجَدُ وراة هاؤلاء من ذوي النفوذ في بغداد من له أثر في ذالك .

من هنا خاض الممدانيُّ المعمعة ، وكان من أثر ذالك أن أُوذِي من قبل الإمام الناصر لدين الله صاحب صَفْلَةً ، فخرج إلى صنعاء فكتب الناصر إلى واليها ابن يُعْفِرَ بسجنه ، فسجنه .

وقد أَشار في المقالة العاشرة من وسرائر الحكمة؛ إلى أَنه أُدْخِلَ السجن في شوال

سنة ٣١٩ ، ثم أخرج وأعيد إلى السجن ، وبلغ مكثه في السجن على ماذكر ٦٤٩ يوماً ثم هرب من سجنه .

ويظهر أنه شارك في الحروب التي قامَتْ من بعض القبائل لإزالة ملك الناصر وقتل أخيه الحسن سنة ٣٠٢ كما ذكر أنه أقام في صعدة ٢٠ سنة (١١)

ولعل أَبْرَزَ صفةٍ للهمداني تَمَصَّبُهُ لقومه أو للقحطانيين بصفة عامة ، ومن يُعْنَى بدراسة هذا العالم لايستطيع إغفالَ هذه الناحية التي تتضح منها معالم شخصيته .

ويضاف إلى ذالك اتساع آفاق المعرفة عند الهمداني اتساعاً يدعو إلى الاستغراب والدهشة بالنسبة لرجل عاش في بقعة تُوشك أن تكون في ذالك العهد منعزلة عن العالم ، ولكنَّ هذا الرجل استطاع أَنْ يمتح من كل علوم عصره بالدُّلاءِ ٱللِلاءِ .

وليس من المبالغة القول بأنه طَرَقَ آفاقاً قلَّ أن يُوجَدَ في البلاد العربية في ذالك العهد مَنْ طرقها ، فقد تُنَوَّعَتْ مؤلفاتُه ، وتعددتْ في مختلف العلوم المعروفة في عهده ، ويَرَّز في جوانب منها كعلم الأنساب ، ومعرفة مواقع البلدان ، والاهتهام بالآثار ، يضاف إلى ذالك علم الفلسفة الذي وصفه صاعد الأندلسي بأنه لايتفلم أحداً من صَميم العرب شُهِر بعلم الفلسفة إلا أبا يوسف الكندي وأبا عمد الهمداني .

أما اللغة فإن الباحث يجد في مؤلفات الهمداني كدوالإكليل، ووصفة جزيرة العرب، ووشرح القصيدة الدامغة، من المباحث اللغوية مايدل على سعة علم الهمداني بها . ولهذا تُرْجم بين علمائها .

أشهر مؤلفات الهمداني : عرف من مؤلفات الهمداني ثلاثة وعشرون كتاباً ، لم يصل إلينا منها حتى الآن سوى :

١ ــ والإكليل، وقد طبع منه أربعة أجزاء ، الأول والثاني والثامن والعاشر ــ
 والأولان باختصار محمد بن نشوان بن سعيد الحِمْيري .

٢ ــ كتاب والجوهرتين، ــ هذا الكتاب.

٣ ـ وشرح القصيدة الدامغة، القصيدة التي فتحت عل الممداني أبواب الطعن وسبل الاتهام بأنه كان سبّاباً لأهل البيت ، وهذه القصيدة تقرب من ست مئة بيت ، رد فيها على قصيدة لِلْكُمَيْت بن زيدٍ ٱلْأَسَدِيُّ فَضَّل فيها عدنان على قصطان (١٧)

وقد قام بتحقيق هذا الشرح ونشره صديقنا مؤرخ اليمن القاضي محمد بن علي الاكوع سنة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م وقد نُسِبَ هذا الشرح إلى محمد بن الحسن – أي ابن المؤلف ـ وما أرى النسبة صحيحةً .

٤ ــ (صفة جزيرة العرب، وقد نشر عدة موات . لمعل من أصحّها مطبوعة (دار البيامة للبحث والترجمة والنشر، بتحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع .

٥ ـ وسرائر الحكمة عند الكتاب على ماوصفه صاعد الأندلسي في علم هيئة الأفلاك ومقادير حركات الكواكب ، ولعله لم يَطلِعْ على الكتاب كاملا ، وإنما اطلَع على المقالة العاشرة منه التي وصلت إلينا ونشرها الأستاذ الأكوع ، ولكن الهمداني يُحيلُ إلى هذا الكتاب في مسائل أخرى لا تتعلق بعلم النجوم كما في قوله \_ 10 \_ من كتاب والجوهرتين = . عن أصل الحرارة وأنه من دؤوب دَوْد الأجرام العلوية \_ : وقد بينًا فساد هذا القول فأفردنا فيه بابا من كتاب وسرائر الحكمة ي

ويذكر بعض المؤرخين ومنهم صاعد الأندلي في دطبقات الأممه أنه توفي سنة ٣٣٤ في سجن صنعاء ولكن الهمداني نفسه ذكر أنه خرج من السجن ، ومكث مدة طويلة تضعضع في خلالها نفوذ الحكام المسيطرين على اليمن في عهده بمن قام بسجنه كالإمام الناصر المتوفى سنة ٣٣٢ ،

ولهذا فمن المستبعد ماذكره صاعد ومن تابعه .

ويقرر مؤرخ اليمن القاضي الأكوع أنَّ وفاة الهمداني تأجرت إلى مابعد سنة ٣٤٤ وإذا صحت النصوص الواردة في الجزء الثاني من والإكليل، عن عمد بن عبدالله الأوساني شيخ الهمداني فإن الهمداني عاش إلى سنة ٣٦٠هـ، وقد يكون من تلك النصوص ماهو مُضاف إلى كلام مؤلف والإكليل، ويحدث مثل هذا في كثير من المؤلفات القديمة.

# هذا الكتاب

كتاب والجوهرتين : نسبة هذا الكتاب إلى الهمداني من الأمور التي لاشك فيها ، كيا توضح ذالك نصوص وردت فيها أسهاء من مؤلفات الهمداني ، كيا في الورقة (٧٤ب): (وقد ذكرناه وماأتي فيه من الأخبار في كتاب والإبل، وكتاب والإكليل،).

وكقوله في الورقة (١٥ ب): (وقد بَيْنَا فساد هذا القول فأفردنا فيه بابا من كتاب وسرائر الحكمة»). وذكر كتاب والقوى، \_ الورقة (٧٧ب).

ثم إنَّ نَفَسَ الهمداني وأُسْلُوبَهُ ومايتصل ببيئته ، كل ذالك واضعٌ في ثنايا هذا الكتاب الذي هو في الواقع من أُجَلُ ما وصل إلينا من تراثنا في موضوعه .

والكتاب نفسه يدفع الباحث إلى التفكير هل كان الهمداني على درجة من العلم بالموضوعات التي طرقها وتحدث عنها من أمور الصناعة على تَنَوْعِها ، ومنها مايدل على عُمْقِ معرفة بخصائص المعادنِ عامَّة وطبائعها ، أم أنه كان في عمله هذا الكتاب الابَعْدُوْ دَوْرَ الناقل ؟

أما أنا ــ بعد أن طالعته ــ فَأَكَادُ أَجْزِمُ بأنه عانَى جوانِبَ من التجارب التي أوردها معاناةً تدل على خبرة ومعرفة ، مما لايتسع المجال لتفصيله في هذه المقدمة ــ وهذا مما لم يُشرِرُ إليه من ترجمه من المتقدمين أو المتأخرين عن اطلعت على كلامهم .

وقد أوَّرَدُ نُصاً يدل على أنه قام بتأليف كتابه هذا بعد أن تجاوز الحمسين من مني عمره ، إذ ذكر \_ الورقة الـ ٥٥ أ \_ أنّ الدنانير الحُبَابِيَّة التي بُدِيءَ بِسَكُها في اليمن سنة اثنتين وثلاثين ومثنين مضى على التعامل بها ثبان وتسعون سنة (٢٣٢ + ٩٨ = ٣٣٠) أي أنه ألف الكتاب سنة ثلاثين وثلاث مئة ، ومعروف أنّ ألهمذاني ولد سنة ثبانين ومئتين .

قد يُقَال : إِنَّ هذا الكتاب يجوي فيهايجوي الَّغَثُّ والسمينَ ، والحَقُّ أَننا كها قال أحد شوقى :

فَ إِنَّ لَمْ نُسُوقُ النَّقْصَ حَتَى نُسَطَالِبَ بِالْكَسَالِ الْأَوْلِيْسَا وما يؤخذ على الهمداني في هذا الكتاب ناشيءً منْ أنَّ علياءَنَا المتقلمين كانوا يتلقون عن الأمم الأخرى ــ كاليونان والهنود وغيرهم ــ بعض العلوم ، فتبلغ بهم الثقة درجَة تَقَبُّلِهَا بدون تمحيص ، ومن ذالك :

١ ـ محاولة الربط بين تأثير البروج الشمسية وبين تكون المعادن وطبائعها .

٢ ــ تحويل بعض المعادن بطريق الصنعة لتصير ذهباً .

والواقع أنَّ أَلْمَدانِيٍّ لم يَنْفَرِدُ بذالك ، بل كثير من المتقدمين كالبيروني وغيره ذكروا أطرافا منه في بعض مؤلفاتهم ، جاء في كتاب والجياهر في معرفة الجواهرة للبيروني ص ٢٧٦ : ولكيميائيين نسب الرموز والألغاز ألقاب للأجساد بأسهاء الكواكب يُظَنُّ بها موافقة ماعليه المنجمون ، وهي مخالفة لأراثهم ، وقد عللوا منها تعاشق الرصاص والنحاس بأن جعلوا النحاس للزهرة ، والرصاص للمريخ ، والشابة تلهج الشاب فتلازمه ، والمنجمون يجعلون دلالة اليرصاص على المشتري ، والنحاس للمريخ وليس بينها إلا تلاصق الأفلاك .

وفي الكتاب أيضاً — ص ٢٦٧ —: والكيميائيون يجعلون الأسُرُبُ لِزُحَل وهو هرم سمج فالخريلة تنفر منه وتكره قربه فتبعده عن نفسها ولاتخالطه . انتهى . والغريب حقاً أنَّ الحصول على الذهب بطريق الصنعة حُلُمُ لايزال يُدَاعِبُ

أُخيِلةً بعض العلياء ، فقد نقلت وكالات الأنباء العالمية : أن العلماء السويديين حققوا حلماً طالما راود الكيميائيين اللين مابرحوا منذ القدم مجاولون صنع الذهب من الرصاص والمعادن الأخرى ، إلا أن الطريقة التي تمكنوا بها من تحويل معدن غير ثمين إلى ذهب لاتُعدُ جالبة للربح ، فقد أعلن العالم الكيميائي اليكسيس باباس رئيس معهد أوسلو للكيمياء الذرية في المجلس النرويجي للأبحاث العلمية أن طريقة صنع الذهب حدثت بالفعل في جامعة ابسالة \_ أثناء تجاربهم الفائمة على أساس طرق إشعاعية بإطلاق قذائف عبارة عن ذرات من الرصاص ، إلا أن كمية الذهب الضئيلة التي أمكن الحصول عليها بهذه الطريقة كلفت مبلغاً كبيراً عمل الطريقة غير مربحة بحال من الأحوال . انتهى (١٤)

بل قد يجد الباحث في كتاب والكيمياء عند العرب؛ للأستاذ روحي الخالدي تفصيلًا في محاولة إثبات هذا الأمر لمن أراد التوسع في ذالك \_ ص ٩٠ إلى ٢٦ \_ .

مالنا ولهذا ، فهو من شأن العلياء ، والذي يَعْنينا أَنْ نَسْتَغيدَ من هذا الأثر النفيس الذي خلفه لنا أحد علياتنا فننتفع بما فيه مما ينتفع به وَنَدَع ما عدى ذالك .

من هنا حاولتُ أن أقدِّم للقاريء هذا الكتاب بعد أن أضفت إليه مااستطعت إضافته عما له صلة بوضوعه .

وإنني لوائق الثقة كلها بأنني لم أُقَدِّمُهُ على وجهه الصحيح من جميع جهاته لتعسر فهم كثير من نصوصه علي ، ولكن هذا هو غاية جهدي ، وعسى أن يجود الزمنُ بأصل صحيح لهذا الكتاب تكون الاستفادة منه أوفى وأكمل .

إنني لم أَزِدُ في عمل عل :

١ - محاولة تقديم أقرب صورة مما وصل إلى من خطوطات الكتاب، فقد حافظتُ مااستطعت على نصوص النسخة التي اعتبرتُها أَصْلاً، ورأيتها كاملة وأضفتُ إلى الأصل - ملحقاً به من الايضاحات مارأيت في إضافته فاتدة للقارى،

لكي يستعين به على فهم النص ، مع استعصاء كليات كثيرة على فهمي ، أوردتها كيا هي ، كيا أوردتُ في حواشي الأصل الاختلاف بين الأصل وبين ماورد في مطبوعة الأستاذ كريستوفر تل الثانية ، وإن كنت لا أتَّفِق معه على كثير مما خالف فيه الأصل ، ولا يمنع هذا من الاعتراف بأنه بذل جُهدا ليس باليسير في فكّ كثير من مغلقات كتابة الأصل ، واستطاع تصحيح كثير من أخطائه ، واستفاد مما نَشَرْتُه عن مطبوعته الأولى في دمجلة المجمع العلمي العربي بدمشقه .

٧ ـ في الكتاب كليات وأشياء آلات ذات صلة بالتعدين ، استقاها الهمداني من أهل عصره من ذوي الصناعة في اليمن ، وأُغْلَبُهُمْ من الفرس، عما لم أُجِدْهُ فيها اطلعت عليه من كتب اللغة ، ومن هذه الأسهاء أو الكليات ماوردت في المخطوطات بصور تقرأ على عدة أوجه ، لإعمالها من ألاعبكام ، وقد حاولت إبرازها كها وَردَت عندما لا أستطيع إدراك الوجه الصحيح منها ، وكثير منها غير عربي .

وقد حاولت الاستعانة بأحد الإخوة الذين بجسنون اللغة الفارسية ، وهو الاستاذ أحمد الواساني ... الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية في بيروت في عشر التسعين من القرن الماضي ، وبقيت صورة المخطوطة عنده أياماً ، ولكنه بعد أن أرجَعها إليَّ قال في : إنَّ الكليات الفارسية الواردة في الكتاب خلاف اللغة الفارسية المستعملة الآن ، ولهذا لم يستطع معرفة أكثرها .

٣ ـ رأيت القاريء بحاجة إلى إيضاح بعض جمل وردت في الكتاب فوضعت الذالك حواشي موجزة ، ولكي لا أثقل بكثرتها رأيت ان الحقها بآخر الكتاب مرتبة حسب صفحات المخطوطة السويدية ، وأن ألحق بالكتاب فهارس مفصلة لأسهاء المادن ، وأسهاء آلات الصهاغة وادويتها ، وذكر الأعلام عامة ، للأشخاص والجهاعات والمواضع وغيرها . وقد أبسط القول في الكلام على المعادن أو ماله صلة بها من الآلات لأن كثيراً من قراء هذا الكتاب قد لا تكون صلتهم بكتب المعادن بالمدرجة التي تمكنهم من فهم بعض عباراتها ، وإن لم أكن خبيراً بشيء مما له صلة بالموضوع .

٤ ــ موضوع الكتاب عن التعدين ، وعن المعادن في بلاد العرب ، وهذا عا لم يستوف الهمداني الكلام فيه ، وهذا أَخُفَتُ بالكتاب بيانا يحوي ماعرفت من أسهاء المعادن القديمة في بلاد العرب ، كها تحدثت في المقدمة عن التعدين حديثا موجزاً .

### اصول هذه المطبوعة :

1 — المخطوطة السويدية: إن أونى نسخة اطلعت عليها هي مصورة غطوطة مكتبة جامعة (أبسالة) في السويد، وهذه المصورة في (دار الكتب المصرية). ويظهر أن تلك المخطوطة كانت مضافة إلى غيرها، إذ الصفحة التي تحوي طُرة الكتاب تنضمن كلاماً لا صلة له بموضوع النسخة، بل يتعلق بسيرة عمر بن عبدالعزيز — رحمه الله — ومنه: (وربجا عظمت المحنة في حتى الإنسان مع جوارحه، وطال السؤال وخفت في حتى الكثير الرهية كعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه الذي انعص (؟) نفسه وزهد في الدنيا، ونهض بحقوق رهبته، حتى الغير بربه — رضي الله عنه وأرضاه ورزقنا الاقتداء به إن شاء الله تعالى — وافق الفراغ منه أول شهر جادى الأولى من سنة ٨٩٨. يتلوه كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفوا والبيضا، تأليف الشيخ الإمام العلامة أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني العبدي البكيلي تغمله الله بغفرانه).

وفي حاشية الورقة: (حسبي الله وكفى في يد عبدالله بن أمير المؤمنين) [ . . . ] بن شمس الدين بن أمير المؤمنين وفقه الله تعالى وأصلح شانه كيا يجب ويرضى إنه حميد مجيد ، والحمد فله ، وصلى الله على . . . ) .

ومكان النقط كليات غير واضحة ، ويدل هذا على أن أصل هذه النسخة يمني (انظر الصورة رقم ١) وأنها كانت في اليمن في القرن الحادي عشر الهجري ــ كها يفهم من تاريخ شمس الدين من أثمة اليمن ، وهو من أجداد صديقنا الأستاذ أحمد حسين شرف الدين، على ماذكر لي . وفي الصفحة التي تليها البسملة ثم أول الكتاب الذي يقع في إحدى وثيانين ورقة (١٦٢ صفحة) في الصفحة مابين

عشرين وواحد عشرين سطراً .

ويظهر من ورقة في أول النسخة كتب فيها : (كتاب الجوهوتين العتيقتين الماتعتين من الصفرا والبيضا ، للهمدان البكيل) أنها انتقلت إلى ملك غَيْر مَنْ كُتِبَتْ له ، عن ليس يُمُنياً كها يتضع من : (في ملك الفقير إليه سبحانه عمود بن حسن السي) والكلمة الأخيرة مهملة من الإصجام ، و : (صاحب ومالك كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين شريفي مصطفى متصرف اسكندرية سابقاً في ٥ ن سنة ٢٥١) ثم ختم لم يتضح لي من كتابته سوى اسم (مصطفى) ولعل المالِكُينُ تُرْكِيَّانِ ، وأن النسخة لم تصل إلى مكتبة جامعة (أبسالة) إلا في عهد متأخر ــــ حلده الأستاذ (تل) . بـنة ١٩٢٤م وقد أُلْحِنَ بها خُسُ صفحاتٍ تحوي معلوماتٍ ني فنون مختلفة أولها: (الحمد لله وحده: مَقْدِشُو: بفتح الميم وكسر الدال المهملة ، والعامُّة تفتحها \_ وضم الشين \_: بلد كبير بين الزُّنْج والحبشة . حُرْقُوصٌ بن زُهير الخارجي : ذُر الثَّدِيَّة . أَلْعَفْصُ : شجرة تحمل سنةً بَلُوطًا ، وسنةً عَفْصًا ، يتخذ منه الحِبْرُ ــ مولد ، أو عربي ــ الأعياصُ من قُريش) الَّخ ثم معلومات مفرقة لارابط بينها آخرها : (بُجَاوة ــ كرغاوة ــ منها النوق البُجَاويات) والكتابة مغايرة لكتابة كتاب والجوهرتين، وعلَّق كاتب زيديٌّ ، على هذا بغوله في حاشية على جملة : (ذاتُ وَدْقَيْنُ : الداهية ، كأنها ذات وَجْهَيْنُ ، ومنه قول على بن أبي طالب كرُّمُ الله وجهه :

تِلكُم تُسرَيْشُ تَمَنَّسَانِ لِتَعْتُسَلَيٰ فَلاَ وَرَبُكَ مَابَرُّوْا ولا ظَفرُوا فَعَانُ مَلَكُتُ فَرَهْنُ ذِنَّتِي ثَلُمُ بِلَاتِ وَدُقَيْنِ لاَيْعَفُو هَا الْسُرُ

قال المازني : لم يصح أنه تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين (١٥) وَصُوبَهُ الزغشري . وفي الهامش : (ينظر في هذا القول ، فإن فيه مجال (؟) للنظر ، وكيف يصع هذا وكتب أهل الكتب مشحونة بشعره ، لابييًا (تفسير غريب القرآن، للحسين بن القاسم عليهما السلام) وكتابة هذه الحاشية متأخرة عن كتابة الأصل .

وتاريخ كتابة نسخة الجوهرتين يبدُّو من آخرها ونصُّ ماورد فيه : (تم كتاب

السهم والمرفس والغراد حدل وكن كان فد معتورا و وي السهم والمن وي المربسة وي ا كقرر صدالعين رمنحاله شنه الايم استعلنست ورحيد « « براز والحري المعارق العينه حتى كان روية رحال عله • ورف الافترابه الناسية الفي والطافي فرسته إواضع وادكالاوك غمة الأولى من خطوطة (أيسالا)

الجوهرتين العثيقتين بحمد الله وبركات من أمر بنقله ، وصلواته على محمد وآله وسلامه) وفوق كلمة (العثيقتين) في الحامش (سنة ٨٩٨) ويظهر أنَّ هذا هو تاريخ النسخ ، كيا يتضح من الصلاة على (آل المسطفى) أن الناسخ زيدي (انظر الصورة رقم ٢).

•

والكتابة بخط النسخ ، والعناوينُ بالقلم الْعَرِيض ، ويَعْضُ الكليات مُشَكَّلُ بالحركات ، وبعضُ الحليات مُشَكَّلُ بالحركات ، وبعضُ الحروف المهملة توضع لها علامة الإهمال غالباً ، وهي تشابه رقم (٧) ولكنها صغيرة فوق بعض الحروف كالحاء والعين . والراء ، أو نقطة صغيرة تحت الحرف (١) كالدال والطاء ، ولايلتزم الناسخ هذا دائيا . \_ انظر الصورة رقم ٣ \_ .

ويبدو أنَّ هذه المخطوطة قد قُوبِلَتْ على نسخة أخرى ، إذَّ في بعض الهوامش إشارة إلى ذالك ، بإيراد كلمة مخالفة للكلمة التي في الأصل ، وقد وضع فوقها حرف (ن)، بل ورد في أحد المواضع تصريح بالنقل من إحدى النسخ ، كها في (ص ٢٥ ب) في الكلام على معدن الرضراض .

ويظهر أنَّ أَحَدَ القراء حاول إيضاحٌ بعض الكليات بما كتبه في الهامش واضعآ فوقه حرف (ظ)، لعله إشارة إلى (الظاهر). ــانظر الصورة رقم ٤ ــ.

ومع كل ذالك فَإِنَّ من عيوب هذه النسخة :

إهمال كثير من الكليات التي تصعُبُ قراءتُها من الإعجام ، وخاصة الأسهاء غير العربية التي يظهر أن المؤلف استقاها من المشتغلين بالتعدين وهم أعاجم ، مما سيمر كثير منه على القاريء .

ومن عبوبها أيضاً حدوث تحريف وأخطاء في كثير من الكلمات ، حتى في الآيات القرآنية ، مما يدل على أنَّ الكاتب ليس على درجة من معرفة ماينقل ، وكان جاهلًا بقواعد الإملاء جَهْلًا يدفعه إلى كتابة كثير من الكلمات كتابة غير صحيحة ومن أمثلة ذالك : (لس سسواحا سادا سال سادى) في (لأن ستواخى ستادى سائى سائى مهموزة ، فكلمات تواخى سائدى سائى سائى سائى وعدم إثبات الهمزة في كل كلمة مهموزة ، فكلمات

अधा क्षेत्रा इ من اذا اصاف لذنا نع النابية ارت واذا اعتراف الدينان المارينان المارينان المارين ا أمر الكتاب في خطوطة وأيسالان

الزكادارولوريط والدراك الدكيف وانط تشيخ مذاليا ربعا عند وايد ناند عيسما رقة لك لك المتواد المالصفين واليامن على فتعلما الماطلة فهوطي وقيل له يعتبد الانافيد أالعتدة وتنان الدميت سي بين الدر الدراية داير مرااله المالئ وحسافيه مع الارقاق البير ومرصفين العو اقل فادا مشاعم التني ذارا المنظرة ويترزونا سنان ورين المراق

المسورة رقسم (٣)

الصفحة الأولى من الورقة الد (٣٠٠) من خطرطة (أيسالا)

لن الدوليات والطبيخ وعدم البوسة التكانسة و معلقه و معلقه و المعاده والدوم والد

تخ يستى أنباخ السواف وسندله مثلد المتدود

المسسورة رقم ( ١٠)

وأيفاطاته مثاميال ونعتف ومنهم مزير شارالالها

المتلطان عيارالنا والسرغما بالمتنوقة ودرا وسل من النات من النات متكالدي احد منالدها وقد بكون وشه منا النات

مسخلولاستنافسهما وريعا كالالها بن يالان والالث

منا قبل وطره آلاشها بك المطودة الود آلاء المنابذ المن

الانزاع وكذالع فالقادلة فا

الصفحة الأبيل من الورقة الـ (٣٨) من خطوطة وأبسالا)

(الرداءة ــ الزئبق ــ الرديء ــ الذؤابة ــ الهواء) وأمثالها يكتبها (الرداه ــ الزمق ــ الرداه ــ الزمق ــ الردى ــ الدوامــ الهوا). أما عدم إعجام الحروف المعجمة فأمر يوشك أن يكون عاماً .

TOTAL SAME AND

ومنها أن الناسخ أهمِل رسم بعض الصور التي أوردها المؤلف كها في الورقة الدراه أ)، حيث قال المؤلف: (وهذا رسم شواهين دُورِ الضَّرْبِ وشواهين الجهابذة) ولكن الناسخ لم يورد الرسم.

ومع كل ماتقدم فَإِنَّ هذه النسخة أوفى نسخة اطلعت عليها وأقلمها . فهل وصلت إلينا تامّة ؟ إنَّ الأستاذ (كريستوفر تلّ) لايرى هذا ، بل يرى أنه سقط منها باب واحد ، وهو (باب حكومة العيار وفقهه) مستدلاً بما ورد — ص ١٧٦ — من طبعته الثانية وص (١٣٤) من طبعتنا هذه ، ونصّه عنده (ثم باب حكومة العيار وفقهه وما أشبهه ، باب صفة الوزن) قرأ الكلمة (ثم) بالثاء المثلثة أي باعتبارها حرف عطف ، ويزيد هذا إيضاحاً في مقدمته حيث قال: — ٢٩ — : والباب السبع عشر والذي يُفترض أنه يتناول حكومة العيار وفقهه بالنسبة للعملة ، فقد سقط من الكتاب وبقي العنوان فقط ، ونحن نعلم أن الهمداني كتب مع أمور الفقه من خلال ماذكره القفطي عن كتاب واليعسوب، الذي يتناول أحكام الصيد ، كما يتعرض قليلاً في الباب الأول من هذا الكتاب لتحريم المقايضة .

إلا أنني أرى الصواب قراءتها (تَمُّ) بالناء المثناة \_ من النهام ، فقد وردت في المخطوطتين مهملة من الإعجام ، والأبواب الثلاثة التي قبلها كلها تتعلق بالعيار ، فكأنَّ المؤلف يقول: تَمُّ مايتعلق بالعيار ، ومايتصل به ، ولم يقصد مدلول كلمة (باب حكومة العيار) لأِنَّ أحكام العيار تقدمت في الأبواب المتقدمة وهي (باب ضرب العيار) و(باب مثالات في صورة الوضع) و(باب حدود الرد والاستجازة) وبها استوفى مايتعلق بالعيار من أحكام . أما مللَحَهُ الأستاذ (تل) من معنى لكلمة (فقه) بحيث استنتج أن الممداني تحدث عن مدلول هذه الكلمة المخاص وهو الناحية الشرعية ، فها أراه ، وإنها أرى أن المقصود المعنى العام ، وهو

العلم والمعرفة . وكذا كلمة (أحكام الصيد) فيا أعتقد أن الهمداني قصد الأحكام الشرعية ، وإنما قصد جميع أمور الصيد .

ويظهر أن في آخر (باب ضرب العيار) نَقْصاً ، ففي المخطوطة ــ ٤٠ ــ: (... كما ينثل على صفوف الورق المالية لمطس القدر ، ولما يجب من إيضاح ذالك فإذا سب باب مثالات في صورة الوضع) . كذا والكلام مبتور بعد كلمة (فإذا ثبت) .

٢ ــ المخطوطة الالمانية: وفي خزانة جامعة (تربنجن) نسخه مصورة غطوطة أخرى، ولكنها منقولة عن النسخة السويدية، وقد صُوِّرَتُ لي بواسطة (المعهد الألماني للدراسات الشرقية) في بيروت سنة ١٣٨٧ ــ عن الأصل اللي في مكتبة ميونخ العامة، وقد اطلعت عليه.

وهذه النسخة مجموعة مع غيرها كالنسخة التي تقدم وصفها ، والتي هي أصلها ، إذَّ قبلها كلام يتعلق بعمر بن عبدالعزيز لم يصور لي منه سوى الصفحتين الأخيرتين ، جاء في آخرهما : تمت أحاديث عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف رحمة الله عليه ورضواته ، على مارواه مالك بن أنس وأصحابه رحمة الله عليه وعليهم أجمعين . قال الفقير الأجل أبو الحسن من بن إبراهيم: فمن وقف عليها فليتأدب بآدابه ، وسيرته في رعيته إنَّ كَانَ رَاعياً لَلمسلمين). إلى : (وربما عظمت المحنة في حق الإنسان مع جوارحه ، وطال السؤال وخفت في حق الكبير الرعية كعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه الذي أنقض نفسه ، وزهد في الدنيا ، ونهض بحقوق رعيته حتى لحق بربه ، رضي الله عنه وأرضاه ورزقنا الاقتداء به إن شاء الله تعالى . تم الكتاب بحمد الله تعالى ولطفه يوم الأحد ثالث وعشرين من شهر القعدة الحرام سنة ٩٦٦ والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كها يحب ويرضى) ... (أنظر الصورة رقم ٥) وهذا آخر سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الحكم وهي مطبوعة تولى نشرها وتحقيقها الأستاذ أحمد عبيد بدمشق ، ثم أعيد طبعها في القاهرة ، ولم يطلع على هذه المخطوطة التي قد تصحيح بعض الكليات الق استشكلها .

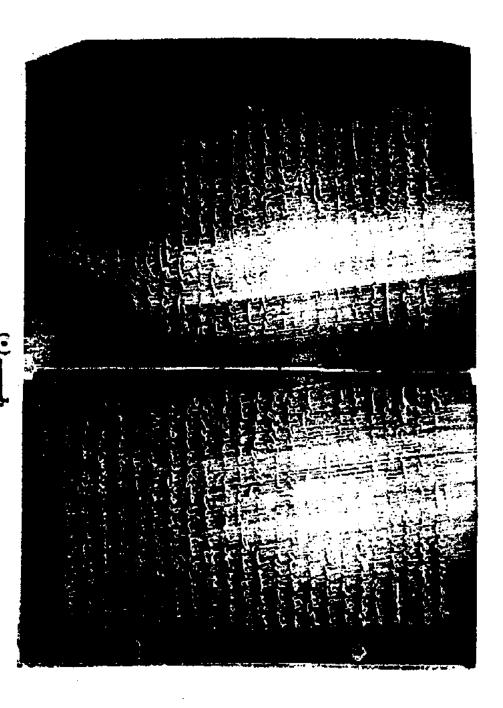

وفي الهامش : الحمد لله من كتب الوالد العلامة ضياء الإسلام وبهجة الأنام وزينة اليمن والشام العباس بن عبدالله . ثم كليات غير واضحة ، وتحتها : الحمد لله من كتب الغقير إلى الله الغني عن من سواه العباس بن عبدالله . ثم كلِهات لم تتضح في التصوير ، وما اتضح منها يدل على أنَّ النسخة يمنية أيضاً .

وبعد تلك الورقة في ورقة أخرى أولها : (يتلوه كتاب الجوهرتين العتيقتين الماثعتين من الصفرا والبيضا تأليف الشيخ الإمام العلامة أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني العبدي البكيل تغمده الله بغفرانه). ثم البسملة والاستجانة ومقدمة الكتاب. ـ انظر الصورة رقم ٢ ـ .

وآخر هذه النسخة : (باب الطلاء بالذهب) وفيه : فإذًا أَخَذَ المَاءُ الحَمرةُ من الجفنة والشقف صفَّيتَ الزِّثبق من ذالك الماء الكدر ، وأصفيته في الجفنة بمام نقي ، ثم صببته في سفرة أديم ، أو قطعة من أديم فراء من المغابن الرقيقة والأرفاغ، وصُرَرْتُهُ صرأً شديداً مضاعف اللِّيِّ ، ثم امتزَّيْتُهُ ومَصَرَّتُهُ في الجفنة ، فخرج زيبقه من سموم الشعر ، وبقي ذهبه فأخرجته أشد بياضاً من الزُّبَّدِ والين مُسأً منه ، ثم أحدْته بمطَّعَم الطُّـلَاءِ وهو قطعة من مَسِّ كأنها البادِنق الغليظ العريض ، وأنت تلقي بها ماأردت على القطعة المعروكة بالزيبق لأِنَّ الذهب المسحوقُ لايقبل إلا الأشياءَ قبل الزيبق فيتصل به ، وإلا لم يقبله ، فتطلى ماشئت طلاءًا). وهو يوافق في المخطوطة السويدية ــ الورقة (٦٦ب)، وبتلك الجمل تنتهي الصفحة ويليها في الصفحة المقابلة: (وأما صفة طبخ الحلبة رهي أن تُغلى وحدها أولاً على النار). ثم كلام يتعلق بذكر أنواع من النباتات تستعمل أدوية ، بمَّا لاصلة له بالكتاب. (انظر الصورة رقم ٧).

وتاريخ كتابة هذه النسخة هو يوم الأحد ٢٣ ذي القعدة سنة ٩٦٦ \_ كها يتضح من آخر الكتاب الذي قبلها. (انظر الصورة رقم ٥).

وثقع هذه النسخة في ٤٠ ورقة (٨٨ صفحة ــ في الصفحة من السطور ٣٣ سطرأ) ماعدا الورقة الأولى والتي لاتتعلق بموضوع الكتاب والصفحة المقابلة للصفحة الأخيرة. كبابحاء ومركز اطلاح دسساني

<sup>1</sup> 1: يرقالمع**ارفت** اسلامي

المنفعة الأخبرة منها التي مندها يتهي الكلام

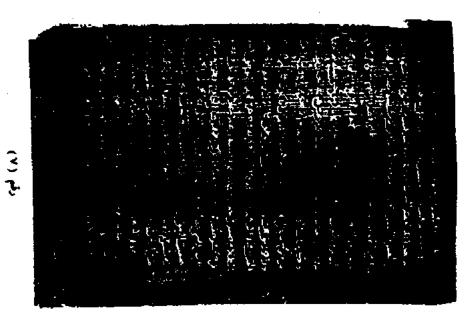

رقم (1) المنفسة (أ) من الورقة الأول المنطوطة الألمانية



هذه النسخة منقولة عن المخطوطة السُّويْدِية ، كها يبدُو من مطابقة النسختين حيث يتضح اتفاقهها حتى في الأخطاء في كثير من الكلهات ، يضاف إلى هذا أن ناسخ هذه المخطوطة قد يسهر أثناء النقل عند انتهائه من نقل صفحة من المخطوطة الأولى ، فينتقل إلى صفحة أخرى غير التي تلي الصفحة التي نقلها ، كها فعل حين نقل الورقة (١٦ ب) حيث قفز صفحة كاملة ، وفعل مثل هذا بعد نقل الورقة (٣٤ أ).

٣— النسخة الايطالية: وهي في الواقع قطعة من الكتاب، تقابل من النسخة السويدية ٣٧ صفحة من أول الكتاب إلى ماجاء في آخر (باب تكون الذهب والفضة في معادنها) من قول المؤلف: (ومن طباع الجبال أن تجتذب بقواها المياه والرطوبات من أعياق الأرض كيا تجتذب الشجرة أنداء الأرض لاغير بعروقها، ثم تحول ذالك الندا في الشجرة). ثم ينقطع الكلام في آخر الصفحة العشرين من المخطوطة، ويليه في الصفحة الحادية والعشرين — من غير الكتاب —: (الباب الحادي عشر في امتحان الإكسير فنقول: إن هذين الفصلين من لواحق العلم فإن ابتلاء الشيء بالامتحان يظهر مافيه من جرج وزيف). إلى آخر كلام لاصلة له بالكتاب.

وهذه القطعة أصلها في مكتبة (الامبروزيانا) في مدينة ميلان في أيطاليا .

وهي تقع في عشرين صفحة في الصفحة الأولى: (كتاب الجوهرتين العتبقتين والحجرتين المائعتين الصفرا والبيضا تأليف العلامة أبو (؟) محمد الحسن بن يعقوب الحائك الهمداني البكيلي العبدي تولى الله مكافأته آمين). انظر الصورة رقم ٨).

وفي الصفاحة الثانية بعد البسملة : (ويه نستعين الحمد لله خالق الحلق) ومابعدها .

وسطور كل صفحة ستة وعشرون سطراً في الغالب ، وقد تزيد أو تنقص ، والقطعة تقع في مجموع في طرته أشعارٌ لاصلة لها بالكتاب ، إلا أنها تدل على أنَّ كاتبها زيدي المذهب . كما تدل جملة (تولى الله مكافاته) ووصفه بـ (الحاتك)

العلامرابو مجرا لحرين بعقو الجامئة العلامرابو مجرا لحرين بعقو الجامئة الحمداني المبكيان العبدي نزد السركان ان احري



طرة خطوطة والامبروزياتا)

بذالك ، إذ مترجوه من علماء الزيدية ينالون منه .

ثم في الصفحة الثانية بعد البسملة : (الصحيفة الأولى من جملة سبع صحائف الشيخ البهيج النهيج الموضوعين بعد تسطير الوضع الخطير) إلى أن قال : (ثم اعلم أنها الحكيم أن هذه الأربعون الصحيفة إكراماً للنهيج البهيج هي بمحضر من الحكياء والتلاميذ والكهنة) ثم كلام يتعلق بالكيمياء على رأي المتقدمين عن الأحجار وبعض المعادن آخره: (السابعة من سبع صحائف من صحف شيث المكرمات الكرام المحكيات). وبعده كلام هو إلى التخريف أقرب منسوب إلى صحف شيث صحف شيث محف شيث الحكيم ، يقع هذا في خس عشرة صفحة .

ثم (كتاب الجوهرتين).

ثم (الباب الحادي عشر في امتحان الإكسير) يتعلق بالكيمياء ، يقع في عشر صفحات ، جاء فيه حص ٧ -: (ولو أن الكيمياء يدرك بهذه العلوم فقط لأدركه على بن سيناء البخاري وأبو نصر محمد بن طرخان الفارابي ، وأبو الريحان البيروني ، وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي المعروف بفيلسوف العرب ، وأبو عبدالله محمد بن حزم ، كل هاؤلاء العلماء تكلموا في الكيمياء كلاما مضطربا).

آخره في الكلام على (الباب الثاني عشر في المنام الكاهين الذي هو زمام الكتاب: كنت زماناً مبتهلاً برب الأرباب، ومسبب الأسباب أن يوفقني على معرفة الطبيعة الكريمة وأن يريني إياها في منامي). ثم بعد سَرْدِ رُوِّياً خرافية ينتهي الكلام: (وقد وفينا بما وعدنا ورأينا أن نقطع الكلام مستوهبين البركة من الله تعالى). وكلام يدل على تاريخ الفراغ من الكتاب وانه في شهر محرم سنة ١٣١٤، يتلوه أول كلام نصه: باب الصنعة الألهية بالعلم والعمل كها روي عن بعض الأكابر).

وآخره: (هذا منقول من كتاب الأسرار في الصنعة الشريفة). آخره: (تم بعون الله كيا وجد في الأم وصل الله وسلم على محمد وآله الطاهرين آمين).

مدمالفض وتسعدا سط ومعناها مارز تن ج والمآحد المفلئكم والكربت الاحرم الكرب الليغ فهالاهب وبضع معالاوح فلبل لج فأن مكون فاخد مسترة فرحتها وحصلهامط والتهود واضعت البرمليادي ن الذهب لا بوبر عاتي و لدفوت الكريمة انتهت وإدابولدي وكاسرو ماعا بيما الأوالبا والماحث في مساعة الاحبار المعنفة كالمة الصري والفتائي ها وها العا وضاوت غلاعتمار لا رو الله المالية المالية والمالية المالية م فليد نعامًا تعار ته عاندوتا نويكم منك فراتيم فانا إاطيف العرعان وألدنيل وكان بفي علينا فقلاولعل متعصفنات العاصيناه برايناان لانكشفه فوضعناه مهولا والنامرا كاهن في وفق للرويون ילינונישברי

رمم ۱۰۰۷ صفحة من خطوطة (الامبروزياتا) ليست من الكتاب ولكنيا توضع تاريخ نسخه وخط هذا المجموع كله متماثل مما يدل على أن الكاتب واحد ، وأنّ تاريخ النسخ هو شهر المحرم سنة ١٣١٤ . ــ انظر الصورة رقم ٩ ــ .

ولاشك أنَّ ما أُضِيفَ إلى تلك القطعة التي من كتاب والجوهرتين، مما أَلْفَ حديثاً ، وأنَّ النسخة كانت يَمَنِيَّةً يدل على هذا الاقتصار بعد الصلاة على الرسول على على الأل الطاهرين ، كها تدل جملة : (تولى الله مكافأته) على أنَّ الكاتب عن ينظر إلى الهمدانيُّ نظرة كراهة ، ولهذا لم يترجم عليه ، وتلك عادة بعض إخواننا من الزيديَّة اليمنيين .

ولاتُضِيفُ هذه القطعةُ جَدِيداً إلى الكتاب سوى فتح باب الأمل بإمكان العثور على مخطوطة من الكتاب في اليمن ، لحداثة عهد كتابتها .

يضاف إلى هذا الاختلاف في التسمية ، فهي في النسختين الأوليين : (كتاب الجوهرتين العتين من الصغرا والبيضا)(١٦)

وفي هذه النسخة: (كتاب الجوهرتين العتيقتين والحجرتين المائعتين الصفرا والبيضا)، أي بزيادة (الحجرتين) ويعدف (من) قبل الصفراء، ولاأستبعد أن الصواب حذفها، ويستأنس لهذا بإطلاق كلمتي (الصفراء والبيضاء) على الذهب والفضة في كلام متقدمي العلماء كالبيروني - محمد بن أحمد المتوفى في عشر الأربعين بعد الأربع مئة - فقد قال في كتابه والجهاهر في معرفة الجواهره - ٨ -: لما سهل الله على الناس تكاليف الحياة وتصاريف المعاش بالصفراء والبيضاء، انطوت الأفئدة على حُبهها، ومالت القلوب إليهها - إلى أن ذكر - أنها حَجَرانِ لايُشِبْهَانِ بذاتها من جوع، ولايُرويان من صَدى - إلى آخر ماقال.

أما تأنيث الحجر ، فعلماء اللغة وَإِنْ ذَكَرُوا أَنَّ أَلَحَجَرَيْنِ هما الذهب والفضة ، إلا أنني لم أر الاسم مؤنثاً فيها بين يدي من كتب اللغة ، ولو صَحَّ هذا عن الهمداني لكان مقبولاً ، إذ هو عالم لغوي عاش في عصر متقلم . ولم أر في ترجمة الهمداني فيها اطلعتُ عليه من كتب التراجم من ذكر هذا الكتاب من مؤلفاته ، سوى ما ورد في وإنباه الرواة، ولكن باسم والجواهر العنيقة» . \$ \_ مطبوعتا الأستاذ تل CHRISTOPHER TOIL : رجع الأستاذ كريستوفر نل في طبعته الأولى إلى النسخ التي أشرتُ إليها ، وبذلّ جُهدا جُبياً نافِعاً في دراسة الكتاب ، وفي نقله إلى لغته ، فوضع أمام كل صفحة من صفحات المخطوط ترجتها ، ونسخ المخطوطة بيده ونشرها مصورة في صفحات بماثلة لصفحات الأصل ، ووضع فهارس أسياه الاعلام والمواضع والشعر ، وقدم للكتاب بدراسة بلغته تقع في خس وأربعين صفحة .

ثم أعاد النظر حين أرادت (وزارة الاعلام اليمنية) نشر الكتاب \_ في طبعته الأولى فصحح كثيراً من الأخطاء التي وقعت فيها ، وحافظ على اثبات اختلاف المخطوطات الثلاث ، فامتازت الطبعة الثانية صحةً وجودة حروف ، ومقدمة معربة .

يضاف إلى هذا أنَّ الاستاذ (تل) اطَّلم على المخطوطة التي لديه في جامعة (ابسالة) وهي الأصل ، ولهذا فلاشكُ أنه بِاطَّلاعِهِ عليها اتَّضَحَتْ له كلماتُ قد لا تظهر في التصوير ، ومع ذالك فقد استعصتُ عليه قراءة كلماتٍ يسيرة ، قوضع أمكنتها في الطبعتين نقطاً ، وأشار في الحواشي إلى ذالك .

من هنا كان الرجوع إلى مطبوعته من الأمور التي تُعِيْنُ على تحقيق هذا الكتاب .

و \_ غطوطة القاضي الأكوع : وكان العالم المحقق مؤرخ اليمن القاضي محمد بن على الأكوع قد نسخ \_ عن مطبوعة (تل) نسخة أعدّها للنشر ولما قابلته في صنعاء في شهر ذي القعدة سنة ١٤٠٦ \_ واستوضحته عن كلمات وردت في هذا الكتاب ، وعلم بأنني سأقوم بنشره ، وَعَدّ ببعث نسخته إليّ فوفى بوعده . فرأيته \_ رعاه الله \_ قد زيّنها بالحواشي التي استفدت منها بما لايزال معروفاً في اليمن من المسميات ، وأشرت إلى ذالك عند ذكره .

لقد رجعت إلى ماتقدم ذكره ، ورمزت لذالك على التوالي بالحروف: (اب) و(ال) و(تل) \_ أي نسخة (أبسالة) والنسخة (الألمانية) ، ومخطوطة

(الامبروزيانا) ومطبوعة الأستاذ كريستوفر تل. أما مخطوطة صديقنا القاضي فصر حت بما نقلت عنه.

#### حسد الجانسر

#### { المواشي ] :

- (٢) جملة والقائلة: ج ربيع الثاني ١٤٠٧هـ ـ ديسمبر ١٩٨٦م ـ ص ٧ ـ (أسياه المعادن في التراث العربي الإسلامي) للدكور أحد فبدالقادر المهندس جامعة الملك سعود.
  - (٣) والتيام في شرح أشعار حفيل، ــ ٢٤٧ ــ
- (٤) . طبع ددار البيامة للبحث والترجة والنشره ، وانظر مجلة «العرب» س ١٤ ص ١٣٤ وس ١٧ ص ١٣٦ .
- (٥) وقد أوضع في والإكليل: ١٩٩/١٠ أن في النعبة من صفات أحد أجداد لعنايته بالإبل ، كيا ذكر صاحب كتاب وإنباد الرواته أن جده صليان بن همرو كان شاهراً فسمي حالكاً خكوكه الشعر .
  - (١) والإكليل: ١٩٨/١٠ .
    - (٧) حس ٩٦ ومابعدها .
- (٨) والإكليله: ١٩٩/ ١٠ عن يوسف ـ الجد الثالث للهمدان: سكن صنعاه في آخر عمره ، وحمل بها
  وأولاده ، وكان لهم بصر بالإبل ، وينو الأزهر من قومه ، قال حتهم: نزهوا من الظاهر إلى بوسان
  والرحية ، فحملوا ، وخالطوا بلحارث بالرحية .
  - (٩) دصفة جزيرة العرب: ٣٥٦.
- (١٠) يُعْفِر ـــ هذا بضم الياء المثناة التحتية وإسكان العين المهملة وكسر الفاء وآخره راء ـــ كها نُصُّ الهمداني عل هذا في آخر الجزء الثاني من كتاب والإكليل» .
  - (11) والإكليل، ١٩٦/١.
  - (١٢) انظر وقصيلة الكميت، مع شرحها لأبي رياش في مجلة والعرب، س١٣ ص ١٨٧.
    - (١١٣) والإكليل، ٨٢/٨ وانظر رمام (تلقم) من ومعجم مااستعجم، .
- (18) انظر جريفة والأهرام، تاريخ ٩ جادى الأخرة ١٣٨٠ (٢٨ توفسر منة ١٩٦٠م) بعنوان (حلم الكيميائين يتحقق بتحويل الرصاص إلى ذهب) . وتناقلت وكالات الأنباء منذ شهور نبأ نجاح العالم الأمريكي بول كوتل في تحويل الرصاص إلى ذهب ، ولكن العمل غير كوتل في تحويل الرصاص إلى ذهب ، ولكن العمل غير مربح انظر جريفة والشرق الأوسطه ع ٣٠٢٧ في ١٣ رجب ١٤٠٧ (١٤ مارس ١٩٨٧م) بعنوان واللهب يتحول وصاصاً) الصقحة الأنهرة .
  - (١٥) انظر دناج المروس، ـ ودق ـ لتفصيل هذه المسألة .
    - (١٦) وإنباء الرواق ٢٨٣/١ .

## مااتفق لفظه وافترق مسماه من أسماء المواضع للإمام عمد بن موسى الحازمي (٥٤٨/٥٤٨هـ) سهما سهما

٢٣٣ ـ بابُ جِيْزَةَ ، وجَنْزةَ ، وجَيْرةَ وجَيْرة (١)
 وجِيْرَةَ ، وجِبْرَة ، وَخَبْرَة ، وخَيْرة (١)

أَمَّا ٱلْأُولُ : \_ بِكَسْرِ ٱلجَيْمِ بَعْدَهَا يَاءٌ تَحْتَهَا نُفْطَتَانِ سَاكِنَة ، ثُمَّ زَايُ \_ : جِيْزَةٌ مِصْرَ مُشْهُورَةٌ يُنْسَبُ إِلَيْهَا جَاعَةٌ ، مِنْهُمْ ٱبُو يُوسُفَ يَعْفُوبُ بِنُ إِسْحَاقَ ٱلجَيْزِيُّ ، يَرْوِي عَنْ مُؤمِّل بْنِ إِسْهَاعِيلَ ، وغَيْرِهِ ، وآبو مُحَمَّدِ الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ ذَارُوْدَ ٱلْأَعْرَجُ ٱلجَيْزِيُّ ، يَرْوِي عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسِى ، وعَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْحَكَم ، وصَحِبَ الشَّافِي ، وَكَانَ يُقَةً مَاتَ فِي ذِي ٱلجِبَّةِ سنةَ سِتُ وَخَسِينَ وَمِثَيْنَ (٢)

وأَمَّا النَّانِ : \_ بِأَلِحِيْم مَفْتُوحَةً ، وَبَعْدَهَا نُونَ سَاكِنَةً - : أَشْهَرُ مُدُنِ أَرَّانَ أَحْدِ النَّغُورِ ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَرَّذَعَة سَتَّة عَشَرَ فَرْسَخَا يُنْسَبُ إِلَيْهَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُنْوِيُّ ، وَيَتَفَقَّهُ عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيُّ ، وَكَانَ شَدِيْداً ، ونَفَر سِوَاهُ ٢٠٠ .

وَأَمَّا النَّالِثُ : \_ بَعْدَ الجِيْمِ يَامَّ تَحْنَهَا نُقُطَّتَانِ مَكْسُورَةً مُشْدُّدَة ، ثُمَّ رَآءَ \_ : مَوْضِعٌ حِجَاذِيٍّ فِي دِيَارِ كِنَّانَةَ (1).

وأمًّا الرَّابِعُ : \_ أَوَّلُهُ حَاءً مُهْمَلَةٌ مَكْسُوْرَةً ، ثُمُّ يَاءً تَخْتَهَا نُفْطِئَانِ سَاكِنَةً وَرَاءً \_ : أَلْبَلْدَةُ ٱلْمُمُّرُوفَةُ بِظُهْرِ ٱلكُوْفَةِ ، يَسْكُنُهَا مُلُوكُ قَحْطَانَ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدْ جَآءَ ذِكْرُهَا فِسِي غَيْرِ حَدِيْثٍ ، وَأَيْضاً : عَلَّةٌ بِنَسَابُورَ ، يُنْسَبُ إِلَيْهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلعِلْمِ مِنْهُمْ أَبُو عُمَرَ أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلحِيْرِيُّ ، يَرْوِي عَنْ أَحْدَ بْنِ سَعِيْدٍ الدَّارِجِيِّ ، وأَبُو عُثْمَانَ سَمِيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ٱلجِيْرِيُّ ، شَيْخُ الصَّوْفِيَّةِ بِنَيسَابُورَ ، وَأَبُو عَمْرِهِ بْنَ خَذَانَ ، وغَيْرُهُمْ(٥).

وَأَمَّا أَخَامِسُ : \_ بِكَسْرِ أَلِحَاءِ بَعْدَهَا بَآءٌ مُوَجَّدَةٌ سَاكِنَةٌ \_ : أَظُمَّ مِنْ أَظُامٍ الْهَهُودِ بِٱلْمَدِيْنَةِ(٢).

وَأَمَّا السَّادِسُ : \_ أُوَّلُهُ خَاءً مُعْجَمَةً مَفْتُوحَةً بَعْدَهَا بَآءً مُوَحَّدَة مَكْسُورَةً \_ : مِيَآهُ لِبَنِي ثَعْلَبَةً بْنِ سَعْدٍ [مِنْ حِمَى الرَّبَلَةِ ، وَعِنْلَهُ قَلِيْبٌ لِأَشْجَعَ ، وأُوَّلُ أُخْيِلَةِ هذَا أُخْتِمَى} من نَاحِيَةِ أُخْيِرَةٍ(٧).

وَأَمَّا السَّابِعُ : \_ بَعْدَ أَخَاءِ يَاءُ نَحْتَهَا نُقْطَتَانِ سَاكِنَة \_ : خَيْرَةُ ٱلْأَصْفَرِ ، وَخَيْرَةُ ٱلمُدَرَة جَبَلَانِ بِمَكَّة ، مَاأَثْبَلَ مِنْهُمَا عَلَى مَرَّ الظَّهْرَانِ حِلَّ ، وَمَاأَذْبَرَ حَرَمٌ (^ ).

) - حند نَصْرُ فِي حرف الحَاد : (بَلَبُ الحِيْرَةِ ، وَالْحِبْرَةِ ، وَالْجَيْرَةِ ، وَالْحَبْرَةِ ، وَالْجَبْرَةِ ، وَجَنْزَة ، وَخَبْرِيَهِ) ذَكر ثمانية أساء ، ولكنه لم يتحقّب عن (ألحَنْزَة) .

(٢) أَ يَأْكُرُ نَصْرٌ جَيْزُةً مِصْرٌ ، وإَكَمَا قال أَ وَامَّا بِأَجْهُمْ ٱلْكُسُورَةِ ، وَاليّاءِ التي تَخْتَهَا نُقْطَنَانِ وَزَايِ مُعْجَمَةٍ : خَصْبَةً في دِيَارٍ بَي خَبْدِ الله بْنِ كِلاَبٍ . انتهى ولا أَرْ لاسم خَلِه الحَصْبَةِ ذِكْرًا فِهَا يَبْنَ يَدَيُ مِنَ الكَتْبِ . والجِيْزَةُ حَلَى اللّهُ عَلَى مَانقل باقُوتُ عَنْ أَي زيادٍ .. : الْوَادِي أَوْ أَنْضَلُ مَوْضِع فِيهِ ، وجِيْزَةُ مِصْرَ أَوْلُ مَن الْحَلْق عَلَى مانقل باقُوتُ عَنْ أَي زيادٍ .. : الْوَادِي أَوْ أَنْضَلُ مَوْضِع فِيهِ ، وجِيْزَةُ مِصْرَ أَوْلُ مَن الْخَلْق الذي غَنْ أَمْضَل مُورَةً واسِعَةٌ قال عنها ياقوت : مِنْ أَمْضَل كُورة واسِعَةٌ قال عنها ياقوت : مِنْ أَمْضَل كُورة مِصْبَ مِن اللهِ فَيْ أَمْضَل كُورة مِصْبَ ما اللهِ عَنْ أَمْضَل كُورة مِصْبَ ما اللهِ اللهِ مَا الشَهْلِ كُورة واسِعَةٌ قال عنها ياقوت : مِنْ أَمْضَل كُورة مِصْبَ ما اللهِ عَنْ الْمُعْلَ كُورة والسِعَة قال عنها ياقوت : مِنْ أَمْضَل كُورة مِصْبَ ما اللهِ عَنْ إِلْمُ اللهُ اللهِ عَنْ الْمُعْلَ كُورة مِصْبَ ما المُهالِ اللهِ عَنْ الْمُعْلَ عَلَيْمَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

(٣) فَاللَ نَصْرُرُ عَنْ جَنْزَة : وَأَمَّا بِفَصْحِ أَجْلُمْ وَسُكُورُهُ النُّونُ ، وَالزُّايُ مُعْجَمَة - : عَنْ مُدُنِ أَذْوَيجَانَ ، بَيْهَا وَيَنْ بَرْدَعَة سَنْهُ عَشَرَ غَرْسَخا . وهي بَيْنَ شَرَوَانَ وَالْوَرْسَجَانَ ، وهي بَيْنَ شَرَوَانَ وَالْوَرْسَجَانَ ، وهي أَلَى اللهوت : جَنْزَة - بالفتح - الْفَظَمُ مَدِيْنَة بِأَوْانَ ، وهي بَيْنَ شَرَوَانَ وَالْوَرْسَجَانَ ، وهي الَّتِي تُسَمِّهَا العالمَة كَنْجَة . . . خَرَجَ مِنْهَا جَاعَة مِنْ أَهُلِ أَلْمِلْم ، وذكر عَندا مِنْهُمْ مُولِنَا عَلَى السَّمْعَانَ ، صَاحِبِ كتاب والانساب وفال مُولِّفُ كِتَابِ وَبُلْدَانِ الْجِلَافَةِ الشَّرِّيَّةِ فِي كَلَابِهِ عَلَى الْمُولِم الله عَلَى السَّالِ عَرْبِي بَوْدُعَ فَي طَرِينَ تَفْلِيسَ أُولامُنا وَلَيْهِمْ كَيْلَانَ - صِ ٢١٧ - . وجَاء ذِكْرُ مَدِينَتِينٌ فِي الرَّانِ إِلَى شَيَالَ غَرْبِي بَرَدُّعَة فِي طَرِينَ تَفْلِيسَ أُولامُنا وَلَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ال

(3) جَيْرَةُ : قَالَ مَعْرُ : وَأَمَّا بِجِيْم مَفْتُوجَة وَيَاءٍ مُشَلَّدَةٍ مَفْتُوجَةٍ غُنْهَا نَفْطَتَانِ وَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ : مَرْضِعٌ بِالْجِجَازِ فِي دِيَارٍ كِنَانَة ، وَيْمِلُ : عَلَى سَاجِل مَكُّة ، انتهى ، ونَقَلَ ياقُوتُ هَذَا الكَلَامُ فِي ومعجم البلدان فَيْرَ عِنْهُ مَسْورِ لِقَائِل . ويَظْهَرُ أَنَّ مَصْلَرَ هذا أَلْقُول مَاجَاء في كتاب وشرح اشعار المذلين وللسُّكْري \_ ٣٦١ ـ مَشْرُوب لِقَائِل الأعلمُ الْمُلْئِلُ واحره صُخَيْر ، ومَعَة صاحبٌ له ، حتى أَصْبَحَا مُدْحِلَيْ بِعَبَل يُقَالَ لَهُ السَّمْعُ ، بِجَيْرَة ، بِلَلْتَهِ مَعْرُونة ، في يَوْم مِنْ أَيَّام الصَّهْب ، صَدِيْد أَخَر ، وهُو مُتَابِط قِرْبَة فِيها ماء ، السَّمَاع ، مَدِيْد أَخَر ، وهُو مُتَابِط قِرْبَة فِيها ماء ، السَّمَاع ، شَدِيْد أَخَر ، وهُو مُتَابِط قِرْبة فِيها ماء ، فَيَال الأَعلم لِصاحِبه : اشْرَبْ مِنَ الفِرْبَةِ لَعَلَى أَرِد فَيْ مُنْهِ مِن عَبْق مِن مَا الدَّيْل مِنْ كِنَانَة عَل دَالِكَ أَنَاء ، وهو مَاء أَلْأَطُواء \_ مَم بنية أَلْماء قَائِم وهو مَاء أَلْأَطُواء \_ مَم بنية أَلْماء أَلْهَا مَا الله المُعْمَ مَنْه أَلَا طُواء \_ مَم بنية أَلْمَاء . هم بنية أَلْمَاء مَا اللهُ مُنْهِ وَالْمَاء اللهُ الله مَنْهِ عَلْمُ الله الله الله الله الله الله على وهو مَاء أَلْأَطُواء \_ مَم بنية أَلْمَاء الله المُعْم مُنْها الله مَنْه الله المُعْلِد الله المُعْمَ مَنْه الله المُعْمِ مَاء أَلْمُواء \_ مَامِنَه الله المُعْلِق الله المُعْلِق الله المُعْلِق الله المُعْمَ مَاء الله المُعْمَ الله المُعْلِق المُعْلِق المُعْمَ مُنْهِ المُعْمَ المَاء الله المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ الله المُعْمَ المُعْمَ الْمُؤْمِ الله المُعْمَ الْمُعْمَ الله المُعْمَاع المُعْمَاعِيْم المُعْمَ الْمُؤْمِ الله المُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِيْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَ الْمُعْمَى الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَاعِهِ الْمُعْمَ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْم

أَلْقَبَرَ عَنَ مُطَارَدَةِ ٱلْفَوْمِ الْكنانيين للأعلم الشاعر المُلْقِي ، ولكنّه نَجَا مِنْهُمْ ، وقَالَ فِي ذالِكَ جُمْراً . فَالْمَوْتِمُ فِي المعجم، فِي رسم (حَبِرَ،) بالحاء المهماة وياءِ مشلّدة وراءِ وهاءٍ : بَلْدَةً فِي جِبال مُلْفَلِ ، ثُمَّ فِي جِبالر سِطَاعِ . وَلاَشْكُ أَنْ المُوضِعَ وَاحِدٌ ، فَهَلْ هو بِنَاهِم الْوَبِيمَ أَوْ بِلَاقِهِ المهماة 18 المُنْفِقُ مَعْر والْحَلْونِي على مَاوَرَدَ فِي كتاب عِشْرَ الْمَدْلِيقَ يُقَرِّي المُولِ ، فَهُلُ هو بالله مُلْفِقِينَ مَعْ مَافِي كتاب وشرح الشعار المُلْقَيْقَ مَعْ مَافِي كتاب وشرح الشعار المُلْقَيِقَ مَعْ مَافِي كتاب وشرح الشعار المُلْقَيِقَ مَعْ مَافِي كتاب وشرح المنافِق بَهُلًا ، المُلْقَرِقُ مِنَ السَاحِل ، قَرْ بِهِ طَرِيقُ الشَّجَهِ إِلَى الْهُمَنِ الْلَارِ عَنْهِلَ الْوَامِ الْوَامِعِ فِي وَالِكَ أَجْبَل . وَهُمْ يُشْرَبُونَ إِلَى كَتَاب وَلَمِ فَي وَالِكَ أَجْبَل . وَهُمْ يَشْرَبُونَ إِلَى كَتَاب الْمُوامِعُ الْمُوامِعُ فَيْهُمْ مِنْ السَاحِل ، قَرْ بِهِ طَرِيقُ الشَّجَهِ إِلَى الْهُمْنِ الْمُرْدِعِ الْمُعَلِيقِ عَنْ وَالِكَ أَجْبَل . وَالْمُوامِعُ أَوْ وَلِيكَ أَنْهُمْ وَلَوْلِ اللّهُ عَنْهِلَ الْمُوامِعُ الْوَامِعُ وَاللّهُ الْمُنْفِقِ مِنْ وَاللّهُ الْمُنْفِقِ مِنْ السَاحِل ، قَرْ بِهِ طَرِيقُ الشَّجَهِ إِلَى الْهُمْنِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقِيدِ فَي وَاللّهُ الْمُنْفِقِيدُ وَلَوْلِ الْمُعْلِقَةِ الْالْعَامِ الْمُؤْمِلُولُومِ الْمُعْلِقِيدُ وَلَوْلُولُ الْمُعْلِقِيدُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُولُومُ الْمُعْلِقِيدِ فَي وَالِكَ الْمُعْلِقِيدُ الْمُعْلِقِيدِي الْمُعْلِقِيدُ اللّهُ الْمُعْلِقِيدُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِيدُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْ

جَمْفُر . قَالَ نَعَرُ : وَأَمَّا بِكَسْرِ ٱلْمَاءِ وَسُكُونِ ٱلْبَاءِ الْمُوحَدِينَ أَطُمُ بِالْلَيْبَةِ لِلْيَهُود ، في ذار صَالِح بَنِ جَمْفُر . انتهى وَلَمْ يَادُونُ مِلْ مَنْ عِنْوَى بَيَانِ ٱلْمَنْي الْمُعْوِنِ . وَفِي وَوَفَاءِ الْوَفَاء اللهُ السُّكُونِ . : جَبْرَةُ ... مِنْ وَفَاءِ الوَفَاء اللهُ اللهُ مِنْمُ أَنْكُولُ فَيْرَ مَنْسُوبٍ . وفي وَفَاءِ الوَفَاء اللهُ اللهُ عِنْدَ مَالُكُونِ . فَاللهُ السَّاعَانِ ، وقال ابْنُ ذَيَالَة : إِنَّ بَنِي قَبْقَاع كَانَ فَمْ الْطَمَانِ عِنْدَ المَنْ ذَيَالَة : إِنَّ بَنِي قَبْقَاع كَانَ فَمْ الْطَمَانِ عِنْدَ الْمُلْونِ . وَمُولَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(٧) خَبِرَةُ : قَالَ نَصَرُ : وَأَمَّا بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ ٱلْمُحْمَةِ ، وَٱلْبَاءِ ٱلْمُوَحَّةِ الْمُكْسُورَةِ ، والرَّاءِ ٱلْمُهَمَّةِ: مَاهُ بِنْ حَمَى الرَّبَغَةِ لِبَنِي تَمْلَةِ لِبَنِي تَعْلَمُ مِنْ تَاجِيةِ الْحَبْرَةِ . انتهى . وَجُرَةُ لِبَنِي مَعْلِهُ مِنْ الْجَهْرَةِ مِنْ الْجَهْرَةِ . انتهى . وَفَيْ دَمْجِمِ اللَّهُ الْهُ مِنْ تَعْلِمُ اللَّهِ وَوَاءِ مهملة سـ: وَهُولَفَةٌ فِي ٱخْبَرَاء ، يقالُ : خَبْرَاءُ وَخَبِرَةُ لِلاَرْضِ الَّتِي تُنْبِثُ السَّلْمَ ، وهُو عَلَمْ لَمَاءٍ بَنِي تُعْلَمَةٍ بْنِ سَمْدٍ ، مِنْ جَي الرَّبَلَةِ ، وجنتُهُ فَلِيْبُ وَحْجَرَاءُ لِلْاَرْضِ الَّذِي آئِبُ السَّلْمَ ، وهُو عَلَمْ لَمَاءٍ يَنِي تُعْلَمَةٍ بْنِ سَمْدٍ ، مِنْ جَي الرَّبَلَةِ ، وجنتُهُ فَلِيْبُ لِأَشْجَعَ ، وَيُلاَحْطُ أَنْ فِي التَّمْرِيفِ فِي نُسْجَةٍ لَلْمِينَةِ أَخْبِرَةً . انتهى . ويُلاَحَطُ أَنْ فِي التَّمْرِيفِ فِي نُسْجَةٍ

وأضيف : لقد طالعت غطوطة دوفاء الوفاء في المكتبة العامة في مدينة (ميونيخ ) بعد كتابة ماتفدم في رمضان سنة ١٤٠٧هـ فوجلت فيها كلمة ( الخبرة ) مكتوبة بدون إصجام ( الحبرة ) فيظهر أن التصحيف تطبيع ... أي خطأ مطبعي ... .

وحِمَى الرُّبَدَةِ أَصْبَحْ مَعْرُوفا فِي عَهْدِنَا ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلَامِهِ كَجَبَلِ وَشُوَحَانَ وَهَٰرِهِ بَاتِيةٌ عِل أَسْمَائِهَا ، إلاَّ أَنْ جُلُّ الْمِبَاءِ الْقَدِيَّةُ قَدْ نَصْبَتُ فَدَرَسَتْ ، ومِنْهَا أَخْبَرَةُ الَّتِي يُفْهَمُ مِنْ وُقُومِهَا فِي سُرَّةِ الْجِنِي وُقُومُها عَلْ مَقْرَبَةِ اللّهِ مُدَّنِقَتْ أَثَارُهُا . مَقْرَبَةٍ مِنْ مَوْقِم قَرْبَةِ الرُّبُلَةِ الْتِي كُنِهَتْ آثَارُهَا .

خَيْرَةُ : مَالُورِدَهُ أَلْحَازِميَّ هُوْ نَصَّ كُلَام فَعَمْ ، وكَذَا أُوْرَة بِالُّوتُ في ومعجم البلدان، وعنه نقل صاحب والمقاموس، على أن في المخطوطة الثانية من كتاب الحازمي ، وأمّا السّابع : \_ بعد الحاء المهملة يَاهُ تحتها نقطتان ساكنة \_ : حيرة الأصفر وحيره جبلان بمكة ، مَاأتبل منها على مرّ الظهران جبل وما أدبر حرم \_ كذا ورد الكلام عرفاً ، وماأرى كلمة (المهملة) إلا مزيدة على كلام الحازمي ، مع أنه لم ترد في الأصل كلمة (المعجمة) ولكن الحاء فيه منقوطة في ثلاثة مواضع .

وَمَعَ عِنَايَةِ الْأَرْمَى بِتَدَوِينَ مَعَالِم حَرَم مَكُةً في كِتَابِه وأعبار مَكَة فإني آم أَجِدُ لِاسْم حَبْرَة أَوْحَيْرَة وَكُرا فَيْهِ ، وإَغَا وَجَدَتُ ﴿ وَيَعْفَها فِي أَلَمُو وَيَعْفَها فِي أَلَمُو وَيَعْفَها فِي أَلَمُو وَيَعْفَها فِي أَلَمُو الْمُعْفَاقِي ، وَيَعْفَى الْأَصْفَاشِ في أَلَمُ والمُعْفَة في وَهَوْ عَلَى بَهِنِ النَّاعِ وَيَحْبَعُ الْمُصَلِّمِ وَالرَّغِيا ، مَا أَفْلَى عَلَى بَعْنِ مَ وَيَعْفَى اللَّعْفَاشِ في أَلَمُ وَالرَّغِيا ، مَا أَفْلَى عَلَى بَعْنِ مَ وَيَعْفَى اللَّعْفَاشِ في أَلَمُ وَالْمُعْفَا في الْمُحْفَة في المُعْفَة في المُعْفَة في المُعْفَة ، وَلا شَكَ أَنْ مَذَلُولَ النَّعْبِ بَعْنُوانَ (حدود الحرم) \_ ح ٢ ص ٢٠٩ ص عقق الكتاب الحُدْفَة في المُحْفَق الثاني الذي أضافه إلى الكتاب بعنوان (حدود الحرم) \_ ح ٢ ص ٢٠٩ س ٢٠٩ س ٢٠٩ س لاشك في وُجُودٍ صِلْةٍ بَنِ كَلِمَتَى (خَيْرَة) وَلا النَّعْلِي مَوْ أَنْهُ وَلَا النَّعْلِي الْمُعْلِق المُعْمِقِيقَة في وُجُودٍ صِلْةٍ بَنِ كَلِمَتَى (خَيْرَة) و(النَّخَابِي وَلاَ أَسْتَبِهُ أَنْ تكونَ الْاَخِيْرَة عَرَّة عَنْ (أَلْخَيَابِي فَوْ مَا أَلَى الكَنْفِ وَلَمْ اللَّهُ وَالْمَحْبَة وَالْمُوبِ وَلَا أَنْ مَنْ أَلَولُولُ اللَّعْمِ وَلَوْ اللَّعْمِ وَلَا أَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوسِ الْمُعْلِق اللَّهُ الْمُعْلِق المُعْلِق اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمُعْلِق وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِق اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلِق اللَّهُ الْمُعْلِق الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَا الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### حديث الكتب:

## و تاريخ ابن لعبون و

The state of the s

أول من قال بأن ابن لعبون لم يؤلّف كتاباً واحداً وإنما ألف كتابين اثنين أحدهما في التاريخ وثانيهما في الأنساب هو الشيخ حمد الجاسر.

وهذا كلام مطابق للواقع ، لأن الموجود بين أيدينا من آثار ابن لعبون المخطوطة والمطبوعة : - -

افتتاحية لكتاب خصّصه للأنساب، ومقدمة له.

وافتتاحية ومقدمة أخريان لكتاب في التاريخ .

وقد أوهم تداخل هاتين الافتتاحيتين والمقدمتين بأن ما ألفه ابن لعبون هو كتاب واحد في التاريخ .

فالكتاب المطبوع في مطبعة أم القرى سنة ١٣٥٧هـ بدأ بافتناحية كتاب الأنساب ، ثم مقدمة كتاب الأنساب . ثم جاءت مقدمة كتاب التاريخ على هيئة فصلين من قصول هذا الكتاب المطبوع من قوله [ قصل : قال أهل السير والأخبار . . ] ص ٥٧ إلى آخر الكتاب .

والكتاب المخطوط وهو نسخة الشيخ عبدالرحمن بن سليمان بن حمدان ــ رحمه الله ــ بدأت بافتتاحية كتاب التاريخ . فمقدمة كتاب الأنساب ، ثم مقدمة كتاب التاريخ على هيئة فصلين أيضا كها في الكتاب المطبوع .

ومعنى ذالك أن المطبوع لا يختلف عن المخطوط إلا في الافتتاحية فقط .

والسؤال: أين باقي هذين الكتابين اللذين لا يوجد منها إلا الافتتاحيتان والمقدمتان ؟

هل ضاع ضمن الكتب التي ضاعت؟ أم كيا قال الجاسر عن هذين الكتابين : إن ابن لعبون [لم يكملهها ، وإنما كتب جملًا منها] \_ جهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد القسم الثاني \_ ص ٧٥٥ ط ١٤٠١هـ \_ . أما كتاب الأنساب فيوجد منه عدا ما تقدم ذكره النبذة التي كتبها المؤلّف ، وتختص بنسب آل مدلج من بني واثل . وهذه النبذة لاتزال غطوطة أورد الشيخ الجاسر لها نسختين تحدث عنها في مجلة العرب ص ٩٣٥ ومابعدها ج ٨/٧ س ١٦ .

أما كتاب التاريخ . فليس بين أيدينا منه إلا ماتقدم ذكره . ولا أثر لباقيه فيها يتعلّق بـ [ ماحدث بعد الألف من الهجرة من الولايات والوقائع المشهورة من الحروب ، والملاحم والجدوب ، وملوك الأوطان ، ووفيات الأعيان ، وغير ذلك عما حدث في هذه الأزمان ، خصوصاً في الدولة السعودية الحنيفية ] ... الورقة الأولى من مخطوط ابن حمدان كلُّ ذالك عما ذكره ابن لعبون في المقدمة ووعد بالحديث عنه ، ليس له أثرُ البتة ، ولا وجود له ، والشيخ حمد الجاسر مرجع في بالحديث عنه ، ليس له أثرُ البتة ، ولا وجود له ، والشيخ حمد الجاسر مرجع في ذالك ولم يذكر مخطوطاً لهذا الجزء المتبقي من الكتاب ، ولم أجد من ذكر شيئاً عن ذالك ولم يذكر مخطوطاً لهذا الجزء المتبقي من الكتاب ، ولم أجد من ذكر شيئاً عن هذا الكتاب \_ عدا ماتقدم ذكره \_ إلا الشيخ عبدالله بن بنام في رسالة بعثها للشيخ حمد فتفضّل بنشر خلاصتها في مجلة العرب ص ١٥٥ س ١٦ ج ١٥/٥ ، يقول فيها ابن بسّام :

[ عندي تاريخ حمد بن لعبون بعضه بخطّه ، وبعضه بخط ابنه زامل ، وصفته كما يلى : . . . ] ثم وصفه .

ونمَّا يعنينا بما وصف به هذا المخطوط قوله :

[ يوجد عندي التاريخ النجدي الحديث من عام ١١٥٨ إلى ١٢٤٠هـ] والكلام عن تاريخ ابن لعبون .

أقول وبالله التوفيق : إن صحّ فهمي لرسالة ابن بسّام ، فقد عثرنا على أهم مافي كتاب التاريخ لابن لعبون .

وإن صحّ فهمي أيضا فلا أعتقد أن حمداً الجاسر سيهدأ له بالٌ ما لم يطّلع على ماذكره الشيخ ابن بسّام .

ولعلِّي بعد ذالك أجد عند الشيخ حمد من الجواب ما يشفي ويكفي إن شاء الله ، وما قصدي إلا معرفة الحقيقة ، والله من وراء القصد .

حرمة (سدير): عبدالمحسن بن إبراهيم بن لعبون

# أنساب اسر بلاتي الخريق ونعام

أشير إلى مؤلفكم القيم وجهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد و فإنه يعد بحق مؤلف جيد وهام لما يضم من معلومات عن أسر نجد وما أريد قوله هنا هو أنني وجدت به نقصاً كبيراً من ناحية عدم ذكر كثير من أسر بلدي الحريق ونعام المتجاورتين ففضلت التنويه عن ذالك فيها سيأي راجياً من أستاذنا الفاضل تدارك ذالك حين إعادة طباعة الكتاب المذكور ان شاء الله .

#### وهذا سرد لكافة أسر بلدة الحويق:

الهزازنة: أمراء الحريق ومشاهبره وهم من البدور من الأشاجعة من المحلف من الجلاس من ضنا مسلم من بكر بن وائل (من عنزة) وحول هذه الأسرة الكريمة ورد التباس وخلط فيمن ينتسبون وعن ينتسب إليهم وسبق نقاش شيء من ذلك في جريدة الجزيرة وبجلة و العرب و وأرى أن إعادة هذا النقاش قد يطول هنا ولكن ما أحب قوله وأحاول اختصاره هنا أن ماحدث يكمن في نقطتين رهما:

أولاهما: الخلط بين بني هزان القبيلة القديمة العريقة التي تنسب إلى هزان بن صباح من عنزة بن أسد والتي وُجدتُ في ذالك الوادي ( نَعام وما حوله ) وبين الهزازنة .

وأجزم في أن من خلط بينها وجعل هذه امتداداً لتلك لم بستند على شيء موى نواح سطحية فقط وهو مانستطيع تسميته أنه تقريب واجتهاد وظن فقط بأن المزازنة بهذا الاسم هم امتداد لبني هزّان المشابهة لهم اسماً وهذا استناد على ظاهر الاسم فقط وهذا لايصح ثم وجود هؤلاء وأولئك في أرض واحدة تقريباً ثم ماصار لكل منهم من شأن وبجد ، إذّن كل هذه توقعات وظنون لا يجب الأخذ بها والاعتباد عليها إلا في حالة غموض الأمر تماماً . ولكن النسب الذي هو الدليل القاطع لحسم مثل هذه المسائل والذي لا أظنه مبنياً على توقع أبداً يخالف هذه

التوقعات الآنفة الذكر ومن خلط بين الهزازنة وبني هزان لو أراد معرفة الحقيقة واختصار الطريق ونظر بِتَمعُن في نسب كل منها لاتضحت له الرؤية وعرف الحقيقة الناصعة أي أنه يجب أن يبدأ بهذه المسألة من جدورها وأساسها لا من فروعها وتشعباتها.

الثانية: السنون والدهور التي مرت على وجود بني هزّان وسيادتهم في ذلك الوادي ومرور المنطقة بحقب من الزمن سادت فيها الفوضى والحروب والكوارث والجهل كل ذالك وغيره جعل بقابا هذه القبيلة العريقة يجهلون إلى حد كبير نسبهم الحقيقي وتسلسله ثم ما تحقق للهزازنة فيها بعد ... أي مانستطيع تسميته العصر الحديث ... من شأن وبحد وسؤدد جعل بعض بقايا بني هزان يتعلقون بالهزازنة وهو جهل منهم فقط بنسبهم الحقيقي .

وخلاصة القول علاوة على ماذكر حقيقة مبسطة أخرى توضح الأمر أكثر لمن جهله ، وهي هل يصح أن نسب بني هزان القبيلة إلى الفرع المتفرع الصغير نشيبًا وهو ( البدور ) ، الذي تتفرع منه أيضا أسرة الهزازنة ؟ أو هل يجوز أن نخطىء هذه الحقيقة فنلغي التسلسل المعروف والمدون لنسب الهزازنة لكي نزج بهم عشوائيًا وبدون قيد أو شرط في بني هزّان بحجة تشابه الاسم ، إذن لابدً لمن خلط بينها أن يكون آخذا بإحدى هاتين الطريقتين الخاطئين .

وزيادة في الإيضاع فإن الجد الأول للهزازنة وهو مسعود بن سعد بن سعد بن سعيدان .. قد قدم من بلدة حُرْمة في سُدير ، في أوائل القرن الحادي عشر الهجري وهذه حقيقة معروفة لاتقبل الجدال ، ثم تمكن ابنه رشيد من انتزاع السلطة في نعام في قصة معروفة ومتداولة يطول ذكرها ، وأقرب مايكون إلى الهزازنة نسباً هم آل عسكر أصل المجمعة فهم جيعاً من البدور .

أما تقصيل الحزازنة ومن يشملهم هذا الاسم فهم:

١ \_ آل عبدالله .

٢ ــ آل تركى .

٣ ـ آل ناصر.

٤ ــ آل مشاري المقيمين الآن بمكة وهم رهط الشاعر الشهير عسن الهزاني .

ه \_ آل فيصل.

٦ ... آل زومان .

٧ \_ آل ماجد أهل الأحساء.

٨ ــ آل ملال أهل نمام .

هؤلاء هم المزازنة المعنيون بهذا الاسم وإذا ألحقنا بهم أحداً فهم آل سعد .

نعود لسرد باقي أسر الحريق:

آل خثلان من الجبور من سبيع .

آل الكُثْرَان من بني لام من طيء.

الشبانات من قحطان وأظنهم من آل عقالق ، ومن الشّبانات آل جَدُّوع ، وآل عشوان .

آل سليهان من عائذ العدنانية.

آل رزق أو ( آل رزوق ) من بني خالد .

آل الشيخ من أسرة آل الشيخ المعروفة من وهبة تميم والموجود منهم في الحريق يعرفون عند انفرادهم بآل حمد بن حسين نسبة إلى الشيخ حمد بن حسين ابن محمد بن عبدالوهاب عليهم رحمة الله .

آل مسعد من النّبطة من سبيع وأيضا آل وطبان نبطة .

آل دغيم من سبيع \_ أبناء عمهم في المزاحية .

آل هريدي من آل حسين من الأشراف.

أل عمر من الأشراف.

آل عميرة وآل سعيّد من تميم .

آل حوثان من العبادل من غيم وهم أبناء عم للذين في نعام والحوطة.

آل سهل وآل شقران من الشثور من زعب (؟).

آل حتوش من الهضيبات من سبيع.

آل فرحان من المضيبات من سبيع .

آل قويزان من الشياسات من سبيع .

آل عشبان من المصارير من اللواسر ولهم أبناء عَمَّ في الحرج . آل زامل وآل دُري وهم من بني هزان القبيلة المشهورة .

أما بلد المُفَيِّجر فجل سكانه أل حسين من بني الأخيضر من الأشراف.

ومادمنا في سياق الحديث عن أس الحريق فهذه أيضاً أسر بلد نعام القريب . من الحريق :

آل عنهان من بقايا بني هزان القبيلة المشهورة والوارد ذكرها في كتب المديار وآل عنهان أقدم السكان الحاليين في ذالك الوادي حسب ما يتناقله الناس هناك ومرجح ذالك جدًا ، فلقد كان أجدادهم يعيشون سابقاً في مكان يقال له الغابة مكان قديم وهو قريب من البلد نفسه وهذا عما يؤكد وجود بقايا لقبيلة بني هزان في ذلك الوادي حتى قبل وجود القواودة ثم الهزازنة بعدهم . وآل عنهان كانوا عدة أشخاص في الغابة ولا يعرف من أين جاؤوا ومتى ، بعكس جميع الأسر تقريباً فمعروف زمن ومكان قدومهم . وهذا مما يدل على قدم هؤلاء وأنهم من بقايا بني فرأن المشهورين، وقد ذهب شخص منهم - أي آل عنهان - إلى بلد المزاحية لطلب الرزق أو لغيره ويدعي رشيد بن حسن وسلالته باقية في المزاحية إلى الأن ويعرفون بأل هزان الآن ، وهم يحسبون اسمهم هذا نشبة إلى هزازنة الحريق أما علاقتهم بأبناء عمهم في نعام فهي شبه منقطعة وربما كان السبب اختلاف ظاهر اسم كل منهم ثم جهلهم بهذه الصلة الأكيدة .

آل ذوَّاد من القواردة من بني عامر من سبيع ، وهم سلالة القواردة الذين حكموا وادي نعام رَدُّحاً من الزمن حتى سنة ١٠٤٠هـ بداية سلطة وإمارة الهزازنة هناك .

آل هلال من الهزازنة أهل الحريق الذين سبق الحديث عنهم. آل عجلان من المطارفة من عنزة .

آل حركان من المدارية من سبيع .

آل فارس من العرينات من سبيم.

#### حسسول كتساب:

## الخطيئسة والتكفسير

[ نشرت جريئة و الرياض و في العدد ٢٠١٨ تاريخ ١٧ عرم ٢٤٠٨هـ مقالاً للاستاذ صالح بن عبدالرحن العمالح بمنوان ( جدل الفكر الماصر في المملكة العربية السعودية ) وحيث أن نجلة و العرب و قد تحدثت عن كتاب أثار جانباً من ذالك فانها ترى في نشر مقال الاستاذ صالح وُصَلاً للحديث . ] :

قبل سنتين صدر عن نادي جدة الأدبي كتاب أحدث من الدوي في ساحننا الثقافية ما لم يحدثه كتاب آخر ، وتناولته الصحافة والمنابر بالنقد والتعليق ، ولم يبق بجلس دار فيه حديث ثقافي إلا وظهر من يسأل ماهي ( البنيوية ) ؟ أو يصيخ السمع لما يدور عنها ، أو عن الكتاب الذي أعلنها منهجا في النقد ومضى في اقتراحها ، وكأنه لم يسبق قبل عام ١٤٠٥هـ أن وجد شيء اسمه ( البنيوية ) . الكتاب هو و الخطيئة والتكفير ، من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج

آل حوتان من العبادل من تميم.

آل شعلان من العبادل من تميم .

الروافع من المشاعيب من السهول.

آل فراج سهول .

آل ثواب من العصمة من عُتيبة .

المصاري من جيلات عنزة .

آل ادريس من عائذ أقارجم في الحوطة .

آل منيع من آل غملاس أهل الخرج من المصارير من النواسر. العقيلات من العقيلات أهل الحلوة وهم من بني خالد.

آل شديد من آل ادريس من عائذ.

هذا وأرجو أن أكون موفقاً في ذالك .

الحريق: أحد بن على آل سليمان

إنساني معاصر يقع في ٣٧٩ صفحة من القطع الكبير لمؤلفه الدكتور عبدالله محمد الغذامي .

وعبدالله الغذامي من مواليد مدينة عنيزة بمنطقة القصيم عام ١٣٦٥هـ تلقى تعليمه حتى الثانوي هناك، وحصل على الليسانس من كلية اللغة العربية بالرياض/جامعة الامام عمد بن سعود حاليا، ودرس الماجستير والدكتوراه في بريطانيا \_ جامعة اكستر \_ وكان تخرجه سنة ١٩٧٨م واطروحته العلمية كانت عن أحمد بن جعفر بن شاذان \_ ت ١٦٠هـ تقريبا \_ وكتابه و أدب الوزراء ا \_ دراسة عن شخصيته من خلال لغته \_ والآن يعمل بدرجة أستاذ للأدب والنقد في قسم اللغة العربية بكلية الأداب \_ جامعة الملك عبدالعزيز، ونائبا لرئيس نادي جدة الأدبي الثقافي .

وقد عرفت الغذامي أول ما عرفت من خلال أول بحث نشر له في مجلة كلية الأداب والعلوم الانسانية/ جامعة الملك عبدالعزيز بعنوان: والشعر الحر والموقف النقدي حول آراء نازك الملائكة ، المجلد الأول ١٤٠١ ــ ١٩٨١م .

وقد شاكسته حينها في ذلك البحث من خلال جريدة ( الجزيرة ) مشاكسة انعقدت بعدها بيننا صحبة لاتنفصم .

والكتاب الذي بين أيدينا هو أول كتاب يصدره وكان ثمرة تفرغ علمي مدة سنة قضاها في الولايات المتحدة الامريكية (جامعة بيركلي) بين عامي ١٩٨٤/٨٣م وفي يناير ١٩٨٤/ محصل بمقتضاه على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج في العلوم الانسانية ، وبعد هذا الكتاب توالت مقالاته في الصحف ، ومحاضراته في النوادي الأدبية ، ومؤلفاته في الاتجاه الذي حاول أن يؤسس له في هذا الكتاب .

والغذامي بعد هذا رجل على غير قلبل من اللباقة ودماثة الخلق ، والقدرة على اظهار التواضع ، ولكنه في المقابل متحدث بارع ، يعرف كيف يحافظ على العلاقة مع الخصوم وفي الوقت نفسه كيف يصادر الآراء ويفرغ الحجج من مضامينها ، رجل لا يمكنك إلا ان تعجب به ، وبقدراته برغم ما يسم طريقته في النقاش من

زئبقية ، وأسلوبه في النقد من في عنى التصوص ، ولعلها قدرة اكتسبها من (بارت) الذي أوجد له ولكثيرين غيره مندوحة من عبه (التمركز المنطقي !!).

ـ لنا وقفة مع بارت من خلال كتابه: الدرجة الصفر للكتابة.

في كتابه و الخطية والتكفير ، يستخدم الغذامي منهجا يسمه بالالسنية (من البنيوية إلى التشريحية ) بهدف بناء ( الشحاتية ) من خلال ما خطه قلم حمزة شحاتة من شعر ، أو نثر يرقى إلى درجة ( القول الشعري ) ص ٨٩ ليعلن في الحتام ان الدراسة تمخضت عن نموذج دلالي لادب حمزة شحاتة يقوم على ثنائية ( الخطيئة / التكفير ) ص ١٤٨ .

وحزة شحاتة (١٩٠٩ ـ ١٩٧٢ ) واحد من جيل رائد منه الجاسر، والعواد، وعبدالله عبدالجبار، والسباعي، والجهيهان والمسلم والفلالي، وهو الجيل الذي قاد أول حركة للفكر والأدب في المملكة، وشق طريقا في اتجاه المضامين الإنسانية يتجاوز جلبة الألفاظ، وفي نفس الوقت يرقى على العامية، وذلك من خلال اتصاله بحركة احياء التراث في العالم العربي، وبمدارس مثل الديوان، وأبولو في مصر.

تشير المصادر إلى مخطوطة شعرية بعنوان « شجون لا تنتهي ، صدرت للشاعر عن مطبوعات دار الشعب/ القاهرة ١٩٧٥م .

وفي عام ١٩٧٧ تم جم أول مقالات يوحد بينها موضوع واحد ، وقام عبدالله الماجد باصدارها عن طريق داره ـ دار المريخ للنشر بعنوان : حمار حمزة شحاتة .

وسنة ١٣٩٧هـ كتب عنه عزيز ضباء رسالة بعنوان و همزة شحانة قمة عرفت ولم تكتشف و صدرت عن دار الرفاعي ضمن سلسلة المكتبة الصغيرة برقم (٢١).

وفي عام ١٤٠٠هـ أصدرت تهامة مجموعتين من مقالاته أولاهما: ورسائل إلى

ابنتي شبرين وثانيتها: ورفات عقل عبد ان جمع الأخيرة عبدالحميد مشخص . ثم أردفتها تهامة بعد ذلك بسنة بمحاضرة له عنوانها: والرجولة عهاد الخلق الفاضل عكان قد ألقاها في شهر ذي الحجة عام ١٣٥٩هـ في جعية الاسعاف الخيري بمكة المكرمة .

وقد أشار الغذامي إلى كل هذه المصادر.

أما شعره وقد ظل بمنأى عن الجمع فهو إما مفقود وهو أكثره ص ٦٩ عزيز ضياء ، وإما بين اصدقائه ومعارفه . أو في حضانة بالصحف التي نشر بها ، أو في بعض التراجم ( ينظر مرصاد الفلائي ص ٩١ النادي الأدبي بالرياض) .

ويكاد يجمع كل من كتب عن حمزة شحاتة أو تناوله ولو بالحديث الشخصي على ان شحاتة كان شاعراً متميزاً حتى لقد تردد بشكل متواتر عند مقارنته بالعواد ان العواد كان مفكراً والشاعر حمزة شحاتة .

من أهم ماقرأته نقداً لكتاب والخطيئة والتكفير، ثلاث دراسات:

الأولى للدكتور نعان عثمان بعنوان (جواد فاره ـ عربة أصيلة ) في البدء تناول من خلالها ظاهرة ما لقيه الكتاب من اهتمام الصحافة ولم يجد له جوابا إلا ان ما نعيشه فكريا مما يكن مقارنته بعهد النشوة بالنسبة للتصنيع في أمريكا اللاتينية ـ التي تحولت إلى كابوس فيها بعد .

ثم لما تفحص المنهج الذي خصص له المؤلف الربع الأول من الكتاب ( وهو القسم النظري ) توصل إلى ما خلاصته : ان الغذامي يستعرض بعض نقاد البنيوية ويشير في أماكن متعددة إلى تعريفات مقبولة للبنيوية مثل تعريف (بياجيه ) إلا انه يزج مع ذلك شئاتا لا توافق فيه مثل كلام القرطاجني على اللغة ص ١٦ ، ١٨ .

أما التشريحية فبالرغم من ان المؤلف يقول بتشريحية (بارت) التي يفضلها على تشريحية (ديريدا) فان التشريحية التي اعتمدها خاصة في تحليل أبيات الحكمة

لزهير بن أبي سلمى - الميزة المحتسبة للكتاب - كانت تشريحية (ديريدا) التي تضع النص على المشرحة ، في حين ان (بارت) يصر على ان البنيوية هي على الدوام نشاط واسلوب قراءة مفتوحة وليس منهجا أو طريقة ، ويخلص من كل ذلك إلى ان المتهج الذي اتبعه الغذامي يجمع اشتاتا من آراء لكتاب مختلفين مثل أفكار (ينج) في الشعور الجمعي و (فراي) عن الرموز الإنسانية والنهاذج و (ستراوس) في دراسته لبعض الأساطير ، الأمر الذي يجعل تحليل الغذامي لحمزة شحانة مناقضا لكثير عما تحاول البنيوية والتشريحية طرحه مثل موت المؤلف ، واستفلالية النص .

وعن الجانب التطبيقي بمضي الدكتور نعيان فيقول: ينجع الدكتور الغذامي في كتابة سيرة لحمزة شحاتة مستعينا ببعض من شعره استعانته بآراء زملاء وأصدقاء وافراد أسرة الشاعر، وعندما يخلص إلى ما يسميه نموذجا تكون فيه المرأة (عذاب/ رحمة) لا نجد في النصوص ما يدعم فكرة النموذج، وأنحا هي فكرة أمليت املاء، أما المرأة ودورها في النموذج كوسيلة وهدف للاغراء فان ذلك نظرة مجتمعية تقليدية لا شأن لها بتشريح أو تحليل نص أدبي.

وفي الختام يتساءل الدكتور نعيان لماذا لا نستورد سيارة المنهج جاهزة ؟ ويسارع فيجيب: كيف يكون لها قيمة ان لم يسبقها تمهيد للطرق وايضاح للاتجاهات ونكون على معرفة بتشغيلها وادارتها وصيائتها وربما نستطيع حبئتذ ان نخترعها انظر جريدة الرياض عدد ٦٤٥١ في ١٤٠٦/٦/١١هـ..

الدراسة الثانية للدكتور يوسف شُلْحُدُ وقد أعدها بناء على طلب من أستاذنا العلامة الشيخ حمد الجاسر.

وقد تحدث فيها عن الغموض الحائل في المقدمة النظرية بسبب:

 ١ ــ أن المؤلف يحاول ان ينقل دفعة واحدة للقاريء العربي ما كان قد تلقاه نظيره في الغرب على مراحل. ٢ ــ كونه ذكر من كبار المؤلفين من تحتاج دراستهم إلى مزيد من العناية والتعمق فهو مثلا يكتفي باشارات خاطفة إلى ركن من أركان البنيوية ، وهو الأستاد (ليفي ستراوس).

٣ ـ كونه يترجم عن الانجليزية ترجمة تكاد تكون حرفية .

٤ ... أما النصوص المكتربة بالفرنسية فانه يترجمها أيضا عن الانجليزية .

ف ــ كونه لم يفود مسرداً بالمصطلحات الفنية مع نظائرها باللغة العربية ليسهل فهمها على القاريء عما أدى إلى ان تأتي العبارة متقلقلة وأحيانا مخطئة .

وللتدليل على هذا الاضطراب نجد الدكتور شلحد يورد عدداً من الأمثلة :

- مصطلح (السياق) الذي جاء بمعاني مختلفة من بينها ما ينقله عن (ياكبسون) من ان السياق (هو الطاقة المرجعية التي يجري القول فوقها فتمثل خلفية للرسالة تمكن المتلقي من تفسير المقولة وفهمها - ص ٨) ليس هذا فحسب وانما أيضا دون ان يذكر نص (ياكبسون) بالانجليزية ، أو يذكر المرجع ، خصوصا وان هذا التعريف لا يوجد في مقال (ياكبسون) الالسنية والشاعرية .

- ما ينقله عن (بياجيه) عندما يقول: ولكن (بياجيه) يطرح تعريفاً (للبنيوية) يكاد يشفي غليل كل متطلع إلى تعريف محدد، وذلك حين قال: ان البنية ننشأ من خلال (وحدات) تتقمص أساسيات ثلاثة هي: (١) الشمولية، (٢) التحول، (٣) التحكم اللاتي، (ص ٣١) عا لا يغدو معه أي معنى لهذا القول (تتقمص أساسيات) ذلك ان العلامة السويسري يقول بعد شرح وجيز ما ترجمته (وعليه ان للبنية ثلاث خصائص تمتاز بها وهي: الاجتماعية، التحول، الضبط الذاتي) وليس في تعريف (بياجيه) إشارة إلى وحدات سابقة للبنية.

- ترجمته لمصطلح (التزامن) بـ (الآنية) وإحجامه عن تعريف (سيميولوجي) بعلم الاشارات مع أنه قال عن اللغة انها نظام من الاشارات ص ٢٩.

ـ تقديمه حيناً الابداع اللغوي على الحساسية المرهفة وعلى المعنى ص ٩٥ كما تراه المدرسة الاسلوبية ، وحيناً آخر الحساسية على الابداع اللغوي ص ١١٤ ، والمعنى على المبنى ، والنثر على الشعر عندما يذهب إلى أن رسائل حمزة شحاتة هي أعظم ما ترك لنا ، وذلك لشدة صدقها وأمانة الكلمة فيها ص ١٥٦ .

\_ تناوله (للسيميولوجية) بعد (البنيوية)بالدرس والتحليل ص ٤١ ثم انكبابه على التشريحية ص ٥٦، وكلامه عن المفكر الفرنسي (بارت) وشرحه لمباديء مدارس النقد الألسني (التي ترتكز على النص وتنطلق منه مثلها تتجه إليه، ص ٨٥، ليعود بعد ذلك فيقوم بتحليل طويل لفلسفة النموذج (١١٨ \_ ١٥٢) يتساءل فيه عن وظيفة القراءة (وهل يجوز لنا فنيا وخلقيا ان تستقريء من نص ما غير ظاهر معناه ؟ ص ١١٩ ليستخلص ثنائية أدبية أولى: آدم / حواء، حب/ خوف، شفقة / خضوع، خطيئة / تكفير.

بعد هذا يعود شلحد ليؤكد انه اذا كان الغذامي قد استغل مفهوم (صوتيم) فانه لم يعمل به دائها ، مع ان ما يقوله عن الوحدة الشعرية لا صلة له بوضعية (الصوتيم) فها هو (ستراوس) عندما درس الأسس البدائية استعار كلهات القرابة لتقوم مقام (الصوتيم) في العلاقات الالسنية .

\_وملاحظة ثانية : وهي أن المبدأ الثنائي الذي يأخذ به الغذامي لا يسلم به جميع علماء اللغة ، كما في بحث (ستراوس) نفسه عن «المثلث الطعامي » .

واخيرا بشير الدكتور شلحد إلى أن الغذامي إذ يذكر أن شخصية الشاعر وحياته لا على لهما في النقد الالسني الحديث إذ به يستكشف جوانب حياة شحاتة ليفسر أعماله ومنها معرفة بعض الحقائق عن هذا الشاعر الفذ أكثر من جميع ماقاله الغذامي استنادا إلى مباديء الالسنية \_ تنظر مجلة لا العرب ع ٨/٧ عرم / صفر 1٤٠٧ هـ .

الدراسة الثالثة للأستاذ عابد خزندار وفيها يعقد مقارنة بين فصول كتاب الغذامي وفصول كتاب نورثروب فراي ــ « تشريح النقد » لينفي من خلالها ان

يكون كتاب الغذامي نسخة من كتاب ( فراي ) التهمة التي وجد البعض فرصة للنيل بها من سمعة الغذامي بسبب تشابه \_ وقع بالمصادفة بقصد أو بغير قصد ، من المطبعة أو من غير المطبعة \_ بين غلاف الكتابين \_ تنظر جريدة ( عكاظ ۽ عدد ٧٦١٥ في ٧٦١٥هـ \_ .

بهذه الأهمية التي أعطيت للكتاب نستطيع القول ان الدكتور الغذامي بالنسبة للساحة الثقافية السعودية هو أول من لفت الأنظار إلى البنيوية كمنهاج للبحث والنظر ، وان كانت بعض عناصرها قد دخلت منذ الستينات مع بعض المؤلفات النقدية ، ومع مرحلة الانتشار الأدونيسي ، ويعض طروح الحداثة ، وكذلك مع مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .

وشخصيا فانني اعتبر أدونيس ممثلا ابداعيا للالسنية لغة ، وأدبا ، حتى على الصعيد الفلسفى .

غير ان دخول البنيوية من خلال كتاب الغذامي إلى ساحتنا الثقافية يجيء مناخراً نحو عشرين عاماً عن الفترة التي شهد ازدهارها في البيئات التي أفرزتها حاصة في فرنسا حيث لم يقدر لها ان تعيش عمراً طويلاً فها هي إلا سنوات حتى آفل نجمها كعلم أوهم بالانضباط والقدرة على تقديم معرفة بديلة بالإنسان.

ونستطيع في هذا المجال ان نذكر تطبيقات لهذا المنهج تمت على أيدي أساتذة أفذاذ من مثل:

التراكم على الصعيد العالمي للدكتور سمير أمين.

الاستشراق لادوارد سعيد.

الثابت والمتحول لاودنيس.

نظرية الدولة لـ (نيكولاس بولانتزاس) ترجمة ميشيل كيلو.

نقد العقل العربي للدكتور عمد عابد الجابري .

جدلية الحفاء والتجلئ للدكتور كهال أبوديب.

فإنه لم يبنى لهذه التطبيقات ( منهجاً وبمارسة ) إلا ما له صلة بالشرط التاريخي ، الذي جهدت ( التقويضية ) في ان تقفز عليه .

(انني هنا استخدم (التقويضية) بدلا من (التشريحية) حسبها ذهب إلى ذلك د. ميجان الرويلي في محاضرته بالنادي الأدبي بالرياض ـ تنظر جريدة الرياض عدد ٦٧١٠ في ١٤٠٧/٣/٤هـ ـ وعلى أساس ان تشريحية (فراي) ليست من البنيرية أو من تشريحية (ديريدا) الفلسفية في شيء . فتشريحية فراي تحليلة (استقراء/ استنتاج) أما تشريحية (ديريدا) فمقولة مضادة كما تطلق عليه (وهم التمركز المنطقي) الذي هو في النهاية ما نعنيه بحقائق التاريخ والوجود الموضوعي) .

ويتساءل البعض هل نستطيع القول عن (بنيوية اجتهاعية) ليتسنى بالتالي افتراض بنيوية ثقافية يتوجب البحث عنها ؟ واذا قلنا ببنيوية اجتهاعية فها هو (صوتيمها !!) ولا يسعف الجدل أحداً . لا على مستوى بلادنا ، ولا على مستوى أو أي بلد من بلدان العالم الثالث ، فانها مجتمعات لاتزال في طور التشكل والنمو وتحتاج إلى زمن حتى تتضح قسهاتها ، وتأخذ شكلها الواضح والمحدد في بنية العالم الحديث .

اذن كيف وَجَدَتَ البنيوية ( بمفهومها الالسني ) هذا المناخ لتصبح حديث الثقافة ؟

منذ ما يقرب من عشرين عاماً دخلت بلادنا السعودية مرحلة من التنمية ، نجم عن التنمية طفرة هائلة ، بقدر ما كانت ايجابيات الطفرة كانت متاعبها ، المتاعب دائماً تبحث عن حلول ، الحلول تحتاج إلى مناهج ، وليست هناك مناهج جاهزة يمكن ( ابتياعها ) واتما هناك رصيد معرفي انساني ، من هذا الرصيد منهج اسمه ( البنيوية ) ولو فتشنا فيها اتبع من أساليب ادارية ، واجتماعية ، واقتصادية ، وتعليمية خلال العشرين سنة الماضية لاكتشفنا ملامح للاتماهات

البنيوية كها هي ملاعها في الثقافة ـ الثقافة مرأة ـ .

من هذه الفروض نستطيع ان نتلمس الجواب على سؤال كهذا بصرف النظر على إذا كان الغذامي قد هضم النظرية قبل ان يبسطها أم لا ، نجح عندما حاول أن يبسطها بعد انتزاعها من سياقاتها المرجعية أم لا ؟ انه حسم حتى يتجاوز درجة الافتراض يحتاج إلى ان يدعمه العلم من خلال بحوثه المتخصصة في اللغة والاجتماع والاقتصاد والطرائق المتبعة في كل ذلك ، وهو ما نأمل ان تسهم بقسطها الوافر فيه جامعاتنا السبع من خلال كلياتها المتخصصة وعلمائها النابهين ، ولنا في انضباط المنهج الاكاديمي وأعرافه الراسخة ما يوفر مناحاً هادئاً لانجاز مشروع مهم كهذا له القدرة لا على التشخيص فحسب ، وانما أيضاً على اقتراح الحلول المرحلية لمشاكلنا المرحلية

لقد ظهر هذا المنهج (بمفهومه البنيوي) أول ما ظهر من خلال أبحاث (سوسير) اللغوية ، وهنا نؤكد على (مفهومه البنيوي) لانه مفهوم النهاسك موجود منذ ان وجد أول نظام معرفي (ينظر فؤاد زكريا ، حوليات كلية الآداب ، جامعة الكويت ، الحولية الأولى ١٩٨٠م) فالبنيوية اذن كنسق صوتيمة (المدار المقفل) في تزامنه ، وتعاقبه تنظر بمني العيد ص ٣٣ في معرفة النص هو الثيء الذي ظهر بظهور كتاب العالم السويسري (فريدناند دي سوسير) عن «علم اللغة ، منتصف العقد الثاني من هذا القرن ، ومع الشكلانيين الروس اقتحم ميدان الأدب في العشرينات غير انه (لم يبلغ ذروته من حيث هو اتجاه فكري وفلسفي إلا في السنوات الأخيرة من السئينات الجذور الفلسفية للبنائية ونكريا).

من هذه المقدمة نكون بازاء أمرين أولها: الغذامي وكتابه، وثانيهها: البنيوية.

وقد رأينا بالنسبة للأمر الأول طرفاً من شهادات من نعتبرهم من أهل الاختصاص ، واذا كان لنا ما نضيفه في هذا المجال فهو أن تلك الشهادات قد

ركزت على تقنيات البحث أكثر مما هي على الخيط الذي ظل واضحاً برغم ما لفه من الغموض، نعني بذلك التوجه البنيوي للكتاب.

ونقطة ثانية هي هذه الموضوعة (موت المؤلف) التى لا أدري كيف فهمها السادة النقاد ومعهم الباحث نفسه ، ذلك ان هذه الموضوعة بما يتصل بمفهوم (الدرجة الصفر للكتابة) عند بارت . . ينظر الهامش ص ٣١ الدرجة الصفر ترجة محمد برادة ط ٣ ، وليست بما يتصل بمفهوم (الخارج/ الداخل) الذي يتسنى علاجه في اطار مفاهيم (النسق/ التزامن/ التعاقب) البنيوية .

والآن لنتخيل ان الغذامي اعاد صباغة كتابه مستفيداً من كل الملاحظات الواردة والتي لم ترد عليه ، وأنه لم يبق مما قاله شحاتة أو خطه قَلَمُهُ أو علمه اصدقاؤه عنه أو احتفظ في سره . . . واستنطق كل هذا استنطاقا بنيويا ، على أساس ان ما نحن بصدده (نص انساني) وليس نصا أدبيا ، هل بوسع منهج كهذا أو ممارسة نقدية بهذا المنهج ان تنقذه من الثنائية المطلقة ؟ التي يحيل بها هذا المنهج ـ ومن خطوط التوازي التي لا تتقاطع بين (الصورة والحقيقة) الصورة القابلة للادراك ، سواء كانت هذه الثنائية هي القابلة للتشويه والحقيقة القابلة للادراك ، سواء كانت هذه الثنائية هي زاخرى قد والحقيقة الرمز الدلالي للشحانية ، أو أي ثنائية أخرى قد تظهر ، ولكن يبقى البحث أكبر شاهد عليها .

هذا عن الأمر الأول ، أما عن الأمر الثاني فنفهم من قراءاتنا \_ نحن الذين لا نحسن النطق بغير العربية \_ ان البنيوية أجل صبغها منهج يعني بالظاهرة (موضوع البحث) نصآ كان ، أو فردآ ، أو مجتمعاً ، أو قضية فكرية ، أو كونية ، يقوم بعزلها عن مرجعيتها \_ عندما تكون هذه المرجعية هي الخارج بكل دلالاته \_ بحيث لا يبقى أي تأثير على ما يجري استنطاقه من داخل/ النص/ الظاهرة/ الموضوع . . في مسعى للبحث عن انساق كلية للعالم انطلاقاً من معطيات اللغة لا معطيات غيرها من اقتصادية ، اجتماعية ، بيئية ، ثقافية ورجال عظام .

# مع القراء في اسئلنهم وتعليقاتهم

## سلع مرة أخرى!

#### إلى الأستاذ حمد الجاسر:

قرأت ماتفضل به الأستاذ حمد الجاسر من تعليق فى جريدة « الشرق الأوسط » بتاريخ ١٩٨٧/٥/١٦ على ما كنت كتبته فيها في ١٩٨٧/٤/١٦ عن (سلع) وأين هي ، وكنت توخيت فيها كتبته ان \_ أبين قدر الامكان \_ ماهي سلع وأين هي . ولم يكن غرضي الأول أن أبحث هل هو ابن السليهاني أو ابن البيلهانى ، أو أن أذكر قائل الشعر الذي غنت به حَبّابة مادام ان القصد في إيراد الشعر والحكاية هو الاشارة إلى ان سلعاً مبنية بالحجارة . ثم ان قول الأستاذ حمد الجاسر عن مهيار

ومنهج بهذه الصورة هو من الاغراء بحيث لا تتكشف نقائصه إلا مع التطبيق عندما يأتي نسفاً لما عليه الواقع الذي لا يقوم بغير الانسان ، وما ينسجه هذا الانسان من تاريخ .

ومجمل القول أنه لو قدر للبنيوية أن تصوغ فكر العالم ـــ وهو الأمر غير المكن ـــ لأدخلته في سرادق مظلم .

بقي أن أنوه بميزة أحسب انها مما يعد من حسنات الكتاب وهي النزوع في أكثر من مناسبة لربط ما ينقله عن البنيويين بموروثنا النقدي عندما يلفت النظر لقول ورد عند الجرجاني ، أو عند حازم القرطاجني أو غيرهما ثم يقارنه ، أو يمهد به لما ورد عن (ياكبسون) أو عند بارت . . . (تنظر الفهارس) .

وأخيراً أقولها صادقاً وبتجرد لو لم يكن من هذا الكتاب إلا أنه فتح الباب مشرعاً بهذا العرض للحوار لاستحق عليه أكثر من جائزة ، ومن بعد فيبقى لما ينفع الناس أن يمكث في الأرض .

صالح بن عبدالرحمن الصالح

الديلمي وعمر بن الفارض انها تغزلا بسلع من قبيل تقليد الاقدمين أو المتقدمين عنون إليه من معاهد الاحباب ومواطئهم ، ولكن هل يقف الأمر عند حد التقليد والمحاكاة إذا لم تكن سلماً مما يتغنى به ومما هو أهل للتغني به سواء من حيث المرضع نفسه أو من حيث الذكريات عن ذلك الموضع ؟

أما القول عن ابن السليهاني ( أو ابن البيلياني ) بانه لا صلة بين البيامة وبين البصرة بالنسبة إلى طريق الشاعر ، كما قال الأستاذ حمد الجاسر ، ففيه نظر ، لأن المنتقل من البيامة كان يذهب إلى البصرة أو الكوفة فإذا اراد بلاد فارس قطم الفرات والدجلة وإذا أراد بلاد الحجاز لم يمر بالمدينة بل مر بسلع أولا ، وإذا أراد المدينة أو مكة كان يتحاشى المرور في الصحراء لأن الصحراء كانت خوفة ، وأرى أن ابن السلياني مر وهو مأسور بسلع الشام . والدليل على أن الطريق من العراق إلى الحجاز كانت غوفة ، ولاسبها بين البصرة ومكة ، أن المنصور العباسي أرسل شبيب بن شبة إلى البادية لما كثر قطع الطويق بين البصرة ومكة بسبب غزوات أهل البادية ، وأوصاء بأن يمر في مناهل المياه على المطريق ويؤنب أهلها ويوبخهم عل أعالهم ويردعهم عنها . ولم تكن أعال أهل البادية في قطع الطريق هذه أمرآ جديدا ، بل كانت متهادية من قديم الزمان ، ورابي أن ابن السليمان مبار إلى المدينة عن طُريق في الشَّامُ إلى الشَّمالُ من المدينة ، كمَّا ذكرت في كلمتي الأولى . والغريب أن الذين علقوا على أبيات الشعر التي ورد فيها اسم سلع لم يعلقوا بشيء يفهم منه أين سلع هذه وما هي ، واكتفى التبريزي في تعليقه على بيت ابن السليهاني بالقول: سلع موضع وحكى ان السلع شق في الجبل، ومنه قيل تسلعت رجله إذا تشققت . ولم يعلق عبدالعزيز الميمني على سلع بشيء عند ايراده اشعار الشنفري في كتابه (الطرائف الأدبية). وقال محمود محمد شاكر في تعليقه على قصيدة للاحوص ورد اسم سلع فيها في وطبقات فحول الشعراء، ان سلعاً جبل بسوق المدينة . ولم يعلق عبدالعزيز الميمني بشيء على سلع في تعليقه على (الحياسة الصغرى). وهذا غريب أن يصدر عن رجال قطعوا العمر في قرامة الأدب واللغة والشعر . وهذا مع الأسف شأن الكثيرين .

وأقول انه مادمنا في تحقيق ما هو (أو ما هي) سلم وأين موضعه (أو موضعها) فالأجدر بنا ان نأي باقوال تساعدنا على هذا التحقيق لا ان تبعدنا عنه . ولهذا أعود إلى البحث الاصلي عن سلم ، واقول ان سلماً موضع يقال له الآن وادي موسى في الأردن ، ويقولون عنه هناك (البتراء) جهلا بالاسم الحقيقي ومحاكاة للاسم (بيترا) الروماني . وقد ذكرت في كلمة سابقة لي اصل التسمية ومعناها ، وذكرت شيئا عن علاقة هذا الموضع تاريخياً . والأن اريد ان ابين ان (سلماً) هو وادي موسى على الاغلب ، وذلك بالاستناد إلى الشعر العربي . اذكر اولاً ابياتا لحرم الغنوي أو هي لطفيل الغنوي وردت في الحياسة الصغرى لابي تمام ، وهي قوله .

ألا اللغ أبَا حَفْص رسولًا فدَّى لكَ من اخِي ثَعَةٍ إِزَارِي: قَسَلانِهِ مَن اخِي ثَعَةٍ إِزَارِي: قَسَلانِهُ مَسَلَانًا شُغلنا عنهمُ زمنَ الحمسادِ لمَنْ قُلُمُ تُسركنَ معشَّلاتٍ قَفَا سَلع بمختلفِ التَّجاد

إلى آحره . ويهمنا من هذه الأبيات : قفا سلّع بمختلف التجار ، ومختلف التجار ، ومختلف التجار هو الموضع الذي يختلف إليه ويتردد عليه اصحاب التجارة . ولا يعقل ان يكون هذا الموضع في غير وادي موسى لان سلعاً كانت معروفة منذ القديم بانها بجتمع القوافل التجارية من الشهال والشرق والجنوب ، وكانت القوافل تتخذها عطة لها

وأبيات أخرى للاحوص الشاعر في مدح عبدالعزيز بن مروان اخي عبدالملك ابن مروان ، وكان الأحوص من المدينة مثل عمر بن أبي ربيعة .

أقول بعمَّانٍ ، وهـل طربي بـه إلى اهل سلع ، ان تشوَّفتُ نافعُ أصاح الله تحرُّبُك ربيعٌ مريضةٌ وبـرق تـلالاً بـالعقيقـين لامــعُ فـان الغريبَ الـدار عا يشـوقه نسيمُ الـرياح والـبروقُ اللوامــعُ

والذي يهمنا قول الاحوص إلى أهل سلع . وهذا القول بدل على قرب العهد بسلع وأهله . وعهان بعيدة عن سلع بعدا تجعل الاحوص يحن إليها وهو في

عهان . ولابد ان يكون الاحوص عارفا بسلم بني هذيل ان كان في بلادهم سلم . وقد يتبادر إلى الذهن انه كان يتكلم عن سلم وادي موسى ، كها كانت حَبّابة تتكلم عن سلم وادي موسى ايضا حينها غنت بشعر قيس بن ذَريح :

لعمركَ انّني لاحبُ سلعاً لرؤيتها ومنْ اضحىٰ بسلّع .. وقال لها يزيد .. ان شئت ان انقل إليك سُلْعا حجراً حجراً امرت والاحتيال الأول أنه اراد قرية سلع حينها قال .. تقر بقربها عيني ، والاحتيال الثاني ، وذكوه الاستاذ الجاسر ، انه أراد محبوبته لأن عينه تقرّ بالقرب منها ، ولعل هذا الاحتيال معقول وذلك لان يزيد لما قال لها: لانقلنه حجراً حجراً ، قالت .. وما اصنع به ، ليس اياه اردت ، انما اردت صاحبه . وحبّابة من مولدات المدينة ، وسلع جبل قرب المدينة ، فهل كان قيس بن ذريح يعني هذا الجبل أو جبل بني هذيل أو سلعاً في وادي موسى ؟ لقد فهم يزيد بن عبدالملك من الشعر انها تغني سلعاً في وادي موسى ، ولم تنكر هي عليه ذلك . وقيس بن ذريح كان رضيع الحسن بن علي رضي الله عنها في المدينة .

ولم أجد حتى الآن خبراً موثوقاً به يدل على أن سلعاً جبل في بني هذيل ، فهل الاستاذنا حد الجاسر أن ينورنا عن ذلك بواسع علمه ومعرفته ، ونحن بالانتظار .

لندن: حسن سعيد الكرمي

مع الأستاذ الكرمي مرة أخرى :

## سلع طبية: أشهر الأسلاع وأذكرها

وللأستاذ الكريم حسن سعيد الكرمي منزلة في نفسي تحملني على الاستمرار في عادثته ، محادثة استفادة واستزادة من علمه الغزير ، وإن كان الموضوع الذي سأتناوله بالحديث قد كثر القول فيه وطال ، حتى مُلَّ ممن يهوى مطالعة المباحث الأدبية والتاريخية ، قصلا عن جهرة قراء الصحف اليومية الذين قد يوجد من بينهم من يعتبر الحديث فيه من فُضُول القول ، إن لم يكن من لغوه .

علق الأستاذ الكرمي في جريدة والشرق الأوسط» [ع ٣١٣٠ في الموضوع ، ١٤٠٧/١٠/٢٨ ص ١٣ ] على مانشرته هذه الصحيفة بما كتبته في الموضوع ، وملخص ماعلق به الأستاذ في كلمته الأخيرة :

١ عدم قناعته بقولي: بأنه لا صلة بين البيامة وبين البصرة بالنسبة إلى طريق الشاعر ابن البيلياني، وتحدث عن طرق المتنقل من البيامة إلى البصرة أو الكوفة أو بلاد الحجاز، وخلص من ذالك إلى القول: بأنّ ابن السليماني (كذا قال وهذه هفوة من الاستاذ قلد فيها من قبله، وقد أوضحت فيها تقدم من أحاديث أن الصواب: ابن البيلياني، صُحّف فصار ابن السلياني (انظر العرب س ٢٢ مس ٥٥٤) مَرٌ وهو مأسور بسلع الشام \_ كذا قال الاستاذ \_

وتوضيح الأمر هو أن الشاعر ابنَ البيلياني كان قد هجا ابراهيم بن عَرَبيًا صاحب اليهامة ، وكان هذا الشاعر ذَا صلةٍ بالوليد بن عبدالملك ، يقد إليه بالشام ، وفي إحدى الموات حين عاد من هذه البلاد مَرَّ بالمدينة في طريقه إلى بلاده نجران ، ونفوذ ابراهيم بن عربي والي اليهامة كان ذا صلة بالمدينة لما بين والي البلدين من صلات ، فَالَّقِي القيض عليه فذكر صَلَّعا في شعره ، ولاشكُ أن سلعا الوارد في شعر ابن البيلياني هو سلع المدينة الجبل الذي يقع في وسطها الآن ، الوارد في شعر ابن البيلياني هو سلع المدينة الجبل الذي يقع في وسطها الآن ، الوارد في شعر ابن البيلياني هو سلع المدينة الجبل الذي يقع في وسطها الآن ، الوارد في شعر ابناد الشام ، ولا صلة بطريق الشاعر ببلاد اليهامة ، فقد قدم من اليمن مارا ببلاد الحجاز إلى الشام ثم عاد إلى بلاده

٢ ــ استدلال الأستاذ الكرمي بالأبيات الواردة في « الحياسة الصغرى » والتي ورد فيها :

لِمَنْ قُلُصُ تُرِبُكُنَ مُعَفُّلَاتٍ قَفَا سَلْمٍ بِمُخْتَلَفِ التَّجَادِ
استدلالُه على أن سلعا هو وادي موسى على الأغلب ، استدلال في غير محله ،
يوضحه إيراد القصة التي توضح معاني هذه الأبيات وهي كيا رواها ابن سَعْدٍ في
والطبقات الكبرى و – ٢٨٥/٣ – وابن شَبُّةُ في كتابه و تاريخ المدينة المنورة ،

\_٧٦١/٢ \_ وهذا نصه : ( قدم على عمر رضي الله عنه رَجَلٌ من بعض الفروج فنثل كِنَانَتُهُ فإذا صحيفة فيها :

أَلَا أَسِلِغُ أَبَا حَفْص رَسُولًا فِلَىٰ لَكَ مِنْ أَخِي يُقَةً إِذَادِي فَلَا أَسِلِعُ عِبْخُتَلُفِ التَّجَادِ فَلَاثِصُ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَأَسْلَمَ أَوْ جُهَبْنَةٌ أَوْ خِفَسَادِ يُعَمِّلُهُنَّ جَعْنَدَةً مِنْ سَلَيْمٍ مُعْسِداً يُبْتَنِي سَفْطَ الصِلَادِ يُعَمِّلُنَا عَنْكُمُ زَمَنَ الْحِصَادِ فَلَاثِهُمُ مَنْكُمُ زَمَنَ الْحِصَادِ فَلَاثِهُمُ مَنْكُمُ زَمَنَ الْحِصَادِ فَلَاثِهُمُ مَنْكُمُ زَمَنَ الْحِصَادِ فَلَانَا عَنْكُمُ زَمَنَ الْحِصَادِ

قال: فقال ؛ أدعوا لي جعدةً مِنْ سُليم ، فضربه مئة معقولا ، وبهاه أن يلخل على مُغَيِّبةٍ .

ثم روى ؛ كان جعدة بن عبدالله السُّلمِيُّ يحدثُ النساء ويُغْرِجُ الجواديِّ إلى سَلْع يحدثهن ، ثم يعقل الجارية ويقول : قُومي في العقال فإنه لاَيَصْبِرُ على المقال إلا حصانً . انتهى .

فاول الخبركما ترى ( قدم على عمر ) ومَقَرَّ عمر هو المدينة ، وسَلَّمُ الجبل الذي فيها بقرب السوق حيث يجتمع التجار ، وسعد بن بكر وأسلمُ وجهينة وغِفَار وسُليم كانوا من سكان المدينة .

٣ ... أما سَلِّع الوارد في شعر الأحوص واستدلال الأستاذ الكرمي بأنَّ المقصود بسلم في ذالك الشعر هو سلم الشام لقرب عهد الشاعر بسلم هذا معللا أن الأبيات في مدح عبدالعزيز بن مروان ... الذي كان مقيها بالشام ... ومضيفا إلى هذا قوله: وقد يتبادر إلى الذهن أنه كان يتكلم عن سلم وادي موسى .

فيتضح خطأً هذا حينَ ندرك أنَّ الشاعر الأحوص قال تلك الأبيات وهو في عَمَّانَ يتشوق إلى سلم :

اقَولُ بِعَمَّانٍ وَهَلْ طَرَبِي بِهِ إِلَى أَهْلِ سَلْعٍ إِنْ تَشَوَّقْتُ نَافِعٌ؟

إلى أن قال:

٤ ـ قول الأستاذ الكرمي: أنَّ يزيد بن عبدالملك فهم من غناء جبابة:

لَعَمْسُرُكَ إِنَّنِي الْحِبُّ سَلْعًا لِسُرَّفَيْتِهَا وَمَنْ أَضْحَى إِسَلْعِ

أنها تعني سلعا في وادي موسى كذا يرى الأستاذ ، وهو رأي يمكن قبوله فيها لو كان يزيد بن عبدالملك ذَا جَهْل بسلع المدينة ، البلد الذي عاشتُ فيه جاريته المدنية حَبَّابَةُ التي غنت بذالك الشعر ، وذا جهل بقائله قيس بن ذَريح المدني ، وذا جهل بمجبوبة قيس التي هي من أهل المدينة ، ولكن أن لأي عارف بأحوال الخليفة الأموي أن يتصوره بتلك الحالة من الجهل المطبق ؟!!

وخلاصة القول: أن سلما المذكور في كلمة استاذنا الكرمي الأخيرة هو سلم المدينة ، وكل الشواهد التي أورد تدل على ذالك .

وكما سبق أن اوضحت في كلمة قبل هذه أن الأسلاع كثيرةً ، ولكن أشهرها وأذكرها هو سلع طببة الطببة ، التي كانت مطمح القلوب ، ومهوى الأفئدة من شعراء عرفوها وآخرون تشوقوا إليها ، فقلدوا بذكر المرابع والمراتع التي بقربها.

اما سلم الواقع في بلاد هُذيل ، فقد أوضحت في كلمتي الأولى التي علقت بها أول ماعلقت \_ على الشعر ، ومن سياق أول ماعلقت \_ على ماكتب \_ موقعه وأوردت الشواهد من الشعر ، ومن سياق خبر مقتل تُأبَّطَ شَرًّا ، وأنه بقرب وادي ثُمَّارٍ المعروف الآن ، الواقع جنوب مكة ، حيث ينبغي أن يكون سلم الذي قتل تأبط شرا بشعب بقربه في تلك الجهة .

#### ابن البيليان مرة أخرى :

ولا أدري هل من حقي أن أتساءل: لماذا يُعيرُ أستاذنا على تسمية الشاعر النجراني برابن السلياني) بعد أن أوضح لنا عالم من بلاد الأستاذ الكرمي خطأ تلك التسمية ، قبل ثمانية قرون ، وقرر أن الصواب ( ابن البيلماني ) كما تقدم توضيح هذه الكلمة التي ابتليت بالتصحيف في كثير من المؤلفات من أقوال متقدمي العلماء ؟! وقد أوردت فيها مبتى الاختلاف في موقع ( البيلمان ) بين اليمن والهند والسند ، والذي أرى أن الرجل منسوب إلى بيلمان ، وهي بلدة تقع غرب بحر الخزر في الديلم ، بقرب خط العلول ٥٥/٨٤ وخط ٢٧/٣٠ ، كها يفهم عا ورد في كتاب و بلاد الخلافة الشرقية » ص ٢٠٨ و ٢٢١ في تحديد موقع ( بيلمان ) ، وأن أحد آباء الرجل قدم من تلك البلاد البعيدة إلى بلاد العرب فعرف بالنسبة إلى بلدته التي كانت مجهولة لدى من كتب عنه .

ما أكثر ما سمعنا من أستاذنا الكرمي فيها يفيضه من علمه الغزير في برنامجه ( قول على قول ) تصحيحاً لكثير مما وقع في بعض المؤلفات من أوهام ، إذ الحق أحق بأن يتبع ، وان الرجوع إليه فضيلة ؟!

ومعذرة فقد تأخر هذا التعليق لأنني لم أقرأ كلمة الأستاذ إلا في هذا اليوم ( ١٤٠٧/١٢/٢ ) وله مني أطيب تحبة . .

جريدة والشرق الأوسط، في ١٤٠٧/١٢/٢١هـ

حسد الجاسير

## كسبوتني حبلة تبسلي ...

نشرت عجلة والفيصل ال عند الله الله الم الم الم الم المستة الم المسعودية عمد بن عثيمين) بقلم الأستاذ عبدالله بن سعد بن رويشد، أورد فيه (ص ١١٣) قطعة من الشعر في خمسة أبيات مطلعها: كسوتني حلة تبلى محماستهما فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا

ونسبها كاتب البحث للشاعر محمد بن عثيمين ، لأنه وجدها ضمن خطاب بعثه الشاعر للإمام عبدالرحن بن فيصل آل سعود ، مؤرخ في ٤ رجب سنة ١٣٤٦ .

ثم جاء مؤلف كتاب و محمد بن عثيمين شاعر الملك عبدالعزيز السيد أحمد أبو الفضل ، فنسب الأبيات للشاعر المذكور من ١٧ من وعند إعادة طبع والعقد الثمين ، من شعر محمد بن عثيمين ، المرة الثالثة ما على نفقة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله السليان سنة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م ما أدخلت القطعة في الديوان من ٥١٠م تأكيداً لنسبتها لصاحبه .

والواقع أن البيت المذكور - وقد تكون تلك القطعة - لم يُقَلَّ في مدح الإمام عبدالرحن ، لكنه قيل قبل عصر الاثنين بنحو ثلاثة عشر قرنا ، في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - قالها أحد الأعراب كيا أوضح ذالك ابن رشيق القبرواني ( ١٩٧٠عهم ) في كتابه و العمدة في صناعة الشعر ونقده و وهاهو نص ماذكر - ج ١/ص ٢٩ طبعة دار الجيل في بيروت سنة ١٩٧٧م : ويروى أن اعرابيا وقف عل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : إن في إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك ، فإن أنت قضيتها حمدت الله تعالى وشكرتك ، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك ، فقال له علي : خط حاجتك في الأرض ، فإني أرى الضر عليك ، فكتب الأعرابي على الأرض ( اني فقير ) . فقال علي : ياقنبر ادفع إليه حلتي الفلانية ، فلها أخذها مثل بين يديه فقال :

كَسَوْنَنِي خُلُّةَ تَبَلَى غَاسِنُهَا إِنَّ الثَّنَاءَ لَيُحْيِيُ ذِكْرَ صَاحِبِهِ لاَ تَرْمَدِ الدُّهْرَ فِي عُرْفٍ بَدَأْتَ بِهِ

فَسَوْفَ أَكْسُوكَ مِنْ حُسْنِ الثَّنَا حُلَلَا كَالْغَيْثِ يُمْمِي نَدَاهُ السَّهْلَ والجُبَلَا فَكُلُّ عَبْدٍ سَيُجْزَى بِالَّذِي فَعَلَا

فقال علي: باقنبر، أعطه خسين ديناراً، أما الحلة فلمسألتك، وأما الدنانير فلأدبك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: وأنزلوا الناس منازلهم،

فأنت ترى أن ابع رشيق المتوفي قبل وجود ابن عثيمين بنحو تسعة قرون قد أورد أول ذالك الشعر . ويظهر أن الشاعر ابن عثيمين الى به في مقام الاستشهاد ، إذ لا يعجزه أن يأتي بنظم كاثله .

أحد قراء المجلة

حبول كتباب:

## تاريخ المخلاف السليماني

أثبحت في الفرصة في الاطلاع على كتاب و تاريخ المخلاف السليهاني و للمؤرخ والكاتب الكبير الشيخ محمد بن أحمد العقيلي ... هذا الكتاب الذي يعتبر بدون مجاملة موسوعة تاريخ الجنوب ، ولإعجابي الشديد بهذا الكتاب كنت أُدَقِّن في كل كلمة فيه ، ووجدت ما أعتقد أنه من الهفوات التي ليس لها تأثير أو تقليل بمعلوماته ، إنما أعرضها رغبة في استدراكها خاصة وأن هذا المؤلف مرجع ومصدر هام للباحثين .

۱ \_ ورد ص ۲۷۶ : أن أسم الثريف أحمد بن غالب هو أحمد بن غالب البركاق . .

بينا كتب ومشجرات انساب الأشراف تشير إلى أنه أحمد بن غالب بن محمد بن مساعد بن مسعود بن الحسن بن عمد أبي تُمَيَّ الثاني . فهو إذَنَّ ليس من ذوي بركات الذين نسبتهم تعود في بركات بن عمد أبي تُمَيَّ الثاني وعمد بن أبي تُمَيَّ الثاني انحصر في لقبه حكام مكة صن الأشراف إلى عهد موحد الجزيرة العربية المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحن أل سعود .

٢ ــ وفي نفس الصفحة : ورد أن الذي تولى حكم مكة بعد خروج الشريف أحمد
 ابن غالب هو محمد بن الحسين بن زيد . .

بينها يشير نَسَّابَة الأشراف الشريف مساعد بن منصور صاحب كتاب و جداول أمراء مكة وحكامها » أن الذي تولى حكم مكة هو محسن بن الحسين بن زيد .

٣ ــ وفي ص ٣٨٧ : أن الشريف خيرات بن شُبير من ذوي زيد . .

ويبدو أن هذا القول وقع فيه المؤلف سهوا حيث أن الشريف خيرات ليس من ذوي زيد فنسبه هو خيرات بن شبير بن بشير بن عمد أبي تُمَيَّ الثاني . وآل زيد يعودون في الشريف زيد بن محسن بن حسين بن الحسن بن محمد أبي نمي الثاني .

£ ... أشار المؤلف ص ٥٣٧ : إلى أن نسب محمد بن عون يعود إلى ذوي زيد . .

وهو في الحقيقة ينتمي إلى الأشراف العبادلة وليس إلى ذوي زيد فنسبه الكامل محمد بن عبدالله بن حسن بن محمد أبي تمي الثاني وذوو زيد ذكرت نسبهم سابقاً.

مـ أشار المؤلف ص ٦٢٠ : أن اسم الجد الأول لمؤسس دولة الأدارسة في تهامة
 هو السيد أحمد بن إدريس المغربي دون أن ينسبه إلى أسرته وهم الأشراف
 الأدارسة .

ثم أورد أنه ولد ببلدة العرائش من أعيال القيروان وأنه أخذ عن الشيخ عبدالوهاب التازي .

وهذه المعلومات لا تكون واضحة للقاريء وتحتاج إلى تحقيق فالسيد أحمد ابن إدريس هو السيد أحمد بن إدريس الإدريسي نسبة إلى جده الأول إدريس الأول ابن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وجده إدريس هو الذي هرب إلى المغرب من وجه العباسيين بعد موقعة فَحُ عام ١٦٩هـ وقد علمت من أستاذي وجَدَّي الخال الشريف مساعد بن منصور مؤلف و جداول أمراء مكة وحكامها و بان فَخَا بقرب حي الزاهر بمكة المكومة .

واستطاع السيد إدريس أن يؤسس أول دولة للاشراف العلويين بشهال

افريقية ودفن بمنطقة زرهون ، بالمغرب الأقصى بالقرب من مدينة فاس التي أسسها ابنه إدريس بن إدريس ويقيت قاعدة للأشراف الادارسة .

والسيد أحمد بن إدريس ولد ببلدة العرائش بشهال المغرب الأقعى وتلقى علومه في قاعدة أجداده فاس على يدي السيد عبدالعزيز الدباغ الإدريسي ، والشيخ عبدالوهاب التازي ، ثم رحل إلى الحجاز ، وعمن تتلمد على يد السيد أحمد : السيد عمد على السنوسي الإدريسي جد ملوك ليبيا السابقين فنسبة الإدريسي لا تعود إلى اسم أبيه بل إلى اسم جده الأول إدريس بن عبدالله ، فصياغة ترجمته التي صاغها الاستاذ العقيلي تعطي الانطباع بأنه مجرد شخص مهول ، يدعى السيد أحمد بن إدريس قدم من البلاد التونسية مغمور النسب ، وإلا لذكر نسب قبيلته وكان لنسب قبيلته العلوية الماشمية الأثر الكبير في ترسية دعائم دولة الادارسة بتهامة وقبول حكمهم فيها ، فهو السيد أحمد بن إدريس الإدريسي نسباً ، المغربي وطناً .

واني لأرجو أن تسع رحابة صدركم لنشر هذه الملاحظات عن هذه الموسوعة التاريخية العظيمة التي تمكن الأستاذ عمد بن أحمد العقبلي حفظه الله من إنجازها وحده .

جدة : رجدي بن عبداله الإدريسي

## آل الخريصي من الخرصة من شمّر

لُوْحِظُ أَنكُم تَجَاهَلُتُم فِي الكتابِ الذي أَصِدَرَمُوهُ عَنِ الْأَسَرِ المُتَحَضَّرَةُ فِي نَجِدُ ( آلَ الحَريضي ) المُتشرين في الزّلفي وبريدة وحائل وبعض مدن الشهال . مع أنّهم يرجعون إلى العودة من الدعالجة من البريك من الحُرصَة من شمَّر .

وهذا شيء معروف وثابت وتؤكده الأحداث القديمة والحديثة ، ولكن يبدر أنكم أخذتم بما يشاع عنهم بائهم (خضيريّة) وحسبنا الله ونعم الوكيل . ثم أضاف الأخ الكاتب: جَدُّ (حولة آل الخريصي) اسمه حسين بن سمران بن جابر العود، جاء إلى الزلفي إثر شتات الحرصة بسبب معارك العِدّوة التي وقعت في عام ١٢٠٥هـ ثم تفرق أبناؤه وأحفاده بين منفوحة، ويُريدة، وحائل، بالإضافة إلى الزلفي، ومنهم الشيخ صالح بن أحمد الخريصي المعروف، وبندر بن عبدالرحمن الخريصي المعروف.

العرب: هذا ماكتب به الالنح هشال بن عبدالعزيز الخريصي \_ في مدينة الرياض \_ ويظهر أنه لم يكن على علم تام بما يتُصِفُ به مؤلف كتاب وجهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد ، من حرص شديد على أن يسجَّل جميع ما يطلع عليه من المعلومات الصحيحة حين اتجهّ لتأليف ذالك الكتاب ، وأنه حرص على أن يجوي كُلُّ ماعني به المهتمُّون بهذا الجانب من تاريخ أمتنا وبلادنا في جميع المؤلفات والمشجرات والوثائق التي اطلع عليها بما يتعلق بالنسب .

وكان عَتْبُ الأخ الكاتب في عَلَّه لَوْ وَجُه إلى مؤلف كتاب وجهرة أنساب الأسر عمايدل على تجاهله أو إهماله لذكر نسب أسرة مذكورة في مؤلف أو مشجر معروف . إذ الأسر المذكورة في ذالك الكتاب ماكان موقف المؤلف حيالها إلا تسجيل مايتعلق بها من تلك المصادر المعروفة ، فكيف والأمر كها ذكر \_ يجوز للأخ الكاتب أن يصف المؤلف بالتجاهل ؟

ثم بعد ذالك (يُوصَمُّ) بأنه أُخذَ بما يشاع عن أصل تلك الأسرة الكريمة ؟ وما الذي يدعوه للأخذ بالإشاعات وترك الحقائق وموقفه في كل ما يكتبه عن الأنساب محاولة نفي كل ما يلصق بأية قبيلة من نسبة سيئة ، وإيراد ما يصحح انتساب تلك القبيلة إلى أصل ثابت ؟

وبعد : فيا على الأخ الكريم أي أخ كان ومن أية أسرة كانت إلا أن يوضح بطريقة لاتقبل الشك ولا التردَّدُ نسب أسرته الكريمة وفروعها . . ثم يوجه بعد ذالك ما يريد توجيهه من عتاب أو اتهام .

## أسماء مواضع محرفة في منطقة القطيف

اطلع الأخ الكريم الأستاذ محمد سعيد المُسلم على مانشر في والعرب، صن ٤٠ س ٢٠ بعنوان (الدمام والقطيف) وكانت المجلة قد استوضحت من الأستاذ مايراه في الأسهاء المحرفة الواردة في ذالك المقال ، فأفضل - مشكوراً - بكتابة هذا التعليق -

المقال \_ كها يعرف أستاذنا الفاضل \_ مترجم من لغة أجنبية ، ومنقول من جريدة والليفانت هرلده وطبيعي أن يحدث فيه التحريف ، لاسيها إذا عرفنا أن المترجم يدوره يجهل هذه الأماكن وأسهاءها ، فمن ثم حرفت تُنورة إلى (تموره) وصفوى إلى (سافويا) وسيهات إلى (صيحات) ودمام إلى (دامان) وعنك إلى (اينك) وهي الأسهاء التي اهتديتم إلى تصحيحها بحكم معرفتكم بالمنطقة . وهذا بالضبط ماحدث لمترجم كتاب ودليل الخليج ، لمؤلفه ج . ج ، لوركو في تحريف أسهاء المدن والغرى والأماكن .

وهناك أسياء محرفة تحريفاً شنيعاً ، يستدل عليها من مجرى الأحداث التاريخية ، كمدينة المبرز التي حُرِّفت إلى (البورز) وصفحاف التي هي مدينة المفوف وأوانه (العواميه) وقاده (القديح) وتهاريه (تاروت) . وهذه الكليات وإن ابتعدت عن لفظها الأصلي إلا أن قرب العهد بها وهو أواخر القرن التاسع عشر الميلادي حيث استقرت أسهاء المدن وفق صيغها الحالية كل ذالك يؤكد أن تلك الأسهاء قد حرفت في ذلك المقال ، إذ لا وجود لهذه الألفاظ في ذلك العهد ، كها يشهد لوريمر مؤلف و دليل الخليج » .

أما عين (الرافين) فأعتقد أنها العين المعروفة بعين (جاوان) وهي أقرب عين لمنطقة رأس تنورة .

هذا ماعنٌ لي من ملاحظات فيها يتصل بالموضوع .

# مكتبة العريسا

## أخبار مكة للفاكهي:

منذ أماد قريب صدر الجزء الأول من كتاب و أخبار مكة و للإمام محمد بن اسحاق بن العباس الفاكهي المكي ، من علياء القرن الثالث الهجري ، بتحقيق الأستاذ الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن دُهَيش د والعرب و س ٢٧ ص ٢٨٧ ...
وهاهو الشيخ عبدالملك د وفقه الله وزاده قوة ونشاطا د يواصل عمله النافع ، فيصدر الجزء الثاني من هذا الكتاب في طبعة جيدة ، ورقا وحروفا وحسن نسيق ، فقد جاء هذا الجزء في ٢٩٦ صفحة وصدر عام ١٤٠٧هـ (١٩٨٧م) عن مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة ، وفي آخر الكتاب فهرس لمضوعاته العامة ، إذ المحقق الكريم سيضع فهارس مفصلة للكتاب جيعه عند إكبال نشره ... كما أشار إلى ذالك في مقدمة الجزء الأول ...

ويعد كتاب الفاكهي من أقدم الكتب المؤلفة في تاريخ مكة ، والمؤلف معاصر للأزرقي صاحب كتاب وأخبار مكة » ، ولهذا يعتبر كتاب الفاكهي من أهم المصادر وأوثقها في موضوعه .

### جهرة النسب لاين الكلبي:

سبق أن تحدثت و العرب ، عن هذا الكتاب مراراً ومن آخرها مايتعلق بنشره من قبل الأستاذ محمود فردوس العظم في ثلاثة مجلدات ــ والعرب ، س ٢٠ ص ٤٢٩ ــ وقبلها قامت به وزارة الاعلام في الكويت بنشر جزء منه بتحقيق الأستاذ عبدالستار أحمد فراج ــ و العرب ، س ١٩ ص ١٣١ ــ .

وهاهي طبعة ثالثة للكتاب عن أصل واحد ، هو مخطوطة المتحف البريطاني ، وهذه الطبعة الجديدة حققها الدكتور ناجي حسن ، وصدرت عام ١٤٠٧هـ ( ١٩٨٧م ) في مجلد واحد ، ألحقت به فهارس شاملة ، فجاء في ٧٣٧ صفحة

مطبوعاً في بيروت طباعة حسنة ، وقد رجع المحقق إلى كتاب و المقتضب و لياقوت الذي ذكر أنه حققه وأنه نشر حديثاً .

وحُبُّذًا لو أَنَّ المحقق الفاضل رجع إلى كتاب أهم من كتاب ياقوت وهو والمختصر ع الموجود اصله في مكتبة راغب باشا في (استنبول)، والذي اتضح لي انه من تأليف المبارك بن يحيى بن المبارك الفساني الملقب عُلِيص الدين المتوفي سنة عمل من تاليف المبارك على من ٢٩ ص ٢٨٩ ومابعدها \_ فهذا المختصر أوفى بكثير من كتاب و المقتضب ع ونسخته أوثق وأصح ضبطا ، وفي هوامشها إضافات قيمة من المختصر تزيد الكتاب فائدة .

ومع كل ماتقدم فلعل أوثق مطبوعة وصلت إلى يد القارىء الآن هي مطبوعة الأستاذ العظم الذي حاول فيها أن يتخلص من أخطاء الطباعة فنسخها بيده وبذل جهدا مشكوراً في عمله ، ورجع إلى المختصر المشار إليه . • الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد :

ويُعْنَى الأستاذ المحقق الدكتور عبدالرحن بن سليان بن عثيمين فيها يُعْنَى به من جوانب البحث بجمع كتب الطبقات ودراستها وتحقيق مايراه جديراً بالتحقيق منها ، وخاصة مايتعلق بتراجم أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .

وكان من أثر اهتهامه بهذه الناحية تحقيق كتاب و الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد عليوسف بن الحسن بن عبدالهادي ( ٩٠٩/٨٤٠) ، وكتاب و المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد علي لإبراهيم بن محمد بن مفلح ( ٨١٥/٨١٥هـ) إلى كتب أخرى يعنى بها الأستاذ الدكتور ــ زاده الله قوة ونشاطاً ليتحف بها طلاب العلم ورواد المعرفة ، فهو من المنقين في خزائن الكتب في أرجاء العالم العارفين بنفائسها ، وقد جمع من ذالك ذخيرة طبية .

وقد صدر كتاب و الجوهر المنضد ، لابن عبدالهادي بتحقيق الدكتور بمقدمة ضافية عمن ألف في تراجم أصحاب الإمام أحمد ، مع ترجمة مفصلة للمؤلف تقع ملم المقدمة في ٨٩ صفحة ثم الكتاب محققا مفهرسا فهارس وافية ، جاء كل ٨٤

ذالك في ٢٥٠ صفحة بالمقدمة ، والطباعة حسنة جيدة ورقا وحروفا ، والناشر مكتبة الحانجي بالقاهرة وتاريخ النشر ١٤٠٧هـ (١٩٨٧م ) .

#### • نظم الغرائد وحصر الشرائد:

وصدر بتحقيق الأستاذ الدكتور عبدالرحن بن سليان العثيمين كتاب و نظم الفرائد وحصر الشرائد و للمهلب بن حسن بن بركات المهلبي المتوفي سنة ٥٨٣ وهي منظومة مشروحة في الأشباه والنظائر النحوية مُصدرة بمقدمة للمحقق الكريم أوضح فيها اتجاهه للعناية بهذا الكتاب ، الذي عثر على مصورة منه عن مكتبة الاسكوريال ، فدرسها ونسخها وقابلها بأصلها ، وعلق عليها ، ثم اطلع على معطوطتين أخريين استعان بها في التصحيح ، فكان أن نشر الكتاب نشراً علميا ، وصدر عن مكتبة الخانجي في القاهرة ومكتبة التراث في مكة المكرمة سنة ٢٠١٩ مرفحة

#### \* فصبح العامي في شيال نجد:

كثيراً ما كنت أُمّني أن يُعنى الدارسون والباحثون من أبناء بلادنا بما هو أوثق ارتباطاً بها ، وأعمل أصالة بماضيها فذالك أجدى نفعاً من بذل الجهود العظيمة في دراسات هي أبعد ماتكون عن هذه البلاد مما يقف الجهد فيها على ما يناله الدارس من تقدير علمي أو مادي خاص ، وما هكذا غاية العلم والعلماء الذين يدركون أنه لا فائدة في الوجود في هذا الكون ما لم يكن الموجود فيه ذا نَفْع مستمر.

ولقد سعدت حين تلقيت كتاباً بجمل عنوان و فصيح العامي في شهال نجد ، في جزءين بلغت صفحاتها ١١١٤ من تأليف الأستاذ عبدالرحمن بن زيد السويداء ، تناول في هذا الكتاب دراسة كثير من الكليات التي يستعملها العامة في شهال المملكة وهي من الفيصاح ، وقد رتب هذا المؤلف على حروف المعجم حسب نطق الكلمة ، وحاول إرجاع كل كلمة إلى أصلها العربي القصيح ، فَوُفَّق في كثير منها ، لأنني لم أقرأ بعد الكتاب ، ولكنني أعجبت باتجاه مؤلفه ، وهو اتجاه حيد ، ولاشك انه سيجد من المعنيين بالشؤون الثقافية وبالدراسات اللغوية تقديراً وأهتهاماً . وفقه الله وزاده قوة ونشاطا .

الخمستمان مستمال المستمال الم

## الچرسپ برادشهرة تعنی بتراث اعرب الفکري مدينه الله دريده عند الميتاور

المؤرِّمُ الْوَرْسَدُونِيُّ -- اسال الوُلُوادو -- ؟ حيال الندام المعالمة الذه يشتق ملعام الاوارة حق الميزه: ٧٧ ديا الا

ج ۱۲/۱۱ س ۲۲ الجمسادیان ۱۹۰۸هـ-کانبون شانی/شسیاط (پیشسایر/خسبرایر) ۱۹۸۸م

منن ذكبريات الرحبلات :

## بين ميسونخ وفينا

\_1\_

### في ميسونخ :

يزداد تُشَبِّتُ المرءِ بالحياة بازديادِ سِني عمره ، إذْ يضعفُ في نفسه علمُ الاكتراث من عجابهة المجهول ، ويقوى تعلقه بما اعتاد ، وأَلِفَ من وسائل البقاء .

وحين كنت أقضي العيف في جزيرة (مبورقة) قبل بضم منوات المداري ١٩٨٣/٩/١٣ عن مساء يوم المداري ١٩٨٣/٩/١٣ عن ١٩٨٣/٩/١٢ عن ١٩٨٣/٩/١٢ عن ١٩٨٣/٩/١٢ عن ١٩٨٣/٩/١٢ عن ١٩٨٣/٩/١٢ عن المندق الذي أجل فيه ، ويقع فوق تل عل شاطيء البحر أحسست كان يدآ قوية تضغط عل معلري بحيث توتُرت أعصاب أصابع يدي . فتوقفت عن المشي نحو ثلاث دقائق فبدأ يزول الألم تدريجا ، ثم حدث في مرة أخرى مثل ذالك في الساعة التاسعة من ذالك المساء ، وإنا متملّد فوق السرير ، وأحسست بضغط في أعلى المهات من ذالك المساعة ، وفي صباح اليوم الثاني ويتوجيه من أم محمد المهات من الرياض لابنتيها وكانتا معي - كان تأجيل السفر لاستشارة أحد أطباء القلب ، فتم ذالك بمساعدة الأخ عبدالله العثبان ، وهو من خير مَنْ عَرفته في جزيرة (ميورقة) من إخواننا من أهل شقراء ، وفي مستشفى المدينة ، ولدى أشهر أطبائها في أمراض القلب ، وبعد تخطيطه وفحصه بدقة ، قرَّر أن ماحدث أشهر أطبائها في أمراض القلب ، وبعد تخطيطه وفحصه بدقة ، قرَّر أن ماحدث بي كان نوية قلبية ، ولكنها ليست شديلة ، ولا تستدعي التأخر عن السفر بالطائرة ، ولكن يلزمُ عند وصول الرياض إجراء فخص شامل من قبل طبيب بالطائرة ، ولكن يلزمُ عند وصول الرياض إجراء فخص شامل من قبل طبيب

غتص ، كما ينبغي استعمالُ حبوب كتبها لي خسة أيام في الأسبوع .

كان التردُّدُ على (مستشفى الملك فيصل التخصصي) وإجراء أنواع من الفحوص الطبية ، بإشراف الدكتور جلال زيادي ، رئيس قسم أمراض القلب في المستشفى ، ثم كان أن قرر (بتاريخ ٢٠ عرم ١٤٠٤ – ٢٦ أكتوبر ١٩٨٣م) حدوثُ مرض في القلب نشأ عنه ضعفُ عمله ، وتأثّرُ شريانَيْنِ من شرايينه ، ووصف في العلاج الذي داومتُ على استعاله من ذالك التاريخ ، عًا يوسع الشرايين ، وينشط حركة القلب .

وفي إحدى زياراتي لِسمِصْرَ وُصِفَ لِي الدكتور عبدالعزيز الشريف، باعتباره من أشهر أطباءِ القلب، فزرته [ في مساء ١٩٨٤/٢/٢٩م ] فَأَيَّدَ ماقرره الدكتور جلال زيادي، وأمر بالاستمرار في تناول ما وصف من أدرية.

غير أنني بتأثير ما أحِسُ به من آلام في الرقبة والكتفين ، وفي أسفل المتن الأيمن ، مع مايقابله من الصدر بمحاذاة النَّذي كنت أَتَوَهَّمُ أَنَّ ماحدث في من آلام في صدري ، وما أحِسُ به في بعض الأوقات من وَخَزَاتٍ خفيفة فيه ، قد يكون منشأ ذالك مرضاً لا صلة له بالقلب ، ولهذا سارَعْتُ عندما ذُكِر في طبيب مشهور في مستشفى جامعة ميونخ في المأنيا \_ بالذهاب إليه . غير أنه بعد إجراء الفحوص المعتادة قرر [ بتاريخ ٩/٨٤/٨٩م ] وفق ماقرره الدكتور الزيادي ، وأوصى بالاستمرار في استعبال ماوصفه من دواء .

كنت - فيها مضى - أتشبّتُ بِالأَمَلِ بِأَنَّ القلب سليم ، أما الآن فقد داخلني الوهم بعد إيضاح الدكتور الألماني أنَّ الحاجة تدعو لتغيير اثنين من شرايينه - فَتَوَهمت بأن الأمر يستدعى اهتهاما مِني فوق ما أَنصَوَّرُ ، وأنَّ من عادة الأطباء - في الغالب - محاولة تقوية روح التفاؤل في نفوس مرضاهم ، ولو أَدَّى ذالك إلى عدم مكاشفتهم بسحقيقة أمراضهم ، وإذَنْ فلابُدٌ مِن البحثِ عن طبيب يمنحني من الثقة ما أَهْمَيْنُ به ، وعَلى أية حال كان ذالك المرض .

وصديق العمر الشيخ عبدالله الخيّال ـ الذي عرفته وصادقته منذ أكثر من ستين

عاما ... من عام ١٣٤٦هـ .. يشكو من قلبه مثل ما أشكو ، ولكثرة تردده على الأطباء أصبح ذَا معرفة بكثير منهم في أشهر مستشفيات العالم ، وقد ارتاح بجراجعة أحدهم في مستشفى في مدينة (ميونخ) يقال عنه : إنه يمتاز على غيره بمقدرة أطبائه ، وحسن معاملته ، فليكن الذهاب إلى تلك المدينة ، بعد تحديد موعد زيارة ذالك المستشفى .

وعلى متن إحدى طائرات الخطوط النمساوية ، وفي الساعة الحادية عشرة إلا عشر دقائق من صباح يوم الاثنين [ غرة رمضان ١٤٠٧هـ – ١٩٨٧/٤/٢٧ ] كان الأقلاعُ من ( مطار الملك خالد في الرياض ) وفي الساعة الثالثة كان الهبوط في مطار ( لاَرْنكاً ) في قبرص ، وكان الطيران مريحا ، والمعاملة حسنة ، إلا أنَّ البقاة في الطائرة ساعة وربع الساعة كان مُحِلًا ، وكان المفروض أنه لايزيد على ٤٥ دقيقة ، فتجاوز الساعة والربع .

لم نبلغ مطار (فينا) إلا الساعة السادسة والنصف، ولم يزد المكثّ فيه على نصف ساعة، بحيث كان الوصول إلى(ميونخ) بعد خس وأربعين دقيقة.

وكان النزول في فنلق (شِرَتُون) وأُجْرَة الغرفة بعد الماكسة بعد الماكسة بعد الماكسة بعد الماكسة (ماركا) أي مايقارب مئة وخسين دُولاراً ، فقيمة اللولار منخفضة هذه الأيام (الدولار = ١,٧ من المارك) وكان الجو معتدلاً ، لا قَرَّ ولا حَرَّ ، والغرفة في الدور العشرين تُطِلُّ على المدينة فتبدو معالمها ، بل تَبَدُو المدينة كُلها كَفَابة تزدان بانتشار الحدائق التي تكثر فيها الأشجار الباسقة ، تَتَخَلَّلُها الميادين الفسيحة ، فتبدو شوارع المدينة الطويلة المتعرجة في المساء رائعة الحسن ، بما ينتشر فيها من المصابيح الكهربائية القوية الإضاءة واللمعان .

كنت عرفتُ بأن في (مكتبة الدولة في ميونخ) غطوطات عربية ، من بينها نسخة ناقصة من كتاب و الجوهرتين و للهمداني - وصفتها في مقدمة الكتاب الذي نشرته هذا العام ، اعتهادا على مصورة كان المركز الألماني للدراسات الشرقية في بيروت ساعدني في الحصول عليها ، وهي تقع أثناء مجموع رغبتِ الاطلاع عليه

كاملا، فكان الذهاب إلى تلك المكتبة في صباح يوم الثلاثاء [ اول رمضان ١٤٠٧هـ معلى ١٤٠٧هـ ] .

كان استغبال السيدة التي تشرف على قسم المخطوطات كريما ، وتدعى ( رِنُو RENNER ) فقد سارعت إلى البحث عن المخطوط الذي أردت مطالعته ، فأحضرته ، وأخبرتني بتغير رقمه القديم ، ثم كتبت لي بطاقة حين علمت برغبتي بالتردد إلى المكتبة ـ تهيء لي ذالك عاما كاملاً ، وقدمت لي فهرسا ألفه ( منش وجوزيف هومر ) مطبوعا سنة ١٨٦٦ يموي اغلب ماني تلك المكتبة من مخطوطات عربية ، وقد أضيف إليها غطوطات اعرى أفردت في فهرس غير مطبوع .

وبَذَا لِي من عنايتها واهتهامها بي وبغيري من زُوَّارِ هذا القسم ما أزال اكتثابًا في نفسي ، لعلَّه نشأ عن الإحساس بالغربة في هذه المدينة ، ظَلَّ ينتابني ساعة وطئت أرضها ، وأنني سَأَهْرَعُ إلى هذا المكان الهادي ، لأجد فيه الراحة والاطمئنان والاستفادة ، وذكرتُ من جزَّاء كلام استقبال هذه السيدة الفاضِلة ماحدث لي في مناسبة مماثلة ، مع إنسان عرفني حقَّ المعرفة ، ولكنَّ موقفه معي كان على النقيض ، لجهله بغاية ما أُسْنِدَ إليه من عمل .

كان المجموع ذو الرقم ١٢٦١ يموي ثلاثة كتب أولها كتاب و سيرة عمر بن عبدالعزيز ۽ رواية مالك رحمة الله عليها حلى ماكتب في طرته ، وفي الصفحة الثانية بعد البسملة ( ١٠ وبه نستعين : قال أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالله عبدالحكيم ( كذا ) حدثني أبي عبدالله بن الحكم ، قال حدثني مالك بن أنس ) الغ ، وهو الكتاب الذي نشره الاستاذ أحمد عبيد الدمشقي ــ صاحب المكتبة العربية ـ سنة ١٣٤٥ بعنوان و سيرة عمر بن عبدالعزيز ۽ على مارواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه ، تأليف أبي محمد عبدالله بن عبدالحكم المتوفي سنة ٢١٤ ، رواية ابنه أبي عبدالله محمد المتوفي سنة ٢٦٨ ـ رحمة الله عليهم أجمين ، ثم أعاد رواية ابنه أبي عبدالله محمد المتوفي سنة ٢٦٨ ـ رحمة الله عليهم أجمين ، ثم أعاد نشره سنة ١٢٧٣ ـ رحمة الله عليهم أجمين ، ثم أعاد نشره سنة ١٢٧٣ ـ رحمة الله عليهم أجمين ، ثم أعاد نشره سنة ١٢٧٠هـ ( ١٩٥٤ م ) في المفاهرة .

وهذه المخطوطة لم يطلع عليها الاستاذ أحمد عُبيد ، ومع اعتباده على خطوطات بينها محطوطتان أجود منها وأقدم زمنا إلا أنّ من الممكن الاستفادة منها في تصحيح

كليات لم يتضح للناشر الكريم وجه الصواب فيها .

والكتاب الثاني: كتاب و الجوهرتين ، .

والثالث: كتاب في الطب، يظهر أنه نُقُولُ من عدة كتب، لم يُسمّ، ولم يذكر جامعه، وهو يمني كما يدل على ذالك نوع كتابته، وفي الصفحة الأولى من المجموع مايفيد أن عيسى بن لطف الله بن المطهو طالعه في ٥ رجب سنة ١٠٢٧ وعيسى هذا مؤرخ يمني مشهور، كان ضالعا مع الأتراك حين استيلائهم على اليمن، وألف لاحد ولا يهم كتاب و روح الروح، فيها جرى بعد المئة التاسعة من الفتن والفتوح و ابتداه بذكر حوادث سنة أحدى وتسع مئة، وانتهى فيه إلى ذكر بعض حوادث المسئة (مشروع الكتاب) التي تصدرها وزارة الإعلام في ( الجمهورية العربية اليمنية ) وعيسى من أحفاد الأمام شرف الدين، وقد ترجه الشوكاني في كتابه و البدر الطائع و 1/7/١ ـ وذكر أنه توفي سنة ثهان واربعين بعد الألف، وأنه كان شاعرا، وأورد نماذج من شعره.

لم يكن الفهرسُ وافياً من حيث رَصْف مايحويه من أسهاء الكتب ، ولكنني رأيت من بينها ما رَغْبني في زيارة المكتبة مرة أخرى ، بعد أن نقلت أسهاء ما أردت الاطلاع عليه .

وفي صباح يوم الاربعاء [ ٢/٩/٢ ١٤ هـ - ١٩٨٧/٤/٢ م ] كانت الزيارة الثانية للمكتبة العامة - التي قبل لنا : إنها تحوي من الكتب نحو ثلاثة ملايين ، وفي القاعة المخصصة لمطالعة المخطوطات - بأية لغة كانت - مايزيد على الخمسين من شيوخ وشباب ، من الجنسين ، أما المخطوطات العربية الموصوفة في الفهرس فعددها ٩٣٧ - ولكن المكتبة تضم أكثر من ألفي مخطوط عربي على ماقيل لي - لم تفهرس كلها .

قُدُّمْتُ للسيدة المشرفة على ذالك القسم أسياء خسة كتب ، فأجبرت الأستاذ عبدالله ... باللغة الانجليزية ... بأنَّ إحضارها من المخزن يستدعي الانتظار وقتاً قد يبلغ الساعة ، وقدمت لنا ثلاثة كتب مطبوعة تحوي نماذج مصورة من المخطوطات الشرقية من عربية وفارسية وعبرية وغيرها ، في مكتبات متفرقة في العالم ... لكي



على فهوم مشاهطة وحذت الاسان من اعاد شداكمت بقوعه والكلام علما عالي المستحدة الملام علما عالم المستحدة المكلام عليها على المستحدة المكلام عليه المكلام عليه المكلام وغيرة ولا أحاذكا والمنطقة المكرم وغيرة ولا أحاذكا والمنطقة المكرم وغيرة ولا أحاذكا والمناقة والمنطقة والمنطقة

تالى والمنزية الديمة فرعت عن المن والوقوا المارك الما والعنزية عن والماري الناخ المست و الماري الناخ المنزية المنزية

الدالطاهرين وصحابتدأ حمدت وكارالغواع المنظم كتابت بابكوميدا كمنورة يوم للمسالباوك المنظم التا فا فاحست وق من شهر نظب

۵۰ وحست وه من مهروب من منهورسيندانتهمن بين وحسين والت پيچ پيچا

البويزانوي

مسيعون مسيعوم أمفاده المسيدول المستدول المستدول

الصفحة الأولى والأخيرة من كتاب ، وقاء الوقاء ،

نطالع فيها حتى تُؤْتَى بالكتب التي طلبنا . والكتب الحيم عليها هي : والكتب الحمسة التي رغبتُ الاطلاع عليها هي : 1 حلاصة الوقاء بأعبار دار المصطفى : للسمهودي :

هو الكتاب المعروف في تاريخ المدينة ، وقد طبع مراراً ، ورقم هذه المخطوطة ( ٣٨٢) وورقها ( ٢٠٥) وتاريخ كتابتها ٦ ربيع الثاني سنة ٩٧٦هـ ( ست وسبعين وتسع مئة ) وكاتبها يدعى عبدالرحيم بن أحد الشيرازي بن علي بن ابراهيم بن يوسف العجمي الشافعي ، وليس فيها مايضيف جديدا على المطبوعة ، على ماظهر في مما تصفحت من أوراقها .

٢ \_ وقاء الوقاء بأخيار دار المصطفى : للسمهودي أيضا :

والكتاب كيا هو معروف طبع مرتين ، وهذه النسخة تقع في ( ٢٣٥ ) وتاريخ نسخها ٢٢ رجب سنة ١٠٥١هـ ولبس فيها اسم الناسخ ، ولكنها منسوخة في المدينة المنورة ، وعمن ملكها أحمد بن سليهان الحسني السمهودي الشافعي ، ورقمها ( ٣٨١ ) ، وميزتها على المطبوعة تُمْيِرُ أسهاد المواضع التي زادها المؤلف السمهودي على من قبله بكتابة حرف ( ز ) بعد ذكر الاسم مباشرة ، وفي مخطوطة مكتبة الحرم المكي مثل هذا ولكنها أتقن وأقدم من مخطوطة مكتبة ميونخ .

٣ ـ التبين ، في أنساب الصحابة القرشين :

والكتاب طبع حديثا طبعة تحدثت عنها في مجلة والعرب، س١٩ ص ٥٣/٤٣١ وهذه ص ٥٣/٤٣١ (٧٨١/٦٩١/٥٢١/٣٨٨/١٨٨/١٠٧) وهذه النسخة حسنة الكتابة، وتاريخ نسخها ١٣ صفر سنة ٨٦٩ وكاتبها يلحى عيسى بن عبدالله بن عيسى، ورقمها (٥٥٣) وقد عَبِثَ في كتابة عنوانها عابث لعله أرادَ ترويجها، فصار (كتاب غابة الكمال، في سائر الأمثال، وأنساب العرب الجاهلية، والتبيين في أنساب الصحابة القرشيين، شيخ الإسلام موفق الدين اسهاعيل (؟) أبو محمد عبدالله أحمد بن قدامة المصري (؟) قدس الله روحه) وكان حرف الباء من كلمة (كتاب) ممدوداً فاتسع لاضافة الاسم الملحق، والحق قبل الاسم الصحيح حرف (و) ـ انظر الصورة ص ٧٢٨ — .

المعينة الثلاثهاب وتوكيه وتبديل والنه سعند بريفاره ويدوي ذبية فكان أذآن عيد المستعلى المتعامل المتعارض المتعارض والمتعارض والمتع الماموا بمدبت فلس وتباهدويكاتناع الهيب أدم للبكية يُرَدُّ عِنْ عِلْ جِعِسُ بِرِحاتُ مِنْ أَدْسِينَ عِلَالُ أَنْ لِالْ أَلْمُرْدِي كُنَّ أَلَانِ وَخَالَ الْمُعْرِك ادنك كاعلية مارتالني الموسد مدرجه النابير وكاراما بعداسب تيغودوا د ذك المائم ورَوَي عن عرف الأعالما بالعَزان فارَأَ اللهُ رَوَي عالمهم يكان وزين جيئل كبرس إوابل بكانا اداحك أجيفا ابتوك إنو وأبل تع دوبزجيش وقائسسا سراعيل ينطاحا آلدراين دوبزجيس يخالبحث غنلي تحيا مهن للكردبين لم انابن ابه وعشرين فلاخال المابيا وعائرن دمايه وعلى سنة ونوك سنة ثلث و قاين من ترويا كام ويلانات سداملي وثانين ابووابل مبروكة الذي يودي ماري شغود كاروا عليا إنيلاميدًا من معدرات من المنافقة والمائة المائة المائة المائة المائة المائة المنافقة ا بنهيا رالاسديل معه وهوالغا باحرز بابع المعدماتا أول بدبابيت عدا الزيل من المحالة مع المراج المسلم المراهد الذي المن المربم المرب ابرتيابره هب بن الك برني برجدا ، وي وزي المريان والمناسبة وسعب بري ابن معادية برسما ت برمنقد بر بين الماسانة ابن ضركان تريدا ابو ماك البرآ ابن بعان وربع نرجبى بن سام كانام درسا بي سدنيم آلفا دسب ۸۰ اسليم المخفيرة من الراح العالم الماكري مرة بزجير بن بلب بزالجا الميساب سجد ماك بالكرفة خاليمال بزجرب وبه سمي كارسال بزورة صلبتا نعيم ن د ط حد الإرابي البرابي الحد الكامل دري عن العداس البرادمي السَّاعُومِنْ الراك الوحد رالُور عَهان برعالُم برحمين ومزموالِهم بحي زواً م مراجي كامولان يدمهم وكان فارا فلاندم الجاج فال دوائك الاعزب الاسان فوشوا بان مقاب وقللواكيولدس أحياسه فبلغ اعجاج منتأك ويخاله الماغلت ونيا المساب فأبرايزة يس ان بغي مرسليماً ن رقيم ل الاحترار لي كاجل وللاباء خل كسير وخداي عبن أ مع شقيان برجرد متعل إلية كرواكش لتلعبا برالفقها السرائو ولارز والوعف السلام The wife of the second the second second غ وانجلستاني م برنین ۱۳۸۸

المغصة الأغيسرة من كتاب"التبييسين"

### ٤ جموع أشعار ، برقم ( ٧٧٥ ) :

لا عنوان لهذا الكتِباب، ولا رابطة بين ما يجويه من قصائد لشعراء قلماء ومحدثين، ومن بينهم من المتأخرين من الجزيرة من ورد ذكرهم في مؤلفات القرن الثاني عشر الهجري، وتاريخ نسخه ( ختام عاشورا المحرم سنة ١٢٢٨) والكاتب عبدالله بن ناصر بن دبيان، ولم أر فيه ماهو جدير بالذكر أو النقل.

أما الكتاب الحامس فقد أخطأت في كتابة رقمه وهو ( ٧٩١) فكتبته حين طلبته ( 79٩) فكان أن أُحضيرَ فإذا هو جزء في تعليم حروف الهجاء ، ما يُعْرف باسم ( قاعدة بغدادية ) والمطلوب كان في الفهوس بعنوان ( رسالة أحمد بن الواثق إلى المبرد) وسيأتي الحديث عنها .

وفي الفهرس وصف لنسخة من كتاب و مجمع الأمثال علميداني ، رقمها ( ٦٤٣ ) خطوطة سنة ١٦١٥ أطلع عليها ، إذ الابن الكريم الدكتور أحد بن عمد الضبيب وهو الحَفِي بهذا الكتاب ، المعني بالبحث عن خطوطاته القديمة لن تخفى عليه هذه النسخة .

# زيارة الأستاذ الدكتور ( باول كونيتش PAUL KUNITZSCH ):

بعد العودة من المكتبة \_ في المساء \_ قُدِّم لي كتابٌ جاء فيه : لقد علمت ، عند مروري في قاعة مطالعة المخطوطات ، صباح هذا اليوم ، بوجود سيادتكم داخل المكتبة وكم وددت ان اقابلكم . . . إلا أنني امتنعت عن إزعاجكم خلال عملكم ، ولجاتُ إلى تدوين هذه السطور لأقدم لكم نفسي ، وأعرض عليكم كلً مافي وسعي من مساعدة وتسهيل خلال اقامتكم في ميونخ ، اسمي پلول كونيتش ، استاذ الدراسات العربية في جامعة ميونيخ ، وفي تجارب سعيدة موفقة في التعارف على المملكة \_ وأشار إلى مشاركته في ( الندوة العالمية الثانية لدراسات الجزيرة ) عام ١٩٧٩/١٢٩٩ ، وأضاف : ومازلت أحافظ خير الذكريات لهله الزيارات . ولو كان لديكم فراغ ، والرغبة في الحديث أو أي طلب \_ يمكنني ان

Prof. Or. P. Kunikush Deshint: 17 8000 Manchen 의 AV /논/스시 , 이상이 살아

بالشينج حدالبا سبراعكن

للد عالى عد ردره أن قاحة ملالمة المفعولات عباع بعثا اللياء وجود سيادتكم ما مل الكتبة وكم وحدث الد اقابلكم والأفراعيكم كل ساعدة مد طرق لتسهيل اعتالكم الجارية حلا ترسانية بالا الله بعد الناحية الإحرام المشغبة عد انعا بكم حلال علكم و فيأت الى تدويد هذه السطول لأقدم لكم لنسي واعرف عليكم كل ما ترويس علكم و فيأت الى تدويد هذه السطول لأقدم لكم لنسي واعرف عليكم كل ما ترويس سد ساعدة ولسبهيل خلال الانشكم بي مرينج و اسما بإول حلويتية شس استاذ الراسات العربة ترجاعة مونية ، ولى تجارب سعيته مونقة تر الشادن على الحلكة (كما تحد مد هذه الارتاث العربة ترجاعة مونية ، ولى تجارب سعيته مونقة تر الشادن على الحلكة (كما تحد مد هذه الارتاث المداخة عبد الأربات ولا كار لا مديكم زاج والمغية ترافعية ترافعية الورقة أحد الله – الى لملب مجلئل الد الساعدكم على تحقيته ، فارجو الاتصالا بالمات على رقم حال 19 مرونية ، يعنى تربيش ، مع العلم الله علي مزاغ المن العرب المرب الوردة والمحتب والحيش مساحل والمات العد المعلم الروان والمحتب العالم الله علي العلم الد العلم الروان والمحتب العالم الدولية العلم الروان والمحتب العالم المات العالم المعتب العالم المات العالم الروان والمحتب العالم المات العالم الروان والمحتب العالم العالم المات العالم العالم

وانسشرت بلد اتمان لکم امّان ناجح سعین فرس نیخ و دواجعلة سنزگی زکل امار وتمل الصحة ودودة ساکین ای الولم الحبیب

ع مَاشُدالاهترام والمَقدِر، المُعرام والمَقدِر، المُعراب المُعراب المُعراب المُعراب المعراب المعراب المعراب الم

اساعدكم على تحقيقه ، فارجو الاتصال بالماتف على رقم ٩١٦٢٨ في ميونيخ — في بيتي — مع العلم أنه عندي فراغ في كل من الأربعاء والخميس والجمعة صباحا ، وأما بعد الظهر أومناء فحسب الظروف ، وأتشرف بأن أتمنى لكم اقامة ناجحة سعيدة في ميونيخ ، ومواصلة سفركم في كل إمان ، وتمام الصحة ، وعودة سليمة إلى الوطن الحبيب ، مع فائق الاحترام والتقدير — انظر الصورة في الصفحة المقابلة — .

لم يسبق لي أن اجتمعت بالدكتور كونيتش ، ومع شهرته في البلاد العربية ، واختصاصه في عصرنا على ماعرفت بعرفة علم الفلك عند العرب بعد المستشرق الايطالي (كارلو نلينو ١٢٨٨/١٣٥٧هـ) لا اعرف عنه أكثر من أنه هو الذي أُغَد فهرس كتب ذالك العلم المصورة في (معهد المخطوطات) في القاهرة ، وأنه شارك في ندوة (حراسات تاريخ الجزيرة) التي عقدت في جادى الأولى سنة ١٣٩٩ (نيسان سنة ١٩٧٩م) ببحث عنوانه : (ملاحظات عن احتال علاقات مابين الجزيرة العربية القديمة والحضارات المجاورة ، مما هو موجود في بعض الاسهاء القديمة للنجوم) نُثير باللغة الانجليزية في الكتاب الثاني له وحراسات تاريخ الجزيرة العربية » ص 201 - 205 . وكانت مبادرة كريمة من الاستاذ ، فأنا بحاجة إلى معرفة أمثاله من العلماء ، وأتوق إلى الاجتماع بهم ، ولَدَيَّ فسحة من الوقت قبل الذهاب لميعاد الطبيب المقرر صباح يوم الحميس .

كان الاتصال، وتحديد وقت الاجتماع في بيت الأستاذ الساعة التاسعة غدا (الاربعاء ١٤٠٧/٩/٢ ــ ١٤٠٧/٤/٣٩ م) والبيت لا يبعدُ عن الفندق سوى كيلين اثنين، وخارج المنزل عند وصولي أنا والأستاذ الحيال وجدنا الأستاذ في استقبالنا، ولقد كان على غاية من اللطف والبشاشة، واستعمال عبارات الترحيب الرقيقة، بلهجة عربية فصيحة، وهو في الثامنة والستين من عمره (ولد سنة الرقيقة، بلهجة عربية فصيحة، وهو في الثامنة والستين من عمره (ولد سنة ما اخبرني،

كان يميش وحلّهُ في بيتٍ حسنِ الترتيب ، منه غرفة أُعِدَّت مكتبة ، تحوي طائفة من الكتب العربية وغيرها ، ويظهر أنَّ الأستاذ يهوي العزف ففي المدخل آلته الموسيقية ( البيان ) ومع أن كثيراً من الكتب العربية التي تحويها مكتبته تشتمل عل علوم منوعة إلا أن اختصاصه ( علم الفلك )كيا يتضح عما أكرمني بتقديمه لي Peter Apien بعنوان مواف باللغة الالمانية نشر سنة ١٩٨٦م بعنوان mod Azophi:

#### Arabisch Stembilder in Ingolstadt im Franken 16.Jahrundert

عن تأثر عالم فلكي ألماني يدعى (بتر أبيان PETER APIAN) بعالم فلكي عربي هو الصوفي ، كما نشر في مجلة و الورود و اللبنانية في تشرين الثاني سنة ١٩٨١م (س ٣٤ ج ١١ ، ١٢) بحثا بعنوان : (مساهمة العرب في التسمية والاصطلاح الفلكيين) وألقى في الندوة التاريخية التي عقدت منذ بضع سنوات في (المنامة) بحثا عن (جزيرة البحرين) اعتبادا على وصف الربّان النجدي أحمد بن ماجد لحد الجزيرة في كتابه .

ونشرتُ مجلة ومعهد الدراسات الإسلامية ، في مدريد عام ١٩٧١م في مجلدها السادس عشر له بحثًا بعنوان (آثار التراث العربي في اللغة الألمانية).

ولعلماء الألمان بصفة عامة ب من الاهتمام بالدراسات العربية (١) مايفوق اهتمام غيرهم من العلماء الغربيين ، وخاصة في نشر كثير من المصادر العلمية المقديمة محققة ، كتاريخ الطبري و و معجم البلدان ، و و تواريخ مكة ، و و معجم ما استعجم ، وغيرها .

ولقد تكرر الاجتماع بالأستاذ كونيتش ، فكان له فضل تعريفي بعالم ألماني ذي عناية بالأدب العربي القديم ، وبالشعر منه خاصة هو الأستاذ (راينهارت قايبرت REINHARD WEIPERT ومع أن هذا الأستاذ عمل في (المعهد الألماني للأبحاث الشرقية) في بيروت أثناء إقامتي في هذه البلاد ، ومع صلتي جذا المعهد فلم يكن من عرفته أثناء ترددي عليه .

كانت أطروحة الأستاذ (راينهارت) لنيل جائزة درجة (الدكتوراة) عن الشاعر النَّمَيْرِيُّ وعنوانها: (STUDIEN ZUM DIWAN DES RA i) وشعر الراعي الشاعري جمعه الدكتور ناصر الحاني، وصدر في مطبوعات (مجمع اللغة العربية

بدمشق) سنة ١٣٨٣هـ (١٩٦٤م) ثم نشر في بغداد بتحقيق الدكتور نوري حودي القيسي والأستاذ هلال ناجي في مطبوعات (المجمع العلمي العراقي) سنة ١٤٠٠هـ (١٩٨٠م) (٢٠).

وللأستاذ اعتناءً قوي بدراسة آثار المقلين من متقدمي الشعراء ، فقد نشر في عِلة و الأبحاث ، التي كانت تصدر عن ( الجامعة الأمريكية ) في بيروت [ س ٢٨ عام ١٩٨٠م] بحثا عن ( أنيف بن حكيم النبهاني ) حين كان أستاذنا الدكتور إحسان عباس يرأس تحريرها جاء فيها : (حققت الدراساتُ والأبحاثُ حول الشعر الجاهل والإسلامي المبكر تَقُدُّما على مستويات شق في عقود السنين الأخبرة ، ويعود ذالك إلى حد كبير إلى اكتشاف غطوطات لمجموعات شعر قديمة أهمها وأوسعها كتاب و منتهى الطلب، لمحمد بن المبارك بن محمد بن ميمون ، انتهى ابن ميمون من تصنيف مجموعته عام ٥٨٩هـ ( ١١٩٣م ) ، لكن مخطوطتها للأسف لم تصل إلينا كاملة ، ولكنها رغم ذالك كانت المستند الرئيس لباحثين كثيرين في عجال ضم شتات ( شعر ) بعض الشعراء في دواوين كبيرة ، تحتوي على حوالي الألف بيت ، وأخري متوسطة الحجم يبلغ ماتحتويه قرابة الحمس مئة بيت ، أما الشعراء ( الْمُقِلُّون ) عن لم يصلنا من أشعارهم خير قصيلة أو قصيدتين ، وليس لهم ذكر في المصادر فإنهم لم يلقوا اهتهاما كافيا باستثناء محاولة ظهرت في مجلة و المورد ؛ العراقية . والحقُّ أنَّ هاؤلاء ( المقلين ) هم اللين ينبغي توجيه النظر إليهم الآن ، إذ أنَّ المعروفين والمكثرين من الشعراء ظهرت دواوينهم ومجموعاتهم وتراجهم كها ظهرت دراسات عن أكثرهم . لقد أكثر العلياء من الاستشهاد بهاؤلاء المقلين في اللغة والنحو، لكن الغموض يحيط بكثير من هذه الشواهد لاختلاف روابات الأبيات وتضاربها أحيانا .

وَإِذَا كَانَ الاعتمامُ بِهاؤلاء الشعراء (الصغار) ساتفا بل ضروري ، فإن الانشغال بهم ليس بالأمر السهل . والمثل الأقربُ على ما نعنيه هنا تلك الصعوبة البالغة التي واجهتنا في التعرف على الشاعر المقل الذي اخترناه هنا واستخرجنا شعره من ومنتهى الطلب، إنه أنيف النبهاني .

وبدايات القضية فيها يتصل به محاولة تمديد الحقبة التي عاش فيها ، فمع أن القليل الذي وصلنا من شعره لايدع مجالا للشك في أنه شاعر إسلامي ، غير أن الفترة التي عاش فيها تبقى صعبة التعيين .

وقد اقترح فؤاد سزكين اعتباره من شعراء صدر الإسلام، وهو أمر ممكن لكن ليس هناك من شعره أو أنباء المصادر عنه ما يجعل هذه الفرضية مرجحة . ومايقال عن عصره يمكن أن يقال عن نسبه القريب ، بيد أن قبيلته معروفة بالنسبة لنا ، فقد كان الشاعر يتنمي إلى بني نبهان بن عمرو ، وهم بطن من بطون قبيلة طَيّع ، كان الشاعر يتنمي إلى بني نبهان بن عمرو ، وهم بطن من بطون قبيلة طَيّع ، وفي و حاسة ، أي قام و و منتهى الطلب ، أن أباه اسمه حكيم ، لكن رواية متأخرة لابن جني تجمل اسم الأب ( زبان ) بينها يبقى اسم جده الأدنى مجهولا ، وكذا بقية سلسلة النسب التي تصله ببطنه القبل .

إن هذه المعلومات الضئيلة عنه هي كل ما يمكن استمداده من المصادر حتى الآن . وكيا لم يكن هناك اهتهام بشخصه من جانب رجال التراجم ، وكذالك لم يكن هناك اهتهام بشعره من جانب اللغويين ، ولذا فإن ما وصلنا منه قليل جداً . إن المثل الوحيد عل شعره تلك القصيدة الفريدة التي وصلتنا منه ) انتهى .

ثم أورد القصيدة المشار إليها في مجلة و العرب عسس ١٩ ص ٨٢١ وس ٢٠ وس ٢٠ ص ٤١٩ وس ٢٠ ص ٤١٩ ص ٨٢١ وس ٢٠ ص ٤١٩ ص ٤١٩ ليها مما ليم المنتقل المنتقل

أَلَّا هُلْ أَن أهلَ اللَّدينة عرضُنا خِصَالًا مِنَ السَّمْرُوفِ يُعْرَفُ حَالُهَا

وإلى التعريف بأمية الوارد اسمه في القصيدة وانه ابن عبدالله بن عمرو بن عثيان الذي قتل يوم قُدَيْد سنة ثلاثين ومئة ( ١٣٠ ) وأن يوم المنتهب وهو يوم الوقعة ، حدث قبل ذالك في عهد إمارة عبدالواحد بن سليان للمدينة الذي تولى الإمارة سنة ١٢٩ وهرب بعد وقعة قُدَيد ، وعلى هذا فالوقعة حدثت سنة ١٢٩ ، وقائل القصيدة شاعر إسلامي لاشك في هذا وإن اختلفت الرواية في اسمه هل هو انيف أم معدان ؟

کتابی و مرکز اطلاع رسیانی میاد دابر والمعارف اسلامی وللاستاد (رينهارد) بحث آخر عن (مُعَفِّرِ البارقي) باللغة الألمانية في مجلة المانية سنة ١٩٨٠م، وله ملاحظات على كتاب و تاريخ التراث العربي الملاكتور فؤاد سزكين في طبعته الالمانية نشر بعضها في مجلة و تاريخ العلوم العربية والإسلامية ) في جامعة والإسلامية ه التي تصدر عن (معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ) في جامعة (فرانكفورت) سنة ١٤٠٦هـ (١٩٨٥م) ص ٢٣٥ إلى ٢٧٦ ـ باللغة الألمانية ـ حول المؤلفات المتعلقة بمتقدمي الشعراء.

وقد رأيته \_ حين أكرمني أنا والأستاذ عبدالله \_ بدعوته إلى بيته يُعْنَى بتحقيق كتاب و قلائد الجيان ، المخطوط الذي سيأتي الحديث عنه .

ورأيت مكتبته حافلة بالمؤلفات العربية ، بَلْ هِيَ جُلُّ مافيها ، وكان جُمَّاعَةً للكتب اللغوية والأدبية ، بحيث يندر أن تخلو مكتبته من أي مؤلف مطبوع في اللغة أو الأدب القديم ، عما هو معروف ، وهو يجيد اللغة العربية ، ويتحدث اللهجة اللبنانية بطلاقة ، وزوجه سيدة لبنانية فاضلة متعلمة ، وهي عل جانب كبير من اللعلف والأدب درسا وخلقا ، وتساعد زوجها في دراساته ، ولهما ابنة في الخامسة من عمرها .

### معرض الحضارة والفن اليمني:

ولأبي فهد الشيخ عبدالله الخيال صديق ألماني من وجهاء مدينة ميونخ ، وقد أخبره بأنه في مساء هذا اليوم [ الأربعاء ١٤٠٧/٩/٢ — ١٤٠٧/٤/٢٩ ] سيفتتح (معرض الحضارة والفن اليمني على مدى ثلاثة آلاف سنة ) الذي أقامته الحكومة الألمانية ، وشاركت فيه اليمن بتقديم كثير من معروضاته ، وحضر افتتاحه نائب رئيس وزراء اليمن ووزير الخارجية فيه السيد عبدالكريم الارياني ، ووزير الزراعة الأستاذ حسين المحري ، وقد حبذ الصديق الخيال زيارة المعرض في هذا المساء ، ثاني يوم من افتتاحه ، وتوقعتُ أن أرى الأستاذ حسين العمري الذي عرفته حين كان يعمل في سفارة بلاده في دمشق ، ويعنى بتحقيق كتاب في وتاريخ صنعاء ، ، إلا أنني لم أر هناك من أعرفه ، ولم أستفد من هذه الزيارة سوى مرافقة الصديق الكريم ، وتعريفي بمستثرق نمساوي مشهور ، ذي عناية صوى مرافقة الصديق الكريم ، وتعريفي بمستثرق نمساوي مشهور ، ذي عناية

Millery Co.

بالدراسات الأثرية في جنوب الجزيرة ، وقد عمل في جامعة الرياض \_ مع الأستاذ الدكتور عبدالرحن الأنصاري \_ فترة من الزمن ، ولكن لم يسبق لي الاجتباع به ، وهو الأستاذ ( دوستال ) . وعل ذكر هذا الأستاذ فقد علمت حين مررت بمدينة ( فينا ) أنه لايزال ذا صلة بالدكتور الانصاري ، كما علمت أن أحد مرافقيه في رحلاته إلى نجران للدراسة ، أعد بإشرافه رسالة لنيل درجة ( الماجستير ) إلا أن عذا التلميذ حين طبع الرسالة تجاهل موقف الأستاذ ( دوستال ) من توجيهه في نلك الدراسة \_ على ماسمعت من الدكتور حسن محمد الشياع .

والأستاذ دوستال WALTER DOSTAL عن شارك في (ندوة تاريخ الجزيرة العربية) التي نظمتها كلية الأداب في جامعة الرياض في جادى الأولى سنة ١٣٩٧هـ (نيسان سنة ١٩٧٧م)ببحث عنوانه: (نحو بناء هيكل للتطور الحضاري في الجزيرة العربية) نشر في الكتاب الثاني من و دراسات تاريخ الجزيرة العربية و ص 185-191 باللغة الانجليزية.

كان الجُوِّ دَاخِلَ المعرض يبعث في النفس الانقباض ، وكان الصعود إلى مكان الاجتهاع حيث تلقى الأحاديث متعبا ، والتحدث باللغة الألمانية التي نجهلها ، ومع ذالك فقد استدعى الأمر تَكَلَّفَ الإنصات على مَضَض ، خلال فترة من الزمن تجاوزت ساعة . كلتُ أن لا استطيع القيام من الكرسي ، فقد أصيبتُ رجلي اليمنى بِعُقَّال شَدَّ ركبتها ، وخَدَّر قدمها ، فنزلت بمعونة أبي فهد وصاحبه ، وحَرَّمْتُ الاستاذ من مشاهدة ما في المتحف من معروضات يمنية ، تُقِلَتْ وأحضِرَتْ من اليمن ومن بعض المتاحف الالمانية لعرضها في هذه المناسبة .

ومع أنني كنت حريصا على زيارة المعرض في مساء اليوم الثاني حين سمعت من سيلة يَبْلُو من سُحْنَتِهَا ومظهرها وملاعها أنها من أبناء اليمن الأقحاح ... سمعتها تَجِدُ بِالقاء محاضرة عن (اليهود في اليمن) ولكنني خشيت أن تكون بلغة لا أفهمها ، واستبعدت أن يتحدث أحد باللغة العربية في مكان لم أرفيه عربيا سوى ثلاثة أَدْخِلُوا عند بَدْء إلقاء المحاضرة الأولى من مدير المتحف ، وأجلِسُوا أمام الحاضرين في جانب من صدر المكان . تبدو أجسامهم لا تختلف عن بعض

المنحوتات الصخرية المعروضة في جوانب المكان ، إلا أن اختلاف أزيائهم أبرزَّهُمَ أبعد مايكونون عن التنامق في مظاهرهم وحداثة بعض ما يُلْبَسُون ، وأَ أُدْرِك الفاية مِنْ حَشْرِ هاؤلاء الإخوة المساكين ، ليَزداد بهم عدد التهاثيل المنحوثة من الصخر ، أو المصنوعة من العلين ، مع عدم التناسق بين هذه واؤلئك ، وعدم مراعاة ماينبغي لاؤلئك الإخوة من الارتفاع بهم عن مستوى الجهادات .

## في الكتبة العامة أيضا:

وكانت الزيارة الثانية للمكتبة ، فكان عما اطلعت عليه :

۱ \_ مجموع رقمه ( ۸۸٥ ) \_ فيها يحوي \_ بعض رسائل لشيخ الإسلام ابن
 تيمية ، ومن محتوياته :

١ \_ قصيدة بعنوان (مرثية لبعضهم):

لو كان بنفعني عليك بكائي جَلَـرَتْ سوابقُ عبرتي بـدمـاءِ في نحو أربعين بينا ، ويظهر أنها في رثاء الشيخ أحمد بن تيمية ، كما يفهم من بعض أبيانها ، وتفع في ثلاث صفحات .

٢ ــ فتوى للشيخ في السفر لمجرد قبور الأنبياء (من ق ٢ ب إلى ٢٣٦)
 خطوطة في ٢١ جادى الأخرة سنة ٧٣١ بدمشق .

٣ نقول منوعة من كلام الغزالي وغيره ليست من كلام الشيخ ، ولا توافق
 مشربه من حيث الاعتقاد (من ق ٢٣ ب إلى ٤٠) .

٤ \_ مسألة العُلوّ للشيخ ابن تيمية (٥١/٤١) .

٥ ــ رسالة للشيخ في السفر إلى غير المساجد الثلاثة (٦٨/٥٢) آخرها:
 فكان يرد عليهم فأولئك سلموا عليه ... ثم بياض في آخر الصفحة عما يدل على أن الرسالة ناقصة.

٦ ـــ رسالة للشيخ أولها بعد الحطبة : فصل فيها جمل الله للحكام أن يحكموا
 فيه ، وما لم يجمل لواحدمن المخلوقين الجكم فيه ( ٦٩ / ٨٩) مخطوطة بدمشق في

سلخ شعبان سنة ٧٢٥ .

٧ - بعد البسملة والحمد له : صورة الفتاوي المرسلة من بغداد إلى دمشق في أواخرمنة ست وعشرين وسبع مئة ، لما حُبِس شيخ الإسلام ، الإمام العالم ، تغي الدين ، أبو العباس أحمد بن تبعية ، بسبب قُتيا أُنكِرَت عليه ( ١٠١/٩٠) ، وفي الصفحة الأخيرة : فتوى لتقي الدين . . عن امرأة ذهبت في يوم العيد إلى قبر بنتها . . والرجال الفسقة داثرون بين القبور ، يتفرجون على نساء المسلمين . . .

٨ - كتاب و من عاش بعد الموت ، لابن أبي الدنيا ( من ق ٢٠٢/١٠٢ ) مخطوط سنة ٧٣٩ .

ثم ورقتان تحويان أَشْعَاراً وأَخْبَاراً ، وورق المجموع ١٣٤ وكتابته بالحط النسخي الجيد في ١٣٨ صفحة صغيرة ، في كل صفحة لحسة عشر سطرا .

### ٢ - قلائد العقيان، في أدب الإخوان:

كذا ورد الاسم في طرة الكتاب، وتحته: مما عُني بجمعه الشيخ الفقير إلى ربه ، المعترف بذنبه ، أبو العزبن اسباعيل الجبّاس ، عفا الله عنه بكرمه . وتكرر الاسم في مقدمة الكتاب إذ ورد: (قال الشيخ الفقير إلى رحمة ربه المستغفر من ذنبه ، أبو العز ابن اسباعيل المعروف بالجباس) . ويكاد الكتاب أن يكون شاملا للآداب الإسلامية يورد الآيات والأحاديث والأقوال المشهورة والاشعار الماثورة ، والحكايات الطريفة .

وجاء في آخره: ووافق الفراغ من نسخه العبد الفقير إلى الله تعالى ، المعترف بذنبه ، محمد بن على بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم المقدسي ، وذالك في يوم الاربعاء العشرين من شهر ذي القعدة سنة إحدى وسبع مئة ، بمدرسة الملك الصالح بالقاهرة المحروسة ـ انظر الصورة في الصفحة المقابلة .

ويقع الكتاب في ١٤٤ ورقة ( ٢٨٨ صفحة ) من القطع الكبير ، في الصفحة ٢٣ سطرا ، والخط نسخي حسن ، وكثيرمن الكلمات مشكلة بالحركات ،



## الصفيقاالأراف والأنبيخ سن وتلايح العقيال"

والعناوين بالقلم الثلث ، وفي الموامش كلمة ( بلغ ) مما يدل على مقابلة النسخة بالخرى ، مع تصحيح بعض الكليات بشطبها وكتابة غيرها ....

ورثمه في الفهرس (٦٠٣) ٣\_ رسالة أحد بن الواثق إلى الْــُبَرِّد:

رقم هذه الرسالة (٧٩١) وقد كتب في طرتها المزوقة بالذهب في أعلى الصفحة : ( لحدمة سيدنا الوزير الأعز شرف العلي ) وفي أسفلها : ( أبي القاسم بن مولانا فخر الملك أطال الله بقائهها وأعز نصرهما وسلطانهها ) وبين الكتابتين في وسط الصفحة : ( رسالة أحد بن الواثق إلى أبي العباس عمد بن يزيد الثهائي ، يسأله عن أفضل البلافتين شعراً أمْ نَثْراً ، وجواب أبي العباس عنها ) .

ثم في الصفحة الثانية: ( بسم الله الرحن الرحيم كتب أحمد بن الواثق إلى أبي العباس محمد بن يزيد النهالي النحوي: أطال الله بقاك، وأدام [ ق : ٢ ]

عزك ، أحببتُ \_ أَعَزَّك الله أَنْ أَعْلَم أَيَّ الْبَلَاغَتِنُ أَبِلغ . أبلاغة الشعر أم بلاغة الخطب ، الكلام المنثور والسجع ، وأيها [ق: ٢ ب] عندك ــ أعزك الله ــ أبلغ ، عرفني ذالك إن شاء الله .

فكتب إليه: أطال الله بقائد، وأدام عزك، سألت \_ أعزك الله \_ عن [ق: ٣] البلاغتين في الشعر المرصوف، والكلام المنثور أينها أوْلَى بأنْ تكون المقلمة، وأخن أنْ تكون على الكيال مشتملة [ق: ٣ ب] والذي سألت عنه \_ أعزك الله ... من مسائل العقلاء القضلاء، وكل ذالك فأنت ذُرْوَتُهُ وسَائمهُ، فزادك الله ولا نقصك [ق: ٤] وأعلاك ولا وضعك، الجواب فيها سألت: أنَّ حق (١) البلاغة إحاطة القول بالمعنى، واختيار الكلام، وحسن النظم [ق: ٤ ب] حتى تكون الكلمة مقاربة أختها، ومعاضدة شكلها، وأن يقرب بها البعيد، ويحذف منها الفضول، فإن استوى هذا الكلام المنثور والكلام المرصوف المسمى شعراً فلم (١) يفضل أحد القسمين صاحبه.

فصاحب الكلام المرصوف [ق: ٥ب] أحمد ، لأنه أتى بما أتى به صاحبه ، وزاد وَزْنا وقافية ، والوزن والقافية تضطر إلى الحيلة ، وبقيت بينهما [ق: ٦] واحدة ليست بما توجد عند استماع الكلام منهما ، ولكن يُرْجَعُ إليهما عند قولهما فَيُنظُرُ أَيُّهُما أَشَدُ على الكلام اقتداراً (ق: ٦ب] وأكثر تَسَمُّحاً ، وأقلُ مُعَانَاةً ، وأبطاً معاسرة ، فَيُعلَم أنه المُقدَّم ...

وآخر الرسالة: [ق: ٢٣ ب] وقوله: يا أُولَى الألباب خَطَرُ ثَانٍ ، فتبارك الله الذي ليس كمثله شيءٌ . نجز الكتاب بخط علي بن هلل ، حامداً لله تعالى على نعمه ، ومصليا على نبيه محمد وآله ـ انظر الصورة في الصفحة المقابلة .

والخط من نوع الثلث الجميل ، والكلمات مشكلة ، والصفحات الثلاث الأولى مذهبة الفواصل ، ومزينة بنقوش أزهار مذهبة ، والصفحة الأخيرة مقسمة بخطوط مستقيمة مربعة مذهبة ، وتقع الرسالة في ٢٣ ورقة (٤٦ صفحة ) في الصفحة خسة سطور ، وقد كتب في أحد الموامش بخط مغاير لكتابة الأصل : ( بخط على بن هلال استاذ ياقوت المستعصمي ) وما أرى هذا صحيحا ، وإنْ بَدَا



ولصغرة الأدي والأخيود أمن وساله أتحدين الوائق

خطّ الرسالة على درجة من الأناقة والجهال ، إلا أنني لا أستبعد أن ناسخها حاكمَ أو قلد خط ابن هلال .

وتكررت زيارة المكتبة للحصول على صور من مخطوطات و وفاء الوفاء » و د التبيين ، ورسالة المبرد ، وكتاب وقلائد العقيان، فدفعت ما طُلِبَ مني دَفَّه ، ورُعدتُ بإرسال الصور \_ على شريط ( ميكروفلم ) إلى الرياض ، فكان ذالك في خلال مدة لم تتجاوز الشهر .

٤ \_ ولفت نظري \_ في الفهرس \_ اسم و ديوان صغي الدين الحلي و فتوهمته ماحققه أستاذنا الدكتور على جواد الطاهر ، خلطت الذاكرة بينه وبين و ديوان الطغرائي و الذي حققه الدكتور مع الدكتور يحيى الجبوري ، ونُشر مرتين آخرتها سنة ٣٠٤هـ (١٩٨٣م) \_ وديوان الحبلي قد نشر في دمشق ثم في بيروت قبل مئة عام \_ لا باس ، لقد طالعت و ديوان الحلي » ورقمه في الفهرس (٧٢٧) فوجدته عجلدا يحوي ( ٧٨٩) ورقة من القطع الكبير ، مبدؤءًا بالبسملة ثم فوجدته عجلدا يحوي ( ٧٨٩) ورقة من القطع الكبير ، مبدؤءًا بالبسملة ثم

(الحمد فله الذي علم الانسان البيان . . . وبعد : إن كُنتُ قبل أن أشبُ عن العلوق ، وأعلم مادواه الشوق ، لهجا بالشعر للكسب بالتعريض ، إذ دُيدني أن لا تنسخ يدي (؟) . . . . ثم ذكر أنه نظم قصائد مجملة ومفصلة ، فالمجملة ماجعله كتابا مفردا كالديوان ، لكونه تسعة وعشرين قصيدة كل قصيدة منها تسعة وعشرون بيتا على حروف المعجم وسياه « دُرَرُ النّحُورِ ، في مدح الملك المنصور ، وسُمّى بالملك المنصور : السلطان نجم الدين أبي الفتح غازي ، والمفصلة وسُمّى بالملك المنصور : السلطان نجم الدين أبي الفتح غازي ، والمفصلة ما انتخب أحسنها واودعه هذا الديوان ، الذي يضم أثنى عشر بابا في ثلاثين فصلا هي :

الباب الأول: في الفخر والحياسة ، والتحريض على الرياسة ، وهو فصلان . الباب الثاني : في المدح والثناء ، والشكر والهناء ، وهو فصلان .

الباب الثالث: في الطرديات، وأنواع الصفات، وهو فصلان.

الباب الرابع : في الإخوانيات ، وصدور المراسلات ، وهو فصلان ـ

الباب الخامس: في مراثى الأعيان، وتعازي الإخوان، وهو فصلان.

الباب السادس: في الغزل والنسيب، وطرائق النشبيب، وهو فصلان.

الباب السابع : في الحمريات ، والنبذ ( ؟ ) والزهريات ، وهو ثلاثة فصول .

الباب الثامن : في الشكوى والعتاب ، وتفاضي الوعد والجواب ، وهو ثلاثة فصول .

الباب التاسع : في الهدايا والاعتذار ، والاستعطاف والاستغفار ، وهو ثلاثة فصول .

الباب العاشر : في التعريض والألغاز ، والتقييد (؟) للايجاز ، وهو ثلاثة فصول .

الباب الحادي عشر : في الملح والأهاجي ، والإحماض فيالتناجي، وهو ثلاثة فصول . الباب الثاني عشر: في الأداب والزهديات ، ونوادر مختلفات ، وهو ثلاثة فصول .

ثم (الباب الأول، في الفخر والحياسة، والتحريض على الرياسة، وهو فصلان: الفصل الأول في الفخر والحياسة:

لَيْنُ ثَلَمَتْ حَدِّي صُرُوفُ النوائِبِ ﴿ فَقَدْ أَخْلَصَتْ سَبْكِي بِنَادِ التَّجَارِبِ

. ثم الاستمرار في سَرْدِ تلك الأبواب مُرَنَّبة بقصائد ومقطوعات \_ إلى الورقة الـ ٢٣٢ ففي أولها : وقال في المواليات ، مما اخترعوه (؟) أهل واسط ، من بحر البسيط (؟) :

مائين اكناف راكش منحيا التسليم شرقي حزوى البازات الغضا ترسيم (؟) ودون آرام حاجز بسيف التسليم نُبُل يشق المراير من لحاظ الرَّيم \_\_كذا والحنط رديء ، أكثر الكلمات محرفة (راكس) و (حُزُوا) و (غضا) و (حاجر) .

وأشعار من هذا النمط إلى الورقة الـ ( ٢٤٩ ) ففي أثناء صفحتها الأولى : (رسالة الامتحان ، في مناظرة الجواري والغلمان ) ــ وبعد البسملة : حدثنا مازح بن مجان . . . إلى الورقة الـ ( ٢٥٤ ) وهي رسالة مشحونة بالمجون .

ويأتي الديوان المرتب على حروف الهجاء في مدح الملك المنصور ، المتقدم ذكره من (٢٥٤ إلى ٢٧٨) في (١٩ ورقة) وألحق به ورق من كتاب والعاطل الحاليه من ٢٧٨ إلى ٢٨٩ \_ آخر الديوان وفي الصفحة الأخيرة : وافق الفراغ في شهر ذي القعدة سنة ثهانين وسبعيائة ، على يد الفقير . . . عبدالرهن بن ابراهيم بن عبدالنبي بن ابراهيم زين العابدين . . . والكتابة سيئة ، مشحونة بالأخطاء ، والناسخ \_ فيها يظهر \_ لايحسن القراءة .

ه \_ كتاب والعاطل الحالي ، والمرخَّمسُ الغالي، :

رقمه في الفهرس (٥٢٨) كتب تحت اسم الكتاب في المخطوطة : (تأليف

الشيخ الإمام الأديب الكامل صغي الدين عبدالعزيز بن سرايا ألجِلِّ ، فسع الله ف مدته .

وقد أشار أُخِلِّ \_ في مقدمة ديوانه ـ الذي تقدم الحديث عنه إلى هذا الكتاب بقوله : (وقد أُعْرَيْتُ هذا الكتاب عن كلَّ ما أُعْرِيَ من الإعراب، والفنون الأربعة التي خُنْهَا إعرَابُهَا ، وخَطَأْ نَحْوِهَا صَوَابُهَا ، وجملتها جُزءا بمفرده ، خارجاً علَّ نحن بصده ) .

وقال في مقدمة الكتاب : (فإني كنت أضفَّت إلى ديوان أشعاري في الموشح والدُّوبيت لِتَحلُّيْهِمَا بِالإعرابِ ، ونُسْجِهمَا على مِنْوال ِ لفظ الأعرابِ ، وأغرَيته من الفنون الأربعة التي لحنُها إغرابُها ، وخَطأً نَحْوِها صوابُها ، ووعدتُ في خطبته أن أجعلها جزءآ بمفرده ، . . . وهي الزجل ، والمؤاليا ، والكان كان ، ومجموع فنون النظم عند سائر المحققين سبمة فنون ، لا اختلاف في عددها بين أهل البلاد ، وإنما الاختلاف بين المشارقة والمغاربة في فَنَيْن منها . . . والسبعة المذكورة هي عند أهل المغرب ومصر والشام الشعر الغريض ، والموشح والدُّوبيت ، والزجل ، والمواليا ، والكان كان ، والحيَّاق ، وأهل العراق وديار بكر ومن يليهم يشتون الخمسة منها ، والحيَّاق بالحجازي ، والقوما ، وهما فَنَّان اخترعهما البغاددة للفناء بها في سحور ليالي رمضان خاصة ، في عصر الخلفاء من بني العباس ــ إلى أن قال ــ: وسميته بـ والعاطل الحالي ، والمرخص الغالي، لكونه عاطلًا من الإعراب، خالياً (؟) من المعاني والأداب (؟) مرخصاً بين ذوي الخلاعة والهزل ، غاليًا على ذوي ألجدٌ والجزل ، وجعلتُ كتابة كل ما أشكل من لفظه على صورة النطق به والتلفُّظ ، لا على قاعدة الضبط والتحفُّظ ، اقتداء بما فرضه أربابه من الفروض ، واتباعاً لأثمة علم العروض ، إذَّ كان غرضهم تصور المنظرم ، وصحة الوزن المفهوم .

وَفَي الصفحة الأولى من الورقة الـ (٧٧): هذا آخر العاطل الحالي ، والمرخص الغالي ، نقل من أصل نقل من خط مصنفه ، ونجز على يد الفقير إلى الله الغني عمد بن أحمد بن معمر المعري (؟) البغدادي عفا الله عنه ، في يوم الاربعاء

## كتاب، عارف حكمة ... ، وملاحظات على تحقيقه

وعارف حكمة حياته ومآثره و أو وشهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحِكُم و تأليف شهاب الدين أبي الثناء محمود بن عبدالله الألوسي (١٢٠٧ – ١٢٧٠هـ) . حقق نصوصه وخرج أحادِيْتُهُ وعلق عليه الدكتور محمد العيد الخطراوي . دمشق بيروت ، مؤسسة علوم القرآن ومكتبة دار التراث بالمدينة المنورة ، ط ١ ، ١٩٨٣/١٤٠٣ – ٢٤٧ ص . يطلب من الوكالة العامة للتوزيع حدمشق . ص . ب ٢٦٠ علم الحلقة رقم (٢) من سلسلة (دراسات حول المدينة المنورة) .

١ \_ عارف حكمة : عارف حكمت ، لأن الاسم تركي (عثباني) ويرسمه أهله وصاحبه والألوسي بالتاء الطويلة (حكمت) ، فلهذه التاء معنى ودلالة ناريخية ، ثم إنها هكذا وجدت فلهاذا التصرف بها . ولا تجد في الذكور من اسمه

السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة سبع وأربعين وسبعهائة هلالية هجرية

وصفحات الكتاب (١٥٤) في الأولى عنوان الكتاب والأخيرة خالية من الكتابة ، وفي الصفحة ١٩ سطراً ، والخط حسن واضح ، إلا أنه لايخلو من التحريف والخطاء .

### حسد الجامسر

#### الفواشي :

- ١ انظر اللاراسات العربية في المائيا \_ تطورها التأريخي ووصفها الحاليء للأستاذ البرت ديتريش \_ أسناذ
  المداسات الإسلامية في جامعة جوتنجن .
- ٣ يمسن الرجوع إلى البحث المنتع الذي نشره الدكتور خليل أبو رحة من جامعة اليرموك في عجلة ومعهد المنطوطات، في المكويت (م ٣٠٠ ج ١ تاريخ جادي وشوال سنة ١٤٠٦ ص ٤٢٨/٣٩١) ... هن الراهي النميري وشعره .
  - ٣ كذا في الأصل ولمل الصواب (أن حد البلاغة) .
    - ٤ كذا ولمل الصواب (لم يقادل) .

٢ ــ لقد تصرف (المحقق) بالعنوان على خلاف مفتضيات (علم التحقيق)
 أي انه لم يحتفظ بالعنوان الأصلي، الذي اختاره المؤلف نفسه، وهو وشهي
 النغم . . . و فلم يجعل المؤلف عنوان كتابه وعارف حكمت و . .

وإذا كان ولابد وشاء المحقق أن يوضح دلالة العنوان للقاريء المعاصر، فليكن بعد أن يذكر العنوان الأصلي أولا هكذا: وشهي النغم . . . و أو عارف حكمت : حياته ومآثره].

ثم إن المحقق ، حين تكلّم على عمله في التحقيق ( ص ١١ ) لم يذكر للقاريء أنه غيّر العنوان الأصلي أو تصرف فيه إ

٣ ـ ذكر من مؤلفات الألوسي (ص ١٧ ــ ١٨ ، دروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، وقال (طبعة المطبعة المنبرية بمصر في اثني عشر مجلدآ)، وفي « فهرست المطبوعات العراقية ، لعبدالجبار عبدالرحمن أنه (٣٠) جزءاً في (١٥) مجلداً ، ثم انه ذكر سنة الطبع ١٣٤٥هـ/١٩٢٦م .

وقال المؤلف: (وكان الطبع لأول مرة في مطبعة بولاق بمصر سنة ١٣٠١ في تسعة مجلدات ضخام)، ويزيد و فهرست المطبوعات العراقية ، ما يدل على أن الطبع استغرق عدة سنوات ١٣٠١ ــ ١٣٠٠ ــ ١٨٨٣ ــ ١٨٨٣م.

وذكر د الفهرست ه طبعة أخرى هي : القاهرة ، مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع ١٩٦٤م ، تحقيق محمد زهدي النجار .

وكان المناسب أن يبدأ المؤلف بأقدم الطبعات . .

٤ — وذكر من المؤلفات ص ١٩: وغرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب و (طبع بمطبعة الشابندر ببغداد سنة ١٣٢٧هـ). ونقل في وصفه أقوال آخرين بدون أن يدل على رؤيته إياه واطلاعه عليه وإفادته منه . وهذا يقلل من قيمة عمله ، كما لهذا الحكتاب من صلة مباشرة بالكتاب المحقق ، ولأنه يتضمن وصف رحلته من بغداد إلى أستانبول قاصدا عارف حكمت شيخ الإسلام هناك ، ثم العودة إلى بغداد . ولعارف حكمت مكان

واسع جدا من الرحلة وغرائب الاغتراب.

ومن الزيادة في وصفها (حقوق إعادة الطبع محفوظة لنجل المصنف . . . السيد أحمد شاكر أفندي الألوسي) (طبع في مطبعة الشابندر في بغداد على نفقة صاحبها . . . ) ويقع الكتاب في (٤٥١) صفحة تسبقه في المقدمة (١٢) صفحة للفهرس .

٥ - تحدث المحقق (ص ١٠) عن اسم الكتاب فقد ورد مرة أنه وشهي النغم في ترجمة النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم ، ومرة أنه وشهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام وولي النعم ، وصوّب الأول (كيا هو مثبت بظاهر النسخة المخطوطة) للكتاب . ونذكر هنا ما لم يطلع عليه من وغرائب الاغتراب ، فقد قال المؤلف الألوسي نفسه وهو يتحدث ص ١١٣ (عن شيخ الإسلام . . . في نعوته الباهرة رجل الدنيا والأخرة) ، ص ١٣٣ (وقد ذكرنا بعض ذالك في كتابنا شهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام وولي النعم) .

ذكر هذا في كتابه وغرائب الاغتراب ( ص ١٣٧ – ١٣٣ ) وواضع أن المؤلف الالوسي كتب ترجمة عارف حكمت وهو يعتزم التوجه إليه يشكو عزله ، في الأستانة ، فقد قال لما وصل إسلامبول والتقى بأحمد عارف حكمت لأول مرة ( ص ١٦٧ ) : ( سيدي ومندي السيد أحمد عارف بك أفندي وقد أفردت ترجمته بالتدوين وقدمتها إلى حضرته المشبهة حظائر علين . . . ) .

يتضح من هذا أن و ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم ، أسبق في التأليف من و غرائب الاغتراب ، . ويكفي أن يصرح الألوسي نفسه بما صرّح .

يبقى أنك تجد في كتاب و ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم ، وهو وشهي النغم . . . ، اخباراً وأموراً متأخرة عن تاريخ اللقاء الأول ولا تدل هذه بالضرورة على تأخر تأليف الترجمة عن وغرائب الاغتراب، وإنحا تدل على أن المؤلف الألوسي شرع بعد اللقاء الأول بريد على الترجمة مايراه مناسبا مما يجد له من أخبار وآراء وماثر . ومن هذه الزيادة ما يمكن أن يعود إلى أيام الرحلة نفها ، ومنها ماكان لذى العودة وبعد تأليف وغرائب الاغتراب ، ( تنظر ص ٢٢٩ ) -

ولم تطل حياته فقد وصل إلى بغداد في ( خامس شهر ربيع الأول ثالث شهور سنة تسمة وستين بمد الألف والمائتين . . . ) وتوفي في الخامس والعشرين من ذي القمدة سنة ١٢٧٠هـ .

٣ - ترجم المحقق للشهاب الألوسي (ص ص ١٣ - ٣٠) ولو اطلع على و غرائب الاغتراب و لوجد مادة نافعة للترجمة و يكفي أن يكون من فصولها تراجم لشيوخه ، بل ترجمة لوالده بل ترجمة ( ذائية ) للمصنف نفسه ( تنظر ص ص ٥ - ٢٥ . . . ) وفيها يحدد ميلاده ب ( قبيل ظهر الجمعة رابع عشر من شعبان . . . ) وفي هذه الترجمة السبب الصريح في الرحلة إلى شيخ الإسلام بالاستانة يشكو إليه حاله وقد عزله محمد نجيب باشا من منصبه مفتياً للحنفية ببغداد .

٧ ـ تكلم المحقق ( ص ٣١ ) ـ على مكتبة عارف حكمت . ونُزيد أن في
 و غرائب الاغتراب ، ما ينفع ويجدي مباشرة .

٨ ــ ان لعدد من التقاريظ والإجازات الواردة في و شهي النغم و مشابها أو مطابقاً في و غرائب الاغتراب و من ثم فهو يعين في التحقيق ، وكذالك المساءلات الشعرية . .

9 ـ ذكر المؤلف الألوسي في مقدمة كتأبه «شهي النغم»: (... خرجت من زوايا الزوراء ...) يقصد بدء رحلته إلى إسلامبول . وذكر المحقق في الحاشية : (الزوراء : بغداد . وكان خروجه منها سنة ٢٦٧) وأزيدُ أن المؤلف حَدَّدَ خُروجَهُ في «غرائب الاغتراب، باليوم والشهر : (غرة جمادى سنة ...) يقصد جمادى الأخرة (تنظر ص ٢).

١٠ ــ ص ٨٣ (ظهور الشمس في رابعة النهار): رائعة النهار.

١١ – ص ١٥٥ سـ (وله تقاريض) لرسم تقاريض بالضاد هذه وجه معجمي ولكن الأولى أنْ ترسم بالظاء، فهكذا ترد عادة، وهكذا وردت في وغرائب الاغتراب، وفي وشهى النغم، نقسه (ص ١٥٧).

۱۲ ــ ص ۱۵۸ (وقد قبل:

إن الكلام لغي الفؤاد وإغاجم جعل الكلام على الفؤاد دليلا قال المحقق: (وهذا البيت من شعر الأخطل) ولم يُؤلّف عن الأخطل (وعن صاحبيه جرير والفرزدق) هذه المعاني العقلية إنها إن كانت في العصر الأموي فاولى أن تعود إلى البصرة وشعرائها المتأخرين قليلاً — أو كثيراً — عن الأخطل وكم كان مناسباً أن يعود المحقق إلى ديوان الأخطل ويؤيد به نسبة البيت وبحمت إلى ديوان الأخطل الذي نشره صالحاني فيا وجدت البيت ، وإلى ديوان الأخطل (صناعة السكري) تحقيق: قباوة فيا وجدت البيت . استعنت بالدكتور حاتم الضامن فأفاد أن سبق له العلم بالبيت من حيث هو بيت ثم رجع فوجد أنه عا استشهد به ابن هشام في و شذور الذهب عقال: (قال الأخطل) . قلت : هذا لا ينفعنا كثيراً فابن هشام متأخر (جدًا من القرن الثامن) ولم يكن الأخطل من اهتهامه وزاد الدكتور الضامن أن صالحاني أثبت هذا البيت مع بيت يليه في ملاحق ديوان الأخطل نقلا عن ابن هشام . قلت : وهذا لا يغير شيئا من الحقة .

ning ,

وأفاد الدكتور الضامن بأن البيت ورد (مع بيت آخر) في • البيان والتبيين • : ( وقال آخر)(١) . قلت : لو علم الجاحظ أنه للأخطل لنسبه إليه . والبيت ـ ورواية الجاحظ ــ يؤيد أنه من بيئة عقلية كالبصرة(١) .

۱۲ \_ ص : ۱۲۳ :

وكذاك أنت أجدت من قضى أعلى القضاة وأعظم الأحياء قال المحقق في الحاشية ؛ (كذا في الأصل).

وأقول: صحيحه في وغرائب الاغتراب؛ (ص ٣٧٣): (وكذاك أنت محدث بمن قضى ٠٠٠)

14 ـ ص 17٨ وغيرها ص ١٧٤ ، ٢١٨ يرد رسم مشائخ ، مشائخه بالحمز وهكذا كانوا يرسمون في عصر المؤلف ـ كما يبدو ـ ولكن الصحيح الذي يجسن أن ينبه عليه المحقق : مشايخ ، مشايخه بالياء .

١٥ ــ ص ٢٠٢ (ولا يبعد أن يكون قد أخله كلُّه بالمرة).

تنفع لمن يؤرخ ورود ( بالمرة ) في الكلام ... وهي من الاستعبال المتأخر زمناً .

١٦ ــ ص ٢٠٢ (شطر التاريخ ــ يقصد التأريخ بالشعر . وقال المحقق في الهامش (هو تاريخ إجازته للشيخ بالحساب الأبجدي . . . ) .

وأقول: إن للتأريخ بالحساب الأبجدي اسما خاصاً هو حساب ( الجُمُّل ): بضم الجيم وتشديد الميم .

١٧ ـــ ص ٢٢٨ ( حقائق الألفاظ اللغوية الغبر الداخلة فيه . . . ) .

تنفع لمن يؤرخ دخول الألف واللام على (غير) ــ وهو من الاستعيال المتأخر منآ .

ووردت ص ۱۲۲ (المسافر حانه).

١٨ - لم يتبع المحقق في ( مراجع التحقيق ) ( ص ٢٣٢ - ) أي نظام منهجي ولم يلتزم التسلسل الهجائي للمراجع ، وربما اكتفى من المرجع بقليل لا يكفي كأن يقول : ( العبر للإمام الذهبي ) . ولم ترد مؤلفات الألوسي نفسه في المراجع ، وذالك يمكن أن يعني أن المحقق لم يرجع إليها .

۱۹ - يمكن أن نضيف إلى مراجع دراسة الألوسي كتاب استاذنا الدكتور محمد مهدي البصير: «نهضة العراق الأدبية»، بغداد، مطبعة المعارف 1957/1801 ص ص ٢١٩ - ٢٥١ وقد وقف خصوصاً عند «مقاماته» و «غرائب الاغتراب» و «شعره».

ونضيف كذالك كتاب الأستاذ عباس العزاوي (المحامي) ــ وذكرى ابي الثناء الألوسي ، ، بغداد . شركة الطباعة والتجارة ١٩٥٨/١٣٧٧ .

٢٠ - ص ٨٠ ( الشاب السري : أحد عزة أفندي العمري )

أترى (عزة) ورد في الأصل على هذا الرسم (بالهاء) أم أنه رسم (عزّت) كما هو المألوف آنذاك وبدلالة العصر العثباني أو التأثر به ؟ أرجح أنها \_ في الأصل \_ (عِزَّت) . من مراجع المحقق عن العمري ( الأعلام ) : ١٦٩ وهو في الأعلام – أعلام الزركلي ١٦٩/١ : ( أخمد عزت ) .

٢١ ــ ص ٨٧ : ( وقع في مجلس عارف حكمت سؤال عن معنى بيتين من الشعر ( فتحيرت بزات أفكار من حضر حظيرته المنورة . . . ) .

ويشرح المحقق ( البزات : جمع بزة ، وهي الهيئة ) .

أثرى الأصل ورد على (بزات) بتاءٍ ؟

أما يكون الأفضل (يُزَاة) جمع بازي ، والبازي يصيد ، وتحيرت أفكار الحاضرين بصيد المعنى المطلوب . وفي المؤلفات القديمة ما اسمه : د صيد الحاطر » لابن الجوزي .

#### ۲۲ ــ ص ۱۰۳ :

لَـوُلاَهُمُ فِي الْخَيِّ مَـادَاعِ دَعَـا لِلهِ: حَيِّ عـل الصَّـلاَةِ وَأَذْنَـا لَـوُلاَهُمُ فَـوَقَ المُسَلاَةِ وَأَذْنَـا لَـوُلاَهُمُ فَـوَقَ المُسَابِرِ مُسَارَقَى رَاقٍ، ولا قَـراً الحـدِيثِ مُعَنَّعنا

أ \_ فتح الفاف من رقى والصحيح كسر القاف لإنها رَقِيَ كُرَضي .

ب\_وقال في ذيل الصفحة عن (داع): في الأصل (الداعي)، وعن راقي: في الأصل (الداعي)، وعن راقي: في الأصل (الراقي) بمعنى أن المحقق تصرف بالأصل، وهذا يجوز \_ إذا جاز في حالة وضوح الخطإ على وجه لا نقاش فيه، مع استحالة صدوره عن المؤلف الأصلي. وليست حال (الداعي) و (الراقي) من هذه الحال. وكان للمحقق \_إذا كان ولابُدٌ \_أن يُبقي الأصل على أصله، ويسجل ملاحظاته للوجه الذي يذهب إليه في ذيل الصفحة.

وتتكرر الحال . . . ولا يخلو المحقق ـــ أحيانا ــ من صواب . . . ولكن النقاش ـــ أصل النقاش فيها لا يتضح فيه الحطأ أو ما يبقى فيه للمؤلف وجه .

جاء في منن ص ١٣٥ ( . . . وأضحى الفلك دائراً بكِسوته الخضراء فَرحاً بهذا المولى دوران مُؤلِّهِ أسكره بَعْدَ النَّايِ وِصَالُ الأحباب . . . ) والمعنى منسجم ولكلمة (مُوَّلُه)، مناسبتها للمطلوب.

ولكن المحقق سمح لنفسه ان يرفع (مُولَّه ) ويضع موضعها (مولدي ) وهذا غير صحيح في علم التحقيق ، فَمُولَّه في حاقً مكانها و (مولدي ) نسبة \_ فيها يبدو الى حفلات (المولد النبوي ) متصلةً بالتصوف \_ بوجه من الوجوه \_ وليست هذه النسبة من مألوف اللغة ، ثم ماذا كان يمنع لو أبقينا الأصل (مولَّه ) على أصله وفي مكانه من المتن ، ونثبت وجة نظرنا بالمولدي في ذيل الصفحة ؟ وتنظر ص (٢٢٨) .

٢٣ – ص ١٣٦ جاء في المنن : ( الذي . . . لو حاز الفجر بعض ضيائه لما
 وُجِد إلى أن تكور الشمس وتمور الجرباء : غيهب . . . )

قال المحتن في ذيل الصفحة : الجرباء : السهاء .

وقوله وارد ، ولكنه قد يثير تعجّب قاري ، فيكف تكون السياء : الجرباء وهنا يتولَّى ، للسياء ، سميت بذلك لموضع وهنا يتولَّى ، السياء ، سميت بذلك لموضع المجرّة كأنها جَرِبَتْ بالنجوم ( . . . ) وقيل الجرباء من السياء الناحية التي لا يدور فيها فلك الشمس والقمر ) .

ويبقى في النفس شك لأنَّكَ تقول عن أرض محلة : جرباء .

ويمكن أن يزول الشك بوجود يمور مع الجرباء ، والآية الكريمة : ﴿ يَوْمَ نُمُورًا ﴾ السَّماءُ مَوْرًا ﴾

٢٤ ـ ص ١٥٦ : (حيث أني . . . ) : حيث إني

٢٥ ــ ص ١٦١ (رأس الجحاجع في النبي)

وفي الشرح: (الجمعاجع: جمع جحجع (بالفتع) وهو السيد السمع الكريم)

صحيح أن ( الجحجح : السيد الكريم )

ولكن الأولى أن يرد في مفرد الجمحاجح : الجمحجاح \_ أو أن يرد الاثنان مَعاً ؛

الجمعيع والجمعاح \_إذا كان ولابُدُّ .

٢٦ ـ ص ١٩٠ في الحاشية يقول المحقق: (يشير إلى قول المتنبي: وَعَينُ الرضا عن كل عَيْبٍ كليلةً كيا أنَّ عَيْنَ السَّخْطِ تُبدِي المساوياً والبيت ليس للمتنبي. وإنما هو لعبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب سينظر في مجموع شعره الذي عمله الاستاذ عبدالحميد الراضي، بغداد ١٩٧٥ ص ٩٠.

٢٧ ـ ص ٢١٠ (الشيخ أحمد الطحطاوي الحنفي) وفي الحاشية: (أحمد الظحطاوي): كذا في الأصل، والصحيح) الطهطاوي . . . . (الأعلام ١:
 ٢٤٥).

أ ... في ذهني ، وخلال قراءات سابقة عن الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي ،
 ربما ورد كذالك الطحطاوي ، وكأن طهطا تلفظ ـــ كذلك ـــ طحطا .

ب ـ رجعت إلى و الاعلام و (٢٤٥/١) فوجدت : و أحمد محمد بن إساعيل الطهطاوي . . . ان أباه رومي ( تركي ) حضر إلى مصر مُتَقَلِدًا القضاء بطحطا ( وهي طهطا ) وربما قيل له ( الطحطاوي ) . وعلى هذا قمن المبالغة . أن نعد ( الطحطاوي ) خطأ و والصّحيح : الطهطاوي ) .

۲۸ ــ قديشرح المحقق كلمة في مكان . . . وتتكرر هذه الكلمة مرة أخرى في مكان بعيد عن الأول من المتن ، فيقول : (سبق تفسيرها) فيصعب بل يستحيل على القاريء ضبط المكان الأول . من ذلك (فروق) وردت ص ٢١٧ فقال : (سبق تفسيرها) وعلى القاريء أن يبحث في الحواشي ويبحث ليقع ــ مثلا ــ عليها ص ٢٨٪ (فروق : لقب القسطنطينية . . . » ومناسب في هذه الحال إعادة التفسير أو عمل فهرس خاص للأماكن يستدل به على المطلوب .

بغداد : د. على جواد الطاهر

المستواثي :

### عنيزة وتاريخها السياسي

اشتقاق التسمية : عُنيزة : \_ بضم العين وفتح النون وسكون الياء وفتح الزاي مع تاء مربوطة \_ : هكذا نطقها الفصيح ، أما تطقها العامي فتسكن العين مع وجود ألف لينة قبلها مع كسر النون والزاي \_ وهي كُبرى مدن منطقة القصيم ، بعد قاعدته بُرَيْدة ، وثقع شيال غرب الرياض على مسافة ٣١٧ كيلاً .

وجاءت تسميتها بهذا الاسم - على الأرجح - تصغيراً من كلمة العنز التي تعني الأُكَمة السوداء ، ويؤيد ذالك مارواه الأزهري عن الأعرابي من أن العنز القارة - أو الأكمة - السوداء (١) ، كما ذكر ياقوت الحموي في معجمه أنَّ من معاني العنز مافيه حُزِّنة من أُكمة أو تلَّ أو حجارة ، والتاء فيه لتأنيث البقعة (٢) ، ويعتقد البعض أنها الأكمة الواقعة شيال الشارع التجاري الآن عند مدخل سوق السدرة (٣) وقيل : الأكمة الواقعة شرق مسجد الضُّلَيعة على بعد ٢٠٠٠ متر ، وقال آخرون : إنها الأكمة التي بُني عليها مستشفى عنيزة العام (١٠).

ندرة معلوماتها التاريخية: تاريخ المدينة القديم يكتنفه بعض الغموض ، مثل باقي مدن منطقة القصيم وإقليم نجد عموماً ، وكذا الحال في تاريخها الإسلامي في الفترة الواقعة بين ظهور الإسلام ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقيام الدولة السعودية الأولى ، ويبدُو أنَّ انتقالَ مركز الخلافة من المدينة المنورة إلى خارج الجزيرة العربية وفقدها أهميتها السياسية والتاريخية له الأثر الكبير(°) في هذا الغموض إضافة إلى سيطرة الجهل والأميَّة وعدم وجود علماء اهتموا بتاريخ

( وقال آخر :

جُمِلَ اللَّــانُ على الفزاد دليلا حق يكون مم البيان أصيلا)

إن الكلام من الفؤادِ وأغما لا يُعجِبنُك من خطبٍ قرلُهُ

ويقول المحلق في تعليقه على (وقال آخر: هنو الأخطل كيا نص ابن حشام في شرح وشذور الذهب، ٢٧) ويقول في تعليقه على (خطيب قوله): عند ابن هشام (خطيب خطبة).. ويتص المحقق على أن البينين ليسا في الديوان. أوطانهم ، زد على ذالك انتشار الفوضى والفتن والاضطرابات وانعدام الأمن والاستقرار بين قرى المنطقة ومدنها بسبب انعدام السلطة العامة . كل ذالك سبب في غموض تاريخ المنطقة ، وندرة المعلومات التاريخية حولها ، وإذا وجدت بعض الكتابات التاريخية في الوقت المتأخر من الفترة المذكورة فهي قليلة جداً لانصراف كاتبيها إلى دراسة العلوم الشرعية والكتابة فيها أكثر من غيرها(١٠).

تلويخها القديم: على الرغم من ذالك فهناك معلومات تدل على وجود تعمير للمنطقة قبل الإسلام ، مثل القريتين (وهما أُجُوَيُّ والعَبَّارِيَّة – على بُعْدِ ٤ أكيال شهال غرب عنيزة) وهما اللتان يعتقد أنها لطسم وجديس من العرب البائدة(٧).

وقد وجدت في المنطقة بعض الآثار التي تدل على تعميرها مثل الأواني والنقوش والزخارف، كما كشف التنقيب البسيط عن وجود أسواق تجارية مطمورة وتوابيت من طين فخار فيه جثة إنسان (^). بل وجد في العيّاريّة \_ في القرن الماضي سيفان ذهبيان بيعا بقيمة كبيرة (٩) كما ذكر ذالك الرحالة الأوربي (تشارلز داوتي) في رحلته إلى تجد \_ ومنها القصيم \_ عام ١٣٩٢هـ تقريباً \_ وكل ذالك يدل على تعمير المنطقة وغناها منذ القديم.

وثردد ذكر عنيزة في كثير من أشعار الجاهلية والإسلام إلا أن ذالك لا يعني أنها المقصودة في كل ذالك ، فقد يوجد عدة مواضع يسمى كل منها باسم (عنيزة) وقد أُورَدُها ياقوت الحموي في معجمه في رسم (عنيزة) (١٠) ومع ذالك فإن هناك أبيات يتضع من تمعن القصيدة أن المقصود بها عنيزة المدينة الثانية في القصيم لوجود قرائن جغرافية تدل عليه ، كأن يرد ذِكْرُ أماكن أخرى قريبة من عنيزة في نفس القصيدة التي ورد ذكر عنيزة فيها . فمن ذالك قول الشاعر الجاهلي بشر بن أبي خازم الأسدي :

عفَ رَسْمٌ برامة فَالتَّلاعِ \* فَكُشْبَانِ أَلِحُفَيْرِ إِلَى لِفَاعِ فَجُنْبِ (عُنْسَزَةٍ) فَلَوَاتِ رَخَيْمٍ \* بِهَا الغزُلان والبَقُرُ الرُّتَاعُ(١١)

وقول امرئي القيس:

تَرَاءَتُ لَنَا بَيِنَ النَّقَا وَ(عُنَيْزَةٍ) \* ويَينَ الشُّجَا مِمَّا أَحَالَ عَلَى الوَادِي ٧٥٥

وقوله عن السحاب:

فمرٌ على أَخَبَنَيْنِ خَبْتَيْ (عُنَيْزَةٍ) \* فَذَاتِ النَّقَاعِ فَالْتَحَى وتَصَوَّبَا وقوله أيضاً :

تَرَاءَتْ لَنَا يَرْما بِسَفْع ِ (عُنَيْزَةٍ) • وقَدْ حَانَ مِنْهَا رَحْلَةً وقُلُوص (١٢) ومثل ذالك قول الشاعر الإسلامي كعب بن زُهَير:

ويُصْبَصْنَ بَـيْنَ أَدَانِي ٱلْـغَضَـسا ﴿ وَبَـيْنَ (عُنَيْزَةَ) شَـأُوا بَـطِيْنَـا(١٣٠) وقول جبهاءَ ٱلأشجعي :

فَهَمَنْتُ ثُمُّ ذَكَرْتُ لَيْلَ لِقَاحِنَا \* بِلِوَى (عُنَيْزَةَ) أَوْ بِنَعْفِ قُشَام (١١) وقول مالك بن الرَّيْبِ المازي في قصيدته اليائية المشهورة:

إِذَا عُصَبُ الرُّكْبَانِ بَيْنَ (عُنَيْزَةٍ) ﴿ وَبَوْلَانَ عَاجُوا ٱلْمُنْقِيَاتِ النَّوَاجِيَا(١٥٠ وقول النابغة الجعديِّ في السحاب :

فَلَيًّا دَنَا لِلْخُرْجِ خُرْجِ (عُنَيْزَةٍ) \* وَذِي بَقَرٍ أَلْفَى بِهِنَّ أَلْمَاسِيا(١٦) وقول جرير :

وسَقَى الْغَمَامُ مُنْسِزِلاً (بِمُنْسِزَةٍ) \* إمَّا تُصَافُ جدى ، وَإِمَّا تُرْبَعُ إلى أن قال:

هَلْ تَذْكُرِيْنَ زَمَانَنَا (بِعُنَيْزَةٍ) \* وأَلاَبُرَقَيْنِ وَذَاكَ مَالاَ يَرْجِع(١٧)

إن تلك الأبيات التي جاء فيها ذكر عنيزة تدل على أن موضعها كان معرونا عند العرب في الجاهلية والإسلام ، وهي على كل لا تتعدّى أن تكون روضة تنتهي إليها السيول من بعض الأودية الصغيرة ، وكانت تنتشر فيها بعض القبائل العربية الرحّل ، وخصوصاً من قبيلة بني أسد ومن المعروف \_ تاريخياً \_ أن بني أسد دخلوا في الإسلام في السنة التاسعة من الهجرة(١٨).

عنيزة في العهد الإسلامي: لقد بدأت تظهر أهميتها في العهد الإسلامي لأنها أصبحت مُرًا لقوافل الحجاج من الشرق إلى الحجاز، وفي عهد عنهان بن عفان رضي الله عنه وفي عام 7٩ هـ عهد بولاية البصرة إلى عبدالله بن عامر بن كُريز، فاهتم بحفر آبار في طريق الحج العراقي إلى الحجاز، فحفر آباراً في أماكن متفرقة من منطقة القصيم، حيث حفر في النباج (الأسياح الآن) وفي عيون ألجواء، وفي القريتين (١٩) (ألجوي والعَيَّارية).

وفي العصر الأموي أمر الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق بحفر بئر بين عنيزة والشَّجى \_ كما ورد في بيت امريء القيس السابق الذكر \_ وقال : احفروا بين عنيزة والشجى حيث تراءت للملك الضليل ، فإنها والله لم تتراآى له إلا على ماه(٢٠).

وفي العصر العباسي تولى البصرة عام ١٤٦هـ جعفر بن سليهان بن على بن عبدالله بن عباس ، فحفر بئرا أخرى في القريتين ، وقام أخوه محمد بن سليهان فحفر بئراً ثالثة في عنيزة (٢١) لأنه رآها روضة تنتهي إليها السيول . وقد استعذب الأهالي ماءها أكثر من غيرها وهي التي تسمى الأن (أم القبور)(٢٢).

عمارة المدينة وبداية تاريخها السياسي: لقد استمرت عنيزة على هذه الحال ماء في طريق الحجاج العراقيين ـ عدة قرون حتى ابتدأت عبارة عنيزة بالقسم الشهالي منها وهو (الجناح) الذي يُعَدُّ أقدمُ أحياءِ عنيزة عبارة ، وفي تاريخ عبارته خلاف بين الباحثين والمؤرخين . حيث بكر به بعضهم فأرجعه إلى عام ١٩٤هـ (٢١٠م) (٢٦٠ وذهب المؤرخ ابراهيم بن ضُويًان في نبذته التاريخية إلى أن ذالك كان أثناء المئة السادسة من الهجرة (٢٠١ ولكن المشهور أن ذالك كان في مطلع القرن السابع الهجري وبالتحديد عام ٢٣٠هـ (٢٠٥) .

كان أول من سكن عنيزة بطن من بني خالد يسمون (الجناح) ويهم سمي المكان ، ثم سكنها فريق من سُبَيْع ، بزهامة زَهْرِي بن جرَّاح من آل ثور ، وكثر جيرانه والنازلون حوله ، فتكونت بذالك عنيزة من أربع دِيَر ، أو (حارات) كل دِيرة لها سور خاص بها وهي : أَجَّناح ويتبعه الضَّبط ، والخُرَيْزة ، والعُقَبْلية ،

والمُلْيَّحة , وكان النزاع مستمراً بين هذه الدُّير ، أو الحارات (٢٦) واستعرت الحال على ذالك عدة قرون حتى غزا الشريف أحمد بن زيد أمير مكة نجداً عام ١٠٩٧هـ فهجم على العُقَيْلية ونكُل بأهلها ، ونهبها وهدم سورها (٢٧) ، فاجتمع أهل العقيلية والحُريزة والمليحة وكونوا إمارة خاصة بهم ، ويقى الجناح منفصلاً عنهم ، وصارت إمارتهم لأل فَضْل من سُبَيع ، وعُرِفت باسم (عنيزة) (٢٨) وقد تولى إمارتها منذ ذالك الحين :

- ا فوزان بن حميدان بن حسن بن مُعَمَّر . من آل فضل من سبيع تولى الإمارة منذ عام ١٩٧٧هـ إلى أن قتل عام ١١١٥هـ على يد آل الجناح من الجبور من بني خالد ، واستولوا على عنيزة بزعامة إدريس بن صعب الخالدي .
- ادریس بن صعب بن شایع الخالدي : وقد تولی إمارة عنیزة مع الجناح معاً من عام ۱۱۱۵هـ حیث أخرجه حُمیدان بن فوزان بن مُعَدِّر .
- ٣) حيدان بن فوزان بن مُعَمَّرٍ : من عام ١١١٧هـ حتى عام ١١٢٨هـ حيث أخرجه المشاعِيبُ من آل جراح من مُبيع ، بزعامة حسن بن مشعاب .
- ٤) حسن بن مشعاب: من عام ١١٢٨هـ حتى عام ١١٥٥هـ حيث قتله آل
   جناح من بني خالد، واستولوا على الإمارة، لكن لم يلبثوا أن أخرجهم
   رَشِيد بن محمد من آل فضل من سُبيع عام ١١٥٦هـ.
- ٥) رَشِيد بن محمد: من عام ١١٥٦هـ حتى عام ١١٧٤هـ ويبدو أنَّ إمارة عنيزة قد قويت في عهده ، حيث انضم رَشيد مع قبائلِ الظَّفِير ، وحاصروا بريدة عام ١١٥٦هـ في محاولة لنجدة (آل أبو عُليَّان) أمراء بريدة السابقين فيد (راشد الدُّريْبِي) الأمير حينذاك(٢٩) ولم يفلحوا ، واستمر رَشِيد في إمارة عنيزة حتى قتل على يد (سعود بن مشعاب) عام ١١٧٤هـ . حيث قتله هو وأمير الجناح (فراج) من بني خالد وهما جالسان في علس عنيزة(٣٠).

- ۲) سعود بن مشعاب : من عام ۱۱۷۶هـ حتى قتل عام ۱۱۸۵هـ (۲۱) على يد
   دخيل وعبدالله ابني رشيد بن محمد .
- المدالة ودخيل ابنا رَشِيد بن عمد: توليا إمارة عنيزة بعد قتلها سعود بن مشعاب عام ١١٨٥هـ ويبدو أن الإمارة كانت بيد عبدالله وينوب عنه أخوه (دخيل) حين غياب الأول عن البلد(٣٢) وفي عهدهما دخلت عنيزة في حظيرة الدولة السعودية الأولى. مثل باقي منطقة القصيم وعموم نجد.

عنيزة في عهد الدولة السعودية الأولى: يحدد المؤرخون عام ١١٥٧هـ (١٧٤٤م) بداية قيام الدولة السعودية الأولى(٢٣) ففي ذالك العام عقد (اتفاق الدَّرعية) المشهور بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب وبين الأمير محمد بن سعود بن مُقْرِنٍ أمير الدرعية ، الذي تعهد بنصرة الشيخ في سبيل نشر دعوته السلفية ، وعاربة البدع والخرافات الشركية ، التي كانت منتشرة بدرجات متفاوتة في المجتمع النجدي خاصة والمجتمع الإسلامي عامة(٣٣). وبعد سنتين أي في عام ١١٥٩ هـ ابتدأت الدرعية مرحلة الجهاد والقتال في سبيل نشر الدعوة والدفاع عنها ضد خصومها . فاستطاعت الدرعية أن توسع نفوذها جنوباً وشمالاً حتى وصلت إلى منطقة القصيم ، وكانت الدعوة السلمية تسبق الجهاد ، وهذا ماحصل بالنسبة للقصيم حيث أرسل الشيخ عمد بن عبدالوهاب عام ١٦٠ هـ رسائل إلى علماء القصيم \_ ومنهم الشيخ عبدالله بن عُضَيْب يدعوهم إلى نصرة دعوته ونشرها(٢٤) ثم اخذت الدرعية ترسل جيوشها للمنطقة منذ عام ١١٨٢هـ بعد أن رأت الفرصة مواتية لذلك بسبب الصراع الأسَرِيُّ على إمارة بُريدة بين أسرتي (آل أبو عُلَيًّان) وأل (التَّريبي) واستمرت الأمور بين مـدُّ وجُزُّر (٢٥) حتى تم دخول القصيم - ومنها عنيزة - في حظيرة الدولة السعودية الأولى أواخر القرن الثاني عشر الهجري(٣٦). ويلاحظ أن عنيزة بقيت إمارة مرتبطة مباشرة بالدرعية ومنفصلة عن إمارة بريدة وباقي القصيم . وقد تولى إمارة عنيزة في هذه الفترة :

ا) عبدالله بن رَشید : نفی عهده دخلت عنیزة فی طاعة الدرعیة ، کیا استولی
 علی (الجناح) وادخله فی إمارة عنیزة عام ۱۲۰۱هـ حیث یذکر ابن عیسی آن

عبداتله بن رشيد هدم الجناح تجملاً مع ابن سعود بسبب مكاتبة أهل الجناح لثويني بن عبدالله ، زعيم قبائل المنتفق ـ عل حدود العراق (٢٧٠) \_ وقد استمر عبدالله بن رشيد أميراً على عنيزة حتى عزله الإمام عبدالعزيز بن معود عام ٢١١١هـ بسبب وشاية حصلت ضِدَّهُ من حُجَيْلان بن حد آل (ابو عليان) أمير القصيم \_ عدا عنيزة \_ خصومة بينها (٢٨٠). وبقي عبدالله بن رشيد في الدرعية بأمر الإمام عبدالعزيز حتى حصار أبراهيم باشا لها منتصف عام ١٢٢٣هـ.

- عبدالله بن محمد اليحيى (أبا الشحم) من بني ثور من سُبَيع (٢٩): تولى إمارة عنيزة بعد عزل عبدالله بن رشيد وبقي فيها حتى عزل عام ١٢٢٥هـ.
   وتولى بعده إبراهيم بن عُفَيْصان .
- ٣) إبراهيم بن سليهان بن عُفيصان العائذي: من عام ١٢٢٥هـ حيث ولاه الإمام سعود بن عبدالعزيز (سعود الكبير) إمارة عنيزة بعد أن عزله عن إمارة الأحساء ، ويقي في عنيزة حتى توفي منتصف عام ١٢٢٩هـ بعد وفاة الإمام سعود . فولى الإمام عبدالله بن سعود على عنيزة ابراهيم بن حسن آل سعود .
- ٤) ابراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود : من عام ١٧٢٩هـ حتى ذي الحجة عام ١٧٣٢هـ حيث رحل عندما سلمت عنيزة لإبراهيم باشا بعد هجومه عليها

عنيزة في فترة الاضطراب: وهي الفترة التي تلت سقوط الدرعية بيد إبراهيم باشا في ذي القعدة ١٢٣٣هـ وانفراط عقد الدولة السعودية الأولى. وقد تولى عنيزة في هذه الفترة:

ا عبدالله بن رَشيد (الأمير السابق) الذي خرج من الدرعية بعد اتجاه إبراهيم
 باشا لحصارها في جمادى الثانية ١٢٣٣ هـ ووصل إلى عنيزة فرحب به الأهالي
 وولوه إمارة بلدهم . لكن لم يلبث أن قُتِل على يد رئيس الحامية التركية

المصرية في عنيزة أواثل عام ١٧٣٤هـ بوشاية من (عبدالله الجمعي)(١٠) الذي تولى من بعده إمارة عنيزة على كُرُّو من الأهالي .

- ٧) عبدالله بن حد الجمعي ـ من سبيع : ولاه الأتراك إمارة عنيزة بعد قتلهم عبدالله بن رشيد أوائل عام ١٢٣٤هـ واستمر حتى رحيل ابراهيم باشأ من نجد فاخرجه أهالي عنيزة من البلد(١٤) وولوا محمد بن حسن الجمل ، أواخر عام ١٢٣٤هـ .
- عمد بن حسن الجمل: من سبيع أيضاً: من أواخر عام ١٧٣٤هـ واستمر
   حتى قتله (حسن بك) قائد الجيوش التركية المصرية في نجد، وذالك في
   ثرمدا في شعبان عام ١٢٣٦هـ وأعاد عبدالله الجمعي.
- عبدالله بن حمد الجمعي (الأمير السابق) من عام ١٩٣٦هـ حيث ولاه
   (حسن بك) إمارة عنيزة واستمر فيها حتى قتله (يحيى بن سليهان الزامل)
   واخوه عبدالله في شعبان ١٢٣٨هـ(٢٤).

عنيزة في عهد الدولة السعودية الثانية: يعتبر المؤرخون عام ١٢٣٨هـ / ١٨٢٣م بداية لقيام الدولة السعودية الثانية ، عندما نجع تركي بن عبدالله بن عمد بن سعود في بعث الدولة السعودية من حديد ، حيث تمكن من الاستيلاء على الرياض ، وإخراج الحامية التركية منها ، واتخذها عاصمة لدولته الجديدة ، ودخلت البلدان المجاورة في طاعته سلماً أو حرباً . وكانت منطقة القصيم من المناطق التي دخلت في طاعته سلماً ، ومنها عنيزة ، حيث وقد عليه أميرها يحيى بن سليان بن زامل المعروف بـ (يحيى السليم) وبايعه في عام اميرها يحيى بن سليان بن زامل المعروف بـ (يحيى السليم) وبايعه في عام اميرها .

وقد استمرت الدولة السعودية الثانية من عام ١٣٣٨هـ إلى عام ١٣٠٩هـ إلى عام ١٣٠٩هـ الم ١٣٠٩هـ واستاثر عمد بن عبدالله بن رشيد ـ حاكم جبل شمر ـ بحكم نجد بعد موقعة (ألكيدًا) عام ١٣٠٨هـ وقد تولى إمارة عنيزة في تلك الفترة:

- ٢) خير الله: من عام ١٢٤٦هـ ويبدو أنه استمر شهورا قليلة نصب الإمام
   بدله محمد بن ناهض الحربي، في نفس العام.
- ٣) محمد بن ناهض الحربي: استمر من عام ١٧٤٦هـ إلى أن عزل عنها عام
   ١٧٤٨هـ وعين الإمام تركي بن عبدالله بدله صالح المحمد القاضي.
- خالح بن محمد القاضي ، من تميم: تولى الإمارة من عام ١٧٤٨هـ إلى أن تنازل عن الإمارة (٥٠) للأمير الأول (يمي السليم) أوائل عام ١٧٥٠هـ وكان ذلك بعد مقتل الإمام تركي بن عبدالله على يد ابن اخته مشاري بن عبدالرحمن بن حسن آل سعود ، في ذي الحجة عام ١٧٤٩هـ وتولى الإمامة بعده ابنه فيصل بن تركي أوائل عام ١٧٥٠هـ .
- عبى السليم (الأمير السابق): من عام ١٢٥٠هـ واستمر أميراً على عنيزة إلى أن قُتِل في موقعة (بقعا) \_ جنوب شرق حائل \_ في جمادي الأولى ١٢٥٧هـ والتي هُزِمَ فيها أهلُ القصيم أمام جيش عبدالله بن علي بن رُشيد ، أمير حائل ، وقد تولى إمارة عنيزة بعد يجيى أخوه عبدالله السليم .
- عبدالله السليم: من جمادى الأولى عام ١٢٥٧هـ إلى أن قتل في موقعة (الْغُرِيْس) أو (الْجُويِّ) في رمضان ١٣٦١هـ (١٤٠ بين أهل عنيزة وبين عُبَيْدِ ابن على بن رَشيد، فتولى بعده أخوه ابراهيم.
- ٧) ابراهيم السُّلَيْم: من رمضان عام ١٢٦١هـ حتى عزله الإمام فيصل بن تركي عام ١٢٦٣هـ – بعد غُزْوِ شُريف مكة لنجد، ونزوله عنيزة عام ١٢٦٣هـ(٧٤) وولى بدله ناصر السُّحَيْمِي، الذي استطاع هو وأخوه مطلق قتلَ ابراهيم السليم غدراً عام ١٢٦٥هـ(٨٤).
- ٨) ناصر بن عبدالرحن السُّحَيْدِي : من آل اسهاعيل ثم من آل بكر من

سبيم (٢٩) وقد تولى الإمارة منذ عام ١٢٦٣هـ واستمر حتى هزيمة أهل القصيم في موقعة النيئيَّمَةِ (٢٠) أمام جيش الإمام فيصل بن تركي في جادى الأولى عام ١٣٦٥هـ، وقد ولى الإمام فيصل على القصيم أخاه (جَلُويُ بنَ تركى) وجعل مقره ومركزه عنيزة

- ٩) جَلَوِيٌ بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود: استمر واليا على عنيزة وسائر القصيم منذ عام ١٣٧٥هـ حتى قيام حرب عنيزة الأول عام ١٣٧٠هـ وبعد نهايتها ولى الإمام فيصل على عنيزة عبدالله بن يحيى السليم.
- ١٠) عبدالله بن يحيى السليم (وهو ابن الأمير الأول): من عام ١٣٧١هـ حتى
   توفى عام ١٣٨٥هـ فتولى إمارة عنيزة بعده ابن عمه زامل بن عبدالله
   السليم(١٠٠).
- 11) زامل بن عبدالله السليم (وهو ابن الأمير السادس): من عام ١٢٨٥هـ إلى أن قتل في موقعة (ٱلْكَلِيدَا) في جادى الثانية عام ١٣٠٨هـ والتي هُزِمَ فيها اهلُ القصيم أمامَ محمد بن عبدالله بن علي بن رَشيد ـ أمير حائل ـ واستولى بها ابنُ رشيد على نجدٍ كلها ، وخرج الإمام عبدالرحمن بن فيصل من الرياض عام ١٣٠٩هـ فانتهت بذالك الدولة السعودية الثانية .

عنيزة وفترة حكم ال رشيد نجدا : وهي فترة استمرت من هزيمة أهل القصيم في موقعة (الْمُلَيْدَا)عام ١٣٠٨هـ حتى قيام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي ببعث الدولة السعودية من جديد عام ١٣١٩هـ ، وقد تولى إمارة عنيزة في تلك الفترة الأمراء :

۱) عبدالله بن يجيى الصالح اليحيى: من أهل زُهْرِي بن جراح من سبيع (۵۰)، وقد ولاه محمد بن عبدالله بن رَسْيد أميرُ نجدٍ حينذاك إمارة عنيزة بعد انتصاره في (ٱللَيْدَا) عام ۱۳۰۸هـ واستثناره بحكم نجد، واستمر عبدالله اليحيى أميراً على عنيزة حتى توفى عام ۱۳۱۲هـ فولى ابن رشيد بعده أخاه صالح اليحيى.

- ٢) صالح بن يجين الصالح اليحي : من عام ١٣١٢هـ واستمر حتى عام ١٣١٨ حيث عزله عبدالعزيز بن مُتَّعب بن عبدالله بن رشيد (الذي تولى حكم نجد بعد عمه محمد) وقد جاء هذا العزلُ بعد موقعة (الصَّرِيْف) في ذي القعدة عام ١٣١٨هـ(٥٠) وقد جعل ابنُ رشيد على إمارة عنيزة بعد صالح اليحيى ابنُ أُخيه حمد بن عبدالله اليحيى .
- ٣) حد بن عبدالله بن يحيى الصالح اليحيى: من عام ١٣١٨هـ واستمر أميراً على عنيزة حتى قتله آل سُلَيْم في ٥ محرم عام ١٣٢٢هـ ــ وتعرف بسنة السطوة ــ ودخلوا عنيزة مع الملك عبدالعزيز وجيشه ، وبذالك خرجت عنيزة من حكم ابن رشيد ــ وتبعها باقي القصيم ــ وعادت إلى الحكم السعودي من جديد .

## عنيزة في عهد الدولة السعودية الثالثة (الملكة العربية السعودية):

ويعتبر المؤرخون بدايتها منذ استرداد الملك عبدالعزيز الرياض في شوال عام ١٣١٩هـ، وبعد فترة استطاع التوسع جنوباً وشمالاً حتى وصل إلى القصيم ودخل عنيزة \_ ومعه آل سُليم \_ في عرم ١٣٢٦هـ(١٥) (سنة السطوة) ويلاحظ أن عنيزة استمرت \_ كها كانت في الدولتين السعوديتين الأولى والثانية \_ منفصلة عن إمارة القصيم ، ومرتبطة مباشرة بالرياض ، ولها (بيرق) علم خاص اشترك في حروب الحلك عبدالعزيز في نجد وخارجها . يقول فؤاد هزة : مع أن عنيزة تحسب من القصيم جغرافياً إلا أنها من حيث الإدارة مستقلة ، ولها (بيرقها) ، وعليها جهاد خاص ، فهي من هذا القبيل يمكن حسبانها خارجة عن إدارة القصيم (٥٥) . وقد استمرت عنيزة على هذا الوضع حتى عَين الملك فيصل بن عبدالحزيز على منطقة القصيم الأمير فهد بن عمد بن عبدالرحن آل سعود في دبيع الثاني عام ١٣٨٩هـ فأصبحت عنيزة إحدى الإمارات التابعة لمنطقة القصيم الادارية (١٩٥) .

وفي جمادى الأولى عام ١٤٠٠هـ أصدر الملك خالد بن عبدالعزيز مرسوماً بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز أميراً على منطقة القصيم خلفاً للأمير فهد بن عمد بن عبدالرحن . كما صدر عام ١٤٠٤هـ مرسوم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عمد بن سعد بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة القصيم .

أما إمارة عنيزة فقد تولاها في الفترة من محرم ١٣٢٧هـ إلى وقتنا الحاضر الأمراء :

- ا عبدالعزيز بن عبدالله بن يحيى السليم : ولاه الملك عبدالعزيز إمارة عنيزة في عرم ١٣٢٧هـ واستمر حتى تنازل عن الإمارة لإبن أخيه عبدالله بن خالد السليم (٥٧) في عام ١٣٣٥هـ .
- ٢) عبدالله بن خالد بن عبدالله بن يحيى السليم: من عام ١٣٣٥هـ حق تنازل عن الإمارة عام ١٣٧٤هـ لابن عمه خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله السليم(٨٠٠).
- ۳) خالد بن عبدالعزیز بن عبدالله بن یجیی السلیم : من عام ۱۳۷۶هـ واستمر
   حتی تقاعد عام ۱۳۹۱هـ فخلفه محمد بن خالد السلیم .
- ٤) عمد بن خالد بن عبدالله بن خالد بن عبدالله بن يحى السليم: من عام ١٢٩١هـ فخلفه عمد الحمد السليم(٥٩).
- همد بن حد بن ابراهیم بن عبدالله بن ابراهیم السلیم : تولی إمارة عنیزة
   عام ۱٤۰۳هـ ولایزال علی رأس العمل .

## قضاة عنيزة في مختلف العهود :

كانت سلطة القاضي تعتبر في المرتبة الثانية بعد سلطة الأمير، وبالطبع كان القضاة يستمدون أحكامهم طبقاً للشريعة الإسلامية، وكانت في الغالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المنتشر في إقليم نجد منذ القرن العاشر المجري(٢٠).

والقاضي يُعينه الإمام أو الأمير، وقد يلزم بالقضاء كما حصل مع الشيخ علي

أبن عمد الراشد، حينها ألزمه الإمام فيصل بن تركي بتولي قضاء عنيزة بعد رحيل قاضيها الشيخ عبدالله بن عبدالرحن أبا بُطَيْن عام ١٣٧٠هـ(١١٠) كما أن عزل القاضي يأتي من الإمام نفسه لأي سبب من الأسباب(١٢٠).

وقد يوجد في البلد رجالً على درجة عالية من العلم الشرعي ومع ذالك يمتنعون عن تولي القضاء خوفاً على أنفسهم من الوقوع في أخطائه ، كها حصل ذالك للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، الذي امتنع عن تولي القضاء في عنيزة ومع ذالك بقي عالمها وخطيب جامعها . بل عالم نجد في عصره (٦٢٥). حتى وفاته عام ١٣٧٦ه.

وكان يوجد بعنيزة قاض واحد فقط . ثم تعدد القضاة فيها ـ كغيرها من المدن ـ في السنوات الأخيرة .

أما من تولى القضاء في عنيزة فيمكن تقسيمهم حسب عهودهم إلى مايلي :

## 1 ... ماقيل العهد السعودي :

أي ماقبل ظهور الدولة السعودية الأولى ودخول عنيزة ــ وباقي القصيم تحت حكمها فقد ذكرت المصادر بعضاً منهم وهم :

- (۱) الشيخ عبدالله بن أحمد بن عُضَيب : تولى قضاء عنيزة من عام ١١١٠هـ ثم اعتزل في الضبط عام ١١٣١هـ وتوفى عام ١١٦٠هـ .
- (۲) ثم خلفه الشيخ سليان بن عبدالله بن زامل حتى اعتزل عام ١١٤٥هـ
   وتوفى عام ١١٦١هـ.
- (٣) ثم خلفه الشيخ محمد بن ابراهيم أبا الخيل حتى وفاته عام ١١٧٠هـ بعد
   أن مكث في القضاء أكثر من عشرين عاماً .
- (٤) ثم خلفه الشيخ عبدالله بن أحمد بن اسباعيل فترة من الزمن ثم اعتزل وتوفى عام ١٩٩٦هـ.
- (٥) ثم خلفه الشيخ محمد بن علي بن زامل المشهور بـ (أبو شامة) فترة من

الزمن ثم اعتزل وتوفى عام ١٩٩٠هـ تقريباً .

(٦) ثم خلفه الشيخ صالح بن عمد بن عبدالله الصائغ حتى وفاته عام ... ١١٨٤ هـ.(١٥).

## ب \_ في عهد الدولة السعودية الأولى :

وهي الفترة التي امتدت من دخول عنيزة في حظيرة الدولة السعودية الأولى حتى سقوط الدرعية في يد ابراهيم باشا عام ١٣٣٤هـ. وقد تولى قضاء عنيزة في تلك الفترة مايلى:

- (١) الشيخ عبدالله بن سُويلم (٢٠) من الدرعية واستمر فترة من الزمن .
- (٢) ثم خلفه الشيخ غُنيم بن سيف، من ثادق واستمر حتى توفى عام ١٢٢٥هـ.
- (٣) ثم خلفه أخوه الشيخ عبدالله بن سيف (١٦) من عام ١٢٢٥هـ حتى رحل عن عنيزة بعد حملة ابراهيم باشا على نجد .

# جــ في فترة الاضطراب:

وهي الفترة التي امتدت من سقوط الدرعية عام ١٢٣٤هـ حتى قيام الدولة السمودية الثانية ودخول عنيزة مع باقي القصيم في حكمها عام ١٣٤٠هـ كيا مر \_ وقد تولى القضاء خلال تلك الفترة مايلي : \_

- (۱) الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن ابراهيم بن حمد بن عبدالوهاب : وهو سبط الشيخ عيمد بن عبدالوهاب . ويذكر محمد بن خُيد في كتابه و السحب الوابلة ، أنه تولى قضاء عنيزة عام ١٣٣٤هـ واستمر فيها حتى انتقل قاضياً إلى (سوق الشيوخ) عند قبائل المنتفق في العراق ، حتى توفي عام ١٢٤هـ (١٢٥.
- (٢) الشيخ عبدالله بن فائز أبا الخيل : تولى القضاء في تلك الفترة أيضاً حقى عزله الإمام تركي بن عبدالله عام ١٧٤٣هـ(١٨٠).

## عهد الدولة السعودية الثانية :

وتمند من عام ١٧٤٠هـ حتى عام ١٣٠٩هـ باستثنار محمد بن عبدالله بن رشيد بحكم نجد . وقد تولى قضاء عنيزة في تلك الفترة القضاة :

- (۱) الشيخ عبدالرحمن بن محمد القاضي : من عام ١٧٤٣هـ إلى عام ١٧٤٨هـ .
- (٢) ثم خلفه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين حتى عام ١٢٧٠هـ.
- (٣) ثم خلفه الشيخ محمد بن إبراهيم السناني لملة سنة أشهر فقط.
- (٤) ثم خلفه الشيخ علي بن محمد الراشد إلى وفاته عام ١٣٠٣هـ.
- (٥) ثم خلفه الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن مانع إلى وفاته عام ١٣٠٧هـ فخلفه الشيخ عبدالله بن عائض .

## هــــــ فترة حكم آل رشيد نجدا :

من عام ١٣٠٩هـ حتى عام ١٣٢٢هـ وهي سنة دخول الملك عبدالعزيز عنيزة . وقد تولى قضاء عنيزة في تلك الفترة :

- (١) الشيخ عبدالله بن عائض حتى عام ١٣١٨ه.
- (۲) فخلفه الشيخ صالح بن قرناس ـ مع قضاء الرس ـ لمدة ثبانية شهور<sup>(۱۹)</sup>.
- (٣) فخلفه الشيخ ابراهيم بن حمد الجاسر من بريدة إلى عام ١٣٢٣هـ بعد أن مكث خس منوات تقريباً .

# و \_ في عهد الدولة السعودية الثائثة (الملكة العربية السعودية) :

وتمتد منذ دخول الملك عبدالعزيز عنيزة ــ ومعه آل سُليم ــ في محرم ١٣٢٢هـ (سئة السطوة) حتى وقتنا الحاضر . وقد تولى قضاء عنيزة خلال تلك الفترة مايلي : ــ

(۱) الشيخ صالح بن عثبان القاضي : من عام ١٣٢٤هـ حتى وفاته عام ١٣٥١هـ (٢٠).

- (٢) فخلفه الشيخ عبدالله بن محمد بن مانع حتى وفاته عام ١٣٦٠هـ.
- (٣) فخلفه الشيخ محمد بن عبدالله الحسين أبا الخيل من بريدة مدة تسعة شهور .
- (٤) فخلفه الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عَوْدَان من شقراء من عام ١٣٦١هـ . حتى عام ١٣٦٩هـ .
- (a) فخلفه الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عَقِيل من عام ١٣٧٠هـ إلى عام ١٣٧٥هـ .
- (٦) فخلفه الشيخ عمد بن عبدالعزيز المطوّع من عام ١٣٧٥هـ إلى عام ١٣٧٨هـ .
- (٧) فخلفه الشيخ سليهان بن عُبيد من عام ١٣٧٩هـ إلى عام ١٣٨٣هـ .
- (٨) فخلفه الشيخ عمد بن صالح الْحُزَيِّم حتى أواخر عام ١٣٨٤هـ.
- (٩) فخلفه الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدان لفترة طويلة زادت عن خسة عشر عاماً (٧١).
  - (١٠) ثم صار لمنيزة عدة قضاة كيا هو الحال في وقتنا الحاضر. والله المستعان

علية العلوم الاجتماعية بالقصيم: الدكتور محمد بن عبدات السلمان

#### ﴿ الْحُواشِي ﴾ :

- (١) الأزمري، إتيذيب اللغة: ١٤٠/٢
- (٢) ياقرت الحمري، ومعجم البلدانه: ١٦٣/٤
- (۲) حنبزة بين الماضي والحاضر والمستقبل: ص ۲۱ · ·
  - (٤) عمد العبردي وبلاد القصيم ٤٤/١٦٦٥ .
- (٥) عَمد الْغَاشِرِي، والأعبار التجدية»، دراسة وتحقيق د. عبداطه الشيل ص ٢٠ و٢١
  - (٦) عبدالمزيز الخويطر، وعليان بن بشر منهجه ومصادره: ص ٥ و٦
    - (٧) العبودي، المرجع السابق: ٢/١٥

- (٨) حبدالة العبدالرحن البسام، وعلياء نجدو: ١٩/١
  - Doughty, Travels in Arabia Deserta, P 420 (1)
- (١٠). يأقوت الحموي ومعجم البلدان: ١٦٣/٤ و ١٦٤٠
- (11) ديوان بشر الأسدي تحقيق د. عزت حسن من ٣٩٦ والكليات التي تحتها عط مواضع قريبة من عنيزة.
- (١٣) انظر البكري، دمعجم ما استعجمه ص ٣٧٧ وديوان امري القيس ص ٢٩ و ١٩٣ \_ والجموي ١٦٣/٤
  - (١٣) فيرأنُ كعب بن زهير ص ١٠١ و ١٠٢ عن العيودي، المرجع السابق ١٦٦١/٤
    - (١٤) أبراهيم الحوبي ، كتاب والمناسك، ص ٩٠٠
    - (١٥) أبو علي القاتي، والأمالي، ١٣٨/٣ والعبودي ١٦٦١/٤
      - (١٦) العبودي، المرجع السابق ١٦٦٣/٤
      - (۱۷) ديوان جرير ص ٣٤٣، عن العبودي ١٦٦٨/٤
- الطبري ، العاريخ الأمم والملوك ١٣٩/٢ ومقبل الذكير، «معجم البلاد السعودية» (خطوط) ورقة ١ بينها سيلام حدالرحن الشريف في كتابه متطفة حيزة ص ٢٧١ أن المنطقة كانت يسكنها بنو أسد في الجاهلية وبنو قيم في الإسلام . ولم يذكر لقوله مصدراً !!
  - (١٩) العبودي، الرجع السابق ٩٠/١ و٣٢٣
    - (٢٠) الكري، المعدر السابق ص ٣٣٧
- (۲۱) الحربي ، والمناسك، ص ٥٨٨ و ٥٨٩ وتوجد قرب عنيزة بثر تسمى بثر زبيدة نسبته إلى زبيدة زوجة مارون الرشيد على بعد ١٠ أكبال شيال عنيزة . وقد تم تسويرها من إدارة الأثار لحين اجراء حفريات فيها ، أنظر دعنيزة الماضى والحاضر والمستقبل، ص ٢٧٠
- (٢٢) مقبل اللكير، المعجم ورقة ١٢١، ١٢٢ وسميت البترب (أم القيور) لكثرة قبور الحجاج فيها ولا تزال تزدع حق الأن ، انظر عنيزة ص ٢٢
  - (٢٣) تقرير دكسيادس عن مدينة عنيزة رقم ٥ وعبدالرحمن الواصل ، منطقة عنيزة ص ١٩٩
    - (٢٤) ابراهيم بن ضويان، ونبلة تاريخية ختصرة، (خطوط) ورقة ٢٥
- (٣٥) مقبل الذكير، المعجم (غطوط) ورقة ١٢٠، ومحمد بن ماتع، وامراء وقضاة عنيزة، ضمن وتاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجده لابن عيمي ص ٢٣٢
  - (٢٦) مقبِل الذكير، المرجع السابق ووقة ١٢١ وابراهيم بن ضويان المرجع السابق ورقة ٢٥
- (٧٧) عمد بن ربيعة ، ثاريخه (خطوط) ورقة ؛ وفي تاريخ أحمد بن منقور يذكر عنيزة وليس المقيلية ورقة ٣
- (۲۸) مقبل الذكير المرجع السابق ورقة ۱۲۱ وقد استمر الجناح على ذالك حتى هدمه عبداً بحض وشهد عام ١٢٠١ من وشهد عام ١٢٠١ هـ وأدخله في عنيزة كما سياني ويبدو أنه بعد ذالك صار لعنيزة سور عام لكل حاراتها وكان له دور كبير في حروبها وخاصة حرب عنيزة الأول عام ١٢٧٠هـ والثاني هام ١٢٧٩هـ وكان شاملًا لمزارع البلد عا يجملها مكتفية ذاتياً في حالة حصارها كما حصل في الحربين المذكورتين .
  - (٢٩) ابن هيسي، «تاريخ بعض الحوادث»: ص ١٠٦ ومحمد بن ماتع، المرجع السابق ص ٢٣٣
  - (٣٠) عبدالله البسام، وتمفة المشتاق، (عطوط) ورقة ٨٣ ومقبل الذكير، تاريخه (غطوط) ورقة ٣١
    - (٣١) عبدالله الشبل: والتاريخ السياسي لمنيزة، عبلة معهد عنيزة العلمي العدد الحاس ص٣
      - (٣٦) أنظر عبدالله البسام، وعلياء نجده: ٢٥٦/١
- (TT) حشان بن بشر، وعنوان المجده: ٢٤/١ و ٢٥ وانظر عبداظ العثيمين، وتاريخ المملكة العربية السعودية: س ٥
- (٣٤) أنظر هبدالرحماين قاسم، والدر السنية في الأجوية النجدية»: ١٤/١ ١٧ وابن هنام، وتاريخ تجده: ص ٢٥٥ ٢٥٨ وللترسع في معرفة مبادي دعوة الشيخ يحكن الرجوع إلى كتاب دعوة الشيخ محمد بن

عبدالوهاب والرها في العالم الإسلامي لكاتب هذه السطور ص ٢٣ -٧٢.

(Pa) انظر ابن بشر ۱۷/۱ وابن عهمی ص ۱۱۳ ومایعدها .

- (٣٩) لمرفة تفاصيل دخول منطقة القصيم في عهد النولة السعودية الأولى يمكن الرجوع إلى بحث لكاتب علد السطور بعنوان: (القصيم في عهد النولة السعودية الأولى): مجلة والعرب، س ٢٢ رجب ٢٤٠٧هـ ص ٣٥
- (۱۲۷) خزا ثريتي بن عبدالله القصيم في عرم ۱۲۰۱هـ واستولى على النتومة بـ شيال بريدة ... وحاصر بريدة فترة ثمرة فترة ثم فك عنها الحصار وعاد فاشلاً إلى بلده ، أنظر ابن خنام ، المصدر السابق ص ١٦٤ وابن عيسى ص ١٦٢ .
- (٣٨) انظر تفاصيل ذالك في البحث السابق عن القصيم لكاتب عده السطور في عجلة والمرب، رجب ١٤٠٧هـ. ص. ٤٠
- (٣٩) ابن بشر، المصدر السابق ٢٥٨/١ . وعمد العبودي، مدينة عنيزة . عجلة هالعرب، السنة ١٥ ص ٣٧٨
  - (٤٠) عبداه البسام، وعلياه تجده ٢٥٤/١
- (٤٦) عمد بن مانع، وتبلة عن امراه وقضاة عنيزة ضمن تاريخ بعض الحوادث؛ لابن عبسي ص ٢٣٦ .
- (٤٣) عبدالله البسام، وتحفة المشتاق، (خطوط) ورقة ١٢١ وأبن حيس ص١٥٣ وعمل القاضي اروضة الناظرين، ٨/١
  - (27) ابن بشر، المصدر السابق ٢٤/٢
- (23) يعرف بـ (يمي السليم) وسُليم تصغير ترخيم لـ (سليمان) من آل زهري بن جراح من سبيع وهو أول امراه عنيزة من أسرة السليم ويخطيء وايندر Winder في كتابه (Saudi Arabia) 9509 فيجمله الأمير دقم (٥) من أسرة السليم. وانظر شجرة أسرة الزامل في لورير، ودليل الحليج، القسم التاريخي وقارنها بشجرة نسب آل زامل وضيع عبدالعزيز الزامل.
- (٤٥) أنظر عبدالرحن الزامل، أمراه عنيزة ضمن وبلاد الفصيمة للعبودي ١٦٥١/٤ وعمد المقاضي، وروضة الناظرين، ١٦٥١/٤ وعمد المقاضي، وروضة الناظرين، ١٦٥٨ اللذين يجعلان تعمد بريحيين الجمل تولى بعد محمد بن ناهض مع أن الجمل قتل عام ١٣٣٦هـ كها ذكر ذالك ابن بشر ٢٠١/١ وابن عيسى ١٥٠ وعبدالله البسام، دنحفة المنتاقية ورقة ١١٨ وقد سبق ذكر ذالك .
- (٤٦) لمرقة تفاصيل موقعتي بقما والغريس بأسبابها ووفائعها وتتاتجها يمكن الرجوع لل كتاب والأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية؛ لكاتب هذه السطور ص ١٣٧ و ١٠٥٠.
- (٤٧) ابن يشر ٢/٣٥١ و٧٥١ . وأنظر عمد بن عبدالله السلمان، والأحوال السياسية في القصيم، ص ١٧٧ .
  - (£A) ابن حيسى ، المصدر السابق ص ١٧٣
  - (٤٩) ابن عيسي ، وعقد الدرره ضمن ابن بشر ص ٢٢ ، ٢٢
- (٥٠) أنظر تفصيل موقعة اليتيمة بالسباجا ووقائمها ونتائجها في محمد السليان المرجع السابق ص ١٨٠ وكذالك حربي عنيزة الأول والثاني ص ١٨٧ و ١٩٩ وموقعه المليدا ص ٢٥٣
  - (٥١) ابن عيسي، عقد الدرر ص ٦٢
  - (٥٢) عبدالرحن الزامل ، المرجع السابق ١٦٥٢/٤ وعمد القاضي ، المرجع السابق ٨/١
    - (٥٣) أنظر تفصيلها في عمد السليان، والأحوال السياسية في القصيم، ص ٢٨٨
  - (14) ابراهيم القاضي، تاريخه (مخطوط) ورقة ١٤ وهيدالرحن الزامل، المرجع السابق ١٦٥٢/٤
- (٥٥) فؤاد حزه ، وقلب جزيرة العربه ص ٧٤ و ٧٥ وفي تلك الفترة تذكر بعض الروايات والمراجع أن سور هنيزة قد جدد بناؤه عام ١٣٢٢هـ والازالت بعض أثاره موجودة حتى الآن . أنظر عبدالرحن الشريف ، ومنطقة عنيزة، ص ٢٠٢

- (٥٦) حبدالرحن الواصل ، للرجع السابق ص ١٢ . ويتبع هنزة حالياً ست إمارات تابعة هي : البدايع ، العوشزية ، الروفاني ، وادي أبو على ، وادي المناح ، الأبرق .
  - (٥٧) عبدالعزيز القاضي، والمنيزية، ص ٣١
- (٥٨) عبدالرحن الزامل ، المرجع السابق ١٩٥٧/٤ وعمد بن مانع ، المرجع السابق ص ٢٣٨ وعيدالك البسام وعلياء تجده ٢٠٠/١
  - (٥٩) عن إمارة عنيزة \_ مكتب الأمير.
- (١٠) منصور الرشيد ، قضاة نجد أثناء المهد السعودي عجلة والدارة، السنة الرابعة العدد الثاني ص ٢٧ و ٦٨
  - (۱۱) عبدالة السام، دعلياء نجده ۲/۲۲۷
  - (17) عبد السليان، والأحوال السياسية في القصيم، ص ٢٩٨
- (٦٣) عمد القاضي، دروضة الناظرين، ٢٧٧/١ وعبدالرحن آل الشيخ ، ومشاهير علياء نبعد، وخيرهم ص. ٢٥٧ .
  - (١٤) أنظر عبدالله البسام ٢٠٠٠١ و٢٧٢/٣ و٧٧/٠ و٥٦٥ وحمد القاضي ٢٦٦١٠.
- (٦٥) خمد بن مانع للرجع السابق ص ٣٤٠ بينها يذكر ابن بشر ١٧٧/١ أن اسمه عبدالعزيز بن سويلم وأنه كان قاضياً على القصيم.
- (١٦) ابن بشر، دعنوان المجدد ٢٣٨/١ ويذكر أنه (قاضي على بريدة وماحولها من ناحية القصيم) وانظر عبدالله البسام ٢/٢هـ .
- (٦٧) عمد بن حُيد، والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، (غطوط) ورقة ١٥٩ بعقط حقيد، عبدالله بن علي . بن حُيد، وفي خطوطة (خدا بخش) بالهند ورقة ١٧٣
  - (۱۸) عمد القاضي ۲۲۸/۱
  - (19) ابراهيم بن عبيد أل عبدالمحسن، تذكرة أولى النبي والمرفان ١ /٣٤٥
    - (۷۰) عمد القاضي ۱۵۲/۱.
    - (٧١) محمد العبودي ، بلاد القصيم ١٦٥٧/٤ .

### مصادر ومراجع البحيث

### أولاً: الصادر والراجع فير للنشورة:

#### أ \_ المخطوطات :

- البسام ، عبدالله المحمد : تحقة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق . بخط نورالدين شريبه من خط المؤلف .
- ٢ ابن حيد ، عمد بن عبداله : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، عضوطة ، بخط حفيد المؤلف الشيخ عبدالله بن على الحميد ونسخة أخرى من مكتبة خدا بخش بالمند .
- الذكير ، مقبل : تاريخ نجد خطوط في مكتبة الدراسات العليا بكلية الأداب ، جامعة بغداد بخط المؤلف
   رقم ٥٦٩ .
  - عجم للبلاد السعودية بخط المؤلف (مقبل الذكير) ولم يحدد له اسم.
- أبن وبيعة ، عمد : ثاريخ ابن وبيعة ، ملحق بمخطوط عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر (الجزء الأول) في قرابة ٩ ووقات بخط الجد عبدالله العبدالرحن السليان .
  - ابن ضويان، ابراهيم: رسالة مختصرة في التاريخ في ٣٧ ورقة بخط منصور الرشيد.
    - ٧ القاضي ، ابراميم المحمد : تاريخ ابراهيم القاضي خطرط بخط المؤلف .

٨ - ابن منفور ، أحد بن عمد : تاريخ ابن متقور . غطوط ملحق بعنوان المجد لابن بشر بخط الجد عبدالله
 السليان .

#### ب\_ رسائل جامعية :

الواصل ، عبدالرحن بن عبدال : منطقة عنيزة ، درامة في العمران الريفي وسالة ماجستيـة تنشر من
 المين الجغرافيا بكلية الملوم الاجتهاعية بالرياض ، جامعة الامام عمد بن سعود الاسلامية ١٤٠٧هـ .

#### ثانيا : المصادر والراجع المشورة :

#### أ ـ الصادر والمراجع المرية:

- ١ \_ الأزهري، أبو منصور: تبذيب اللغة (عبق) نشر دار الكتاب العربي ـ القامرة ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م
- ٢ الأصبهاني ، الحسن بن عبداله : بلاد العرب تحقيق حمد الجاسس والدكتور صالح العلي نشر دار الهامة بالرياض - الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ/١٩٩٨
  - ٣ ... البسام ، عبدالله بن عبدالرحن : علياء تجد خلال سنة قرون . الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ. .
- ٤ ـــ ابن بشر ، عثبان : عنوان المجد في تاريخ نجد تعليق عبدالرحن آل الشيخ طبع وذارة المعارف السعودية
   ـــ الطبعة المثانية ١٣٩١هـ
- البكري ، أبو عبيد : معجم مااستعجم من أسياه البلاد والمواضع تحقيق مصطفى السقا المقاهرة ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م .
- الحربي ، أبو استحلق ابراهيم : كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة . تحقيق حد الجاسر نشر
   دار الهيامة بالرياض . الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م .
  - ٧\_ حزة ، فؤاد : قلب جزيرة العرب ، الطبعة الثانية ١٣٨٨هـ ــ الرياض ،
  - ٨ الحسوي ، ياقوت : معجم البلدان : دار صادر ــ بيروت ، بدون تاريخ ، المجلد الرابع .
- ١٠ ــ ابن ربيعة ، محمد : ثاريخ ابن ربيعة . تحقيق الدكتور عبداط الشبل . نشر النادي الأدبي بالرياض ... ١٩٨٦/١٤٠٦
- 11 السليم ، عبدالرحن بن عبدالعزيز : نبذة مختصرة عن تاريخ أمراء عنيزة ضمن بلاد القصيم للحمد العبودي جـ ٤ ص ١٦٥٠ ١٦٥٢ .
- - ١٣ \_ دعوة الشيخ عمد بن عبدالوهاب والرما في العالم الإسلامي الرياض ١٤٠٧ / ١٩٨٧م -
    - 12 الشريف، عبدالرحن صادق: منطقة عنيزة. دراسة اقليمية مصر ١٩٦٩م.
- ١٥ ... أل الشيخ ، عبدالرحن بن عبداللطيف : مشاهير علياه تنجد وغيرهم . الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ :
  - ١٦ ــ الطبري ، ابن جرير : تاريخ الأمم والملوك . الطبعة الثانية ــ بيروت .
- العبودي ، عمد بن ناصر : مُعجم البلاد العربية السعودية بلاد (القصيم) ستة مجلدات نشر دار
   البيامة الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ .
- 18 \_ ألَّ عبدالمُحسن ، ابراهيم بن حبيد : تذكرة أولى النبي والعرفان بأيام الله الواحد الليان . الطبعة الأولى . بالرياض (بدون تاريخ) الجزء الأولى .
- 19 \_ العثيمين ، عبداف الصالح (الدكتور): تاريخ المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ نشر دار العثيم بالرياض .

- ٢٠ ابن عيسى ، ابراهيم بن صالح : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ــ نشر دار النيامة بالرياض الطبعة الأول .
- ٢١ حقد الدور فيها وقع في نجد من الحوادث في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر ملحقاً بعنوان المجد الابن بشر طبع وزارة المعارف . تعليق عبدالرحمن آل الشيخ الطبعة الثانية المحد ١٣٩١هـ .
- ٢٢ ـــ ابن غنام ، حسين : روضة كافكار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات فوي الإسلام طبح
   أبا بطين .
  - 17 وتاريخ نجد تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد الطبعة الأولى عام ١٣٨١ه...
- الفاخري ، عمد بن عمر : الأخبار النجدية ، دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور عبدالله الشبل نشر جامعة الامام همد بن سعود بالرياض (بدون تاريخ).
- ٢٥ \_ ابن قاسم ، عبدالرحن : الدرر السنية في الأبعوبة النجدية جمع عبدالرحن بن قاسم ، الطبعة الأولى
- ٢٦ القاضي ، عبدالعزيز المحمد : العنيزية ، قصيدة تضم غتصر تاريخ عنيزة منذ تأسيسها حتى وقتنا الحاضر
   عبداد ١٣٦٧هـ .
- ٢٧ ــ القاضي ، عمد بن عثبان بن صالح : روضة الناظرين من مآثر علياء نجد وحوادث السنين ــ الطبعة الأولى ١٤٠٠ هــ جزءان .
- ٢٨ \_ القالي ، أبر عل : الأمالي الطبعة الثالث بتحقيق عمد جواد الأصمعي ... الفاهرة ١٣٧٣هـ / ١٩٥٣م . .
  - ٢٩ ــ لوريمر ج. ج : دليل الخليج : النسم التاريخي (سبعة أجزاء) طبع أمارة قطر .
- بن مانع ، تحمد بن عبدالعزيز: نبذة في امراء عنيزة وقضاتها ضمن كتاب تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد لابراهيم بن عيسى ــ نشر دار البيامة ص ٢٣٢ ــ ٢٤٤.
- ٣١ ـ نشرة عن عنيزة في الماضي والحاضر والمستقبل الدوضع ادارة لجنة تجميل مدينة عنيزة عام ١٤٠٦هـ .
  - ٣٣ ... شجرة نسب آل زامل , وضع عبدالعزيز بن زامل السليم عام ١٤٠٠هـ .
  - ٣٣ ـ تقرير دكسيادس عن عنيزة ـ المنطقة الرسطى رقع ٥ وزارة البلديات عام ١٩٧٤م .

#### ب ـ الدوريات :

- ٣٤ الرشيد ، متصور : قضاة نجد أثناه العهد السعودي ... عِنة دارة الملك عبدالعزيز السنة الرابعة ...
   العدد الثاني عام ١٣٩٨هـ .
- ٦٥ السلمان ، عمد بن عبداط (الدكتور) : القصيم في عهد الدولة السعودية الأولى . جلة العرب السنة ٢٢ رجب وشعبان ١٤٠٧ هـ .
- ٣٦ الشيل ، عبدالله بن يوسف (الدكتور): امراء عنيزة . مجلة معهد عنيزة العلمي . العدد الجامس ١٣٨٥هـ .
- ٣٧ العبودي ، عمد: مدينة عنيزة . مجلة العرب جــ ٥ و ٦ ذو القمنة وذو الحجة ١٤٠٠هـ السنة الحامسة عشر .

#### جـــ المراجع الأجنبية :

- Doughty (Charles)». Travels in Arabia Deserta London 1936. TA
- Winder (R. Boyly). Saudi Arabia in the Nineteenth century New York 1965. TA

# حول ضرائر النثر في النحو العربي(\*):

#### -1-

# قضايا نحوية حول التناسب في الفاصلة القرآنية

و القرآنُ الكريمُ ، كتابُ العربية الأول ، شَغَلَ من الدراسة قديماً وحديثاً ما لم يَشْغَلُهُ كتابٌ ؛ وذالك لأنه بلغَ اللروةَ في الفصاحةِ والبلاغة ، فعبارتهُ أبلغُ العباراتِ وأعذبُها ، وأسلوبُه أرقىٰ الأساليب وأروعها ، وألفاظُه أفصحُ ألفاظ اللغة العربية وأنصعُها . ولغتُه هي – كها قال « الراغِبُ » :

(لُبُّ كلام العرب وزُبْدَتُهُ ، وواسطته وكرائمه ، وعليها اعتياد الفقهاء الحكماء وحِكَمهم ، وإليها مفزعُ حذَّاقِ الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم ، وما عداها وعدا الالفاظ المتفرَّعات عنها ، والمشتقَّات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنَّوَى بالإضافة إلى الشَمَرَةِ ، وكالحُثَالة والتبنِ بالإضافة إلى لبوب الحنطة (١) .

ولغةُ ﴿ القرآنِ الكريم ﴾ لغةُ فريدة ، حارَتْ في جمالها العقولُ ، وافتتنتْ من روعتها الأفئدة .

#### وهو :

كَالْبَنْرِ مِنْ حَيْثُ التَّفَتُ رَأَيْتَهُ يُهْدِي إِلَىٰ عَيْنَيْكَ نُـوراً ثَاقِباً كَالنَّمْسِ فِي كَبِدِ السَّهَاءِ وَضَوْوُهَا يَغْشَىٰ البِلَادَ مَشَارِقاً وَمَغَارِباً (٢)

لكن محاسنُ أنوارِه لا يُثْقَفُهَا إلا البصائرُ الجليةُ ، وأطايبُ ثمره لا تقطفها إلا الأيدي الزكية ، ومنافع شِفائِهِ لا ينالها ألا النفوس النقية ، كما صَرَّحَ – تعالىٰ – به فقال في وصف متناوليه : ﴿ إنه لقرآنُ كريمٌ . في كتابٍ مكتونِ . لا يَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهِّرُونَ ﴾ ( الواقعة : ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ )

وقال في وصف سامعيه : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءُ والَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ حَلَيْهِمْ حَمَّى ﴾( نصلت : ٤٤ )(٢) . و « القرآنُ الكريمُ » نزل بلغةِ العربِ ولسانهم ، وعل تَبْجِ كلامهم ، وجنس الفاظهم ، ويؤكد لنا هذا قولُه تعالَىٰ : ﴿ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيَّ مُبِينٌ ﴾ ( النّحل : ١٠٣ ) .

وقوله : ﴿ إِنَّا أَنْزُلْنَاهُ قُرآنًا عَرَبِيًّا لَمَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ ﴾ (يوسف : ٢).

وقوله : ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنُوَٰلُنَاهُ قُرآناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فَيهِ مِنَ الوَجِيد ﴾ (طه : ١١٣ ) .

وقـوله : ﴿ كِتَابٌ فُصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيّاً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ( فصلت : ٣ ) . وقوله : ﴿ وكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً ﴾ ( الشورى : ٧ ) .

وبالرغم من كل ذالك فقد أعجزهم ، وحاروا في أمره ، لا يَرَوْنَ في آدابهم له نظيراً ، ولا يرون في أنفسهم قدرةً على معارضته ، وذالك لسمّو أسلوبه ، وجاله نسجه ، وما اشتملّ عليه من تشريع وإخبار بالغيب ، وقصص للأنبياء . فقصحاء العرب وبلغاؤهم الذين يتسابقون في حسن القول وإجادته قد أحسّوا منذ الوهلة الأولى أن أدب « القرآن الكريم » أرقى وأسمى من آدابهم ، وأنّ لا سبيل إلى محاكاته ، على الرغم من تألّف آياته من الألفاظ نفسها التي ألِقُوهًا وعَهِدُوهًا والحروف نفسها التي تركبت منها كلماتُهم(أ) ، وهنا يُكمن سرّ الاعجاز ، فكلام الله هو كلام الله ، وكلام الخلّق هو كلام المخلّق .

قال تعالىٰ : ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ (الطور : ٣٤ ) .

وهذا خيرٌ من وصفه بأنه كلامٌ خارج عن كُلِّ مناهج الكلام والأدب عند العرب الغرب القرآن العرب القرآن العرب القرآن العرب القرآن العرب القرآن الكريم الكثيرة ، وأكشف عن حقيقتها ، وهذه الظاهرة تدور حول :

# و الإيقسساع ۽ :

لأن النظمَ القرآنِ نظمٌ يبدو فيه الجمالُ الحسيُّ ، وحلاَوةُ النغمةِ ، ونسقُ الإيقاعِ ، واثْتِلافُ الجَوْسِ ، مع مواكبة ما اقتضته المعاني ، على نَحْو تتقاصر

دونه طاقة البلغاء .

و « الإيقاع » أو « نسق الكلام » يحصل به « التناسب » في مقاطع الفواصل ، ومبنى الفواصل على « الوقفِ » .

و « التجانُسُ الصويَّ » أو « الانسجامُ الصويَّ » ظاهرةُ بارزة في اللغة العربية تُحْدِثُهَا « الإمالةُ » إلى مافيها من خفة ومشاكلة ، وتناسبٍ ، و « التناسُب » مقصودً في كلام العرب .

واقُّدم بين يدي ﴿ التناسب في الفاصلة القرآنية ﴾ الكلامُ على ﴿ السجع ﴾ .

و « الفاصلة » في « القرآن الكريم » ، وأديرُ الحديثَ تجاه « الإمالة » و « الوقف » ، مع التياس نماذج في قراءات القرّاء .

و ﴿ المُناسِبَةُ ﴾ أمرٌ مطلوب في ﴿ العربية ﴾ يُرتَّكَبُّ لِهَا أمورٌ من مخالفة الأصول .

وساجول جولةً في كُتُبِ و تنسير القرآن الكريم ، وعلومه ، ، ذاكراً الأحكامُ التي وقعت آخر الأي ، مراعاة لـ ﴿ المناسبة ﴾ ، موضحاً ذلك بالآيات البينات ، والشواهد القاطعات ، عَلَّهَا تضيء مداخِلَ ما قصدت إليه ، وألمعت عليه .

و السجع ، و و القرآن الكريم ، :

تَفَرُّدَ وَ القرآنُ الكريم ، بِخُلُوه من الشعر الموزون خلوًا تاماً ، ومن السجح المتكلّف والابتذال(٢٠) .

قال ( الخليل » في ( العين » ( سجع ٢٤٤ : ( سجع الرجلُ : إذا نَطَقَ بكلام له فواصِلُ كقوافي الشَّعْرِ من غير وَذُنٍ ) .

والسجع وعظيم الاستعمال في ألسنة البلغاء ؛ لأنه حلية يزدان بها النثر ، وهو مقبول مادام يجري في حدود الاعتدال والقصد .

أما وجودُه في كلام الله \_ تعالى \_ فقد انقسم العلماء في ذلك إلى قسمين(٧) :

\_ قسم تُهيُّبُ من القول بوجوده في والقرآن الكريم ٥ .

ـــ وقسم صَرَّحَ بوجوده فيه .

قال وحازم ه (^^): (كيف يُعابُ و السجع ، على الإطلاق ، وإنما نزل و القرآنُ ، على أساليب الفصحاء من كلام العرب ، فوردت و الفواصلُ ، فيه بإزاء الأسجاع في كلام العرب ، وإنما لم يجي على أسلوب واحد ، لأنه لا يحسن في الكلام جيعا أن يكون مستمراً على تَمَط واحد ، لما فيه من التكلف ، ولما في الكلام عليه ، ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحد ، ولهذا وردت بعض آي القرآن متماثلة المقاطع ، وبعضها غير متماثلة المقاطع ، وبعضها غير متماثل (٩)) .

وأفاد والشهابُ الخفاجي (١٠) ، بأن و السجع ، ليس كـ و الشعر ، ، ففي و الشعر ، التزامُ التقفية ، وهي تنافي جزالة المعنى وبلاغته ؛ لاستتباعه للحشو المخلّ . . .

ثم قال: والحق أن « السجع » موجود في « القرآن الكريم » من غير التزام له في الأكثر ، وكأنَّ مَنْ نَفَاهُ نَفَى التزامه ، أو أكثريته ، ومَنْ أثبته أراد وروده فيه في الجملة . فاحفظه ولا تَلْتَفِتُ إلى ماسواه ، وهذا بما ينفعك . والذي جرى عليه الحلماء المحققون من المفسرين والنحاة أن تطلق « الفواصل » عليه دون ه السجع (١١) » .

وقال « السيوطيُّ » : ( «الفواصلُ » أواخرُ الآي ، وهي جمع « فاصلة » ، وتسمى في غير « القرآن » تأدُّباً (١٢) ) .

قال « الزركشي (۱۳) »: (وتقع « الفاصلة » عند الاستراحة في الحطاب لتحسين الكلام بها ، وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام . وتسمىً « فواصل » ؛ لأنه ينفصل عندها الكلامان ، وذلك أن آخر الآية فَصَلَ بينها وبين مابعدها ، ولم يسموها أسجاعاً .

فأما مناسبة و فواصل ، فلقوله \_ تعالى : ﴿ كَتَابُ فُصَّلَتْ آيَاتُه ﴾ ( فصلت : ٣ ) . وأما تجنّب أسجاع فلأن أصله من و سَجَعَ الطيرُ ، فَشُرّفَ و القرآن ، الكريم ، أن يستعار لشيء فيه لفظ هو أصلٌ في صوت الطائر ؛ ولأن و القرآن ،

من صفاتِ الله ــ عز وجل ــ ، فلا يجوزُ وصفهُ بصفةٍ لم يَرِد الإذنُ بها ، وإنَّ صحَّ المعنىٰ .

ثم فَرُقُوا بينها فقالوا: ﴿ السَّجْعِ ﴾ هو الذي يُقْصَدُ في نفسه ، ثم يجيل المعنىٰ عليه . و ﴿ الفواصل ﴿ التي تُتَبَعُ المعاني ، ولا تكون مقصودةً في نفسها (١٤) .

ثم قال: ويمتنع استعبال والقافية » في كلام الله ــ تعالى ــ ؛ لأنَّ الشرع لما سَلَبَ عنه اسمَ والشعر» وَجَبَ سلبُ والقافية » أيضاً عنه. ولا تطلق والفاصلة » في والشعر » ؛ لأنها صفة لكتاب الله ، فلا تتعداه (١٥٠) .

## الفاصلة القرآنية :

للدة و فَصَلَ ، في اللغة معانٍ : القصلُ : بَوْنُ مابين الشيئينُ ، ومن الجسد موضعُ المَفْصِل ، والحاجز بين الشيئينُ .

والفاصِلة : الحرزة التي تفصِل بين الحرزتين في النّظام ، وقدفَصّلَ النّظمَ ، وعِشْدً مفصّل ، أي : جَعَلَ بين كل لؤلؤتين خرزة . والتفصيلُ : التبيين .

وقوله \_ عز وجل \_ : ﴿ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ ﴾ ( الأعراف : ٥٧) له معنيان : .

أحدهما : تفصيل آياته بالفواصل . والثاني : بَيُّنَّاه .

وقوله \_ عز وجل \_ : ﴿ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ ﴾ ( الأعراف : ١٣٢ ) بَيْنَ كُلُّ آيتين فَصْل ، تمضي هذه وثأتي هذه ، بين كل آيتين مهلة .

وقيل: مفصّلات: مُبَيِّنَات(١٦).

وقال و الداني (١٧) » ( و الفاصلة ، كلمة آخر الجملة ) .

والملاحظ أن في الآيتين الكريمتَينُ السابقتين إيحاءً باسم والفاصلة . .

\_ وفي العرف : « الفواصل » : حروف مُتَشَاكِلَةٌ في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني .

قال و ابنُ منظور(١٨٠) و : أواخر الآيات في كتاب الله و فواصل ، بمنزلة « قوافي الشعر » \_ جُلُ كتابُ الله عزَّ وجل . واحدثها : « فاصلة » .

قال ( الركشي » : « الفاصلة » هي كلمة آخر الآية ، كـ ( قافية الشعر » ). وقرينة ( السجم(١٩) » .

- ولقد وردت على هذه التعريفات استدراكاتُ واعتراضاتُ ، ولا أُراني مضطراً لذكرها ، فأنا أراها تعاريف يُكُمُّلُ بعضُها بعضاً .

- وقال و الجاحظ (۲۰) : سمى الله كتابّه اسما مخالفا لما سمّى العرب كلامَهم على الجملة والتفصيل ، سمّى جملته وقرآنا ، كما سَمُوا وديوانا ، ، وبعضه سورة ، كه وقصيدة ، وبعضها وآية ، كه والبيت ، وآخرَها وفاصلة ، كه وقافية (۲۱) .

وفرق « الداني » بين « الفواصل » ورؤوس الآي فقال : « الفاصلة » هي الكلام المنفصل عها بعده ، والكلام المنفصل قد يكون رأس آية ، وغير رأس آية ، وكذلك « الفواصل » يكن رؤوس آي غيرها ، وكل رأس آية « فاصلة » ، وليس كل فاصلة رأس آية (٢٢) .

وأشار وسيبويه و لـ و الفاصلة القرآنية و في و الكتاب و (٤ : ١٨٤ ) بقوله : ( وجميع مالا يحذف في الكلام وما يُختار فيه أن لا يُحْذَفَ يُحْذَفُ في الفواصل والقوافي .

ف « الفواصل » – قولُ الله – عز وجل – : ﴿ وَاللّمِيلَ إِذَا يَسُرٌ ﴾ ( الفجر : ٤ ) . و ﴿ يَوْمِ التّنَاد ﴾ ( غافر : ٣٢ ) .
 ٤ ) . و ﴿ مَا كُنَّا نَبْغِ ﴾ ( الكهف : ٦٤ ) . و ﴿ يَوْمِ التّنَاد ﴾ ( غافر : ٣٢ ) .
 و ﴿ الكبيرُ المتعال ﴾ ( الرعد : ٩ ) .

والأسهاءُ أجدرُ أن تُحْذَفَ ، إذ كان الحذفُ فيها في غير الفواصل والقوافي . وأما القوافي فنحو قوله : وهو «زهير» :

وأراكَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ ، وبَعْ لَصُ القوم يَغْلُقُ ثَمَ لا يَفْرُ (٢٢) وإِراكَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ ، وبَعْ الكلامين ، وهذا جائز عربي كثير) . وفي « الكتاب » (٤: ١٨٥ – ١٨٦ ) : (هذا باب ما يحذف من الياءات

في الوقف التي لا تذهب في الوصل ولا يلحقها تنوين -

وذالك قولك : « هذا غلامٌ » وأنت تريد : هذا غلامي . وقد أسقان ، وأَسْقِنْ ، وأنت تريد : أَسْقاني ، وأَسْقِنِي ، لأن « ني » اسمُ .

وقد قرأ د أبو عمرو » : ﴿ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ ﴾ ( الفجر : ١٥ ) ، و ﴿ رَبِّي أَمَاتُنْ ﴾ ( الفجر : ١٦ ) على الوقف . . . ) .

يستفاد عما ذكره وسيبويه ، مايلي :

(١) الإيجاء باسم الفاصلة .

(٢) الإشارة في تمثيله إلى أنه لا يشترط في الفاصلة أن تكون رأس آية .

رُ ٣ ) تحديد معنى مايقوله النحاة : • هذا جائز في الشعر لا في الكلام ، أو في الاختيار ، بأنَّ المقصود من قولهم : • الكلام ، - في الغالب - غيرُ الفواصل ، وغير السجع .

قال و الزنخشري ، في و المفصل ، : ( وكل واو وياء لا تحذف في الفواصل والقوافي ، كقوله تعالىٰ : ﴿ الكبير المتعال ﴾ ( الرعد : ٩ ) و ﴿ يوم التّناد ﴾ ( غافرين ٣٣ ) و ﴿ والليل ِ إذا يسر ﴾ ( الفجر : ٤ ) .

وقال د ابن يعيش ۽ في د شرح المفصل ، ( ٧ : ٧٨) : المراد بـ د الفواصل ه رؤوس الآي ، ومقاطع الكلام ، وذالك أنهم قد يطلبون منها التهاثل ، كها يطلب في القوافي ، والقوافي يشترط فيها ذالك ، ولذلك سميت قافية ، مأخوذة من قولهم : قفوت ، أي : تبعت ، كأن أواخر الأبيات يتبع بعضُها بعضاً فتجري على منهاج واحد ، فإذا وقفوا عليها فمنهم من يسوي بين الوصل والوقف ، كأنهم يفرقون بين الشعر والكلام بذلك . . .

وقد يحذفون من الياءات الأصلية والواوات مالا يحذف في الكلام ، وذلك إذا كان ماقبلها رويًا فإنها يُحذفان كما يُحذفان الزائدان (٢٤) ؛ لإطلاق القافية إذا كان ماقبلها رويًا ، كما أن تلك كذالك ، فلما ساوتها في ذالك جَرَتْ مجراها في جواز الحذف ، وهو في الأسهاء أمثلُ منه في الأفعال ؛ لأن الأسهاء يلحقها التنوين في الكلام فيحذف له الباء.

فمها جاء في الأسهاء قولُه تعالى: ﴿ يَوْمُ النَّنَادَ ﴾ (غافر: ٣٧) فحذف الياء، وكان فيها حسناً، وإن كان الحذف في نحو: والقاضي، مرجوحاً قبيحاً، ومثله: ﴿ الكبيرُ المتعالَ ﴾ (الرعد: ٩)، وقالوا في الفعل: ﴿ والليل إذا يسر ﴾ (الفجر: ٤) و ﴿ ذلك ما كُنَّا نِبْغِ ﴾ (الكهف: ٢٥٥٥).

ولا يجوز في الكلام: وزيد يَرْم ، ولا وزيد يَغْزُ ، : لأن الأفعال لا يلحقها تنوين يوجب الحذف . . ) .

## د التناسب ، لأجل د الفاصلة ، :

قال ﴿ الزركشيُ ٤ : إن ايقاعُ المناسبةِ في مقاطع الفواصل حيث تطّرد متأكّد جداً ، ومؤثر في اعتدال نُسَق الكلام ، وحسن موقعه من النفس تأثيراً عظيماً ، ولذلك خرج عن نَظْم الكلام الأجلها في مواضع(٢١)

وفي وشرح الكافية ، (١: ٣٨ ـ ٣٩): قال و الأخفش ،: إنَّ صرفَ مالاينصرف مطلقاً ـ أي في الشعر وغيره ـ لغة الشعراء ، وذالك أنهم يضطرون كثيراً لإقامة الوزن إلى صرف مالا ينصرف ، فتمرن السنتهم على ذالك ، فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار أيضاً ، وعليه حُمِلَ قوله تعالى : ﴿ سَلَاسِلاً وَأَغْلَالًا ﴾ (الإنسان : ٤) ، و ﴿ قواريراً ﴾ (الإنسان : ١٦) .

وقال هو و « الكسائيُ » : إن صَرْفَ مالا ينصرف مطلقاً لغةً قوم إلاَّ « أفعلَ منك » وأنكره غيرُهما ؛ إذ ليس بمشهور عن أُخدٍ في الاختيار ، نحوُ : « جاءني أحدُ وإبراهيمُ » ونحو ذالك .

و دسلاسلًا» صُرُف؛ ليناسب المنصرف الذي يليه، أي: « أغلالًا » فهو كقولهم: « هنأني الشيء ومرأني » ، والأصل : أمرأني .

و « قواريراً » في قراءة من نَوْنَ ، لا إذا وقف عليه بالألف ، وإنما صرف ليناسب أواخر الآي كالقوافي يعتبر توافقها وتجانسها وكذا كلَّ كلام مسجَّع . . .

قال تعالى : ﴿ وَالْفَجِرِ ﴾ ( الْفَجِر : ١ ) ثم قال : ﴿ يَسِ ﴾ ( الْفَجِر : ٤ ) . وَيَمَالَ ﴿ سَجَى ﴾ ( الضحى : ٢ ) ؛ لموافقة : ﴿ فَلَىٰ ﴾ ( الضحى : ٣ ) . وفي د مغني اللبيب ، ( ص ٢٥١ ) : صحّ تنويْنُ د سلاسلًا ، ؛ لأنه اسم أصله التنوين فرُجع به إلى أصلِهِ للتناسب . نقلًا عن د ابن حيان ، .

ولمراعاة المناسبة ورد في ومعاني القرآن (١ : ٢٠١): قال تعالى ﴿ كيف نذير ﴾ و ﴿ فكيف كان تكير ﴾ (الملك : ١٧ ــ ١٨)، وذلك أنهن رؤوس الآيات.

وفيه (١: ٢٠٠) أيضاً: للعرب في الياءات التي في أواخر الحروف أن يحذفوا الباء مرة، ويثبتوها مرة. مثل ﴿ اتَّبِعَنِ ﴾ (آل عمران: ٣٠)، و﴿ أَكْرَمَنِ ﴾(الفجر: ١٥) و﴿ أَهَاتَنِ ﴾ (الفجر: ١٦) و﴿ إِذَا دَعَانِ ﴾ (البقرة: ١٨٦)، و﴿ إِذَا دَعَانِ ﴾ (البقرة: ١٨٦)، و﴿ قَدْ هَدَانِ ﴾ (الأنعام: ٨٠).

وقال و ابنُ عصفور » عن و المناسبة » : وقد جاء ذلك في فواصل القرآن ؛ لتتفق . قال ــ تعالى ــ : ﴿ فَأَصْلُونَا السَّبِيْلا ﴾ ( الأحزاب : ٦٧ ) ، وقال ــ سبحانه ــ : ﴿ وتظنون بالله الظنونا ﴾ ( الأحزاب : ١٠ ) ، فزيادة الألف في و الظنونا » و و السبيلا » بمنزلة زيادة الألف في الشعر على جهة الإطلاق(٢٧) .

فالعلماء من المفسرين والنحاة ذكروا « التناسب » ، ولا يعنون به أن « القرآن الكريم » اهتم بالجانب الشكلي ، وأَهْمَلَ جانبَ المعنى ؛ لأنه لم يكن ليعتني بالصياغة اللفظية ، ويترك المعنى ، وإنَّما اعتنى بهما معاً .

والنظم القرآني نظم يبدُو فيه الجمالُ الحسيّ، وحلاوةُ النغمة، ونسقُ الإيقاع، وائتلاف الجرس، مع مواكبة مااقتضته المعاني، على نَحْوِ تتقاصرُ دونه طاقةُ البلغاءِ.

والفاصلة كما أنها حلية لفظية ، تُحَرِّكَة للأحاسيس الوجدانية فهي صالحة للحجاج العقلي .

وفائدتُها إيقاظ المشاعر ، واتساقُ النغمة ، وهي من روَعة النظم وجماله . ٧٨٣

- ٩)، ونحو: ﴿ إِنَّ أَخَافُ عليكم يومَ التّنَادِ ﴾ (غافر: ٣٢).
   (٧)حذف دياء ٩ الفعل غير المجزوم ، نحو ﴿ والليل إذا يَسْرٍ ﴾
   (الفجر: ٤).
- (٨) حذف وياء الإضافة ، نحو : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُو ﴾
   ( القمر : ١٦ ) ، ونحو : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴾ ( غافر : ٥ ) .
- (٩) زيادة حرف المد ، نحو : و الطنونا ، و و الرسولا ، و و السبيلا ، و و السبيلا ، و و السبيلا ، و و السبيلا ، ومنه : إبقاؤه مع الجازم ، نحو : ﴿ لا تُخَافُ دَرَكا ولا تُخْشَىٰ ﴾ (طه : ٧٧) ، ﴿ سَنُقُرِئُكَ فلا تَنْسَىٰ ﴾ (الأعلىٰ : ٦) على القول بأنه نهي .
  - (١٠) صرف مالا يتصرف، تحو: وقواريرً. قواريرً ١٠
- (١١) إيثار تذكير أسم الجنس ، كقوله : ﴿ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِمٍ ﴾ ( القمر : ٢٠ ) .
- (١٢) إيثار تأنيثه ، نحو : ﴿ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ﴾ (الحاقة : ٧) .
   ونظير هذين قوله : ﴿ وكلُّ صَغِير وكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾ (القمر : ٥٣) ، وقوله :
   ﴿ لا يَعْـادِرُ صَغِيرةً ولا كَبِيرةً إلَّا أَحْصَالُهَا ﴾ (الكهف : ٤٩) .
- (١٣) الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قريُّ بهما في السبع في غير ذالك ، كقوله تعالىٰ : ﴿ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوُا رَشَداً ﴾ ( الجن : ١٤ ) ، ولم يجيُّ وَرُشَدا ﴾ ( الجن : ١٤ ) ، ولم يجيُّ ورُشَدا ﴾ في السبع .
- وكذا : ﴿ وَهَيْنُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ ( الكهف : ١٠ ) ؛ لأن الفواصل في السورتين بحركة الوسط .
- وقد جاء في ﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشُد ﴾ (الأعراف: ١٤٦). وبهذا يبطل ترجيح والفارسي ، قراءة التحريك بالإجاع عليه فيها تقدم . ونظير ذلك قراءة ﴿ نَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب ﴾ (المسد: ١) ، بفتح الهاء

وسكونها ، ولم يُقرأ : ﴿ سَيَصْلَىٰ ناراً ذات لَمْبٍ ﴾ ( المسد : ٣ ) إلا بالفتح ؛ لمراعاة الفاصلة .

(١٤) إيراد الجملة التي رد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة في الاسمية والفعلية ، كقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمنا بالله وباليومِ الآخرِ وما هُمْ بِمُؤْمِنينَ ﴾ ( البقرة : ٨ ) . ولم يطابق بين قولهم : و آمنا ، وبين مارد به فيقول : ولم يؤمنوا ، أو ما آمنوا لذالك .

(١٥) إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر كذالك .

نحو: ﴿ فَلَيَعْلَمَنَ الله اللهِنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الكَافِينَ ﴾ (العنكبوت: ٣) ، ولم يقل: الذين كذبوا.

(١٦) إيراد أحدِ جزأي الجملتين على الوجه الذي أورد نظيرها من الجملة الاخرى، نحو: ﴿ أُولَئِكَ الذينَ صَدَقُوا وأُولَئِكَ هُمُ المتقون ﴾ (البقرة: ١٧٧).

(١٧) إيثار أغرب اللفظين ، نحو : ﴿ تلكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴾ ( النجم :
 ٢٢) ، ولم يقل : ﴿ جائرة ﴾ .

ونحو: ﴿ كَلَّا لَيُنْبَذَنَ فِي الْحُطَمَةِ ﴾ (الهمزة: ٤)، ولم يقل: جهنم، أو النار. ونحو: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴾ النار. ونحو: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَیٰ ﴾ (سأل: ١٥)، ونحو: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَیٰ ﴾ (سأل: ١٥)، ونحو: ﴿ فَأَمَّهُ هاوِية ﴾ (القارعة: ٩)، لمراعاة فواصل كلُّ سورة.

(١٨) اختصاص كل من المشتركين بموضع ، نحو : ﴿ وَلِيَذَّكُو أُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ الأَلْبَابِ ﴾ ( إبراهيم : ٥٦ ) ، ونحو : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْإِياتِ الْأُولِي النَّهَ ﴾ ( طه : ٥٤ ) .

(١٩) حذف المفعول به ، نحو : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْظَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴾ ( الليل : ٥ ) ، ونحو : ﴿ مَاوَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ ( الضحى : ٣ ) . ومنه : حذف متعلق و أفعل ، التفضيل ، نحو : ﴿ فَإِنْهُ يَعْلَمُ السِّرِّ وَأَخْفَىٰ ﴾ (طه : ٧ ) .

ونحو: ﴿ وَالْآخِرَةُ خَبِّرُ وَأَبُّقَىٰ ﴾ ﴿ الْأَعْلَىٰ : ١٧ ﴾ .

(٢٠) الاستغناء بالإفراد عن التثنية ، نحو: ﴿ فَلا يُغْرِجَنَّكُمْ مِنَ الجَنْةِ فَتَشْقَى ﴾ (طه: ١١٧) ، ولم يقل: فتشقيا ، لأن و آدم ، وهو المخاطب، وفي فعله اكتفاءً من فعل المرأة .

ومثله قولُه : ﴿ عن اليمين وعن الشمالِ قَعيد (٣٢) ﴾ ( ق : ١٧ ) ، واكتفى بد و القعيد ، من صاحبه ؛ لأن المعنى معروف (٣٣)

(٢١) الاستغناء بالإفراد عن الجمع، نحو: ﴿ وَاجْعَلْنَا لَلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (الفرقان) ٧٤)، ولم يقل: أثمة، كها قال: ﴿ وَجَعَلْنَاهُم أَئِسَةً يَهْدُونَ ﴾ (الأنبياء: ٧٣)، ونحو: ﴿ إِنْ المُتقينَ فِي جِنَاتٍ ونَهَرٍ ﴾ (القمر: ٥٤) أي: أنهار.

(٢٢) الاستغناء بالجمع عن الإفراد، نحو: ﴿ لا بَيْعٌ فيه ولا خلال ﴾
 ( إبراهيم: ٣١)، أي: ولا خلة، كما في الآية الأخرى، وجَمْعَ مراعاةً للفاصلة.

(٣٣) إجراء غير العاقل مجرى العاقل ، نحو : ﴿ رأيتُهم لي ساجدين ﴾
 (يوسف : ٤) ، ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُون ﴾ (الأنبياء : ٣٣) .

(٢٤) إمالة مالا يُمال ، كأي طه ، والنجم .

(٢٥) الإتيان بصيغة المبالغة ـ كـ «قدير» و «عليم » ، مع ترك ذالك في نحو : « هو القادر « ، و «عالم الغيب » .

ومنه : ﴿ وَمَا كَانُ رَبُّكِ نُسِيًّا ﴾ (مريم : ٦٤) .

(٢٦) إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض ، نحو : ﴿ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ مُجابٌ ﴾ (ص : ٥) . أوثر على «عجيب» لذالك .

(۲۷) الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ، نحو : ﴿ ولولا كلمةُ سَبِقَتْ مِنْ
 رَبُكَ لَكَانَ لِزَامِاً وأُجَلُ مُسَمَّى ﴾ (طه : ۱۲۹) .

(٢٨) إيقاع الظاهر موقع الضمير، نحو: ﴿ وَاللَّهِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ المُصْلِحِينَ ﴾ ( الأعراف: ١٧٠ ) ، ولم يقل : أجرهم . وكذا آية الكهف .

(٢٩) وقوع دمفعول موقع دفاعل ، كقوله ﴿ حِجاباً مستوراً ﴾ (الإسراء: ٤٥) ، ونحو: ﴿ كَانَ وَهُلُمُ مَأْتِبًا ﴾ (مريم: ٦١) ، أي : ماتراً ، وآتياً .

(٣٠) وقوع و فاعل ، موقع و مفعول ، ، نحو : ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾
 (١-الحاقة : ٢١) ، أي : مرضية ، ونحو : ﴿ خُلق من مام دافق ﴾ ( الطارق : ٢) أي : مدفوق .

(٣١) الفصل بين الموصوف والصفة ، نحو : ﴿ وَاللَّذِي أَخْرَجُ الْمُرْعَىٰ . فَجَعَلَهُ غُنَّاءُ أَخْوَىٰ ﴾ ( الأعلىٰ : ٤ ، ٥ ) ، إِنْ أَغْرِبُ ﴿ أَحُوىٰ ﴾ صفة ﴿ المرعىٰ ﴾ أي : حالاً .

(٣٢) إيقاع حرفٍ مكان غيره ، نحو : ﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ هَا ﴾ ( الزلزلة :
 ه ) ، والأصل : إليها .

(٣٣) تأخير الوصف غير الأبلغ عن الأبلغ .

ومنه : ﴿ الرَّحْنَ الرَّحِيمِ ﴾ و ﴿ رؤوف رحيم ﴾ ، والرأفة أبلغ من الرَّحَّة .

(٣٤) حذف الفاعل ونيابة المفعول ، نحو : ﴿ وَمَا لَأَحَدُ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ عُنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ عَنْدَهُ مِنْ نِعْمَةً عَنْدَهُ مِنْ نِعْمَةً عَلَيْهُ مِنْ نِعْمَةً عَنْدُهُ مِنْ نِعْمَةً عَنْدُهُ مِنْ نِعْمَةً عَلَيْهُ مِنْ نِعْمَةً عَنْدُهُ مِنْ نِعْمَةً عَلَيْهُ مِنْ نَعْمَةً عَلَيْهُ مِنْ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ

(٣٥) إثبات هاء السكت، نحو: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ. هَلَكَ عَنِي مُالِيَهُ. هَلَكَ عَنِي سُلُطَائِيَهُ ﴾ (الحاقة: ٢٨، ٢٩)، ونحو: ﴿ وَمَا أَدُواكُ مَاهِيَـهُ ﴾ (القارعة: ١٠).

(٣٦) الجمع بين المجرورات ، نحو ﴿ ثم لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ .
 ( الأسراء : ٦٩ ) ، فإن الأحسن الفصل بينها إلّا أنَّ مراعاة الفاصلة اقتضت عدمة ، وتأخير و تبيعًا ه .

(٣٧) العدول عن صيغة المضيّ إلى صيغة الاستقبال ، نحو : ﴿ فَعْرِيقًا كُلَّابُتُمْ وَفُرِيقًا كُلَّابُتُمْ وَفُرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ (البقرة : ٨٧) ، والأصل : قتلتم .

(٣٨) تغيير بنية الكلمة ، نحو : ﴿ طُورِ مينينَ ﴾ (التين : ٢) ، والأصل : سيناء . قال و ابن الصائغ و : لا يمتنع في توجيه الحروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة ؛ فإن و القرآن الكريم ، كها جاء في الأثر : ﴿ لا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ (٣٤) ، .

(٣٩) الأعداد من الثلاثة إلى العشرة وما بينهها حقَّ ماتضاف إليه كونه للتكسير، وهو الأكثر وروداً في الكلام الفصيح.

ويجوز أن يكون جمعاً للتصحيح إذا جاور ما أَهْمِلَ تكسيرُه في الكلام ، نحو : ﴿ سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ ﴾ (يوسف : ٤٣) ، فإنه مجاورة في الآية الكريمة لـ ﴿ سَبْعَ بُقَرَاتٍ مِهَانٍ يَأْكُلُهُنْ 
بَقَرَاتٍ ﴾ في قوله تعالى : ﴿ وقال المَلِكُ : إِنَّ أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ مِهَانٍ يَأْكُلُهُنْ 
سَبْعُ عِجَافٌ ، وسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ ، وأُخَرَ يابِساتٍ ﴾ ، فقال لمراعاة 
التنسيق : ﴿ سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ ﴾ بدل و سنابل ه ؛ لمناسبة و بقرات ، التي تُرك جمع 
تكسيرها في الآية (٣٠).

## ر الإمالسة ۽ :

تعريفها: أن تنحوُ بالألف نحوَ الياء ، وبالفتحة التي قبلها نحوَ الكسرة ؛ لضربِ من تجانس الصوت(٣١)

ولهذا فهي من المظاهر الصوتية التي يدعو إليها تقريب الصوت من الصوت (٣٧) .

قال و ابن يعيش »: ( الإمالة : مصدر و أَمَلْتُهُ ، أُميلُه ، إِمالةً » ، والميل : الانحراف عن القصد .

و « الإمالة » بالعربية عدولٌ عن الألف عن استوائه ، وجنوح به إلى الياءِ فيصير غرجه بين غرج الألف المفخمة ، وبين غرج الياء ، وبحسب قرب ذالك الموضع من الياء تكون شدة الإمالة ، وبحسب بعده تكون خفتها ، والتفخيم هو

الأصلُ ، والإمالة طارئة .

ولهذا فالتفخيم لا يحتاج إلى سبب ، والإمالة تحتاج إلى سبب .

و ﴿ الْإِمَالَةِ ﴾ لغة بني تميم ، والفتح لغة أهل الحجاز .

و ( الميال » كثير في كلام العرب ، وكان ( عاصم » يفرط في الفتح ، و ( حزة » يفرط في الكسر . وأحسنُ ذالك مابين الكسر المفرط ، والفتح المفرط .

والغرض من الإمالة: تقريبُ الأصوات بعضها من بعض ، لضربٍ من التشاكل (۴۸) .

وذالك إذا ولي الألف كسرة قبلها أو بعدها ، نحو: «عِمَاد» و «عالم» ، فيميلون الفتحة قبل الألف إلى الكسرة فيميلون الألف نحو الياء ، فكها أن الفتحة ليست فتحة عضة ، فكذلك الألف التي بعدها ؛ لأن الألف تابعة للحركة ، فكأنها تصير حرفاً ثالثاً بين الألف والياء ، ولذالك عدُّوها مع الحروف المستحسنة ، حتى كملت حروف المعجم خسة وثلاثين حرفاً (٢٩)) .

ومحل « الإمالة » : الأسماء المتمكنة والأفعال ، ولا تمالُ الحروف ، لعدم تصرفها ، والإمالة تصرّف ، وقد أميل من الحروف « بَلَ » و « يا » في النداء ؛ لأن هذه الأحرف نابت عن الجمل فصار لها بذلك مزية على غيرها . وما سُمِعَ غير ذالك فيحفظ ، ولا يقاسُ عليه مثل « حتَّى (٤٠٠) » .

« الإمالة » والتجانس الصوتي : ظاهرة « التجانس الصوتي » أو « الانسجام الصوتي » من الظواهر البارزة في اللغة العربية ، وكثيراً مايكون هذا التجانس ، أو الانسجام الصوتي على حساب الإعراب نفسه .

قال « ابن جني » : ( وقد دعاهم إيثار قرب الصوت إلى أن أُخَلُوا بالإعراب ، فقال بعضهم :

وقالَ : اضرب الساقين إمُّكَ هابِل(٤١))

فقد كسر الميم في ﴿ إِمُّكُ ﴾ إتباعاً لكسر الهمزة ، وهذا إخلال بإعراب المبتدإ

على سبيل الانسجام الصوتي ، وروي : وقال : اضرِب الساقينُ أَمُّكَ هابِل

بضم النون في و الساقين ، إتباعاً لهمزة و أُمُّكَ ، ، وفي تلك الرواية اخَلَّ بالإعراب أيضاً ، لتقريب الصوت من الصوت (٢٠٠) .

إذن ترجعُ و الإمالة » إلى « التجانس » أو « الانسجام الصوتي » ، وإلى مافيه من خفة ومشاكلة ؛ ذالك لأنه وَإِنْ كانت الألف تشبه الياء في اللين ، فبينها تباعد لانفتاح الألف ، وانسفال الياء فقاربوا بينها في الصوت (٣٠٠) .

قال « ابنُ يعيش » : ( قربوا في « الإمالة » الألفَ من الياء ؛ لأن الألف تُطلب من الفم أعلاه ، والكسرة تطلب أسفله وأدناه فتنافرا ، ولما تنافرا أُجْنِحَتِ الفتحة نحو الكسرة ، والألف نحو الياء ، فصار الصوت بَيْنَ بَيْنَ ، فاعتدل الأمرُ بينهما ، وزال الاستثقال الحاصل بالتنافر (٤٤) ) .

وهكذا تتجلى ظاهرة الانسجام الصوتي في اللغة العربية واضحة ، وقد لاحظ المتقدِّمون تأثيرُ الأصوات بعضها في بعض ، وغرج حرف على آخر<sup>(10)</sup>.

والتعبير بـ « الانسجام الصوتي » أو « التجانس الصوتي » اصطلاحُ المُحْدَثين ، و « الإمالة للإمالة » اصطلاح القدامَىٰ (٢٠٠ .

قال دابن يعيش ، : (وقد أمالوا الألف لألف ممالة قبلها ، فقالوا : رأيت عمادًا ، ومغزانًا ، وحَسَبْتُ حسابًا ، وكتبتُ كتابًا أجروا الألف المالة مجرى الياء لقربها منها فأجنحوا الألف الأخيرة نحو الياء ، والفتحة قبلها نحو الكسرة ، كما فعلوا ذالك فيها قبلها من الألف والفتحة . والغرض من ذالك تناسبُ الأصوات ، وتقارب أجراسها(٤٧) .

وهكذا اتضع أن « التناسب » مقصود في كلام العرب ، والمقصود بـ « الإمالة » تناسبُ الصوت .

أسباب الإمالة:

ولـ د الإمالة ، أسباب عديدة ، ترجع إلى شيتين ، هما : الياء ، والكسرة . ٧٩٢ ومن أسبابها « مراعاة الفواصل » كإمالة : ﴿ والضحى ، والليل إذا سَجَىٰ ﴾ ( الضحى : ٣ ) ، وما بعده من رؤوس الأي (٨٠) .

و « الإمالةُ » في « الفواصل » هي في الحقيقة « إمالةُ للإمالة » ؛ وذالك لأنه عمال « الضحىٰ » لإمالة ﴿ قُلَىٰ ﴾ ؛ لتناسب رؤوس الآي ، وسهل ذالك كونهُ في أواخر الكلم ، ومواضع الوقف (٢٩٠).

وإمالة ألف و تلا » من قوله تعالىٰ : ﴿ وَالْقَمْرِ إِذَا تُلاَهَا ﴾ ( الشمس : ٢ ) ا لمناسبة مابعدها نما ألفه ياء ، أعني ﴿ جَلاَهَا ﴾ ( الشمس : ٣ ) و ﴿ يَعْشَاهَا( \* \* ) ﴾ ( الشمس : ٤ ) .

وأجاز إمالة نحو: ﴿ التُّونَى ، والعُلَىٰ ، والضحىٰ ﴾ في ﴿ القرآن الكريم ﴾ ؛ لكونها رؤوسَ الآي (٥٠) .

قال و ابن يعيش » : ( و الضحى » مقصوراً حين تشرق الشمس ، وهو جع : ضحوة ، كه قرية » و و قرًى » ، والقياس يأبي و الإمالة » ؛ لأنه من الواو ، وليس فيه كسرة ، وإنما أمالوه حين قرن به و جَلّاها » و و يغشاها (٥٠) » ، وكلاهما مما عال ؛ لأن الألف فيهما من الياء ؛ لقولك : جليته ، وكذالك ألف و يغشى » ؛ لقولك في التثنية : يغشيان ، فأرادوا المشاكلة ، والمُشاكلة بين الألفاظ من مطلوبهم ، ألا تَرَى أنهم قالوا : و أخذه ما قدم وما حدُث (٥٠) » فضموا فيهما ، ولو انفرد لم يقولوا إلا وحدَث » مفتوحاً .

ومنه الحديث: « ارجعن مأزورات غير مأجورات ، والأصل: « موزورات » ، فقلبوا الواو ألغاً مع سكونها ؛ لتشاكل « مأجورات » ، ولو انفرد لم يقلب .

وكذالك والضحى ، إذا انفرد لم على ، وإنما أميل لازدواج الكلام حين اجتمع مع ما عال(٥٠٠ . ....

فغي والتصريح ( ٢ : ٣٤٩ ) : (قراءة وأبي عمروه والأخوين :

د والضحى ، بالإمالة ، مع أن ألفها منقلبة عن د واو ، الضحوة المناسبة : د سجى ، و د قُلَ ، وما بعدهما ، فإن رعاية التناسب في الفواصل عندهم غرض مهم (٥٦) .

وفي « حاشية الصبان » ( ٤ : ٢٣١ ) : ( التناسبُ سببُ ضعيف ، إنما يعتبر عند عدم غيره ، أي : من الأسباب ) .

أقول: قوله: ﴿ التناسِبُ سبب ضعيفٌ ﴾ توجيةً غيرٌ مقنع ؛ لأن قصدُ التَنَاسُبِ الذي يحقق الغرضَ مطلبُ البلغاء ، وقد درجوا عليه في أدبهم الرفيع ، فكانت لهم عناية بالقافية والسجع ؛ للتناسب .

وليس أدل على هذا ما حفلت له لغة الكتاب المبين من أفانين المناسبة، مع سمو المعنى .

والحاصل : قد تجيُّ « الإمالة » لأجل الفاصلة ، أي : لِتُحَقِّقُ نَسَقا صوتيا ، وموسيقي منظمة .

مثال ذالك ماجاء عن العرب من قولهم: ﴿ هَنَأَنَ وَمَرَانِي (٥٧) ﴾ ، فحذفوا المخمرة من ﴿ مَرَانِ ﴾ ، وأصلها : ﴿ أمرأنِ ﴾ ، وإنما حذفوا لتنسق ﴿ مرأنِ ﴾ مع كلمة ﴿ هنأنِ ﴾ ، والدليل على أنها جاءت لِحَبّكِ النسق الصوتي أنهم إذا أفردوها قالوا : ﴿ أمرأنِ ﴾ .

ويُشبه هذا ما جاء عنهم من قولهم : «حيَّاكُ الله وبيَّاكُ » وأصل « بَيَّاكُ » بَوَّاكُ منزلًا ، إلا أنها لما جاءت مع « حَيَّاكُ » حذفت همزتُها ، وحُوِّلت واوها ياه ، فكأن « بَوَّاكُ » حولت إلى « بيَّاكُ » ؛ لازدواج الكلام ، ليكون تابعاً لـ «حَيَّاكُ » ، ومراعاة النسق والموسيقيٰ . كها قالوا : « جاء بالعَشايا والغَدايا » ، يريدون الغَدَوَات ، وقالوا : الغدايا ؛ للازدواج ، ومراعاة النسق والإيقاع (٥٠٠) .

### السوقف :

وهو في اللغة : الكف عن مطلق شيء ، يقال : وقفت عن كذا إذا تركته ، وانتقلت عنه لغيره . وفي العرف: هو قطع الصوت عن الكلمة زمناً يكن التنفسُ فيه عادة ، بنية استثناف القراءة بما يلي الحرف الموقوف عليه ، أو بما قبله ، لا بنيَّة الإعراض عن القراءة (٩٩) .

والوقف : استراحة ، ويتفرع عن قصد الاستراحة في الوقف ثلاثةً مقاصد :

١ \_ يكون لتهام الغرض من الكلام .

٢ \_ يكون لتهام النظم في الشعر.

٣\_لتهام السجع في النثر(١١).

وقد أفاض الغرَّاء في تقسيماتِ ﴿ الْوَقْفِ ﴾ وأنواعه .

فمنها: التام، والحسن، والقبيح.

ومنها : الاختياري ، والاضطراري ، والانتظاري .

ومنها : المختار ، والكافي ، والجائز ، والاستجساني(٢١٠) .

وقد ذكر القراء علامات بها يكون و الوقف ، أولى من الوصل ، أو الوصل أولى من الوصل ، أو الوصل أولى من البدء بما يفسد أولى من البدء بما يفسد المعنى ، ويقطع الآياتِ ويمزقها ، أو تجزأة المعنى الواحد ، ولتحري القرَّاء في ذالك وضعوا معالم للوقف والوصل يُتَتَدَى بها في قراءة القرآن الكريم(٢٢) .

أوجه الموقف: أما والنحاة؛ فقد خصُّوه في كتبهم بفصل خاص.

أشار و السيرافي ، في شرحه على و الكتاب ، إلى أنَّ أوجه الوقف خسة ، وهي :

(١) الوقف بالسكون . (٢) والرُّوم ·

(٣) والإشهام . (٤) والتضعيف (١٣) . (٥) والنقـل .

كها أشار و ابن يعيش (١٤٠) ، إلى مثل هذا .

وزادت كتب القراءات على ماسبق:

(1) الوقف بالحذف. (٢) والوقف بالإبدال(١٠٠).

أفاد د ابن جني ، : (أن د الوصل ، مما تجري فيه الأشياء على أصولها ، و د الوقف ، من مواضع التغيير ، ألا تَرَى أن من قال من العرب في الوقف : د هذا بكُر ، ، و د مررت ببكر ، ، فنقل الضمة والكسرة إلى الكاف في د الوقف ، ، فإنه إذا وصل أجرى الأمر على حقيقته ، فقال : د هذا بكر ، و د مررت ببكر (٢٦) )

وقد جرت محاورة لـ و ابن جني و قوله : ( فإن قلت : ولم جرت الأشياء في الوصل على حقائقها دون الوقف ؟ قبل : لأن حال الوصل أعلى رتبة من حال الوقف . وذلك أن الكلام إنما وضع للفائدة ، والفائدة لا تُجنّى من الكلمة الواحدة ، وإنما تجيء من الجُمَل ، ومدارج القول ، فلذالك كانت حال الوصل عندهم أشرف وأقوم وأعدل من حال الوقف (٧٧) .

وأُوْضَحَ وَ ابنُ مالك ، إن في الوقفِ على الْمُنُونِ ثلاثَ لغاتٍ :

إحداها: لغةُ ﴿ رَبِيعَةُ ﴾ ، وهي أن يُوقَفَ عليهِ بَحَذْفِ التنوين ، وسكون الآخر ــ مطلقا ــ ، كقولك : ﴿ هذا زَيْدٌ ﴾ ، و ﴿ مررتُ بَزَيْدٌ ﴾ و ﴿ رأيت زَيْدٌ ﴾ .

والثانية: ولغة الأزد،، وهي أن يُوقَفَ عليه بإبدال التنوين ألفا بعد الفتحة، وواوا بعد الضمة، وياء بعد الكسرة، كقولك: ورأيتُ زيدًا،، و دهذا زيدُو،، وه مررتُ بزيدِي،

والثالثة: لغة سائر العرب، وهي أن يوقف على المنصوب والمفتوح بإبدال التنوين ألفاً ، وعلى غيرهما بالسكون ، وحذف التنوين بلا بِدِل . والمراد بالمفتوح ما فتحته لغير إعراب ، نحو: «إيها» و « واها(١٨٠) » .

وقد أكثر « ابنُ مالك » من وقف « ربيعة » في « الفيته » ، والأوْلَىٰ به أن يحمل على الضرورة . من ذالك :

(كَلَمْ يَفُوا إلَّا امرُؤُ إلا عَلِي(١٩٩)

والقياس : إلاَّ عليًا . ف « امرَق » بدل ، و « علي » منصوب . ووقف عليه بالسكون على لغة « ربيعة » .

# (وَائِي فِعْلِ آخِرُ مِنهِ أَلِفُ(٧٠))

والقياس: ألفاً. على تقدير: «كان، محذوفة، أي: (كان آخِرُ منه ألِفاً).

# . ﴿ وَوَضَعُوا لِيُعْضُ الأجناسِ عَلَمْ (٢١) )

والقياس: عليًا<sup>( ٧٢)</sup> .

فقريش وأكثر العرب يلتزمون الوقف بالسكون إلا مع المنصوب المنون ، فيوقف عليه بالألف .

مثال ذالك : يقولون وجاء زيد ، في حالة الرفع ، بسكون الأخر ، كها يقولون أيضاً : ومررت بزيد ، بالسكون أيضاً في حالة الجر .

ولكنهم يقولون : ﴿ رأيت زيدًا ﴾ بالألف(٧٣) . --

تلك هي اللغة الفصحى في مثل هذا الوقف ، ولاشك أن والنحو العربيّ ، يقتضي لغة وقريش ، ويشير إليها بكلمة والفصحى (٧٤) ، تارة ، أو والأفصح ، تارة أخرى .

ولغةُ الحجاز هذه هي الشائعة في فواصل 1 القرآن الكريم ١ .

( ونظام الفواصل في «القرآن » يتطلب الوقوف على رؤوس الآيات ؛ لتبرز موسيقاها ، ولا تتضح موسيقي الآيات إلا بالوقوف على رؤوسها (٥٠٠) ففي سورة « الرحن » لا يُحَسُّ بموسيقي الفواصل إلا إذا وُقِفَ عليها جميعاً بالسكون (٤٢٠) .

وقد ورد في حديث وأم سلمة » \_ رضي الله عنها \_ أنَّ النبي الله كان إذا قَرَأً قَطَّعَ قراءته آيةً آيةً ، يقول : وبسم الله الرحمن الرحيم » ، ثم يقف ، ثم يقول : والحمد لله رب العالمين » ، ثم يقف ، ثم يقول : والرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين(٧٧) » . فالوقف على رؤوس الآي من سنن رسول الله بي .

ولا أريد التوسع في الحديث عن « الوقف » ، كيلا أخرج عن مسار بحثي ، وكلّ الذي يَعْنِيْني أن أوضح أن نظام « الفواصل » في « القرآن الكريم » يتطلب معرفة « الوقف » .

ففي والبرهان ۽ (١: ٦٩): (إنَّ مبنىٰ و الفواصل ۽ على و الوقف ۽ ، ولهذا شاع مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس ، وكذا المفتوح والمنصوب غير المنوَّن ، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن طَيْنٍ لارْبٍ ﴾ (الصافات: ١١) ، مع تقدم قوله: ﴿ عَذَابُ واصِبُ (١٨) . . . شِهَابُ ثاقب ﴾ (الصافات: ٩، تقدم قوله: ﴿ عَذَابُ واصِبُ (١٨) . . . قد قُدِر ﴾ (القمر: ١١، ١٢) . وكذا: ﴿ عَام مُنْهَيْرٍ . . . قد قُدِر ﴾ (القمر: ١١) . وكذا: ﴿ مَاهُمُ مِن دونهِ مِن والى . . . ويُنشئ السَّحَابَ الثَقَالَ ﴾ (الرعد: ١١) .

ثم قال (١: ٧١): (ولاشك أنَّ كلمةَ الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنةَ الأعجاز، موقوفاً عليها؛ لأن الغرضَ المجانسةُ بين القرائن والمزاوجة، ولا يتم ذالك إلاَّ بالوقف، ولو وصلتَ لم يكن بدَّ من إجراء كلَّ القرائن على ما يقتضيه حكَّم الإعراب، فَعَطَّلْتَ عَمَلَ السَاجع، وفَوَّتُ غَرَضَهُمْ.

وإذا رأيتُهم يُخرجون الكلم عن أوضاعها ؛ لغرض الازدواج ، فيقولون : و أتيك بالغدايا والعشايا ، مع أن فيه ارتكاباً لما يخالف اللغة ، فها ظنك بهم في ذالك ! ).

و « الغداة » لا تجمع على « الغدايا » ، ولكنهم كسُّروه على ذلك ؛ ليطابقوا بين لفظهِ ولفظِ « العُشايا » فإذا أفردوه لم يكسُّروه (٧٩) .

وأخيراً : إذا تتبعنا نصوص المحققين من النحاة نراهم يُخَرِّجُونَ بعض قراءات و القرآن الكريم ، بعلل مُتنَوِّعَةٍ موافقة لمناهج اللغة ، ومقاصد العرب ، منها :

التناسب، والوقف، والإمالة، وأحسنُ الضرورات، والعلَّةُ الأخيرة تعود لواحدةٍ من الثلاثة المذكورة. وإن مقتصر على طرف من الناذج عَلَهَا توضع ما لوحتُ به ، وما قَصَدتُ الله بالإضافة إلى ما قلمته .

هذا و ابنُ هشام ، في و مغني اللبيب ، (ص ٦٢٥) يقول : (قرأ السبعة : ﴿ وَلا يُؤْذَنُ هُم فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ (المرسلات : ٣٦) ، وقد كان النصب محكنا ، مثله في : و فيموتوا ، من قوله تعالىٰ : ﴿ وَلا يُقْضَىٰ عليهم فيموتوا ﴾ (فاطر : ٣٦) ، ولكن عُدِلَ عنه لتناسب الفواصل ) .

وفي ﴿ شرح قطر الندى ؛ ( ص ١١٣ يقول : ( قرأ ﴿ الحسن البصري ﴾ : ﴿ تستكثِرُ ﴾( المدثر : ٦ ) بالجزم . ويحتمل ثلاثة أوجه :

أحدُها: أن يكون بدلاً من « تَمَنَّنْ » ، كأنه قيل: لا تستكثر ، أي : لا تُرَ ما تعطيه كثيراً .

والثاني: أن يكون قَدَّرَ الوقفَ عليه ؛ لكونه رأسَ آيةٍ ، فَسَكَّنَهُ لأجل الوقف ، الموقف ، ال

والثالث : أن يكون سكَّنَهُ ؛ لتناسب رؤوس الآي ، وهي : ﴿ فَأَنْذِرَ ۗ ، ﴿ وَكُبِّرْ ﴾ ، وَفَطَهِّرْ ﴾ ، فَأَهْجُرْ ﴾ .

واعرب ﴿ شَيخُ زَاده ﴾ في ﴿ حَاشَيْتُهُ عَلَى الْبَيْضَاوِي ﴾ (٣ : ٥٧٠ ) قُولُهُ ﴿ تَسْتَكُثُرُ ﴾ مضارعًا مجزومًا على أنه جوابُ النهي ، على أن يكون المنَّ بمعنى المُنَّة .

والمعنىٰ: لا تمننُ بعطيتك تستكثرُ وتنزوُّدُ من الثواب الجزيل ، سلامةَ عطيتك من الإبطال بالمنّ ، قال تعالىٰ : ﴿ لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَّ والْأَذَىٰ ﴾ ( البقرة : ٢٦٤ (٨٠٠) ......

ويذكر و ابنُ عصفور » في و شرح الجمل » (٢ : ٥٥٩ – ٥٦٠) : من ضرائر الزيادة : زيادةُ و الكاف » في نحو قوله تعالىٰ : ﴿ لَيْسَ كَمَثُلُهُ شِيءٍ ﴾ ( الشورئ : ١١ ) .

فقال : ألا ترى أنَّ المعنىٰ ليس مثله شيء ، ولو كانت الكاف غيرَ زائدة لكان في ذالك مثل الله تعالى .

|               | **        |            |       |
|---------------|-----------|------------|-------|
| بوده است<br>• | محله ناقص | هجه در اصل | این ص |
|               |           |            | •     |

|               | **        |            |       |
|---------------|-----------|------------|-------|
| بوده است<br>• | محله ناقص | هجه در اصل | این ص |
|               |           |            | •     |

#### ه اخبسواشی ۽ :

- (大) والعرب و الحال ، وقد سقط من المقال الأول كلمة (حول) ووقع خطأ كلمة (الأدب و بدل (大) . (大) . (大)
  - (١) مقدمة ومفردات ألفاظ القرآن ١.
  - (٢) قالها المتنبي من قصيلة بمدح فيها دعلُ بن منصور الحاجب ، ديوانه: (٢٥٧:١).
    - (٣) . مقدمة ومفردات ألفاظ القرآن بي .
    - (٤) انظر ۽ موسيقَيُ الشعر ۽ (ص ٣٥٦).
- (٥) قال و الباقلائي في و إعجاز القرآن و : ( نَظْمُ القرآنِ على تصرّف وجوهه، واختلاف مذاهبه خارجٌ عن المهود من نظام جميع كلامهم ، ومباينٌ للمالوف من ترتيب خطابهم . . . ) .
  - (٦) انظر و النثر الفني ، ( ص ٢١،٤٦ ) .
- (٧) انظر و الصناعتين و (ص ٢٨٥)، و و سر القصاحة و (ص ٢٠١)، و و منهاج البلغاد و (ص ٣٨٨).
   و د الإتقال و (٢٠:٩٩ ـ ٩٩).
  - (٨) . هو دأبوالحسن ، حازم بن محمد القرطاجني الأنصاري القرطبي ، المتوفَّل سنة ١٨٤هـ .
    - ومنهاج البلغاء، (ص ٣٨٨)، ووالبرهان، (٢٠:١).
    - (١٠) . هو دشهاب الدين ، أحمد محمد بن عسر ، المتوفى سنة ١٠٦٩هـ .
- (١١) عناية الراضي (٢٠:١٠)، ونقل عبارة الخفاجي هذه صاحبٌ وعلاصة الأثر ، (٣٣٩:١).
  - (۱۲) والتحبير، (ص٣٠٣).

(4)

- (١٣) هو وعمد بن بهاهر بن عبدالله الزركشي ، أبو عبدالله بدر الدين و المتوفى سنة ٧٩٤هـ .
  - (١٤) والبرهان، (١٤).
  - (١٥) والبرهان، (١:١٥ .)
  - (١٦) دلسان العرب، (قصل ١١: ٥٢٤،٥٢٢،٥٢١).
- (١٧) هو «عشان بن سعيد ، أبو عمر ، المتوفى سنة ١٤٤٤هـ ، والمعنى الذي ذكره يُلمعنى بالمعاني اللغوية .
  - (١٨) هو « محمد بن مكرم ، أبوالفضل ، جمال الدين ، المتوفى سنة ٧١١هـ .
    - (١٩) والإنقان و (٩٦:٢) .
    - (٢٠) . هو ا عمرو بن بحر بن محبوب، أبوعثيان، المتوفئ سنة ٢٥٥هـ..
      - (۲۱) والإنقان، (۲۱) .
      - (٢٦) والإنقال (٢:٢٦).
- (٣٣) ٥ شرح شعر زهير، لـ د ثعلب ٥ ( ص ٨٣ ). برواية ٥ ولانت تفوي ٥، و د ثم لا يِفْرِي x. قاله في مدح د هرم بن سنان x. د الفري x : الفطع. الخلق: التقدير.
  - خُرُب هذا مثلاً لتقدير الأمر وتدبيره ، ثم إمضائه والعزم فيه .
  - الشاهد فيه : حدف الياء في الوقف من قوله «يَقْرِي » فيمن سكن الراه .
    - (۲۱) مکذا .
      - (٢٥) انظر وهمع الهوامع ، (٢٠٦:٢) .
        - (٢٦) والبرهان ۽ (١: ٦٠).
        - (۲۷) وضرائر الشعر، (المقدمة).
    - (٢٨) و دلائل الاعجازة (ص ٢٦٧)، وانظر دحسن الترسل و (ص ١٧٨).
      - (٢٩) انظر مقدمة ، في أصول التفسير، ( ص ٣٨).



(٣٠) « البرمان » ( ٧٣:١ ). وقد عزاه لـ « الزخشري » في « كشافه القديم ». و « الفَيِيلُ » مايكون في شَنَّ النَّوَاةِ. ووالتقيرة النكتةُ في ظهر النَّوَاةِ والمصباح 4 . المتوفَّى سنة ٧٧٦هـ. وله ترجة في والدرر الكامنة ، (٣:٠٠٠)، ووبغية الوعاة، (١:٥٥٠)، ووشقرات اللهبء (٢٤٨:١). وقعيد ، أي : مُلَكُ يترصد ، ويكتب له وعليه . ومعاني القرآن ۽ (١٩٣٢ ) ، قطعة من حديث أخرجه و الترمذي ٤ في ﴿ أبواب فضائل القرآن ﴾ من حديث و الأعور ٥ انظر و عارضة (TE) الأحرني ۽ (١١: ٢١ ـ ٢١) . وأوضع المسالك و (٢٥٤:٤)، ووشرح التصريح ، (٢٧٢:٢)؛ وو النجو الوافي و (٢٧٢٥). (To) انظر وسر صناعة الإعراب: (٥٢:١) . **(**41) واللهجات العربية في التراث: (٢٧٥:١) . (TV) الظر والكتاب، (١١٧:٤). (TA) وشرح المفصل 4 (٩٣:٩ = ٥٤) -(11) انظر وشرح الشافية ( ٣٦:٣)، ووشرح الأشعوني، (٣٣٢٠٢٢١:٤) . (11) والخصائص، (١٤٥:٢). an واللهجات العربية في التراث ( ٢٧٦:١ ) -(11) من وشرح الجمل الكبيرة و لـ و ابن العمائغ ، كيا عزاه في و الإمالة في الفراءات ، ( ص ٣٣٩ ) ، (£Y) (££) وشرح المصل» (٩:٥٥)، والإمالة في القراءات ( ص ٣٢٣ ) . (60) انظر و الإمالة في القراءات ، ( ص ٢٤٧ ) . (13) وشرح المفصل ۽ ( ٥٨:٩) وانظر دالساعد ۽ ( ٢٩٣:٤ ) . (1V) وهم ألقوامع ؛ (٢٠١١٢ سـ ٣٠٣)، ووالتصريح ؛ (٣٤٨:٢) . (EA) وشرح الشافية (١٤٠١٣:٣). (11) وشرحَ الأشموني، ومعه والصيان، (٤: ٢٣٠). (0.) وشرح الشافية ( ١٢:٣ ) . (01) انظر وشرح الأشموني، (١٤٠٢٤). (0 T) انظر و درة الغواص ( ص ٦٦ ) . (0T) أخرجه و ابن ماجَةً ۽ في و سننه ۽ في ( كتاب الجنائز ۔ باب ماجاء في اتباع النساء الجنائز ) ( ٢:١٠ ) (0 E) من حديث وعلى، رضي الله عنه . وشرح القصل، (١٤:٩). (00) انظر والمساعدة (١٩٤:٤) ، (01) وضرائر الألوسي ( ص ۳۰ ) . (PY) والفاخرة (صُرَّة)، وواللهجات العربية في التراث: (٧٠٨:٣). (44) والندم و ۲۶۰:۱۶)، ووالواني و (ص۱۷۳) . (09) وشدًا العرف» ( من ١٨٨ ) . (11) و إتحاف فضلاء البشر، (ص ١٠١). (11)

وشرح السيراني، (١٨:٥) غطوط في التيمورية. كما في واللهجات العربية في التراث،

واللهجات المربية في التراث ع (٢١ - ٤٨٩).

(11)

. ( {A+:Y)

- (١٤) وشرح المفصل: (١٦:٩).
- (٦٥) . والإضاءة في بيان أصول القراءة ، (ص ٤٥)، كيا في و اللهجات العربية في التراث ، (٢٠:٢) .
  - (٦٦) ومر صناعة الإعراب و (١٥٩:٢).
    - (٦٧) والخصائص، (٣٣١:٢).
  - (٦٨) دشرح الكافية الشافية يه (١٩٨٠٠).
    - (٦٩) وشرح الأشموتي، (١٥٢:٢) .
    - (٧٠) ، شرح الأشمولي، (١٣٤:١).
    - (٧١) وشرح الأشموني و (١٠١:١) .
  - (٧٢) اللهجات العربية في التراث (٢: ٤٨٣) .
    - (٧٣) شرح الكافية الشافية ( ١٩٨١:٤ ) .
    - (٧٤) انظر وشرح الأشموني ۽ (٢٥٣:٢).
      - (٧٥) ومن أسرار اللغة ۽ (ص ١٤٩).
  - (٧٦) أنظر واللهجات العربية في الثراث و (١٠٤٨).
- (٧٧) والنشرة (٣٢٦:١). وفيه (رواه وأبوداود، ساكناً عليه، ووالترمذيُّ ،، ووأحد،، ووأبوغبيدة، وفيرهم. وهو حديث حسن، وسنده صحيح).
  - (٧٨) واصب : دائم .
  - (٧٩) ء لسان العرب، (خدا ١١٧١٥).
  - (٨٠) ذكرتُ قولُ ﴿ شيخ زاده ؛ مستطوداً ؛ للفائدة ، ولأن الحديث ذو شجون .
- (٨١) وفي ٥ القاموس ٥ (حار) : (مشددة الاخر، وتكسر الحاه، و٥ حَيْرِي دَمْرٍ ، ساكنة الانجر، وتُنفَبُ غففة ، أي : مُدَّة الدّهر) .
  - (٨٢) كلمةً بنْ قَوْلُر وجندل بن المثنى الطُّهُويُّ و:

#### وكحسل العسينين بالمسواور

ووالعواور، جمع: العوار، وهو الرمد، انظر والحصائص، (١٩٥١١)، ووشرح شافية ابن الحاجب، (٣٧٤).

# وأهم المراجع ۽ :

- ١ -- ٥ إتحاف فضلاء البشر ه للبنا . حنفي ١٣٥٩هـ ، بمصر .
- ٧ مدد الإنقان ، للسيوطي . طبع مصطفى البابي . الثانية ١٣٥٤هـ .
- ٣ ــ و الإمالة في القراءات و د/عبدالفتاح شلمي . دار الشروق . الثالثة ١٤٠٣هـ .
- ٤ ــ و البرهان ۽ للزركشي . غشين/عمد أبو الفضل إبراهيم . دار الفكر . الثالثة ١٤٠٠هـ .
  - ٥ د بغية الوعاة ، للسيوطي . تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم . عيسى البابي ١٩٦٤م .
- ٦ ٥ التحبير في علم التفسير ، للسيوطي . تحقيق د/ فتحي عبدالقادر فريد . دار العلوم . الأولى ١٤٠٢هـ .
  - ٧ د حاشية الشهاب الحفاجي على البيضاوي ، دار صادر . بيروت .
    - ٨ ٥ حاشية العبان على شرح الأشموني ٥ طبع عيسى البابي .
  - ٩ ١ حسن الترسل ، لشهاب الدين عمود الحلبي . تحقيق أكرم عثمان . ١٤٠٠هـ . بغداد .
    - ١٠ ــ و الخصائص و لابن جني . تحقيق محمد علي النجار . طبع دار الكتب ١٣٧١هـ .
      - ١١ 2 درة الغواص ، للحريري . تمثيق عمد أبو الفضل إبراهيم . دار نبضة مصر .

- ١٢ ــ و دلاثل الإعجاز ، للجرجاني . تعليق محمود شاكر . الحانجي بالقاهرة .
- ١٣ \_ و سر صناعة الإعراب ، لابن جني . تحقيق د/حسن هنداوي . دار القلم بدهشق . الأول ١٤٠٥هـ .
  - 12 \_ وسر الفصاحة ع للخفاجي ساتعليق/ غيدالمتعال الصعيدي ، طبع محمد علي صبيح ١٣٧٧هـ .
    - ١٥ ... وسنن ابن ماجَّة ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبع عيسى البابي ١٣٧٢هـ مصر .
      - ١٦ سادشة؛ المُرْف و للحملاوي . طبع مصطفى البابي . السادسة خشرة ١٣٨٤هـ .
        - ١٧ \_ وشرح ديوان المتنبي ۽ للبرقوقي . دار الکتاب العربي . بيروت ١٤٠٠هـ .
- ١٨ ــ وشرح الشافية و للْرَضي . تحقيق عمد نور الحسن ، وعمد الزفزاف ، وعمد عبي الدين . طبع حجازي .
- ٢٠ ــ وشرح قطر النديء لابن هشام . تحقيق/ عمد عبي الدين ، السعادة بمصر . الثانية حشرة ١٣٨٦هـ .
  - ٢١ \_ وشرح الكافية ، للرضي . مصورة عن طبع إستانبول ١٣٠٥هـ .
- ٢٧ ... ه شرح الكافية الشافية ، لابن مالك . تحقيق د/ عبدالمنصم الهريدي ، من مطبوعات جامعة أم القرى . ٢٧ ... الأولى ١٤٠٧ هـ .
  - ٣٣ ـ وشرح المفصل و لابن يعيش . الطبعة المنبرية . بحصر .
- ٢٤ ـــ و الصناعتين ۽ لابي هلال المسكري . تحقيق د/ مفيد قمحية . دار الكتب العلمية ـــ بيروت . الأولى ١٠١١هـ .
- ٢٥ \_ وضرائر الشعر، لابن عصفور . تحقيق السيد إبراهيم محمد ـ دار الأندلس ـ الأولى ١٩٨٠م .
  - ٢٦ ــ ١ الضرائر ٤ لمحمود الألومي ــ دار صعب . بيروت .
  - ٢٧ ــ الفاخر ، لأبي طالب المفضل . تحقيق الطحاوي . طبع عيسى البابي ١٣٨٠هـ .
  - ٢٨ ــ د كتاب سيبويه ، تحقيق حبدالسلام هارون . الثانية . آلهيئة المصرية العامة للكتاب .
- 74 ــ و لسان العرب و لابن منظور ــ دار صادر . بيروت . ١٣٧٤ ــ ١٣٧٩هـ . ٣٠ ــ و اللهجات العربية في التراث و د/ أحمد علم المدين الجنفي ، المدار العربية للكتاب ١٩٨٣م .
- ٣٦ \_ و المساعد ع لابن عقيل . تحقيق عبد كامل بركات . من مطبوعات جامعة الملك عبدالعزيز . مكة المكرمة .
- ٣٧ \_ و معاني القرآن ، للقرآه . تحقيق أحمد يوسف نجاني ، ومحمد على النجار . الحيثة المصرية العامة للكتاب
- ٣٧ \_ و مغني اللبيب و لابن هشام . تحقيق د/ ماؤن مبارك ، وعمد علي حد الله \_ دارالفكر بدمشق ١٣٨٤هـ .
- ٣٤ ــ « مفتاح السعادة » لطاش كبري زاده ــ تمقيق كامل كامل بكري ، وصدالوهاب أبو المنور ــ الاستقلال .
  - ٣٥ ــ و مفردات الفاظ القرآن و للراغب . تحقيق نديم مرحشلي . دار الكاتب العربي .
- ٣٤ .. و مقدمة في أصول التفسير ، لابن تيمية تحقيق د/عدنان زرزور . دار القرآن . بيروت . الثالثة ١٣٩٩ هـ .
- ٣٧ و منهاج البلغاء و للقرطاجني . تحقيق عمد الحبيب بن الخوجه ، دار الكتب الشرقية . تونس ١٩٦٦م .
  - ۲۸ وسیقی الشعر و د/ إبراهیم آنیس ، دار الفلم ، بیروت ، الرابعة ۱۹۷۲م .
     ۲۹ النثر الفنی و لزکی مبارك ، دار الجیل ، بیروت ۱۹۷۵م .
    - ٤٠ ــ و النشر في القراءات العشرة لابن الجزري . دار الكتب العلمية . بيروت . .
      - £1 \_ و هم الحوامع ، للسيوطي . دار المعرفة . بيروت · ·
  - ٢٤ ــ و الواقي في شرح الشاطبية و لعبدالفتاح القاضي . مكتبة الدار . الأولى ١٤٠٤ ٥ ـ .

# رحلة في بلاد يام

حسب رغبة الشيخ حد الجاسر في خطابه لي برقم ٢/٣٨٦ في ١٩ جمادى الأولى من عام ١٤٠٧هـ المتضمن سؤاله عن بعض أسياء مواضِع في بلاد يام وردت في كتاب «الجوهرتين» الذي قام بتحقيقه

قمت برحلة إلى تلك المنطقة العزيزة من بلادي . . . تفاصيلها فيها يلي :

نظراً لارتباطي بعملي في مدينة تثليث كان لزاماً علي أن اختار إما يوم الجمعة أو يوم الجمعة من الأسبوع فقررت أن تكون بداية الرحلة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٩ جمادى الآخرة من عام ١٤٠٧هـ لظروف وأسباب كثيرة حتمت علي اختيار هذا اليوم بالذات في صبيحة ذالك اليوم تحركت بي سياري الخاصة من قريتي والمعتلاء من قرى وادي جاش الذي لا يبعد كثيراً عن تثليث ضمن دائرة بلاد قحطان وكانت وجهتي جنوباً شرقيًا ميمماً ناحية منطقة نجران وقد كنت وحبداً في سياري حيث باغت جهودي بالفشل في الحصول على رفيق في هذه الرحلة التي هي من الصعوبة بمكان بسبب وعورة الطريق وعدم معرفتي بمسالك بلاد يام.

وقد مررت في طريقي بعد دقائق من بداية الرحلة بعدد من القرى المترابطة على ضفتى وادي جاش الكبير هي على الترتبب :

كحلة، الشُّهَيْد، المرازة، السفح.

ويطلق على هذه القرى المتقاربة قرى برقا جاش وهي قرى حديثة .

ثم بعد ذالك بقليل عرض في الطريق المعبد الذي يربط المنطقة الوسطى بالمنطقة الجنوبية وهو طريق حديث يخترق منطقة تثليث ويحف بوادي جاش من جهة الشرق انعرجت مع هذا الطريق شمالاً نحو ثلاثة أكيال ثم تركته عن

يساري سالكا في طريق برَّي يتجه إلى الأمواه وأعالي تثليث جاعلاً جبل الربوض (١) عن يميني ووجهتي الآن ناحية الشرق وقد أسفت على مفارقة الطريق المعبد وكرهت مفارقته لأنني مقدم على طرق ترابية غير معبدة غابة في الصعوبة والسوء ، حولتها السيارات إلى حفر ومطبات ، تهز السيارة هزاً عنيفاً وتسبب للراكب متاعب تفسية وجسدية .

بعد حوالي ربع ساعة من مفارقة الطريق المعبد نزلت وادي الرَّسَينُ (١) ، وهو أحد روافد تثليث الكبرى ، يرفده من جهة الجنوب الغربي ، وأعلاه فيه بلدان لقبائل آل سليان وآل سليان من عبيدة ، أهمها عرقة والعربين .

ثم بعد ذالك بقليل عرض لي وادي تثليث العملاق الذي يتجه من الجنوب الى الشيال . . . وكان لابد من السير معه جنوباً حتى قرب الأمواه ، نظراً لوجود سلسلة جبال القهر وأطراف العشة التي تحف الوادي من الشرق والمنفذ الوحيد من هذه السلسلة الجبلية هو طريق (الرهوة) الذي يحف بأطراف هذه السلسلة الجبلية من الجنوب .

هاأنذا في قرية (اللصدود) وقد عزمت على مواصلة السير جنوباً عبر وادي تثليث وهكذا فعلت حيث مررت بعدد من القرى والمياه هي على الترتيب:

الهدود، البُغْبُغْ، برودان، مرابخ، الرانة.

ثم دخلت حدود بلدة الحمضة ، وفيها إمارة تابعة لأمارة تثليث ، وقراها : الحمضة البلدة القديمة ، ورغوان .

وكانت المسافة من الهدود إلى الحمضة حوالي ٣٥ كيلاً ، وحول الحمضة تركت الوادي غرباً وواصلت سيري على حوافِّه الشرقية ، متجها ناحية الجنوب قاصداً (الرهوة) ، وبعد مسافة حوالي ثلاثين كيلاً دخلت حدود إمارة الأمواه الإدارية ، وبدت في قرية الجعيفرة الأثرية التي تعرف قديماً بالهجيرة (٣٠) ، يشاهدها المسافر عن بعد في الجهة الغربية على بمين المسافر إلى نجران ، شامخة باطلالها وأسوارها وقلعتها الفريدة ، وكأنها تتحدى الزمن بطول صمودها أمام العوامل الجوية المختلفة ، وعبث العابثين من أهلها .

وقد انشيء حول هذه القرية الأثرية عدد من القرى الحديثة لأخلاط من قبائل الحباب والجحادر ، وكل هذه القرى تابعة لإمارة الأمواه .

من هذه النقطة تركت وادي تثليث وقرى الأمواه يميناً ، وانحرف بي الطريق يساراً في اتجاه نجد الرهوة ، الذي يعبر منه الطريق إلى بلاد يام ، وكنت حريصاً على أداء صلاة الجمعة في بلدة يدمة ، وهي أقرب منطقة ماهولة من قرى منطقة نجران .

في رأس نجد الرهوة وجدت أن الساعة تشير إلى تمام الحادية عشرة صباحاً ، وقد قطعت من مسافة الرحلة مئة وعشرة أكيال تقريباً . من موقعي هذا لاحظت أن شعيب الرهوة يتجه سيله غرباً ناحية سهل العمق والأمواه ، ويقابله في الجهة الأخرى وادي الجَحِرْ ، الذي تفضي سيوله شرقاً ناحية بلاد يام ، ومنه يتجه الطريق إلى يدمة ، وقد قررت الإسراع قليلاً لأتمكن من الصلاة في يدمة ، التي تبعد حوالي ٢٥ كيلاً تقريباً قابلني تبعد حوالي ٢٥ كيلاً تقريباً قابلني مركز أمني في منتصف وادي الجحر ، به عدد قليل من أفراد الأمن ، وكنت على سابق معرفة مع بعض منهم حيث مكثت عندهم برهة من الوقت ، استعلم عن الطريق ، وشربت معهم القهوة وأكلت قليلاً من التمر .

ثم واصلت سيري إلى يدمة وبعد حوالي عشرة أكيال اتسع الوادي وتشعبت الطرق إلى ثلاث شعب: طريق عين قحطان اتجه شمالاً ، وطريق نجران يتجه شرقاً لا إلى نجران وإنما إلى طريق وادي الدواسر ثم نجران الذي يعترضه حول مركز النَّصَيْلَة ، الذي يبعد عن نجران بحوالي ١٢٠ كيلاً .

أما الطريق الثالث فيتجه جنوباً شرقاً إلى يدمة بطول يقدر بحوالي ٣٥ كيلًا .

كل هذه الطرق الثلاث عبارة عن مسالك صحراوية متعبة للرَّاكب والسيارة. كان لابد مما ليس منه بُدُّ لقد اتجهت عبر طريق يدمة مسرعاً وكان أول ماصادفني وادي الحبط وهو من أكبر أودية تلك المنطقة ، ويتميز بأشجاره الباسقة الطول ، التي من أهمها السمر ، وتربته الطيئية الحنصبة ، إلا أنه لازال مقفراً ، ويظهر أن عليه نزاع بين قبائل قحطان وقبائل يام ، ويقع في منتصف الطريق بين إمارتي

يدمة وعين قحطان ، وتتبع الأولى منطقة نجران ، والأخرى تابعة لإمارة منطقة عسير .

بعد أقل من نصف ساعة من مفترق الطرق الثلاث ، وصلت إلى يدمة في حوالي الساعة الثانية عشرة وتمكنت من الصلاة مع الجهاعة ، وبعد أداء الصلاة ، حللت ضيفاً على أحد الإخوان هناك ، نسيت أن أكتب اسمه ، وتناولت طعام الغداء مع مجموعة من جماعته ، ويظهر في أنهم من قبيلة آل فهاد<sup>(1)</sup> من يام ، وبعد أن فرغنا من تناول الطعام جرى النقاش في موضوع مهمتي ، واتضح أن معرفتهم قليلة بالمواضع التي أردت معرفتها ، وقالو لي : ستجد مبتغاك عند قبائل آل مطلق<sup>(1)</sup> أهل (ثار) ، ولكن المشكلة في الطريق إما أن تذهب شرقاً إلى طريق نجران سوادي الدواسر ، ومن هناك تتجه إلى نجران وعند الحصينية تعود غربا سالكا الطريق الزراعي المعبد الذي يربط ثار وحبونا بالحصينية ، قاطعاً مسافة تقدر بحوالي ١٦٠ كيلاً — هذا هو الخيار الأول .

أما الخيار الثاني فهو أن تتجه جنوباً إلى ثار عبر طرق ترابية وعرة ، ومسالك يرملية صعبة ، وعقبات جبلية كثيرة ، غترقاً عدداً غير قليل من الأودية والشعاب ، والنجود ، قد تؤدي بك إلى متاهات ومتاعب تستنفد كثيراً من الوقت والجهد . هكذا قالوا . ثم أشاروا أن الطريق الثاني يختصر المسافة إلى أقل من النصف . وبعد تردد لم يدم طويلاً قررت أن أتوجه إلى ثار ، عبر الطريق الأقصر وإن كان فيه شيء من المجازفة ، إلا أنه سيمكنني من معرفة مناطق وأماكن لم أكن أعرفها من قبل .

هاأنا الآن في طرف بلدة يدمة الشيالي ، وقد جاوزت ثلاثة من الأودية السبعة التي ترفد وادي السليل ، وتنحدر تجاه جبل سنح شرقاً الذي يقول فيها الشاعر الشعبي :

سبعة الوديان عجمعها الشغايا(١) ماحدر منها فسنبح في محيره وهذه الأودية السبعة الكبار التي تقع ضمن الحدود المؤدية لبلدة يدمة هي من الشيال إلى الجنوب:

۱) وادي الجحر \_ ۲) وادي الحبط \_ ۲) وادي اللجام (عَبَالم) قديماً \_ ٤) عشارة \_
 ۵) مخضوب \_ ۲) طلحام \_ ۷) وسط \_

كل هذه الأودية ترفد السُليل ــ بالتصغير ــ عكس سليّل تمرةً ، وهو عبارة عن سهل فسيح يجمع هذه الأودية السبعة شرق مدينة يدمة .

لازلت في بلدة يدمة التي تقع على وادي اعشارة ، وكان لابد من المرور من وسط المدينة لأرصد ماطراً عليها من تغيير ، بعد زياري لها قبل بضع سنوات ، وتحركت بي السيارة في اتجاه الجنوب ، مروراً بوسط بلدة يدمة ، وقد لاحظت أنها تطورت كثيراً ، وأوجد فيها مجمع قروي قام بسفلتة الشوارع ، وانارتها وتشجيرها ، وقد سررت كثيراً برؤية أعمدة الكهرباء تنتشر في كل مكان في تلك المنطقة ، والعمل جارٍ على قدم وساق ، لربط قرى يام الشهائية بشبكة من الطرق الزراعية المعبدة .

تركت يدمة مواصلاً سيري جنوباً ، حيث مررت بوادي مخضوب غير بعيد من يدمة ، فوادي طلحام ، ثم وسط ، وعلى بعد ٣٥ كيلاً من يدمة خرجت من حدود يدمة الادارية ، مخلفاً منطقة الوديان السبعة التي تفيض سيولها ناحية الشرق والشيال ، ودحلت منطقة أخرى تتجه سيولها إلى الجنوب والشرق ، غترقا عقبة جبل أحمر ، غاية في الصعوبة ، وبعد تجاوز هذه العقبة الْكَأْداء بحوالي عشرة أكيال ظهرت على مركز حمى أو حما ، وفيه إمارة حمى ، وهو مركز حكومي صغير تابع لإمارة نجران ، أسس على ماء حمى القديم جميع بيوته حوالي خسة عشر منزلاً جميعها من الصنادق (الزنك) ، وأبرز مافي هذا المركز من معالم تلفت النظر هو المسجد الكبير ، الذي بني حديثاً على أحسن طراز ومنارته السامقة الطول ، وقد أديت فيه صلاة العصر مع الجهاعة ، ومعظمهم من الإخوان السودانيين والمصريين ، وحوالي ثلاثة أفراد يبدو أنهم من (أخويا) الإمارة ، وقد استعلمت عن الطريق فقام معي أحد (الاخويا) ووصف في الطريق وصفاً جيداً ، وحذرني من الابتعاد عن (الردمية) ردمية الطريق تحت الإنشاء ، الذي سيربط قرى المنطقة من الابتعاد عن (الردمية) ردمية الطريق تحت الإنشاء ، الذي سيربط قرى المنطقة عند استكيال تنفيذه

تحركت من حمى الساعة الرابعة عصراً منجها جنوباً ، حيث مررت بوادي نعوان ، وفيه عدد من القرى الحديثة ثم بمركز قطن ، وهو عبارة عن بلدة متوسطة الحجم ، وفي قطن وجدت أن الطريق الذي يربط قطن بثار وحبونا قد اكتمل تعبيده ، وحمدت الله على ذالك ، وواصلت المسير إلى ثار ، ووصلت هناك قبيل صلاة المغرب بقليل ووجدت أن بلدة ثار تنقسم إلى قسمين : البلدة الحديثة ، وقيها معظم المرافق الحكومية وتقع في جهة الشرق في متسع من الأرض ، والبلدة القديمة وتقع في وسط سفوح الجبال في مضيق الوادي غرباً عن طريق الاسفلت بحوالي ثلاثة أكيال ، وقد توجهت على الفور إلى البلدة القديمة (ثار) ما ان دخلت وسط البلدة حتى وجدت حانوتًا صغيرًا في زاوية أحد البيوت الطيئية القديمة وفيه رجلان مُسِنَّانِ أُوقفت سيارتي بجواره ، وترجلت منها ، ودخلت عليهها ، فرحبا بي، ترحيبًا حاراً، بعد أن تأكدا أنني غريب، أخبرتهما بمهمتي وقصدي من المجيء إليهما ، فرحبا بي مرة أخرى ، وقالا : أنت ضيف والعلم بعد الضيافة . الخير أخبرتها أنني لن أستريح ولن أقيم عند أحد إلا إذا ضمنت قضاء مهمتي ، ووجود ضالتي ، وكان جوابهما : إن هذه الأسياء التي ذكرت تقع في وادي حبونًا ، والعلم الأكيد ستجده هناك ، وبالذات عند (ابن قعوان) . ولأن الطريق إلى حبونا الآن أصبح مسفلتًا وهو سهل وقريب ولم يعد هناك تعب ولا صعوبة . . قررت التوجه إلى حبونا التي تبعد مَن ثار حوالي ثلاثين كيلًا أو أقل جهة الغرب وقد أدركت صلاة المغرب بعد فوات الوقت بدقائق في أقرب نقطة من حبونا . ثم واصلت السير مع وادي حبونا غرباً ، ووصلت وسط المدينة بعد صلاة المغرب بحوالي تصف ساعة ، وقد رأيت على جانب الطريق الأيسر مركزا للدفاع المدني ، اتجهت إليه وسألت عن بيت ابن قعوان ، وطلبوا مني الجلوس وشرب القهوة ، وألحوا عليُّ في ذالك ، ولكنني اعتذرت ، فَدَلُّوني على موقع سكنه غرب المدينة قرب محطة الكهرباء ، في ربوة عالية في أحد سفوح الجبال هناك ، اتجهت ناحية الدار وهي دَارَةً (فيـــلا) كبيرة ، حولها بستان فيه عدد من أشجار الفاكهة والكروم ، وجدت الباب مفتوحًا وحوله سيارات كثيرة ، وما أن أوقفت سيارتي وُترجلت منهــا حتى خرج صاحب الدار ورحب بي وأدخلني إلى مجلسه

الكبير، الذي يجلس فيه عدد كبير من الضيوف من أهل تلك المنطقة ، جاءوا ليتحاقوا عند ابن قعوان في خصومات قبلية ، وابن قعوان كها علمت ، من العُرّاف ويعتبر منهلا في الحقوق القبلية ، والمنهل في عرفهم الذي لاينقض حكمه حقى آخر .

اتضح أن مضيفي هذا (عوض بن مهدي بن قعوان) هو عمدة حبونا وابن أخيه عبدالرحمن بن قعوان هو شيخ القبيلة ، وانها من قبيلة لسلوم (الاسلوم) من يام .

بعد واجب الضيافة والترحيب والتسهيل سألني ابن قعوان عن علومي ، فأخبرته بمهمتي بالتفصيل ، فياكان منه إلا أن نبه على عدد من الرجال الثقاة بعدم المغادرة حتى يتسنى لنا جميعاً مناقشة الموضوع الذي من أجله جئت إليهم ، وقد رحبوا جميعاً وأبدوا استعدادهم ومعظم هاؤلاء من آل سالم الوعلة ، ومنهم رئيس فرقة المواصلات هناك ويدعى حسين بن مسفر بن علاس ، وهو رجل ثقة يتميز بالذكاء وسرعة البديهة يعول عليه في معرفة بعض الأماكن والقبائل والأنساب .

ومن خلال النقاش الذي استمر حتى منتصف ليلة السبت ١٤٠٧/٦/٣٠هـ اتضح لي الآتي :

١ - أن وادي حبونا الذي يعرف قديماً بحبونن والذي يمتد من الغرب إلى الشرق بطول قد يتجاوز مئة وخمسين كيلاً ابتداء من مصابه شرق ظهران الجنوب إلى الثقائه بوادي نجران شرق مدينة نجران من أكبر أودية يام ولايقل أهمية عن وادي نجران .

٢ ــ وأنه يضم عددآ كبيراً من المدن والقرى مثل : حبونا ، وبدر الجنوب ،
 وهدادة ، وملاح ، وغير ذالك كثير جداً .

٣ ــ ويرفده عدد من الأودية التي فيها بعض البلدان مثل: نعوان ، وحمى ،
 وقطن ، وثار ، ملاح ، الحيفة ، صيحان ، هدادة . أي ان معظم البلدان التي
 تمتد شيال نجران إلى حدود يدمة الادارية تعود سيول أوديتها لحبونا .

٤ \_ إن مدينة الحصينية ذات الطابع الزراعي المهم والتي تتميز بتربة خصبة نادرة ، ومياه وفيرة ، تقع في أسفل وادي حبونا ، حيث يتسع الوادي هناك وتبتعد الجبال ، في سهول فسيحة واسعة ، تتخللها خلجان سيول حبونا ، حاملة معها الطمى من السلسلة الجبلية الغربية ، التي تتشعب فيها روافد حبونا .

ه \_ إن معظم قبائل يام الوعلة ولسوم ( الاسلوم) \_ يضمهم وادي حبونا وروافده ويدمة وماحولها .

أما بخصوص المواضع التي شَدَدَّتُ الرحال من أجلها وهي :

جبل يام الأصحر، الحيفة، ملاح، حارة، جلاجل، سروم، والتي ورد ذكرها في كتاب والجوهرتين، وكذالك سمنان، خليف دكم، الحظيرة، صيحان، هدادة والتي ورد ذكرها في كتاب وصفة جزيرة العرب، فقد سألت عنها كثيراً واتضح في بشأنها الآتي:

الحالي .. ولعل الجبل المذكور يقع في بلاد يام جبل بهذا الاسم في الوقت الحالي .. ولعل الجبل المذكور يقع في بلاد يام القديمة التي نزحو منها إلى بلادهم الحالية ، وقيل لي : إن بلاد يام سابقاً تقع ضمن بلاد همدان ، شرق منطقة صحار وربما المقصود بجبل يام الأصحر في ذالك الوقت جبل همدان الذي يعرف الآن باسمهم جنوب غرب مدينة نجران في الأراضي اليمنية .

٢ ــ الحيفة : واد في أعالي وادي حبونا ، شرق ظهران الجنوب حوالي ٣٥ كيلًا ، وتعرف عند أهالي المنطقة بحيفة الجنائز ، لأنه سبق أن وقع فيها معركة بين قبيلة الوعلة من يام ، وقبائل من همدان ، وهذا الوادي لقبيلة الوعلة .

٣ ـ ملاح: وادٍ يسيل في وادي إمطارة ، أحد روافد صبحان ، وصبحان وادٍ كبير ، من أهم روافد حبونا ، ووادي ملاح هذا أعلاه لقبيلة سنحان من قحطان ، وأسفله لقبائل الوعلة من يام .

٤ ــ سمنان : قرية في الجزء الأوسط من وادي حبونا ، لا تبعد كثيراً عن مدينة حبونا في الجهة الجنوبية الغربية منها ، وسكانها بنو هميم من قبيلة لسلوم

(الاسلوم) ، وبها عدد من الأثار القديمة عبارة عن آبار وحصون .

 ٥ ــ خليف دَكم : لربما يكون النجد المعروف عندهم بالخليف ، وهو نجد يعبر منه الركبان قديماً من منطقة حبونا إلى ظهران الجنوب وملاح فإلى بلاد سراة عبيدة .

٦ ــ الحظيرة : قرية كبيرة تتوسط قرى وادي صبحان ، في منتصف الطريق
 بين بدر وهدادة ، وسكانها من آل سالم الوعلة .

٧ ــ بدر : وهو المعروف ببدر الجَنُوب ، بلد قديم جدا ، يعتبر من أهم بلدان نجران ، ويقع في غرب بلاد يام ، في أعلى وادي صيحان حبونا ، ويسكنه أخلاط من قبائل نجران ، ويعرف قديما بمخلاف يام .

۸ ــ صبحان : من أكبر أودية حبونا ، ويصح القول أنه أعلى وادي حبونا ،
 ويرفده أودية كثيرة ، مثل : كهلان ، إمطارة ، خيرة ، قاب . وفيه عدد كثير من القرى منها : الحظيرة . رضية ، وآل فايد ، وبها موقع أثري مشهور .

٩ ــ هدادة : مجموعة قرى متقاربة ، يضمها وادي هدادة أحد روافد حبونا ،
 وتبعد عن بلدة حبونا جنوبا بحوالي ٣٨ كيلاً ، وسكانها من قبائل الوعلة وآل
 فاطمة .

10 - حارة : هناك شعب في أسفله قليب ماء قديم مطوي بالحجارة ، ويعرف هذا الشعب باسم حارة ، ويقابل هذا الشعب في الجانب الأخر شعب آخر اسمه الحوارة ، شُعْبَانِ قَرِيْبَانِ من بعضها ، هما الحارة والحوارة ، كلاهما من روافلا (سَرُو) من روافلا وادي الفيض من أودية حبونا (بالفاء المفتوحة) .

وبجوار ماء حارة قبر قديم ، ومسجد محاط بما يشبه السور من حجر ومنبره محاط بحجر أبيض ، كان يصلي فيه الركبان قديماً ، والذين تجبرهم ظروف السفر على الارتواء من ذالك الماء والراحة حوله بعض الوقت . قلت : ربما يكون قبر عبدالله بن الصمة أخو دريد الذي قتل في تلك الجهة (صفة جزيرة العرب ص ٢٥١).

### على هامش الرحلة :

١ - كنت اثناء رحلتي منذ أن تجاوزت نجد الرهوة ، مروراً بقرى يدمة وحبونا ونجران ، وحتى منتصف الطريق المعبد بين مدينة نجران وظهران الجنوب ، أشاهد عن يميني سلسلة جبلية سوداء متداخلة تمتد من الشيال إلى الجنوب ، وتنحدر منها أودية قبائل يام ومعظم سكان هذه الأودية من قبائل الوعلة من يام ، وتعتبر هذه السلسلة الجبلية الامتداد الطبيعي لسراة عبيدة إلى جهة الشرق .

Y \_ في أثناء الحديث عن التنمية والتطور الحاصل في منطقتهم ، عبر مجموعة من أهالي حبونا عن سرورهم واغتباطهم بالخدمات التي وصلت إليهم كالطرق والكهرباء والمرافق الأخرى ، وكانت ألسنتهم تلهج بالدعاء والشكر لحكومة هذه البلاد السعيدة ، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك المفدى ، وعبروا عن النعمتين الكبيرتين : الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان ، وقالوا : إنها من أكبر النعم التي يعيشها الإنسان ولايقدرها حق قدرها .

وفي سياق الحديث عن التنمية والتطور المحاصل في المنطقة ، وعن الأمن والاستقرار والخير العميم ، الذي تعبشه هذه البلاد السعيدة بإذن الله ، حدثنا أحدهم بحديث طريف ، تطرق فيه للوضع السائد قبل حكم الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، وماكانت عليه البلاد من قوضى وجهل ومرض وخوف ، شم أردف قائلاً : قبيل استيلاء الملك عبدالعزيز على الرياض بوقت قصير ، رآى أحد مشائخنا فيها يرى النائم أن رجلاً طويل القامة له سلطة وشأن ، جمع الناس في مكان عام ، ثم وقف على باب سور عظيم ، ومعه عصا طويلة ، وأمر أن يدخل الناس في هذا السور ، وكلها مر عليه رجل طويل ضرب رأسه بتلك العصا قائلاً سواء . سواء . ثم إن ذالك الرجل الذي رآى الرؤيا ، ذهب في اليوم الثاني إلى بدر الجنوب لغرض تعبير رؤياه ، وأتى إلى أحد الفقهاء ، وقص عليه الرؤيا ، وكان جواب الفقيه قوله : إن صدقت رؤياك فسيتولى حكم البلاد إمام عادل يساوي بين الناس ، ويقوم بقمع المجرمين المتعالين على عباد الله .

٣ \_ سألت عن قبيلة بني كعب بن الحارث ، أو بني الحارث بن كعب وهل

لازال لهم بقية ؟ قبل لي : انه يوجد أناس في جنوب مدينة نجران ، يقال لهم آل الحارث ، أو بني الحارث ، تعدادهم في حدود ألف نسمة تقريباً ، إلا أنهم خامِلوُ الذكر ، وكثير من قبائل يام تأنف الزواج منهم ، لا لشيء سوى أن الوانهم تميل إلى السمرة ، ورغم أنهم قبيلة مستقلة ، إلا أنهم بميلون إلى التحضر ، وامتهان المهن البسيطة ، التي لازال يعزف عن امتهانها كثير من أبناء البادية ، بسبب بعض العادات والتقاليد البائدة .

قلت: وقبيلة بني كعب بن الحارث بن كعب كانت من القبائل العربية القديمة ، ذات الصولة والجولة قبيل ظهور الإسلام وفي صدر الإسلام ، خصوصاً في عهد الدولة العباسية ، التي لأحد خلفائها علاقة نسب بزعهاء هذه القبيلة آل عبد المدان وآل الديان \_ فسبحان مبدل الأحوال \_ .

قال محدثي : إن آل الحارث يميلون إلى السمرة بصفة عامة . قلت : يذكرني هذا الوصف بقول الرسول الكريم ﷺ حين وفد عليه بالمدينة وفد بني الحارث : دمن هاؤلاء الرجال الذين يشبهون رجال الهند ه^›.

٤ بعد قضاء مهمتي من حبونا ، قررت أن تكون العودة عن الطريق المسفلت الذي يربط نجران بظهران الجنوب ، فسراة عبيدة فخميس مشيط ومن ثم إلى تثليث .

وقد صار ذالك فعلاً حيث اتجهت من حبونا صباح يوم السبت الموافق ١٤٠٧/٦/٣٠ في اتجاه الشرق مروراً بعدد من قرى حبونا حتى الحصينية ، ومن الحصينية اتجهت عبر الطريق العام الذي يربط المنطقة الوسطى بنجران ، إلى مدينة نجران ، ومنها إلى ظهران الجنوب جاعلاً معظم بلاد يام الشهالية عن يميني ، وقد أمضيت معظم يوم السبت في ظهران الجنوب ، في ضيافة بعض الإخوان في فرقة المجاهدين الثانية ، وأميرها أخي الشيخ عبدالمحسن بن شافي الذي له اطلاع واسع بجغرافية تلك المنطقة وأنساب القبائل فيها ، حيث جمعت بعض المعلومات التي آمل نشرها في موضوع آخر إن شاء الله .

# بعض المواضع التي ورد ذكرها في الرحلة :

١ \_ المُعْتَلا : قرية كبيرة أهلة بالسكان من قرى برقا جاش .

٧ \_ كُخْلَة : من الكحل قرية حديثة سميت على اسم شعيب كحلة .

٣ \_ الشُّهَيِّد : قرية . والاسم في الأصل يطلق على جبيل صغير منفرد في أرض
 براح .

إِلَّهُ أَزَة : قرية .

ه \_ السُّفِح : قرية زراعية في سفح جبل الربوض الغربي .

٦ \_ اَلرُسَيْنِ : وادٍ كبير من روافد تثليث العظام .

٧ \_ عِرْقَة : بلدة قديمة .

٨ \_ الُعرين : المركز الرئيس لأل سليهان وآل سليان \_ عبيدة .

٩ ــ القَهر : سلسلة جبال شرق وادي تثليث مشهورة .

١٠ \_ الرُّهُوَة : نجد يصل بلاد قحطان ببلاد يام .

١١ \_ المُدُود : بلدة آهلة بالسكان لقبيلة المشاعلة .

١٢ \_ البُغْبُغ : ماء قديم في جُرٌ تثلَّيث .

١٣ ــ برُودَان : ويعرف قديماً بالبردان منهل ماء قديم .

١٤ \_ مَراَبِخ : أرض سهلة في ضفاف تثليث الغربية وفيها بعض القرى الصغيرة .

١٥ ــ الرَّانَة : قرية زراعية للمشاعلة .

١٦ \_ الحمضة : بلدة قديمة لأل مسفر من أل مسعود .

١٧ ــ رُغُوانُ : مركز حكومي وهو من الحمضة .

١٨ \_ الجُعَيْفِرَة : بلدة تاريخية قديمة تعرف قديماً بالهُجَيْرة .

١٩ ـ يَدَمَةً: مركز حكومي في شيال منطقة نجران .

٢٠ ــ العُمْق : سهل أنسيح على شبه دارة شرق مركز الأمواه .

٢١ ــ الجُمَّور : وادي ــ بفتح الحاء ــ .

٢٢ ــ النّصيلة : تصغير نصلة مركز حكومي تبع نجران . وهذا الاسم يطلق في الغالب على الحجارة العظيمة البعيدة من الجبال .

٣٣ ــ الحَبُط : وادي .

٢٤ ــ ثَار : بلدة قديمة ومركز حكومي .

٢٥ ــ الحُصَيْنيّة : بلدة زراعية مشهورة .

٢٦ ــ السُّلِيل : وادٍ يجمع أودية يدمة .

٧٧ ــ سِنحٌ : جبل مشهور في شيال بلاد يام .

٢٨ ـــ اللُّجَام : وادٍ ويعرف بَعَبالِم .

٢٩ ــ إغشارة : وادٍ من أودية يدمة .

٣٠ ـ تَحْضُوب : من خَضَب وادٍ ، حدثت فيه نجوان .

٣١ ـ طِلْحَام : من أودية يدمة .

٣٢ ـ وَسُط: من أودية بدمة .

٣٣ ــ جَمَى أو جَمَا : مركز حكومي وماء قديم .

٣٤ ــ نَعْوَان : وادٍ وقرى .

٣٥ ـــ الحيفة : وادٍ من أودية حبونا .

٣٦ ــ مَلَاح : وادٍ من أودية حبونا . ﴿

٣٧ ــ سَمُّنَانُ : قرية من قرى حبونا .

٣٨ ـ خَلِيف دَكُمْ : نجد معروف في منطقة حبونا .

٣٩ ـــ الْحَظِيرة : قرية من قرى حبونا .

٤٠ ـ بُدر: مدينة من مدن نجران .

٤١ ـ صَيْحَان : من أودية حبونا .

٤٢ ــ هَذَادَة : قرية .

٤٣ \_ خَارَة : شعب .

٤٤ ــ الحُواَرُة : شعب .

٤٥ ــ سُــرُو: من أودية حبونا . من روافده حارة والحوارة .

٤٦ ــ سروم : وادٍ آخر في حبونا .

٤٧ ــ سروم : وادٍ من روافد أعلى تثليث ويعرف بسروم الفيض وهو الأكثر

## الشرارات من قبيلة كلب

[تشر صديقنا الباحث المحقق روكس بن زائد العزيزي نقداً لكتاب وتاريخ مأديا الحديث، نشره في إحدى الجرائد الاردنية ولصلة جانب من هذا النقد بإحدى القبائل الكريمة من سكان هذه البلاد ، وأت مجلة والعرب، إعادة نشره ولما فيه من معلومات قيمة].

في أقوال العرب: «اقتل ولا تشتم!»

قال المؤلف الفاضل في الصفحة ال ٧٦ من الكتاب ما حرفه : والشرارات القيلة الوضيعة !»

والحقيقة أن الشرارات إذا سالت أحدهم عن أصله ، بلدرك بقوله : «انا من

💳 شهرة .

٨٤ ــ الفَيْض : من أودية حبونا .

## وادي جاش : فراج بن شافي الملحم

#### [ المسوامش] :

(۱) ورد ذكر الرُّبُوض في قول الشاعر:
جرى منه جاش فالربوض فيا رأى هسويلًا فلِرُعيسسلاء فالسسردان
انظر كتاب وأبو علي الهجري و ص ٢٢١ تأليف حد الجاسر، والمواضع التي وردت في البيت لازالت
موجودة على اسهائها القديمة حتى الآن

(۲) الرُّسَيْن من الأودية الفحول التي ترفد تثليث من جهة الغرب، ولعله المقصود بقول الشاعر:
 اقسرت به مجران ثم حبونن فتثليث فبالأرسان فبالقسرطان

وكل هذه المواضع معروفة ماعدا القرطان وصفة جزيرة العرب a ص ١٣٨ .

(٣) تكرر اسم الهجيرة في كثير من المراجع الجغرافية ، خاصة في و صفة جزيرة العرب ، وقد ورد ذكرها في عبجة حضرموت ، قال المؤلف في ص ٣٤٣ مبتدياً من الشيال : نجران حيونن الملحات ، لوزة ، حبالم .
 مربع ، الهجيرة ، تثليث ، جاش ، مصامة بني حامر . . . الخ .

(٤) قبيلة آل فهاد : قبيلة عريفة ، من أكبر فروع قبائل الوهلة من يام ، تسكن في المنطقة الشيالية من منطقة نجران ، ومركزها الرئيس يدمة .

(٥) أَلَّ مَطْلَقَ : مَنَ الوَعَلَةِ ، وتُسكن في حواشي حبونًا الشَّهَالِيَّةِ ، وحَاضَرتِهَا بِلَدَة ثَارِ .

(٢) الشغايا : جمع شُغية ، أي شُعَبْ متعلدة ، ويقال ذالك عندما تكثر فروع الشجرة أو الوادي حول مكان واحد .

 (٧) عبالم: ولد كبير من أردية يدمة ، ويطلق عليه أيضا ( اللجام ) ، وقد ورد ذكره في وصف للحجة ص ٣٤٣ و صفة جزيرة العرب ، للهمداني والأزال تجتفظ باسمه القديم .

(A) ورد ذالك في عدد من كتب السيرة ، انظر كتاب ه الروض الأنف ع ص ٢٦٨ جـ ٤ .

بني شرار بن سلمان بن هلال بن مكلب ، فهم يتهربون من (كلاب إلى مكلب) والشرارات من قبيلة (كلب) التي كانت إلى عهد قريب على درجة من الثروة وهم من القبائل العربية الصريحة النسب ، وكان (بنو كلب) في زمن من الأزمان هولا من الأهوال ، فعليهم كان بنو أمية يعتمدون في الدفاع عن ملكهم ، وقد صاهرهم (معاوية بن أبي سفيان) ليضمن ولاءهم ، وقصة زوجه (ميسون ابنة بحدل الكلبية الشاعرة) معروفة فقد كان أبوها والياً وكان مسيحياً ، فلما نقلها (معاوية) من البادية ، اسكنها قصراً في دمشق ، وعلى الرغم من كل ما هيا لها من أسباب النعيم فإنها ظلت تحن إلى البادية ، حتى بعد أن ولدت ابنها (يزيد)! . .

وقد سمعها (معاوية) في احد الأيام تنشد هذه الأبيات ــ على اختلاف في روايتها : ـــ

أحبُ إلى من لبس الشفوف أحبُ إلى من قصر منيف أحبُ إلى من بغل زفوف أحبُ إلى من هنز الدفوف ي أخبُ إلى من علج عنيف لَلْبُسُ عباءَةٍ، وَتَقَرَّ عيني، وبيت تخفق الأرواح فيه، وبكر يُتبع الأظعان صعب، وكلُبٌ ينبع الأضياف دويي، ويحرَّقُ من بني عَمِّي ثقيف

وهناك روايات مختلفة جعلت الأرياح بدلاً من الأرواح وجعلت مكان هز الدفوف \_ أحب إلي من قط اليف، وجعلت مكان علج عنيف عجل عليف!..

فلما أنهت كلامها قال (معاوية): وما رضيت باابنة (بحدل) حتى جعلتيني علجا؟ الحقي بأهلك فمضت إلى قومها (كلب) وابنها (يزيد) معها!

فلما قرأت قول الأستاذ (مؤلف تاريخ مادبا الحديث) المملوء بالمغالطات والأوهام . لم أكتف بمعلوماتي الخاصة بالقبائل ، بل ذكرت قضية (الشرارات) لصديقي علامة الجزيرة الشيخ .(حمد الجاسر) يوم ذهبت للسلام عليه في (ريجنسي) لدى حضوره (مؤتمر آل البيت السادس) . فقال : « الذي يقول هذا القول سادس الشرارات قبيلة وضيعة \_ يجهل التاريخ . فالشرارات من القبائل

العربية الصريحة النسب القوية ، التي ثبتت ملك (بني أمية) لكن ازدياد قوة القبائل المجاورة لها من (الرولة) وغيرهم ، جعل القبيلة تبدو بحالة من الضعف ، حتى اعتبرها بعضهم من القبائل المجهولة النسب ، وهذا خطأ باطل .

فالذي أقوله: وإن كل عظيم إذا هوى عن منزلته ، تال من الاحتقار أضعاف ماكان له من العزة والاحترام . وشاهدنا من التاريخ أن الناس في أيام عز (البرامكة) كانوا إذا أرادوا الثناء الطيب على انسان ، قالوا : تبرمك الرجل ، أي تشبه بـ (البرامكة) ويوم نكبهم (الرشيد) حرم على الناس ذكرهم ، لا بل صاد ذكرهم سبة ، فإذا أراد بدونا اليوم تحقير رجل قالوا : -

(سبة بهالوجه الأصفر اللي لون وجه البرمكي !) فهل يعني ذالك أن (البرامكة) أسرة وضيعة ؟؟!

لقد كانت قبيلة (بني كلب - الشرارات) وقبيلة (طي) وهما قبيلتان قحطانيتان القوى قبيلتين تحلان شهالي الجزيرة العربية ، وتمتد منازل (بني كلب) حتى تصل إلى (العراق) شرقا ، وإلى (الشام) شمالا ، وقد سمي (وادي السرحان) باسم قبيلة عريقة في القدم ، لبطن من (الاسبع) من (كلب بن وبرة) من (قضاعة القحطانية) تنسب إليهم عشيرة (السراحين) في قضاء (بير السبع - فلسطين - و(الهديبات) في الخليل (1).

كيا أن (ابن الكلبي) النسابة ، وهو من (كلب) ذكر في (أبناء كلب السرحان) ولكنه أشار إلى انقطاع النسب (في شهال غرب الجزيرة ص ٤٣ حمد الجاسر الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م) .

ويقول الشيخ حمد الجاسر : ولاشك في أن بعض فروع (الرولة) يرجعون في الأصل إلى قبيلة (كلب القحطانية) كما أن قبيلة (الشرارات) كغيرها ، دخل منها فروع في قبائل أخرى من (طي) ومن (ذبيان) ومن (غطفان) ومن (عنزة) ومن غيرها .

وقد اشتهرت ابل (كلب) شهرة واسعة ومايزال البدو إلى يومنا هذا يضربون المثل بالذلول الشراري قال الشاعر : - يا راكب من عندنا فوق مذعور، حوَّ اضمري من ركاب الشرارات ا واشهر إبل (كلب) تلك الابل المسهاة (الماطلية) نسبة إلى (ماطل).

ذكر صاحب والأغان، أن (الرماح بن ابرد) المعروف به (ابن ميادة) وقد على الحقيفة الأموي ، ومدحه ، فأمر له بيئة ناقة من نعم (بني كلب) لكن عيال الزكاة حاولوا أن يدفعوا له ابلا أخرى فرفض ، وأخبر الحقيفة ، فأكد الأمر مرة أخرى . وليس للشرارات خيل ، لكنهم يربون أرفع أنواع الابل وأحسن فصيلة هي المسهاة بد (بنات عدهان).

ومن عشائر الشرارات المعروفة عشيرة (اللحاوي) الذي سهاه المؤلف اللهاوي ، واللحاوي في الأصل من قبيلة العجارمة انضم إلى قبيلة الشرارات ، وهو شيخ عشيرة (الحميرة).

وقد اتفق أن أحد الضيوف ذم (سليم اللحاوي) ظلماً ، بقوله :

تلفي على ربعة (سليم اللحاوي) العلمة اللي ما يهلون بالضيف يا ضيفهم كنه بدوً خلاوي، لو اقووا الخطار ما قال: (يا حيف)

فلها رفع اللحاوي هذه الإهانة إلى القاضي حكم له حكماً قاسياً جدًّا على الزعيم الذي ذمه ، لكنه اكتفى بالراية أيضاً ، وتجاوز عن الغرامات!

هذه بعض معلومات يا عزيزي الأستاذ (سامي) عن القبيلة التي دعوتها وضيعة .

### روكس بن زائد العزيزي

### المراجع :

- حليث مع الشيخ حمد الجاسر صاحب دار البيامة للنشر , وجملة والعرب، الشهيرة والمؤلفات الحالمة .
  - منها في شيال غوب الجزيرة ـ حد الجاسر .
  - الاخاني . لأي الفرج الاصفهاني طبعة دار الفكر \_ بيروت
    - ابن الكلي النسابة مؤلف الأصنام.
  - الجؤيرة العربية موطن العرب ومهد الإسلام ج ١ ص ١٧٤ مصطفى الدياغ .
    - قوائد مستجلة غطوط للعزيزي .
- ١ - الجزيرة العربية موطن العرب ، ومهد الإسلام الجزء الأول الصفحة ال ١٧٤ الأستاذ مصطفى اللباغ .

# مااتفق لفظه وافترق مسماه من أسماء المواضع

للإمام محمد بن موسى الحازمي (٤٨ه/٨٤ه هـ)

- 11 -

۲۳۶ ــ بابُ جِيْلانُ : وجَيلانُ<sup>(۱)</sup>

امًا الأُوَّلُ: بِكَسْرِ ٱلجَيْمِ بَعْدَهَا يَاءُ سَاكِنَةٌ كُنْتَهَا نُقْطَتَانَ — : بِلَادُ عُجَمِيَّةٌ يُنْسَبُ إِلَيْهَا جَمَاعَةٌ ذَكْرُنَاهُم فِي وَالفَيْصَلِ، وَالْمُخْتَلِفِ، وَالْمُؤْتَلِفِهِ(٢)

وَأَمَّا النَّالِ : بِفَتِع أَلِجِيم - : مَوْضِعُ . . قَالَ الشَّاعِرُ :

يَاهَلُ تَرَى طُّمُنَا تُحْدَى جَنَائِبُهَا مِثْلَ ٱلْمَخَارِفِ مِنْ جَيْلَان أَو هَجَرا كَانَا وَجَدَا وَجَدَا مُضَبُّوطاً بِخَطَّ ابْنِ ٱلْفُرَاتِ(٢٠).

### الموامش:

(١) لَمُ لَا مَدًا أَلِبُ فِي كِتَابٍ نَعْمُرٍ.

الطول : ٥٠,٠٠٠ وخط العرض بالمعرض المؤلف المؤلف ، ذُكِرًا في المعلّمة – وكتابا والفرصل، والمختلف والمؤلف، مِنْ مؤلَّمَاتِ المؤلّف ، ذُكِرًا في المعلّمة –

(٣) قال ، ياقُوتُ \_ مَنْ جَيَّلَانَ \_ : بالفَتْحِ ، قال :

قال عسدٌ بنُ ٱلْمُثَلِّ الْأَرْبِيُّ فِي قول عَيم بن أَنِّ بن مُقْبِل وَمن خطه نقلته :

نُمُ احْمَمُأَنَ أَنَها بَعْدَ مُطْهِبَةٍ بِنُولَ ٱلْخَالِفِ بِنْ جِهْلَانَ أَوْ هَجَرٍ طَافَتُ بِهِ ٱلمُبْمُ حَقَّ بَدُ نَافِضُهَا عُمُّ لَفِحْنَ لِفَاحِا ضَيْرُ مُنْفَيْرِهِ

<sup>(</sup>٢) قال يَاتُوت في ومُعْجَمِ البُلْدَانِه : جِيَّلَانُ .. بِالكُسُرِ .. اسْمُ لِبلَادٍ كَثِيرَةٍ مِنْ وَوَاهِ بِلَادٍ طَيْرِمْنَانَ .. لَم نَقَلَ عن ابْنِ الكَلْمِي : جِيْلَان ومُوقَان ابْنَا كَاشِح بن يَافِثِ بن نُوح ، وأضَاف : وأَيْسَ لَى جِيلانَ مَدِينةً كَبِيرةً ، إِنَّا عِن قُرَى في مُروح بين جبال يُسَبُ إليها جِيلاني وجيلٍ ، والعَجَمُ يقُولُونَ : كِللان ، وقَلْ فَرِقَ فَوْمَ فَجِيلَ : إِذَا نُسِبَ إِلَى الْهَا جِيلاني وإِنَّا نُسِبَ إِلَى وَجِيلٍ مِنْ أَهُلِ اللّهِ فِيلَ جِيلاني وإِنَّا نُسِبَ إِلَيْها مِنْ الْفَقِي ، ثم ذَكُرَ يَعْضَ النَّسُويِينَ اليها ، كَا فَنْ الْمِيمِ فِيلَ اللّهِ فِيلَ جِيلاني وإِنَّا لَم صاحبَ كتاب والمُلانِ الخلافة الشرقية م ص : ٢٠١ ذكرهم المسمعاني في والأنساب م ــ ١٦٢/٣ ــ وإطالَ صاحبُ كتاب والمُلانِ الخلافة الشرقية م ص : ٢٠١ ومناها على وما بين على الطول : ٢٠٠ ومناها على جيلان ، وسَمَّا الله والله الله الله والله المؤلِّق المؤلِّق

### ٢٣٥ ـ بَابُ جَيِّ : وَجِيُّ (١) .

أَمَّا ٱلْأُوَّلُ: بِفَتْحِ ٱلجَيْمِ وَالْيَاءُ مُشَدِّدةً: مَدِيْنةً عِنْدَ أَصْبَهَانَ ، يُقَالُ: كَانَ سَلْمَانُ الفارِمِيُّ مِنْهَا ، كَذَّالِكَ جَاءَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِو(٦).

وأَمَّا النَّانِي : ــ بِكَسْرِ أَلِحِيْم ــ : وَادٍ عِنْدَ الرَّوَيْئَةِ ، بَيْنَ مَكَّة ، وَٱلْمَدِيْنَةِ وَيُقَالُ لَهُ ٱلْمَتَعَشَّى ، وَهُنَاكَ يَنْتَهِي طَرَفُ وَرِقَانَ ، وهُوَ فِي نَاحِيَةِ سَفْح ِ ٱلْجَبَلِ ، وَهُوَ الَّذِي سَالُ بِأَهْلِهِ وهُمْ نِيَامٌ فَذَهَبُوا (٢) .

أطَّ الْفَتُ بِهِ جِهُ الْأَنَّ جِنْدَ فِي طَافِيهِ وَدَقَّتُ خَسَلَتُهِ ٱلْسَاءَ خَسَقُ تَحَسِيرًا قالَ: ويَعُلُّكَ عَلَ صِحْةِ ذَالِكَ قَرْلُ تَهِم بَعْدَهُ: طَافَتْ بِهِ ٱلنَّجْمُ

وقال المرقِشُ ٱلأَصْغَرُ :

وَمُسَاقَهُ وَهُ مَهْبَاءُ كَسَالِسُكِ وَيُحَهَا تَعَلَى عَلَى النَّسَاجُودِ طَوْوا وتُقْسَدُخُ ثَوَتُ فِي مَسْوَاءِ السَّنَّ عِشْرِيْنَ جِجَّةً يُسطَانُ عَسَلِسَهَا قَسْرَمَتُ وتُسَرَّوُخُ مَسَلِيعَا فَسَرَمَةُ مُسْرَدِحُ مُسْرَدُحُ مُسْرَدُحُ مُسْرَدُحُ مُسْرَدُحُ مُسْرَدُحُ مُسْرَدُحُ مُسْرَدُحُ مُسْرَدُحُ مُسْرَدُحُ مُسْرَدُ مُسْرَدُونُ اللّهُ لَا مُنْ اللّهُ لَا مُنْ اللّهُ لَيْ مُومَا اللّهُ وأَنْصَحُ مُسْرَدُونُ اللّهُ لَا مُنْ اللّهُ لَا مُسْرَدُ مُسْرَدُونُ اللّهُ لَا مُسْرَدُ مُسْرَدُ مُسْرَدُ مُسْرَدُونُ اللّهُ لَا مُسْرَدُونُ مُسْرَدُ مُسْرَدُ مُسْرَدُ مُسْرَدُ مُسْرَدُ مُسْرَدُ مُسْرَدُهُ مُسْرَدُهُ مُسْرَدُهُ مُسْرَدُعُ مُسْرَدُهُ مُسْرِدُهُ مُسْرَدُهُ مُسْرَدُعُ مُسْرَدُهُ لَا مُسْرَدُهُ مُسْرَعُ مُسْرَدُهُ مُسْرَدُ مُسْرَدُهُ مُسْرَدُهُ مُسْرَدُهُ مُسْرَدُ مُسْرَدُهُ مُسْرَدُهُ مُسْرَدُوعُ مُسْرَدُمُ مُسْرَدُمُ مُسْرَدُ مُسْرَدُهُ مُسْرَدُمُ مُسْرَدُونُ مُسْرَدُمُ مُسْرَدُمُ مُسْرَعُ مُسْرَعُ مُسْرَدُمُ مُسْرَدُمُ مُسْرَدُمُ مُسْرًا مُسْرَدُ مُسُرِعُ مُسْرَدُمُ مُسْرَدُمُ مُسْرَدُ مُسْرَدُ مُسْرَدُمُ مُسُرِعُ مُسْرَدُمُ مُسْرَدُمُ مُسْرَدُمُ مُسْرَدُ مُسْرَدُ مُسْرَدُمُ

رق وديران ابن مُقبل ۽ ١٠٠ - ١٠

طَافَتُ بِو العُجْمُ حَتِي بَدُّ تَامِضَهَا مُمَّ لَفِحْنَ لِقَاحا ضَيْرَ مُبْخَسَرُ وانظر شرحه هناك سوايباتُ الْمَرَّشِ الاَصْغَرِ: رَبِعة بنِ مُفْيَانَ من بني ضَبِعة - في والفضليات؛ بنَ الْفَضْلِيات؛ بنَ اللّهُ الله (٥٥) .

ولى وناج العروس، : وَجَيْلَانُ \_ بِالفَنْع \_ حَيُّ مِن عَبْد الفَيْسِ نَفْلُهُ الصَاخَانِيُّ ، وأُوْرَهُ بَيْتُ الْرِيْرِ الفَيْسِ ، وَجَيْلانُ غِلَاتُ بِالنَّهُنِ \_ إِلَى أَنْ قَالَ \_ : وَجَيْلاَنُ غَوْمٌ رَبَّبَهُمْ كِسْرَى بِالبَحْرَيْنِ ، لِخَرْصِ النَّيْسِ أَوْ لَهُمْ مِن الْفَنْعِ \_ انتهى . إِذَنَّ : جَيْلانُ قُومٌ مِن الصَجَمِ ، نَوْلُوا البَحْرَيْنِ فَلَخَلُوا فِي سَكَانِهِ مِنَ الْفَرْبِ ، وَكَانَتُ لَمْ صِلَةً بِمُلُوكِ الفُرْسِ النَّنَاءَ السَيْلانِهِمْ عَلَى يَلُوكِ الفُرْسِ النَّنَاءَ السَيْلانِهِمْ عَلَى الْمُرْسِ النَّنَاءَ السَيْلانِهِمْ عَلَى الْمُرْسِ النَّنَاءَ السَيْلانِهِمْ عَلَى اللَّهِ .

- (١) في كِتَابِ نَصْرُ كَيَا هُنَا.
- ﴿٢) جَنْدَ نَصْرُ : مَدِيْنَةُ أَصْبَهَانَ ــ وَلَمْ يَزِدْ ، وقال ياتُوتُ : جَيْ ــ بِٱلفَصْع ثُمَّ التَّشْدِيدِ ــ : اسْمُ مَدِينَةٍ نَاحِيَةً مَسْبَهَان الْقَدِيمة ، وهي الأن كَأْخُرَابِ مُنْفَرِدَة ، وتسمَّى الأن حِنْدَ أَلْمَجْم شَهْرِسْنَانَ ، وهند المحدثين المدينة ، ومُدِينة أصبهان يقال لها المهودية ، ويهما وبَينَ جَيْ نَحْو مِيثَلَيْنَ ، وفي جَيّ مشهد الراشد بن ــ

أَنَّ : تصنير أَنِي ، واحد آناء الليل قال : وجِيلانُ تومٌ من أبناء فَارِسَ ، انتقلوا من نواحي اصطَخْرَ ، فنزلُوا مِطَرَفٍ مِنْ أَلْبَحْرَيْنِ ، فَفَرَسُوا وزَرَعُوا وحَفَرُوا وَأَقَامُوا هُنَاكُ ، فَنَزَلَ عَلَيْهِمْ فَوْمٌ مِنْ بَي عِجْلِ فَتَعَلُّوا فِيهِمْ ، قَالَ امْرُو لَلقَيْسِ :

# ٢٣٦ \_ باب جَيْشَانَ : وخَيْشَانَ (١)

امًّا الأُوْلُ: \_ بِفَتْحِ ٱلجِيْمِ بَعْدَهَا يَاءً تَحْتَهَا نُقْطَتَانِ سَاكِنَةً ، ثُمَّ شِيْنٌ مُعْجَمَةً وآخرهُ نُون \_: نَاحِيَةً بِأَلْيَمَنِ ، نَزَلْهَا جَيْشَانُ بْنُ عَبَدَانَ بْنِ حَجْرِ بْنِ فِيْ رُعَيْنٍ ، فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ(١).

المسترشد ، وهي على شاطيء نَبْر زَنْقرود ، وفي وسعهم مااستعجمه: بَنِي سَ بِفَتْعِ أَوْلُو وتَشْدِيدُ ثانيه
 إلى المسترشد ، وهي على شاطيء نَبْر زَنْقرود ، وفي وسعهم مااستعجمه: بَنِي سَ بِفَتْعِ أَوْلُو وتَشْدِيدُ ثانيه

نَسَطُوْتُ وَرَائِي نَظُرَهُ الشَّسَوْقِ بَصَّنَمَسا بَسَدًا أَلِحُوْ مِنَ جَيُّ لَنَسَا والمُنسَاكِرُ وَيَجَيِّ قَلَلْ عَثَابُ بُنُ وَزْقَاءَ الرَّيَاحِيُّ الزَّبْيْرَ بِنَ عَلِيَّ وَثَيْسَ أَلْحَوَادِجٍ ، وانْهُزَمَتِ أَلْحُوادِجُ ، قال الشاهِرُ يَمْدَعُ عَتَابًا :

وَيَسْوُم بِسَجِينٍ تَسَلَانُسِيْتُ وَلَسُؤلَاكُ لِاَاصْطُلِمَ الْسَعْسَاتُ وَلَسُؤلَاكُ لِاَاصْطُلِمَ الْسَعْسَاتُ

وأطال صاحب كتاب وبلدان الحلافة الشرقية، ــ ٢٣٨ ــ الكلام عل جُيٍّ .

وحَديثُ ابْن عَبَّاسِ أُورَدَهُ النَّحْبِيُّ فِي دَسِيرُ أَعْلامِ البُّلاَءِهِ : ١٩/١ - بطوله، وفيه : هن أَبْنِ عَبَّاسِ قال : حَدَثني سلمانُ الفارِسُّ قالِ: كُنْتُ رَجُلاَ فارِسياً مِنْ أَعْلِ أَصْبَهَانَ ، مِنْ أَعْلِ فَرْيَةِ مِنْهَا يُقالُ لمَا جَمُّ إِلَى آخرِ الحَبِرِ،

(٣) عند نعشر : \_ بعد كلمة (ألمدينة): (وَهُو اللّذِي سَال) إلى آخر أَجْمَلَة بِلُونِ ذِيَافَة \_ أَمَّا يَاقُوتُ فَنَقَلَ كَلاَمُ أَخَازِمِي عَند نعشر : \_ بعد كلمة (ألمدينة): (وَهُو اللّذِي سَال) إلى آخر أَجْمَلَة بِلُونِ ذِيَافَة \_ أَمَّا يَاقُوتُ فَنَقَلَ كَلاَمُ أَخَازِمِي أَفْتَبَتُهُ مِن رسال عَرَام وأسياه جِبال تهامَة وسُكّانهاه وليها \_ صلى 10 قرار المخطوطات \_ : وَلِمَنْ صَفَرَ مِنْ أَلْمَيْنَةٍ مُصْعِدًا الوَّلُ جَبِل يَلْقَالُ عَنْ يَسَارِهِ وَيَقَالُ مَنْ مَسْلِكُونُ مِنْ أَلْجَبِل ، مُنْقَلَدُ مِنْ سَيَالَة إِلَى الْمُحَمَّى ، يَهِنَ ٱلعَرْجِ وَالرَّوْنَةِ ، ويُقَالُ لِلْمُتَمَمَّى أَلِحَيْ . أنتهى .

امًّا جُمَلة : ﴿وَهُوَ اللِّي سَالَ بِأُهله ﴾ إلى آخِرها ، فَلُمْ أَقْرِفْ مَصْدَرَهَا ، وأَخْشَى أَنَّ يكُون ٱلْيَسَ عَلَيْ هذَا الاسم باسم (الجُمْخَة) فهو الذي سَالَ بأَمْلِهِ وكَذَا وَادِي إِضَم ــ المعروف الآن باسم (وادي الحَمْض) ــ انظر رسم (الجمعفة) ورسم (إضم) في «معجم مااستعجم» للبكري ، وخيره

وَوَادِي آجِي لاَيْزَالُ مَغُرُوفا ، يَغْزَعُهُ طَرِيقُ مَكَة من المبينةِ القَدِيْم ، الذي كانَ يَعْبِلُ مِنْ المنصَرَفِ (المُسْيَجِيد) شمالاً ماراً عَنْهِل الرَّوَيَّةِ فِي سَفْع جَبَل وَرِقَان فِي وادي الجَيِّ ، فَوَادِي أَجَهَيْ ، فَأَمُ الْبِرَكِ المُشْرَوفة قَدِيّا باسَم (السُّقَيْا) وسُبِلُهُ يَنْحَبِرُ من وَرِقَانُ وجَبَل تُدْس (ادّفس) ومن المرتفعات الوّاقعةِ على مقربة من السُّقْيا ، ثم يَتْجِهُ غُرْباً حَقَّ يفيضَ في وادِي الصَّفْرَاءِ ، فوق المَفِيق الواقِعَ غَرْبَ (المُسْيَجِيدِ) مضيق الصفراء حيث الطريق الحديث .

(١) ﴿ فِي كِتَابُ نِصِرِ : (بَالُّ جَيْفَانُ ، وَجَيْبُنَانُ ، وَخُلْبَانُ }

(٢) قال نصر: أَمَّا بِفَتْح الجَبْم : نَاجِئَةٌ عَانِينَةٌ ، أَهْلَهَا آلُ فِي رُفِينٍ . وقَالَ ابْنُ الكُلْمِيّ : هُوَ رَجُلُ مِنْ جَلَةُ مِنْ اللهِ نَصْر مَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَمْ مِنْ حَلَّةٌ مِنْ ٱلْمُمْنِ . انتهى . وفي وصفة جزيرة جَبْرُ ، وَلَيْسَ نُمُّ عَلَمْ مَنْ حَلَّةٌ مِنْ ٱلْمُمْنِ . انتهى . وفي وصفة جزيرة العرب اللهمداني: يَخْلَاف جَهْمَانَ: مِنْ مُكُن ٱلْمِنْمَ ، وَلَمْ يَزَلُ بِهَا عُلْمَاةً وَظُهَادً وَلَهُورٌ أَيْرَازُ ، وكانَ مِن عالِم العرب اللهمداني: يَخْلَاف جَهْمَانَ: مِنْ مُكُن ٱلْبَمْن ، وَلَمْ يَزَلُ بِهَا عُلْمَاةً وَظُهَادً وَكُولًا أَيْرَازُ ، وكانَ مِن عالِم المُحْدِينِ .

يُنْسَبُ إِلَيْهَا إِسْمَاحِيلُ بْنُ عُمُدِ أَلِحَيْشَانِيُّ ، حَدُّثَ حَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ قَاضِي أَلِخَنَدِ ، سَمِعَ [منه] جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسِى النَّيْسَابُودِي بِالْمُوضِع (٣). وَقَدْ مَيَّزْنَا بَيْنَهُمْ فِي وَالفَيْصِلِ ١٤٠٠. وَقَدْ مَيْزُنَا بَيْنَهُمْ فِي وَالفَيْصِلِ ١٤٠٤. وَقَدْ مَيْزُنَا بَيْنَهُمْ فِي وَالفَيْصِلِ ١٤٠٤. وَقَدْ مَيْزُنَا بَيْنَهُمْ فِي وَالفَيْصِلِ ١٤٠٤. وَقَدْ مَيْزُنَا بَيْنَهُمْ فِي وَاللَّذِي نَحْوَ الْأَوْلِ \_ : مَوْضِعُ أَطْلُنُهُ بِسَمَرُقَنْدَ (٩).

شعرائها ابن جُبْران . . . ومِنْ جَيْشَانَ كَانَ غَرِجُ الْعَرامِطَةِ بِٱلْيَمَنُ ومِنَ ٱلْجَنْدِ ، وَمَسْكُنُ جَلَافَ جَيْشَانَ الْعَلَافِ الْعَلَوْنُ مِنْ مَرْهِم فِي رُغَيْنُ إِلَى آخر ماذكر حوقِلْقَ القاضي الأكرعُ قائلًا : قَدِ اخْتَى اسم هذا المِخْلافِ لاَسْتِفَاءِ مَدِيتُهِ ، كَمَا اخْتَقَتْ قَبَائِلُهُ ، وَخَلَ المِخْلافِ فِي جَذَاد غِلَافِ الْمَوْدِ ، وحَجَر ويَدُو : ١٧٨٦/٣ لاَسْتِفَاءِ مَدِيتُهِ ، كَمَا اخْتَقَتْ قَبَائِلُهُ ، وَخَلَ المِخْلافُ فِي جَدَاد غِلافِ المَوْدِ ، وحَجَر ويَدُو : ١٨٨٦/٣ الْيَوْدِ ، وَخَيْنُ اللهِ الْمَوْدِ ، وَعَنِي وَالْاكِيلُ وَالمَالِمُ اللهِ مَا وَلَيْ وَالْمُلُولُ : ١٩٨٠ مَنْ وَيَعْرُ فِي وَالْإِكْلِيلُ وَ حَدْم مِن فِي رَعِينَ كِيا فِي وَالْمُلُولُ وَيَكُو وَكُولًا : ١٩٨٠ مَنْ وَمَنْ وَقَالُولُ مِنْ وَمَالِكُولُ وَالْمُلُولُ وَ وَالْمُلُولُ وَ ٢ مِن ٢٣٠ حَدْ : بغداد سنة ١٩٨٠ مـ فَلَمْ الْوَدُولُ فِي وَالْمُكْلُولُ وَ ٢ مِن ٢٣٠ حَدْ : بغداد سنة ١٩٨٠ مـ فَلَمْ الْوَدُولُ فِي وَلَوْلُولُ فِي وَالْمُكُلُولُ وَلَا اللهُ الْمُعْلَى وَيُهِا فَيْ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ وَلَالُولُ اللّهُ الْوَلِمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

وَفَي وَمَعْجِم البلدانَه لِبَاقُوت : غَلَاتُ جَيْشَانُ باليمن ، كَانَ يُنْزِلُمَّا جَبِّشَانُ بنِ غيدان الصواب عبدان كها في والإكليل٣٢١/٢٥ حاشية – بن سُجر بن يَرِيم ذِي رَّغَيْنُ . . وهي مَدِينَةٌ وكُورَةٌ تَنْسُبُ إِلَيْهَا أُخْمُرُ السُّوْدُ ، قال عَبدُ :

### فَعَالَمُنُمَا وَسَاذَهُنَا الحَدِيْثُ أَوَانِسِما

## عَلِيْهُنَّ جَيْسَسَانِيْنَةً ذَاتُ أَخَسُالِ

حَ أَيْ خُطُوطَ وَوَشَيْ . . . وقِيلَ: جَرِّشَانُ مَلَاحَةُ بِالْلِيْمَنِ ، وجَرِّشَانُ أَيْضًا: خُطُّةُ بِمصر ، بالفُسْطَاطِ ، وقالَ الفُضَاعِيُّ: هُمْ جَيْشَانُ بن خَيْرَانَ بْنِ وائِلِ بْنِ رُغَيْنَ مِنْ جَنْزَ ، وهذِهِ أَخُطُّةُ أَلَيْوْمَ حَرَابٌ . انتهى ملخصا .

وَخَدُّذَ الفَاضِي الأكومُ مُوقِع مَدِينَة جَيْشَانَ فِي حَاشِيتِه عِلى كتابِ وَصَفَة الجَزِيرَة، بأنها تَدَّعُ فِي عُزَّلَة الأَصْفُورِ ، مِن شَلَافِ الْغَرُو ، شَهَال الْمُعَلِّقِ ، وهي أطلالُ وخرائب . . وحَدُّدَ المَسافة بينها وبين فَعْطَبَةُ الْمُعْفِقُ فِي كَتَابِهِ وَمَعجم البلدان والقبائل البمنية، بخمسة عشر كِيَّلاً ، وقَمْطَبَةُ تَقَعُ فِي الجَنُوبِ الشرفي مِن مِدِينة إِبَّ بِمُسَافَةِ ٦٢ كِيْلاً .

(٣) ورد هذا كله في ومعجم البلدان، وكلمة [منه] سائطة من كتاب الحازمي ، وهي عند ياقوت ، وعند، بدل (بالموضع): (بجيشان) وعُدُ ابن ماكولا في والأكيال، ١٦/ ٩١ كثيريْن من الرَّوَاةِ النَّسُوبِينَ إلى جَيْشانَ ، ولكنَّهُ لَمْ يَذْكُمُ إسماعِيلَ بن عمد . وكذا فعل السمعاني في والأنساب.

(٤) يَظْهُرُ أَنْ كَثِيرِيْنَ بِمُنْ يُسَبُ إِلَى جَيْشَانَ كَانُوا مَشْهُوبِينَ إِلَى الْقَبِيئَةِ التي الْتَقَرَتُ مُوْوعُها أَنْنَاءَ ٱلْقُتُوحَاتِ الْإَسْلَابِيَّةَ فِي بِعِمْ وَفِي غيرِها مِن الاَقْطَارِ، كيا يَهْهُمُ عَن ذَكْرَهُم ابنُ ماكولا والسمعانُ ، ولهذا مُيُزَ الْحَارِيقِ بَنِ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَنْ ذَكْرَهُم ابنُ ماكولا والسمعانُ ، ولهذا مُيُزَ الْحَارِيقِ بَنِ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا إِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا إِنِينَ إِلَى خَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا إِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَكُنّا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَكُولُوا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَكُولُوا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَكُولُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَكُولُ عَلَيْهُ مِنْ وَلَا لَا عَلَيْهُ مِنْ وَكُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَكُولُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلَيْ عَلَيْهُ مِي اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُولِعِلًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَقُولُ عَلَيْهِ مِنْ وَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(٥) خَيْشَانٌ : لم أَزَهُ في كِتَابُ نَصْرٌ ، وأوردَ ياقُوتُ في ومعجم البلدان، كَلاَمُ الْخَارْمِيُ فِيهِ مِنْصُهُ مَنْسُوباً إلَيْهِ
وَذَاذَ فيه : وقَدْ نُسِبُ إلَٰهِ أَبُو الحَسْنِ الْحَيْشَانِيُ ، رَوَى جامِعَ النَّرْمِلِيِّ عَنْ أَنِ بَكْمِ الْخَدَ بْنِ إِسْمَاعِيْلُ بْنِ
عابِرِ السَّمَرْفَنْدِي ، ومَعَ أَنَّ السمعانُ ذَكُر آبًا أَخْسَنِ الحَبْشَانِ وشيخة الذي رَوَى عَنْهُ كِتَابُ التَّوْمِدِيِّ ،
عابرِ السَّمَرْفَنْدِي ، ومَعَ أَنَّ السمعانُ ذَكُر آبًا أَخْسَنِ الحَبْشَانِ وشيخة الذي رَوَى عَنْهُ كِتَابُ التَّوْمِدِينِ ،
 إلاَّ أَنْ اسْمُ المُوضِع الذِي نُسِبُ إلَيْهِ لَمْ يَهِدْ ذِكْرَهُ في كتاب والأنْسَابِ، بَلْ وَقَعَ بَيَاضَى في أَصْلَ الكتابِ بِـ

# ابلى وما بقربها من المواضع

أَيْلُ : سلسلة جبال سُود تقع جنوب شرق المدينة المنورة، في الشيال الغربي شيال غرب من مدينة المهد، مهد الذهب (معدن بني سليم قديما) وتتخللها أودية وسهول.

وتلك السلسلة يقلر طولها بنحو ثهانين كيلًا تقريباً وعرضها بنحو ستين كيلًا ، وهي من عالية ننجد ، ومن بلاد بني عبدالله من مطير .

وقد ورد فيها أشعار كثيرة قال أحد الشعراء:

مكانَ عَلَ النَّسَبَةِ . وَعَا زَادَ نَصَرُ :

١ - جَيْسَان - بالسين المهملة وأوَّلَهُ جِوْمٌ - وقالَ: مَوْضِعٌ في شِعْرِ عَبْدِ الْفَيْسِ ، وَلَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ مُصَمَّعُهُا ، وَوَجَدْتُ في كِتَابِ بَلْهُجَيْمٍ بِالْحَاءِ المُهْمَلَةِ . انتهى . وَلَمْ يَهِدِ الاسْمانِ في مَوْضِيهِمَا بِنُ مُصَمِّعُهُ اللَّهِ الْلَهُ اللَّهُ فَي مُوْضِيهِمَا بِنُ وَمعجم اللِّلَدان، وَلَمْ أَرْهُمَا في غير كتاب نَصْرُ مِنْ أَسْيَاهِ المُواضِعِ . وَلَمْ الْمُعْمَا إِنْ النَّمُ مِنْ أَسْيَاهِ المُواضِعِ . وَلَمْ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَسْمَانُ أَمْ بَاءُ مُوحَدَةً - : بِخَطَّ آبِنِ النَّحُولِ : عَلَيْ المُعْرَانُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي قُولُهِ :

هَـوَتْ أَمُّهُمْ هَـاذَا بِهِمْ يَسَوْمَ صَرَّعُـوا بِخُشْبَانَ مِنْ أَسْبَابِ بَحْهِ تَصَـرُمَـا نَقُلُ يَاقُوتُ فِ والمعجم، كَالْاَمَ نَصْرٍ بِنَصْهِ مَنْسُوبا إِلَيْهِ وَلَمْ يَزِدْ ، فَعَ أَنَّهُ اوْزَدَ أُلِبَّتَ شَاهِدا على جَيْنَانَ مَسُوبا إِلَى أَمْ صَرِيْعِ الْكِنْدِيَّةِ ، ويَعْدَهُ :

أَسِوْا أَنْ يَضِرُوا وَالْقَسَا فِي صَنْدُوهِم \* وَأَنْ يَسِرْفُوا مِنْ خَفْيَةِ أَلْمُوبِ اللّهَا وَلَكُنْ رَأَوْا صَبْرًا عَلَى الْمُوبِ الْحَرْمَا وَالْإِيّاتُ النّاذِيّةُ فِي الْمُوالِي مِن والحماسة، لأي تُمَّم ، مَسْويَةً لأَمُ المربع وبالحاه) الكِنْدِيّة ، وقالَ عُقَنَّ والحماسة، الدكتور عبداقة عُسَيُلانَ : لَا يَبَعَلْ مَا عَلَى تَرْجَةٍ ، وهي مُتَقَدِّمَةُ فقد اسْتُفَهَدَ عُلَيّا اللّهَ بِشِعْرِهَا والحماسة والحماسة والحماسة والحماسة والحماسة والحماسة والحماسة والمحاسنة والمربع فقد ورد فيه أنها كانتُ زُوْجَةً الجرير الشاعر ، وَوَقَمَتْ بِينَها ويهِنَ أَسْبِهِ مهاجاةً ومفاعوة \_ انظر رسم (حقب) وورد البَيْتُ الذي أُوْرَدَهُ نَصَرُ في واللسانة وفي وتاج العروسة وسم ومفاعوة \_ انظر رسم (حقب) وورد البَيْتُ الذي أُوْرَدَهُ نَصَرُ في واللسانة وفي وتاج العروسة وسم ومفاعوة \_ انظر رسم (حقب) وورد البَيْتُ الذي أُوْرَدَهُ نَصَرُ في واللسانة وفي وتاج العروسة وسه ود

غَسَوْتُ أُمُهُمْ مَاذَامُهُمْ يَسَوْمُ صَسَرُعُسُوا بِنَيْسَسَانِ مِنْ أَنْسِابٍ غَسِهِ تَعْسَرُمَسَا سوقِ والتاجِع بِبَيْسَانَ واللَّيْنِي في والحياسة و 1803 - بِجَيْشَانَ - فَانْتَ ثَرَى الاختلافَ في اسْم الموضع الوارد في الشعر : (خطبان) عند نصر ، و(جيشان) في والحياسة و ومعجم البلدان، وونيسان في مطبوعة والحسنان في مطبوعة وتاج العروس، وابن الكُوفي الذي نَقُلَ نَصَرُ عَنْ خَطْهِ هُوَ قَلُ بَنْ تَحْدِ النَّسْوِي (180، 40%) مِنْ أَجَلَ أَصْحَابٍ أَنِي العَبَاسِ ثَمْنُب ، وخَطَّةً مَشْهُوذُ بالصَّحَة والصَّمِّطِ ، وكَانَ جَمَاعًا للكتب ، النَّف في اللغة والشعر – انظر ومعجم الأدباء، ود إنباه الرواق وابغة الوعاق. أما كلها (مَاذَامُهُم) و(أنياب) في و اللسان، ووائتاج، فتصحف (مَاذَاجِمُ) و(أَسْبَاب) .

وهَــلْ تَركتُ أَبُـل سُوَادَ جِبُـالِمًا وهَلْ زالَ بعْدِي مِن قُيْلَتِه المِجْرُ١١)

حدودها: بجدها من الشيال وادي الشعبة (٢) ، ومن الشيال الغربي وادي الحليج (٦) ، ومن الجنوب: جبال الحليج (١) ، ومن الغرب : قرية الصّعبية ، ووادي اجّعُمْر ، ومن الجنوب : جبال الصفرة (١) ، ومن الشرق : وادي العرج (١) .

وهذه أسياء الهجر والأماكن والمياه والأودية والجبال والآثار وأسياء بعض الأشجار والنباتات الدائمة الخضرة في منطقة أبل :

١ – الصّعْبية : حَدَّ السهل (أبل) من الحرَّة (حَرِّة بني عبدائلة) وتقع في الجهة الغربية من أبل ، وقد تأسست فيها هجرة لقبيلة المهالكة من الصعبة ، من بني عبدائلة من مطير ، جماعة الشيخ خلف الأفشح ، فيها مركز إمارة وهي تابعة إداريًّا الإمارة المدينة المنورة عن طريق مركز إمارة المهد .

٢ ــ المزرع : قامت عليها هجرة الشيخ نائف بن دويلان السناح وبها مخطط
 سكني وزراعي . وتقع في الجهة الغربية من أُبْلَ .

٣ ـ سهلة المزرع: تقع شيال المزرع، وفيها آبار ارتوازية ماؤها عذب ومزارعها جيلة.

 ٤ - الهرارة: تقع في شيال أبلَ يوجد فيها مزارع وآبار قديمة وحديثة ، وفيها خطط زراعي وسكني ، وأميرها مبارك بن عامر المشرافي.

٥ – الجُرَيْسِيَّة : تقع في شرق أُبْلَي ، قامت عليها هجرة ابن نيف الدُّيجاني .

٦ - الجُمْيَاء : تقع في شرق أبلَل ، قامت عل أنفاضها هجرة الذويب بن عباد الديماني .

٧ - الغمر : آبارٌ ، قامت عليها هجرة لِلرَّزْنَان ، من الشَّطُر ، من الصعبة ،
 وتقع في شرق جنوب أَبْل .

٨ - مُزْدَع الْيَبُس: يقع في جنوب أَبْلَ بوادي حوس، ويصب جنوب الصعبية.

٩ ــ العُقيلة : تقع في جنوب شرق أبل لِلْيبس ، من الهوبملات من بني عبدالله من مطير .

١٠ \_ الذَّبال : أرضَّ منبسطة وتتخللها أودية تفيض في قاع الخبرية .

١١ ــ الهبرة : من أشهر سهول أبلَ مع سهلة المزرع والدّبال ، وبها مخطط
 زراعي للظوافرة من المويملات ، وهي مشتركة بين الظوافرة والمشاريف .

بعض المياه الشهيرة في أَبْلَى: ١ ــ المشاش بوادي الجعير، للسنحان من المشاريف.

٣ \_ ساعدة بوادي حوس ، للبيس من الهويملات .

٣ - المعدن . ٤ - الحرارة . ٥ - الغمر. ٦ - الجميهاء .

٧ ـ المندسَّة : للمجالدة من الشَّطُّر ، وتقع بوادي المزرع .

٨ المديوسية : للجمافرة من الهويجلات ، وتقع بوادي المزرع .

٩ ــ اليحامرية : للِصُعران ، اولاد علي من بُريه ، من مطير ، وتقع بوادي المزرع .

أهم الأودية : ١ ــ وادي الجُعَيْر : يفصل بين أَبْلَ وحَرَّةِ بني عبدالله ، ويقع في الجهة الغربية من أَبْلَ ، ويتجه شمالًا ، ويفيض في الخليج ، ومنه في الشّعبة ، وهو للسّنّحان من المشاريف من الصعبة من بني عبدالله من مطير ، وفيه أكثر من مئة وعشرين بثراً وعدة مزارع ومن أشهر الموارد المائية فيه قديماً :

١ \_ المشاش .

٢ ــ أَبُو دَوْمَةً : يبتدئي من رقبة جبل احامر شَرْقاً ، اسفله الحجون ، وعلوه أبو دومة ، ويفيض في وادي الشعبة .

٣\_ أبو بطحاء : يبتدي من رأس وادي الغرنق ، ويفيض في وأدي الحجون .

٤ ــ الغرنق: يبتدئ من رأس وادي (أبو بطحاء) ويفيض في وادي حوس.
 ٥ ــ الفمر: يبتدئ من مزرع اليبس، بوادي حوس، ويفيض في وادي العرج.

٦ حوس : يبتدئي من جبل خَطْمَة ، ويفيض في قاع الخبرّة .

٧ ــ وادي المزرع : يبتدئ من جبل أحامر ، والفراشيح ويمر بالسهلة ويفيض
 في الخليج .

٨ ــ العِشْرقِيَّة : تبتدئ من ملحاء ، وتفيض في الخليج .

٩ ــ العرج: يبتديُّ من كُشُب ويفيض في وادي الشُّعبة .

١٠ ــ وادي الهرارة : وتقع فيه الحوارة .

١١ ــ السليم : مجموعة أودية تفيض في العرج .

١٢ ــ الغضّان : مجموعة أودية .

١٣ ــ وادي العمود : يبتدئي من جبال عُويشِقة ، ويفيض في الخبرّة .

أهم الجيال: جبل ثمران، جبال حوينات، أحامر، ضربون، نوبة، خطمة، عرفة، رمرم، رُخرحان، حزرة، الموقعة، رايان، جبال المهد، ضبع، المدراء، هضبة الغرنق الحمراء، كتيفة، صعيب، الشَّعَث، القنانة، جبال ملحاء، الحرشا، أذات اللحاء، طوال قنية، الغرمطي، أنياب المصلوخة، صفراء سعيدة، أبو نبطة، قيّ، ضباعة، جبال الحصير.

أما أكثر الأشجار والنباتات الدائمة الخضرة فهي : السدر ، والسلم ، والسمر ، والقتاد ، والعوداء ، والسمر ، والقتاد ، والعوداء ، والأراك ، والقطف ، والأذخر ، والثيام ، والخصاب ، والعُشر .

الأنسار : في أَبْلَ بثر أثرية تنسب لبني هلال دفنوها عند رحبلهم ، وذكر شاعرهم أوصافها ، وعلامات للأهتداء إليها وجاء في كتاب الأخ منديل الفهيد

و من آدابنا الشعبية و ج ٣ ص ٥٠ ـ أن الشاعر الكويقي سالم بن تُويم اللوَّاي إفاده بأن الأبيات التي فيها صفة البثر تقع في الربع الخالي لم يُهْتَدُ إليها حتى الآن ذالك أن جماعة الشاعر لما نزحوا عن البئر دفنوها ، وأن القصيلة لعبد أبن جامع شيخ العوازم قبل نزوحهم من نجد

تعقيب: اولاً: ليس بصحيح أن الأبيات لعبد ابن جامع شيخ العواذم كما ذكر الشاعر الكويتي سالم بن تويم الدواي .

ثانياً : البئر ليست في الربع الخالي كها ذكر ، بل في عالية نجد في أُبلَى شمال شرق مدينة المهد .

ثالثًا : جميع المعالم المذكورة في القصيدة معروفة بأسهائها حتى الآن في أُبْلَ .

ولتأكيد ماذكرت أورد رسالةً بعثها أخي عبد العزيز بن راشد النمر المطيري إلى الشيخ عبدالله بن خيس ، وأورد الأستاذ ابن خيس نصّها وجوابه عليها في كتابه و من الْقائل ؟ 4 ج ٣ ص ٣٥٣ .

من الآخ عبدالعزيز بن راشد النمر المطيري ــ المدينة المنورة ــ مهد الذهب ــ ثانوية الحكم بن هشام الصف الثالث علمي ــ وردتنا رسالة مطولة تعلق على الأبيات الهلالية التي تصف بثراً والتي تقول :

قليب على البَطْحَا، وتُلْجِي مِنَ الصَفَا، عَسَدِيُّ اللَّهِ مِنَ الصَفَا، عَسَدِيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمُعْمِلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَى الْمُعْمِلُولُولُولُ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمِلْمُ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

عَدِيُّ المستادِبُ بَسُرْدَمَاه وُلَالُ حَوَّلُ عَلَى وَادِي (الخَجُون) وَقَالُ وَعَنِ الْمُفَسَابُ النَّايْفَاتُ شَمَالُ وَالْعَمْرُ مِنْ (خِطْمَةٌ) عَلَيها ظُلاَلُ وُغَـرُافَهَا بِسُروي الْبَدَاة كَمَالُ لاَحْظَ عَـلَ جَالَ القليبُ خَيَالُ من خَوْفُ رُجَالُم تذخرها لرجال

يقول الأخ عبدالعزيز في رسالته: البئر أنا أعرف موقعها ، وجميع من في منطقة المهد يعرفون موقعها ، فهي تبعد عن المهد بحوالي ٣٥ كيلاً شمالاً شرقيًا ، وتبعد عن جبجرة ( الحوارة ) التي أميرها مبارك بن عامر المشيراقي حوالي ٦ أكيال جنوبها ، وقد نقب أناس كثيرون عنها ولكن لم يجدوها أو بالأصح : لم يهتدوا

## وادي نَفَمَانِ : قُرَاهُ وسُكَانُهُ

يقع وادي نَعْيان جنوب مكة المكرمة ويتجه إلى الشرق على شبه قوس ثم ينعطف شهالا ، ويتراوح عرضه بين كيل واحد وعشرين كيلا ، وهذا في الشهال الشرقي منه .

ويسكن هذا الوادي أُسَرُّ من الأشراف وقريش وهذيل وغيرهم ، وكان يسكنه قديما بنو حارثة بن تميم بن سعد بن هذيل وبطون أخرى من هذيل .

وفي الطرف الغربي منه قريةُ ( الحُسَينية ) ويسكنها الأشراف آل زيدوالْفُهَدَة من

إليها . والبئر أسمها ( بئر دغفل ) ووادي الحجون لايزال معروفاً بهذا الاسم ، وجبل غافل لايزال معروفاً بهذا الاسم وكذالك ضربون وخطمة ، التي هي ملاذ للوحوش قال أحد شعراء الصعران من مطير :

يَازِيْنِ مِصْبَاحٍ بُراسَ الطويلة في رَاسٌ خَطْمَهُ مَرْتَعِ للوحوش

وأجاب الشيخ عبدالله بن خيس: أما عن تحديد موقع البئر فهو صحيح ، ويؤخذ من كلام الأخ عبدالعزيز أنها ليست كها وصفنا في جنوب نجد جهة ضربون الذي يلي سيح الدّبُول ، والدّجي ، وما إليه ، بل هي في العالية قرب المهد .

ثانياً : وجدت هذه البثر أولم توجد المهم ان جهتها تحددت.

الرياض: عبدالعزيز بن سعد المطيري

#### ( الحواشي ) :

- (١) الحجر في هذا البيت يعني الحجرية التي شهال الصعبية .
- (٢) وادي الشعبة يتجه شمالًا غربًا، ويفيض في الحنق، ومنه للمالول.
  - (٣) وأدي الحليج يتجه شمالًا ويفيض في وأدي الشعبة .
    - (٤) جبال الصغرة تلع جنوب شرق المهد.
      - (٥) جبل رايان جنوب غرب المهد.
- (٦) وادي العرج يتجه شمالًا ويفيض في وادي الشعبة . . ويقم خرب قرية المبق .

دُغْدٍ ، من هُذَيل ، وفي بطن الوادي شرقا قرية ( العابِدِبَّة ) ويسكنها الأشراف العبادلة وآل زيد ، ويشاركهم غيرهم .

وفي قريقي المُسَيِّنَة والعابدية آبار كثيرة ينقل منها الماء إلى مكة المكرمة بالسيارات .

وبعد العابدية تقع قرية ( اسهار ) فيها مزارع للأشراف آل غالب والصعبان من دعد .

وبعدها في بطن الوادي ( الْهَاوَةُ ) و ( الْعَقْمُ ) وهما للشريف شاكر بن هزّاع العبدلي قائم مقام العاصمة وقومه ، وفي بطن الوادي أيضا مزارع للأشراف العبادلة من آل ( أبو جمال ) ومزرعة كبيرة تدعى المحمودية للشريف سعود بن هزّاع العبدلي .

ومزرعة أَخْرَى بِفُم ﴿ رَهْجَانَ ﴾ تِلْدَعَى الرهجانية .

وببطن الوادي فم شعب برقة وضَّلعة ، ومزارع أخرى .

وفي فم (عرعر) وهو شعب بمين الطريق الصاعد إلى الطائف وبه طريق إلى الخشمة بساتين في قرى الجبل للجوابرة ، وجَوْهًا يشبه جو الْهَدا ( الهدة ) .

وعن يمين الطريق ( الضَّيْقَةِ ) وهي شعب يصب في الجانب الجنوبي من وادي نعمان ، ويندر من جنوب غرب الطائف ، ويسكن ( الضيقة ) آل زيدان وبنو إياس ، والمجاريش وآل علية ، والمطارفة وغيرهم .

وبعده شرقا شعب (علق) و(ألكُرُ ) ويسكنه العلويون والظهران .

وشرق وادي نعيان شعب (يَعْرِج) و(تفتفان) و(العشرة) و(عناق) وتدعى تلك ديرة الحساسنة لأنها اشتراها عودة بن عويد الحساني ورفاقه سنة ١٠٧٣ بثلاثة آلاف وخس مئة اشرفي من الشريف الحسن بن قايت باي بن الحسن بن عمد أبي نُمَيَّ الثاني .

والحساسنة ــ فيها أُرى ــ يرجع نسبهم إلى ذبيان ، لأنَّ الشيخ عبدالرحمن

کتابخار ومرکز اطلاع رسسانی مناو دایر والموار من اسلای

المُفِيرِي ذكرهم في والمنتخب ، وهم ثلاثة بطون : آل عويد والوعول ، والحداجة ، وهم الآن في عداد هُذَيل بن مدركة .

ثم هناك (وادي الشرى) يصبُّ في وادي نَعْهان من الشيال ، وفي أعلى هذا الوادي شعب اسمه (طاد) يقول القطبي والزواوي في تاريخها : إنَّ (عين زُبيدة) تنبع من هذا الشَّعْب ، وطاد هذا يصب بوادي الشرا ، ووادي الشرى هذا امتداد لوادي نعهان ، وهناك قول بأن آدم ـ عليه السلام ـ كان من طينة في منطقة اسمها ( دُجْنَاء ) وهذه المنطقة تعد نهاية وادي نعهان من الشهال ، ويسكن الشرى الجلاجلة ، وهم آل فاضل ، والسودة ، وآل عسن ، والوقدة ، والخبتة ، ويقال : إن الوقدة من وَقْدَانِ لِيَّة .

ويصب في وادي نَعْبَان من الشيال ( ربع أنف ) و ( مِدْفَار ) ويسكنه السهمة ، وآل جابر .

وفي بطن وادي نعيان قرى ومزارع كثيرة يملكها آل حسن منها بلاد ملاطم. الذي اشتراها جدهم يوسف بن اسهاعيل الصالحي الحسني عام ١٩٥٧هـ من الشيخ عمرو بن حارثة المناعي .

وفي وادي تعيان بلاد الريفة لأل مناع ، وهناك بلاد تسمى ( الحِصْن ) للأشراف الجوازين ويعضها لأل حسن .

وفي بطن الوادي أرض (شَدَّاد) للسراونة ، وآل حسن وقريش ، والأشراف العبادلة وغيهم وهناك شعوب ـ جمع شعب ـ بوادي نعيان لو وضعت فيها سدود لَغَذَّتِ الآبار ( الارتوازيات ) وعين زبيدة وهي :

علي، الضيقة، علق، يعرج، تفتفان، العشرة.

وفي يوم الأربعاء ١٩٨٨/١٠/٢٨ منزل مطر شديد على وادي نعيان أنى بسيول جارفة وصلت البحر ويعدها فاضت عين زُبَيْدة في عرفة من فوق جراب العين حتى ان سكان عرفة قاموا بزراعتها من كثرة المياه الفائضة من العين، وكذالك خلف مزدلفة من الجنوب، ولو وضعت سدودٌ لاحتفظت بالمياه الجوفية

لانً وادي نعيان عبارة عن حوض ماء في بطن الأرض ، وَلَوْ قَاسَتْ وَزَارَةُ الرَّرَاعَةُ `` بوضع السدود لأصبح الماءُ على وجه الأرض بدلا من باطنها .

ولقد قامت الدولة \_ أعزها الله ووفقها \_ بحفر آبادٍ ( ارتوازية ) تزيد على المئة تُمَّ إجراءُ مياهها بواسطة أنابيب تصب في خزانات في عرفة ومؤدلفة ومنى ، وهي خزانات كبيرة جدًّا بحيث تروي حجاج بيت الله في أيام الجح

وفي بطن وادي نعيان مصنع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود للمياه المبردة التي توزع على حجاج بيت الله الحرام .

مكة المكرمة \_ مدرسة الكر: محمد جابر الحسني

经统经代码等表现

تعليقُ على هذا المقال من محرر المجلة :

#### ١ \_ نَعْمُـان :

عًا يلاحظ عند دراسة تحديد المواضع القديمة أن كثيرا منها لايزال باقيا على اسمه القديم ، وخاصة مالازمة سكانة الأقدمون ، وهذا ينطبق على وادي نعيان ، فلاتزال بطون من قبيلة هُذَيْل عَلَ فيه ، ولهذا بقيت أكثر المواضع محتفظة بأسبائها القديمة .

وجاء في كتاب «بلاد العرب » ــ ص ٢١/٢٠ ــ : ثُمَّ ما بِنَعْيَان من جبال هُذيل ــ ونَعْمَانُ وادٍ يسكنه عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ، وبين أدناه وبين مكة نصف ليلة ، وفيه جبل يقال له الْلَدْرَاء .

ر وينغيان الأصْدَارُ ، وهي صُدُورِ الوادي التي يجِيء منها الْعَسَلُ إلى مكة . وبالأَصْدارِ جبل يقال له ذَاتُ ٱلأَقْبُرِ .

وجبل يقال له يَعْرِج ، فيه طريق يظهرُ إلى الطائف أسفلُهُ لبني الْمُلَجَّمِ من مُذيل ، وأعلاه لِزُلَيْفَةَ من مُذَيل أيضا .

ولهم أيضا واد يفال له رَهْجَانُ يَصُّبُّ في نَعْيَانَ ، به عسلٌ كثير ، انتهى .

ولقد ورد اسم نَعُهَان هذا الوادي في شعر هذيل كثيرًا ، فقال أميةً بن أبي عائذ:

مَنَى عَهْدُنَا بِكِ لاتُبْعِدِي

جَنُوبَ سَهَامِ إِلَى مُسَرِّدُهِ

وسَالَمَ رُنَّانُ ٱلْمُعَـدُينَ بَهُــدُلُ

خُتَيْمٌ ومَعْرُودُ وَرْبِشَةُ مُبْسَلُ

بِنَعْمَانَ فَاعْلَمْ أَنْ نَعْمَانَ نَعْفِلُ

وهُمْ لَكَ إِنَّ صَانَعْتَ ذَالِكَ مَعْقِلً

وَقُمُكَ مَا لَمُ تُمْضِهِ لَكَ مُنْصِبُ

أفاطغ خيبت بالأسعد تَصَيِّفْتُ تَعْمَان واصَّيَفَتْ

وقال أيضا:

وَنَعْنُ مَصَالِيتُ إِذَا الْخَرْبُ شَمُّرَتْ مَنَى رَجُلُ آمَسَادُ نَعْسَانُ دُونَهُ

لَهُ حَرْشَفٌ بِاللَّيْلِ سَدَّ فُروجَهُ بِأَحْصَدَ لَا يُمثي بِـهِ ٱلْمُتَغَلَّفِلُ

وقال أيضا:

إِذَا مَا بَنُو عَمْرِو تَأَلَّقَ غَرْضُهُمْ أولائِكَ آبائي وَهُمْ لِي نُناصِرُ

وقال حذيفة بن أنس المذلق ـ من قصيدة :

وَقَدْ هَرَبَتْ مِنَّا غَافَة شَرُّنَا جَذِيَّةُ مِنْ ذَاتِ الشُّبَاكِ فَمَرَّتِ وَهَلَّ نَحْنُ إِلًّا أَهْلُ دَارٍ مُقِيْمَةٍ ﴿ يِنَعْمَانَ مَنْ عَادَتْ مِنَ النَّاسِ ضَرَّتِ

وقال أيضا :

وكَانَ لَمُمْ فِي أَهْلِ نَعْمَانَ بُغْيَةً وآثبوا عَلَيْهِ ثُمَّ صَدُّوا وجَنَّبُوا فَكَانَتُ عَلَ الْعَبْسِيِّ أُولَ شَـدَّةٍ

آبوا : رجعوا . جنبوا : عَلَوًّا وَقُرُّبُوا .

٧ ــ رَهْجَان : بفتح الراء وسكون الهاء بعدها جِيم ثم ألف ونون ــ من الأودية المعروفة قديما ذكره صاحب و معجم البلدان ، وقال إنه يصب في نعمان ، وفيه عسل كثير. وهو نُصُّ ما في كتاب وبلاد العرب و وتقلم .

٣ ـ عُرْعُرُ : اسم لمواضع أشهرها وادي عُرْعُرَ في شيال المملكة ، وهو الوارد

في شعر امري الفيس ، أما هذا الذي في بلاد هُذَيْل فقد أكثر شعراؤهم من ذكره ، وفي و معجم البلدان ۽ : في كتاب السُّكُري – وذكر الأبح بن مُرَّة في خبر فقال : خِيْمُ من عوعر ، وعَرْعَرُ من نَعيان في بلاد هُذَيْل وأورد للأبح بن مُرَّة المُنْدَلي :

لَعَمْــرُكَ سَادِيَ بْنَ إِن زُنْيُمِ لِأَنْتَ بِعَــرْعَــرَ الشَّـَأُوُ الْمِنِيْمُ عَلَيْكَ بني مُعادِيةَ بنِ صَخْرٍ فَــأَنْتَ بِعَــرْعَــرٍ وهُـمُ بِغِــيْمٍ

وبعدهما \_ في كتاب وشرح أشمار الهذليين ، :

تُسَاقِيهِمْ عَلَى رَضَعْهِ وظَلَّمٍ كَلَابِغَلَةٍ وقل خَلِمَ الأَدِيَّـمُ ومن شعر أي نُوَيْب المُذَلِ لـ أو مالك بن خالد الخُناعي الهذلي على مافي الكتاب المذكور:

يامي إن تَفْقُدِي قوما وَلَـدْتُهِمُ أَوْ تُخْلِسِيْهِمْ فَإِنَّ الدَّهْرَ خَلَّاسُ عَمُوه ، وعَبْدُ مَنَافٍ ، والَّذِي شَهِدَتَ بِبَطْنِ عَرْعَرَ آبِي الضَّيْمِ عَبَّاسُ

وورد في شعر تأبط شرًا في خبر يوم نُمَادٍ الذي فصّلة صاحب كتاب و شرح اشعار الهذليين و قال تأبط في ذالك اليوم الذي أغار فيه على بني صاهلة من بني الحارث بن تميم من هذيل:

ولَوْ نَالَتِ الْكَفَّانَ أَصِيحَابَ نَوْفَلِ مِ بِمَهْمَهَةٍ مِنْ بَيْنٍ ظُرٌّ وَعُرَّضَوًا

٤ \_ يَعْرِجُ : بفتح الياء المثناة التحتية وسكون العين المهملة وكسر الراء واخره جيم \_ تقدم ذكره فيها نقل من كتاب و بلاد العرب ، وإن أسفله لبني المُلجم من هُذَيل واعلاه لزليفة من هذيل أيضا ، وفيه طريق إلى الطائف .

ه \_ أَنْفُ : بالفتح ثم السكون وآخره فاء \_ ورد في شعر هُذَيْل وفي اخبارهم ، وقد غزت بنو سُليم بني قِرْدِ بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل وهم في أُنْفِ في قصة فصلها صاحب كتاب و شرح اشعاد الهذليين ، وسياه ابن ربع الهذلي أنف عاذ ، وقال في خبر غزوة سليم :

فِدًى لِيْنِي عَمْرِهِ وَالَّهِ مُؤَمُّلُ غَدَاةً الصَّبَاحِ فِدْيَةً غَيْرَ بَاطِلَ وهُمْ أَسْلَكُوكُمْ أَنْفَ عَلَا أَلْطَاجِلَ هُمُ مَنْعُوكُمُ مِن حُنَيْنٍ ومَالِيهِ

ـ والمطاحيل: موضع.

وقال مُليحُ بنُ الحكم القِرْديُ :

بنَعْمَانَ أُسِافٌ أَقَمْنَ عَلَيْهِمُ نَوَاثِحَ شُؤْبُوبِ مِنَ ٱلْمُوْتِ مُصْعِقِ وَنَحْنُ بَطَحْنَا يومَ أَنْفٍ فَلَمْ تَعُدُ سُلَيْمُ بنُ مَنْصُورٍ بِجَأْوَاءَ فَيْلَقِ

وفي أنفِ نَهَشَتُ أبا خُرَاشِ الْمُذَلِيُّ أفعي فقتلته ـ قال حين نَهش: لَفَدْ أَهْلَكُتِ خَيَّة بَـطُن أَنْفٍ عَلَى الْأَصْحَابِ سَاقًا ذَاتَ فَقْدِ

٣ ــ مِدْفَار : ورد اسم هذا الموضع في كتاب و شرح اشعار الهذليين ۽ بما ملخصه : كانت بين بني ظفر من بني سُلَيْم وبني خُناعة حربا ، قدل رجل من بني خُنَاعة بني ظُفَرٍ على بني واثلة بن مِطْحَلُ وهم بالْقَدُوم من نَعْمَان ، فبيتوهم وقتلوا منهم فقال المعترض بنُ حُبُواءَ الظفريُّ من أبيات :

فَإِمُّنا تَقُتُلُوا نَفَرًا فَإِنَّنا فَجَعْنَاكُمْ بِأَصْحَابِ ٱلْقَدُومِ تركنا الضُّبْعَ سارِيةً إليهِمْ تُنُوبُ اللُّحْمَ فِي سَرَبِ الْمَخْمِ لِمُسَامِسِهُ بِمَسْدُفَارٍ صِسِياحٌ يُسَدِّعُي بِسَالِسُرَابِ بَنِي تَمِيْمُ رَغِبُنَا عَنْ دِمَاءِ بَنِي جُرَيْبٍ وَنَعْشُو بِالصَّمِيْمِ إِلَى الصَّمِيْمِ

إِلَى ٱلفَرْعَيْنَ مِنْ قِنْرُدٍ وَسَهُمْ لَنْحَاوِلُ كُلَّ ذِي حَسَبٍ كَرِيْمٍ

ـ المخيم: واد أو جبل.

وغَنْ مدفارٍ جاء في شرح الأبيات : مِدْفار بَلَدٌ لبني عامر ، وإنما هو مِدْفَرْ ، فَمُدُّهُ ، فقال : مدفار . انتهى .

ولعل قائل هذا لم يعرف أن في بلاد هذيل موضعا يسمى مدفارًا. وينو خناعة وبنو واثلة بن مطحل وقرد وسهم وتُميِم كلهم من هذيل . والقدوم والمخيم ومدفار كلها مواضع في بلادهم في جهة نَعْيَان .

## مع القراء في اسئلنهم وتعليقاتهم

#### حول كتاب:

## ، نظرات في كتاب تاج العروس،

... تصفحت الكتاب الذي نَشَرُتُمْ هذه الآيام باسم و نظرات في كتاب تاج العروس و فرايتكم تُحَاوِلُونَ تصحيح الاخطاء الواقعة في طبعته الأخيرة الطبعة الكويتية في فلبعته الأخيرة العمل بتصحيح ما صدر وسيصدر بعد الجزء العشرين من ذالك الكتاب ؟ وهل يُعْتَبُرُ عَمَلُكُمْ تَامًّا مِنْ خَبْتُ التنبيه على جميع الأَخْطَاءِ في الأَجْزَاءِ التي تحدثتم عنها ؟

## جامعة أم القرى: أحمد عيساوي

العرب: ما الكتاب المذكور سوى ملاحظات عرضَتْ لمؤلفه أثناء تصفحه لما صدر من أجزاء و تاج العروس و دفعه إلى نشرها في و العرب و ثم جعها في ذالك الكتاب، تعبيرا عن تقدير إخوة أحسنوا الظنُّ بالمؤلف، فرغبوا منه المشاركة في تحقيق و تاج العروس و حين فكروا في نشره، ولما لمُ تَتَسَنُّ له تلك المشاركة رآى في إبداء تلك الملاحظات إشهاماً بذالك العمل الجليل، مع اؤلئك الاخوة من ناشرين وعققين.

وليست الملاحظات المنشورة تُبْرِزُ كُلَّ أَخْطَاءِ الكتاب ، إذْ إبرازُهَا كُلُّها مما يَنُوهُ بجهد الْفَرْدِ مهما أوي من سعة الإطلاع ، وغزارة المعرفة .

ولعل من غريب ما وقع أنني كنتُ أرَاجِع فيه مادَّةً (جَيَشَ) أَثْنَاءَ عرض كتاب الآخ السائل عَلَيُّ ، فوقع نظري على جُمَّلَةٍ هذا نصها – ج ١٧ ص – : (قال ابنُ الكَلْبِيِّ : هُو رَجُلُ مِنْ جُيْرَ ، لَيْسَ بُمُّتَنِع ، كما أَنْ خَوْلان أسمَّ لِرَجُل قد غَلَبَ على مَرْحَلَةٍ مِنَ الْيَمُنِ ) . وكُنْتُ حَدِيْتَ عَهْدٍ بِقِرَاءَةِ هذه الجملة في مخطوطةٍ كتاب نَصْرٍ في المواضِع ، ومَعَ رَكَاكِتِهَا وغُمُوضِ مَعَانِي بعض كلمائِهَا لَمْ أَيْفَ عِنْدَهَا أَثْنَاءً قِرَاءَةٍ هَرَاءَتِها عِنْدَ نَصَفَّحِي هذا الجُرْءَ وَقْتَ صُدُّودِه ، كَكَثِيْر غَيْرِهَا من الجُمَل ِ

المُضْطَرِبَةِ ، والكلماتِ المُحَرَّفَةِ فِي أَصْلِ الكِتَابِ ، وفي مطبوعَتَيْه ، يمَّا لَمْ يُلاَحِظُهُ الفَانيؤُنَ بالتَّصْحِيْح .

وصَوَابُ عِبَارَة ابن الكَلْبِيِّ على مافي كتاب نَصْرٍ في (باب جَيْشَانَ ، وَجُيْسَانَ ، وَجُيْسَانَ ) : أمَّا بضم الجِيْم : ناحِيَةٌ يَمَانِيةٌ ، أَهْلُهَا آلُ ذِي رُعَيْن . وقال ابن الْكَلْبِيِّ : هُوَ رَجُلٌ مِنْ جَيْرَ ، ولَيْسَ بِنَبْع ، كيا أَنْ خَوْلاَنَ اسْمٌ لِبَلَدٍ ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى مَنْ حَلَّهُ مِنَ الْبَمَنِ . انتهى فكلمة ( بِنَبْع ) حُرِّفَتْ إلى ( بُمُتَنِع ) وكلمة ( لِبَدُّ ) صُحَفَتْ ( مَرْحَلة ) . وكلمة ( لبلد ) غُيِرَتْ إلى (لِرَجُل ) وكلمة ( مَنْ حَلَّهُ ) صُحَفَتْ ( مَرْحَلة ) .

وفي الجزء الرابع عشر \_ ص ٣٢٥ \_ : وقالت الْكِنْلِيَّةُ تُوْثِي إِخْوَتَهَا : هَوَتْ أُمُّهُمْ مَاذَامُهُمْ يَوْمَ صُرِّعُوا يِبَيْسانَ مِنْ أَنْيَابٍ بَجْدٍ تَصَرَّمَا مع أَنَّ البَيْتَ مع اثْنَيْ بعدهُ في مَراثِي ( حَاسَةِ أَبِي تَمَّامُ ، لَأُمُ الْصَرِيحِ ِ الْكَيْلِيةِ بَهَذَا النَّصَّ :

مُوَتُ أُمُّهُمْ مَاذَابِهِمْ يَوْمَ صُرَّعُوا بِجَيْشَانَ مِنْ أَسْبَابِ نَجْدِ تَصَرَّمَا بِحَيْشَانَ مِنْ أَسْبَابِ نَجْدِ تَصَرَّمَا بِحَيْشَانَ مِنْ أَسْبَابِ نَجْدِ تَصَرَّمَا فَكُونِ ، وَكَا وَرِدِ الْبَيْتُ فِي كِتَابِ نَصْرٍ ، فِي ( بابِ جَيشان . . . ) وقال : إنَّهُ نقلَهُ عَنْ خَطَّ ابْنِ الكُونِي ، وأنه أَحْكُمَ ضِيطُ الاسم ( خُشْبانَ ) وبِصَرْفِ النَّظَرِ عن الاختلاف في اسْمِ المُوضِع ، ولكنْ عِنَّ لاشك فيهِ أَنْ كلمتي ( ماذامُهُم ) و ( أنياب ) تصحيف ( ماذَابِهِمْ ) و ولكنْ عِنَّ لاشك فيهِ أَنْ كلمتي ( ماذامُهُم ) و ( أنياب ) تصحيف ( مَاذَابِهِمْ ) و ( أسْبَاب ) . وأمثالُ مَذَا التَصْحِيفِ فِي كُتُبِ اللغَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ .

امًّا عَنَّ مواصلةِ قراءَةِ ماصدر بعد الأجزاء العشرين من الكتاب ، فآمُلُ أَنْ أَعْكَنَ مِنْ دَالكَ ، وأَنْ أُخْوَى بِمَا يَعِنُّ ويَبْدُو لِي مِنْ ملاحظاتٍ حول ما أقرأ \_ جزءًا أخر ، وقد نشرتُ في و العرب و ص ٣٩٢ ما ظهر لي اثناء مطالعة الجزء الثالث والعشرين .

ولنسائل الكريم الشكر الجم على حسن ظنّه ، بما عبر عنه من رقيق الشعور في رسالته .

### (تطبيع) وفاة الشاعر محمد بن حمير

وقع تطبيع ص ٣٢٧ في ذكر تاريخ وفاة الشاعر محمد بن حمير حبث وضع ( ٢٥١م ) وصوابها ( ٢٥١هـ ) هجرية .

حول كتاب:

## جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجده

اطلعت على كتابكم وجهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد » كها اطلعت على ما تكتبه في عجلة و العرب ، من مطالبتك بتزويدك بأية معلومات أو اضافة أو تصحيح .

ولهذا يسرني أن أبعث بهذه الملاحظات راجياً منكم تقبلها ونشرها في طبعات الكتاب القادمة . وهذه المعلومات هي عن أسرتي وعن بعض الأسر في منطقة الحرج لمعرفتي بهذه المنطقة بحكم عملي فيها مدة طويلة :

١ — (ص ٣٩٢) ذكرتم أسرة آل سعيد في جُلاجل من المساعرة . . . الخ ، ويحسن أن تضيفوا قبل المساعرة : انهم من آل (أبا الحسن) من المساعرة ، كما أود أن تضيفوا أن قسما من هذه العائلة انتقلوا إلى الكويت ولايزال هناك لهم ابناء علمة في مناصب في الدولة الكويتية ، وهم أبناء ناصر بن عبدالمحسن بن عبدالله ابن ناصر السعيد وأبناء عبدالرحن بن سليمان بن إبراهيم السعيد .

وقد تفرع من اسرة (السعيد) أسرتا (المكينزي) و(النصار) واستقرتا في الزبير، ثم رجع كثير منهم إلى وطنهم الأول وسكنوا في المدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.

٢ ــ لم يرد ذكر أسرة الفوزان في جلاجل ، وهم من الحقبان من اللواسر ،
 وهم أبناء فوزان بن غنيم الحقباني ، وهم الآن في الرياض والشرقية .

٣ ـــولم يرد ذكر لأسرة آل جاسر وهي كبيرة أصلهم من الأفلاج وهم عُمُورٌ ، من الدواسر ، والآن في الرياض والحرج والأفلاج ، ومنهم مدير معهد الدلم العلمي الشيخ عبدالرحمن الجاسر .

- ٤ ــ لم تذكر عائلة آل عتي في الدلم والخرج وهم من سبيع .
- ه ـ ولا عائلة العيش في الدلم وهم من الصّبيّع من بني خالد .
- ٦ ـ ولا عائلة العثمان في نعجان بالخرج وهم من عابذ من قحطان.
  - ٧ ـ ولا عائلة الجدوع في الدلم من الشمور من المصارير الدواسر .
    - ٨ ــ ولا عائلة السعيد في العِذار بالدلم وهم من بني خالد .
- ٩ -- في ( ص ٧٠٦ ) من الكتاب ورد ذكر آل فوزان في نعجان من بني هاجر والصحيح أنهم ( آل فواز ) إذ لا يوجد فوزان في نعجان .
- ١٠ في ( ص ٨١٦ ) من الكتاب ذكرتم أن المساعرة سكان قرية في السُليَلُ وهذا غير صحيح على الإطلاق ، فالمساعرة فعخذ كبير من الدواسر ، وهم يسكنون الوادي نفسه في النويعمة والقُويز ونَزْوَى أما السُليَّلُ فهي للوداعين ، كيا أن المساعرة يتفرعون إلى قسمين :
  - ١ ــ آل أبالحسن ٢ ــ آل أبوضياع .

وهناك أسر متحضرة من المساعرة منهم السعيد في جُلاجل، والزِّمامات في الحُرج، والمكينزي في جلاجل والدخيل وغيرهم.

١١ – ( ص ١٢٤ ) ذكرتم آل جمهور في جلاجل ثم علامة استفهام ( ؟ )
 ولا داعي لها لأن ما ورد صحيح فهم من أهل جلاجل ، وقد كنت على علاقة
 بهم ، وخاصة الشيخ صالح بن سليمان الجمهور رحمه الله .

في الحتام أرجو تقبل هذه الملاحظات ونشرها شاكراً ما تبذله من جهود في خدمة لغة وتاريخ وجغرافية هذه الأمة فجزاك الله كل خير . .

عبدالعزيز بن سليان بن إبراهيم السعيد قاضي عكمة الحرج

#### كتاب في تاريخ مكة

تقدم ( ص ٣٧٦ وما بعدها ) وصف لمخطوطة في تاريخ مكة جاء في طرعها : هذا تاريخ مكة للشيخ شهاب الدين القليوبي .

وقد كتب إلى و العرب ، ، الأستاذ الصديق الباحث عبدالله بن محمد الحبشي من صنعاء يشير إلى أن مؤلف الكتاب شهاب الدين القليوبي مترجم في والاعلام و للزركلي ، وأنه أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المتوفي سنة ١٠٦٩ وهو مشهور ، ومن كتابه مخطوطتان ، إحداهما في دار الكتب المصرية والأخرى في الحزانة العامة في الرباط فللأستاذ عبدائلة الشكر على ما أفضل به من تنبيه .

#### الخياير والتخاير والنحاير

وتقدم (ص ١٨٦) ذِكْرُ حيرة وخيرة والتخاير والنحائر في الكلام على حدود الحرم، وقد كتبت المجلة إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام استيضاحاً عن تلك الاسهاء فأفضل حفظه الله بالإجابة التي نُصُها: بخصوص ما تسالون عنه في رسالتكم الكويمة رقم ٢/١٥٧ في أصفها: بحصوص ما السميات: (النحائر التخاير بحيرة البهيها بحيرة اللهيها بحيرة اللهيها عن بعض الاصفر المرير المريرا المريرا المريرا على بعضها مصحف عن بعض الم

وجوابي حسب اطلاعي القاصر الصواب : التخاير - بالتاء للثناة الفوقية وبعد الناء خاء معجمة ثم ياء مثناة تحتية .

المريرا والمريداء لا أعلم لمها وجوداً في حدود الحرم ·

أما المسميات الباقية فمعروفة وموجودة ونسقها وترتيبها أنها بالصفة الآتية للذاهب من مكة إلى جدة على الطريق القديم المار بِحَدَّة بالحاء ما هكذا: ثنية المربوب ثنية المرارب التخاير بحيرة البهيها بحيرة الأصفر الأعشاش بالحديبة .

وكل المواضع الستة الأوَلُ عن يمين الذاهب من مكة إلى جدة كها تقدم ، ٨٤٣

والموضع السابع وهو الحديبية ( الشميسي ) بمره الطريق القديم جاعلًا نحو ربعه عن يمين الذاهب إلى ُجدة ، والثلاثة الأرباع الباقية عن يسار الذاهب إلى جدة .

#### نقسد وتمسحيح

## بنو زيد وأسرهم ومنازلهم

[ تلقت المجلة من صاحب الفضيلة الشيخ عهد بن عبدالعزيز بن هبداها الأصبقع من آل حد بن سليهان بن زيد عله الملاحظات الفيمة حول مانشر عن فروع قبيلته الكريمة ( بني زيد ) والمجلة نقدر لجميع الإعوة اللهن يتناولون ما تنشره بالنقد ، وبابداء الأراء للوصول إلى الحقيقة إذ لا غاية للمشرفين على المجلة سوى ذالك ، والله للوفق } .

لقد اطلعت على ما نُشر في مجلة و العرب وفي عددها لشهر محرم وصفر لعام ١٤٠٨هـ عن فروع قبيلة بني زيد ، وهذا أمر طيب ومجلة و العرب و تعتني بهذا الأمر وأمثاله لانه تراث من تراث الجزيرة العربية وهوما أعده الأخوان الدكتور عبدالله بن أحمد الزيد والشيخ أحمد بن محمد اليحيا ، مع شكري وتقديري لكل من الأخوين الكريمين ولمجلة العرب ورئيس تحريرها أمد الله في حياته وجعل الله عمله خالصاً لوجهه تعالى .

ولكن كل عمل يقوم به الإنسان لا يخلو من بعض الأخطاء ، كما أنَّ لي بعض الملاحظات على ما نشر في المجلة الغرام :

١ \_ يجب على الأخوين قبل النشر أن يعرضا هذا الأمر على من له علم بمعرفة كل قبيلة من فروع بني زيد ، لأن هذا الأمر لا يهم قبيلة دون أخرى حتى يمكن تلافي الأخطاء قبل النشر .

٢ ــ الملاحظات: (أ) جاء في ص ٤٩٩ الاصيقع في نخيلان من آل حد ، من آل سليان وهذا ليس بصحيح إنما الأصيقع هم من بني عبدالله ابن عبداللعزيز الملقب ابن مرعية ، وهم من ذرية أحمد بن سعود بن حمد بن محمد ابن سلمان ، ومن سكان رُويْضَة العِرْض سابقاً ، أما الآن فليس فيها أحد منهم .

(ب) البريش في شقراء من أل حرقوص من أل فياض فهذا فيه خطأ وهو نسبة

حرقوص إلى فياض ، لأن حرقوص فرع مستقل من أولاد زيد ، وكذلك فياض فرع مستقل كذلك يلتقيان في زيد ص ٤٩٩ ، ٥٠٠ وهذا الحطأ عام في جميع ما نشر في هذا العدد من هذه المجلة عن فرع آل صالح وآل حرقوص ونسبة هؤلاء إلى فياض خطأ لأن آل صالح فرع من فروع بني زيد ، وآل حرقوص فرع من فروع بني زيد ، وآل فياض كذلك فرع مستقل من فروع بني زيد ، والله عليقي المجميع في زيد ،

(ج) البلاها في القويمية من الضويان من ذرية محمد بن علي الملقب الضعيف
 ص ٥٠٠ .

(د) البواريد من ذرية حرقوص بن زيد . وليسوا من فياض ، وهذا الخطأ سائد في كل فروع آل حرقوص وآل صالح أي ينسبوا إلى فياض ، فهذا عين الخطإ كها ذكرنا ، سابقا ص ٢٠٥ ، ٥٠٤ .

(هـ) أل حامد من ذرية مسلم بن زيد وليسوا من الضعفان كيا قيل ص ٥٠٤/٥٠٣ . آل حمد بالقويعية هم من ذرية حمد بن محمد بن سليان بن زيد وهم آل أبو ربيعة بالعرض ، وهم من أولاد عبدالله بن محمد بن حمد بن سليان أبن زيد الملقب ابن عطية .

٣ \_ آل عبدالعزيز الملقب ابن مرعية ، والذين منهم ذرية عبدالله الملقب الأصيقع وذرية عبدالرحن الملقب بن مرعية وذرية سعود الملقب سعيان ، وذرية عمر ومنهم العيانا ، وآل الشايب ، وآل حد ، ومنهم محمد أبو عمر ، ويقال لهم جبعاً آل عبدالعزيز .

٤ - آل الشيخ ومنهم ذرية الشيخ عبدالرحن الملقب أبوعوف ابن الشيخ
 سعود بن محمد ، ومنهم الصبيحي ، وهم من ذرية الشيخ محمد بن سعود .

٥ — آل ناصر بن حمد وذرية الأمير ناصر وهم الشنفرة بنخيلان ، وآل عامر
 وآل عويس ، ومنهم آل سحيم برغبة .

٦ \_ آل حنيف بالعرض وآل أبوربيعة الذين منهم إبراهيم بن سعد بن

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، وآل زيد بالغاط فهم من ذرية عبدالله بن سلمان وليسوا من حمد بن محمد بن سلمان كها ذكر في صفحة ٥٠٧ .

(و) آل سحيم في القويمية فهم من ذرية سحيم في القويمية فهم من ذرية سحيم بن محمد بن سلمان بن زيد الملقب بن عطية وهو الذي قتله جد الرواجع وآل هويمل وآل فنتوخ بالقويمية هو وأخوه ربيعة ، وربيعة هذا انقطع وليس له عقب ، وليس في المقويمية سحيمي غيرهم ، لا كيا قيل : إنهم من ذرية بلدي بن زيد .

(ز) سليمان بن عطية ليس كذالك ، وانما سليمان من ذرية مسلم بن زيد ، لا كها في ص ١٤٥ .

الشريف في القويعية من ذرية ناصر بن علي بن زيد الملقب ابن عطية وليس من ذرية عمد بن على الملقب الضعيف ص ٥١٥.

(حم) الشقير والشقيران هم من ذرية ناصر بن على بن زيد الملقب ابن عطية هم وآل ماضي ، وآل الشعيلان ، والشريف ، فالجميع من ذرية ناصر بن علي بن زيد لا كيا قيل من أولاد محمد بن علي المضعيف في ١٥٥ ثم جاء في ص ٢٢٥ آل عثمان في القويعية من آل ناصر وهو صحيح ، لكن ليس هناك من يحمل هذاالاسم اليوم إنما هم الشعيلان ، وآل عليان ، وآل عركز ، وآل قميش .

(ط) آل حويصان ليس لهم عقب إلا مرأة ص ٥٠٧ .

(ى) آل خزيم هم آل حزيم .

(ك) آل خضير في القويعية والرويضة من مسلم بن زيد وليسوا من الضعفان ص ٥٠٨ . وهم وآل منقاش ، وآل حامد ، وآل مرقب ، وآل عوفان ، وبالدوادمي والناصر بالدرعية وآل أبو خميس بالعطيان ، الكل من مسلم بن زيد لا كها قبل .

(ل) آل أبوربيعة في القويعية من ذرية عبدالله بن محمد بن محمد بن

سلمان بن زيد ، وآل أبو ربيعة في شقراء من سليمان من آل مسلم بن زيد ، وآل ربيعة بالدمام من ذرية سعد بن عبدالله بن سلمان هم وآل حنيف ، وآل زيد بالغاط ، والذين منهم الدكتور عبدالله بن أحمد الزيد المعد لهذا البحث ، لا كما قيل : إنهم من ذرية حمد بن عمد بن سلمان ، فلابد من التعديل من أجل تلافي الغلط في هذا النسب .

السحالين في القويعية من ذرية عبدائله بن سلمان هم وآل فراج ، منهم الشيخ على بن فراج الذي كان قاضياً في القويعية في النصف الأخر من القرن الثالث عشر ثم انتقل إلى الرويضة في آخر حياة الإمام فيصل بن تركي رحمه الله ومنهم الزحافا وهم محمد وإبراهيم ومحمد ليس له عقب ، وإبراهيم يقال: إن له عقب .

آل ماضي من ذرية ناصر بن علي بن زيد ، وليس في ولد علي رجل يقال له ماضي إنما ماضي من أحفاد علي من ذرية ناصر وقد أشير إلى ناصر مرة أخرى في ص ١٣٤ وقيل : إنهم من ذرية محمد بن علي الملقب بالضعيف وهذا ليس بصحيح انما ناصر هذا هو ناصر بن علي بن زيد وهو أخو محمد الضعيف .

جاء في ص ٥٣١ المطوعة في القويعية ومن آل محمد من آل سليان وليس في القويعية المطاوعة من القويعية المطاوعة من السليان من آل فوزان كيا ذكر في هذه الصفحة في تُحيِّرِقة .

هذه بعض الملاحظات التي استدركتها ، أما ما ترك فهو كثير وكذالك ما تكرر فهو كثير ، فعلى سبيل المثال الشقير والشقيران وهم واحد وآل حمد .

لهذا أرجو أن تنشر هذه الملاحظات من أجل التصحيح .

عمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الأصيقع

# معنية العربي

#### \* أخبار مكة للفاكهي:

ويواصل الأستاذ الكريم الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن دُهَيْش نَشْرَ كتاب و أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ه للفاكهي ، محققا مطبوعا طباعة حسنة ، صدر منها أربعة أجزاء . تحدثت و العرب » عن الجزءين الأولين (ص ٧١٨) والجزء الثالث أوله : ( ذكر الترغيب في نكاح نساء أهل مكة ) . وآخره : ( ذكر ما يجوز قتله من الدواب في الحرم ) وجاء هذا الجزء في ٤٠٨ صفحات ، فهرس الأبواب في ٦ صفحات منها . ثم الجزء الرابع يَبْتَدِيْ بـ ( ذكر المواضع التي أستحب فيها الصلاة بمكة ، وآثار النبي ﷺ فيها ) وينتهي بـ ( ذكر مابين المزدلفة إلى عرفة ) ثم فهرس موضوعات هذا الجزء كل ذالك في ٣٣٦ صفحة .

ويبقى من أصل الكتاب مالا يزيد عن جزء واحد .

ولاشك أنَّ المحقق الكريم سيضع فهارس شاملة للكتاب بأكمله ، إذَّ هذا من عام التحقيق .

ولا يسع المعني بتاريخ البلد الأمين إلا أن يُقدر لفضيلة الأستاذ الشيخ عبدالملك جهده في إبراز هذا الكتاب بصورة تيسر الاستفادة منه ، تحقيقاً وجودةً طبع ، وحُسنَ إخراج ــ وفقه الله ، وزاده قوة واستمراراً في خدمة هذا الجانب الثقافي .

## \* ديوان شعر عَدِي بن الرقاع العاملي:

طالما تطلع المهتمون بدراسة الشعر العربي إلى ديوان هذا الشاعر ، لاسبها وأن أحد المعنيين بالدراسات الأدبية من أدباء العراق تحدث كثيراً عن وجود نسخة خطوطة منه .

ولكن مرور وقت طويل على معرفة شيء عن هذه النسخة زعزعت الثقة بالاستفادة منها حتى وُقَنِ أُستاذَانِ جليلان هما الدكتور نوري خُودي القيسي ، والدكتور حاتم الصالح الضامن للعثور على نسخة قديمة من هذا الديوان ، برواية العالم اللغوي أبي العباس أحمد بن يُحتى تُعلب المتوفى سنة ٢٩١هـ فقاما بتحقيقها وقام المجمع العلمي العراقي بنشرها ضمن مطبوعاته وصدر الديوان في ٣٦٦ صفحة في هذا العام ، بعد أن أفرغ المحققان الكريمان من جهدهما وعلمهما ، وشلة تقصيهها ، ما أبرزه بحلة يرتاح إليها الباحث شرحاً وتحقيق نصوص ، وتوسّعا في الفهارس .

ويتضع من بعض الأبيات المفردة التي أُلْجِقت بالديوان أن ما جمعه أبو العباس ثعلب منه ليس كُلُّ شعر ابن الرُّفَاعِ ، وهذا شيء مدرك بالبداهة ، ومن أمثلته ص ٢٦٤ إذ أورد المحقفان الكريان عن كتاب و الأنوار ومحاسن الاشعار ، من

وَرُعِيْتِ مِنْ دَارٍ وإِنْ لَمْ تَنْطِقِي بِجُوابٍ حَاجَتِنَا وإِنْ لَمْ تَعْقَلِي

لاشكُ أن هذا من قصيلة طويلة ، ومنها أيضاً ما ورد في كتاب و ماخالف به الانسانُ البهيمة ، لقطرب ص ٧٨ مخطوطة (فينًا): قال ابن الرَّقَاع: وَرَمَاد نَارٍ قَـدْ نَهِيَّاً لِلْهِلَا وَمَسُوادُ هَامَتِهِ كُلُوْنِ الجَّـوُزُلِ

## \* تاريخ مدينة دمشق: [ د العرب ، س ٢٠ ص ٨٥٩ ]

هذه المحققة الفاضلة الدؤوب ، سكينة الشهابي ــ ما أجدرها بالتقدير ، فقد اتجهت لتحقيق هذا الكتاب العظيم الذي لا يختص بمدينة دمشق ، بل يُعتبر تاريخا شاملا للإسلام في أزهى عصوره ، إنها استطاعت في خلال مدة قصيرة أن تحقق منه أربعة مجلدات ضخام ، كان آخرها مجلدين صدرا في السنة الماضية (١٤٠٧هـ/١٩٨٧م)

أحدهما: المجلد الثامن والثلاثون المُبَدُّوَّةُ بترجمة (عبدالله بن قيس) والمنتهي بترجمة (عبدالله بن مسعدة)، وقد وقع في ٥١٦ من الصفحات الكبيرة بفهارسه المفصلة.

والثاني : المجلد الأربعون من ترجمة (عبدالحميد بن حبيب) إلى بهايتي ترجمة (عبدالرحمن بن عبدالله أَعْشَى هَنْدَان) وصفحاته ٢٢٥ وهو كالاجزاء التي قبله من حيث تخريج بعض النصوص ، وتسمية مصادرها ، وذكر الاختلاف في النسخ المخطوطة ، ووضع الفهارس الشاملة ، وكل هذا يتطلب جُهدًا وقُوّة صبر ، وطول عارسة ونشاطاً في العمل ، فرعا الله تلك المحققة الفاضلة ، واكثر من أمثالها .

والأجزاء من مطبوعات مجمع اللغة العربية في مطبعة دار الفكر بدمشق.

## حركات التجديد في الشعر السعودي الماصر:

أَثْرُ دراسة كما وصفها واضعها الدكتور عثيان الصالح العلي الصوينع اخذتُ منه وقتاً طويلًا ، وسنواتٍ أكثر من العشر ، حتى استوى عود البحث ، ونضج ثمره ، فكان هذا الكتاب الذي جاء في جُزْءَيْنِ ، بلغت صفحاتها ٧٧٦ وعتوياتها بعد المقدمة والتصدير :

الحياة في الجزيرة العربية .

ثم الباب الأول: التيار المحافظ في الشعر السعودي المعاصر مع ذكر أشهر شعراء هذا التيار.

الباب الثاني: التيار التجديدي الابتداعي في الشعر السعودي ، وفيه أعلام شعراء الوجدان أو ( الرومانسية ) في الشعر المعاصر .

الباب الثالث: تيارات شعرية جديدة: التيار الواقعي الاجتهاعي. والتيار الرمزي، والملحمة، والمسرحية، والقصة، وتيار الشعر الحر، كل مبحث من ذالك في فصل مخصص له.

وملحق بكل جزء فهارس مفصلة ، كان يحسن وضعها كلها في آخر الجزء الثاني مادامت صفحات الجزءين متسلسلة الأرقام ، والكتاب من الدراسات الشاملة في موضوعه .

والطباعة في مطابع الفرزدق في الرياض حسنة .

## فهارس السنة الثانية والعشرين

|                                                                      | · ·                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٢ ـــ الموضوعات العامة                                               | ١ ــ الكتاب والمعلقون                                        |
| ٤ ــ الأسر والقبائل والجماعات                                        | ٣_الأعـــلام                                                 |
| ٦ _ المواضــع                                                        | ه _ الكتــب                                                  |
|                                                                      | ٧_الشـــعر                                                   |
| ب والمعلقون                                                          | أولًا : الكتا                                                |
| عبداظ بن عبدالرحن البسام ١٤/ ٢١٦/ ٢١٦/                               | أحد بن حود الباتل                                            |
| A\$T/\$Y\$                                                           | أحد بن علي آل سليمان١٩٣                                      |
| عبدالله عمد الحبشي                                                   | أحد عيساري۸۲۹                                                |
| عبدات بن محمد أبو داهش (د)                                           | أحد بن عمدُ البحيا ٤٩٨                                       |
| عبدالمحسن بن إبراهيم بن لعبون ١٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | إسباعيل بن علي الأكوع١٠٨٠                                    |
| عا جداد الطافر (د) ۲۰۰۰۰۰ ۱۲۵/۱۷۵/۲۰                                 | جواد محمد الدخيل ٢٧٤/٩٢                                      |
| 1~1/071/2AT                                                          | حاثم الضامن (د) ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰       |
| عوض بن عویض بن لویمق ۲۹/۲۸۲ عوض بن عویض بن اویم                      | حسن سعيد الكرمي٧٠٧/٥٤٦                                       |
| عيسي بن جود الله المخلفي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                   | حد الجاسر ٥/١٣٤/١٧٤/٥٠٢/٢٠١/                                 |
| غ الوابن ثباقي الملحم ١٠٠٠،٠٠٠٠٠٠ ١٩١٩                               | / TVY/ TYY/ TIE/ TOT/ TYA                                    |
| محمد جابر الحصق ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                | /E··/TA4/TV1/F1F/Y4F                                         |
| ت عمد حسن زيدان                                                      | /001/874/884/87-/617                                         |
| محمل وضي الشياسي ١٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             | Y11/7AY/787/09Y/00V                                          |
| عمل بيعبد المسلم ۲۲۰/۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱                | /V & a                                                       |
| عمد سيف النصر (د) ١١١                                                | روكس بن زائد العزيزي                                         |
| المصدرين عبدالعزيز الأصيقع المستدين ١٨٤٧                             | سعد بن إبراهيم الثويني ٢٨٥                                   |
| - عمد بن عبدالله السليان (د) ٢١٠/١٢٨/١٠                              | مالع بن عبدالرحن الصالح ۲۰۶                                  |
| عبمد بن على بن هلال الحتيرشي ٢٠٠٠٠٠                                  | عبدالرحن بن أحمد السديوي(الأمير) ٢٨٠                         |
| عمد بن موسى الحازمي - ١٣٥/ ٣٨٩/                                      | عبدالرحن بن عبدالله آل حوتان ۲۸۲                             |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                               | عبدالعزيز بن سمد العبدلي ٥٧٢<br>عبدالعزيز بن سعد المطيري ٨٣٢ |
| عبود قجال (د) ۱٬۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                | عبدالعزيز بن سليان السعيد ٨٤٦ ٨٤٦                            |
| وجدى بن عبداله الإدريسي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         | عبدالعزيز المسعبدالعزيز المس                                 |
| هشال بن عبدالعزيز الخريصي ١٦٠٠٠٠٠٠                                   | عبداللطيف بن عبدالله بن دهيش (د) ۳۰                          |
| عِينِ عبدالله الملمي (الفريق) ٥٩                                     | عبدالله بن أحمد الزيد (د) ٤٩٨                                |
| يومف شلحه (د) پرومف شلحه (                                           | عبدالله بن أحد آل ناجي ١٩٥                                   |
| A0                                                                   | عبدالله الحامد العلي الحامد (د) ١٢٤                          |

#### ثانيا: الموضوعات العامة

| all a sub- libera de bate                                  | - 1                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| حدود مني ومزدلفة ــ حدود عرفات                             | الآثار في منطقة عرعر ٦٦                             |
| ــ حدود حي المشاعن ٥/٥١٠/                                  | آل ثويني من آل شياس ٢٨٥                             |
| ۲۷٦/۲۱۳<br>تطبیع۸٤١                                        | آل حوتان من العبادلة ٢٨٢                            |
|                                                            | أل الخريمي من الخرصة من شمر ٧١٥                     |
| تولع ويبوس                                                 | آل غلويط من الوهبة١٣٩                               |
| ثلاثة كتب وملاحظات: (الأمثال                               | أيل وما بقربها من المواضع ٨٣٧                       |
| والحكم ــ الشفاء في بديع الاكتفاء) ٣٦                      | ابن البيلياني الشاعر النجراني ١٤٥                   |
| جبل إبراهيم: البثراء ٢٨٣                                   | ابن البيلياني ـ لا ابن السلياني ٥٥٤                 |
| جبل التوباد ، حياك الحيا ٢٦٥                               | ابنَ الفراتُ في كتابُ الحازمي ٤٢٤                   |
| حدود هي المشاعر ٤٦٧                                        | إُبُو الطيب المتنبي شاعر المبالغة ١٠٨               |
| حلود عرفات                                                 | أُثُيثَيَّةٍ: ۚ الْبِلدة الْمُورِفَة فِي الْوشم ٤٢٧ |
| حلود مني ومزدلفة١٦٥                                        | أحوال شبه الجزيرة العربية قبل قيام                  |
| الحرم المكي وحدوده ه                                       | الدولة السعودية الأولى ١٥                           |
| حرة بني عبدالله٢٨١                                         | أديب احسائي مغمور: (عبدالله بن                      |
| حمام وآلسف ۲۸۹                                             | المبارك بن بشير) ٤٩٢/٣٦٩/٢٠١                        |
| حولُ ورسالة فضل جدة،١٤١                                    | اسر تنسب إلى بني عبداللهبن                          |
| حول ضرائر النثر في النحو العربي ٢٥٩/٧٧٥                    | اسر سسب پی بنتی بیستان<br>داده د غرب                |
| حول كتاب وثاريخ المخلاف السليمان. ٧١٣                      | دارم من تميم ٢٦٦<br>1 عاد الدا                      |
| حول كتاب وجهرة أنساب الأسري ٨٤١                            | أسرة السداوا                                        |
| حوَّل كتاب والحُمليَّة والتكفير، ١٩٣                       | الأسلاع في بلاد العرب 614                           |
| حوَّل كتاب ونظرات في كتاب تاج                              | أسهاه مواضع عوفة في القطيف ٧١٧                      |
| العدوس و                                                   | أنساب أسر بلدي الحريق ونعام ٦٨٩                     |
| العروس»                                                    | انطباعات مسافر عابر ۲۹۳/۲۹۳                         |
| الحت والحت                                                 | إنها اسلاع لا سلعاً واحداً 610                      |
| الحياير والتخاير والنحاير                                  | أيام العرب: بواحثها وأسبابها ٢٣١                    |
|                                                            | اين هو موضع سلّع ؟ ٥٤٥/٥٥٥                          |
| الدمام والقطيف واستيلاء الأنراك عليهما ٢٠٠                 | بجيلة اسم امراة ١٠٠                                 |
| الدیاحین من عبدالله من غطفان ۲۷۵<br>دیوان العرب            | بنورشپيد وغطفان٠٠٠٠ ٢٤٠ ٥٧٠/١٤٠                     |
|                                                            | بنوزید: أسرهم ومنازلهم ۴۹۸/                         |
| ذكراك فوق مغيب الشمس ( قصيدة ) ۲۷۸<br>كان الدال دائر الدال | بنومالك البجليون من قحطان 213                       |
| الربع الخالي (الفج الخالي) ٢٨٥                             | بين الإمارات العربية وعيان١٤٥                       |
| رحلة البكري إلى الحج ١٠١٤:                                 | بين صنعاء ومارب: (في بلاد الأحبة) ١٠٠٠              |
| رحلة في بلاد يام                                           | بين ميونخ وفينا٧٢١                                  |
| الروسة من المغافلة من القرينية ٤٢٥                         | تاج العروس ــ نقد ــ ٢٩٢                            |
| النزلفي وقراه ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                               | تاريخ ابن لعبون ١٨٧                                 |
| الزيرة من بني واثل ٢٨٧                                     | تحقيقات جغرافية عن بعض الأماكن                      |
| سلع طيبة أشهر الأسلاع واذكرها ٧٠٧                          | المُدينية: (الحرم المكي وحدوده ــ                   |
|                                                            | = 3 3 4 4                                           |

| ما اتفق لفظه وافترق مسياه ٢٨٩/٢٧٢/ ا<br>٨٢٣/٦٨٢/٥٣٧                 | الشراوات مِن قبيلة كلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | شعراء دخلوا اليمني ٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المثيني من الهوارنة من حتيبة ٢٨٦.                                   | الصبحاح ثاج اللغة وصبحاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عَلَفَ مِن فروع حرب ٢٢٦.<br>عَلَفَ مِن فروع حرب ٢٠٦/٩٧              | المربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المدارس الإسلامية في اليمن ٢٠٦/٩٢                                   | الصلات بين المنزعية وصنعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مصطلحات عربية في المعايير والأوزان                                  | الصلة بين خثعم ويجيلة ١٤١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في كتاب الجوهرتين، ١٧٥                                              | عبدالله بن المبارك بن بشير ٢٠١/٣٦٩/٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مطالمات في كتاب وقصول في فقه                                        | عنيزة وتأريخها السيامي٧٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| العربية،                                                            | المنينات من الحيلان في جهينة ١٣٨٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية (١٧٥/١٢٥                            | نائت المجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| معركة عنيزة صد حلة خورشيد ١٧٤                                       | في بلاد الأحبة (بين صنعاء ومارب) ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معر القراء في أسئلتهم وتعليقائهم ١٣٨/ ٢٨٠/                          | في بلاد عُبَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AT4/V+2/055/516                                                     | في مدينة أبي ظبي وماحولها 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مكتبة العرب ٤٢٨/٢٨٧/١٤٠                                             | قيلة بني مالك ألل المستعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VEN/AIV/DAÉ                                                         | قراءة في كتاب ومثلثات قطربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ملاحظات على ثلاثة كتب في اللغة ٣٢١                                  | القريحاء من ضواحي سراة عبيلة 012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ملاحظات على والصحاح تاج اللغةه ٢١١                                  | تصيدتان بالتان لعدي بن الرقاع ٦٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من أعلام الدعوة الاصلاحية السلفية                                   | القصيم في عهد الدولة السعوديـة<br>الأدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الشيخ عمد بن أحمد الحفظي                                            | 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| السيخ المنطقة الشرقية الحديث :<br>من تاريخ المنطقة الشرقية الحديث : | القطائع النبويةالقطائع النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الدمام والقطيف واستيلاء الأثراك عليهما فيحم                         | الحبائية من معايل ١٤٧<br>كتاب والجرهرتينه ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| من تأريع المنطقة الشرقية القديم:                                    | کتاب واجولتروین.<br>کتاب وعارف حکمة، وملاحظات علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عصم ماقيل التاريخ ــ وبداية العصور                                  | ۷۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحديثة ٤٨٣/٣١٦                                                     | كتاب في تاريخ مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من نوادر المخطوطات ٢٧٦                                              | كُتَابِ لتعليم مبادي علم الأنساب ٤١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نفود حما (رمل النقار)۲۷۹                                            | كتاب معليم سبدي سم المنطقة والمنطقة وا |
| واحة القطيف : مدنها وقراها ٥٩٧                                      | وصناعة الكتابة، ١٩٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اليمن الخضراء اليمن الخضراء                                         | كسوتني حلة تبلي٧١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| البُهودية في الَيمن ١٣٤                                             | يسوني من قري البحرين 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أحد بن الفرات) ٤٢٤                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابن قلانس (نصر بن عبدالله بن<br>مدالة، ۲۳۹                          | د با الني ومشال هوي وي افت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حبدالحوي                                                            | : بد البلان ه ۱/۵۵۵/۵۵۶/۵۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابر دواد الایادي رجاد الا                                           | ابن الدلال المصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حنظلة بن الشرقي ٢٢٨                                                 | ابن عنین (محمد بن نصر بن الحسین) ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابو دهبل الجبيحي (وهب بن زمعة) ٢٢٩                                  | ابن الفرات (عمد بن العباس بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| سالم بن هلال المحروقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أبو الشمقمق (مروان بن عمد)                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| سعود بن عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أَحَدُ بِنَ سَعَيْدُ (الْإِمَامُ الْعَمِانِي) ٢٠٧      |
| سعيد بن محمد البلدي الاندلسي ٣٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أحمد بن عبدالعزيز المبارك ٢٦٤/٤٦٣                      |
| سلطان بن عمد القاسمي (الأمير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | احمد عبدالعطي حيجازي                                   |
| 204/101/124(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أحد عبيد الدسطقي                                       |
| السليك بن السلكة (السليك بن همير بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أحد بن عمد آليحيا ٨٤٤                                  |
| يثري السعدي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأحوص (عبدالة بن عمد الأنصاري) . ٣٣٢                  |
| السلك بن عمير بن يثربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأسدي ٢٣٥                                             |
| شأس بن زهير ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إسهاعيل الأكوع                                         |
| شهاب الدين القليوبي (أحمد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إسهاعيل بن محمد الجيشاني                               |
| احد) ١٩٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأعثى (ميمون بن قيس) ٢٢٨                              |
| الشيرزي (مسلم بن نعمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| صالح سليمان الفوزان ٤٦٥/٤٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أم الصريح الكندية ٨٤٠/٨٣٧                              |
| طلحة بن أحمد النعماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باول كونيتش<br>البكري (محمد بن زين العابدين) ٢٠٩       |
| عبدالرحن بن أي زيد البياق ٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تېتري رسته بن رين سينين) ۱۰۰۰۰۰ ت<br>ترکي بن سعود ۱۹۰۳ |
| عبدالرحن بن سليان العثيمين(د) ٧٧٠/٧١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ثورين عزرة القشيري ۲۹۰                                 |
| عبدالعزيز الشريف (د)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جارية بن الحجاج ۲۲۸                                    |
| عبدالعزيز بن محمد الحمير ١٩٦٤/٤٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جعفر محمد النيسابوري ٨٣٦                               |
| عبدالعزيز مقالح (د) ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جلال الزيادي (د)                                       |
| عبدالله بن أحد الزيد (د)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جيل بن عبدالله العذري ٣٢٩                              |
| عبدالله بن سعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جیشان بن عبدان بن ذی رعین ۸۲۵                          |
| عبدالله بن عبدالعزيز الحيال ١٤٧/١٤٦/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحارث بن ظالم ۲۳۷                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حجار بن ابجر                                           |
| عبدالله العثيان عبدالله عبدالله العثيان العثيا | الحسن بن أحد (الهمداني) ٢٥٥                            |
| عبدالله بن عمر العبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحسين بن واجع ۲۰۵                                     |
| عبدالله بن عمرو بن عنیان بن عفانعفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحسين بن غنام                                         |
| عمل ٥٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الحسين بن مطير الأسدي                                  |
| عبدالله بن مبارك بن بشير . ۲۰۱ /۲۰۹ و ۱۹۹/۳۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حد بن لعبون                                            |
| عبدالله بن محمد الأنصاري ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حنظلة بن الشرقي ٣٢٨                                    |
| عبدالمحسن بن صالح البلاع ٢٩٤/٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خالد بن جعفر الكلابي ٢٣٦/٢٣٥                           |
| عبدالحسن المدعج (د) ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الخيال (عبدالله بن عبدالعزين)                          |
| عبدالوهاب بن غنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دوستال۷۴٦                                              |
| العبل (عبدالله بن عمر العبل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | راینهارت فایبرت۷۳۲                                     |
| العتابي (كلثوم بن عمر التغلبي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رمضان عبدالتراب (د)                                    |
| العرجي – الْشاعر (عبدالله بن عمرو بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رنسرRENNER با                                          |
| عثیان بن عفان) ۸۵۵/۵۵۹ ۲۰۱۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | زهير بن جذيمة العبسي                                   |
| عورة بن خزام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | زياد بن متقد الحنظل ٢٣٣                                |
| عفيف عبدالرُحن (د) ٥٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سالم بنّ حود السيابيّ ٣٠٠                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                      |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| عمد الهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علي بن خضروه ين علي                                                         |
| عبد بن نصر بن الحسين ٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | علي بن صالح آل قريع اليامي ١٤٥                                              |
| غيود بنّ عبداله الألوبي٧٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عبر بن آن ريعة٢٢١                                                           |
| المرار بن منقذ وزياد بن منقذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عسان بن ذهیل ۲۷۳                                                            |
| مروان بن أي حفصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نۋاد سزکېن (د)نواد سزکېن ال                                                 |
| المنظل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قيس بن الملوح                                                               |
| مروان بن عمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عبن بن عمرو التغلبي (العثابي) ٢٣٤                                           |
| مسلم بن نعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لطف الله بن أحد بن لطف الله                                                 |
| میمون بن قیس ۳۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جِعاف                                                                       |
| نصر بن عبدالله بن عبداللوي ٣٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المتجردة (زوج النعمان)۲۳۷                                                   |
| تصيب الأصغرالاحتاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المتنبي (أبو الطبب)١١٨                                                      |
| النماني (طلحةً بن أحد النماني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عمد بن أبي بكر التلمساني٢٨٢                                                 |
| النعيري الثقفي (عمد بن عبدالله). ٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عمد بَنَّ أَحُد الْحَفظي ١٩٠                                                |
| التمبري الراعي ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عمد أنَّعم غالب ١                                                           |
| وهب بن زمعة وهب بن زمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | محمد حسين زيدان                                                             |
| مَلالُ بِن خشم المازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | محمد بن حمير ۸٤١/٣٢٧.                                                       |
| الحمدائي (الحسن بن أحمل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | محمد بن زيد العابدين                                                        |
| يحيى بنّ عثيان البشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عمد بن العباس بن القرات ٢٢٤                                                 |
| يوسف عمد عبداله (د)۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عمد بن حداله بن غير الثقني ٣٣٠                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محمد العيد الخطراوي (د) ٧٤٥                                                 |
| والقبائل والجياعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رابعاً : الأسر                                                              |
| التوبجر ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأباضية ٢٠٩/٢٠٨                                                            |
| الثاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأساوم (لسلوم) ٨١٢                                                         |
| النيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الاشاعرة ٥٦٦                                                                |
| آل ثويتي ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الاصيقع٨٤٤/٤٩٩.                                                             |
| آل جاسر ۸٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بئو الأمير 194                                                              |
| الجبرة ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بجلة ٢٢٩/١٥٤٧٤                                                              |
| الجبرين۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | البداحا                                                                     |
| الجيلان ١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | البديري 194                                                                 |
| الجيريني۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | البريثن ١٩٩                                                                 |
| المدلان ۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | البشر ١٠٠٥/١٢٥                                                              |
| الجلوع ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| اجتمارح المستدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الكيون الكيون                                                               |
| الجويس۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | البكريون ٢٠٠١/٠٠٥                                                           |
| الجريس٠٠٠٠ الجريس المستعمل المستع | البكريون ٢٠٠١ ده ٥٠٠ ده البكريون ٢٠٥ ده |
| الجريس٠٠٠٠ الجريس المستعمل المستع | البكريون١٠٠٠ ١٠٠٠ ٤٠٩                                                       |

| الرقيب ١١٥          | الجميح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الروسة ٢٥           | جب ١٥١٥/٥٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آل زامل ١١٥         | الجهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الزحافا ١١٥         | ١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الزَّكري ١١٥        | الحامد ۸٤٥/٤٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| آل زنيان ١١٥        | الجيب ١٠٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الزهرة ١٦٥          | الحديثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| آلُ أَبُو زِيد ١٦٥  | حرب ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بتوزيد ۸۶٤/۵۱۲/٤٩۸  | ال حرقوص۸٤٤/٥٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الزيرة ٢٨٧          | الحريشان ١٠٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| السَّبِيِّي ١١٥     | الحسانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السيل               | الحسن ۵۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السحالين            | َآلُ ابنَ حَسنَ ٤٠٠، ٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السعيم ١٣٥/١٤٨      | الحسين ه٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السحيمي ١٩٣٥        | الحضيبي ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| السدارا ۲۸۰         | آل حماد ً ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أل سدِّحان ١٣٥      | آل حمد ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السعدان ۱۲۵         | الحميد ٧٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آل سعيد             | الحنطي ۱۰۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| السلاما ١٢٥         | الحنيف۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| آل سلیان ۱۱۰        | آل حرتان ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آل سليان ١٤٥        | الحويصان۸٤٦/٥٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| آل سوید ۱۱۵         | خثعم ٤١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السويلم ١٥٥         | آل الخريمي٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الشرارات ١٩٥        | الحزيم ٨٤٦/٥٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الشريف ۸٤٦/٣٦٤/٥١٥١ | الحضير۸۰۵/۱۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الشريم ١٥٥          | الخميس ۸۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشعيفان            | الدحام ٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشعيلان ١٥٥        | الدراك الدراك المسامر المسامر الدراك المسامر الم |
| النفير ٨٤٦/٥١٦      | آل دريم ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الشقيران ٨٤٦/٥١٦    | الدغيم ٩٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشلعان ١٦/٣٤٣      | الدويهس ۹۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الشالي              | الدياحين ٢٠٩/٤٠٨/٤٠٧/٤٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شمر                 | آل الراجعي ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الشنافرة ١٧٠        | الربيع ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشهبان             | الربيعة ٨٤٦/٥١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الشهوان ٧٧٥         | الرحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ال شهيب ١٧٠٠        | بنو رشید ۱۰/۵۷۰/۱۶۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *. <del>**</del>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| آل ماویط این ماویط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آل الشيخ ٨٤٥                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| آل علىالله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ال التيخ                                 |
| العمري ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آل صالح ۱۸۵<br>الصباحا ۱۸۵               |
| العنينات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الميان                                   |
| آل عودان۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المعب ١٨٥                                |
| العريس ه ٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آل الصقر ٥٦٥                             |
| المويقيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصقيران                                 |
| الموغر ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آل صوبلح۱۹                               |
| ال عيان ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الضاعينا                                 |
| العياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الضراب ١٩٥                               |
| الميسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الضعنان                                  |
| العيش العيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الضويان ١٩٥                              |
| الغزاغيزالغزاغيز المعادمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الطخيس ٢٠٥                               |
| عطفان ۱۱۶۰ ما ۱۷۰۱ ما ۷۰۰ کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الطوال ۲۰                                |
| النلقةالنامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الطواهر ۲۰                               |
| آل فيهب ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الطيَّار٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| الفتوخالفتوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آل عابس ١٥٥/٢٦٥                          |
| آل فواز ۲۶۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بنوعامر ۲۹۲                              |
| الفوزان ۲۸/۵ ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عائذ ٢٢٥                                 |
| الفياض ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العبادا                                  |
| القرانا ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آل عباس ۲۱                               |
| القميش ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آل أبو عباة ٢١٠                          |
| القنيط ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آل عبدالعزيز ٨٤٥                         |
| القواسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | العبد الكريم ٢١٥                         |
| القويز القويز المساعدة المساعدة المساعة | بنوعيدالله ٤٢٦/٤٠٧/٤٠٦/٤٠٥               |
| الكباكبة ۷۲/۵۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العبدليا                                 |
| كلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ال أبو عبيد ٢٢٥                          |
| اللهيباللهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العيد                                    |
| الماضي ٢٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مينةع٥١٥/٥٢٥                             |
| الماطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | العتابا بالعتابا بالعتابا بالعتابا       |
| بنو مالك ٢٢٤ إلى ٢٣١ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آل عتي ۱۹۶۰                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العثان                                   |
| ال ميني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المجاجي                                  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العصفور ٤٢٥                              |
| المحاربالمحارب المحارب المحارب المحاميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | آل عطریآل عطری                           |
| خلف ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | آل عطية١٤٢٥                              |
| المرعبة ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آل عظية٠٠٠٠                              |
| المرعبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بنوعقيل                                  |

| Sand and James de 19                                           | · <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آل ناصر ۸٤٧/٥٣٥/٣٥٤                                            | المسعود ۱۳۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آل فيلة ١٠٠٠ آل فيلة                                           | ال مسلم ۲۱ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| آل الورد ٢٦٥                                                   | المطاوعة أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وقشة ۲۲۵                                                       | المطرع ٢١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الوهبة ١٣٩                                                     | آل معبر ٥٣٥/٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المنلق ١٠٠٠                                                    | المعيقل ۴۱ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المديان ٥٣٥                                                    | المغافل ٢٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مذیل۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                           | القارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحملان هاه                                                    | المقرن ١٣٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحواجر ١٩٣٥                                                   | المنديل ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحويمل ٢٣٥                                                    | المنصور ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اليابس ١٣٦٥                                                    | المتقاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بام ۱۹۰۸ سام ۸۱۹ ال                                            | آل متبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اليحياا ٥٣٧/٥٣٦                                                | اليفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | المهنأ المنا |
| الكتــب                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عشر الهجري ٩٣٠                                                 | آداب الفلاسفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خدافة قدصنة العدب في الماء الماء                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خوافة قرصنة العرب في الخليج ١٥١ حداد المدرود                   | أثر القرآن الكريم في اللغة العربية ٣٢١ -<br>أند المكان الناكم - (٢٠٥٠ م ١٧٠١ م ٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر • ٨٥٠<br>المنط في المكن | أخبار مكة للفاكهي۸٤٨/٧١٨/٢٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخطيئة والتكفير                                               | أدباء من الخليج العربي ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خلاصة الوفاء بأخبار دار المسطقى ٧٢٧                            | الأمثال والحكم ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خلق الإنسان في اللغة ٤٣١                                       | البديع في وصف الربيع ٤٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دیوان این مشرف                                                 | بغية الألباء من معجم الأدباء ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ديوان ابن هتيمل                                                | تاج المروس من جواهر القاموس ۲۹۲ /۸۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ديوان عدي بن الرقاع                                            | تاریخ این لعبون، ۱۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ديوان صفي الدين الحلي٧٤١                                       | تاريخ العصامي ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ديوان عدي بن الرقاعديوان عدي بن الرقاع                         | تاريخ المخلاف السلياني٧١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رحلة البكري إلى الحبج                                          | تاریخ مدینة دمشق۸٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رسالة أحمد بن الواثق إلى المبرد ٧٣٩                            | تاريخ مكة ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رسالة فضل جدة ١٤١                                              | التبين في أنساب الصحابة القرشين ٧٢٧<br>التقفية في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسائل ابن تیمیة ، ٧٣٧                                          | التقفية في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سيرة عمر بن عبدالعزيز٧٢٤                                       | التكملة والذيل والصلة ٥٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الشفاء في بديم الاكتفاء                                        | تهذيب الكيال في أسياء الرجال ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شبسر العلوم ۲۸                                                 | جهرة أنساب الأسر التحضرة ٨٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم                      | جهرة النسب لاين الكلي٧١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عارف الحكم                                                     | الجوهرتين العتيقتين ١٤٧/١٧٧ ٦٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الصحاح تآج اللغة وصحاح                                         | الجوهر المنضد في طبقات متأخري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العربية٢١١/٨٧                                                  | أصحاب الإمام أحمد ٧١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| العربية                                                        | الجهود اللغوية خلال القرن الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حساف الحداق الن الديار ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| عبموعة من الأشعار القديمة ٢٩٩                                        | بارف حكمة حياته ومآثره ٧٤٥                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| المختلف والمؤتلف ۸۲۲                                                 | لعاطل الحالي والمرخص الغالي                             |
| المدارس الإسلامية في اليمن ٢٠٦/٩٣                                    | علم اللغة العام                                         |
| مسالك الأيصار في عالك الأمصار 122/077                                | غوامض الصحاحغوامض الصحاح                                |
| الشترك وضما المختلف صقعا ٢٨٠                                         | نصول في فقه العربية                                     |
| المعاجم اللغوية العربية - بدائتها                                    | هون ۾ سه اسريو                                          |
| TYT laviba                                                           | المصيب و بل 🚾                                           |
| وتطورها                                                              | فصيح العامي في شيال نجاء                                |
| المجم الكبر ٢٢٨                                                      | فضائل پیٹ المانس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| معجم الأدباء لياقوت (بغية الألباء)                                   | فهرس المغطرطات العربية بمكتبة                           |
| والمرابق التراث الأوهق ويرون ويورون والمتراث المتراث                 | اين الساس في الطائف ٤٣٢                                 |
| منقولات الجاحظ عن أرسطو في                                           | الفيصل ۸۲۲/۸۲۴                                          |
| كتاب والحيوان المستعدد                                               | قبائل العرب في القريق السابع                            |
| خاب الحيوانات من                 | والثامن في مسالك الأبصار ١٤٤                            |
| نظرات في ڪاپ ناچ استونان ۱۲۰۰۰۰                                      | قلائد العقيان في أدب الأخوان ٧٣٨                        |
| نظم القرائد وحصر الشرائد ٧٢٠                                         | ما اتفق لفظه وافترق مسهاء ۲۷۲/۱۳۵                       |
| وصف مكة والملينة وبيث المقلس ٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ^TF/3^F/0FY/YA4                                         |
| وقاء الوقاء بأخبار دار المصطفى ٢٢٧                                   | مثلثات قطرب ۲۳۹                                         |
| الهودية في اليمن١٩٤                                                  | مجموع المتعاد٧٢٩                                        |
| اضـــــع                                                             | المالية                                                 |
| 17                                                                   | سادساً: المو                                            |
|                                                                      | الأجام ٢٢٣                                              |
| إعشارة                                                               | أبرقا حجر ٢٤٤/٢٤٣                                       |
| الأعشاش ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       | ایل ۷۲۸ ال ۳۳۸                                          |
| ام الحيام                                                            | أبرَّظي ١٩٠٤                                            |
| ام الساهك                                                            | اَبُوْمَعَنْا                                           |
| امليا                                                                | أَبُو نَبِطَةً                                          |
| أم القيوين ١٦٤/١٦٣                                                   | اثنية ٤٧٨/٤٧٧                                           |
| الأمواء ٧٠٨/٨٠٨                                                      | احامر                                                   |
| الأنبان                                                              | أحجار الزيت                                             |
| الله : ۱۸۳۷/۸۳۶                                                      | الاحقاف٩٠                                               |
| 14.25 is. 1                                                          | ادم ١٠٥/٣٠٤                                             |
| البراء                                                               | ادم ۱۲۰<br>اذات اللحاء                                  |
| 7*V                                                                  | اللحاء اللحاء اللحاء ٢٣٦                                |
| BIT II                                                               | اريك                                                    |
| ***** Inn.                                                           | ازکي                                                    |
| T*1 lete                                                             | الأزهرا ١٩٥/١٦٥                                         |
| يلر ۱۸/۸۱٤/۸۱                                                        | الاَسلاَع: (سلع)                                        |
| برودان۷۰۸۸۰۸                                                         | ATT                                                     |
| البرعي ١٦٠/٤٥٨                                                       | الأصحر ( جيل )۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        |
| •                                                                    | اقباة لين أستنسب ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| A04                                                                  |                                                         |
|                                                                      |                                                         |

| ١٠٠٠ الجنة المستريد المسترد المستريد المستريد المستريد المستريد المستريد المستريد المستريد | البطائم۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جلاجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بشيخ با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جلفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | البُّغَيْغُ٨١٧/٨٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الجمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بغيغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الجمياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بلاد بتي عامر ٢٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المِنان ۱/٥٤٠/٥٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بلاديام ٢٠٨/٨٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جنزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البيبان ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جواء٧/١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ب <b>يضان</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جواثی ۱۳۵/۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بيليان ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ئاروت ۱۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جوخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تىلىك ٢٠٨/٨٠٨/٨٠٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جوخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التخاير ٨٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جور ۱۱/۲۹۰/۳۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تفتفان ۸۳٤/۸۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التنميمالتنميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الجوفاء۲/۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التوباد ١٦٥/٢٦٩ ٢٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الجوف ٤/٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | التوبي ۲۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جوف طويلع١٥/٣٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تولع ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جوف عُمَان الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شار ۸۱۸/۸۱۲/۸۱۱/۸۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جوف مراد ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المترير ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جونة۲۸/۱۳٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ئنب ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جي ٨٦١٠ ٢٥/٨٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شران ۸۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ثنية عبدالله بن كريز٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A\$/1A¥ Ы <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الجارودية ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جيزة ١٨٤/٦٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جاش ( وادي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جيسان ٤٠/٨٢٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جيار۳ عهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جرشاند۱۵۲۸/۸۲۹ د ۲۰/۸۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جبال اليسر ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جِلان ۲۲۸/۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الجبل الأخضرا۳۰۳/۳۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حارة مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جبل إبراهيم۲۸٤/۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حام (وادي)١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جبل سعد ۳۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حبان ۱/۵۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحبط۱۸/۸۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الجمير ۸۱۷/۸۱۰/۸۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حيونا۸۱۲/۸۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المراجعة الم |
| الحت ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحجاز ۴۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الجريسية ٨٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . الحجر ۱۰/۳۶۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الجش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حجر۷٥/۲٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الجعيفرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جفرة الجنان ٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| AE+/AYV/AY3                 | خشبان                    | ¥\$1            |                           |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Y                           |                          | 720             | عليون فوس<br>داد .ة       |
| AT*                         | خطمة                     | 4               | احجريه                    |
| دكم ١٣٨/٨١٨/٨١٨             | خلیف د                   | Y41/Y0.         | عجق                       |
| 0 ET/0TA                    | خنان                     | TOT/TOY         | ا <b>ھيجون</b><br>ڪڙاء    |
| T97/789                     |                          | 17              | حول ام                    |
| كان                         | خرر.<br>خس فک            | AT+             | احقیبوه                   |
| T41/T41/TA4                 | خور<br>خدا .             | AF*             | الحرشاء المعادمات         |
| A&+                         | حور.<br>خدلان            | YY1 ,           | <b>حرف</b>                |
| 1.V                         | الخسلد                   | YA\             | حره بي عبداله             |
| A&T                         | الخا                     | 1A4             | الحريق ،٠٠٠٠              |
| 1A1/1A*                     | خدة .                    | ATT:            | <b>حزرة</b>               |
| AY1/AY0                     |                          | ATY             | الحسيب                    |
| خطوطات والوثائق في مسغط ٢٩٦ | حيسان<br>داد المح        | AT*             | الحصير: جبال              |
| ١١٧ إل ١١٥                  | مار صد<br>دادد ف         | A1A/A14/A+4     | اخهينية                   |
| 104/107/100/108/124         | درين<br>دـــا            | 1.1             | اخطيره                    |
| 181/18/18/180               |                          | A1A/A1•/TTV     | حله خيش                   |
| ETT                         | مي .<br>الد عا           |                 | حيا                       |
| .ي                          | الفريد<br>الفريد         | A)Y/A•Y         | - هام                     |
| Į                           | الدماء                   | 081/0TA         | الحيمانية المادات         |
| 1T                          | اللعمة                   | YEV             |                           |
| الحنظل                      | دسر<br>ذات ا             | 177/171         | حبور                      |
| لصة                         | ذه الح                   | ۸۲۰/۸۱۸         | <br>الدادة                |
| A79                         | الذمال                   | 177/170         | ا.ا                       |
| ور                          | ذو القر                  | T91/174         | - حوبين                   |
| 108                         | الذيد                    | T41/TA4         | حبور                      |
| · 11                        | ال احة                   | AT*             | <b>حور</b>                |
| الخيمة                      | الوراد<br>د <b>اس</b> را | TV0/TV1/TVT     | عومن المال                |
| A1V/A+Y                     | 2:1 ti                   | AT'             | بحوف بالمنادة             |
| ۸۳۰                         | Ald.                     | 01T             | حويت                      |
| الخالي: (الفج الخالي)       | الدم                     | 717             | حيارا                     |
| ۸۰۷                         | ال دواني<br>ال           | 1A0/1AT         |                           |
| 11/1•                       | ال جا                    | A1A/A1T/A1 T    | حيرة<br>المفق             |
| حان ۲۲۱                     |                          | o { { }         |                           |
| 6¶+                         | h                        | 017/0TA         | <del>ا-تباز</del><br>د اه |
| 41V/A+V                     | ال س                     | 1A1/1A0/1AT     | <b>حبان</b> ،۰۰۰۰۰        |
| ییی                         | بر<br>افعاد              | YAT 1           | <b>حبرہ</b> ط             |
|                             | رسو                      | TV£/TVY         | <b>اخت</b>                |
|                             |                          | COMPLETE STREET | الخرقاء                   |

| الميق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رعوال تعقید دید در |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| خسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . دسوم A۳۰                                             |
| الصمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ومل الثقار ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،        |
| AT*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الرميدة                                                |
| صفراء سعيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رهجان ۸۲٦/۸۲۲                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الرهوة : ۸۱۷/۸۰۸/۸۰۷                                   |
| صفویا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ريك                                                    |
| الصفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الزلفيا ١٦٥/٢٦٥                                        |
| صنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الزورا                                                 |
| مبنعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| میحان ۸۱۸/۸۱۲۸۸۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | السنار ٨                                               |
| صيفي '۔۔۔۔۔۔<br>شاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ستر ۷ ۱.۱۱                                             |
| ۸۲۰ فساعة المساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | السد ۱۳۹/۲۸۳                                           |
| ضيع<br>شده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | السدير ۲٦٢                                             |
| ضدنة ١٥٩/١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سراة جنب ١٦٤                                           |
| ضربون ۸۳۰ می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سراة عيدة ١٩٥٥/٥٦٥ م                                   |
| الضيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سرو ۸۱۸                                                |
| طساد ۱۹۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יתנק אוא אוא אוא אוא אוא אוא אוא אוא                   |
| خدنة ١٥٩/١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سِعال                                                  |
| طلحام۸۱۸۸۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | السفارة السعودية بدولة الأمارات ٤٦٣                    |
| طوال قنية ۸۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السفح ۸۱۷/۸۰٦                                          |
| ظلم ۸۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سلع ٤٤٠ إلى ٥٥٧ ومن ٧٠٤ إلى ٧٠٧                        |
| العابدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | السليل ١٨١٨/٨١٠                                        |
| عارض الحصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السليم                                                 |
| عبالم ۸۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سائل                                                   |
| عبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سمناننان                                               |
| عجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سابس                                                   |
| العرج ٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سخ ۸۱۸                                                 |
| AP1/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سهلة الذرع                                             |
| عرفات ۲۱۰/۲۱۰ ۴۱۲/۲۱۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سهلة المزرع ٨٢٨                                        |
| AT'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سيهاتالشارة                                            |
| عرقة۸۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الشارقة ١٥٣/١٥٠                                        |
| عونة <sub>.</sub> ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شاطا ۲۸۲                                               |
| عربتية ١٨١٠ ٢٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شبهانة ۲۳۳                                             |
| العرين ۱۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الشرفة ٩                                               |
| العشاوي ۲۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شرفة شيق                                               |
| العشرقية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شعاب ۱۲۰                                               |
| العقد ۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الشعت                                                  |
| العقم العقم المعتم المعت | الشويكة١٠٤                                             |
| العقيلة العقيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشهيدا                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |

| سفود ۸۰۲ منفود          | ملق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>ِ بِ</u> َ بِ        | لمبقلمهم مار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TET                     | لمبود ۸۳۰ عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رَ                      | سك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| س ۸۱۸/۸۱۰               | ۷۵٤/٦٢٤ غيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| راء ۸۳۰                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نار ۸۳۸/۸۳٤             | لعرامية ١١٠ الله<br>العرامية على ١١٠ ١١٠ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بغ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| נו דיג/אוא              | عين زبيلة ٨٣٥ مرا<br>ماد ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بضبه                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يداء                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بلدا ۱۸۱۳               | الغرنق ۸۳۰ الر<br>مصد محدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يعر                     | الغضان ۸۳۰ الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دلنة                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ررع                     | الفجيرة ١٦٠/١٥٩ مز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رح اليسرع اليس          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رع البيس ۲۱۶            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زهرهٔ ۲٦٤               | فيتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ساقي ۸                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸<br>۲۷۷                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسمی ۲۹۲/۲۹۵/۲۹۵/۲۹۵    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y97/Y90/Y98/Y9Y         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اشاش ۱۹۹۸               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طار الظهران             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طرح ۲۹۲/۲۹۵             | القصور ۲٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۱۷/۸۰۶                 | القصيم ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AY9                     | تاللار ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لمعرجلعرج للمعرب        | القطف۷۱۷/٥٩٧/٤٠٠ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ىقام إبراهيمفام إبراهيم | القمر ۸۲۹/۸۲۸ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| שולש דות/אור/הוא        | القنانة ١٨٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اللاحة ١٠٤              | القهر ۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ملحاء                   | AT*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اللبحا                  | الكيةالكيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| منازل بني جعلة۲۱۷       | كتيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| منازل بني الحريش۲۱      | كحلة٢٠٨١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Yo gada                | الكو ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| متور متور               | كنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| متی ۱۹۰/۱۲۰۰ متی        | الراب المستقدين المستود المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين ال |
| مهجرة ١٤                | اللجاما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   | رسسانی   | الخلاح | اروموار | الماجي |
|---|----------|--------|---------|--------|
|   | . اسلامی | معارفت | 118/19  | ماو    |
| Ļ |          |        |         |        |

| 74<br>242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                    |            | ا و ومراز اهلاع رسسای                   | 70         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |            | دايرة المعارب اسلامي                    | ماو        |
| State of the state | A74         | وادي الجعير        |            |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17./100     |                    | AT+//      | لذهب ۱۲۷                                | مهدا       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777         | وادي الحيد         |            |                                         | _          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T17         |                    |            |                                         |            |
| ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y1Y         |                    |            | الرهوة                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y1Y ,       |                    | _          | ۸•٧ , ل                                 | _          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y1Y         |                    |            | ر ۱۲/۱۱                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11T         |                    |            |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | وادي عرنة          |            | T·9/T·A                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y37         |                    |            | ۸*۸ تا                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y3Y         |                    |            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y18         |                    |            | <b>^11</b>                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T.Y         |                    |            | <b>ات</b>                               | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117/111     | ,                  |            | (رمل)                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AT*         |                    |            |                                         | - <b>-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T38         | _                  |            | 41-4::                                  | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y18         | <i>-</i>           |            |                                         | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AT0/ATT     |                    |            |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ات ٤٥٣      |                    |            | //٦                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A1A         | •                  |            |                                         | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17V         |                    |            |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61A         | •                  |            |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATT         | _                  |            |                                         | _          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A79         |                    |            | س                                       | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.A         |                    |            |                                         | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A1A/A1E/A1T | _                  |            |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A1Y/A•Y     |                    | 704        | *********                               | نهـا.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AT9/AYA     |                    |            |                                         | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·         | ياجع (ياج)         |            |                                         | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ 70        | ~ ~                |            |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | يلمة               |            |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | اليسر (جبال)       |            |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATY ,       | · · · <del>-</del> |            |                                         | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | . اليعن            |            | <b>نب</b>                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | -                  | _          | <b>عاش</b>                              | وادي ج     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | -                  | بعاً : الش |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 774         | رضى الشيامي        | ا عمد      | ذكراك فوق مغيب الشمس                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V) /        | T                  | • •        | كسونني حل تبل                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771         | بين ألرقاع العامل  | عدى        | لمن الدار كعنوان الكتاب                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777         | بن ألرقاع العاملي  |            | لن الدار مثل عظ الكتاب "                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 1        | A . C.             | •          | · <del>-</del> -                        | ለጊኒ        |